

MICROFILMED BY

BYU

AT

## CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

6 NOV 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER. NO.

AO 39 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

21

LOCALITY OF RECORD

ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

THELOGY MS 40

ITEM



## MANUSCRIPT HICROFILMING PROJECT

## COPTIC ORTHODOX CHURCH

|                                                 | Project No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usrary St. Hart's Cothedial Gave                | Hanuscript No. 110 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Principal Work Commentary of the Grouper        | of Hatthew bart!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Author St John Chrysotom                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Language(s) Acobic                              | Date 18th (ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saterial Phace                                  | Folia Bod on (Ambie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Size 84 2 - 24 / Cons Lines 17 to 18            | Columns /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binding, condition, and other remarks Tarled to | the beards . Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| replaced put damaged by book corners            | . Pages (as well as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leaver) pertially rumpared in Acabic            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contents II Mile- when Communities of M         | - I have Charge stone in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the Grapel of Matthewy Chamby                   | 1-execution 40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minigtures and decorations                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | The state of the s |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marginalia = The Aster of angle to like the     | en chest has come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| from the dand!                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

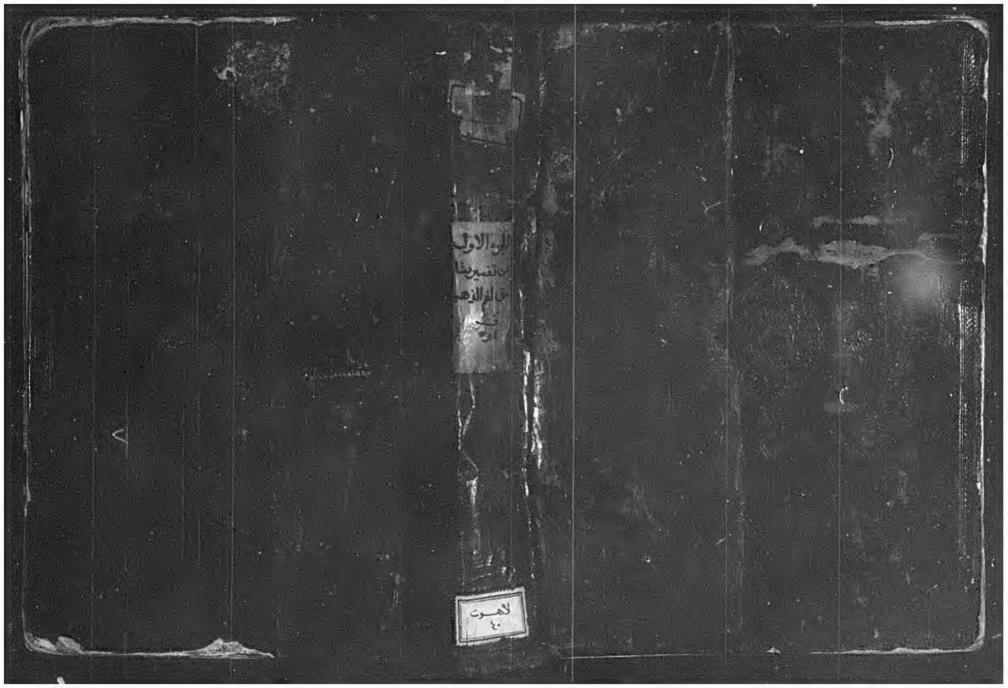

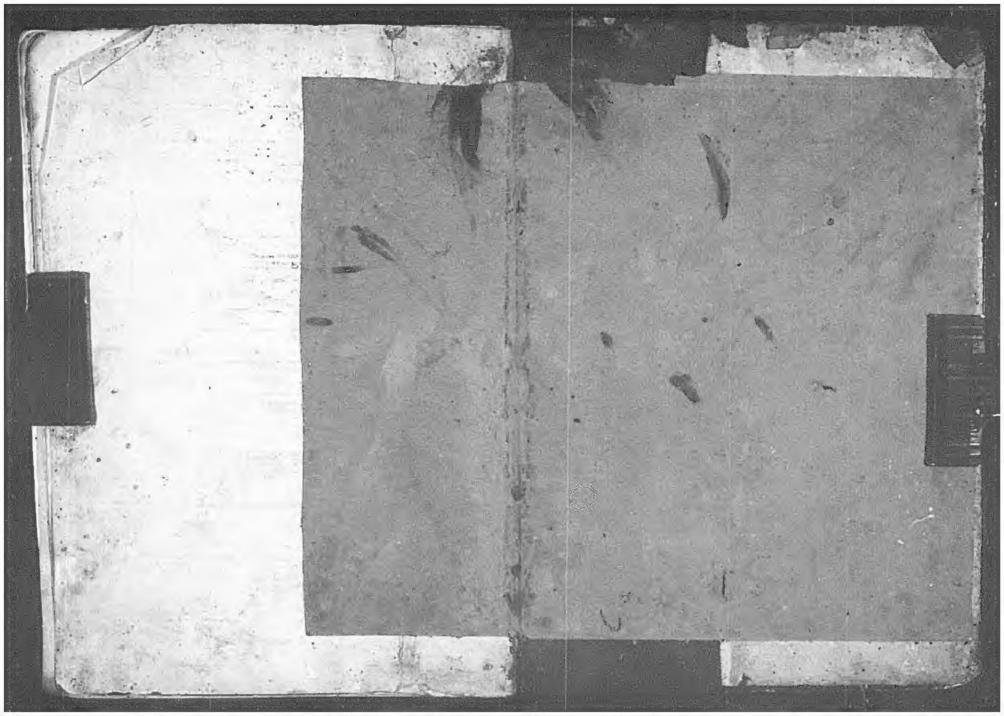

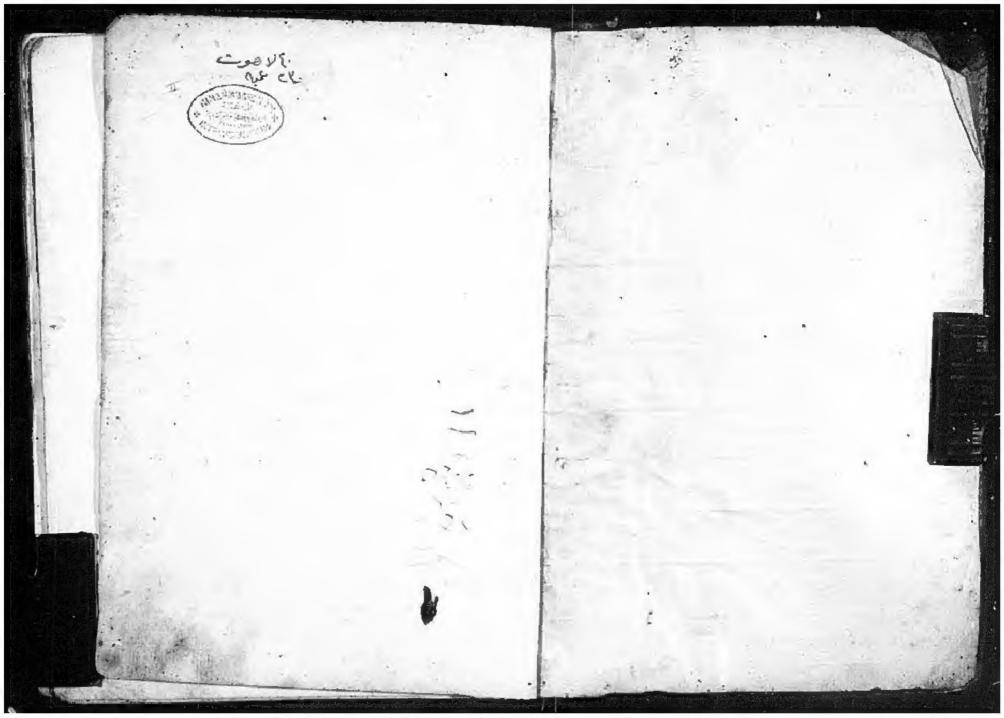

وصنا وبكادستا علاعلا العام الطركم لاياع ولامي والخرج وقيننه ولا تعلا يخالن الما والمرجع الملاف بكون لان الله ومخروم زنجيمه والمذي المخالف، على معلى المحالين المخالف، على معلى المركز والمركز والمرك Midglister in Very

16 97

النابي ايتنا الأبخون لانتاحت اجناالى الكشبيان كان من انعرافنا وَلَمْ بَكِنْ مِن اِحْدِلْ إِلَّ يقلانه سبد سيند داك مايت كالبيرة بالمعالية الاسرانية بالمان ويدا ترج كينة بناتيل الكتب لوضوعته باللاعبل كالنائد يتمل الناحيب على عليدا مسخم تقنبر تعتاج مت لابقيا كالاسابان نصغى الم الانفال المنواة الكنوبة بالمنة اسنايا دنعي كيف اعطيت الشربية المستعم دكيف تنعلة الشربية الميديد مالمك شال كيت المعليث حيثاني تلك القربية دمف داين فاجيك إنها المحليب بشد ملاك المعيين وفي الحرب وفي المورسا دكان الدينان والناس ما عدينا مناجل ومئ الله بمن شديد فالروه فالبردة كونها نشلاً عند دخوا مُؤكمالنِي فِ العَبَابِ بِينِي ولم يَن حُذَل لِعَالَ فِي الشَّرِيهِ مَا لَعِد بِنِهِ لَأَنَّا مَا أَعُلُمِنا كَأ عُمِينَ قُطْ في جبل ولاطهاما بنجان وظام وعنام دخياب كنها واختدالينا نياكل وكان ألذي ا تتبليعا كليم جلوس في بيتي وثمانت المسالم الملا جدي وفيل دخان الذا متاج للفيا كإخا اعدم قباباً من غيرم ما معب انتياك الي تعالو جعافي كنولك الخيم لم الهي تغرجل ددخان دبوق شارب دغيركان مايشابها دالنين كامؤ اعلاملأ منافيرم لغاضين لكيليم المتعلين فيق حتالاجكام كالمناجل ولاالح مننوم وفعلافته ما وكانت مُلف في حين سلول مروح النَّدس عليم صف نم يكن لاجل الرسُل بل الجماليَّاث لفالمعوف الذبالاجليم فهن الاليت من نام لاغم ان كائل قد قائل بعد علك إن عداله موجوية كالانتأ متدكا ألل تالى اكثرمن دانك لولم يُروا حني من الاسنات التي الريما لهان الاقوالدان في حين الترجيم المنيت بالعلم تُوكى الدالطيم بجدم الله تشدداما على خلته الميان و كما خذا أطلعت طبيعنا ألى المرقق اللولم تصويرة من المناحد الناحد خذا للمال لمركان المؤيح انتعس منزله لماكانت اختاله الكاينها عظم لاضال باجبها دبيان ذبث إن كفاه الافواح افضل من مانيك الموحين كيكل وألفظ إلى الخانصلوصا اعِيَا عَلَيًا وَ ذَلِكَ انْ الرَّلُ مُا أَعْدَمُوا مِنَ الطَّيْرِ مِثْلُ مُوكِي عَا مَلِينَ عَلِيب

بسم الإنكار طافح القائس الالدالوجلامين بندي سنة الله في الديد ويترب عند تنبيلا بسا الما ملكنوة من الم منى الإنبارة في ما خرمة التدبير الجدور ما الذجيان رئيس اسا تنه الدسلنده في الانبياب المقالة الاولى فاتحدة الكتاب

عد كان واجب عليا الاغتاج من الكتبالي شوتها ال عد كان التي بنا ان تعلق عيث بن خير كون عليا المحل الذي الموقة في الكتبالية عن الكتب يلا من المصاحب الانتساد على عي كان المساحب المنتساد على عي كان المتبال المحت بالما وعلى عن المنا المتبال المحت بالما وعلى عن المنا المتبال المن المتبال المن كان الله من قبل عالمين عامن المنا ال

وكى شقران كالدائد كان اختار من الكتب كان اسما بنولة بالدن سبرة فالسلا فارتق كم من فاجد بنا الدين كان اختار من الكتب كان اسما بنولة بالمنافض و من المنافظ من المنافظ و المركول بين بساسة كان المؤينة في فيان الما الموافية المنافظ و المركول بين بساسة كان المؤينة في الداخ المنافظ و المنافظ

[الكنزأ أخجتا منا الأنفاذ المياعات منعا فحظ فخ الكوانات وغين فألكناه الطنفغة بغذالم المفاخ ألية فأفا النهرك وعداجا المساد وأفضف أخلف الْمَدُوْ فِلْ لِجَيْدُو يَشْا مُلِتَ لِيَرْ مَنْ فَيْ إِنْ الْمُدُولِكُ بَعْدِينَدِ فَمَظَّ ثَعَانَا لَهُمَا أَن المَّرْجُ الْمَا وَعُرُفًا لِمَدَّ عَلَمَ مَتَعَبَّنَا لَكَ الْكُنْ الْمُكَ وَلَكُ وَمَعْتَ أَلِمَا لِمَ الْمُكَ وليت رَوْاوِلاَنَامَا صَحَتَا وَوَرَيْنَا وْلِأَمْمِنَا وَيُعْتَمِنَا وَلِمُولِكُولُ لِكُونَا الْجَبَنَا وَلِعْدَنا مالغفتان وليَالِلنَعَالُنامًا أَنَعْتُ إِن لِكُمِينَا مَا الْعَالَ الْعَالَمُ الْعَالَ الْمَاعْمَةُ مَن الفافنا بالمافن المفاقة الماف المفرقة والمعرف المالة والمنافقة وَالْأَدْرُكِا لِلْحَلِمَ مُلِكَا فَعُكَمَا مَ مُوحِنا فَعَمَا خِبُنَا أَمُا وَفِيمِدُ لَأَنْهُمُ إِعَالَ شَيِكَ عَلَيْهُ مِنْ مَا الْمَاهُ وَلَا مُعْدَدُ لِلْكُنَّهُ عَالَ إِلَى الْمُعَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولفلد يقت فزنا ايعنا نبغول فالراك الكائي المالك في المِكْ فَعَالَمَ لَا مُكَالِّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ ماقالِونَّ بْغِيبِيدِقِلْكَانِكُونِ فِلْكُزَاخِلِكَا زَالَهُ فِي لَيْنِهِ مِنَا الْبِيَعِدِ لِيُسَتَّحُ إِزَا لَقِلِكُ أَ باعيامًا وْلِأَيْهِ الْمَاكِنَ مِي اعْنَا مُهَا وَلِأَصْابِ لِهَا مُلْلِحُمْ وَلِلْمَا خَلِيدُ مُرْفَظِعًا بكل مَا يَطِيقِ المِدُ كَانَهُ وَلَهُ يُرْتِي فِي إِلَي كَالْكِرُولُ لَكَ مِوَانًا لَصَدُ فِيهُ مَعْظِما أَ وَلَعْلَا يُوارَ مْ مِعْ وَالْفَقَالَةُ مِنْ فَا فَرَا لَا فَالْمُ فَالْمُ لَكُ لَا لَهُ مَا مُونِ عَلَيْهُمْ الْمُمْ الْمُونِ فَا مُنْ المُونِ فَاللَّهُ مَا مُنْ مُنْ المُونِ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فِي مُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّا مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فِي مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّ كنبوة تزكل وزنجا ومذار مذالفية بقيندا يفناج عظير لمفرقي ترلانه لوكانا قدُق انعوليه ايضاب كلهُ الما المناعقياء والماليا الزَّادَ قالِكَ أَنْ فِلْ الْمَالَةِ الْمُوافِيِّة باعتافالها مَدَنع لَجُذُ رَلِّي فَالْمَهُمْ وَالْمَعْكَ عِبْدًا نَسْعِيلًا مُلَّا أَلْتَاضَ لَتَوَامَالُعَ

ابأديم لمصينا حكميه لكنع شملتيا المزاح المنكس أي فيضرهم وحصلوا ينبضونه أأثل من الكفير النبية الشريب رعبًا مدينة اعتدادات وكام وكانت الخيات وغلق حلالفال جائل في الدينة شايين بالتعن مساحت وشايع عاستناما المقالا فلف علم معدل ومع و ساالتل فالولايا البلت المصا فلف لعلى استالوا سافل السكونه عند المان لامنا يفاطب بلتان مرسله الذين ينزين انِهم كلهم فأذا شلى لاي من الرئيج الندس كتب تأكتبه لوف) دات المشكل لانتىك أنجل أير دعونه من كأعنه ولا الما دعيث غيرة من منا يسلم لان حَنْ المَعْ يُرْجَح نعِمَة الحُرُيح أكثرا بِسَاحًا وُيُوجِع مَفْيِلَة اوليك اعظم ايشا مًا ولم ي انه سمى مسائله على جهة الواجب بشاى لانة جا أبشرًا كل تسامعي مناحات للاعدل الزابل صنائله للهائسين في الظام بزوال السفاب عنيم وجل خطاياهم وبالمدل فالمتلاكة فالفنل وبالمنوع بالوضم وبجرات الما وأت دبالناكبة لابناالله فايت بشائ كانت في وعد منالاد والد عدلية لهائه المنامع بنوشأ أذا لاند فاكارض والانسان فاالسما وقد صارف البوليان لمساه فالملاكمة بعيرلون متح الناحى والناس فد شامركما المليكة وغيرها مناالتوات التجب في العلى و تدانجه إن ثري الطويل ملاحا يتوينًا ومعَّا لمثالا من الطبيت ا بجده والمبي العال عنما دجناء بتاركة دالون مرقبطا والرحوس منتيما واللنه متغيبة والخطية مفتوجه والغلال مطروحه ومرقة الدين المكلب مونهمة كل مكان وناميد وسيق النيفان الفلول فالارض مزوس وتلث انتوات اغلويه بنا لموناجهامع والملابكه سالجونة لاحن عداومه والمجاالمة الماموله موجرة اكبيًا لهذا السله دعى الرجول ما مند بالم من طريت اناعيد كالعقبة كليا اغاحى اخوال مقط عاليه من العالم أيولاك كمة

خذا

ٱلْفَاخِينَةُ لِلَّهُ وَالْحُمُ لِلْكَ إِنَا وَمِلْتُرِينَا وَمِلْتُ مِنْ الْخَالِلْهُ وَالْسِيْرِ وَعَلَمْ مُلِهُ وَعِيرُ وَلَكُ لَلِهُ إِنَّا أَنْمُ لَا ذِكَا لَكَ بَهَا مَنَاكَ بَحَوْمُ أَنْ لِلَّهُ مِنْ الْرَبِيعُ فِأَ ا الزيول فخت عزالفله ففاحتين الأنة فال ولاكامد فالعندرية تزوق ٱلْمُواَةُ ٱلْمِنَآ، وَلِلَّالفِينَ مُوالمِ عَلَيْهَ مُعَلِيَّةً مَا مُعَيِّلُلَا إِي لِللَّهِ مُتَ مَا لِللّه المنت وَيْ النَّهُ وَأَنَّهُ وَصَفَ مَن يُرْيِنا اللَّهِ وَكَالِت مِعْتَ مَالُتُ لِأَمْوِيَهُ وَلَعُمُلِتُ متلقافا أحتبت عنها افراد عبركه المنيخ بعَلَدُ لَكَ يَعَلِ مَدُوالِمَ مَعَلَدُ المَنْ مَا الْمُنْ مَا اللّهِ ومذاللين وأخبخ وقصن بنينة وترمتك تنفاقة لأندما ابتذأ فأخاف جَهُ التنبُ النائدُ الكَن إلى المَا الله الكَن الصَّاء الله المُنافِق عَمْدًا مُواصَّعَ الله وَاللَّه المالية عَلَىٰ أَوْ الْمُعَدِّدُ كُمُنَا مَا وَلِيْرَوْ لَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَعُ مُوا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل لِكَنَامُ عَلَا لَكُا عَلِيهِ وَلِا مُنَامِرُ فِي مِنْ أَنْ تَعَالَمُ أَوْلِيمًا لِللَّهُ مِنْ أَلْحَ تُولِيِّهِ مِنْ عِنْكُ أأنفيك فانزالي وذفائته بنوة منه ألندفاكا وقده الألمرا لفاظه يناينونك مَلَقًا! فِيتَعُلِورَكَ ابْهُ واندَنظِرُ الدَّيْد الغذَا لَعَبِدَ البِيرُونَ وَمَا الْمَيْولِ الْعَمَا أَدِ وَمِنْ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ منفكة للمغزلين بنائظ والملة الدين في الماكان بياداك ريادكان الملهم ومز وافح في في المنول فا وكا رَبْعَ مِهُ وَمُومِ عَلَيْ كَا فَ الْمَا يَعِيلُ لألالية وديمطانضاء غلخفاه النبحة بغيث لمائ المأليتيج كان قلالأبراعين

منطففة انتابنه لأذكفا قائم أأنيفا لتنتي لينون فيحودا ومزينا كانهن فالانتلافالي فورنان بورة اللائ في فعنول مِن في مُرافظ في يتلي عَهُم كَا يَهُمُهُ وينبن أجنها غُانتُوا عِنتَ مُنفَ أَلْا يَكْبِغُمّا وَلِينَكَا وَاعْدَاعِبُوا عُلْكَا أَوْلَمَا لَوْلِفِظُ عَمَالِنَ فِي كَالْبَ مِنْ عُبِينَةٍ مَا قَالَوْ وَمِنْ الْأَلْفَا وَالْمَعَدُ أَوْلِكُمْ خرورا لتنبينه اغلي المعطفا التعرض فينا لكران تنج بتواذاك للغين معادلنا أأنهن العافظ الكاني الكناة وينتلط بتيانا ويعطمنا والهزار فيكالبه والأواجدة فأم وفغ الغاللا خردية أولآ علفا يسترك والتقالت دعائ مذوا أغاب المَبْتَكَ يُحِينُ وَالْإِلْالْمُ مَا رَائِنَا أَنَا أَنْ أَمْدُ المِنْ عَالِبَيّا نَدْمُ لِتَا نَدُدُونَ مناعُمُ الله عَدَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مااؤرُدا فعَلِضًا وَمَعَلَأُ ثُرُبُهِ وَالْعَيْمَةُ الْعُلِيمَةُ الْمُؤْلِثُ فَجَهِ لِلْالْمُدُمُ فَالْمُؤْلِف لِيَدْبَعَبِنَهُ وَمُكَا زَلِمُكَ مَا نُلاَّ فَأَنِنا جِنَكُمْ فِي مَكَ أَلْمَا فِالْفَافَاكَنَةُ وَلَيْكَ فَا كلمُم إلِغَابَتِ مَا قَالْمَقُاضَكُمُ أَمَّالْكُوٰ الْعَلَيْمِ ذِكْرُوْلُوَا لَغِابَ وَوَصَعَفْ بَرَّكِ مَلْكَ الْجُرَاءَةِ فَلايِعَلَيْنَكَ وَلَكَ لِأَنْكِيكَ أَنْلِجَدِهِ مَوْلَا فَيَهُ أَلْكَا نَعَادُ إِيَّهُ فِيهُا زلنة ولوكآ فأكله كمهتوما منتذله يختلف يبطأ لاعتضرة ولصابيرينها ماكا أيطك الثاقة رئيخ طلغ إذفا تالنبث فصنوا التمان أغذوفا لطجن فلغهنهم خبرًا انفرُدِيهُ خَمُومُ البِلايِعَ عُلَرُ يُوفِكُ انْهَا عَصْلَهُ طَرَيَعِ لِنَيْظِ بِنَيْظِ بِعَنامَ الْبَلْ باعتنفها ماخيكم بفا ويتعني مكفة أأما اؤقا الزوك فتذكر العلعالية المجاها اليد

ظه

النفعاني وكالتفائل تفايلا فالمعنف الماج مراعا الفالك فتروانا أعتمد النِّينَا حِدَ فِلْلِّهَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَّالًا فَأَلُكُ إِنْكُ أَنْكُ أَنْكُ أَلَّا لَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكِ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّل الأفاط فاخرف لوالغ للعنافا وفؤة فاطلالناظ فيأفأ فابعك للطاعف بأعظما بَهُلَهُ مَنْ مُرْهُ يُجِسُنا عَدِنَعَظ إِنْقَالِيَهُ وَلَنَتْ مُنْ كَلِيَّا وَلَا كَذَبًّا وَكُنْ فَي فَعَ مُنعَا لَوْفِيتُ باعيانها وعاعنا لنواف عط علية يط لفظ الكيم فالواق لأدخا ودابا عرنيه المجافة وذلك الصعرف المخروان بولفال ولامناداد والتعول والاعمارة المتفاقة ا فِي اللَّهُ وَلِكُمْ مَنْ مَا مَعْ فِي الْمَا وَلِإِنْ مُنْ لِلنَّا فَطَلَّ وَهِا مِنْ فَا وَا وَلَكُ لأَهْ خِلْكُ أَنَّا إِلَيْهُ عِنْ أَلْمُ وَمَا لَكُنَّ لِكُنْ فِي كُلِّكُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ الدَّالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولَ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال منة كالمُوالْتُلَعِنَالِغَنَالَانْ كَلِمْ صَبَالُمْ يَعَمَّ لَمُنْ يَعَمَّ لَمُنْ الْمُعْتَافِقِهِ وَالْمُقَالِلَا متعنا دُورُ وَكُلِعَ صُلَعًا وَمِنا دُولِ فِي كُلُمْ مَنَ الْكَوْنِيْدُ مَعَ الْالْمُعُودُ لِمَا فَالْوَدُكُ كنبوك فاغتلاف وفعانه متكا والنوتيك أنهاك فاأتطم فينافية ولجذ والغلويقا فينالكنة برفي كاجتنع وألكي والجزينطونا فلقاع كالناغر فيعا وفيلوقها وليفذلوه زعائه وأثكا نفترا لأنع ببريك وفا فالداخة لالماء والألفاف خأفالوة فذاك علجهذا لولجتبجا للأفضاء الاميدكا فألم يحضك أولم كافاءتكانت أليا فطنع بنها والأفايا كينمط لجالط كماكية تواتب أيظار وللمنيا وللخايت العن الكتب متك الأموال المنالما وفلك اللاقواللي مَا انْنَطَاعَ الْذَيْنِ عَلَى علَيْهَا انْ عَنْهُ وَلَا يُعَمُّ فِي فَتَ مَلْ فَا أَنْهُ مِلْكُ

ولئلاه ولغقا فالقتقع فالمنتقلكنيذ بتقائز فتشت داخيا كنتزة غيزة وللنرع وصفالنبكة والفاحة فيخضته والكافير الجامني الماباء اوالي وراعل إلى بأغيانية وتباري لكاف فيفاه كنيزه فيألك ترفيك تعكا وكيك والجافلا معنادة لمأفأ لوكانبع فرفك ألفج انتيات كافذما فالدائظ أرتبطها خذفت فافأله أكتالة وأمزاني أفالم وعلى فألجانه بانعااصات فبفا المدع عندفة وانكا رَفِهَا قَلْقَيلُ جُودٌ فَرُئِايَّا عَلَا البَدَعِ اللَّهِ قَالَتَا مُدَادُ مَا قَالُوا أَرْزُلُ البَيْع كاندَمَا قالعَ لَكُنَّ المُتَبَاتَ رَضِ لِلْجِرُورُ لِلَّهِ مَنْ اندَيْطَا بُنْمَا، وَلَا الْبَدَعَ الَّتِي اختلت للزويما فالوفان ذفت تندوا فصّلته فرلجن فاكنو فرطن بثيا فالاخرا للفكّ مُزِعَنِعٌ وَلِمُانِكُ لَكُنُمَا مِعْمَعُنَا بُمِّيًّا لِمِنْ الْمُؤْكِلُا وَكَالَا الْمُؤْكِ بُدِينًا لَنْعَنِمَ الْحِبْخُرُولَا مُزاجِّعًا يَجِمُنُ فِلْكُ أَلْمَرُونِا كَانِسًا لِلْمُنَّا وَلِكَ مُهَارِكَ والكناف الجيكاد في العمَدَ والعَرَو فَالْعَظَاءُ والمَصَاوُ الْمَعْ ويَبْلِعَ إِنْ الْعَالِمُ الْمُعْ عَالِ فِينِ مَا لَكُ لِعِبَدِ يَتَلَمُهُ اللَّهُ مِنْ لِمَا النَّاسِ فَ الْكَنْتَ وَمَا يَنْ فَيْ مَن جنزوة نزانظ لماء تنا تهتد كافذ بجتمهٔ اظامَرة وَالْخِتَلِدَ فِهُ وَالنَّيْخِ مِنْ فَصَالِحَ الرائح فالمخال تنجانه فيا عَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وأقفه في مُدُوالِغِهُ الْأَنْ يَبِعُ مَنْ الْمِنْ عَنْ الْمِنْ عَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَامِمُ مِن المخادف المقنعار فنزلا واجتم أولي الأنعاك بتجتمع التي وعوا الفرورة اَلْمُرْعَفِينَا مُكَاوِلَهِمَ مُنْ الْفَعُلَاتُ مِنْ الْوَصِيدِ الْفَصِيمَ الْدِيكَانُ مِيمَا فَيَدُ مُلْعِبَ

عَنْيَةُ مُوْتَعِلُومُا إِلْفَاظُ لَنُيْنِ فِلْهَا غَيْزًا لَا إِلْلَهِ مِا ذَنْزِكُمَ لِللَّهِ اللَّهِ مُعِينًا فِي عَلَىٰ وَوَيُّ مِنْ صَعَرَفِ يُرْتَ فِي لِنَا لِمُطْوِينَ وَلِمَا يُرِقِلُهُمَا الْمُنْسَا وَلَهُمَا وَالْعَيَدَ لِلْهِارِهِ والكوك والمنذوالجدوالرفضكاف الدد والمحالأ الزازين الكافئعال فالمغائم منافة الأيفاف أفسكاني منعارا ليقعب منعال لأرتيق كالمال الماقيالمان وذلك نفائغ النظل كلابعلا فتك كنتالا الفائعان المانا الأالمان المانية ولكَّهُ نَعُمْ ولِالمُلَدُ الْوَلَدُ فِلْكَيْنَا فُولاً ۚ ٱلْمَوْمُ وَلِكُمْ يَوْفُونُ مَرَالُمُكِا لَ ٱلْعَالِيهُ الأانالغا بزالغ يتفنط ماين وعوا التفوة فقط والأبهان والنعا فيعب الكُهُمْ مُعَ ذَلَكَ بِعَا هَوُلِ يَغَطَّرُ فِالتَّمَا وَالْمَاطِ مَا مُدَّ وَضِيكًا وَاللَّهُ عَرْضِيهُ ويؤذِّ بَوَلَتُ كُلُّنَا فُوسِينًا \* وَيَنْعُولَ ضِيَاجُنَا \* وَيُؤِرُدُ وَلِدَالِكَ مَنْتَصَالِلِ أَصَّارِ الزلأت ولجندها ولوغبوا المتكفئه كافها منفضة المتولية وعدا إلىائين مكن عَدَالُنَا وَالسِّهِ لِمُن وَلِي مِنْ اللَّهُ مُعَارَثُهُ وَوَالِعَ لِإِدَا لَيْ بَعْ المنفاع التفاقد والمفاخ المطالب والمنطاعة المتعالى المناه المنطاع المناه المنطاع المناه المنطاع المنط المنطاع المنط المنطاع المنطاع المنطاع المنط المنطاع المنط المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنط المن نِهُ عَمَاكُ وَكِنْ مُكَانَّكُ وَلِي لِكَالَّذَةُ الْحَا الْمَعِضُ وَالْوَجُونُ الْفَايَعُ لِيُ أللأج مضغ بمفانا فيلنه فقولنا منها فيلغ ترعوا أمامة رلاءا ويحصّلوا فيعناهم الملكأ خلجليلة ومنح ذلك فهنوا لأعنتا ذاحالها أيد ونافتها الناش مَعِنْ فَعَقَاقَدَ مُسَانِ وَمُورَةِ كُلُومُ فَامِنَهُ وَالْمَا اعْتَمَا وَاسْأَلُمُ لَا مُعَادُ فَادّ وملكت وتغيب أشفل أمتغيبهما شخ العنكبوت عداليتناض اخوذلك

فعَلَيْهِ الْمُولِا وَعَبِنْ وَمُ إِلَا فَدَ يَعِمْ مُرَانِقِا فُرِيْتُ عَنْكُ الْمُؤْلِجَيّا فَقَطَ فيتعتمة لألفك تكالم غور واجتعوا عندانة والغازات والفائر مُا مِدُ وَالْمُعَانِظِ الشَّلَكُ مِلْ مِنْ تَعَطِّمُولَ مُا مِنْ أَوْضِيعًا وَانضًا وَيَحَرَّأُ وَرُفِطٍّ وَا وَالْشَاوَيْدُ وَلِقِيصِ للنَّكُونِدُ وَفِلْ أَنْ مُنوقِظُ عَلِيمَ مِنْ الْخِدُ الْأَرْمُ رَكِياً الدِّيْن وخاطبُوا بأمُّوا لَكُلُّمُ لَهُ وَصَمْ الْكُنْيَا ، الْهِيُّ النَّمَولُيُّ وَانْمَوْرُوْ وَالنَّا بَبَاءَ غِيرَ مَكُ وَعَيْتُهُ مَيْدَعِينَتُ الْمَثْنُ كُلُهَا قَالَوَهُ يَعَالِمَا لَا لَعْنَا وَالْمُقِرِّوْ لِلْمِدِينَ وَلِلْمِدِينَ وللهياه وللوث وللنطاء وغيرها ولينوخ والملاط الكثيث لمذفيك الماذع باللاب بَدُ الصَّكَ عَلِيدٌ وَزِينِ فَ ثِلَا يَفَلَكُ تَتَ تَيُّوا فَعْرَجُهُا وَلَا مُصَالِحَ أَوْمَ فِهَا أَ المنت لادالم الكايكا وكالمناف المنطاع وأفرا والمنطاء والمنطانا وعبارا جُازُ الطّبيعَ مُّنَا الْمَرْلِ لِلْعَلْاعَا وَلِيَّ مَ الْكِنْفِيدَ مَعَالِدًا ۚ فَاعَالَا وَوَالْيَعْل إفعًا التكليُّ المون في في المن من من الله فيها بي فلك ذاجعً الما النسَّاء من التكافية أأذخأك يعزوا الغاقة فيغان مترليك توناك كالخاخا أخا أخاض وعالغر متنوبة فيخلطوا فعالم كلهًا فطبادكا، وإنجا أوا جَلهُ وَطَيْعَتنا فَعَيْزُوهِ إِنَّا مِنْ الدنيسناغ انتفأك تبنه توزيفا اللغ ألم تلك كلها إختراغا أيمزالني المأيطان المالفني فالفياف فالمؤرخ والمنتفضاء ويشاف فللفا فالمناه والمالف فالمناه فالمنا ادلرغ تماما فألوة فيضرعون وغافا لغليف أفغ فوغالية باحتيط فارات نالتغذيلا جُوادَتْ الْحَجَّارُولِ إِجْ رَفِيَ جُوَيِت عَلِيهُ لِإِنْ كَيْرَوْعَ ابْعَجُورُ الْمُعْرِدِي الْعَ

لَهُ الْجَلِمُ الْمُعْمَالِدُ الْمُعَالِنَ مُعَالِمًا لَنَصْمَا لَلْكُ لَانْتُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ إلوا تجيد ومًا تعلقها فعَظِ للنَهُ وَللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الاتواقكة فيافة اظها للاقطا فالملقة اللفالا لابتعرفنا لكأليلنه مَحَجُودَهُ كُنْيَنُ وَتَرْجَصَعُووْمُلْكِيادُ لَأَمْعَدُ فِيَتُمُ انْتَا يُصْعَا بَتَكُمْ لَكَ؛ المواضمُ مُنِيَّوا أَنْهُ وَأَتَخَاهُ وَالْأَنْ الْحِيَادَ مِلَّا فَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّامُ وَالْ تعُمَّلُ الْحَيَالَ عَلَيْمُ الْوَعُونِ الْلِيكِ الْمُلائنة وَلِيَّا الْمُعْوَالْلَكِينَ المكثب ألفضيا ومبلغ تنبنة كالكافأة لكثم كابتيظ معناج واطأل كلفون لأن شرابع أفلاتندا أفاج العبنيان فيترابغ أنسط بفايق الاعالة فتتلفك لتعاني فضغا لمنفالتكفؤ واخنؤرد والكخناصانعا لماته شتيفا الثر المعضفة منالك فيعلي مايئة فيليوان كونستوان وأنوا أليؤواليب عَهُ وَإِلَهُ الْفِلا يُتِونَّا مُوا وَلِلْمُلْعَالَمًا : فِيضِ إِلَىكَ وَلِأَمَّا عَلَى الْعَالَمَ الْعَالَمُ وُلِلْجُ الْإِلْهِ الْإِنْ الْمُعْتِمُ وَلِكُنْجُوا مِنْ أَجُوا وَلِيَّا مِنْ الْمُلْكِلِّ الْمُعْتَمِ الْمُلْكِلِ بنيزليك وانتص كخابئ الملاكمة وينغوا لذكراني تراكما في فيروام المنهج أيا وقوا ذبيبغ علقا لتَن يُوَعَم عَنا زوزن فِي مَا ذُون فِي خِيرَون لَهُ لَا يَوْاعَا بِشَيْنَ فَيْ وَانِينَةُ يُؤْلِكُ مُهُمِّمَةً مُلْ إِنَّا وَكُوا مُنْ الْمُنْتُ مُلَمَّ الْمُنْ مُولِا مِنْ الْمُعْلِمُ الْم المتنتفؤن كالفظ النائخ ومك القنيقا مابخ كالمنع للناقلك بمنرنيا تتعند للنياطين فيتاك التوائ أفعن يزلعه أفللنك العلدجه

عَلِيَتُ مِن اللَّهِ مَا يَعَلَىٰ النَّاطِينَ الْمَالِيَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَىٰ اللَّهُ اللّ بالنبوق لفئو ففقلت تبول ظلاما ذكت فأله وتعبا أبخويلا الأسفا للايت مزلل وادت اجوس ولكوا الذمت الفيحك غليدا الذكيف ويد فلأما النهاب مُعَادَكُ زَاءُ مِنْ لِنَصْدُ اعْدَاجُاتُ رُبُولِتِ عَلَدَهُمَاءٌ خِيْرِيكِنْدُ الْرِيدُونَكُ أَنْ البَحِيدُ الْمَالِدُولِلْمَ لِنَهُ المُؤلِكِ لِمَا الْمَالَةُ الْمِقَالَ الْمِقَالَ الْمِقَالَ الْمُفالِمُ الْمُعْفِينَ المَنْ مَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعُلَّاء مَوَافِقًا فَمَا لَعَدُ فَمَا مَوْ اللَّهُ فِي لغراكنا تزانقانا ذكا والفلاخ وللجنك والنبنا ومكفاليتغينة ووليعظ مَزْلَلْنُ بِعِنْدُولِ مُرْضِنَاعَهُ إِنْ يُرْبَحِبُمُ الْمِينَعِيدُ مُصَافِقَة وْرَانْعِالُهُ وينين بنبطغ الذاؤلناه بهجيتنا فرافيك عداع الغالة وبال مِنْعَا رُذِلَكَ رَمُا إِنْ عُلَا عَدَمَا فِعَدْ وَإِنْصُرُونَ اللَّهِ الْمُؤْالُ لَيْعَيْدُ الْعَدَّلِفِ ولم يتعلَّ وَمَا مُنْ اللَّهِ مِنْ وَالْعَالِمُوا فَعَلَا وَمِنْ مُعَرِّعٌ مُؤْتِ عَامَكِ الْمُو ان فرابضنا ليتت م اللها لحالما الشَّيْنَ الْمُنَامِقُولُ الْمُنَامِقُولُ النَّالِيِّ اللابنذالملائذ والمضياد كافلف بقيط معناما الناظ ينبؤ بيندج وفظ عَندَقِلَهُ إِنَّا أَنَّا اللَّهُ بِعِدُ وَالْمُنِياَ مَعَلَمُهُ فِي إِنَّا لِمُنْ الْعَجَابُ وَعُلَّا وببوله إخيانا غناان مراقع لالالخريج اعافا المزغرفان الموافية والكنيبة ومنهكا فانغ تفنال أعلاج والعبدوالرا الأطدوالمي بغينه فألظون التاقيق المنطقة المنتقبة المنتقبة الانتقالة المنتقط المنتقبة

الجأك

ۚ ۚ اقَادَةُ اذَاكَا زَلِيَهِ الْمُعْرَمُ لِلَّذِي مَنْهُ الْوَاعِيَّةُ وَلِيزُ لِكُوْ الْمِبْوَلِقَا بَعْبُون \* اقْرَدُ اذَاكَا زَلِيَّةً الْمُعْرِمُ لِلَّذِي مَنْهَا وَلِيْعِيَّةً وَلِيزُ لِكُوْ الْمِبْوَلِقَا بِعَنْهُ وَالنَّا مُرْاحًا مُرْبَعَ يَخَتُبُ نَتُهُ يوَيُنْ اللَّهُ لَكِيمَ لَا فَالْفَيْدُ الْوَالِيةِ وَاللَّهِ كأ مُالِمَ لِمُنْ يُنْفِعُ إِلَى وَالْجُلَاذُ مَا وَإِلَيْهُ الْمُعَالِّدُ مُا وَيُعَلِّذُ الْمُعْلِكُ كَلْيُعَا مَالِ نُنْطَلِهِ وَعِنَ الْمَوْعَ صِنْدًا لِلْفَلِّ مَا خَلِّ الْمُنْتِدَ إِلْمُنَعَا لَحَكُرُ ألنتاه ايغناه واذانيانجفغا لزائرقا فضتم فيالنتبه كاغه المتأة لكنذ بجاوز النتوه المتفار اسكة كالبناء وصن كالدور فغر ويكانت شيهاي فاورُوالِمُفْغُظُ مُسَنَّهُ الْمُسْتَوْرَاتُ بُرُويَاتِهُ زَفِينَظُ كُوْلِانَا مُؤَامَّةُ وَدُبْنِ كانت كانت فاشعة تركي والمنطق المتطاع في المنظمة المعالمة المعالمة المعالمة المنطقة الم عَيَّرَةِ لِذَا عَلَيْهِ لِلْأَنِهُ ذَكُوامُ لِمَّعْوَمُ لِهَ وَيَلْمُ وَزُوْتُ فَوْتُ مُعَامَّةً لِيَعَالَمُ جنئران أيبا فالمأؤخ ويأن واينة وامراف كتاب المهميمة أوما اختاته بَشْرِيعُوا لِمَزْفِحَ ۖ لَكُنْ مَا مُرْفَعُ إِلْعُلَمَةُ وَخَعَلَتُهُ الْفُخَدَةِ فَطَامُ إِلَيْهُ فاعراه غويبا بغانية لمقام ك في فغله الآخل عنلان عناماً الآال في امَالِلنَّوَوالْاخْرَاتِ وَيَتَ مَوْلِارِعَ بَعْضَعُمُ أَلِلْتُهُ وَالْكَافِيِّةِ إِ عَنْهِ النَّاكُ لَمُ الْمُعَادُّ مُعْلَكُ الْمُعَيِّدُ الْمُنْكِفَةُ الْمُعَلِّكُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ الإنكة أعمه والعضم وفقاكان وأخباءان فكالنوا المأنيات فيضلمن ولايذار النهوزات بخطأ المزاطئ لمريق غلنا مزالان عاط التعفيت منالكيتن غنبادئ الكنانة وفلنظر فنكرا أنفائك إفالذابن

لأغلة النتيقطة الهنيط بمنزاك ترمك الملايكة للزالكة نابعيث وتغي مولة لَلْتَنديْشَابِهِ مَلْيَنِعُهُ جَيْثُمُ لِأَنْهَا لَيَسْتُ عَوْلَهُ رَجِلِهُ وَيُرَبِّلُ فَهُا عَلَّا والتقط فالألاء فالنامة فالنامة كافا فادكا فغا المجتمع فالتباث مِنُ النَّبَةُ وْوَقِدَ قَالُوالْأَنَا فِي مُعَانَ فِينِيْنِ إِنْ يَضِيعُ الْمُعَالِكُمْ الْأَنْتَ فَهَا لِلْ مِيْ الْهُ كِي الْمِنْ الْوَصْدَ فَالْ الْمَيْنُ وَالْلِالْوَالِكِيْ مُعَلِّماً لَهِمَنَا قُوالْهُ لكهاكمه أعاقرا للنبئ المنزع مدواك ترويب والضغ البد للناآ مَكِنَهُ فِي عَكُ أَلَطَ رَبِيدٌ وَيَتَلَاكُمُ الْمُزَيِيِّ مُرْاضِمُ النَّالِفَا وَانْتَظِرُوا بَاكَ ا الكالل أفاقادات ويطام فالعرك علاأ أفول فطرعت كميزيك منيئه الغامز والخافي فالكبنياء فيخ وصعوبة لكنه الماقية فالمتنقع ترفيله الكلافزنة مع مواجه والحقم ألمانزونه فيتلا فالزاك أعالكار فيبع بحيات كنير له كنا ان خل المراكز الكنوية اذا تعن اللَّهُ فِعَالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فِينَهُ أَنْ يَعْظِ الْمُتَعَلَّمَ مُولِ إِلْمُولِ مِنْ مَعَلِماً وَعُلَامَا مُعَالِماً وَعُلَامًا وَعُلَامًا الكنبَ الكنترَخ الدنه فن فع عالكتابًا الذَيْعَ بَمَ الْدُن مُعَدِّلَتَ وَالْعَالِهِ تَتَوَالْغَرُفِهُ فَتَطَرُفُوالْغِلَا وَفِوْلَا فِيدِينَ لَيْفَضِلْكَا وَمُرُونِيدُنَّا يتعوله الفنج كنيزة للزالغا فالمظافية كنبز يختلنة فانظن مزاللين نِهُ مَعْدُواتُ بِنَادَعُهُ الْبِحِينُ لِنِحِينَ لِنَافِيهُا فَالْأِلْآنِ لِلْمُلْكِحُونَ وَمُنْكِلًا وَعُكَا لَكَ بِهِمَا إِن وَانِيَا مَزَانِيَ يَكُونَ وَلِعِبَالِيا الصَّن الخَهِمَ مَذَا تَلِينَ ا

لانفطوا أتكن أسكلات ولأملقوا وكوكنك فألخنا يقليلا بنعطا عالجزا فالتلكفة فطأك يتعظاما أخبنك ذألذ فالتبقيف الأواكمة لأ وانطت فنفطف نفك انكيف عنبه فالمرزغ فيفا المرزغ فالماك المذأ أن لِيَرِينَ لِمُ الْمُؤْمِنَا يُكُونِ مِنْ لِلرِّهِ المُعْلَلِ لِلنَّهِ وَالْمُؤْمِ الْوَالْمِارِدُ اللاعدُ النَّيْطَالِيدُ لِأَرْضَاكَ مِكَنَّكُ يُرَيْنُكُ وَلِولِفَا رُمِرُ وَيَعْطُورُكِ! كَنْيَوُهُ بِثَلِيمٌ فِينْ لِمِي مِنْ فِيلًا النُّعَالِ لِمَا قَلَا لِيَاجَهُ وِيتَنَاوِلِ مَا يَعَوْ إِنْهُ أ فِي مُعْفِظَةً وَيَعِينِهُ وَفَالْمُتَادُ لِنُومَ مُنْ أَوْلَاكًا زَالِقَدَ عَرَافِ لِلْرَوْ فِي فَا الْمُومِعُ يَعُا عُلِمُ وَاغِجُمَا وَالْعُلِمُ تُولِجِينًا مِنْ الْفِرْالْفِي مُقَالِما مُصَالِحُ عُجِيدًا مُعْلَقًا تناعَبُ لِمُ أَلِكُ مِنْ مُنْ عَلَى الْمُناوَ إِلَيْ الْمَا فَاعْدِ إِنَّ اللَّهُ مُعْلَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ يوَعَن لِيَجَهُمٌ ذَلِا لِبُلِعِينَا فِي الْكُرُلِينِ فِي الْكُرِينِ فِي الْحَادَةِ الْصَعَيد وبالشعدون والطوال ادنشم فتعاض فيكابير والطوال دنه الخطفناك فكايؤلك تتذير كمضع غزالينا اليترمان يشماق الذفقط المنديامترا مغ ذلك النغله انغولدانا وقاء نتيته بزار نشعة فقالج يت نع مَا إِمْ مُنْ مِنْ وَعَالَشُ الْعَمَالُمُ الْمُنَامُانِهُ مِنْ الْمُنَاعُ الْمُنَالِحِ الكنالنة فبعفيز المقامرها فنا ونعتر ومكرك لأستر ودا انزادا تكالهت انيا إرُدِّة اذا راينا لَلِهِ إِنْ تَرْمَعْنا مَا يُصَعْوِز الْمِنَا تُنْوَلِ النَّعَالِمُ وَزامَتِهُ لِناً • وَمُعْتِدُونَا اللَّهُ الْأَهُمَا ادْانُنَا فِي مُلْكِلًا لِمُ الْأَمْمَا الْأَهُمَا ادْانُنَا فِي مُلْكِلًا لِمُ الْأَمْمَا ادْانُنَا فِي مُلْكِلًا لِمُ الْمُومَا جُرِيجُهُمُ الْمُ

عَمِّعُا وُلِعَلَ لِمِيتُ وَعَنْدُ الْأَمْاءَ يُوجِلِعُنَا لِنْنُوسُكُ لِمَا مُنْضَانًا مُناجُلِ يُعَيِّنِهُ الْفِيلَانَهُ مُلُوكَ فَعَاوَمُ فَيْزِلِّنَا الْكِافِحَ مُعَيْثُ مِنْ مُنْ مُن كُلُّ وَإِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُلِكِنَةً فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْدِينَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل طنهته كمزلان المظائ منيغيز داك لاند ذكرار يعد عنوب لذؤأ وصَلَ رَبِعَه عَنْ رَجَّبُلا فِي الْعَهُ مِهِ لِمَا اللَّهِ عَلَى الْعَدِّ وَلَا جَلَّ أَيْتَ عَنْ مَا دلك اذكا والوقوا الوقول فكولية المنفؤة ألانمأة وعادكو والامتفاكه إلياكم لكندُ ذَكُوانِيمُا النَّرِينَهُ أَيْحِيَّهُ قَالْإِكُوا شَا اعْلَ عَدَيًّا مُهَا ذَكَرُوبِيَّا وَغِيَّوْهَا مُعْ انذ قدَّانِتُ فِي لِي يُعِينُونُ اللَّهُ إِنَّهُ فِي اللَّهُ لَوَقَادُ اللَّهُ فِي غَيِّبَاتُ مِنْ فَالْمِينَ لَ منانيكة مذعفط لكزلنغ فقاع تابئح انتجاد ويتعقبه لأركيتم كفافايه حِنَعَيَّةُ وَفُواْ لِعُرِفِي مُكننا وَالصَّاقَ يُسَيِّمُهُمُ عَلَينا وَلِمُرَالِنَ ذِا كَالِمَعَيْن يندة لا والتعليم المات نواسته ليرز في نزيسال الوي المنات المراد والألك نطرط شددكو يخبنا عليدا اتوالا كمثير يستوان فتنفاغا كلانتا وولأل أينان المنطأ ألطاف ومطاعة بينا الآنامنا ناك عَفِقِهُ وَلِهُ اللَّهُ مُنْ وَمُا فَا مُرْفِعُاتُ مَا إِصْلَالُهُ اللَّهُ وَالْمَا مُلَّا مُعْمِدُ الْمُعْمِن الالتعليم اليفوالية اعتملك وولكوا كافضح كافرا ذارا يكرتناار وَاتْصَعُونَ فَعَالَا خُذِا لَمُ الْحَالَةِ وَجَاءًا خَاضَعًا لِلتَّرْفِيمَا لَسُونِيَ لِانْقَالَ

لناان المانة العاملة المكنة مزالة عوالانه ويفالله العاود لك النافَلَجُونِيَالِيَّالِيَوَلِمِثَنَاوَالِيَّافَالِيَّافَالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّ المحجَعَكُنُةُ لِاندَادَا ابْعَلِجَانَا مَا يُصَغَّا لَيْمَتِعْرَفِيهُ أَثَفُ الْمَدَيْدَ وْيَارِدَاكُ ازفه المائيه الجالان المكوكية فاعران خلامان فأباب كالوليت منتمالي وَالْفِعَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الدِّيعَ مَنْ الدَّالْ إِللَّهُ اللَّهِ فِيهَا وَمُورِ مِلْ اللَّهِ اثَّنَهُمُ أَبُوكَ مِّيَينِ فَمُنَّا وَيَمَعَنَا وْفَادَا اعْتَرْمِنَا ازَّنْخَالُكُ مُزَكِّدَكُ يَنْ فَوْدَعَالِيد ويتنظلك الدينها لأزالها بخاءا لأزؤيته لأمر فيلغ يتباف يع معاينها والفا الآفَ مُعَلِمَهُ الْمُأَوَّدُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتِمِينَ الْمُعَالِمُ مُوْلِلْ لَمُ الْمُعَالِمَةُ فِينَامِهُم جينية البُرُفَتُ إِطَامُ اللَّهُ الْأَمْدُ الْمُعْدَا الْعَتْنَا وَالْوَقْرِبِ إِلَيْهَا الْوَصِحُ يُوعَدُكِ ا يَرَاكِ كَافِهِ أَيْرَارُهُا وَرِيكِ النَّخَائِرُ طَكُمُ أَوْرُكُ جَنْدُو بِنِعُورِ لِدَيْدُ وَأَرْكَ لَكُنْهُ والزرفينا أنلاكت ومامؤا فطفئ الفصفرة فمضا لمدنيه الإنزال نزاغانا راياً فَالطَّرُوْ الْمُعَدَّةُ أَلَيْمَنَا آكَ وَمَا قِالْمَنِيَا لِمُتَّالِحَ مِنْ عَبِيلًا الْمُتَمَوِّدِ خنالك ولا والتخف تنبك الدين فالك والتي فانبقه باللغ فيه مُولِاً وَمَا مِنْ الْبَيْلِ النِّي وَمَا مِنْ فَاسْالِ وَوَمَا وَكُرُمُ مِنْ وَوَلِيا تَوْلِيدُ الْ متأوَيْ عِلْ فَلْنَا خُلْمَتَ مُنْ فِي لِلْمُلْلِعَتَ الْكِلْمِي مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تترابيدكتنا آلك فينبغ لنكلنا النعوفرونيق فراكع فيفرزوا المؤينه بتألا والزنين صَدُّ فِيامًا فِلْنَفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

متغاؤنا بمائة ولدفوا بمرزا الجناع يمذابة يؤن وللأنض الدوال لنبر الكيا عَالِ أَيْضَافُ ثَوْهِ يَصُمُ لِنَّا مَكَا فِمَا لَكُنْ تَعْضَاعُلُوْمَ إِلَى الْمِلْوَا لِنَمَانَةُ واقصاع نَدَيْهُ افَايُكَالُهُا فِيدَايِنَهُ اوْلُوْلَهُمَّا وْمُجُرُفُهُ وَعُرُفَا فَالْمُعْدُونَا فَالْأَمْلُاكِ التعاذنان الملينية التحقيظ المنواف فانتفر فيناء مشافعة بعنانا اختلانا اذأوان نفطع بعكفا لأيطأ ألمنفيه مافلا بعبك بلقا المتيازمنا نفك مُ إِبَيْنِ فَ عَلَا النَّهَا وَ وَمِنْ لَكُنْ فِي الْمُنْ الْبَعَادَهَا مَنَا الْمُوْ وَلِيَعِكُ مُنْ ذَلَّكُ اذاءَ وانينا اكالنكا واجترضا مفه اليابولها فيلخط ومنطاف لأنسآ فأيمك المأبنيدلية بنظائما أنعا ببلولة والمعالكة بالجذبة وأخلا والنالية ولغري كأنت تزواخبا والأنباء انتقفها متزنه كالجنيف ننفا والتاته ويتدولان تغالم فروما النجيع تنبطم فبائلة تغنطك وتغرضط ومنته الجؤان وفاكا لانياء المنظ فيغلك ننفا فعاقلة فيغال فيفك ولاتج وَيْتُ مُزَاوُقِا كُنِيِّ مُوفِينُهُ إِرْجُهُ مِنْ الْمُدْمِنِدِ رَبِيَبَنَّا ذِا وَرُفِيَّ جُعَا أَوْ لِأَإِنَّا اوَ إِنَّا إِنَّا وَكُرُومًا يَكُما وَلَيْحَالُهُ وَأَوْمًا الْدَيْكِ بِكُدُ وَعَلَمْ وَاجْدُوا جَنَ مُلْوِلِيّ المفضّعة فيعنّه المؤيّة فانصَرَّ الْتَصْفِطْ لِيفًا وْلَانِعَ أَنْ تَهُمُ إِمْرَيْنِكُمْ الْمُؤْمِنِكُمْ معالى كَمَن عَوْمُ الْسَالِلَّا فِي الْمَوْفِ فِي الْمُعَالِمَةِ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللَّ فَيْلَ فِي مَن مِن إِلَا لَكُنا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَينا فِيمَا مُلْفَضِيعًا لِنْصَيْ اللَّ وَاللَّه التأمنون وأفال موايقه ارناز خالخ مائينا وغبيه اكتروز كافدأ ألغ فينسنغ

وَالْفَاجِ الْمُسَلِّعِينَ فِي عَيِّمُ الْمُلَاكِمَةُ وَخَيْرِ النَّفِينَ إِلَّهُ فِي التَّحْمَةُ إِلَيْهِ إِلَا أَهُ وأقتبا قالقاء ماموز الارزف الارزعاع والقارة وورؤت التلامية الما فَنَا عَنَالُلُا لِلْمُ وَلَا مَنْ يَعْضُ مُنْ فِالْمَرْمَةِ وَقِمْ عَالِلْصَلْ الْمُ كَلِيكًا وَلَا مَعْنَا يُزَلَّيَجُ مُعْلِجَهِ طِلْمُعَنِيّاً وَلِمُعَدُ مَلَكُ الْأَرْضَا كُمَا الْمُرْجَا الْمُلْكِيمُ بائتة عَمَا لَصَهُ أَفَا ذَلِهُ عَتَنا مُثَلُوا وَلُغَبُّ يَكُن الزَّيْطُوفِ كَ يُنكُل مَعَنْهُ ا وَرَكِ الرِفْلِنَظِيُ الْوَيْدَ مَانًا وَاللَّفَظِيةِ مُعَلِّمَة وَالْفِائِلَة إِمَّا لَكُنَّوهِ مُزَعِنَ الْمِنْ الْمِدَانِيَةِ مُجِزِونِهُ وَيَعِمَ الْمُعْتَدَبِّ بَكُونِا فَأَمُنَا وَلِيُوا أَلَاثِي تابعة لدويت للعمل لأن عَنوان ويَعَين الزما النّا المُفلِكُ النِّطَا اللَّهُ وَ الكفالمقالضة ويغاير مظلع تزلك غرف غابتك مفتجكة فوعا بعان عاويه مَلِكَا بِحَصْرَهِ مَا لَكُنَّ كُنُونَةً يَعَالِمُ الْجِنِيدَ لاَكُ لُوفِيَ مَلِكَ فَلَصِيدِ فَإِنَّ عِنَونَهِ وشَرَح يَطْعَفُولَة مُا وَعُلِبالْمَ اللَّهِ أَلِيتَ تَسْبَعُ وَيَعَعَلَمُ الْإِلْمُ لَكُ تَعَدَّمُ لَكُكُ وَيِثْرُكَ مَبْلَجُهِ يَعْدُفَا لَكَا ثَغَلَكُ أَلِمَكُ مُ اَوْرُكُ وَمُذَا الْفَ الحَيْتُ وَالْمُواكِنَ } وَرَاقُ لِأَنْفَطُرُ فِعَانِتُهُ عِلْمُ الْعَظْمِمَا لَا تَعْلَى الْمُعَلِّ الكمائز يتفايذ وزكنا تجفك وضاليا للافضا الجيدة بعينه وق يَهُ مَن المَصافَه وَكُيغَ فَ فَاللَّهُ مَا لِمُعَالِقًا لِلْفَا النَّهُ مَا مَا فَالْحَامَةُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ لكنفضا فألكما ستتركي عليتعما نشانية وللإدن المنتعب أنك متفرة خليج ليونه موننا وتفايز لعنه تغير كغنه وبالمحادث المختابي الميراليل

تَيَلَّاللَّالِكَيْلَانِ وَقِعَ مَا إِنَّهَا مُا إِمَّا فَأَذَا فَعَنَا ذَوَا مَنا عُلَاءاً لَلْتَعْيَعَ فِي كَلَيْنا نعَتَ النَحْ بِعَينَهُ إِنْ يَعْمَا لَكُنْ وَيَعْمَ لِاللَّهِ مُلْلِكُ بُعَيْدُ وَيَا لَكُا فِلْ الْحَالَى إِللَّهِ مُلْلِكُ بُعَيْدَ وَيَا لَكُا فِلْ الْحَالَى إِلَّا إِلَى مُلْكِ بُعَيْدَ الْمُلْفَا لِلَّهِ الْمُعْلِقِ إِلَيْ مُلْكِ فِي الْمُلْكِ فِي الْمُلْفَا لِللَّهِ مُلْكِلًا لِمُنْ الْمُلْفَالِيلِ اللَّهِ مُلْلِكُ فِي الْمُلْفَالِقِيلِ الْمُلْفَالِقِيلِ اللَّهِ مُلْكِلِّ الْمُلْفَالِقِيلِ الْمُلْفَالِيلُ فِي الْمُلْفِيلُ وَلَا الْمُلْفِيلُ وَلَا الْمُلْفِيلُ وَلَا الْمُلْفِيلُ وَلَا الْمُلْفِيلُ وَلِيلًا لِمُنْ اللَّهِ مُلْفِيلًا لِللَّهِ مُلْكِلِّ اللَّهِ مُنْفِقًا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُلْكِلًا لِللَّهِ مُنْ الْمُلْفِيلُ وَلَا اللَّهِ مُلْكِلًا لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلْكُولًا لِيلِّ اللَّهِ مُلْكِلًا لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلْكُولًا لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلْكُولُ لِيلِّي اللَّهِ مُلْكِلًا لِللَّهِ مُنْلِيلًا لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلْكُولُ لِللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلِيلًا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ لِللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللِّلِيلِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِلللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّالِيلِيلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي الْمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلْعُلِقِلْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنَالِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُل المُعَالِمَةُ بَنِعُدُ بَسَا يَغَيْعُ لَيْهُمْ وَيَعَطِيعُ الْرُغِيلِ لِمُؤَلِّلُهِ فَالْعَرِمُ لِيَدُولِ إِنْ \* لِلْمُعَالِقَالِيَالِمُواضِيَّا الْمُؤْمِّيِّةِ الْمُؤْمِّيِّةِ الْمُؤْمِّيِّةِ الْمُؤْمِّيِّةِ الْمُؤْمِّةِ المَالَرُونِ لِكُرْزَالِهِ وَمِنْ تَلِيَّةِ وَمِنِنَا لَهُ أَنَّالُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَّم اللَّهِ ا بكانت النهة فعة يَوْمُ وَكِناء الْيُوَمُ مَعَة رَعُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لِلِّلِيلَةُ خانكة اغنت اذكا تكزا لقضيه لأطلية ودائكا فالما اغتز فوأا ونيترقب جَلَ وَوَلَوْ الْوَجِبُّابُ وَطِلْا مِرْفَتًا مِّ وَالْمِوْلِينَا لَغُلِا الْمَدَيْوَا الْمُذَكِّمُ كانوابيه ورود فك المحادث ويشعونه المزيغ النائخ الصغرالية وياك فأعلنا الاَنفِيْن لِواع وَحَنَّهُمُ وَالْعِمُ لُوايًّا مُهُرُوحِ صَالاً فِيعَالُهُ وَعَبِعَدُ مُرُونَ مَعْنَهُمْ فاقط بنابخ أن فالمنافع المال والمنافع المنافع عَلَيْهُ لَانِهَا قُلِمُنَا مَعِنَكُ المِعَارِثُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّالِي اللللَّا اللَّهِ اللللللَّالِيلَّا الللللَّالِيلِي الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا التَمَايِعَينَهُا فَهُمَّا أَيُنظِمُ فَلَتَعَمَا كَثُونِضَلا وَلِانتَادَ فِيلِهَاءَ لَكُرْمِتُكُمُ الَيْفَعَلَوْقِ مَنْ مُنَا وُنِيَةِ وَلِيُ كَلَّمُ لَمُ لَكُمُ لِلْأَمْاءِ مَا مِعَرْضِالًا وَلِأَ دَّعَانُا وَكِلْ قِتَامًا الكِنَا مِعَمَّ مِلْكُنَاءُ مِعَينِهُ عِالنَّا <u>عَل</u>ِلْرَخِيَّعُهُ فِلْاللَّهِ عَتَّى وَمِلْكُلِنَهُ وَرِوْمًا مِنْكَلِنَهُ وَوَفِّلْ عِنْدَهُ وَعِجُ إِفَا لِقِينَ مِنْ لَكَ الرِّفَاتِ المتنع جوزيها لانفضية الأواحافا أضغاضنتها كجافؤة ليصدأ لآبكان

وارؤاج

من المرزيحًا فإذا مُعَتْ مَا الولاَ فِلأَنظَيْنِهِ عَلِمَا لِيتُمْ مُعَيِّرًا لِلْأَيْنَ فِي بمتعضفك وازعت فالخيزاناة عت الالاجاآ إلى ورف الكانفا الوازكان فانمذ المنال خيبًا برنعًا بمغياض الإلدوة مُوامَّ الْفَارِيَةُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِين الفليلة مَنْ اَبِنَا بِرِسْعَ النَّوايَّةِ المِينَ عَنَاصًا الْسَكُونَةُ وْعَالْفَعْلَادْمُنْ الأنيآء منال على الفرق والمعطاء على الأخر في من النائز في وكيان عجبًا: منتفيا وخذاذان مرالالا الغرزان ويتباوي الوية العايران جَآوالِيَ وَدُوا لِمُنْ الْمُتَوَافِي كُونُ مُرْامُكُ وَامْتَاكُ وَالْمُؤْدُوا وَدُوا بُرَاهِمْ وُوا أَمْعِين ذَكَرَخِفَاوْدُ وَلَبْلِعَ مِثْلًا لِلْفِحَ انْعَالَدُ وَالْمَعِينَا وَإِنَّا مِنْ فَاللَّهُ الْفُومَ الْوَافِي اللَّهِ وليلاه للذَّانِينَ عِبُولَهَ وَالْعَادِ مِنِهُ النَّيْرُ لِلاَّنْ وَلِينَا الْعَادِ الْعَارِيرُ الْمَالِينَ الْمُ مِسْلَطُ إِنَا مِنْ الصَّالَةُ وَاجْمُلُ لَ مِنْ لِيَا لِمُؤْوِدَ لِجَعَلَكُ ابْنَا لِللَّا تَعَازَلُ بكؤنك عِنْلُا ايَنَالِمُنَاعَدُلِعِمُ لَا لَيْمَالُ إِلْكَ الْمِثْلُ لِيَّا الْأَجْرَالِ وَفَلْيُ مُوالْمُهُا وَلِكَ رِصْفِهُا دِيهُا فَافَظَافِهُ فِيضِعُلْجُوالْكَ دُحِينَهُ أَلْمُ الْحِلْةِ مَا تُلْفُظُونُ لِأَنْيَاءُ الْمُنْاعُ الْمُنْالِلَاثُنَا لِمُنْظِينًا لِمُنْكِلًا لِمُنْ الْمُنْاءُ الْمُنْا ٱلْتُولِيِّينَاغُامُزَكَ يَصِّيَوْلِنَا لَكَاءَ لَيَّدُ فَاذَا نَهَدَا لَكَ إِلَىٰ مُوارِحُا وَوَدُومُ غلا متنازيعه لك فيك إنسارات كوت توانف لانداء الخاتذ وللإملا مقالرته إظلابحن فالولا امتأنا نيعان الأنه فانبات الحترا ولدات أب

تعاير لفتعابذ منعوفاه فنبيك النعضة وفلا مفلان فأنغاه ارتج الإياب مفافئة لمناقيسيط أنخط فيفاكا فانبتث العنجة ويتعب لفائلكا إف لَإِن عَضْدَهُ إِلِيرَالِمِنا وَوَبِعَينِهَا إِنْ وَانْتَالِتِهَا فِالْغَالِقِلَةِ مَنَا وَكُنَّا \* كوَرَانِيَعِ الْمُنِهِ بُرَدَانِ وَبِرَاتِكُ بِرَاتِكُ فِي رُونِ شَكَادَ الْمُعْضِفُ الْمُعَوَلُذَا يَعْهُ إِي بانتطاخينا بغضغل إليه أأنجبل تذكرذاؤد ومؤيشك بيعك والكفتال وتقوالغذا النجزؤوا الذفاة فيالكامتك فليكا ولانظلتا أتغركافه المَوْلِمُونِ مِنْ مُعَادِّدُ فَا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُعَالِّمُ الْمُؤْمِنِينَ المُعَالِم فيالفقالبغ عنذا لابؤك باغيانها فأغف ئا وغتك الغويغ فعا فأياك المغنامها خانئ الانزار الغامضة غانخ المتناك واكتالموات الت الماني المنافي المنطقة المنطقة المنافية المنافية المنافية المنافقة الَّيْنَ مِنْ الْمِنْيِرِجُ وَمَا لَا فَتَأَذَكُوْ لَكَ مِنْ لَكُونُ عَبَا الْمِنْ لِآنَا لَمَا مَا ذَيَ يَالِكُ بامتامَّهُ بَالمَثَكَوْنِهُ كُلُّهُما لَلْهُ مُزَلِقَتَدَيَّةِ وَجُهِ مِنْ مُنْ كُلُّ فُوا الْدَيْضَارَةِ: ابزيجة بتنفنغ فيليم فاللج تندمن أعظماء بعنا فاللا والماخيان فريضة فالكنزغني الألت في ومُنظَافًا أَوْلَالُهُ كُلَّمَا فِي مُنْظِلِّهِ إِلَّهُ الْمُلْعَا فِي مُعْلِلْهِ النجلة بالكابر فيلاث فخض ودكنت عدوكلانا فيصف فاللاكا اقتبلنا نغذا أزوج المامني بكاننا النفوا وفضعه علي من المهدد لأناما يتبتُذلنا أرخ يَرمَنا المُلانكان الْبَيدِينَ فِلاَيْمَاجُ ادْوَلِحَهُمُ ل

لَلْهَ وَمَن عَلِيّا النَّمَيْدَ النَّبِيِّ الْمُفْلِ الْأَمْلِ مَعْ عَلَيْمُ مَعْ فِي اللَّهُ مَدْ وَعَلَيْ الكُنَّهُ وَفِي عَايِفَكِ الْجَهُدُ الينَوعَ بَلْغَدُ الْمُبُولِينِ لِلْكِيدَ مِنْ مِنْ فِي لِنَا أَمُلُ عَلَالِمُ لِللَّهِ وَعَعَيْدَ نَعَيْدَ مَعَلَمَا أَرْزَعَلَى عَلَيْهُ اللَّهِ لَيْنَ لَيْفَ فِعَ بَعْلَاجُ أَلْمَا مُرْدِهَ كَلُّيْمُا مُعَرِفِتِهَا عَنَالِيمُودَكُتُمُّونَ وَادْكَانِتُ لِجَامِلُكُ اللَّهَ الْخَيْبُ الْعَبْبُ تقَايَت رَبُّومَ إِلَّا مُنْ شِي نَبُونَ الْمَهِ الْعَالَىٰ الْفَالِيْفَا لَيْفَا فَضَا مُلِكِ الْمُعَالِمُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّل الملغة اقتيان لكالنا يتبلغ فألفك فأخذ تناسل الأسالا يرغ النفا أبيرها يظرار المتخلك يتنج الغ المليك أبلطك وَعَالَا لِيَوْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّهِ المَّهِ إِنَّ وَاللَّهِ المَّا بعَانِ إِنْ مَنْ يَعِنْ إِلَا مِنَا لِمَا لِيَكِ الْمِنْ لِلْمِنْ مِنْ مِلْ إِنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِيَ الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ مُ إِنَّا أَمَّا النَّعَبُ وَمِنا مَن لَّتَدَّمَ وَلِهِ مَلْكَ أَلَكُمْ فِلْكَ الْذَاعِيمِ إِنَّتِي نعَلَّ فِلْ اللَّهُ الْمُتَا وَالْكُمُ الْمُتَاتِي إِنْ قَا الدِّيْحِ الدُّمُ مُرْدَافَ لَأَنْ إِلَّا استفع لمزكة والغاء الماؤد المبندكان فيسكد التفريخ فيتأنان الفالفك ايَصْفَ نَبْرِيفًا نَفُكُنَا بُنَا وَإِينَ عَالَيْهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنابَ وَافْلَاقِ مُولَقِ فِينَطُ لِلْهُ فَالْمُ خَلِّ عَلَيْهِ لِمَا يَعْلَيْهِ فِي مِنْ لِلْأَفِهِ لِلْأَفِلِ لَا تَعْلَى الْمُ كلها ويعبة لياابنا النوابا لفالباكمها واصلها وعان ويتجيز كثابً كورَاكِ الْأَرْزِينَ عَامَدُ لَرَيْخَ الْمِنا بِرَصِهِ اللَّهُ الْأَلْمِ لَكُناهُ يَكُمْرُ

الرَّفِيَّةِ - ولِلْمَالِقَ لِلنَّكُولُ لِنَكُولُ فَاتِنَا لِعَلَيْكَا فَعَلَافَ مُوفِيًّا الْمُعَا فَعَلَافَ مُوفِيًّا ا مُولِدُ اللَّهُ مُناعَيَّا لَنا: وِفَا يَتَلَعَلَيْنَ فَلَنَّا اللَّهُ فِلْا مُعْرِضً فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللّ ليا. وإما ولامتدليترمَن شيدان أفلا مُزَالِكَ بِمُمَالِكُ مُنْ الْعَنْ الْعَلَيْ فتلك وللاء فايقه عليناء ببوفاخله زماأ الداز المنفظران كورت الذب اغتزوان بنيئه لناء والغ ألفا يتفطفه انعالة الكفوة والهالي العالما وذاك الحيه مادا لتعيد تعبيتة لادعان فلارابض العبتوليناك فعلا والغفي المدد أعلا ماطفر العبر العدوا منطباغة ويست البيا وعوراتهم الجذيبة بمؤطا الرفيخ علية ومثالا يقعص ينط فيما يتزان بتنصل فغالبا عَنصَاجِهُ وْمِينَهُ طَاكُلُهُ فِي يُعِينُهُ وَيُصِبُطُهُا الصَّحْدُ فِي لِمِينَا وَيَعِيهُ إِلَٰكِ المولِّغا؛ فَلَذَلِكَ مَعَلَ بِنَاءِ ادْ مَرْضًا لِمُعَدِّدُ لِللَّهِ مِنْ الْمُلْكِدُ وَالْمُلِيدُ يطنيعننا الأنتانية وخطعند تبنطفنا أاليت بوالمكتبنيك كمنبلغ ملفك بنغاغة منالبا دئك بانرك وللننطانيا وفكاك كاندقي ينز ولغ زاللكا كالمنازيظ ومالك فيابزت كرامني أغيالا متينة لكنديج دَيَا بَعْدُ وَتَاجُدُ وَيُمَا لِجَنْكُ خَبِلِ يُعْلِمُا لِعَالِكُ مَا لَا لَهُ إِلِيلًا بَهُوْ الْعَادِهِ مَوْرِينًا لِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ليلانيه فيعظفا أنضنب سنطنقتذ فيؤخب المجانيدكا أيلاند خَارَعَ انْعَيْلُمْنا وَلِمِنَيَانِعَ انْبُيعِنا وَيُونِيَا الْعَلَدْ مُمَا يَعِينا وَيُؤْمِنُنَا وَفِي وَالْعَلَدُ مُمَا يَعِي

كانتفطيفا وعنداللة وعندالك يخلفا المتيبئة بالبنة والابتدادك ثي مَنِكَ لِلْعَ وَمُنْكُ عَيْرَة وَيُمِيِّ عَلَى عَلَى لَا لَا الْكِبِّهِ عَبِينًا مُضَالُهُ لِلْمِيالِيَّ فَيَ كُلَّامُوا إِنْ كَانَا خَلِنَهُ مَا لَا لَيْهُ وَدُولِ لِالْإِنْ لِلْأَنْ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلِلْهُ مزعة فالأفلاد بمطنة لننج فيقك واترامه لمضع لندزيبة للعجيج النَّهُ النَّاءُ فُولِتُ بَعَهُ مِنَدِّتِهُ لِللَّالِيَةُ مُؤَلِّعِهِ مَوَّلِانَهُ الْكَانِّحَ لِلْبَالِمُ فَطَلِّلْنَا ولَرُين امَلِهُ فَعُطِ وَالبِولِهِ مُ فَالْمَعِتُ مَنْ مَنْ الْمَعَ مُنْ الْفَلِمُ فَعُولِتُ الْمُوالِمَ فَعَلِيمُهُ المَعَينَةِ عِلَاللَّالْالْاَنْ يَعِلَّمُ اللَّالْاَيْعَةُ لَيْعَهُ مَتَ نِتُهُ الْمُدُومُ الْمُرْخُلُكُ الن يَرِين كَرَا يومَ عَصَارُكُ أَلِيَّا لِمُعَالَا جُمَا أَفَا جَمَالُا عَبِمُ الْعَالِمَ الْعَالِمُ الْمُعَلِ والغيظ لاخترا يحفوا الخاجة الدكامة المنزاخ ورفا أخوا ولأبكي الدول مزدافة فكين فوك انهامز فافقا شم الامافا للمله بريان فانطاف بَوَلِعَظُونَهُ لِنَجُلِ ثُمَادُ يُوَيَّدُ فَالْمُولِثُنَ ثَيْنَ وَأَوْدُ وَمِينُلِتِهُ مَا أَلَا يُرْتَعُنُ<sup>ال</sup>ُ تعزفة دابين فأدا والمتعف أزال بوائز يشتك أؤد وقبيلته تزعف الجنه مِينِ الْجُوالِيَّةُ الْمُعْتِمِنُ الْمُؤْلِكُ الْمُثِيلُوكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِدُهُ اندان يخوز ليظيمه أال ويوج منائد اخرى لكن ينصح فيضامة بعيدمان ويعتوب رييرالا وعبونقا النديتن ورنينيان وودا اذقاله لأفالة والت يُفْخِنَ مِنْ مُؤْدِا وْلِلْمُنَادِ مُعَبِّم فَيْ مِنْ اللَّهِ مَا مُنْكُمُ اللَّهِ مُنْكُ اللَّهُ مُنْكُ وَلَك وموانتظار الانتخارا النوز الفائية كالمترويلة بأودان والنوان

بَهِ وَصَمِ الْجَرَايِهِ كُلُوْلِلْكِ فِمَّا يِنَهُمَّا فَلَالِكَ عَزَايًا لَا تَوَلَّتْ عِمَّا لَكَنابُ مُلْحَ المانة اليامة المكنة الأنكوز الالازات الفافراد مولا بنوت كالغافران فاذاكان فالمتنعه كلفاما رئع أفأي فأخطاء ويناهنه ولغاذ يستعتن فالأأ الجِيعِنامُا فَالِابِّ لِيَا عَلِيمُ وَيَعِنَّوُ مُؤْكِرُ فَهِيبَدُ لَرُبَيْمَةً عَلِيمُ مَا طَلِيهُ طَا وَلَيْكُ أنَّالُ مُعْنِعُنِهِ وَلَيْ عَلَى إِنْ فَعَالَا لَهُ مُلَا يَعْلَىٰ مُنْ يَبِلِلْنَهُ مَا مُعَادِلُونِ وَالْآ ةلتكالخ لأنفك ولنادكوا وداولا لأينكان فأفافاه كادرا ماح لكالج مُتَلِقًا وَمُولَا مُعَلِّلُتُهُ وَرُفْتَ مِعْلِيدًا لَا مُمْرِكًا مُنْ أَنْ مُمَا عَمُو وَدِيًّا وَكُافٍّ إِرْامِيْرَوْا لِمَا وْلِيْزِكُ لِنَاكُ قَارُوعَا هُمَا لِمِيْهُ الْكُنْدُومَ مَنْ عَازِكُ مِنْ طَلِيْ وَالْمُ إَنْ فَانَ وَقَامَا مُعَرِّهُ الْمُنْعَفِّ الْمُعْتَانُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ الْمُنْكَافِهُمَا فَإِلَّهُمْ وَيُرْتِي المتن تباه الأوفر وتنت مراضع فيهيف كالزفاؤد بخياك بيخ وما نمالهم والطيخ بركي فيركا فواستونه الزفاق لأرغا وإذكا زما كوز القناجاء التغز لتلفي بمراخ لفانتكا خبثت نقلت فكخل كملكته وغي ما الجهد اكتئطا لملؤك ألذين علكوا بعدّد اؤد وكافوانيته فأبمركم بمنه فافغة فراندتك اتمة ولغكر لنخضا لطبيا المنزعة فالوالم يجج كافذ ومنه وفا يولُواعِ فِلْ أَلْوَ لِينَهِ مِنَ ذَلِكَ الْرَجِلِ عَبْكُلُ عَنْ لَكُنَّهُ وَالْوَقِ فِيصَالَ الْمُلْفِ فَصْيَلَتَهُ وْفَلَّقَا لَاسْتَا خِنْفِيا الْمُكَالِاغْمَا لَوْفِكُ الْمُنْ يَدُلُّكُ فِي وَلَجُوا وُ ابغين وفا للتَلمِعُ لَنفَافِضِعَ مَا وَدُلتَ الْمَالَ لَلَهُ فِيجَايِمُ لِلْأَيْرُولِكَ فِلْ

کان

الأاللبزعان ليالينواكك منتع وافذوا فيمن فلاألاوك فألعزون اذاء يغنظرا ان ولكني غرائج بنافيت ألمتنونت فالكنذ بمتبثير بوَيْعَتْ وَالْنَصِّاعَ لَاجْعَ مِرْفَعَ لِهُ الصَّاجَعِينَ لَاَنْهُمَا كَا لِلْهِ وَوَعَادَهُ وَلِآثَهِم التجنَّبُوانتَبَدَ النَّتَاءُ فَالْيَعِيمُ عَلَمُ الْأَلْمَادُو وَلِأَ يُطَرِّبُكُ مُ يَنْتَحَمُّهُ ا مِنادَكَيْنِظامَة وَلِكَرْنِعُ فِي لَجَارَنِهِ عَنْدًا لِللَّالْفَبَيَّةِ عَنْدَعُ وَالْجَعُلَاثُمَا لَيْنَا نشة يوت فلحاف بنه ألتوالكان الاياراكان بناج بمعدد والمنابع ولميكا ذَفِهَتَ عَزِيكَ فِي كَلَّكُنَّا عَرْضًا الْجَلَادُ الدَّوْلِ فَلْكَمَا لَمُوالْتُعَيَّدُ مَن كان والمكات وينك والفرال لغريد مقاويدا القان والمستان المستان والمناسخ والم وَإِزَانَا انَّهُ مَن نِن وَاوْدُولُوا اعْدَانَ فِذِا الْطَلُوبَ وَيْبَوَ وَلَا يَعْدُ الْمُعْلِدِينَ الطلب معذوف لتلفظ للبول غنالك لوضع انفا الصلع علىماء مُعْتُ وَمُلِكُ لِينَجُ رَانَ عِنْطَالًا مُلْ مِعْلِكُ لَمُ الْمُعَالِمُ الْمُسْتَعَبُّ الْفُتَدُ وَوَلَا يُعِب عِنْدَكِكُ مِنْ عَيْرِهِ مِنْ الْوَلِدُ مَوَاعَ مِنْ مِنْ فَلِينَا الْحِلْدُ صَمَّت عَمَاعُ لَكُلِكُ ألبنواها انتفقة ترافيت مذا ألوقت الكفنة وصوينة الالالالله فلالع \* العَطَالِنَا عَيْدًا نَكُ لَتُ الدِّيلِيِّةُ الْعُطَالِقُ الطُّونِي طِهَالَةِ التَدِيقِينَ مُنَا الْمُعْمَ كَلَانِكِهُ الْمُطَالِيِّ وَيْضِطُ الْأَزْفَا فَلَائِفَا لناباقتَعْضاً مِّيَانتَهْ حُنَّوْلَكُفُرُدُ لَا فَذَا وَلا الرُّكُ الْمُرْكِكَابُ البَّارِقِكَابُ كودَ البَيْخَ الْمُنْبِحُ كِينَ وَلِذَ مَسْاعَ لَدُ وَلِنَا فَرَعَ لَكُولِتُ الْمُؤْلِثُ لَكُولِتُ لَعَالِمَ مَنْ مَنْ اللَّهِ

مزعن فنغ دافة ويوشك أفغول فلغيث بنينانية وداماكا ألطبخت واعتزيته جنسر كافِذُلْكُ وَلَا إِنَّهَا مُلْفَقِدًا غِنَورٌ فِيَعَرِضُ فَالْأَلْقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّلَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مُ وَدَايَ وَلِيَرَكُونِ لِيصَاءُ مُنْ عَنَرُ وَالْحَدُ وَلِكُنَ لِيلَانُوَ لِفَالِ الفَالِيٰ رَعَ البَيْدِ ىزْھَكَ مُعْلَابَتُولِهُ وَجَيْنُ يَتَ دَاوَدُ وَعِبْيِلْنَهُ وَاسْتِيتًا وَيَعْ وَعَلَيْهَ الْعَيْنَ جهُ مَا مَدُوْ فِالْرَبِينِ عَلِمُنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ العافية مرفينا وأغتري فقط الوالمن فأنته ليقت مائيه المرفقة والمالك ادائط المالية والمفرية ذاؤد وقيدانا المنجج أاخراف ويتجتق والنانسا المايوتات فال ما المعنة يصطلح اليضاف ويفين فالال فين الكائن في داؤد وقبيلند فا أجة العالمة من ويسام عبر ويسالما لا مزالتغيلنا ألتحكات متبلتة فالزفات وفادا يكؤفا أنكار فغا افالتع في مَا الرَجَهُ لِجُسَكَ لِمُنَا السِّبَةَ وَقَتْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِحَةِ النَّعَ اللَّهُ جَةُ لَأَنَهُ إِنَّهُ لَا النَّوْلَكُ لَا عَرَفِ فَضَلَاتُهُ تَعَرُفِ فَا عَالَمُ عِنْ الْهُ ماكا توغيا لغا لشربغ ثملان كانت منيز الجالح الذفي تعظمنه وخلق مزمز ضغنه مختف المداء اصطارته النهمة المزور ارزين معن عنان البتوك كبث كارع العالثريعية لآن زينان تنابية بالمتاء التابعة لأنكظلافة إلماستراكا ونعل تفاشن فالتفطيخ الشريعة فكيفكان يُعَلَّ عَلَا يَتُعَا وَزِدِيداً لَشَرِيعَةٌ وَلَا يُصْطَرُ عِلَا ذَلَكَ وَلَا عَلَيْ الْعَلَلُ الْ

كنيرة

ارْبَعْتِ فِيضَة أَنَا لِأَدِا فِيلَ اللَّهَ وَ أَلْوَجَالِيهُ مَكُوزِنْقِهُ مَمَا فِيَدَّ جَا وُانْ الم ولذلخ الت فيفط والكنباء العالميدنية وتلكي المناوماك الأللانياء الانبانية تفابع دخيااء فالهمال النبت فالفاق فنستاج كمناا لذَخَانَا لِأَانَا أَفَاتُهُ لِأَنَا أَنولِ فَغِيثُ مَنْطِفًا بِبَا ٱلْمُعَةِ الْمِسْتُكُ ولكنوان أفوالنه يبنيغ أناخ أوالته فؤالة في اللغية وجاذ الموق بَهُمَا عَيْتُهُ وَمُؤْنِنَا وَالْتَحْبُدُلُا لِنَاكِمُ الْخُولُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْنِ وَيَلْدَهُ فِي الْمُنْ الْمُفْرِلِعُ الْمُنْ الْمُفَالِمُ فَالْمُؤْمِنُونَ فَالْمُفَالِمُونَا فَالْمُفَالِمُونَا فَالْمُفَالِمُ الْمُفَالِمُونَا فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُفَالِمُونَا فَالْمُؤْمِنِينَا فِي الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمْ لَلْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِينِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا فِي لَمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَ لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْ لِمِنْمِلِي لِمِنْ لِمُؤْمِنِينَا لِمِنْمِنِينَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْل السَخَانَ وْعِبْوَلِهُ النَّا رادِ السَّهُ لَتُ مادُهُ رَطِهُ وَنَعَادُهُ مَا مُهُ لُولَةٌ مُنْ وَلَكُونَ جَّمزُ لِأَنَّكُونُ مُعْلِدُهُ مَنْ أَلْتُهُوكَ النَّدَيْءَ اللَّهُمُ دُادَامُنا فَلِدُ نَعْنَا رَطِبَهُ فَهُلَّا ولدَ الدَخ نَفِظ أَوْهُ الْكُنْجُنَاجُ إِلَى مُعَالِّينِ وَمُنْبَعَةُ السَّلُ الْوَالْمُ الأيفاق ويخفل فأنوا خايرا فالأنقاب ولاينج فالمنقل فويغ فالمنف مِّنةُ أَانَ يَظِينُ الْمُأَلِّلُهُ الْمُنْفَعِلِا عِبْوا الْفَانِينَ مُرِينَ عَكِينًا الْفَالَحَ مَنُ ٱلْطَيْرِةِ قُالِمُوالِنَ نَوَالِنَا وَلِانِتَكِ مَا وَالْجَهُدِ مِنْكُمَنَا الْفَصَلَعَهُ الْبِلِمِ تعليباخ الزفيخ فارتكابعناخ أليتنبغ فأخنيت ونغذر وفجا بالزني الخفك العاوة فاذا لرنشنية مضائ فألكننا بتعد اليتنا المذاذة كُلُهُ الْمُعَالِمَةِ لِمُعَالِمًا مُعَالِمًا وَكُلِمُ مُلِكُلُمُ الْمُعَالِّذِا لَهُ الْمُعَالِمُوا مَبِلَغَذُ وَقِلْهَانَةِ مَنْ لِكِالْحَ النَّابِيَ عِلْفَعَ يُولِجُ لَأَلْنَا مُغَلِّي يُعْطَلِعَالُوالْ

كفتنت لن يُرْفِي مُنْ اللَّهُ وَلا يُصْفِينِهُ مَنْ اللَّهُ ال ٱلبَوَافِكُ إِحَامُ فِلْمُ وَالْمُوالِدُونَةِ عَلَى فَيْ الْمُعَالِمُ عَرُولُ الْمُعَوِّدُ الْمُؤْتِ فانصقتم هذأ أمنا فئم ولنتؤيتي أننتكم فانتريج عاوز في أفرا يقلِر تَكَائِلاً لِاللَّا فِهُ أَنَّا أَنْنَاتِ الْهُ وَوَالِلَّا وَلَا الْمُرْوَعِهَ فِيمَّا لَيْرِي فَا وَلِيَّا انِيْ مُلْنُصاءُ مِمَا فَلَمَانَا السَّبَدَ الْمُتِلَ لَيُكَالِنُ عَدِدُوا عَنْ الْاعْدَالِ الْعَيْلَ الْمُتَ لأنكثرنك إمكرها فامتاله الجيقتك النفت منكزعادة مَرَالَجُ يَعَالَمَا الْمُعَادِّةُ مَرَالَجُ يَعَالَمُ الْمُ تفعَهُ إِذَا إِذَا الْمُعَيِّنَا مِنْكَ الْمُؤْلِيَّةِ لِمُنَا الْمُرْجِ لِلْمِنَا وَمَا وَلَوْلَ فِلْمِنَا وَ ننية والناف المروز للقوال الينهد والوقيعان عنديلاتها الماطارا وتكون من وين المن الماري والمارية والمارية المارية الم الخيئد تحونة وفتع لتأ أينا نهدأ ألأنأ الغركين أفنغ على أبحد وبنا اجنةكاكات بَعَدُّاذُ لأندُ لمالةِ النَّبَيِّكِ بَثُحُ لِمَا عَيَوْنَا وَفِيا وَوَعَمَّا لَعُلَيْهُ اعظاؤا كلبناء لنتكل أفالذ لنعَل عَالَهُ الدُّلنَّةِ لِمُعَالَدُ لنتَجِد بَيْنِجُاءَ دَايْدَ لنعَالِثُ حُنوفًا مُزَالَتُكُومِ مُصَلَا وَيِنطَفِطُ السَّايِجِ وَعَلَىٰ ثَنَا أَوْكِا الْحُحَمَا أَذَا تمتعهة فالقيمتدوه ويجتدنا كثراؤها تدخلناك ننشنا ادامنغت يمكولنك والمناله أتكورا كالزنفائنا أما ويحيض حتمنا اذالبتنا والفخان خانهٔ الْإِن يُعِعَا دَامًا وْ وَادْ الْبِينَاكَ فِي مَالِطِينَ فِلْأَحْطَتَا الْبَايِّةِ الْبِيَّ وللبتال كوا للعبيب لأواف وغيث شفك متألما تكن تعيز ننت الانتاأذاء

مَ العِفَا لَنَكَ مَعِ فَالْمِتَلَكَ أَمَالُ وَصِيَا لَكَ الْمُ مَعُ وَلَيْكَ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُ مالالغوالففالا لكالموفالذيفا فنكالفقا كالنفكان إالكتب الكليداناء بتطأ وليك أنفيان فتبغ وانتخ لمؤاليها اليزرك لنتزالان المتمزن شفي ومنطا أفأ اللغوب كركف وخراجا كالحليجة الادوئة الغانجياجا أنفخت نطك الكؤن منطر الزهلة الكت فضأذ الذؤا غذكن والمزائرة فالمواد الأنفاذ الأنوال بدوران وغطا امَا وَكُتِّمُ مَمْ يُولِتُ الْوَقِي لِلا الْفُلِهُ الْمُنْ كُلُّمُ الْمَا لَمَا لَكُتِ لَوْ عُصَالِنا أَهِ وانتاذا المغفت أنت اليخلاما غتازان لمتديدة يزقف مثاركا عَيْرَ مِعْ تُولِنَا يُرَّا فَالْا تُواللَّهِ وَفِيد فِي إِلْهَا مَا عَتَبُ إِنَّهُ أَصْرُورِ فِي لَأَرْبُ خِذْ لِهُذَا لِنَبَدِمُ أَرْتُ الْحُوالِنَاكُمْ أَا فُوقِكَ عَلَا لَكُلَا لَيْكُ الْأَثْنَةِ الْفَافِ مفالألفا يكفئ الكت فاستغضر ذانك بأنضي إذا شعت المارين أرضه الالنبئت غنانيط الياة فكيغ كمائك الكفيقا مك والكنيئة وكيف يادزغنهك فيحلونيك فبضه لالاعبة ويتجزله وفيطي رمك النعنف الكالنفة عظيا عُفِانَهَا مُعَدُّولِهِ فَالْهُوْ الْعَلَاقَالَةِ لِنَالِكُولِ السَّعَالِيدِ السَّعَالِيدِ الدَيْهِ مَنْ لَالْكُلَا قُلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِّةُ عَلَى اللَّهُ القمة زدن مُاكِنُولُ مُولِهُ وَعَالِ الْفَالْمُولِيُولِهُ الْفَالْمُولِيَا الْمُفَالِمُولِيَا الْمُفَالِمُا الْ

بالجهُدكان عَجُنَةُ الرَّفِاحَةُ ثَافِيكُنَا ٱلْعَالِمِيْدُما بِهُ مُنْعَالِسُ الْفَاحَارُكُ بُهُ ` والبرَ مَا نَعُولِكُ مُلَكِ أَنْعَ بِعُلِانَعَتْرُو أَمَا تَرَا فَاغَزَا مِعْنِ يُحْفِيكُ فِيكُ وَعَالَهُ انتا يَمُتُلَكَ عَبِنُكُ وَيُسْتَعَلِّدُ فِالْكَعَالَ أَلْفَرُورَيْدَا لَهُ أُوقِالَهُ وَوَلَامُلُكَا افواما فلانفتفافها فيلف تنتجنا نطاؤها لقنعل مدنا الكنباء نيت فأبهافيطا ولك بالناء فلنعاق والكوا فليندانا تعارضه فاللغن الفعافين الإن يُسْتَعَلِينًا فِي الْوَالْحَدْ الْعَدْ مِنَانَ وَفِي الْعَالِمَا وَالْمِنْ مُلْإِمُونَا الْأَن الانوال لخنتكامها وكائت ملايدلنا ولكانت كالخيا أيج بؤيب عناللانيا فالانافا بتكار لأنوا الله بعنتها لها المترك اكأهاا دبنع كاجااء وينكال فالابضكادا بكيانا ويلعن عينا ونفنم وغظ بنصناة وعنبت وكانت وينجب بعياناء وينتزي الأبناء أجيانا والمدرف اللغار الغرافان ويؤزد لإومّعًا كلامنًا وكأنا الريوخ ألِننا والمنتخر الوافنين عامّاً كله انيغ لينمة وكأ ولبخلاءا واخولت بذلك افلفخاجا أيزلكن أالأحيذان يوية ذولا وليجاف كمروليتر فللاخباذ مشقف افقط لكز احت بترولك الكظ مَنَا النَّالِينَا لِتَالِينَ فِي فَالْبِكُو الْأَوْالِلِوَا لِمُؤَالِلُونَا مِنْ مُا مُنْزَعُ مُزَالِنَا رُفّ الأفاقي للنبغ لماينة وكافضا فطالك أفعالا ومرتابات تعناق أغافي للتا وفي للها اللزاءً المكترة لورَجَاكِنة وَرُسْكُمْ لِعُرْفَيْهَا المَدْعَ صَا وَيَعِف مُا لِدَةً كنفؤ فلختا لشاباة كأجع إخكرتي مادالمنوات لغاللة بكرلشدا الهذا

خُوٰكِ

 $\Delta \hat{\mathcal{L}}_{\frac{1}{2}}$ 

.

نقانا ولينانا ولفظفا الفضا لفالنا المنقالنا فيطفي والتهيئه ماز النائرالفط بمنجك كمرض فانتذا فسار زغيت ووبيان فاك ازجاؤه نعك خطينة التنع اقوالنأ فزج فيكا فعي للك الفيؤالزار يجبنها أورثل رَيْكَ عَنْ الْعُلِزُيْةِ مُمَا زُوْلُمَا صَارُونَ وَاغْجُهُ فَجُ الْمُنْكُونِدُ كُلُمُا أَفَّا فَي وَمَا الْمَانَيْنِهِ الْمُعْتَ وَلِإِهِ اعْلَمْ ابْغَا لِيَا ذِلْكُ بَبِكَ الْلِمَا يُوْمَرَا مَنَاعَ عَالَكَتِ ليئت قليلة لأك افغ نفتك وتبعية ويجين وقت مزافعا كالفعا مَا يِمَا لَكَ قَامًا مَا لِإِنْ يَعِلَمُ لِللَّهُ فَالْحَقَالِمُ فَعَلِّهِ فَعَ لِينَا فَالْجَعِّرُ فَاسْتُوا إِنْ مُ نعَيَهُ وَلانتِهَا وَيَرْسَأَنِّهُ مَا عَ الْكُتِبَا لِأَلْمِيدُ فَأَ زَالْهِ أَجْتُرُ التِّي يَخَضَنا عَلَى والانفاون في المنظمة المنطاق المنظمة المنطالة والمنطبة الغوة ألطياة أمالا لتبت معولها الغفاء المنزيم الكيدا يموضه لكَيلا عِصَ إِنَا أَفَوْ إِذَا وَعُمُونا وَمُ الْكُونَا عُرُوا وَقَاعُونِا جُمِلُهُ عَلَوْنِ الْمِينِينِهُ فِيهِ لِنَا الْنَجْدِ. وَقُلِمُنَا وَمَنْ كُلُّحُهُمُ مُعْتِمُ الْمُعْتَمِدُ خُلَانُهُ الْأَنْلِمَةُ وَالْمُوالِيَّةِ وَمُولِيَّةً وَمُولِينًا مُولِيَّةً وَلَا مُؤْلِمُولِيَّةً وَلَا الْمُؤْلِمُ وَلَا الْمُؤْلِمُ وَلَا الْمُؤْلِمُ وَلَا الْمُؤْلِمُ وَلَا الْمُؤْلِمُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلِي مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلَائِمُ وَلِي مُؤْلِمُ وَلِمُ مُنْ مُؤْلِمُ لِنَا مُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِيْنِهِ مِنْ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ وَلِمُ مُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ مُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ مُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُوالِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُولِمُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمِ لِمُ لِمِنْ لِمُل العنبد ويتكاع أعامة كألخ أدبي الزالط فالمديد وتزيز والخطيط الغا المامولة وبنفند زينا اينوع النبجر ويغطفه الدكيل المالا النوار ما فِي مَنْ عِنا وَهُ مَا لِنَهُ وَالْعُلِمِ فِي الْعَلَيْ مِلْ الْمُؤْلِلِينَا لَا مَا لِمَا أَمَا لِعَالَمُ الْمَالِمَةُ

ازاختنانا أنتاؤا لكتبتغ اغدنتنا وفتاد فاللانذ فالطاغظ فألبر بنوع أرخين والاغط ومزعل لكنيز شادنه م البيغية ومؤانهاع كالمرزة ما الذيكي لَطَيْعَة مُعْكَ الْمُزْرَادَاكَا مُعْ عَلَيْهِ وَلِللَّهُ وَلَهُ الْمُؤْلِّنَةِ وَعُولُ عَلْ مُن يَعِينَلُولُهُ اسْتَالِفَا فَالْكَ اللَّهُ الْمِنْ الْفِينَ وَقِرْزُوا لِينْفَكُ جُوعًا مَعْبًا -وعقلها الثدين فاصعين ضعفا الاكنا تفاك فيطبا عان الفناوان تخلعة فامتناعك والعلو بغرش نغتا عليا الغيظ وولاومنا لعزاء اليفاء تجفلها فظفة وألكارا لتبيئر مزغانة استغلقا للاالنبؤة والكار الماواظفان ونؤة ولينتأذقاه الالفنة فإنكز الكلائرغان بنه فطالنظد بمثلك قزؤ ملا مناغ أفعل كيف تود زئ الكنب لأنالع غط الكانتية هذاالافتالافالغطات داكات الرح فمحط انتناز ليتوالاها تليزا كنفترا أفياء التوزك فيجعلها ملايم للخام للجئت وكاباا دتس النابتيان الكتالالمنتيفة ماذالا أنتابوان النوالعاننية قة زنينيد متناع برئتك بنالع المنفق فروخع المراو فرود اعد زعير الآنهر الانعالية ويتغلهم انتخزوا باويتنه وابها كافاينان عظيالكنة إدتشلوان التداخئ تنتثم الذيشف لقرنه معله بهيئينته مذه الجهُّدُ قَالِلاً اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ فيكر واعتدادا واختفاله وعاؤه وانتضارا وغياما الطريق نتعف

4

معلاما الخالط للأنفر فكافا بعذابت مناله إعكاما فالمتدندا بطالبا ليوبَعْنَكُ عِنَا فِي الْمُعَالِّةِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّالِيلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا ا النفُّ لِينِيَنَفُ وَمُعَنَّ ادْكَانَ فَيَهُنَّ وَقِلِكَا نِعَلَّا وَرَغِلاً عَبِيًّا الْمُعَلَّا الْمُعَلِّمُ كنبرُف حويتها بالمنت فاختلط إلكاك والتنطرية أعلامة والمنتفادون الإبنيأة فليغظ الله فؤد وتراخزا رئيف ودين الغزيد منال ألجز بتنجاك من أَنْهُ مُذَلًّا مَنْ لِلهَا دُبُ العَرْبَ أَلِهِ لَذَا لِللَّهُ مِنْ الْمُعَمِّلُ مَنْ الْمَعْ فِي فِي مَا المُعْتَ النَّكِ جَادُمُ انظِيرُوعَا وَمَا وَعَلِيمَ مُلَا لِهِ الدَّهِ كِلَا قِلَا رَبِّ إِن يَحْدَثُمْ مُؤَلَا وَنُعِلِيمُونَ ولغرز انتزانف ذفعه انذا بزالق فواضعه الدفيما وبوال يوال والمتر والخاملان - كِانْ يَنْتَنَعُو مَعْنَاكُ وَلِلْهُ مَعْنَادًا وَكُلِينَكُمُ أَنْ يُعِيِّنَ مِنْكِ ٱلْمُولِلْ يَجْافًا عَظْمًا وَيَنْ وَفِل إِنَّاكُ أَلَّهُ مُنْ فَلْمَنْ النَّهِ وَلاَّ الزَّفَا فَكُرُوكِ الْإِنْزَاءَال المعينية ذلك لمين لكنه كانوا بجاوزة ومزاخل بأسند فيألف لاوعانا فال كنيزة ادكات فيامندا بالنثاد كنيوه وألافات أنا لنتوار كانت بالماء ليتت جالز مذه التيامة ولعرزان بزمان الوائين الوائين الوائيونية بدَوَا مُرْافِلًا أَمَدُ بِمُنِيمًا اجْتُولُ أَنْ إِنْ أَلِمُ فَالْتُولِ فَالْمُلَا أُولِ عَلَى أَوْلَ فَالْمُ وابك نطلتك لأنم ليكا والوقواخذا الوغرلماكا بواظ واجابيك الإزلاج ولفلرنط فاخذا ألظ لكائ قايقان شروراك تركي في الفال المنب ولا الملايكة قالؤاخذ ألأفواك للكل كنثمرانا فالوقال يروقينه فافليق فشطأذ بنزا

فاقلتدُليثُرافِ إطلانُ الطِّيعَة مُلا المُؤمِّناتَ تَسْلَكُ عُورُافِ عَظِمًا أَوْمَا نغول أليق رما من في وأن عالت الموالغ والطاور الأن بَهَ تك نفلُها اغ عَنهُ مُن مُن مُن مُدن مُن فَع لِعُلْ فَالْولَامِيّا وُقِولِ لَا الْعَرَى فِي مُلْعَظِّهُ واجدة بيلزينا اضطاراك انفلالإزالغاد الاخرتيك مجاعض خارتك ولفوية ويمغأا يؤأن أساما مجرعة فالعلفانة بتكامنه مانا وأنكي فالمقت وانجاء عنأالية يدقبالها مالطافا فالنجر بواؤن فالكركاع يحفوا لمتتعجبها فلتدفا للكلارلة كالمؤلكة كالمرأ بناء المؤال لجبتين الاشرف والكنف ادكا وفلي تبتر الكنتك أفعا الأكفيرة المتج والغد الزائتان وفاكشفا فيضافؤنه بمغاذلنداباه كنفأ بنيناة فامعفات نجابك أكان عَلَىٰ وَالْعَاجُلامِ لَوَا لَا عَلَا عَنِيا وَعَظَمَا فَأُ وَفَاتٍ وَالْحِفَا عَبَدَ مِنْ مَلِكُ اعتبتك فوانحقلامذا لبتولط فنلافأ منتفئ جبينة لامقاليكا أتظليكم عَنَالِيهُ وَدُوافِهُمُ الْمَا وَافْلَى رَوا المنولِ فَهَا رَفِعَنَا لَا الْمُوافِدِ الْمُعَالَقِهُم الْمُعَا انها فاستنذ لانمرائكا فاعلم فيواني فارطاء أزاجل لافعاللا فألبى كا وافرجا زؤاء في كُثُوا لَأُوقات مَا شِهُمُ الْفَالْتِدَةُ لَا يُهْرِ وَالْحَرَاتُ رَبِياً خِاطِير دُعُوه مِنشِيْطُنَّا ! وَجِهِ رَشْفًا مَوْامًا فِيعَ وَالْبَنْ اعْتَتْعُرُو مَصَادًّا لِللَّهُ مُ أَلِلْبُ حَلَجُهُوهِ فِلْ فِي اللَّهُ مُنْ مُولِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَعَادَ مُنْ اللَّهُ مُنْ فَعَادَ عَالُونَ لِأَيْهُمُ إِنَّا قَدْجُ إِنْ كَا يَعْدَهُ لِمُلَّاعِكُمُ مُؤْمَةً مُا مُلْعَرِفِكَ الْكُنَّةَ

خَادِلِينِهُ الْأَوْ الدُنسَجِبَ الدَّالَةِ الْمَاتِ الْمَانِ الْمُعَالِدُ لَمُتَعَجِبَ لَنَهُ وَاللهُ مُعَالِمً مُ الله لنِهُ يَوِيُّهِ أَلْعَانِ عَلَيْهِ بِمَانِ رَذِلَكَ يَظِيمُ وَصَلِّمَهُ مَعَطَفًا عَلَى أَلْنَانَ ففالالتولينياغ لناان فالدفي فالمذنة ليتروانكا انتغبته لاالياق معظ فصا وليندا الكرينيني النفيج بداك ولأندم تعذلك الملنا التفتلك عائن معالى اللذور والمرائخ والبخال المتروق والليخ بهناه ألانعا اللانت وفي وقية والكرفائة ونفي المفاذا الكريظة عْيِنَا؛ ولِجَنَّا الْوَمِوا أَمْضَيالُهُ لاَ رَبِعُكُ لَلْمَا اللَّهُ مُعَالِدٌ ولوانِهُ اللَّكِ جُعَلَّتُ غَبِّينَهُ فِيهُ لِمَهُ وَلِوانِهُ جَازِلُهَا وَلِيْهِ وَلِحَيَّالِتُ وَأَلَوْهُ رَدُبِلَهُا الْحِلْطِ كانتان كم يضغ فنف الإنبَنا والنُفخ في الأزالزا في عيد از كأ إِنْ النَّالِي الْمُعَالِدُ إِنْهُ الْمُ عَ (أَنْ إِلَا يَعِنَيُهِ مُرْصَبُ الْأُولَ مُا وَلِيقًا لِمِوْمَ نِينَ خَلِيهِ وَالنَّهِ فَاسْتَهُ لِمَا فيضيلتة الانقلال فيتداف للملحلة واحكة فعانفا فالكانودبا فغظ لكندم مُذلك فمرَ بزلك نشاعة المعقد اذكا القِلَيكَ بايثا رنسَهُم معنعته بن النفيدة فاورد والوافير في اعلين المرابين المناه المانين انهر عِنْ لَكُونِ مَنْ فَضَيَادَ المِدَادُ مَا يَعَتَدُارًا وَالْفَرُونَ مِنَا فَيَطْ وَوَ مِاعِيَا فا انهُمُ النبول النيخ المانية عنم المناب المنا وغنوع بالك فالدواخ وفعاك ويثمانه كمكار تتنا التبعاث فك

المفافالكا بزمال بأوابة فلابغناه ولقال نيئا للخلائخ فضاد ذكالمرافهم وِفِاللَّهُ وَلِلْلَّهُ وَلِلَّا لَهُ وَلِلَّهُ مِعْدُ مَا ذِكُوا خَتِي أَوْ اللَّهِ وَلِلَّهُ الْمُعْدِدُ ذكئ ووا ولنوتذ فغيبه وتلفا لفالوركم التؤم فاعت المنترف ونضي الاعيرا ذكرة الاانوانا فتسافول فالقوالان الكانت مده والخدوانة عَانَكُومُ وَلَيْفِ عَلِكُ لِعَلَقَالِنَا فِي مَنْ لِلْهَالِمِلْ وَمُدَّبِعًا لِمُثَلِّقُ لِلْكُنَّ لِلْكُنَّ لِدُيْنِ كُلِيدَ فِي عَلِي الْمُونِ مِنْ وَيَعْتَمَ فِي السِّينَ السِّينَ الْمُفَاعِدُ الدُّاكِمُ إِلَيْهِ المُندَبِعَةِ فُن والتنفية لكفار بغلاة اصفا والفتولة بهمتر فيلا للخاف الملتق المنفق المنفية وال مِنْكُ إِنْ اللَّهُ مُنْذِينًا فَا فَاخِعَةُ النَّمُنَّا فَارْمَا ذِكُرُ مُرَاجَبُناه الْكُانُوا لِرَيْنَا كُولِجُنَّا منة كَا ويَنهُم ويَرِحنَ الْأَبْرَانِلِيَةِ وَعَلَوْلادا الْفِطَرَدَ ثَمَّا مُازِهُ وَالْمَعَلَابُهِ وَعْتَ وِقِلْتَكُونُوا مِنْ الْلِكِ الْمُجْلِلِدُلُهُمُ لَا الشَّبُعُ مُمَّتَ عَرْدُ كُلُ وَلَيكُ وَلَعَلَا الإلحَيُادَة وَلِلَّهُ رَفِطَ وَاوَدِّ فِلْ لِكَ عَالَفِيَتُوجُ وَلِذِيَّ وَمُا وَلِيَوْنَا لُأَثُ عَنِهُ مَالِ الْمُضِعَ بِهِوَ وَمِمَاءً مِعَلَى مِنْ الْمِنْ فِي مُودِ آوَلِوَ هَا وَالْفَاصُ فَالْفَ وَتَا مَثُ ولفاقا للابيتو للج ألبن يزايها الانبال الخات التعل تنكزنا بغبر ضفا فيكناهم منجة فالمقاف فغيبه وقامومال المنكزلات الوكنا فيعتب بترانتك عَادِجُ لِعَلَكُمْ الصَّامَةِ مَعْدُ مِنْ الْمِوْلِ الْمُوالِدُكُمُنَا الْمَاجِعَةِ وَمُوالِا مِجْمَدُ فلتناما نفئت فقط الخباج مع ذلك أناؤيم من الاصافط فهم وال اديطة إخفامة وافتفاع لاندله لأذاء النبيت تجاذ الأليفيء منفية إناالك

المِقَافُ وَلِمَا بَعَرِيْكِ خَبِّحَ فَانَصْ مُعْجِبُ زَائِحٌ بَعَدٌ فَاذُ زِلَتِ الدَّلْفِي فَاضَرُ قِالَتُ مَا الْمُتَبِدِّ الْكَجْلَكُ بِمِعَلَمُ الْمُنَاحِ الْمُنْتِ وَفَوْمَ الْاَنْدَا وَلِأَنْفَافِلًا كرتكتتكناا فالأعظي تيط لنظها الأرتاكا للغلا للفضغ انفغ وماالغيي الذي فالمتا لذاية ولأكا زاعلا المهزئ النعرف الكاف المنتج بوا ولامند حروجة فان إن مام الموزع ذلك بنبتك من المغيز الطاف ينبين افلا أشله بخلاضة فانغر مولفتا فروا فتطلع وينبيه بزنانيا ما عن بعينة لأناخِ أَعَد بُكْ مَا كَا أَمِن نَظِ طَعِيدٍ وَكِلْ فَهِمَ الْمِيرَا الْمِيرَا الْمِيرَا الْمِيرَا بعدتم يكلها ولالمانت خاوا المافغا إلى خيكة ناطعة ذؤلاء كادة ذلك ينطام طينولان فرخ بد وخزوج الاعزوناد اخله كانفعلا ظبيته الظاما مِنهُ يَكُ أَكُونَ لِللَّهُ وَخِرْدِ عِنْهُ الْمُلْكِفِينَ مُرْبِعِهُ الْمُلْكِفِينِهُ مُرْبِعُهُ الْمُلْكِفِ للزنف الله بخضرت فلغت من الأنع اللامتينين فضورت بهما أنامن ا للجوادة ألمنظر فها فأينا بانتأكنا فاالذي تعنا انفولا فيفك الْعَذِ فَعَيْبِهِ قَافًا لَقَا لِمُوسِ إِلَيْ مُنْ أَعُن مُنْ أَعُا فِي عَنْ مُنا الْهِدَةِ انفلغ الغبيرف منال النغبين غلاانغلان أفالنعب التاني سَعَت فاخرفت رفياضة الأولة بمَاكَيْ يَاكُمُ عِنْ عَدُودٌ وَقَاء اطَهُمُ وَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الكندفبة فرنك ليضاء ويعكم فزخ اخيد يأطند بحيليه خرج موكاروه فلجلت فينط فالنف بركلينها ونبارنك اللقيرة الأعيلية ظهنت

اخطاووا مرواغ والبلادم إنفتتم دكارك بزايته الكاشف التمهر ينتبؤن قَالِحُطَاحُظَاءُ لِمُركِنِ مِتَعَبِّلُ وَمِنَا إِذِكَانَ عَالْمُوفِينَ عَهُمُ مِنْ الْبِدِيا وَوَدُ فزالمزانا ارابندائتة وتفلئ فأنتكر الغربيد ارتيمها الناتر العظيرة لمأتم فاوليفا فألبوانيا كرنيفها الناتز إلايناء فاتكانة ألفريه ولزند فركالنائد فالعظافوا وطورنا كأرفرو المتبخ فانالا لننبذ ذكوالأج غرروا الأإن منوعًا ولفَرَعَ فَالْمِهُ وَمِنا لِمُهِ مِن مِن اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّا اللَّهِ الللللَّاللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ روَيْهَا الآباءُ ولِدَوَامْرَنِيْنَ عَبِلَا قَالَا أَنَا لِعَظْلِ بِوَالْطِلَا يُرْسَلُكُونَ فَخُلْك للفغذ بالانفي كالمركا وأدوئاه المؤمن فبالماغ منالفا بنالفا بالمغامة وأماك للكنف بتعتري فيضاغاها وغيضاه المانت فالمتفاع فتتاف والمالي وَعَمَةُ الْمُعِدِّ وَخُلُكِ الكَالِوَكَاتَ عَمَدُكَ الكَانِحِوَكَ فَلِيَرِيعَ فَي لِكُ فَرِعَكَ ا الزخدم الكنولا اذنيك الغرز المطلت مؤاجدة فوعن عاسا يتحيد نغشنا أفضا بوغيه وللحرم المايلكور للخلاد أزمال المنزلان ليرعلين والعوالافع والخالف فالخالا فضام اعدع والإنتك ال يَكِور ارْزُج انِهِنَا مِعِدِذَكُمْ وَالْفِيلِ لَكُونَ الْعُبَالُمُ الْعُبَالِمُ الْمُنْجُ فانسالته المتنفذ ذكرد لأفاج شكب رانف المرازلا فاوغ مرتأ اخاه وظلنها اخرج وأنخ بكافؤه الأهاداب تأاليا أدلك ويطب الم جبط قريز يخض إو (ألكر لعزوفا عَناعا فبعَا أن يُفِطِت والمَهَ فِيضًا

خار

غربيه وأه بفقك يتن اغالصاله منظمة واختفا شركياله والدكانات رفيت لفلي تبك المقاا فكاوتر فض غطة اعتبائه العظمة الانتباعاته المالكات رزقة خُرَامُهُ الْمُدَامِّدُ وَكُولُولُ الْمُدَيِّدُ الْمُأْلِمُ الْمُوارِيِّةِ الْمُؤْمِدُ الْمُدَامِدُ الْمُدَامِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّهُ مغشوقه عنلخننها ومون نعلخا خابها البنجية وقال نوت بك وبت ابيك فينغن أزالك بمننك منالع فالتدرون فللك مارية اماء للافك كاما ف الكنت الما للوك الإفاقة الملك تزيف من من من من الانباكطه أخلهم زيناه وخبعة غناع ألايتعظمان ويظريه بالبائية لازاور الْحَفَيْظِمُ الْمُولِا الْمُتَوَنَّ وْلَكَ الْكَالِكَ الدِّبْرُواوْدُمُو رَوْفَ وَلَوْتُهُ إِلَّا إِ الدنزينية افرنينة فالزئن كرؤاؤد بهاؤلا لالقريقة بقرلا يجتار كجزن اجَوْنَا لِأَمْ رَفْضَ لِمَا خِلَافَ مُكِنَا فِيفَ لِمَهُ مُهِاءً ولا رَفِي لَهُ الْجَالِدَ وَوَال حَدِينَا مَا اللَّهُ الدَّالِ اللَّهُ اللّ اجْتَلَادَمَكِينَا وَيَ فَضِيَالَتُمْ وَمُانِصًا لِمُاءُ ذَلَكَ مِثْرُوفِ الْمُعَالِمُ ١٠٠ ١ \* اعتقالت المتدة الم يخري

ڡڵؠؾڣڂڔٳؙۼؙۼؙۼۿڒٳٳڵڹٵۼۜٵؿۼٵڝۼڸڲٷڵڮۯٵۜڎٳؾڹڟڗۼؙۣڮڗٳۮ ۼؽڎٵٚڣڶؽؽۼۼٷؿ۫ڡڬڸؠٵۉڸؾۼ؞ۼڟؠٵؠٳ؞ٳڿڮۮٷۻڸڎٷٳڸؠۊ؞ڎٳۏؾ ٳڒڰؠڣؿؿۿڎٳڶڹۻٳؽڵڵ؈ٛؽؙۮٳڶڣاخۯڝٳۅٳڣڕؿؙۼۣۮٷۯٳڮڿٵڗڵڮ ٳڒؿؠؿٵڽؿڟڎؠ؈ۼڟؽ؞ڡٛڵۼڮؿۿٳڎ۠ڸٳ؞ؿۺؙڠڴٳ؞ٷڟؠٳٷۊڶڟۿؙڗؙڿؽڹۑۮ

إِنْهَا لَا يَتَا مِيْمُ لِنَعْبُضِتَ فِلْلَقِ عَا فِيجاً. عُعَيَا لِمُفَوْدُ وَخَيْرًا سُلِعَنَا فَ فِيعَكِ ذاك عله والشعب المنزي عَلَى المناب المناف فالنالدا به ما المناف المنافيات الفَعَالِ التَمَاجُ الدَّتَ بَلِكَ المَعَانَ مَعَانَ مَعَلَ مَعْلَ المَعَنِولِ المِثَوِّ الْعَسَالَ لَمُ وَعَلال الكنابم وعلى ماريني أفريد وإماء فياخا وعائره ووافرا لنؤتهت مَهَاجَهُا واقتطعُهُا خَاعَدُ المارَ زَوْلِكَا بُرَيْكِ الطَرُونِ فِيتَعَمَّا البَّخُ قَالَ جَعَلتَ جَوُلِالْكُزَّدُ تَمَاجُّا: وَيُولِونُوالْنَ خُولِقَالْ وَيَعَضَ فِصِيا إِلْشَيَاجُ وَفِالْ غةِ الْحَلِيكَ أَنْفَعَنِهُ مَا لَنَبُهُ الْأَغَالِ اللَّهُ الْمُلِّيلِينَا لِمُؤلِكِ الْمُعْتَالِمُ لِللَّهِ لاندللغا ونقع الفهاد أرائدانه ذكر فبن فودا كادلبر ينيك معازينير والمنعني والمنعنية المناف والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطق وتاءً إِنْ يَدُّلْنَهُ لِإِنْ مِنْ إِنَّهِ أَلَهُ لَهِ إِنْ النَّيْرُوكُ لَمُا لَا مُدُورِدِ لِارْدُهُ طبئة ليترق فيدالها كزؤكا المفولا المقورك فاعتف النات فلدلك رَيْنَا وَلَا مُنَا مَا خَطَبُ لِنَا تَعْطَبُ عَنِيا أَلْحِينَ عَنِيا وَفِكَ فِي الْكِيْرِيَاءُ مِن لَا فَالْحَالَ فلكز والمائ فضال الاالكاركات الينور الفالا لمتاكنها وأما الديه فانتغلمت فحففة والجنف الفاليانها الفرز فالبنت فتخبك عنتهان والنافاخ رئين مغوري وماينا مذاجوا لنالانها كانت قبدانه اخا أنتبله المَرْ يُرافِدُ إِنْهُ مُطِينًا لِفِعَتُ عَالِمَةُ لَكُنَّهُا مَعْ ذَاكِ الصِّرَمَا فَوَوْزِ فِالْ ذَرُبُ معرقها ولا ويضردنا فتنسئها كالالغيج الزريض كنيشه وولكات وبيلها

كلة ونتول فأفرلوت لك للأمك والأنبها ولبدال فاعلما اسكك للبارج يختيض المخيف فيترت فذعا ولود مفت لفطف وكاثما القراع وتجعلها جبسل لأمكن فلانتن فغزانا للايضغ أن أيؤاد والناسر فوضين فلركور النقايت بيف متقنع بنكك اذا متقوت ذانك سمقياه قفاعة مطيعًا فالكفت بغَمَامُ للأا ولايتكب ذانك مُرَفِيضًا؛ مَعَلَمَ إِنَّا فَقَدُمُ رَبِّ مِغْبَاهِ مِنْهَ ذَبِّا؛ وَلِوَكَ مَنْ مِنْفِيضًا عَلَيْكًا فالك بعمالينان الخكناة مزؤرا الازافات المنات وللينكنا الانفف مًا نغفِهُ لنا اجَمَعُكُ عَاذَا تَعُولِكَ تَعَافِمَ تَمَكُ دَايًا؛ ويَتَنَعُرُونَ فِحَكَ وَعَاقَدُ عَرَفِدَ الكَ فَذَلِغَ مُلِكَ وَيُومَ كَا فَفَرَلِهِ كَالْ النِّيَارَ الْفَاتِدِيرَ لِتَحْفِظُكُ ذكرَ وَالْكِهَامُدُونُونَ كُلَّمْ عَلِيلًا فَإِلَى لَا يَعْلَىٰ فَالْفَافِلَا وَعَلَا الْمُعَالَا وَلَمُا وَمُ التَّسُّ لَا فِيرُولِا لِوَرُدُ ذَلِكُ ولِكُلِلِ عَنْكَ أَوْ وَالْعَظِينَا فَتَغَرَّا فَمَنْدُ بِمُعَرِّو لُودَ ذلك ورقط تناوع والعوالعايدا أنتعن وينتح لبا تحينا تصفاره عظيم لما فكالمت لناؤذ لك أن يُنا وَعَالِمُهُمُنا وَعَنْ وَعِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ادانفذناما فالخزق تفجر خالفتا ليرغلها كفيرز فلذلخ بأناما فرسانك وينتزناما فقاف بغلناما فيصانه فكذلك بكون لكنا فيلط إمفا للجنعكم أنبف مااجتمرنا فابذوا مرتب باشة ذكزا شنفيط تينك وندترع عذفنا شلابا مفلينان وندعن الميلفغ لغة أخاذا أرنبرن اغاز فالماالات النجيعية الضغطافيات فقلفة غلناها في متباطة على الكرز ذكرة الماء الدين الما الكاسك ستلت

مُعَالَى عَظِمًا إِوْ وَلِانْطِامُ آلَكُ مُا خَلَقَ فِيا ثُوقًا عَلَىٰ الْمُؤَكِّرُ الدَاكِمُ الْمُ أدانطيننا التاكال أركيف عجرا كالفينا إنتاخطاه كالتاغظاه نميضة كإسارا ألغنا وعَالِلا مَدْيَنَا أَعَالِينَ فَ وَوَعَهُ لَكُ مِنْ الصَّارِينِ مِنْ عَلَا لَهُ الْعَالَ الْمَا كنااج آبت عَذَٰك وَعَ بَتَبَ دواتناء الناحاطية ووليزكا فُنذَلْ النيور يبدّع منعاظية من يبين عَلِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عِلْمُ الْمَنَّا وَلِيَكِوْ مَا لِي الْمُعَالَعُ وَالْمَا الْمُنَّا وَلِي كُونِ مِنْ الْمُعَالَعُ وَالْمُعَالَعُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا مُعَالًا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن مُعَلِّمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَيَدُوْفِ وَيُوالِعُرِيدِ الْمِيدِ الْمِيدِ وَمُعَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلْ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعِلِيلُ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلِ لِلْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعَالِلِلْمُ الْمُعِلِيلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلْمُ الْمُعِلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِلِلْمُ الْمُعِلِيلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلِ الْمُعَالِلْمُ الْمُعِلِيلِيلِ الْمُعَالِمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعِلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ ماذا يوخِدَ تَرَاكِيمَ وَلَاتُوادَ مَا لِللَّهُ مَرَّدٌ فِي فَي الْعَدَّ لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اتعابك ولابعت إغراقك ولأتجان الجلاز لانتزغ وتعاك كاذبعا يتعيك مُبِد مُوَافِعَ لَمُنْ وَلانَ مَاكِ وَأَعْرُواْ لَيْعَا إِللَّهَا بِكُدَمُ الْمُؤْمِنَكُ وَاوْلَكُوالْ طاميًا قلت ما وارد فان يعيم والمع زَمَل والأبناء واراله يتدفي والمنترف في النترف في النترف في الم فأنتي تونفط تبتيك كأك بتوددك تروايكم ويتعرفن فالفاف منوفاك المازاة كمنيزولا جائمين فينهز يتنهن علماك ويزيره مالنا الوالين فادايا إمار فلغ زفت الكواد الأرَّجَبُ داك الرينَ خاك ألله العداد كالكوان والمت ذاتك والما ليئر كفعوة وأفلقه فظاك فذكافه ألذي يخبرنه لأندليتريفاه انتفض العابك ومامعنوف ليئرينا أرتتم انعابك ومنع كاليه يعتالك كمياد جَيْتِ كَالْمُكَ مَزَاتِقَابُ بِتَبَرَّهُ وَعِنُولِكَ اللَّهِ بِحَيِّلُ وَيَعَلَّمُ مَا اللَّهِ الْمُعَالَمُن أَان جةُ مَرْفِلُهُ لِالْمُتَدَّةِ وَلِيَّالَةِ فِالْفُلْعَدَ لِلْادَيْدَ مَتْرِبِعَطِياً فَاجْمَرُ عَالِمَهُ الر

جِ الوِلكَ الْفِضَا الْحِجْبَةَ مَرْدِلكَ النَّافِرَ مَنْ لَالْمَرَ مَنْ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِل النجنج بالإزماء النرنبة إركتر كالمترم منتا فلزنت فلي مسألناتك عَطْمَدُ وْمِا أَوْلَكُ أَمَّا إِنَّهُ مَنْكُ عَبِيدًا فَامَا مَتَمَّا لِمُ الْحَرَافَةِ الدَّا وَاحْتُوا كإفدَ وَاللَّهُ مُنِيعَهِ وَحَدَدُ إِزَاعُ وَلِمِعَهِنَهُ اللَّهُ وَالْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ داك أيا وتن يجعل المكن منطباً فالإنطال في الما والمنافع المنطب المنطب المنافع المنطب المنافع المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنط المنطب المنط المنط المنط ال ريَّ اللهِ ذَلْتُ لَيْنَ النَّ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّرِيُ اللَّ الناؤدكلة فإذا الغوائية الذبطئة العقولك الملاال فينتولا فلفاللذ صَا زَلُولِ إِن اللَّهُ عِلَا الْعَوْلِظُلْدَ وَجِهَا الْصَّابُمْ لِنَنَّا مَلَا ازْلَجُ لِ شَعْرَجَالَية فالمذال المولط الضائط المنافظ المنافظ المنافئة ا اجتذئها التبزال فاغت الغطفالة بطرز لحبخ منفعة باليديق ف رَجُلِ الْهِ وَلِيلَاكُ مَا رَقِاعَكَ لَلْمِينَ لَا لِيَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيل القدمة لانصابه فالمتنز للخطاء الاختر تمنا أأنزم ابتدا المتكمة كافتيات وَلِكَ أَزَلَتِهُ لِلَّالْمُ وَرَالْمَتَ فَرَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُولِلِّي المُولِلِّهِ اللَّهِ اللّ متنبا ذائف فزملا تزادوا عزود لازالة المكنور المتطبئد عظامها وكا عامَمَنا دُيُولِت دفعاتُ كَاكْنَا نَنْظَمَ إِنْ فِيهُا الْجِنْ وَقَادَاظِهُ تِنَاسِّمُنَاعَلِي مناالمنا افلوزنتها زبغك زائعة غنيها فضلتنا فانيكيا احتفاع ولا يسَهِ وَالْأَذَا لِكَالَ مِن مِن حِيراجًا لِنِهَا عَالَمَهُ مِنْ عِينَاداً مَا مُؤْمِنَ فَعَدَا مُؤْمِنَ فَعَ

وَلِأَبِعَ بِسَكَ مَمَانِتَا لَمَن خَلِكَ وَعَامَكَ بَلِمَانَدُ فِرَمُكَ لَهُ وَاحْدَا مَدَاتَهُمَا مُؤَالِسُ ألجنا الطالنفانا تذكرها بتروز ونبتقاكلها الجالفذكة غالفا ألمنعل كالألاضة المنذاال تالغوز ليتبغ كاوولاتاميد بمنولنون وفود فاللن بكونظ الألف لَنْتُ تَعْلَواللَّهِ فاكتنبته وَيَغِادُ الْاَرْزُوا الْمِلْ الْمُولِمُ عَلَالْ اللَّهُ عَلِيْفَهَ إِلَيْ فَالْفَالِمُ الْمُ لِلْمُ مُنْ كُلَّ وَالْفِيدِ السَّعَ إِفَّا الْلَكُرُوالْمُمَّ لِللَّالَة الغيثيد قايلين فللخطأ انقلضا ودنا غربيتك وكالمت إزيا فيخبئ الجلند بنآه لألعجكم ادقائ ذكافا افرزدندا أيناه لاالكفتوا فللخلاا ذلك مَوَالَتَكُونِهُ الْمُعْمَلُونُ لِلْنَدِيعِيْ مَاتِدُ الْمِنْعُيرَمُ مُطَالِبَ مُرْبَاتُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ ولترتبطالت الغلالا أولغبه غليد فالك مواكنكون فعوضا فانبترم الكانوك عَرْدُقِكَ إِنَّا وَهُلا يَعَلَا عَنَالَا الرَّمَقِيَّةِ مِنْ مِعْنَالِللَّهُ مُرْفِضَ يُزْفِطُ الْلَّالْبَيْ بْتَلَامُوا خِكُمُ وَصَالِحَ عَلِيدٌ بِمِنْ لِأَذِلُكَ يَنِينِي أَنْقِوكَ وَالْفَضَا اوَ الْإِجْتُنِينِ لانناع لى فالمن مُنتم ومُن في المعلم المعند الله وعند المناع والمعالية المناع ا كَمَا نَشَتَمْ رَشِرُفَا مِعَنَاكِانُهُ فَعُطِ لَكُنَامَ مَ ذِلَكَ نَسْعَيْلُ الْجُمَّا وَعِبْ أَزَاء عَظِيمَا فَالْ المتبت الخاافة أباءلنا فأفول المفترفيق تكاما تفاحر بنعة دليمترو فغالنة فرأر لُكُ بِلْ يَعْدُلِتُ مِنِكُمْ فَاهُ مَا لَهِ كُمُنَدُ فَتِطَالِحَ أَزَاهُ خُولُتِ ذَا يُكْدَعُ وَاحْدُ لِأَمَّا ادار اجكنا النغال متلكنا وغزعا فتط الخازاة عنا فاذا لعتنينا النالرغ كمنها صَّنفَاءُ اسْلَكَاهُ عَنِيمًا لِمِيْمُنَاءَ الْخِصِلِلْ إِلْحَالَةُ الْهُالِعُظِ الْحَالِ الْجِيْعِ الْهِنِي حل

جَا لِفَكِنْهُ رَبُّ لِعُناهِ الزالِ إِجْلَةَ رَأَلَدُ زِمَا فِلْجَدُوا مَا اجْدُو ذَلَكُ النا والأبغيرة أنبت والفارا انعزواه المناه فأسلين المرطيبة ويؤا ووافا انن مُرْمِتَلِدُ يُراغِيهُ مَا مَن سَبِرُكُ مَهُ لِكُورِ انْفَ مُرْبِيَوْلَتُ مُواقِلَ عَدِيْهِمُ لَأَ الْ كاؤدة ألمانت خاذا أفطريق فلنريق فالكندا فرضح كافد وذاعته فالأكثال الشَّعْرُ فِولِهُ وَيَعْرُتُ وَاوْوَدُ ثَرِينَعُ رَجُلانطِ وَاجْتَ لِمَا إِعْرَانَ مُتَعْمِى ننتنا مَنْ الْجُنِدِ بَعَيْهُا وَمُهُمَا مُا إِنَا مِنْهِ إِنْ يُحَمِّلُ مُمَّا لَهُ مَا لَعُنَاشُ عَذِمِ لَا لَكُ النَّهِ إِلَىٰ لَكُما مَا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَا فَالْمُوا لِمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِينَ التوفيع مُوامَع فِي فَلِي فَجَرَو إِلَاجُدُ فِي فَعَ كَرُول كِينَة عَم الراحِمَعَ المَا وعناك فلنزخ ننوشنا عزمك تزاء النفا الماما فاصم العزونعليف المهدن تنطيران فبكا فيفتزاه لااجبين ليفاجه ونتبج الخطك الميآء المادَ وْبِنِعِه بِينَا اِنتَوَعَ الْمَيْمِ وَجُودُ وَالْرُرُكِ الْمُولِلْ الْمُولِلِهِ الْمُولِانِينَ

فربيني أناخل كالماء ليومينا كفرفيز خلك الابيقال تقام مواوكلها وتأتع بالنائية وانتاك وينتب لنطخ نقلف على ألنا للغبتك المناق النفاللمغ فوز النجام نوا أفغ بالدخص ما والمنطبئ فليتلان ومن رَجُلَتْ نَضَا إِلَيْكُمُهُا وَيَعَلَا أَضَارَفَ لَ الْفَقَالِيمُ طَانِدُ وَعَنْوَلِهُ وَجُمَا مُدَبِعِنْهُا • ابضرف لفا أنفها مدبعبند بحدرا بجعة والمطرخ اجامزا بدئنا تماايا وفليتغيث إندما فالمد بفتيمة للزاعق بترزك الدمنع بتلقاده اداعة وفرائ بتناداك ألرح فن عَالِي الرَّوْفُ فَا وَالْمِنَةِ الْمِعِيزِ لِيَدِيمُ مُلَا ثُوْلِيَضَا لَهِ مِنْ الْكِمْمُوك بجولفة تمرفي فأألتا بويدما قبارة والمروام أماؤا فالنا الجلنزي إبيكافا والخف التقوم الشفاذ الغيث وكرفضا بمتح تزيلها والزفاني لشدار توك ففالداليعل خِهُ مِلِكُونِ مِنْ الْمِنَةُ وَمُلْجَّرَ كِلْهُ وَمُعَدُودِ فَعَنْ إِفِرِهِ فَعَلَى كُثِوَةً فِالْمِاعِ أَوْ الزاف لظ في فَلْمُند لِمُرْتِظ مِنْ مِنْ وَذِلْكَ اللَّهُ فَالْتُعَالِمُ لِلْمُنْ مِنْ لَا وَجَاعَ إِلَّا منافع فأنشأ فانكف اصطبرت ليضط فافزدا ليتدمز أليتنكفا انتظر فيلبز المندننا رغ فخضأ كانطاغ فعلوا أجذهوا أيضضع للفرايع المخافة وفهائية وغينع أويع فضايل بحكمنا علام تلعقا ابصراك تتتب المازية آباء العاللا النوم المفروع ابيغا الفرم ملكا ملكه بقيلان فاارع فألمال الجا الكنوفال ادان في الله بَمَا مَا خَبِرُ لِمَا لِكُونُوا فَا مَطْرُودُا إِنَّهَا مَا زَاءٌ وَكُوزُ ذَلَّكُ فِلْ لَكُرْامٌ فانالهجة ذلك واقتبله والتقائن وروا أرفيات عادما مند فالركاك

لكنداعة لأزين لتنافأ ولجيالالان الزني نفا يكرم عضد مُولِدُ مُكُلِ الْأَجْمَا لِمِنْ لَأَرْفَ يُلِكُ وَاوْدِانِ عِنْدَاعَ مُرْجَيلًا وَانْفِا مُنْ وَاوْدُانِ بْنِيعَانِا: وَخُلْاباً لِالنِّهِ مَعَنْ جَبِيلًا: وَلَرْبَقِلَ لِنَّهِ مُعَنْظِلًا: فَبَوَلَّهُ بُلْذَاك بغظ عَناكُ لَالْبُ وَلِوَرُوا دِكِا زُالْ رَفَلَكُ مَعَنَ وَلاَيْمُ إِندُ فَكَا أَن عَنْ لَوْالْ بنتيخارقا بآوازين ولعذا ألفوا فكالاجتال تألزا فبرالي فأفد اربع ذاعش خلفاً ومناجُ لأبال ربعب عَنْرِجُ لِلا قُلِي كَانَا لِمَا المُولِكِ الْكُلِّمُ عَالَمَهُ عَلِيَوْلِهَدَ الْمِنْاءَ عَنْهِ وَارْوَجُوا لَمَعَ وَعِلْهَ الْمُعَاوِمُ الْمُؤْمَا فالأرتفار ماذان أنفرسدال راعة فاكازات كمت الجيالا المترطفان مَيْفِكُ لَبِنَاجِنَا وَعِلْوَكُ أَلِمْ فَادٌ وَفَيْلِنَةَ بِعَالِمَا اجْدَارُوْلُوا بْسَعْفُ مَعْ أَعَاوُهُ الشّ إِجْمَالِا اللهِ المَارِسِ رَادِا مَعَادُولاً عَلَامَ المَنْ مِنْ النَّرِيقِ فِي الْمِنْ الْمُلْمَا وَلَيْرَافِقُ مَكُنَا النَّخِيَ بِمَا وَانْتَا رَجْوَلَ مَنْ اللَّهِ لِمُعْرِضُ لَا لَأَلْأَوْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الما غَفَيْ لَا يَسْتِدُول وَلِيْعَادُ وَلِيَعَالُهُمْ اللَّهِ مِنْ فَعَلِيمُ النَّا عُرِيبِلِعِ ذَلِكَ عَلَيْنَكُ وَ والمنصافة فلل تتزالجن والمنطيخ والمنظ تنزالي فالمنظ والمنطقة فيغضه مشاميلا فانج في كالمصنف المبينة المائدة والمحاط المنط المنط المنطقة الملائفة بزئنه واحرق فالم المنة بزئنة وغير والأفأيلغ المتع فأنثه وغيرف لفايعة وزالماية تشافره فالبرك فيضاع الماللت المكند فروفظ ابتنا وكليف كزاف ينميناه ألانتار في لأولا لا كالناف يجي الالا اللغ

وانته لإنفاغ بنمؤن زؤلا كانتهم ولأمر فطي أدد بروم وفافتوا معرفة أليفنهاد فتما الغزفان إلى الأخال فيغنز اغزين المنابلانة منعَكَ أَلَّا فَمَا مُرَالُنَا لَمُدْعَرُ نَاتُمُ مَا وَكَ ووضِهِ وَالْفَيْمِ الْمُعْيَرُا فِي عَيْرُود. وخكزانه أزيعه أغشرته بالأفالعة الأولندما يتألفنه والعض للكر المجتنئة لانفا لمزخ أضطارا أزاج الكرتا يأافيا والتنبئة واللانطو في إِمَا اللَّهِ وَالْفِيَهِ النَّا يُنْ مُولِنُهُ فِي الْمُؤْلِلْالْمُدِّيُّ أَنْ فَوْلِحُ الصَّا لَفَيْن الاواخة لانظنول عَندت مُعَلَم عَند ظنواً الأزال والتَجَعَن مِعْفِ غيمًا، يتجرَّعُن غنالهن غند ومولرن كماك ملك ملك مناف خاف اللكاليان وزاون أمال بالعَدَدُم شِعَه اعْشَرِتُهَا ؛ فِعَا اللِّهُ مِن فَمَا رِبْعِها عَسْرَةِ لِلا وْلْعَرُ إِنْ لِكُنَّا فلنعته وصنيدا إلىكت خاففا المكازق لامدعا وغيدا أولتب لايتعالى الغ تعاقب ألما لك عرفضغ فالان كالتناح التناح المود في المتبعانا اختان والعابية وأفرابون أفاخ ناك ثلند متنفان ثلا اعلفه طابعة وهر وخوَيْهِ إِنْ وَفِوانْ وَفَا نَيَاءُ تُرَمُلُكُ عَوْلِيا وَيُوا فِرُوْلِ خِرُفَا عَرَفُوا لَيْعَيْرَ عَن النلته الأوليق فيغ أنورام زيع افاط نفط الينعل التاعد عوتزا وتواثر وليغزا ذاغزر عزا لمنكور سيماينية موما أوتيت عند افتعا الدادخ فاغتهد انع بفضغ خلوف المالك والعزاك بتنالتند فللغ بتجالد عياف النَّهَ الْمُ عَلَّمَا عَلَيْهِ مِنْ صَحَوْتُ اذْكَا لَقِيقًا وَيَعْ وَمِنْ عَدَا لِيَعَ الْمُرْجَاوِقًا وَ

كَانْوَامِنَةُ وَاوَدُّا لِيَكِلِا لِلهُ مُهُمَا وَالْنَوْرِيْكِ عَلَيْهُ مِعْنَكَ ذَفِلْعُمُ وَتَعَاقِمُ فهدك الخيالة اقال وعلافة والانهم كالواتف كالوط النخالية والمتعداعة وتبالانتثل المالم رَبِّحِه عَمْرُخِيا لِمُنْفِقِ عِدَّوْدَ مَلْأَالَمْ إِنْ مِثْرِالانْفِي الْمُخْصَرْخَيلانَتُن الوغالة تغداغ فرخ للالمائات الانف خيلانال الطقالا أغابه عَلَيْنَا لِمَا لِعَيْنَ كَلِينَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ لِلْمُ الْمُنْ لِلْمُ الْمُنْ الْم بتا ولبدل لمن ألفاف وَتَبِوَا ذا اسْتَعْدِتُ عَلَيْهُ لِللَّهِ الْمُعْلَمُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ال عَمِيْنِ وَخَذَا الْمُعْتَعَا مِلْهِ مِنْ الْمُرْتِيَا وَمُعْمُ الْمُرْتِي وَعُرُا لَا يُوْعِينِهُ الْمُؤْمِنَا كاينا الموضعة وتعنيفة فالأغلولا الخوا الماخود المال المؤراف المتاك فِلْ مُنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ مُنِكُ أَلَّا لَيْ لَكُونِ فَالْكُونِ فَا أَلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ بعَيَندَ مَوَالُهُ يَخِلُكُ بِعِدَقِتَ أَنْ فِي الْحَرَيْثِلِيمُ وَابْرُهُ الْخِلِيمُ لَتَحْرُهُ الْ الْخِلِيانَ وموائرات وليفا فإفغا مله الملاه وبغواكبرا الاوات فيا الملتب ياخونيكا والنا لبونيان فننب والكخنا لقبل أمرالا للفيان وواكم بزعل المتنايشاء بياعى فابنا البناء لياحونها الأول وفعل أباغ يَضَا الماعة دَمَاهُ فِلْ لَهُ يَحْبَثَ تَعَمَّمُ رِبَولِ إِلَا إِلَا لِللَّهِ عِبْدَ إِنْ الْآرِامِ وَلَفَتْرَ خِيلًا كَامَلاً قُولِ وصَفَالذبكانا يُوالْمُ مِنْ يَعْهُد كُنابُ احْمَا رَبِيُوكُ الْعُبْرَانِ بَتْ الْدُهُ تَعْمَلُ فَإِيف اللفظا وْمَاكَ فِهِ مُوَوَّزُ مُلِكَ مِعَ لِللَّهِ مِنْ مُعَلِيلًا مِنْ اللَّهِ مُلِيالُهُمْ وابوَلِكَ مَدَيَوَالْكِبْرُونِقِوَكِ فِي مِنْ الْوَادِلَكَ ازْ مَنْ الْمَاتُ وَزَقِلُهُ مَا اللَّهُ وَعَلَاكُ مَلَكُ اجُونَا اوَلِاذَا وَمِنَا زَدَكَ اللَّهِ أَنْ مُنْ فِيغُوا مُنْ أَوْمُ مُنْ لِمُنْ الْمُنْ وَلِمُنْ أَلْوادُ وإِنا مُرْبِعِ فِيغِوا وَلِأَهُ الدِّيلِمُ وَأَلِلْ فِيزُ لِكَانَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُلَّا فَا مُلْفَأَ منة الغوار فالوقة وأفاع أنفالغر عنالة بالماللا والبوج بمرغ يتوعو كأز فالباؤاال الينازاع بنوانه وفي ينسه المترتبغهم الأواكر مروغة والافينه لريوزماقا ولأولا لازفلغ بنطيع يغبغواني نعلا للجيأ اغل والطغ باداعا مزاوتن القضةواءا بمرافة النوائ والانفرشريفاه الفالغ النفران لفعريها والأن الكزيرض واستنقل ترض عرم وعناقا درنواب وأفل والفؤال فرانعالوا بعذاؤلا كمناه فرواه تنبوع كمثونة بنهات المزوق تصغيرة أءالب ترعاي عازالا وماقا فرفر فيضغدا ويضغض فطؤفا والنبض فينا لاعتبالا عالجت اللخل المِينَ عَرَانَ يَعَلَّمُ الْمُحَالَ الْمُعَالَمُ لِلْكِيْدِ الْمُلْكِنِينَ وَلِيَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ النبَّهُ أَمَّا وَعِلْمِلْعُ مِنْ إِنَّا فِيقَالِمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِدُ لَأَنَّكُمْ إِلَّا وَعِبْدَاعَتُ وَخُبُلاً وَ فعلى فالمناه المنظل ففالم جينها والمؤينا ألمند فينتظ والجنارة منف مَسَادَ عَنَا لِتَوْلِئُ فِالشَّلْمَا لِأُولِ عَنْقِلْناهُ فِيسْغِ النَّهَ صَالَحُ إِلَّا وَالنَّا وَالنَّا وَا وهوارالد برُحُت نسَّت مراجار النونياء الرين ما المنطق بعراني عن خيالا. فتا لِلْبَنْيَّرَانِهُمْ لِرَيْغِداعَتْرَجَيْكُ فَيْعُولِكَهُ لَهُكَ الْعَلَا لَأَيْدُمَا اللَّهُ عَلِيَعَا فَكَ ازيكة بمنظرفاة وكنت لبئيا للاوزعا بعرجة المطويا يتاغار فروا للنبويتهم النعضية خاوف للنجال فليله وانعَدَ أَجْدَا لم عَلَدُ عَاكَامُلَهُ وَفِيقِكَا فِالنَّفَ

عَابِدَ بُولُونَةِ المِنْ فَوْ فِلْ الْكُونَ الْكُنَّ الْأَوْنُ وْمُرْفِئْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ المنفكا وفرزنا اختنز منتفة وفاا المراعمك يتفن فالمتدفي يفارته اندُارُيَةِ إِنْ عَالِلِهِ فِالنَّظُوالَدُ أَلِيعَمِنُهُ وَالْعَوْلِلْهُمُ اللَّهُ النَّهُ وَلِلْكَهُ كتبتكتابدا إلى معيج اروا مرحب والمدة وانعاداع أفغاب الكايد والدرافق الكلامة فكافرانون يزعكة وفارزا والكنياة فالمازالنج ينادي اللَّهَا مُرْبِعِهَا بَدُ مَا لَهُ مُعَلِّمُ الْمُحَجِّدُ لَمُعَالِمُ مُواللَّهُما إِلَّهُ اللَّهُ المُعْتَمِل مَلَتْهَا وُكَا نَعْبُولِ لِمُؤْدِ يَصِيْرُ لِيهُ إِلَيْهُ وَا يَصِيرُ اللَّهِ خَلِلْكُ كَا لَعُنْكُ عَلَى ملعِتَ مَبَادَيْهُمُ وَالصَرْفِيرَيْهِ وَالكَانَ وَلِهَازِتِ فِي وَقِت مَرَا لِأَوْقِ إِنَّا إِنَّ فالماكون بشبط لعتيج وكفي فرالما فيالا الإيا الفيرون ولاهما الفاد السُّرَعَرُوخِ الدِّانَ الْمُجَودِ عَلَيْهَ فَيْ وَقِت زَالْغَارِ عَلَى بَوْمَ لِلْإِطْ وَلَانَ المضاطة وتنكفه ولاللة اوليك وربه عطي فاخ فيفصر ورفا الجهد صَعَلَىٰهُ مُرجِعَ لِمُعْتِعَلِمُ الْمُعَمِّرُ وَمَعَدُ إِلَى فَيْ إِلَى الْمُرْتِكُ لِمَا الْمُؤْلِقَ فَامَات بحتنصُ وفِلْجَلْتُ المِنْ المات بَاكُما نَوْا عَلِيَا نَعْلَا مُرْفِلُ لِتَعْرَعُ لِمُحْتَعِقًا مِمَانِيَّهُ عُهُ رَوَانِنَا إِلا يَخَ زُواتِنا بَعَلَالُ خِرْجَنَاهُ مِنْطِلْكِ لِسَاطْهُمُ عَقَالِمَ كَمَةُ وَوَقِ كونهُابعَدُذِلَكَ ادا تَمْرَرَ مَهُكَ دَيِننا فِي الْمُعْمَ وَلِيْرِكَانِ وَلَهُ مِنْ الْمِد عَايَيْحَانَاتَكُونَتُ قُلْيَلِدُ وَفِرَادُ كُنِّعَ ثَرُوفَتُ النَّمْ تَرْعَنِيُّنَا وَرَخِعَتَ إِنِ وذليمًا ايمُناءَ وْفِلْلِمِهُ رَامُرُهُ ذَا لَعَنَتُ كَايِنًا وَيُفَانَنَا لانْ فَيَلِنَا فِرْمَانِكِيْنَ

بؤاكم إيند بذلامند وفيا إفراغ اقتلاحه وعاجته ورفاك الملامنيراظ وعلمتركا وليعافة أوليغل فيزلكم تبعينه وكالمائة واحتاده فألجنا بالمثاقا المالكا المتمانعنله فرميا البنج المخونا وهيا فالج الزيف ولوكزانية فللكفل جُيُّهُ الواجُّهُ يَعَلُّ جُنَّاجًا لِنَبُهُ الْقَالِثَةُ نِشَبُهُ الْأَيْخِينَةِ السِّحَةِ اللَّهِ الاَفِدا عَشْرَةَ إِلا قَافِوكَا وَإِناا المِوسَياد ومِن مَونَد فِي الإِنَّا اللَّهِ فِي المُولَدُ فعلق فللبار تستط لناعد الالعااعة رقيلا الانبوكاملا وعليخ طغ اند قلغ المنظمة المنظمة المنطقة المنطق كالضقة وادكرنا بزلك النجلجة أتككراه والفعد موضا الزررولانج للخاط الخضآلة منازوا وفراريول غاماكا آوا فغضتع ذلك الافرؤد المنبض تناج الزباك أفغ ومرابؤ ولعابل فيؤليفا بالتنويغ لميفا مذلالغا والإجنب نتبه المنتبخ لكندقا لكالفالد اختمارقا فولك عليج تبيط فانشي فبكافئ مبك بتضنيف بشائقة فالمذال لنبت صنف كأب النشبذ باغتقصا فوقف يند الكنة النجانج شد النبئذ ليفاه ويزفتر صف بنازيد بعدوج فلالكنجاء فَ طَرُوقِ مِعِينِهِ وَطَنِعِ اللَّهُ مِثْرَةً فِلْقِالْفِلْفَالْمِدَانِهَا مُلْفَ وَقِيُلِامْتِلِتَ ولضجة ولغل لغالية الناء فكنغ بجنه لفظ النب وضنغ بابئاء المتزرك الإنزأة فغيبند نظف وان وشبته فالنقند وطروك بنيانا ارادإنيانا علاءا النؤفا فيرافي كمواجزة المختين فتروافها شابد معلدا بلغ شابة فلوقا

بالمفافأ كالأفج فأغ فرفرة ربغدا لأمؤمز فالزاد فترا دادين فالترخ أخافي فَنْيَجُونَ عُلْوالْمُعُونِ فَلِرُاكُنْ وَالْوَجُودُ السَّتَكُلا وَإِلْحُ مَلِ الْمَعْولِينَ عَيَهُ كَتَوْلِكَ مُوالِيَّعَيِّرِهِ مِعِقِدِ مِرْسَلِيَ رَبِّسَ مِعَيْقُ الْمُ الْأَرْمِ لِهِ الْمُنْاءِ مَا وَضِعَت لمرَعِكَ بَسِّيطُ لِمُطَهَّا وَلِكُرلِيكِ يَظُرِينًا إِنَّا يَوْدُيُكُ إِذَا إِنتَهُ مَينًا كُلَّامِنا وَكُولُو مُعَلَّهُ فَأَلَيْكُ خِنْ وَمُوجَعِهُ القَاعِمَ جُنْنِنَاءُ الْوَقِيَّ الْيِدُلِمَا ذَكُرُ الْجُنْزَلُدُ فَأَلَّهُ كالمُرْوانِمَهُ وَاللَّهُ وَمُنْ عَاوِقِهِ عَنْ أَعَالُ الْعُولِ لِكَنْدُ اسْتَخِيارِ قَالِ بِغُينَهُ مَا يُجَلّ مَرِيرُ فِيوانِكُ لِأَخِ إِلَى أَنْعَيُكَ خِتَبُ نِتُهُ مِزَلَ يُرَالُ لِإِدَا وَانْهَ عَتُ رَجُلُ ميزر تظزانه فلولايثر يغدظ يئتفا الشاعة تامل يتتلاخ ذلك بماء ابْبَعَدْبَهُ فَزَعْرِقِلَةً مُعْتَ رَخُلِا قِلَشَعْتَ مِرْمَ وَلَشَعَتَ الْمُلِعِينِ فَعْطَانَهُ فاشمرأ ذاجا لفاوذته فالوموالاليتف ألمنهز عليفة لباكان فالتخبر قالزائ وأزتموا علياك فالوصنت الجذاذه المجابة الكنزار بإزام نطال مُولِنُّ السَّنَكِينَ فَعَنَ فَعَرَ أَلْتُ مَكِلِانَ عَرَهِ مُعَنَّوْمُ وَالْصَفَعَ الْعَلَيْلِ منعكلنة يصفح لدوامل لانوا للحقالما نظامًا فإضلا المندمًا جَافِلهِ الغفاذ لكند باصطرنا اولا كركان فلاه منالغ فيركر تبلغ شنيند زداف وبالزوليك أما المتقفي فالدعان لمنافية تضبأ الأوقات ويبزاف مَوْذِا لَــُالمَيْمِ الْرَكِلِيْمِينَةِ السَّرَالْكَيْبَا: لَا لَا الْمَافَاتُ الْكَيْبَالْعُونَ مُرْالُونَا زُنَالَ فَالْمُورِدَاكُ مِعْتِمُ الرائرُ الْحِبَةِ أَلْعَا رُصِيغُ وَالتَّلامُذَا ذَاعَتُم

العالبَ بالجادَّة كامْدَامِلُ مُأْمَدُ عُرَضِت الاِت عَجَيْبِهِ كَتَنْبَوْ وُوَلَانًا لِيْهُ وَ جَيَّرَ شَيْعُوا فِي الْمُنْكِلَةِ الْوَرْشَلِيمُ الْمُؤْلِقِينَ الرَّزِلْشَاعَد فِينَ الْجَافِيرُكُافِيمُ وعَبِيرُ إِظْهِرَ يُعِنُونِهُ عَلِي لِأَوْ إِلْفِي لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْكِلِينَ شَهَدُ صُالْطُ طُعُامًا وَلَازُودِ وَرُزِتُ نَشَمَتُهُ وَالْمُعُوانِتُو مُزَّئِحُكُمُ وَلِمَانِصَبِ الْمُواكِينِ جَدَيْتِ الْحَجَالِ إِنْ مِنَا الْكَوْوَةِ الْمَرْزَعُ فِالْلَكَ مِنْ الْمَاكُ مِعَيِنَا كُمَاتُ مُكْ ادانىتا لاغاللة رؤورادت ورايخاصابد المعرور رطفالة وملاعكة بقنرد مرغلة وجا أبتعين يدفط والقنكارة عاين فأعل عل المرافا مستنف وال المهؤذ والذليظ اللغ بوليترعلي يتط اللغظ ولاعار مالينوق لخذك المينه النطفدا فستام فعواجع فاخكزاة ونأنله ذلك مزايف بركوالك التعويف وفراقط فأرا وأوفاؤه وتزواف أيتعلى الورز فالكا الألك يعنين لأنفالما لبتذرئ صنرا للبنيئ تيلوا المحدقا الكختراعة خاؤد وابزؤتي والمعفز الأنفاءُ ذُكْرُوا وَكُلِّهُ لِمُعْلِمُنَّا لِوَاجُلَّا لَا نَكَانُونُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ اليقاكانت ضادرة وافضالت بلغنصد فانف ادارلغذار والمتع كإذكر جُلِكُم لِكَ بَالِحَبَتِكَ الرَّلِيكَ أَلَازُرِكَ غَرْزُوا الْمُصَرَّمَا ارْاعُوا ايضاً وْمُولَا الذيزخ يؤلل بالكأفؤا سرنغذيز انضاه وزوليرا مقتركا زقرئاه وخلاهرك بابلكان ويثأؤ قرتاكونه ولغبال فإلىمه ولمكرين بخدخطأ بالمروغ الاهراك ea

يتنينه أفيج بالمأ بالمنطبل فأخج الدافي المنتبة والمنتقانا والمعاد الإلكان منف الزوج النديركا للكارض بطفافية متزاد وخديما فيخطيبها الإيي كانا إفاله بجنت وضع انها مودنت منفاد في كانا أران م الفارة وذلك مُرْعَادَتِهِ إِنْقَالَ فِهِ إِلْوَرْسَنِ الْمِيَادَةُ مِنْتَعِمَا إِنْ مِيَّا وَزُاءِكُمْ أَوْ وَلِزِيقًا الْفَاءِ يَرَاكُونِهُ وَلا مَنْ الْمِنْ الْمُعَالِمَةِ الرِّوْلِا وَلِأَنْ طَلْمَ الْمُرْفِا فَلْدِ إِلَّا لَا تَعَافِلُنِ أبديم الروج مزالله مرز زالبغوالك الطبيعه الكائدا فاعجاد فالخالك مستنم علينا است يحرا بَاعَمُ الْكُين عَلَيْناء الدَاجُونِ الرَوْحُ الْعَلَ مُنْ عَيْدُان مصفها الألكية نفرالغ بوديد مداوندا غضبا كالاغر عائفا الغامن وصن لك ويزعنك بعق ألغيبًا والشواح والنفائك المالانة قال أست اعترف ألغ وزاف أود تاور والزوج العدة كالابتعبر الباعثان عَنْ الْعَادَةُ لِلْأَنَا أَكَانَ مِنَا الولِفَلْجُ الرَّيْ فَوَدُ اجْمَرِ الْمُعَادُمُ الدَيْ عَلَيْكِرَرِ الْأَمْلِ أَرْفِهِ فَبِالْزَمَّا نُصُلِّهِ المُلَامِ مِنَانِهَا وَالْمُبَارَ ظَامِرًا وَفِيتُمَّ لَكَ بكرمن بالنترة فاكنفاظ فيلن وخلنفا النفينة فالمورفاك الوالا الفايت انتائج بدوك ووالج شنفند لأز لا فيرَّا إوْ لِاسْرَاغَ وَطاعَان يولا ولا التؤور النغ الزفخ التفرفت والموات والمبارة المنتكون الزوح التِدَيَّز فِي عَبِّ اللاَرْمَا كَا زُدِلَكُ مِكْنا الْوَالْمُعْتِ الدِّرْ الرَّحْمَ الدِّرُ فلانطر النه تغرفكاف سترزلانا ادفاء نرفاء فالتنبئ على فكنعو

ائرَيْعَولِفُنا مِعَظِمًا وْمُولِهَدُ بُولِنَ يَعْلِكُ مَبْلِينَةً مَا يَوْلِدُ مَبُلِ لِيَعَدِيرُمُ اللهُ اذفال نينا يرزوالية نفغاه إزيتعاع فيدعر وصمت توللة ويعك المنتأذفيا أعلا وَيْخِصُرُ لِنَامَمُ الْقُلْعُؤُواكَ الْأَرْزُكِوا يُوسُونُ لِيَعْرِ الْأَلِي الْفِيجِيَ الْعُلْفِنَا رُوفًا و اليهزة الذرنقام وأيا اللنج فكقوال يجي يعرقك النوابيغ الكفرة فالأذير ال يَعْدَةُ الْمُنْ مُزِلِّلُ فِي مُؤَاللَّاكُ لَوَا مِنَا اللَّهِ عُنَّةً عَلَيْهِ المُتَوَالِمُ المُؤْتِ ابتدل المدنية وينهد ولل ولا فنيبع رماق الندين فافتد لتلك والااقلة فقالناكيت ولأفيجيت لماخظنت مدميرة ليزالها خطست أبنولط كندقا لطاب سَيْظِ اللفظ المخطلبة المنجية يض رَقولد شَرَيْ احتبالهُ فلللَّكُ مَواوَلا عَالِنَا وَعِنْ الْمَطَارُوا وَيْتُ مِنْ الْمَا قُلُوعُنَادَةٌ فَلَا مَبْطُوا مُعَدُادُهُمُ جَينِيذِ بَا يَالُوهُ قَالِا مِنْ الْمِنَا لَهِ أَوْصَوْدُونَ مُثَلًا فِمَنْظِمُا مُالِوْحَ الْمَدَّ فا قال فَهُل إِنْ اللَّهُ الْمُوالِفَ عُلِيمًا لَانْهَا فِي لَهُ الْمُعَالِمُ لَا لَكُواتُ لِا لَا لَكُواتُ ال الهُرْهَا دُهُ فِالْعَ لِلْهَا لَا ثَنَانَ عَبُورُ وَالْعَنْطَوَاتِ فِيمَنَا لِمُرْوَعَهُ إِفْدَا يَنْعَنُواْ لَأَن كايئاة ولختا والخافز كالوامعة وخلخا منزلة والما الدنبولة قباللمامة النا سُنُرَة وُمُوغِائِثُ عِن مَعْ فِلْ تُسَالَ كَهَا فَبَلَ مِعْ فَرَرِ فِي مَعْ لِلِهُ وَالْسَامَةُ مُعَ أَنْهُ أ والنقالة فلإطا يُغْتَرُفِرَقُلْ جَمُلِتُ فَبِالْخِطْبَةِ ثَا الْجَبِيْكِ لَيُسْتَفْرَحُ لِمُقَافِكُ لَيْتُ مُاجِّرُ مِنْكَ لِلْأَبِتِنَا وَلِمِعْودِ إِلِمُولَ كُلُّمَ مُعْمَدُ عَبِينَدُ لِأَوْلَ النَّمِ الْمُعْرِينِين اربغا رُعُلِمُا الدُّرِيْكَ إِلَّنَا مُلِيَّ الْعَالِمُ لِمُعَمِّرُهُ الْمُعَافِّرُهُ مِنْهَا لِكُنْدُ وَلِلْبَ

ماقالة بُمَاناله فِمَارَةُ مَعْضِ ماختَوج قَالِمْ الْأَلْكُن قُولِ فِلْ ثُمَتْ مُعَاذِبُ فسنة فخله الإندفال ونيت رخاباكا ففالا بزمنان كالفائية فِتَا مِلْحِوَاللَّالْأَنِ فِلهُ عِبْدَةَ لَا مَولِغِتَنَاجَ الْمُنْتَكَارِمُوْ الْفَضَةُ وَنَوْتُهِ عُلَلِ عَن الْعَصْدَالُكُلَيْدُ وَالْكَتَابَةَ وَشَاعَهِ الْحَيْدَةُ وَالْمُؤَلِّعَةِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الغِزَكُنْبِوا يُعْلِي عَلِي الدافال النَّالَ عَزَلَهَا وَوَلِيْمِنَا وَكِانَا فَصَلَّمُ اعْدَانِهِ فَتَأْلُكُانَ عَالِهِ وَمَعْنَا وَضَعَا نَضَيَّا وَدَيَعًا وَعَارِيًا كَالْتَعَبِّرَةِ مَا مُنْزَا إِلَىٰ الْ النبت د كرما عَرْ فَيْ مَعُ فِنْ لَا لِلْحِيْلِ الْمُؤْدِثُ الْكَايِدُ مِعْلَمُ عُرْفَتُكُ مَهُا يَعْلِمُ اللَّهِ مِنْكَ الْهَالْحَ إِلَّمَا مُلَكَانَتُ تَشْوَغَيُّ الْمُفَازَّا فِعَظَ الْكُوالْتُرْبِعَد عَلَاقَهُ مِن مَعَ أَيْهِ مَا الْأَانَ يَعِينَ فَيَا أَجَرُ إِلَّاكُ لِلْكَالِكِكُمُ الْعَظِيمُ وَفَوْقَ فَا يَعْلَاكُ وَا يجز الأد فِينَهُ وَفِي أَنْهَا رَفِي وَجَيْلِهَا لِأَنْدُ لِيمَا لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال الإدانين فرقاة ازلت رعاله فيلتوفاه بالجياء مزدك اغالة وآالعتراضها لانكرفل عنوترا لغبزوهما اعطرتا نبرها ولفاذا ألشت فاللغارف أيمزف التانيف معرفية بيئنة الغضب تباراه المان غيرة ما يفعض فوزالتنا والغيزة كالجندة اغند ويجزق كم إيناكنيز يزقط عنا دوا النبي الخالا كالنيئم المغرزاك ينفطوا مزغيغ فيرفي تأمة وتيفي مذالك ادند عندانك افاض مامر بظنهالركيز فلك تهدا لإال أفيل خلك كانتنا والمفافز عن تجي اندماينا أفيغ للنؤلف لأدفي استراقنا الغزلان لماائج تتباض ظفاياما

ابَعْنَالُمُولِكُ لِمُنْ يَوْيَةِ لِيْنُ قِدْءُ مَرْقَيْفَةُ إِلَىٰ كُورُمَةُ وِفَاءٌ لَيَفَعَ وَالْمِلْوَاءُ مُن يبتوزع القالة لينظأ التولفة فينولا كبنة الفوخ الفكة والبالبك قاليكَفَ مَا أَحَالِهَ عَهِي لَامَ وَشَعْهُ عَمَا لَكَنَا إِخِلِينَ مَعَرُوا ۚ وَلَهَا مُنْ فَالْأَوْلَ لُلْكِ عَلِمَ الْمُعْرِجُ مُزِجِعُمُ إِلْبَوْلِ فَعَلِلْ إِمَادُ مِعْ لِمَا الْمُؤْلِدِ فِيمَا وُقِدِفَ الْعُلِمِ مَاك مان أَمْرُو لِبِهُ إِلْاَ زِقَالِهِ إِزَالَ يَجِءَنِ إِلْهُ وَكَارَ فِمُوالِهِ لَأَمْانَ التنبي فينزينيك الخاف الكافيان التنقير الماني الكافيان المانين المنافئة المانين فيناء فياءمينة كالكردك الجنه وحبتم فرؤا يتنزولينه مف عبيناه فليفكاله ان اسًا يَنْ كِيهُ فَا يَضْفَعُ لِيهِ مِنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ كُلِّهِ مُنْ فَعَلَّمُ الْمُؤْكِمِ الْمُ مَوْيَرُوعَ بَلَكِنْ عَالِكُلَا إِنَّا لِيفِظْ لَوْلَةً لِلْمَا يَرُومِيْدَ عَزَالِيفِوْ الْمُعَالَيْجَ بنائة عَدَهُ اللَّهُ لِمُ زَلِلْا هَا للَّهُ الدُّرَالَةِ وَكَا فَالرَّالِيَ إِلَيْهُ مَنا فَرْغُ مِنا وَرَثَ مِتَوَدِيَعَ الْبِنُولِ فِبَرَاجِعِ مُنزَعِنِ النَّواٰعِزَوْمَ رَغِينَ عَآبُ الدُّرْمِهُ إِنَّ وَإِمَالَيْهَ فَأَوْمَن َدَلَكَ وَلَهِجًا وَفَلَانَظَابَ انتَادَاهِ وَلِأَنْفِيهِ عَنَالَ أَفِينَامَا فَلَاكَفُوفَالِأَسْتَنَ عَادِينَ مِعَاعَنَد وَقِالَ وَيُوسِّفَ مَرْجَائِنًا كَانْ عَرَكِهُ فَلِّينَا أَنْ فَهُرُوا وَارْبَائِ ارتيه وبالتراء لمافال فالنف ألزم التدبر خاف نعالطة واصلح كلادي اختري فليلا يتولفا إفهال المآذف مرائن فازوا فبأا مرابغ رزين وقت مُزالِان فات عَارَمُنا مَلْ جَالَهُ عَارِضًا وَلاَيْتَمَالِنَا يُرْدِانِه الْمَاتِدُ وَلاَيْتُمُ النَّالِيدُ وَالْمَانِدُ الْمُدَاعِمُونَ الإخار على فارتوالية وَاليامَعَا وُاللَّا وَرُدِلْتَعَادُ الرَّكَا وَرُدِلْتَعَادُ الرَّكَاءُ بُونَهُ مُعَا يَعْتَدُ

06

قولة فيفيبنه ماختابت وزياء بعيدالانداد الممراكا وكانفان تعاياه ايتروانان فأدالرع بالكأ وابتائ فارست وقتباك يقالفة فامادالناه مأفا لللكك والكيثك ليضف أوالبتوا فلأجله كالعلد بغين ماميت لانها ماطنينانها أنتصروع لخطيناه ادالغيرية بغيرمة غزب للنهاثف انها تعينظما كنون طيونانها وشترخطا ومتافيا منالكنها والكنث فالمنوعد ازِنَّة تِدَانَ وَمُ بَعِرِ لِاثِنَا يَزُوا إِعْرَضِ لِمَا عَازِيْنِ انْ الْمِيْ فَالنَّ لَكُونَ فَالْ الْمُسَ لأالمف وترخ بالا فالوقا الوقية الفقائ التواكم فأافرا المستم واستاه منهمة الجَنِجَاجُاءَ فَلَهُمُ فَالْالْشِائِ لِمِرْمُولِ لِمَا إِنْ وَلِلْمَا ٱللَّاكَ فَا ذَهُ عَا وَٱلْوَقَ وقيف بَدُ وَلِمُنَا لِلْ إِنْ مَا لِمَا فَلَاجِلَ إِنْ مَعْنِهُ مَا عِلَى لِبِمُولِ عِنْ الْعَلَ وَبَهُرُ مَا بِعُد جُنابًا تَغِيبُ دَلِيلًا عِنْ لَهُ النِّيَّا فَوَقَافِكُ لَيْ الْأَنْ فَعَلَّا وَلِيبًا كَا ذَا لِرَعُونَ الإيتازال يوييها التفيزعا خاتما بنعام كروا وتنعج اخالا بمترالا الان خَنوننتَهَا وَارْتَهُ مَا اليَّنَا فَامْرُوانَ الْمُتَوَاكُ الْمُتَوَاكُ مَدِي الْمُتَوَاكُ مَدِي عَيْمَة فِي مَكَيْنَهَا: ولؤق البشرَرِ بيرفينانها في فعلمانهٔ الدَّسَعَت تشَلِمُ لِلأَكْ عُلِمُهُ ماانفنت أليدَلنَاءَتَهَا وَلِأَ امْتِلْتِ مَا فِيَا لِمُ الْكَيْدَا الصِّينَةُ طَالِئُلُغُونَ مغط فتأبذ عَلِيهَا إِنَّا ذَكَانَتِهُ لَمُ الْمُورُوفِ الشِّيْفَالِهُا وَلَكَانَتُ الْمُرْتِحَةِ عَندَاعَتامَ وَالمُعَلِّمُ وَخِلِمًا وَانْهَامَا وَمَالَ نَعْدِالهُمَاءَ فَالْتُدانِينَا تُلْجُد مَرْنِينَ فِهُ الْلَّهُ إِلَّا لِمُ إِنَّ فِنَقًّا: فلِللَّبِعَدُتْ مَلْوَ لِلْوَادَتُ تَجَاءِ اللَّانَ

والنائ ولا والمنافر والمنافرة والمنهارة الماما والمنتبادة المعطف المنتادة يعنطروا وأفية فتها المالحيت مافعل فالإفرائ المنوف فالعن وللندانية ال عا مِنايَعَ لِي الفَرْنَعَةُ لِأَنْهُ وَجُبَّتِ عَنا وَرَوْدُ الْنَعَا الْكُنْ تَكَالْمًا اللَّهَ مَا أَفَالِدَ فهابعَاكَ لَيَّدُ عَلِيْ عَيْنِ مَا أَزَالُهُ مَنْ مَا لَكُورَ بِعَاقِلَا لِمُقَاتِّمَا مُعَامَاتُهَا فَتَعْلِكُ المتكوندكفنا ماوجح فيرازج عليفان النبؤ الارمرا لننج الدرو مُ إِلَى الْمَتَودُةِ وَبُلُهُ رُوجُهُ الْمُرْالِكُ وَيُدَكِلُهُ الْوَالِكَ قَبَالِهَ الْعَلَامُ الْطَاق بهُ كَا زَالِانْمِيَا } يَٰزِيكُ مَنُونِ طِلْنَاءُ بِمَنْ أَنْ فِيقًا أَمَا نَعِظَ كَفَيْدُ وَعِيْجِ الْمَالَجِينَ مُ خِنَا آمَدُ ظُعْرُ مِنْ فَعَ دَحَوُّا فَرُزِّ فَالْحَالِمُ لَمُ الْطِفُرُونِ الْفَاضُ لَ فَلَنْفَلَكُنْ ثُوُّهُ لاند ما شكامًا ولاعَيْرَمَا للنذاعَة زَوْا ريخ رَجَّهَ امْرِهْ فِي فِعَطْ وَادِهُ مُنْفِد مَنْ الْمُواخِئِنْ عَبِمَاتَ عِزَامِدُكُمْ مِنْ الْجِيْرُو وَأَفَاءُ اللَّاكَخِلِمُ لَوَكُمُكُمَّا ا وَمِرْ النِّاجِيدُ إِنْ يَعْجُدُ لِلْحَجَمَةِ مَا وَافَاءَ الْلاَكُ مِبْلُ فِإِلَّا لَعِيْرُوفِيا الْفِيكُارُ مالالأفن خفالله فالمنطقة فالخينية فالمتلافة فالمنطالة عَنْ مَنْ ٱلْأَفْكَارُوا فَإِذَا لِلْأَحِيثُ غَالِمَتَا فِي فَالْتِبْرُتِ قِبْلِ إِنَّهُ وَوَلَا أَلَيْهُ السابجوع كالمتزلأ الللاك إكارفا فالله ماسر للنوائه فلاينعي مُنتِ ٱلْبَوْلِ عِلَالِمُنْهَاءَ بَالْمَالِكُكُ بِمَا رَبِّهُ وَقِلْ لِمِمْرَتُ خُطِّينُهُا مِرْتِبِنَّا إِ عا اللَّهِ مَنْ عُنْ مَنْ لِنَظَا يَضِعُهُ مَا مَا لَكَ الْمُلاَئِفِ الْرَعْ الْمُلاَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ ان الكالمين الأوال ولا وقولا بينار

مَنْ لَا لَنظُوفِ البِعُوا فِلهِ الْمُعَالِمُ مُنطِونِ إِنْ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الْمُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ الْمُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِمِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِم وَرْخِمَواً وَبَشْرِهِ وَإِنْ عَظْمِ إِلَّا ذَلَهُ مُلَّا فَإِنَّا فَاعِناجُ الْإِنْ طُوعِ مِنْ جَلَا وَالْوَا طِفْرَ فَيْ مَا أَمْنُ طِوَيْنِ فِي كَانَوْ القَاعَلَامَرُ عَيْنِ مِنْ وَمَدَلُ الْمِاجَةُ إِخْلَاهِ بِعَل المؤلؤاذ اختجنوا لنهما ليتينه على ننع دفكات متعمد للأنتعاك الماك مَلَلِدُ الْخِيَالَ لِمَكَانَا عَمْلُالُ مِنْ الْمِعْلَالَ مُعَلِّلُ الْمُعْلِلْكُ مَعْلَاكُ مُلَا اقتبالا فلهذا الغض في رَمِنَ مَا النَّهُ وَالْمُعَالِّلُهُ مَاللَّهُ مَا الْمُعَالِّلُ مُعَالِمُهُ بعانالما في الدلائ مَن إِن إِلْهُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُّن فَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّّلِي اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وارَدَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَجَهُ وَأَنْ مُرْفِطُةٌ مُنْ الْعَلَى السَّعَةِ الْمِالْمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كرضنفا تكونت بؤرؤخ الملاك أغتمان خلفند يَن فن فحص أما قبال علي جهُدَ الولِجَبَ مَوْافِقًا لَتَصَدَّقِيدٌ وَصَالَكِلْأَمَدُ الْجَيَّا مِنْ ثَمَّ لَعُرْفِيَةُ اذَ بَيْنِ يَلِكُ الْمُوتَى مُعَامِدَ مَا كَا فِي لَجُمَّا وَالْمَصِيدُ لَوَ الْمُحْدِثُ لِلْمُ عُولَا فُولَ وَالْمُعَالِدُ الْمِيمِيدُ لَوَ الْمُحْدِثُ لِلْمُعْدِثُ لَا غُولَ الْمُعَالِدُ الْمُعْدِثُ لَيْعُ لِللَّهِ عُلَا غُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال كيف واللاك تَصَدُيقِة لَجُبُتَكَ الشَّعَا لِالْفَاظِ التَّاجَاءَ مَا وُلِنَعَتُ جَكِينَهُ أَذِ لَأَنْدُ جَينِ فَأَ الْهِ لَهِ الْهِ لَهِ الْمُؤْمِنُ مُنْ فَأَلْفَ لَأَعْدَ مِنْ أَلْقَ لَنَهُ مِر امرانك فاذكرة فيلخ برساود الذئمند ارمع ألنج المجوز فقا اخلاك يزع في من المُ الْمُ ذاور وفا الكنت فكا السَّتف عُرُون المَهُ النَّا الْعَلَى الْمُعَامِدُ الْعَلَامُ الْعَلَى لَكُنَّهُ

المِهَا فِهِ لَهُمَا إِلَّانَهُ وَجِيدًا إِنَّا فُرُدُكَ لَكُ أَلِمَا ۚ الْأَيْكَةُ فِيهُ مُهَا ۚ إِلَيَّا كلهُاخَالِيًا إِنَّ أَلَكُحْ إِنْ لِأَوْالِنَهُ مَكُونَ فِي مَا أَلُوْفِادُ لِأَنْ الْوَالْحُرْخِ ادْمَةِ لأَخْرَر مناللج الجالج أبائت لصدر زألتان كالخ واللانيفاج فلهما الها النفرك ألمتوك فبالجَبَالِهَا وْخَوْطِتَ بُوسَّنِكِ وَقَتْ إِنْمَا هُ ظُلِّهُمْ أَوْمَالِالْعَيْمُ الْمُرْمِرُونَكُمُ وَكُ مزالفا حجاز كوااندا عنلاف الوئن فاضع اللفا الرئول يولك مُرْبِرَيْتُرَتْ وَانْتُحَ يَعُولِ انْ يَوْتَعْلَ فِي لَيْدًا ذَمَا يَبْرُونِ أَلَا لَعْعَلَيْزِكُمُ أَقَالُهُ كانا وَ فِيلَازِمُنَا أَمْ طِلَوْلِوا التَّوْرِينِ لَيْ أَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْ المجهمة بخامعة إئك فيتو يعلم انها ختلافات والفيتات وعندارتها فعيتات جِّا البِدَ اللَّكُ لانهُ لأَجَالِ الْكَيَا الْكِيَا الْكَيَا الْكَيْرِ الْمُأْوَلِكُ لِنِينِ فَلْتُعَدِّمُ الْجِينِ المخالية وأذشار فالغال عبج اللفة عالة وافاء بعاذ لك وعندافتكار فُ مَنْ الْافْكَا ظِهْرُادِ مَلْكَ فِي مَلْا فَانْظِيرُكِ وَذَلْقَدَا أَنْجُ لِيتَرَانَهُ مَاءُ عَاقِيهَا فَتَطَالَكُنُومَ مُرَدُلِكَ وَلِأَبْحَ بِمُو الْإِلْحَدُ الْمَاءَ وَلَكُلِهِ المَّهُ مُعْنِينًا للندانة فأغ وانه واغتفال تعالى المنافي المنافي المناف الله الأيون فيزيما لكنة فالناه فالنبيرة أفكانا يخطأ فيكالم والمالان والمالية وال فاطبغ وعُتَوْمِهُ الْمُجْزِلِا مُغَنَالُونَكُا وَعَامُوا لَافَكُا الْأَفَالُوا اللَّاكَ الْمُعَالِّوا اللَّاكَ والخار المنتف وفي المارية الفارة المفالة بجرة المفاية والمفالينياء ولزجرا وللتؤك ننتؤلك الايجاكان ومناءم مناقا عالاه فالمتاج

عَلَىٰ الْأَنْكَ بِوَمِّنِ مُعَاوِمًا وَإِلْهَ مِنَ وَمَا ذَلِالِهُ مَا لِلْمِينَ ثَالِمَا الطَّمَا العَيْوَالِوْ إِلَىٰ الْاَنْعَامَاعَا مَ ٱلْطَاوْنِ إِلَّا أَنْهُ مُرُوْدَ وَلِكَ الْمُؤْوِدُ وَلَا لَا الْعَامَا عَامَ الْطَاوْنِ إِلَّا الْمُؤْمِدُ وَمَا لِلْعَالَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الذبا ياغد وشاان خرخ أبد مرمن لا الكالم مرمن الكالم مرمن المالك النينافيلها ونبتك بماادا والغيماده عزتنا فالارذفال يتعظمه فقط وخلط ونبخ في مقال والمنظمة المنظمة عنب خوفك ويتبافا وتطلكن فتح وخا بتعظما وذلك العاوديها النخ الفرز والعوالان فالدغيب العندينوف عالن النخ الإناب وعِولِهُ إِن مِن إِمَّا لَظِينَهُ وَالنَّالَ وَلَمْ مَنْ وَجَبَّ النَّهِ الْطَافِ الْإِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ عَلَىٰ الْمَالِمُ مَنْ عَنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال المنطئ تنك الملائك كأنا الذفية ويكانا الاعدوكانا الالأي بعلالية عتفناد والك المشارك المتعمة الديمة المقالة المقاللة ابنغولينون لك المؤكفة الدفقط بالماله العالم ألينا بخفا التارك الأندفا التارابا وتزعوا المدنة وعالان فرائه والمتالفة انع بكؤن غرينًا، مز خذينك في في النازية لا أك فالك الموقلة مؤلفة علا لكزالن وليبت الجيد مزالخة وفالص المنأ الرفخ ألعك وأنتي ويتذالبَوَك عَلى مُدارِينَ عَلَى مُعَدَّدُ فَهُذَا الْرَسَّةِ لَكَ عَوْلِهَا الْنَصْعُ لِللَّهِ المَّهُ وَلاَ أَنْ مَنْ مُنْ فَوَلِهُ لِمَا مُولِكُ اللهُ أَنِكُ مُنَا فَعِيمُ فِيلُهُ اللهُ أَنْكُ مُنَا فَعِيمُ فِيلُهُ

اداليُمْوَوَوْتُرْعُلِخُ لَمُولَوْمُ اللَّهِ عَبَّا مَمَا رَوْعُاطَهُ بِنَهُوَ مَا يَخْطَأُ الدُّرُنّ عَيْمَهُ عَلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَاكِ رَبُّهُمُ لَمُ الْعَرْضَةِ لِإِنْفِي وَلَيْ الْمَا عَلَيْهِ آلَوْهُ وَمَا عَوْلَ عُلَامِنَا وَالْمِعِيلِ إِزَالِنَا النَّفَوْمِ مَ عَلَكَ مَهُ وَلِا وَمُا مَا عَلَمْ بوينفخطا باء زفيفاء ذلك لأزاله والرخز فالناء دبرت كانت تحفامتها عظاة والمرشنة ذالنجليز كانتفطها ولهذا المفينما وغبتا ينتنة زفالة ويتوليا تغف يناف كان الله مرَعوا الله الله الله الماد المك وعالك جَالَ فَ فَا خَارِهُ الْمُعَدِّ وَلَوْلِرَكِرْ مَا لِيَا لَمْ يَرْضَ يُولِكُمُ الْفِيْلُوالْ عَجِوا مُرْمِنُ لِلهِ فِبَيْرِلْهُ اللَّاكَ كُلِّهَا اجْمَاءُ مُنْ اللَّهُ وَرُدُوَ الْمُدَالِحُ إِنَّا اجْمَاءُ مُنا افتكرهية ويتمنيز والمكانا فيشرقيته واظفارة كاذلكاني وتنظ الينان فلاذكوا تمهاما وقف عناها إالفظ لفضنه أضافالية المراتك فاويكانت اقنشك كماكمان دعاما بمذا الأثم وقول مامنا المآك مغنا وخطيبتك والمنافذ المالك المتابة الكافيال المنطقيين فبالمرز لنعانا وأرئا لئومامغ ولذلا عنائت كرزاجه للا يَعْفَلُونَ عَبُطُهُ الدَّ الْمُؤْلِكُ لَائِدُكُ أَنْ فَاعْرُفُهُ أَنْ عَنْكُ إِفْتُكَالُونُ الْ الأبقرفة افقا الله لأغنف ونقتك المعروف سرييتك المهارك إنفرا التحضنه الشاليك لينرق الغفا فذفنت المكلك لتزفيج للزلك ليب مَعَكَ وَيَلْتُ الْمِكَ بِعِنْ فِعَلَى وَعَلَى مَنْ مَا دُوْعَهُمُ اللَّهِمُ الْحَيْرِ لِلْإِنْ الْمِنْ لَلْكَ

خلت

فَلِكَ مَنكِنَا الْمِعَ مَنْفِ وقِنْ الْأَنْ فَاتَ لَإِمَانَا أَلْمَا وَلِنَا إِلَا مَا إِلَا مَا اللَّهِ فالاجلاع عن قال غند وما اعتيبان وينظم الله المناء فبعد الدلا ببه فرنتا معد عاجلا ولعرز إن قال وفيرا الامرة ندكا مع وله بقفه ولات عُمَيدُ لَيْرَمُولِ يُؤِدُ وَمُعَظِّلُكُنِهُ كَا فَوَالْنَائِينَ عَلَمُولِكَ وَمِتِنَا وَرَضَهُ النواد المؤلك تعبد والماليفة بالالفراء بويته الدعين بالمفرد شعبة فهال ليَرْيَهِ فِي عَيْدَ اللَّهِ الْمُلْ الْمُلْ فَوَا بُلِقَةُ وَاللَّهُ لِلَّهُ مَوْفِي مَنْفَاكُ اللَّهُ فالعاق الالفتنا والخطاا وأبتر فولغوا اخترا الالجقيم القدداك ألفتيك فاذقابِيِّتِعُنا بَوْضِهُ مِنْ لِعَلْمِينَ مَفَاقْيِدِ فِي أَنَّ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نفيزالكم تارا لمنظ فالمنط فالأرفاء لناه وترافي الكرمن الخاء ازكان بِنَوْعَتِ تَعَانِيًّا فَانْعَالُوْ لَلْكَ يُعِرِفِنَا الْكِحْتَا ذَالِكُ بَعِرْفِضَادُ اوْلِيَّاك بنُسْوَجْتُ تَعْدُمِيًّا كَنَيْزًا وُفِينَ الْمُوالِقِيلِ الْانْ لِيَرَعُلَى مُنْ الْمُعْلِمَانَهُ للزلاة الفرانا تا اكتأرس يتغرفوا تغلع عردية مُرَفِي تَتَوَّوا وَفِرِ تَعْجَدُمُو الْعَالِمُ اللهِ مزين الذيرق فانتمز فالتعيز فقا يتلكون فلأنتأ عندواجك كون تعظم بنين مُرْدِلْهَ لَا لَتَبِتَ لَيْزَمِكُنَّا النَّاعِرُولِ مَالْحَالُمُ الْمُتَوْوِلِ اللَّهِ اللَّهَ مزعوالوزوخ ليصفونا والمحيقوف لبزاني وقت تغليزك الر التران وميدلا فاعنزون الكنند فاناغر شيون فانتقافهم

اجَالَهُمْ لِوَا أَنْفِينَا جُعُلَا يُعْمَمُ أَمَا أُولُوٰدَتُكُ مِنْ لَلَّهِ مِنْ وَضِعَكُ أَمَّا لَا لَا يتوفيذ مقع وزفاف للجنك الأائم كيد لعينز مّارينا وافيله بانتقصًا انتسله لاندنا لفستار أبناء وفافا المتل الكور والكيفة عافرا للندنا ما فالذلك للند ولذ لله فيا و خشاله المالية المنتب عا واللاكم عاملة فِ المُتَمَّانَ أَمَّانُونَ مَا فَالْمُ إِنَّهُ وَضِي مُولِكُ عَيْدًا وْإِلْقَدْ مُوَالِأَيْلِ لِللَّهِ يؤينك أغاف المنافئة المكافئة المكافئة المنطابة المتعالمة كانض بإلاهال مللن تبزيا عُدَمًا وْخَلْلُكُ مِنْ إِلَاكُ مُعْدُوا لَا عَدُوا لَا عَدُوا لَا عَدُوا الْعَدِي بعضندا فألا ضلبك فأحتاده منف للخال تصابيته لأننا فعتادًا فيكون فصيئرا الفرين وبالا من الولين أوللك فتح تعليم المام أيناناه فالملاذالبع تعنفيا فالدرزين كتوفقا اغلف فويتناها وأ أَعْتَانِهُ صَوْمَهُ مَا مَوْجُ الْمُرْعَنِدُ مَا لَكَ الْمُعَالُولُومُ لَلْكُ الْمِدْرُ بِتَشْفِيدًا إِنَّ ا والمتوزد للالبيز فعز بلايرا ولجبت غانرا بكد بقدة النواية فتبوط فأر فبالذعفيلامقيقالة الحالفينا بالخيزات والخطيط القبالجد المزمعداتهمل بدالك تصفينة وافتاك وماني تعاذ العطيط المالج ذاخ يتك والك ف النظايآة وغطفه الإندقا لعقينة لمرغعة أنخطا المروالوعا فيفا التؤليفة بأغيث الأندارية نزاء بازالد حروب بحنفقه ولأبالعاس مزاع لكناؤ بشزانا مواغظ فرأمل فالمراقع لأنتاه وخطااا وولا

ونزاغت أزأع فافهز باعك إزاك تستنصيغ بؤلك بملفايز وملانة زكان وإذا، فِيَدَا لَا فَإِنَّ فِلْ فَالنَّاكُ مَا لَمُنَا أَمْعَا فَالْمُورُدُولُوا اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ ولابلياتنا ونفايا والأرمنا الغزفك زمايغك فثلك وغنبين والمُهَا لَعُظِيرًا مُنِوانُ مُعَالِمِينًا مِنْ اللَّهِ مِنْ لِمَا لِمَعْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِكُ مِنْ المنداد جمير مأفأناة وماجا جنزان فالتألية جهدا عرفا والوزلاني اختليم أولغ فأفئمت وفد بكيعة أوكت أنشأ الألك وأوفتت وفترالكار والتكمنت لتكأم لفزر وعنبات تفهل أنتأ بعميا ألزوق أمام عَا الْطُوَا لِمُنَا أَلِلُتَ وَيَسَرُّحِتُكُ كَالْبُعَالِ يَضِطِعُ الْمِهَا لَكُولُا الْمُثَالُ اغتطا والذنب وتغتاظ أغتباط الجيد وتننطع الغغ كالغاز وتنز مَرَلُهُ بِنِينَ الْأَنْوَقِ لِلْأَوْرُوعِ الْذِينَةُ مَعْتَالْكُفُ الْمُوتَكُ أَوْلَالُافِيا للنيئة فكيفيك بخازاع أكمة الناء ولتنا زئزف في مؤرظ يتعته الأيف اداطلت فدلا برتغ ففا ويوران ط فللفاراد لأالبونعالا برت والمؤخز في الرفيانيك الما المنافق الما الله المنافق الما المنافق المنا مقاك المعلقان النقائية والت فالخمعته الماء المشابعة ويقيمها افائبَيك تَمْنَيا } وَلِكُ لِلْحِ فِلْ وَيُلْعِلْ عِنْمُ الْمُ مُعْلِدُ وَلِأَيْعَ فُوامِّ اللهِ فاذالنت تتلك نتا يَمُوالُمُونِ نَعَايَهُ الْمُحَدُ وَالْعَيْاطَةُ الْمُعَالِدُ لِكُ نعَيَّكَ انتَانًا وَالْكِ لِإِعْدُولِ إِلَا مَا لَكُ الْمُعَالِكُ مَوْمَاً اللَّهِ الْمُعَالَدُهُ وَالْمُعَالَ

انع فواليَّرَ مِن كَانَهُ لِلْمَرْ مُلْكِينَةً فِلِعَرْ لِكَ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ يبنخاك تنبير علجت الماغب زاللا الغفقفد غاضابها بتحايثه الدازاجة ألناع بتازكون لتزيية بالمزنف أذنيا أخاك وكالمؤنث يستير ليتن فأفضاد منطالا ومبدان نيتيار أنت باللواية ويلغى از كوزا لمَوَرْيِعُ لِالْعَالِمُ مِلْمَا فَاذَاكُتُ مَا مُنْتِنَيْنِ عَنْكَ فِالْاَصْلِيمَ لِأَفْلَى مُعَوَّلُونُهُمَا مِعَلَا لَكُ قَلَعْظِينَت لِمِينَاهِ الْتَعَيَّزُ الْطَاعِرُ لِكَرْمَالُ الْإِحْرَا لِيَعْلِ اعترت زادا الانتظار كافرالا فرلاخ أرواز انعينولفينا اخلالكراف اغاخوم إذمنية تعاينه لأالمؤ توليجة غلينا أنشروف لأليتما لاغاب الله فقط للزجية اليليم مؤذاك ما فلمذ مؤول بنفذ والكون عرفيا وتنطيخ فالندمن فينته وتعطرون وشكلة وكالاه وفادا المنسا فالجزا ليتركنك فبالنظامية فالكز لنغزئها دوانا الننز الذينظ فروالينان فالانواية فهوط ليتا لاغرف الغرك تمنين فأرخ فالكامن النؤاف استعنت أفاع فالدرمكانك فالإك فاستخلوات فالاك فيتاد بنقاف للخيل فأغظ عظ للعنة وفياعال جاؤ ألغ بعَدَ وَفِي المنيَّة وَالْهَيِّ المنيِّفة وَالْتَرِبِّ وَيْدِمِعَلِمُ انْدَانَ مَعْفُودَ بُرُولَ الْمُلْفِدَا وَلَعُولَ مُولِكُ الدِّيغِ رُفِّكُ " ابصرك مقهقها بأوام بحاداله وابز كهنه فبحولة منعلقة والداخيت أَتُلِعُ وَكُ مُنْ لِلَّهِ الْمُعَرِّكُ لِينَتُ جَالَكُ افْضُ لِمُزْحَالِ الزَّيْ فِي حَالَالُونَ ا

وَجِفَهُ مُعْتَمَدُوا وَامَّتَعُتَ بُعَنَّا عَمَّاكَ أَنْكُ مِوْنِيَّتُهُمَّا لِكُامُ السَّالَيْكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالَّ لَكَاتِيَغُولُةُ فَاذَانِمَكُ أَتُ وَجَنِيهُا لَوَجُونَ لِكُمْ فِي زَلْتَ طَبَاعُهُا الْإِنْكُ انيتر بنجئ في غرن في إنها الله الحجة المج تتلكيدا والمحروب وداعتك التي فذأت طناعك لتفريخ زف طباعك ودلك المخ ألت ريطنا عَنْ الد اليفاء ويتعاد أنك الانبقد بطباعها متفروحانج طبيعتها وونشفه وعتعلد يدخل يخت يذك ويجعل خبك أغلقه فأمقال بعط إنفا لك فسنعا مَانعَ وَالْكَالَحَ عَايَدُهُ وَكُنْ فَإِنْهُ اوْفُوغَهُمْ أَمْرُ الْحَجُدَةُ فَكُلَّا الْأَلَكُ مَعُ ذَلَكُ يَلُمُ وَلَكُمُ مَا لَجُلِعَ لَلْهِ اللَّهِ لَقُلْ فَأَنَّكُ ثُنَّ يَظِمُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ لَقُلْ فَاللَّهِ اللَّهِ لَقُلْ فَاللَّهِ اللَّهِ لَقُلْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا أَنَّا فَالنَّا لَكُوا لَكُوا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يننظه غليالنباء ويتهم طبيعته المنا يننظه وعليناك ويعهر طبيعات وارتافع شَعَنَيا كَالْمُ يَلُو وَيُشْرِينِكُ العَاضَادُ وَلوامْرَكُوا زَعْمَا إِنْتَانَا، عُيرَك وَدِيعًا لِما كَا رَيْعَ شَيْعَ عَلِي الْجَيْدِ الْمَخْلِقَ إِلَى الْمُعْلِقَةُ الْجَيْدِ الْمُخْلِقَةُ الْ فَالْمُعْمَدُ لَكُ الْمُعَدِّمِ الْكُ لَتُتَ مُشَاوِلًا مُعَلِّمَ وَعُرِّفَةً وَلَا قَلْفُنْ اليك خلة الملاجنة في إلى خلية المالان المناتف فل عنائد المالية المالية المناتف الذَّا فَتَ عَلِكُ كُلَّ إِنَّا لَكُورٌ وَنَسْتَطْعُ عَانِكُ اللَّهِ عَدِيْكُ وَاللَّهِ عَدِيْكُ وَال وَرَدُه المَهِ وَلِدُ الدَّعَ عَلَ الْانْدَانَا الْهِ وَيَغَمَ اعْرَدَاكُ صَلَيْطُ اللَّاعِينَا اللَّهِ جَبَعًا، نَعَبَ لَلاَ ثَامَا يَنُونِ عَلَيْ مَلِيَعَتْهُ وَمَا يَجَعُظُ لَنَنَكَ مَا مَوْفِطِيعُنَا \* لكنك فراؤدا زنفتادا لغنباع الزعبنيد البضغ بخنناق ببظ دانك نن

ولصَعَبَتِهُ فَكُنُوا وَإِنْ فَالنَّا عَلَا لِهِ إِنْ يَعَمُ الْوَيْفِيمُ الْمَا تَامُلَ فِيهُمُ مَا يُد الفناق والمستعرف فأفد منظرف الكناءاذا خلف في كانفر في وقعف جَّدِ رُانَيَكِ وَمُنا وَلِمُنَا لِمِنْ أَوْلَهُ تِنامُ إِلَا لِمَا إِنْ الْمَامِلَ فَطَا مُرْمَعً كُ وَيُمَا اللَّوافِكُ جَوَلَكُ وَلِلْهُ رُلِيمُنِهِ الْكَارِيلِ نَصِيرُ فَالْمُؤْلِكُ فَوَقِيجُهِ لَكَ لَصَعْلًا جَيْدًا وَيَبِّلِ تكونت كإدفلا يخلء فغفك بغنا لأناك وتكور ننفنا ليتت ويبطفن فغطالة تكنفورت المورووج أفطة اوغان الخروجان الذئب خابَحُ كِنِيتِمَنا أَوْلاَحِهُ فِي فِلاَ بِحَيَّا لَيْتُولَا عِلَى فَالْمَارِ أَوْرَوْعَالِمُهُ مزنك الآه واوفويفعالانها ارتيك فبخ مؤزيانه فتظ لكيفامغ ذلك تنفل فباختنا اليخ أوضخ وصنداذا فيناذلك ووف المراة من والأ الْعَلَلْمِينَ فِي مُعَيِّعُهُمُ لِلْتَعَيِّدُ وَقِرْلِهِ الْكَتِّ وَالْتَرْائِعُ الْتَجْدُفِعُهُ السَّالِينَا فانضيان تظرد فغدول فاقط الممؤرا وليك التدينية فضعار فيمس شررَقَكُ واذله ايندَدُ لتَت بَعَتابُ فِهَا بِعَ أَيْلِهِ إِحِدَ النَّا يُرْعَفِكُ إِلَالَهِ غذفأ لتبابحه عزينتك لأيفك المراه مؤافقة لنافيضا ألفيخ بجَالَكُهُ عَلَى انتقالنا ومرقض خطايا المتنتراة فلأيلة واخطا فيصغيموا المقائر لاللقيد انكانك نيخ اليتنافينا فاذاكت قاصن وينافك فكالكالك فِ ذِمَا ابِرِمِهُ وَلِهُ مَا لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمَا مَعَيْنَ فِي إِذَا لِنَتِ فَاضِرَتِ وَجَنَّا اذْنِي مك أَلْتَبَيْدُ مُعِيدُ مُوانْرُ زَالِغَجُونُ كُلُّهُ الْأَرْلِكَ ٱلْرَجْوَعُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ

الطرنيا ذريج وننتالها مامناة وألكا ذا دمنيا والمناكف فتفتلنا في عَلِي إِن وَالبِوَانَ فِي لِلْأَقِيلِ لَكُ أَلْفَ مَنْ عَلَمَا لِبُناءَ مَا مُنَابِطًا لِلاَ فِلْقَعِينَا مِنْنَا ثُلَانَ وَلِجُذُ وَالْمِعِينَ وَالْمَالِينَا لِللَّهِ الْمِالْحَالِمَا وَإِنْنَ معتمت فاغلغ والفغ باحصانا فيطاني وأنيكف وتنفرالافان عَنْ الْكُلِّهُ الْمَانُ الْأِنْ مَعْ مُهُمَّا مُومِنًا لَعَبَعُ وَالْمِعُ الْمِنْ لِلسِّلَةِ الْمُعْ الْمُرْمِينَ الْمِنْد فاردن كفالالا الانالا تذرع عالمنه المنافع المنافعة المتعالين موانأ مَان فانشمَ ولانتترجُ الإِلاَن يَعْلَلْنَا اللَّهُ وَفَالتَّعْمُ دُبُولِيَّةً المخاك وإنتال وأشائه مغلات الجمعة للزلج ينمالية اظفوا بولت التخول للَّيْمِ الْأَمْنَا وَازْوَرْدَكِ جَلَا يَجَهُمُ مُلِللَّافِ وَفِي الْأَلْفَ وَالْعَبُودُيهِ بغيبنها بطالبهما النغرام فلادة متعليمة وبياز فاكا الحراسي عابنط مُعْ مَنْ وَالْأَجْمَا رُونَا فِي مِنْ اللَّالِ إِنَّا اللَّهِ النَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ جَّهُ مُن وَنِيهِ أَوْلِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُن مُن اللَّهُ اندا خَالِمَ مَا الْمُعَاد اسْرَد والعُرْسَعَة فَالْكُرْمِ مَا الْعَبُكُ فكمت عظر فكأف الويؤلف قارع لغ لزيغ فيديضا وقالان لفال النبيعهل عْوِ مِنَالَالِ أَلِيْهُمُ اصْعَمْكُ تَيَّانُوا دُقُوسًا كَلِهَا وَلَا فِينَنَاهُمْ فِي فَالْ أَلْفَتْق وغنظن عاليتركنان وننت خصي فؤز القنية ونتعب للنروالفائغ الذب يُرُنَيُ كُونَا إِنْ عِنْ مِنْ قَالَ إِنَّا لَا لَكُ لِمِعْرَتْ رَبُولِ ثَامِزَكَ مَعْظًا ، فَلَيْف

كرتُمُ فَلَكَ وَنَكَرُونَهُ الْخِعَوْ الْمِجَوَةُ وَلَا تَتْعُوا أَنْ يَهِ عَمْمَا لِ وخنانة وللجرم اللنه يغطروا الزاحة وزنية تونيذ النباع نعاؤوا ظرابت وَنَيْتُرُوْلَكُ وَاجْمُوا لِلْفَكُولِ لِنَكُولِ لَائِكُولُ لِيَتَاءُ وَدُنِعًا \* وَذَلْكِالِ النبغ يُتَلَكُ نِونًا وَغِنَالِيتَ رَدْنِهِ فَاذَا اوْنِسَتِهِ فَعَالَمُنَا عُلَانًا لَأَنَّ الأالثارة لاانغ يقارم بلخفاء النا الكفيزة اخشانا مفاايرة باغضناه ويغرزها ذايا يخاليبة للذيزية لاندلية ريفيخ بخنا فتط لكندم ذلك بننك فأفيه نفتنا ولكنها ومنوفا فينجزدكا فدتوتها ويحبلها مرفيقيه فِأَعْالِهَا كَابُهُا وَالْوِرْبِالْبِدِيا فِلْمَعَاهُ وَوَدَّالِهَا الْمُلْتُوالِيَتَ فَرَّالِهِ إِلْكَاتَ الغنة المندكلة الالافكين كتانج زفي جزا الغضب ببداكاكل ف إعلنا القال غام عُلِينًا والسَّالَ والسَّالَ فَلَيفَ عَلَمُ لَعَنْ هُولَا أَمْمَا لَاجْمَاكُ اذا غرَبنا خرَبه مقتليرُ الدِّقعَة [ الدُّود والجياتُ في إطانياً ، والخَعَبَرينَ وما مخضة الشرنبة المالكة مذة النوة الجَسَكَ عَزَمَ النَّهُمُ الكَوْرَ إِنَّ لِللَّهُ بزللة الانضالالا فرمينت لأراف يزكل مرضع فالاانتاء الكثبة الآلمينة غِبْالْغَهُ وَأَلِمُ يَقِعَادَامَا عِبْدُانَاعَا عَالَمَتِ لَالْتَكُلِ الْإِدْوَيَةُ كَايَانَتُكِ ارتفت الزأف العزالة تنخذ لانسكا وجينيا بفيغ يعدف كم وطريزانيا الازليقت خالنا افضل كالامترالك فايتزلانا كاعترا مرافر تفنهنا أذ كانت تعينزنيه ولانيئ إناجز النخية الكنتانهاك بلزم الضرؤزة لانا

لإندانغا وفكنترو أللائذ زماننا بالاورجاك ألك وكاال ذاكا بنبغ ألتخصير فرمتانا فنالا فاذلك تينيغ الأزاما نرعبت البينيجوك منطاقيم وغيزها والامزد فيزم ومزنعلانه ومركباتهم وزالاعاة الإعا فضائرا وألانه أضاعوا الغازا ترفيفولون يجعوز لوزنجت أخري يتربعاب فَهَكَ كُنْيَرُوالْمِينَ الْمُدَازَ الْفَيْهُ النَّالْمُدَا لَحْمَادَ بُرَالِا مُعَلِّينَ فَادْعُلِكُ تقا ترخضُ ومُما الشِروَ فَضَا لَمُرْزِ هِ فَيُ الْمُمَادُ لَكُ مِنْ عَلَى مَلْ مُرالَّجِ فِي الْمُ ونجبنا أنتلة بهئنة كمنيز لجالة للأنمها نواغا توريز وكتابه براه وشابا وثرا قلج صلوا عَلَيْهُ رَبُّ كُلُهُ الصِّنَّا أَنْ لَيْ مُنَا زَلِي فَأَعْسَا فَاجْيِنْهُ لِوَوْرَ عُرُفًا : بَحْثُنُونَ ذِلَكُ الْلَائَ المُنوشِي مَاذَ لِلْمَطْوِظِ الْجِلْلِدُ عَيْنًا ؟ وعند عرفاكما والنفا للفرف أفقا غرفاد فدكنوا ولأوافرووولا فأدة ولأخيوننا لتجعبن غززما ولاكثرة دمند ولإغبالهن ولأالمخان خاوفة فراز يظرؤمغظا تؤمؤلا المتردون فاخ ألأشاكا اخترة ترفلفننة وخدما واطلب النبالي يتلكوا ولاه ضناء واحلافك ألأهنأ فلخة نتنا ألنافي الجدود يناغنا للنفنخ افتا أأوخ إلاآ للليا فذرنا فكان منذار فروفة رعليد منذارفا فياك عرابته يزالج الأثمة سِّعْوَلَا أَلْحَ نَظَا لِلنَّاوَلَدَكُمَا أَوْكَا نُوالْجَدَلِنَا؛ وَمَا يُؤْرِينِ فَعَيْدِلُا تَوْعَادُ إِنْ المُهَنِّ فَيْ ذَاكَ أَلُوتِنكُ أَلِاللَّا يَبَعَثْ أَنْ إِنْ عَيْنِيَهُ وَقِوْلَهُ وَخَلَقَافُوهُ

لكنافضا والمعتفيز أنش ليترني المنابئ أخز بعينة تخصا الجفا لأهوان كَ ا دَالْبِتَ الْمَرْمِينَ فِي لِرَقْتُرِيفَ وَأَطْفَا لَكَ مِيًّا وَجُلِيلًا يَضْعَكُونَ عَلَيكُ المنا التبت بعيبنا ومِقَاكِ تِشَهُ الْمَالَ رَبِينَهُمُ وَالتَكْبِرُ وَكِينَا لَا يَوْلَكُ تعبتك فيفا الخضأ فالإضا الغعام ورالك غاللان ورفاان مزجة أيرا دنغية وافغ فينط أفأ مدجه ما دئج والدارا والما يصفر الباء النوا مِسْ مِنْ وَالْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مَدجَناهُ كُلنا وْ فَامَا نَكُوا ْ تَالِمُ يُولِكَ التَّوْمَا نَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ لِمَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَأَ مَا إِلَّكَ تَنْتِهَا يَهُ فَعُلاَّ فِي عَالِهِ عَدِ الْمُغِيرِ لَكَ مُنْدُ صَلَ فَالْحَاتُ فَالْكِتَ ووَوْالتِنْرِيهِ فَامْتَهُ وَنِيَ لَلْتُرْوِفِينَكُولِ الْوَوْرَيْرُوْا مِنْ الْأَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بصيبك ماحات بختنع ولارذاك الملك نصبته فورومع ولفرخ وتقالع بتوريظ الداندية تداداته زادة ماللغ والجالاداك للد المؤتمكا ولنكرجها الأية تغاقر نجنونه لأندبوه إنكار مرذاند فاغاما اوفزه فإيا الائتا الن والويعورة غايبًا منسَ الصَّحَرَ بَعْتُ بزانه وينبتذ الجنية وليزا التبت وتغفنا اللشيط يتعترف بناب عُظِيا فَلِينَا لَكُنَّا لِمُوالِلْحِمَا عَلَيْدِمِنْ وَبِيًّا لِمُؤْمِنَا الْخِيلَا لَهُ وَالْحَالَ الْمُؤْمُ للنذا فازيتنا فورخ في دروف الديكات جالنجاك يتنفي التعيم مزالكنا والذك وانذ والكف الدلانا احتندا كتوفاك يغتر

النقلة وأرنيط مواج منره الملك بلغظ غالمنعنا الكالخ الجانوا فارفوان جُهُ وقوا لِمَا كَانُوا بِلُواضِعَهُ دَوْمِينُمُ لِآئِمُ مِا عَلَوْامًا غَلُوهُ مَنَ الْكِينَاعُ مُزَالَّيْحُود للغَنغَ لِبَنِبَ فَصَلاتُ وَخُولِونِينَا لَائِمُ النَّالَكُ لَهُمْ عَلَوْمَ يَحِيثُهُ لِما وَمَعَا عالنح كانولفا شرفيه وديد لامتعوزوك بمسفط بأسام لايزكاوا فلخابوا مزفظنة مرفخ رشينه ونريع خودانة مخطابة ولايلاني والرامان الواصَلِ المُهُرِّفِ مُعَوِيغِتِ مَا لِللَّهُ وَذَلِكَ مُمَا فَالرَّا وَإِلْحِهَا لَيَعَا لَكُ وَذَلِكَ مُمَا فَالرَّا وَإِلْحِهَا لَيَعَا أَلِكُ وَذَلِكَ مُمَا فَالرَّا وَإِلْحِهَا لَيَعَا أَلِكُ وَذَلِكَ مُمَا فَالرَّالِ مِنْ الْمُعَالِمُ وَلَا الْمُعَالِمُ وَلَا لَكُنْ مُواللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُ لغتاد وامرارا عَدُد مَا لَنْهُوا إِي وَالْكَرْنِيةِ فِي الْحِرْوَيْمَ مَعُوا الْوَالِيلُا عَدْ مَيْكُا مُرْكِفًا لِلْعَمْرِ الْأَلْوَارِ طَائِعًا مُذِيِّنَا الْمُوافِعُلِ إِنَّ الْمُوافِعُلُ أَنْ اسكن ين مناكر للخاط يتزويها ولجاله في الكاف لم الغ والم وقال الم يمنو والزيك ونولية منازله والجيئين مكذبة ونفعات كثيرا لعقدة ما انضات بتلكواملكاء فيالا ووعذا الزاعية زفاجنا والغرافي المخافض والاتون منتفعلة للقامونا لكقلانه انكافاه ويلفهنعوا بتكريرك يزالا انهماؤا أذاابقه وانضابة الأخنر شاخفة تمركان لك بلغة مؤولة وعزاع فاخطاك خاصدا لنائية الابنصلوا غليخلان فزينة مرشرفاه والانكرما والأخيا فيؤا وأنفللها وكافرا فلقة النازلية وايتفزه وتنز أجلانه كافة فريزافلا إذاكنا فالملخه ينجث أغفناه وجينطلغ المنامات ما ارتبنوالخطخ لكراجة الفينف والزلباعلائم إرذ زواالئ فقلاف بود بعدذ لك الأل

بالمانة وكاعد مغها أبائة الخالفان فالمواج للاومنون المنعاذات والبوقات مَنِ أَخِهِهُ وَكَافَدُ الْأَنَّ لَأُمَّا لِمُغَلِّقُ فَالْكِ النَّمَاءُ مُعَمِّدُ فِلْفَاعُمُ ۗ وَالْأَنْوِرِ فَالْوَقْلُودُ وَارْتِنْهُ لِيِّينَا الْمِنْفُونِيَةُ مِنْ وَتَدَوِّقُونِهُمْ عَالِيا اللَّهِ فِي اعيانها وكانتكل الإنباء منا إكدما وتحينه ويروعينا الأازا وليك الالأ ماالغ ترضن فالأكنا للمنافكة فيحاط فالمزيف كغابن أنكمتين وبمنوا فباعتر ودعته رايؤان والمواكا راغانها مضية باك البؤنا يوا إينا الملك فليكن مغروفا غناك لأنهم ماأراد والزية ببرأ ألمنتمت ولابلط وليجذذ لخشنه لرغوا أضطهر فيأته فأنيثه كمونغظ والأكما المهبوا الحالا كنفولك بماطه والمنطنية وضاما الذوا المنوارة الخاكما الاجاء مؤجنودا مفتليزا أضغيننا فابالك تريخ لتن ألوق فالخاج تمابالك ترين للافن الكذ والاتفافر وتبوقا مرفعة ماغرضك والذين ينظاك المزمنة وينشأوا اعاؤن والاعلام فهالاوا وأوأة تالنا ترايعطروا فرفي أرفا بغن إنَّ بِشَا اللَّهُ ويَنْمِيزُ إِجَازُهُمْ قَلْيَلا يَطْرُاولِكُ أَدْا اجْرَفِرُ النَّهُمِّ الْمُ كزولة والمترافينة والماللا اللنظ والمارئ أخفأ المصدار فأناني فليكزمعك فاعتلك النامانع بدلكمتك المنهرك كأوافا المائذ بشبيخ الا ليترينتن افلوكا ألربنة زم لكا فوافلانوا والمهذرا النببت متواعزف التوك مذا المضع وقالوه فياللاون يزدين خطأ مام في اعلادك

فألنع كانفاجكونا خانخ الاورخط فابتا زعد خليذ كذاك تكوك الحازاة فريف الغيامة لإزالفا ينتبز ليغ وانتطيخ الناز فلايا المروة لكنهم يطفرون بف برفي فن النبي في ذوا التنا اللاقة عبيت ورأنيارً ظامُوا لِهُمُرامِعِتُهُ وَتَيْ كَاوَجُونِ اللَّهِ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّالِيلَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال على خَالِي اللَّهُ مَا يُسْعِيمُ الدَّالْ الْأَوْلِينُ ولِيُعِلِّونَ الْعَالَا الْمُؤْلِدُ ولِيعِلْ وَمُرْعِلُوا الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ ولِيعِلْ وَمُرْعِلُوا الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ ولِيعِلْ وَمُرْعِلُوا الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ ولِيعِلْ وَمُرْعِلُوا الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ الخاص التعاديب المنتظرة ولأبرئ برانين النعة للزطير بالوالطية الارافي الفطيئة لرثيب ووخع فالفرا ألمنقر يدرفي ليخد وذاك الفرالفظية يقعب بدالمنيز الخاك وملاانون المقريقيت بدملا كدين مضورت لمنيذي مذوالأفؤال فلينمع أالاغنياء الزييغ فيزاف النعز لانترفا يغرك افلتك النعتاض أادبوان تمزز النكؤ شريعًا وعينا ورخواته وتيدر الهبيئة بمروز المنطان والمنيئ والمناخ المالين المنافية مُلاَّمًا وَ وَالْارْفِينِيلِنا وَعِهَا لِنَصْدُرُومُ اللَّهُ وَلَيْحَمُلُولِيَّا لَوْزَالِنَعْرَ وغناؤغ لفرأ المدقاء لكترف مكرانينيد عنفران مأرني المنطا فسكاننر ليفت عنالهُ يُحْجَف مِعُونا لَيْجِ الْقالِ البَوْرِ خَالِمُا: فَعَا وَتُورِيْكِانَ ملا المؤد في ألفامة يقف إبالا مُؤلِّفَ مَا فَلَا وَمُعَامَا المَايِ وَلِيَارِ الصَرَقِ مَا لِمَا تَوْرِ الْمَاكُنَةُ وَلِينِمُ الْمُعَظِّرُ فِيهُ النَّقِينِ مِمُونَ ولِنُعَا إِلَيْحِينَ المِدَيُ لِلسَّعَرِجُ السَّانَانِ فِي الوَّسْعَ مُفَا إِلَيْمَا اللَّهِ فِي

كَتْبُوا وَاعْتُمْ وَالْفَ الْمُصَامِونَ وَأَنْهُمْ إِذَا وَالْدَوْ اللَّهِ مَا مُعَالِمُهُ وَاللَّهِ الزلذاج متفاولذ والترك لعيد فيترخصنا يدلجا وواللا أأندر وذكروا الناك لِهِلْ مُوالنَّهِ الْمُوالْارْزُعُ المُنظِينَا حَدَمْهَا وَيُنْفِيلُا عَالَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ الااللاقال تعبئت مُنورُورُ مُبِيدُ مُحِنْ إِلَّا إِنَّكَ نَتِينَا اللَّهِ نِعَيْدًا الطبول ولا الالفوزو إلا المأرف ولا النافخ عنا اللابتأر والغناة للزوان اجتفنا انتقط والقيز الفة ويسغوان يتاروجوك ننجة للاالفِينكُون في خَلَدُنكُ مِن الْحَالِمُ الْحُرُولِ كُلِي مِنَا عَزُلْدَنْهُمُ الْعَلَىٰ فَعَر لان في ذلك الجيز الذير فان المتوالية المائة في المائة في المائة ا والذيفي المناف والأاف داك لمنتفت من للواد كلهامعًا: وَالْازِعَاقِدَا مُلْكَافًا وَمُنْهَا مُلْكِ زِعَاهُنَا فَضَهَا مَلِيكُوزَتَ اللَّهِ الْمُعَالَكُ ومنهامًا كَوْفَ مُوْا لَوْمِنا وَعَفِي وَمِ العَيَامِدَا لَا مُولِكُمْ أَلُولُكُ اللَّهُ ينتاروو النع وراجل لا ينتجروالما الفيكونوا مامنا وينفي ذلك ألوت المُحْرَجَةُنا مِنْ فَيْ مِ فَالْمُنْ قِلَ الْمُعْلِدُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنَا الْمُعَلِدُ جِينِيلِ الطَّالِهُ الْإِلْفَةِ عَلَى الْمُوالْفِلْ الْمُوالْفِينَ فِي الْمُعَالِمُ الْمُؤْكِمَةُ ا ليَرُ بُونِي مُهَا اولَيكَ الْعَبُدُ وَالْعَيْمِ الْرُحُومُ فَيْ رَبِيدَ الْرَبِيعَ وَاللَّهَا اقديتا لم علينه جونه لانفاق الكنبار الني لازمان أبال الجوادة وكالجرج ألكن وَفِي هَانَ الْدَنْيَا اللَّهِ إِنْ اللَّهِ مِنْ يَضْعَطُ لِذَا الْأَنْوَزُمُا مُرَمِّكُ رُمَّا

لكنت بن الطروع والتصوار المعلمة والمناكرة يذي عظمًا وَالْأَسْفِ عَلِيثُهُ وَالْإِنَّا رُوانِ عَامَلُنَالْمَعْ الْمُعْولَا الْفَعْلِ الغِرايتَازَا مُنْ اللَّهُ وَفِي النَّهُ وَلَيْ الْمُؤْوِدُ الْمُؤُوِّ الْمُؤَوَّا لِكُونَ اوليك النيدية اوتوا بنينك بمناه النهوة فضاروا المحض اللك جَمَنُا وَانتَاذَا زَوَزُتُ الْأَرْخُ اشِياءً الزَّيْدِ وَلِعَرَضِتُ عَنْهَا يُتَكِلُّ ا وفركز المدَّ وَالَّذِيَّ كُمُّ مَا عَمَلِهُ الْإِلَيْكَ الْمُرْتِيْنِ اللَّهِ لِيَرِيدِ وَالْمِرَا أَمَالُهُ فلكنص راعلا النبرالة اوزدا فبتل على النعال فأفأ فأنك على ف الجهيد تكون منا الذياء الغرائزاقا ويتمتئرا لمنطوط ألصاله والالوا اجَلا: تبند بَرَنا انتَفَعَ أَلَمْنِهِ وتَعَبَطُهِ إِلَّهُ لِلْعَ لِلْعَالِمُ الْمُثَرِّقُ الْمُعَلِيلًا وَالْمُثَرُّ وليتمال أعفا الشارك المنتفاة الالت بلتان البيئ عانج لل قرك تعيث بطنيًا وتارابنا ويُدعوز النهاد عنوييل هاندالغَمُ لَنْفِرَ مِن مَن كُرِينُولِ وَأَنْكَ عَنَاحَ مُنورًا وانْتَلَعَنا بانِمَا أُولُوالُ ستبغز ويزنكغ والداخريا نزمام بالمسترايفا الجزئز يالا بزاخر عَندِ وَذِنا رَبْعًا طَنَا فَإِ الدَّرْ فِعَلْمُ لَلَّا يَمْ رَفِكَ الْعَارِضِ لَنَا فَا فِي إِينِهِ ائنة المامزاية بحقد يتكوز غالة فاأبتغ بينا مزايغ يتكؤنك النبا الطيلا المنزيل ززة وغدنا بنكوزن نقفا الدين مولاينا بناه وزلنة لانا بالنائز للغناه لأنتاء ماجيرانا ارنته مزين الصلا المجامعة ونلفخ فاتأ

النا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الناكية المالفة وكالفائد والمنافية المنتذ الناك كالماكمة خينة منوالنا زؤنه علباع فاانتخ والكزة الناطالا انهاما اعترف الأليا الفيّة لكنّه اداعة وفزاليّة نابّنند انجاتَ فِي ذِلْكَ الْهُ يَرْبِ الْمَاتِمُ مُوعَلِّي عند المبار المنافعة ا وخال أبيه واذارخ ينصر بكن المنها عنف وذلك عبلاخ كَنْ يُولُونُونُولُ لِلهَا دَتْ يَتَخُوا لَنَ يُرَكِّحُ اللَّيْنِ فِعَا يَغُولُنَّا ثُمُرُيُكُونِ ك في فعَرُ فِي وَاخَارَ الْلِحَقِينَ الْمُرَالِينَ إِلَا غَيَا الْمُخِدَاكُ لَلْهُ فِي مُتَعَمِّدُ النبيد في عالانوز بنائضًا والنوفية المنوالنا واطفاعات عُنُ الْنَيْدِ طُهُ وَإِنْهُمْ الْمُعَزِّولَ فِهُمَّا الْمُعَزِّونَ فَالْمُعَلِّمُ الْمُعَالِّحُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ مِلْمُ الْمُعِلْ الفق الخالفا والنجاد للابقية بالماصاب الفاق عينيلات اداا بَعَلَىٰ مِنَا لِيَهُمُ تَعْفِي الْمُنْيَادُ وَمَا تَعَلَىٰ أَلْنَا رَائِمُوا عَلَا مَكْرَوْمًا فِي وَأَذِ اجَلَتُتِ مُوَقِي فِي اللَّهِ عَهُمُ فِي لَهُ يُبَدِّ مُعْرِضِهِ وَكُولُ لِهُ يَبِيهُ الْمُأْتُ إِذِلْلِهِ النَّالِلِيَّةِ مِحْرُفَا إِنَّا تُلْتِعَلِيْكِ الْبِالْكِيَّلَا بَعْتَلْنَكَ لميرة الناداد النفرك مع النبر المنتعدة والكومن والكرمن والمنام المناس خلفك تزيفا وعناتك فلانتنفاز غثم لداط وتوالكراف وغزالين المَالِيعَانِ النَّيْلِ فَهُ وَاللَّهُ فَعُ الوَّالِيَةُ وَالْكَوْنِ الطَّالِدِينَ

فِلْحَتِياطُنَا عَلَيْهِ وَمِنَا وَفِعْتِنا أَلْأَلْحَانِا إِدَا الْمَبْدَ وَنا يَعْوَلَيلَهُ عِلَا فِي لِينَدُ وَعِنْهُ عِلَمُا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ اللَّهُ وَعَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْفَلُ فِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل والمقاف والغيزاء فتمتعا ويتشاخ فأوالزوج ألتد يفاضح فالفيخاب لغننا الكناء فهم لماعلى بفيط اللفظ وما شغفت ع من يزفه الثفن ينحنا الكنالنا كنانغنا كالفانان التعدد والتأبال معزا التنتئو فلللا مير الناعذا والعازة تنيلنا الكتي لاننتا غريبي بجنة وزيفرعها ولنتايا ولإناأة وفران زدلنام الكنبق وماء ولجذا ويخفله كالإنا مُانشَعَد وُلِمَيَانِنَة فِإِنَا عَلِيمُ وَلَهُ لِمُنسَلِقِهِ إِلَيْ النَّاسِ فِي النَّالِيهِ وَالنَّالِيةِ وَ وكوزالية عَدَانا فِمَا مُا وَعُدا قَالَ مُعَالِمُ الْمُؤْلِدُونَ مِعَالِكُمُ الْمُرَافِدُونَ خصلتم فيالكزا لفاحف اعدذ كنصرون معون عامالهال مايعال لكرفه ابعالان فالمرائ فينكف فايدة فليلد لغهرما يعال لأواعَيَّاكَ مِنْ فِي النَّعْ فِرا مِا مُنْ الْمُعْرِدُهُ وَطَا مُرِلِكُ مِنْ الْمُوالِدُ مِنْ الْمُ للزادكنا لأنبيرالنا ارتضاله الخايك أناية يقفروله وفنيكلاك جِعَالِ النَّالِيُ لِمُنْفَعُهُا لَكُرُخِهِ إِلْمُ لِمُنْفِينَا لِمُنْفَعِينَا لَكُونِهُ مُنْفَكُمُ إِنَّا تذكرها وتصفيف منتظر المنافق بتبيغة بالكتكر كالملاعنك فاذا اذكرترا ننتكها قبالكر وللخصا الوق مناف المنك فمانعتا والكنق يحونا اليوم خوة وموقولة مالكادكا زليتراعا لدائته لنا

عَدْ إِنْهِ الْكَثَبِ لِإِينَهُ بَصُلَاتُنَا لُكَ نَجَدُ الْعِيْثُ لَلْمُنْ لِيَعْدُ لِلْمُنْكِ المنازلينا فيتنا وللاكتاب إيرنيا وينشنك أغراتنا وليناناء الظافينا فَيُهَا جَعَناهُ مَا قِبَالِنَا وَعَارَجُ لِعَلَيْهِ لِإِلَا الْعَالَيْدُ لِإِلَا الْعَالَيْدُ لِإِلَا الْعَالَيْدُ لِإِلَا الْعَالَيْدُ لِلْأَكُ أَلَاتُ ما وفوات برج مُزَالِكِ رُوبِ فَيْ الْمُؤون فِي لانتنا لَا لَالْحِدُ الْمُنا لِللَّهِ اللَّهِ جَمَاتُ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ فِي النَّوقِ الدَّوقِ الْمَدَّ وَاوْتُم يُولِي اللَّهِ فِي النَّوقِ الدَّوقِ الدَّوقِ المُولِقِ اللَّهِ اللَّهِ فِي النَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي النَّالِينَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّاللَّمِي اللللللللَّذِي الللللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللللللَّمِي اللللللَّمِي اللللللَّاللَّمِيْ تغلفنا أغلغ لغلافق لفاكن فالفلافة فتخذأ لأنغلخ لافظ كالمفاقة العَلَّدَ نَصْيَهُ كُلَّ أَنَّا نُتُعَدُلًا نَكُ أَنَّ فَهُ زِيعُ لَا لِنَاعَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيناعا ينطين فتتجبن معندا لإنفا اللتا الكدعليا أمزخاج كلها يَعَناهُ وَتُهُلِّلُهُ وَلَكِيلًا مِنْ مِزَكَ هَذَا ۚ إِلْمَ فِزَا فَالْعَرُونِ فَ العُلاه فلاجتمازكَ منفلاء الزرضرورة عَنلك منجع مَا عَيلَك وصونية ولعَمْرِ إِن زَلَّا وَمُلْمُومًا كُورُ لِكَنَّاءُ اذَا افرَدِ اللَّهُ عَالِلْهَا خندا يارُومَننهُ ولانغرَد للغوايةُ الرَفِيَّةِ إِنيهِ وَلاَيْفِنَّا وُلِجِنَّا وُلِيَالُوالْيَق مَا نَعُولُهُ انْنَامَا غَوْلِكَانُنَا وَلِأَنْتُمَّاءُ يُشَعِّرُا مِنْ يُعَرِّا مَا سِّصُرُولَ ابنا اءً انهَرِيْرَيْنُون طُولَتُهُ أَنْ لِينَعَا لَيْزَلِكُ تَلْمَنُومَا فَينْ فِي لَكُ أَجْرَبَ وَمِنْ الْهُ إِذَا لِإِ فَلِيرَ عِنْهِ لِللَّهُ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ فَا لَكُونَ مُو يَعْلَمُ ا التزننغا اذاكنا نشتق كلؤم ويصيد فيخاسة مشققه ومأنشعل مِنْ حَتِيَا نَدُمُا يِعَا لَلِنا جُوَمِنّاءً يكونَ فَالغَلْمَ بَلغَ مَرْصَنا وَالْحَرْفِطَارُ

الننبئة بنعلللاك ماقالة تريعان اقتبالة فناقضا بالبيطاق خَصِلِامِةُ وَمَا وَقِنَ عَنِكُ وَلِدُ مُنْ إِنَّا لَكُنَّهُ وَشَيْكِ اللَّهُ مَا زَكِ فَوَالْمُلانَةُ مأة الأزال توللاذ كالدموق اللية لكندة الكدمولان الكالمنا التَبَدَّمَا فَاللَّهِمُمَا قَالدُ مُعَيَّاً والبَيْحَ لَكُندُ قَالِكَيْمُ مَا فَالْذَا أَرْتَ لِكُن المركان فرغفيا والوج فنالغاوا النفع ليذوان المائد فعا ملحج الجابك ماالبولت من في بطنوا والدابنا ويدول معن والدارا النّاكَ فَلِينَا وَعَلَيْهُ عَنْ لِلنَّهُ مَعْ لَيْنَ عَلِيهُ وَالنَّهِ مِنْ فِيهِ مُعَامَّا لَا لَ تكفوا لكندَ فِالدَيْفَونِ فَيْ الْمُعَوبِ وَمَعَنِ ذَلَكَ مَا أَلِلِ مَمَّا لَدُلانِدُ وضِعَ فِهُ فَا لَا مَرَالِهَا عَرَضِ لِمَا يَرُّا وَعِدُو الْفِيرَ عَادِهُ لَلْكَاتُلِكَ اللَّهِ الْفِيرَ الانغا اللغائف بالإنزالا الأنداذ فالعَرِينَ العَجْدِيدَ وَنَ التَهُد عَنْمِ إِنْ عَلَيْهِ الْأَعْلِمِ إِنَّهُم بِمَعْرُونَ ثَمَّ النَّاءُ الْكُمُمُّ لأَلْكِلُهُ عَلَكَانَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُمَّا اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمَّا اللَّهُ وَاسْتُمَّا اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَسُعَالِمُ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَسُعُولُ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ وَاسْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ مَلُ الْجَالَ الْمُعَوِّاء بِينَا وَقَالَ نَقِعَ الْمُؤدِدُ وَالْمُرُوا مُذَوَ الْمَعَ فَنَعْمُولَ لم وَنَعُتَ مِنْ وَرَيْتُ الْمِيدَا مُلَدُ مِنَا رَعُما مُنْ بَبَادَوْ الْأَالَهُمَا وَ يعد المرخوا إ ويتولوند وكين فالله الناء ادع المدا المارة المارعة الانتضافة وولاوجات نهنية ألكولا والمجتفاله فالسنفض النعل أعارض فالمامذا شالة وذكر عزالك المائة المفاتنة متنام

نبينه ألقال فعلص على المنتع ال الأنذابه وتفاف المنافية ووالأفار وفائف وقت والاوقاء جَامَلُانُذِهُ أَفَتُعَالِدٌ وَعَايَٰشِلِعُ الْطَلِيعَةُ مُتَعَوِّضِهُ وَمُصَالِحًا تُكَايِّنُهُ ۚ -وابعن ففاعلي المنات الموالية ملاج الراالي المناه المناه وألغض لانت ملافو والتوايق الخلة فخوادث غيروا اكتفار منهافت ايندنو يرافطه ولجوالجادت المجنث ووالفالكليكان ليتمرقوا المت بلفان نيبة فقالك بتظراف فذالمؤادك الأواريا أماة فغَلَقَالِ مَرْمُنَا فِي الرَّالِمُ الرَّبِّينَ مَا وَعِدًا الْفَيْدَ مُولَوْ مِرَالِيَعُولِ فِالْمُتَّمِّوا لَكُ يظلو في المان والمنظل المان المنطل والمنظل المنظلة والمنظلة والمنظ إنَّ خِوْمِهُ إِنْهُمُ مَا فُوالَّهُ مُرْطِعُ وَانْقُلِهُ فَيلْتَ لَدْعِهُ وَيُوْمُ يَعْلَى وَالْ الإنباء التحت انفيفا كأخ أخ والطاف الطاؤ لنُعْلِدُ مُزِلِقِيلًا مُنْ وَطِينِي أَشَاجًا رُئِدِ الرَّيْ النَّوَاءُ النَّوَاءُ وَانْ الوَ الْأِنْدُ رَكُمُ أَنْ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وفيلهن الدفغة فالميرامراتك فضفاف المناغاة الجنت البيك ومُّهُ كُلَّا مُرْخِيلِيدِ وَعَنْكَ أَتُمَ لِمِنْ وَلِيهُ لِأَنْهُ مَا نِبُتَ نَاجُيًّا مُرْاتِيًّا فَ الدَّشَعُ مَنهُ الْمِتُولِ لَوَلِا وَرَنتْعَا الْمِنْ لَابِدُ الْرَبِيرُ الْمُتَعِمِّ الْمِنْ ليتراش ختعزا إكك خئع منذ الاخرالا اؤفيا لتاؤفيف جزالة لمذأ

النيق مه الشاب ونق في المنكولي المنقط المتاعدة المنافية يَةِ لِقَالَ عَيْدًا جُلِيهَا وَالْأَلْمَا ظَالَا لَيْزَقِياتَ قَبَلِهُ أَنْ الْمَبُودِ مُعْمِدُ مُالْالْمُولِ لازالية مأفا أعليته فالغلاما البولية تطنبا الكند فالفاذ أك هَا رَيْنَاذَ بِعَيْنَهُ لِيَعَلِينَا عَلَامُ وَاضًا وَالْبَدِيمَا وَإِلِينَ وَالنَّالِيَ مَلْكَ بَطُنَفًا ثُع اللفارنيك المائلة التخالف بولوكان المبايد المائدة التزفيخ فبكفا استغلامة عبيبه مود لأزال كلمذا لعبيبه يغبث أنتفك عايتا ببرالغايتا لكنفؤ وينبغ انكونت تغراه مبتدلا فالانكناك كجير عَلَامَا عَنْيَاتُهُ مُومِ مِنْ مِنْ مُعَالِمَةً وَعُلِيدِ مَا الْمِعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل النَّةِ الْاِيَةِ تَيْنَوْمُ وَالْطَالِعِ لِلْمَاسِمُ اللَّهِ وَمُعَدُ الْعَالِمَةِ لِمُعْلِمُ الْعَالِمُ فَي كافداؤها نبالأند بغيرا تفالك وعالمختا الضافيا نترعًا بمكروما سأل وحَيَّنِ السَّالَةُ مُنْ مُنْ عَنْهُمُ أَمَا مَا أَصْعَلَهُ عِنْهِ الْخَرَاعِينَا الْكَيْدُ مُنْطَفًا فِي مُنْظَلَةً وَعَنْ مِلِدُ النَّذِينُ كُلَّهُ وَانْتُلَا عُلِينًا مُؤْخِظِينُتُهُ ۚ الْمُسْتَكِمَ عَضِمُ الْمِتْدَ مَنَا الْأَنْ يُهُلُومُهُ الْمِلْيِّرِينَ إِنَّكُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَمُومِنَا لِلَّهِ التفدللانينه واذنسك بالمأعرف إلى التفيلا التعليب ابنها البكرونك هَامَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُدَامِنَهُ مَا عَرْضًا مِعَدُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ النوفا والتولي عائي المناف عالم المنافع المناف الالكائك تنعبر فلاها وينفر فاللاك منولك الزنعان الكتاب

العدَّلِكُ وَلِللَّالْمُ عَنِيوَ لِللَّهِ مِنْ الْحِيْدُ وَمَا خِتَالِلْمِيدُ الْلَّلْفَيْدِ مُنْفِيدً عَمْ لِكَبِيدُ فَا لبنت مِنعَق اور شاير الدخ يزر من ألف يُلِد منها عندان تعلمان ماغفافغ فالغنا التبت ذكت كاغ المنفي أزا الانثلاث عاغرزفعل مزألانعا أليف وفض قل جكه المؤر الغرين فرتيسة الورال بوزوالا عَلَىٰ بَنْ بِهُ يَكُونِ فِي رَحْسُتِهِ وَلَكُ الْعَمْلِ مُلْاءُ لِمُوالِحَكُمُ الْوَلِيَّةِ مِنْ مُ فأنان النف المنفؤد في فاع الجزَّه يعَيِّنهُ وَالْحَمَانَاء عَيْرُومُ الْعَاقِيلَ فِي ومُعْلَى وَلِيَهُ وَلِهِ رُولُكُ مَا رَجْهَ الْمُنْ يُرْقِلُهِ رَمِلَا الْمِعْلِا الْمُعَالِّ الْمُذَالَ جَارِيَةٌ مُنعَولِ لِمُؤلِا ، ذَٰلِكَ المَولُ اللَّهِ النَّهُ مَن المَّرِينَةِ وَفَالِمَا أَوْلِيمُ الْمُؤلِّ الوائج لينجاب تعتلفه الغزز تتابز المنوفية نبغ ترفيلا الدؤرة جواالك بغلار ووالمنتبخ ووللنوا يوودا فعاليغد لناعط بجرندا لعالان فأبهر طَيْرِقِكُ مِن مِوْلُولُ التَّوْاهُ وَالْمُرْمِعَا ذَاهُ لَنا فَيَعْجَيَا فَرْبَحْ مَظْلِمَا النَّهُ إِتُ وبغضتنا أؤامًا السُّغوا للبرْجُون فاسْوا تَعَنَّو الكُّنَّدُ مَا وَرُودُ الْمُتَّحِ باخت تُرَّهُ وَعَايِمَ مُنَادُ وَكِلْ أَمْبُلُعُ أَمْ يُعَيِّرُ لِاسْعِلْمَا يُرْتُ كُلِّيْ ثُمَادُ وَاؤْمِنْهُ عَلَى الْمُعَانِمُ وَالْمُورَوَعِينَ مِلْا خُلِمُوانِهُ وَلَوْضَا لَهُ وَلَوْضَا لَمُ وَلَوْضَا لَمُ وَالْمُن انفاق بمروان كموان فأدوا وليك النبغين فالخواط المرغ غاء والجمانا عَنَانًا وَمِالِحِلْكَ أَلِكَتَابُ مُنْعَافِتُهِ الْفَعِيمُ الْمُلِكَانُهُ عَالِمُنْ عَالَيْكُ لِيهِ المنابعة الم

الأان افلك الزغال توابذا فلإشار وانزاجله عقيبا فضائم طامل ايانهُ راعينَ والله المعالية الفي المرافية والنبر من المناه المرافية المدهب دخاف لينظ عَنا لَعْتِوبُ لا مَا أَنْ فَعَ الْمُعَادَ عَنِياً فَمُلَا حَيْنِ الْمُعَادِ عَنِياً فَمُلَا حَيْنَ فازالا يتغذا ولا وقان كولفندان بيرف تعشف تتشف تنام ف إزمَانَ اعْمَا وَوَكَامُا وَمِرْتَاقَافُ لَانَدَالَمَةَ لَلِهُ وَرَدُهُ عَالَمُ عَلِي لَكِّنِ ألزايد خبنا فندنجان خبئت ولمنه فيتنادا أيان صار لافرق ينه وين ركية الدالا أضلابنة وعالا المامة النف الخاف النقوات وصاغد البينا اليه أورَفِكُم رُورُدُكُ اذْفَا لَلِهُ يَا فِي السَّالِ الرِّرُولِيِّ مَامَنانَ الملتينة فالنفاد المان لمن فهذ وغيرة والوائ مولان ما الملائل لتُللُ لِيَبِيرُ لِاللِّيكَ لَوْلِيَ يُولِينًا بِمِيكِلُ فَيُحِبِّدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنُدُ بَعَلَ مَعْتِدَ مَنَا الْأَرْتِياعَ وُوصَاوِلَكِ انْ يُونِوا مُرْاجِلَة بنشاط كَنْ رُفُّكُ الافعا لنقض لناابئزانصا بخاقوة قياشة لأنذله فاالنيب بخريفا فعالغ المِيرَ وَإِن مَن عَن مِن عَن مِن الْمُعِيرُوا الْمُعَوِّلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه بذلان الكاز المنتغبؤ وغيظ بخياتهم يننا فرغ وفاتهم فليغالان جنروا بَرْسِنلِ فِهِ بِيرِجُهَا مُعَنَّفُ بُعَتَمُ لَمُ إِعَتَ مَرُواْ فِمَا بِعَدَالْمُ فَالْحَكَا بَيْ وليدال والكافي والمعتاوا المفرك الرجاد إلا فالمتدوا المارها

النعاف العاف الغوا المفاروان فيع مرفي المعاودات عِنُوذُ الْمَنْ وَالْتُصْحِبُ مُرْمُنِينَهُ لَوْحَ وَعَاعَادُا الْمُلِيَّالِ الْحُنِيْمِ الإص على المنه والمعافية المنافية المنافية والمنافية والمنافرة ولله الدين والبعرات مؤفل ديضع فيفالا المضع علا توالإنبياء مستربك فزأ لتلامذا إلك بندئة القرفلز يخاله الإنطن الننيئز بَالْ عَلِي عَلِي المِهُ وَالْفِي مَالِ الْفِضْمُ الْوَالْ الْمُعْتَالِ الْمُعْلِمُ الْمُونِوَعِلُ ماقبل عنا منطلقها فوعت عابعا فافغوض الكث مقايته ذلك لأن ملكا وباخراط لراكا أنغ فدمنه فقال فواز التولية وعنون قائتها الميلانة أففاكأ وفلينبأن أفالدالتي الماابغان وفاكرا أسارة الكالتغوذ تغزد الثاكنولك اندولا بعزد لكء والمايوعاء ماواليه امَّاءَ المَوْفَادُ لاغَادُ طَاعَتَ عَنْ يَهِ وَلَوْلاَدُ وَمُشَتَعْرُهِ وَلِآدِةِ إِذَا مُوَعِدُ لا الطان فلغرففا نعذذ لكذفا وكارق عزفها والعدم المنزلة أمراه فليث علزوان أخابدم فطفئه الاتاكة الناغ انتفاغ اختصافا فاعدد تليذه واوعزا ليندان آخذه الإلفاة فالتآيان ليانكين فيالذي تلواية تونة بزيؤتك فيتنه لمفؤذينا فبجبدة لخينة غفاظ والوسفت تزفلا لمريزلان وروزا التركانت كنيره بخوين تربه اعاجلا الوازاك الد جُلَالتَدُ وَإِذَاكَ قَالَ يُعِجُنّا فِيضَائِمُ مَازًا الْتَوْلِلْنَا فِلْا عَوْمَاتُمَا فَوَا

مَّ فَعَظِيدًا لَكِ زَانَ بِنَنا يَجُرُفَحُوا الْمُلْفِلُكُمُ الْأَنْ فَكُونَا فَالْمُلْفِكُونَا الْمُلْفِكُون وعُتَهُ أَرْفِقَ اللَّهُ أَنْ يَعْتِظِ مِينَ اللَّهُ وَمَا اعْتَلِيمُ الْعَنْدُ عَلِيلًا مَلَكُ النَّعَذُ لِإِلْمُ لِمُنْكَ أَنْ الْمُتَدَّنِينَ مُنْ فِي فِي مِنْ فِي فِي الْمُنْكِ الْمُنْلِيلِي الْمُنْكِلِيلِ الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِيلِ الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِيلِ الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْلِيلِي الْمُنْلِيلِي الْمِنْلِلِي الْمُنْكِلِيلِي الْمُنْلِيلِي الْمُنْلِيلِي الْمُنْلِلْ المفتك الماذة ووكزور الأانوا فالمال المطاف الكروامان أسط مظلوتيه وامتت نفالي وماج الجيزا للخراخة وذلك الذكان فاينها الماما ولفعت مزاالها ومبلغ كترفعه ماامكندان وفي وكفاية لنفته لكنه بعَدَاتِعَابُدُا أَرْبُولُتُ عَلَجُهُمْ وَضُرُحِتُ شَعَايِدًا لِكُنْيَ وَمَتَاعَبَمُا وَيَعِلْمُولُظُبَّدُ العفيز تندن مزالت الزفرالم عاليم المنابا اقتبا فواعلف البلغ خِلالتَهُ أَنَّا لَيْكُ إِنَّا لَهُ فِي لِكُنَّا غِيمَانًا إِنْفِي السِّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللّ عَلَمَا سِهُ وَافْعَدُلَدُ لِكُهُمَا كَمَا مَنْ تَوْلِدُ فِيرُلِقَطُهُ الْوَفِيةُ لِيَتَمِ مِنْ لِلْهِمُ انكافوا اختلفتوا منمغ فيخلفا فكواللد وطالبوا مغرف بنوا البذف فه كلة فلوكا فأراق مقتادا إمرال فالفقلا يخفيين الكنزيكا فؤافك تكرذ خوا المدكول أفائد ماانتها نقغ فطامراة وسامط للبيفاقات ا نَعْدَا مُنْ أَوْلِكُ أَلْحُوالُوعُ إِلَى الْمُعْرِالْعَالَ وَعَلِيمُ الْمُكْتَرِالِمِيلَةِ مُنْ فَعَالُمُ الْمُؤْتِ ومُرَمِياً النِّهُ مَا مَا رَلِا يَهُوكِكُا فِأَهُ وَقِلْ مُولِنَا أَالْحَامِيْةِ وَمَا يَلْ الْمُتَافَدُ الغنج وشائفك الذبج افقا انقذاليه ودجيزك فيتروا فوته كرالكيك هُذِينِ الصَنْفِينَ كَلَّهُ مُلَا مِنْ النَّبُيُّ الْعَيْنَ الْمُرْفِينَا النَّنَا أَفْتَرَى

نغيف مناثنا متعقوماه وخيذك زيجي اخاشك وفراغ وفافع الأنوالفع فحاد الالتفرِّمُ فَهُ النِّكُ مَنَا لَهُ إِلَيْ الْمُرْمَا لَهُ الْمُ الْمُؤْلِلِا الْمُعَالِمُ الْمُلْكِلا يونيرا كرز ذأته ولؤكا ففا عزا الدفك وانيا بجه وكل منواغاله به المحليلة بنواخ الابنغياته فايزك أنغولا الانفا أرعا فادتم والالته الجليلة فانغا فنغا وكانواء آلينه والدوبيا يدبيننا الالطفوك ففيلة أزفا وكفع وبكنا أأنقية بنداداا وردنامنا أبينا ولعوتنا الجحا والمالك المالك والمنافع والمنابع المالين والمنافع والمالك والم مَاذَ الْعَيْدِ مَا الْعَيْلُ أَنْ يَسْلَكُ الْمِنْ مَا أَكِنَا مُوازِّعُ أَيْوَيْ وَالْحَالَ الْمُا ونؤكأ وعرتبا واحدامة وادانية إلى زيا الينالانيتنا برانج فيزا التوثيفا لفتائه مَنَكَ وَمَا إِلَكَ تَبْتَعِبُ الْكَتَ مُلَا لَا يَعْمَا لَا يَعْمَى لَا لِيَعْمَ وَمِقَالًا لى بعنوا مولى كن الما تعزيد الحائم والركا والمنتفعة ومُهرج قال. غيشه إنفف للنبض والمؤنة وداخا فالمنه ومنا مرايغة وفاوادا بإلمنه رينية الإنفق منتوم للازاخط المتيمة يأنافياما وساء ففاره الخلاولان ينتقلون غن خطابة لمعرف الله مه لا يحية لا يعَتبا عوت وملافية ولوك الدنخية فنزع مزاجكم منامؤان عوالغلاجة منبت فأوآ ولويونا وتؤان الجالعتان وتلا أنريك بجرائه الولغت فيشهرنا تبعد وتخات بمقابوعاني وغنها بامقاه لانكون احتيز التفيز التبيانك فأن علا القويثير سلك

فتوج

عَلَامِوَمَعَنَا أَمَّا فَلَا تُتَعَنَيْتُهُ ارْدُا اعْتُعَنَّا افْرُفِدُ لَجُودُ تَعْرَفَهُ وَمَاجَعَتْهُ جَهُدَاللَّظَلِيدُوهَ عَلِيجَهُ ذَا لُوَدَّا لِكُلِّكُ لِمَالِيةً لِمُعَالِّمُ فَعَلِي الْمُخْدُو وَالْمَا الْهِ فنيكة مؤالا الكفنام ترذلك سعطف كالبار فن يجدر بعنا الحفظ المنزواذا غلنا مذا أغ إغرابه مالم تفطية ألااتا بخر فالمنتكال الغايفا لفضوئ فطالخ بتنانب وأنناما نغط ألئا كغزت للمناخيا الكناك غنطنك ونبائ عدما وولفط المنابئ والمتوانة والنا والنتكأا جاد الواعَبَ كُلَّهُ الْمَا قَلَتُ عَتَ بُولُوعَ الْرَهُ وَإِلَّا الْمُنْ يُوْمَعُ بِعُمْ يَجْعُمُ مِعْبِرُ لَاجْلَا أَيْكُ رَثِيثُ مِنْ عِلَا لَعَافِعُ لَا لَمَ أَقِدُ لِمُعَدِدُ مُوَالْعَنَا وَجَيَوْ مَنْ المجود فيتبخ والزاينها يكوروع فهناك يكور عماد فاستادا اعتزت ازتفائج أرفيا شيئنة ذائب فورمتنكر وارتقة المفرز وألاكنوا تخبرت البذور ما بِنَعْدِغُنلُكُ وتِعَا وَمِن إِخْيَرَ عَنْكِكُ طَانًا وَالْتَحَالُكُ عَلِمَا لَكُ الْمُعَالِمُ الْمُ خترانا عظيمان فغيزل عتزامك أقتائه التهالية كيت جحت المؤيدة فال اغَمَا ۚ الْحَسَنَ الْكَنْمَاءِ وَدِعَا خَلِي ۗ إِلَّا لَا مُالِمَ مِنْهَا بِزَوادُهُ خِزُمِ إِنَّا أَكُمُ التكائل فالغزغة رني أأو إفرا تعطرانك توج بصنيعا واذا يجيت عايط مِنْ وَمُونِيَا وَمُونِيَا أَذَا لِمِنْ إِمَا تَرْزِعَهُ فِيهَا فَبُلَادَادًا مَا لَكَ لِيلاتَفِيَعَهُ الانفي طفاكن نضبط فاعترب وتخفخ المذان فقدا ترتعة والفريد عنك انتخفطامؤالك فلانج نفطها انت فانك كحفظ إجا لفلكناللزائي ا

ولجناب يتنفنا فياء لألتذاجتها فاتوع بالجاء المفيزة اجماناه ويبازفك انذاك النزمرا النوات فالمذوق للفكذان فأخطرتا ديتما الماتفزع اك عُيُكُ فَأَفَلُ لِأَنْ يُتَعَلِّفُ ذَاتِهُ المُثَأَّةِ فَعْفِرُ مِذَا بَلَكُ أَمْا وَلِا النَّجَالَ انعكائد واحتذر لخيزا أني فيذانفا عظالنا فم واجابا فازتالتين مؤه ذلا جَبَتُكُ مُوَالِنَ إِنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ الْمُعَالِمَةُ فِيهُ مُنْ أَذَالُهُ النَّا اذَا وَنِينا وَضِمُنا فانفلن لنتفلغ وكالانغيثوا وإدافتنا ويتغلقا بكتئا انتضلعرف با بَالْتِيَا، وَالِيوَاكَ مَعْوِلَ التَّمْدَ عَالِيَ الصَّالِيَ الْمُعْزِعَ عَلَيْمَا الْمُعْزِعِ الْمُعَالِمِينَ وذلك التدينا إن علينا نعتد ويبها لنا الثوراينا والعولم العبر ﴿لِجُكَ المُمْتَعَمَّا لَذَٰ لِلَّهُ يَعَنِكُ وَيَعَيَزُ لِمُنَاعًا كِنَاعَتُ لِجُتَّفًا ذَاجُّزُكُ بخلَّفْيَاظِدَ عَلَيْنَافِغَانِ فَالْحَالِلْهِ مَا يَخِيلُكُنْهَا مُعَالِّمُ فَالْفَائِفَةُ لَكِنَّ الزاينة بيك منوالنأ للنفال الفرال وكرنين لللبع كالنائر متف طاؤها فهد الأفوا لفأنفا ليربح لانتوئي اليا لتلاين بولك في المعيد لالتوا ونضبغ ولاننظرخ بغنرف فرونوع إلى اخيزاك بانتوا باجوانا وعدفع وينتغظموا خالقنالنا الأنذاذ قاللصنغوا لكراضا قاما فضفنا فينذا التولفتظ لكندامنا فالدنزما للظار ليؤرا لعضيك ألفي تنكها ففيلك لأنة مَا يَوْفِينُ مَذَا المُنْهَ إِلِهِ مَوْ الْمُؤَلِّلَا الْمُدَوْدِ وَاللَّهِ الْمُنْهَ لِلْهِ المُنْهَ لِ مامنا انذما يستعيجن الهنت عنا ادا ابتعادا مطانا لازما يتولا لأن

متلفلا المنزقة عنماخ وعافض وعبت بعماج ولعاتا النواع الك الراننيز عاراغظ فبزرفا قالجتمنز النعد فناذ يثفل لخاخي ليتنزنه ولااطالبه بقنم زلخف يزفك لراؤفك تبدلت أوغزا المذا الابغا زلكفان يغزا ان اخزاجر الإخترون وتنبز الكراخ وعظيه الملخ لفيز الانقار مكاول فالمار النفية الماريا إنا الاجتراك والتكندم بخبأ على لأرش تعتزا العاجا فليلد بالانزان إجتيدلان مذلا الرائج فغ رائح من لينه الينيف كيف لغنغية وذلاك الله عزوج الذاء كانك إلا مُنَافِق لَهُ وَالْهُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْفُولُ فَتَعَالِّكُ لَانْقِطُ القاراع كالنوب ألماك بالأسرال وبلا الكاع والمن فالنصي عَهُ فَمُوْمِعُ الْمَنْ يُشْتُحُ فَرُوهُ وَمُعَادِدُ وَخِيارِ فِهِ الْإِلَامِينَ الْمَالْكُ أَلْوَالْ الباقية وقبا الانباءالفخنعا لإنيأ ألغابي التكويشة فدوية الليط القلياما لمنطوخ المعتيمة وفيل الأملاك النافاني الأملاك لناقد ان وتبزرالية فنبتبغ بخمينا فأجفظ الجزرا لأنياء الفائدا متلاكة تكك الأنياء الباقية زذلك انفريض الافرض البغاية التأريج بتنظي مُا زَلِعِهَا مُنَهُ زَالِتُمَا إِيضًا وُرِيفِ إِلَا يُمْ الْمُلْعِلَا لَأُمْرِفَ مِنعَ مُأْكُلِتِهُ أَدِ بزياءه فالفَّتَمُ كُنْبُؤُوْ فَلَكِمَا يُعِبِّمَ لَهُ ذَا لَلْهُ ظُلْنَا يُبْهِ فِيكَا أَنْ تَتَعُ عَالِمَاتُ التي مَا مُناكِلِهَا وَخِتَا لِلْهَ فِلْوَا الْمُلْكِمُ الْمُؤْلِدُ فَأَنَّا عَلِيْ فَإِذَا لَهُعِيدُ

عَلِيمَا كَا لَلِيَّ بِيَلِيمًا مُزَمَناكَ عَالِبًا وَلِكَنْكَتِ ابْتُ لِأَيْكِمَا مَعْ ذِلْكُ ك تُوخ مَيادُك الْحِيرِ المربع في الرابع من المرافع الله والما المرافع الله المرافع ال امَّرْهُ الْمُعْصَمُ لِيمَ وَيُمْ يَصَافِحَ مَنْ مُثَلِّهِ لِلْمَجْدِينَ لِلْمُ اعْشَا لِزَلْانُونِ اقض كالمجتائج غيا وميغتائج المنكاكا قض ويغدوا البوايات كافا ومزغا يم للبلاغ وعانت اقرضها المفتفران وينتنيان إقبط بالمبث لإنفظ مؤت النتكا بغياء بذلا منفث فأتلخ عذان النَّاهُ ينبِدُ الملكوةُ وَارِئِلْمَ وَذَلِكَ الرَّاءِ يَنْمَنِّكُمْ مُمَّالِانْعِلْ كَالْزَالِمَاتُ ويمزين النونة وفرا بالرالط بؤؤه والفائنة ومكاب طالناه مسالتا وأواراج زيا المكرقدم والتعطيف النائز فاغلعتا ملازون مريد لمنزوع لوائن فالخ وعا وفرق عطار والمتعبنا لألال القيخدلل متنوذ الخضوا لكؤدغذ المنبئذلنا الأنفال كمتزين تكذلاك كتُبَا اقِبُ مَزَازِلِجُ الزَّاءِ ما مَنَا وُلِا كِيزَا وَفِرقِتُا وَمُنْ مِفْخُ فِيهَا لَإِنَّ - زفالْهِ الدَيْنَكُ مُنْكُلِبُ عَنْوُ وعَبِهَا مِثَارُونِيْد خَتَعَالَادُ ويَظِأَلُهُ عفازا وتعطنه كالذخاب للايشنين يختا وسنكل تعظفه يجتمال ننافات اغوة فالنبئيك النزف جالفانتذ فدفع بافغرالت عندل تعافدت المترض لدبنا فامتك المناؤيزة وعنوالية سكردنا عايضر

معانغ عُتْرانَا أَنْ عَنْزِينِ فِلْ كَالْ لِلْحَوْرَ الْعَرَا لِمُلْكَانِوْدُوا وَلا جَاكِ عَرَصْ خِلْعُ وَالْالْمُعَامِنَهُمُ إِلَّهُ لِينَتَ عَلَامِنَا عَدَا لَتِعَيِّرُ إِنْ مُرالِكُ فَافِ مرتحيكم للنهم فروق الولود برتي بخب فالمرنبة وأزيع كواريا ينتانف كوندًا لِهِ فِعَوْلًا لِتَوْرَمَا جُعَرُوا عَنْكَ طِلْوَا مِنْ وَلِأَعْرُوا الْوَقِيدُ الْمُرْفِطُ فَيُدِي ولااغتدة البنداء منيرة بزفاف أيتدولا بظوا بخركة المنوريات كوندُ لَكُنَّهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ مُعْلِلِ لَرَاكِمِ إِنْ صَرُوا قِبْلُ إِنْ إِنْ فَعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْ وَجَاوَوا لِيهُمَّرُواْ الْوَلُودُ فِهُلَاا لَا زَبِكُورُا وَفِرِينَكَا مَزَاجَ لِيجُنِيزُ الْفَحَيْفَامُا ذَكْرَةِ مِنَا النَّوالْ الْرُضِعَة عَمْدِ عِمْرَمُن يَزُّعُزائِت حَبِثَلَتَ الْمَوْفَا فَا قِبْلُوا مِنْعِكُ منافد منان تنوين عنواللك الادار كافاجا ووالانداع فوراثناك عَلِيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ لِدُا رَمَا فِعَلَى مَا فَلَجَّا رَولاتُكُ مَلْ حِبْدُ الْمُدُلِّقِ النَّالَا فِي قَصْورَ مِلْ فِيهُ وَكِا زَالْلَاكُ إِمُوهُ خَامَتُهُ عَنْكُ لَمَا الْخَافِلِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ النجود وللمهال ودكا ولانتا وراين وسواا التوكا وفافع ألمره فاعذ خذر كمي عَلدُ لَنفِوْ الدَّلِالدَّعَلِيزِ مُروحِ مَ فالانْ عَلوْمُوهِ السَّحْ زَمَلِكا لم بإمكالا يدمنه فإذذه لمتربت فك التفاد المنتز أمنيك فرولا المفرو وقك مَا رَرَةُ لِا ۚ فَلا جَلِ يَعْنَ فِي مَا فِي وَاسْفِرُوا مُعْلِمَا لَا تَعْنَعُ فَوْلِلا وْفَلْفُوا مَالِيا ﴿ وإعة وقِ إِعَا فَتَعَا لَفَاعَاوَهُ بِمَنوَفِينِ لِلْنَظَالِمِلْوَهُ الْوَيْدِ وَيَبَا زِذَكُ إِلْمِينُ ادنهم انتبغ عباللفائد كالماضطري ادفعنوا مرالين والمالانول

وليه معالد كيته • ويعَالَزُولِ الدِّيَةِ عَ والله المؤكرية فيل ويؤود تراللك الزاجئ عالم وي علاوغا، قالم المنطق المالك للمؤلف وكالمناق والمالية بالغوالل بندتنا بماقعال تعوكن والفقافي فيتنظف الفنخ مَنْ لَأَلْفُلُونَ إِلَا مِرُوا زُنْعُ فِي مِنْ مَكِيدًا الْبِورُونِ لِيْنِ بَعَا وَوَا وَكُمِيكَاتِ جيهم وفيرق فالخاوا مالخ فينوا وغبت العلد إرط ترار فازد الحفظ كلانا مَا يَتُولِدَ اعْدَلَ لِلْوَافِلِا وَوَلَكَ أَلِينَ عَلِي لَكِلَّ لِفِلْ الْهُمْ إِلَا أَمْ الْمَا الْمُنافِظ ه فاللالغ بَيَانَ مِن وَوْفِ مِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ مِنْ الْمِنْ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُونَا لَكُمْ الْمُعَالِقَا وَمُولَا الْمُنْ والسطالت المتولفية اخبنك الممرئيواون فالما والالليم فلطاع بدوفاك فنؤعلان كالنفلان صناغ النغيجة يعيدفان كالنعن وليعل طالين فليفخ لمناعد النغتية ويطل لفالم والمرائيا طين فافضا لفلالدوك كلفهة مُعَاوِّنهُ وَيُومُناكُ فَا إِمَالُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَمَا الْمُخْتَفِعُهُ الْمُؤْمِنَاكُ ف الآبابيائ عرفواند ملك لنعود فأفولك الاندماكا زملكا الملاليود عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَادِينَ لِمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ صُورَتِهَا: الادمُ السُّلَكَ بَعِيلِ الأخلاما؛ والمنتِلْ يَتِلُّ والأربِّ بعاك ولأنيامذ المفعن منتالكندا نتوافي الانتراك والتنافز الكابرت معالية

أمعيا

ان يوله فلايغ ضبع به المجالة المن المنا الماك المنطوان بالحلة المنطولة في منصب الموال الماك المنطولة ف إسرع فوال الصريم بكريم تبدأ ما فعلوه المسجد الديمو في القاطة وان كانامه تغترم از آزارة فليتوامت تعتبر علج في اللحمة كرار كد لكنهم بتنفيص عنوية لأمرزج انسكم وخطرطام فزهز الجمه ارتجف حَهِ وَدِنَ وَيَسَدُ عَنه وَتَشْرِعِ مَا وَلَا أَنْ مِسْلَهُ وَمِنْ فَلِمُ فِي كَاصَعَ الْعَسْلَالُ مُ مِمَلَك وجوبتِلعَاليًا فِي مَن الْأَلِي فِلْيَرَوْنِ الْتَعَالِلُو الْتَعَالِلُو الْمُعَالِدُ الْمُؤْمِدُ عليفيت دخوريا جزالع وتعا اذايت ماالوالشناكات التحق التتانث لنا الخصناعة المخادنع وعده مساقة استابده وعاده سناعد ويكنا إِنْ نَعُولُ لِيرُ مِنْ الْأَوْالِ وَعُنَا لِللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا مُولِدِيتُنَّا عَامِلُ اللَّهِ الْمُؤلِكِ كَبِلْأَمْظِينَاكُوكًا فِيقَالُوكَ نَجْعَلَاكُمُ مُلْمُوفِينَ مَاتَ مِثْنَ فِي صَلَ المعافي المطلبك ويجعل ابتلا خلنا ابالهام والغدين وواك اننااذا عَنْ الْمَاحِوَالْمُ وَمِتَلَامُ وَالْمُحَادِثُ كَانَ وَاخْلَامِ الْمُعْمَ اللَّهِ وَالْكَانَ غرببا غربياك البعو وادكان فيطسعه بغااوان كاذبي الظرالية الم عول والم والمراب المالي من المالي من المنافعة المنافع الطالبة واضحك الأزالة والككنوب فباعياها ولهي ادالنايل عَايِّهُ إِللهِ مُمَا كِانِ مُلْعَلَّانِ العِمْ اللَّيْزِ مَوْ الدَّالِ تَعْلَّا لَكُونَا لِعِمْ اللَّيْزِ مَوْ الدَّالِ تَعْلَى الْمُعْمَدِ مُلْكُونِ الْعِمْ اللَّذِينِ مَا الْمُعْمَدُ مُلْكُونِ الْعِمْ اللَّهِ مِنْ اللِيقِيلِ اللْمِنْ اللِيقِيلِ اللَّهِ مِنْ اللِي الْمُعِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللِيقِيلِيلِي الْمِنْ الْمِ ظفِ الْعَلَيْكِينَ عُلَاكَمُ مُانَ قُوْمَ لَا لِعَوْاتِ قَلَعُكُمْ النَّاكُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ المُعْلَكُ

الال هولا في القوم ما نقد العرا فع فها هذا الدلال المراد لانفيد مجمله لا المراد ال عامين المهم حلالما كانوا قنغ يحنهم خلاا أفراد اجأورا الئ وبدستملك مُلكًا لَمُ عُبُرُ لِلْكَ الْعَالَمْنَ مَنِينًا فِيهَا مُالِسِّمَ وَنَ الْبِمِّ مُسْاتَ كَنْبُرُ عِدِمَ اللهِ عَنْهِم كَافَهُ النَّفَحَ فِي تَجِودِم الوحود فِلْقَاطَةُ لأَنْهُ لُوكَانَ رَجِلًا لأبحة لمايل المنولاك سجود هكان استثارًا للعرفه منه وللا التوااننهم فجضط ظاخره بتعالى لنعل بعسه مززكال فياتر في العجعابة انه ماويدامه فاستعبة الجميد لنرستها وياتن عظامتنا علاتوتراد تسكد مزمليه اوموطنها تومنان لفاقيم استهاحا واعاما وبرجوا انستخريت طاعة مُلكِم عَبِر مُلكِ مَا فَانْ مِلْنِ مِلْ الرَّاقُ المِبَدَّلُ هُوَالْ سَالِحُوا مَالِيًّا مُنْ المنهم بالراكال العداد اعدم فع امنة كترا فاب مالداما هوهدا الرايد احبتك هواد سياف واستراع والصغة طويلا ويتجرون ويزعرن كافة اَ مَا كَاكُ الْبَلَادِ فِي وَلَكُ الْحَبِرِ بِمَصَافِينَ وَمَا الْمَرِي الْمُرْمِعِ لِهُ الْبِعَثَ وَلِيلًا على المالك المراكوني ورواويسًا في المائدُولُمُا مُسَكِنهُ وَالْمَامُسُكِنهُ وَالْمَامُسُكِنهُ وَالْمَرْجِ . هَدَايَاهُمْ وَلِأَجْلِ رُوْتِ وَيَعَرَفُوا فَهُ لَكَانَتْ هِدَاشُرْ بِهِدَ رَعَادُهِ إِذْ يَحْلُمُ الْمُلُوكِ الولورين في كان هـ والدرك والدرك والمار المار الماكون كالهار كالماوية عاقك للايزقاع فوانهم كالونوك مكوكانزان كصاريحكهم متعتبين قبل صَود حراليك يُتبيله مزالان مَل القول الرَسْعِ مِلاَهُ النَّاتُ

200

على فالمنه المناف المخالف المناف المن عَارِ خِلَا لِلْهُمُ وَلَكُنَهُ وَمُعَالِيهِ السَّرَعَ الْمُوالِمِينَ الْمُولِونِ وَمِاللَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُ والبول يعالمانه بعنا عليه الكشتا يحشب مابلية جشم بع وكات يَـ مُكَنَّا لَنْ بُعَدُنِ بِمُجْمِلُانَ الْعَادُ الْعَرْيَة جُدُينَ النَّالِحُ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ مُ النَّ المرم وم المنافعة ما مر والمنظمة المريد الديك من والمنال بعدف عُلدِفَ عُزلَ فِي لِلهَ يَعَولَ عَظْمُ للنَّجِعِ مُ وَلاَّ لَيْسَةً بَيْنَ عَنْ الْعَلَامِينَ الْمَاطَبِينَ الْمَافَدِينَ المتبيتيك في الرضي التنويل تندير العُظم البطر عنده والمعالمة والمستعمر ما فعلل كيواري الفومكانا غلح فالمتال ضقامكان كنح ومذود لولم مُعْدَى وَلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مِنْ مُعَلِمُ الْمُعْلِمُ مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم بقينتها وهلانعل فتكالبه المشيخ فالدوادابا لبخ الظاهر المؤل فيتادم الجان وجا وفوض فع والعض الدكان فيدا لصير أنالت بأيد والأكل استنصف هد البغيم المكاد والمالم العجم الكنيم المنافض دات مقلو فظام المولاع منالين خاج محاتنا وانسالت فلطفله مكات لِعِلْ بِرُوالْ مُسَالِينَ وَعِينَ عَنَالَنَا إِنْ هِ هُمَ الْعَبِدُ لاَعْتَا لَهُمُ وَاذْلُكُانَ الوارد والعانمان ينعم المائح القتيق كيف والمكافئة الماليتَعِودُله بُيِّتِعِدُله فِلكَّصْ وَفِي العَكَالَة فَصَ فِللْ يَنْ عَدَالِكِ مِنْ عَلَا اللَّهِ مَنِهُ وَالْبَابُلُلا مُومِيلًا أَدْبِعَ بِمَا الْمُعْتِمِينَ مَالْعَمُوا مُعَافِلُمُنه لأفراد كانوابدك وكي مكون الكبنياتين المبدان وصف الموه فسأه

باقله مشكلها العدا النطرة موانع اولان منايم الانابس بعد والكون برا المعارد ومنا ال الأهكاها بمعان تعصف مرالة الماليال بوعدا الضرائن فيمسترون جهة النَّماك الحجهة العِملة الأن فلسَّطين هَا المن موقَّعُهم مِعالِم اللَّهُ فانتزونا نيَّا الدُّبِعِه لنا انْ عَرفِه والمنا أَمْنَ الْمُالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَا كُان يظهر في الليالكنه كالمبطهر في المنهار في فضف داد الشرف الني تعضلا النهوريس مع يعوي بم ولا تعود النزرة مك عدة المم المابع على الما المعدوم. تُوعَا المِنْ لِكُتُعْدِيدُ واطهرَ عَامَ الشَّرَ فِي المَن يَسْن وَيغِيبُ وهَ والفَّحُ انْ بافراظلمانه ودغل لشعاعك الشكن كادابيظه وكامنها واخطهمانا فج خودهً لَلْمُ بِلغه وَيَالنَّا سَّتِبِ مِن لَكُ مُ وَالْهُ مَا مَعْ مُنْ مِنْ مَوْلِينًا الْأَسْبِ طهر بيشدكم الحظر يقلنظين ولياحف لونينلم سترتز واته وكما اخلل حَيَرُودَ تَوالِيغُنَّا مِعَرَفِهِ عِبَاجِ آلَدَ لِكِعَلِهِ وَلِخَتَرْشُولِ الدَّسَبَرُولُ اطْهُرُ إِلَيْ وَهِ الْالْعَعُلِ لبشَحَةِ مُنْ صَلِمَتِهِ لَكُنْ مُنْ فِي مَنْ الْمُؤلِّتِ الْمِهْ الشَّا مُنْ عَلِيهِا لِأَنْهُ مَا السَلكَ مُشَارًّا خَاصًا كَلَنْهُ كَانُ اذَا بِعِبِ ادْبِيَتِهِ وَاسَّا رَوْيَةِلَعُنَا جِوا ادْيِقِنُوا وَقَرْئُ رَبِّكِكَانُهُ الموالمتكرم لما يوانع فم عطري ودالغام معلمًا عَمَال ليهود منهَ مَا مُنْ يُصُلِّ اختاجوا الينكك وطبعا الذالمنا لم بنام لخاصة فمن الدائية وكوليام تامكا وزؤن المنقائلة فالمدن الالدنال بقداني إية قرن يربي في فوق و الأله المالية

علودك مع الم واورد فريس كاالندك الشهادتة وخاوز الهدو بكاركه ولخلئ الناشكا وكناثما قدالغ ومخبوبيا غناع المتعل اللكه والناش المرتباوك منية لتخليم لحل السكونة افعاله بواج كالمسال مِمَادِسَّوَعِافُلَانتجِعَ لِن اسْنعَاهُ البِيغِ فعُلَا آنَ قلعَكُ ان بَاوَدِهِ الْمُلَّالِهِ وَالْمُؤْانِتِ عِلْمُ عَلَا لَكُمِهِ الْمُلْكِ وَلِيغِهُ لَلْبِهُودِهِ كلهاوتغيب ضاياه زوينظه كوالهروشه ووجرالجانة وتابوتي وهيكام بعبنه ولغري ان هَالَالسَّومُ لِحَايَت أَبْدَلُهُ أَمْنُ كَتَافَهُ عَقَالُهُ لَ عَ لِكُطِيهُ الْأَنْ اللهُ بِسَبَ خَلَامَ الْعِنْ عَيْنَ السَّجَا وَإِنْ يَسْتَعِ مغام بقدا المسوم القكان البيزخام عزمورته قدارستون البياطين ها معندو عرها ابداها معقله لاليه فعد مرفاتهم تلهلانلية يعليه إلى الغلسَّعه العاليه هلا العُلْ عَلَه فِي صَحَدَ المدير واستعانان بدعوه مزابه وولصعاه اعلى كالحافل يبازل غادستبر عنوافتاد عرواقائهم لدى المدؤد كماستين عناسيا الخيالكمر جُمْ لِكَ إِنَّ الْمُبْهُرِيِّعِلَ لَكُ بُلِكَ وَعَلِي هُلَا الْمُهُ مُلْكُ فلِيلَاقلِلا الصَّالِيَة المَّالَ المُاعِلَة بَا مُلْعَتَ عَلَكَ مِعْنَمُ ا الأن خَسَالُون عَلَا أَدُاسًامُ وَالْمُونَ وَالْمِعَالِمُ الْمُولِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ منهة قاتلة ولم يبلط تعلمه المراضهم الدكيه فاستعجله ملفة

إمَاحُوا البِيِجِ لَلْمِعُلِ الْعِيْدِ إِنْ إِنْ أَوْلُوا مِنْ أَنْ مُوسِعِينٌ طَالْبِينِ لَمُلَا مُعَدِيمٍ فيعلوان كالم اهل بالفائد الكي الميون والديع في مزانها هر عنافا احسكوا الياس سترك لعاديم الوارجة وعظمة ومج كالحلواك بركا يكولك عبك ك معلمون ولعنداً لأنه الدي معدة لحزار تتعليفاك منعتبادا المئيئة بعكافيه أجزيل ملعهاداب والمتحاجوة كافدا متباديع فيطعمن المجتمول فاستجدوا لملظا عليمنو يقدل العاق وعلة باحاليبن والسّل البهر تويان النج وياعل بالناسرية ومالكنمانيه وكاك عله مالجويت فلفلا المعني فالغزقو المسمخ الماهان يعامون ويجبون للكر عليه يم مِلكة الحديث تعام فنوجب المُعَانِ عَلَى عَالِمُ الكُّنَا الْكُنْ الْكُنْدُ العوم إعلقط الأنغضين ومحولكي ماحكفوا ولأ الأعطيين ولعتبال انيتول فلم اجتن الجوس النظر الديك هلاصفنه فنعول ال فَلِين اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المجوس لحكار فيعكاد تعران بصعوا الجالكنية ادان ببدي البهم زالعات صَوِيهِ لَكُنهِ مَا كَانِوْلِ مُعَوِيْهِ إِبَانِ مِسْلِ الْهِمُ مِلْكِلهِ الْأَالْفِي قَنْكَافِوا اغضولتمنه فلفنا الغلهاه إبنعنجات تملته تلك العراط فكاها ودعاهَ زِالْكَشِيا التَّالِعُوهِ الْمُعَلِيمُ لَكُمْ صَمْعُهُم جِلا وَارْهُومُ مُعَامُعُلِمُ ا ستنفئها خيفي فخطة ويششن فيقاينته يدهلهن ويحال سيرو يغنادهم عَدْ اللاَفْعَالِ مَا نَاهُ المُولِسُّ الرَّهُولِ فِي اطْبِ المَثْلِيدِ عَلَاْطِيهُ مِمَا فِكُولُهُ

مَا فَدَقِيلِ لَلْوَفِهُ وَاللَّهُ وَالْفَدُ قَلْنَاهُ الْخُرْفِي مَوْ الْلِحْ وَالْمَ مَسْطُمُونَ الْ تَعْوِلُوا الْاَتَ مُنْهَا لِأَنْهُ فَدَقِالُ الْمَطَالِكَيْمِ سَبِينًا فِيلُولُ الْوَفْرِ حَصَيَّةٍ فينغلنا اذنعر الجابتا التوا الكي فدقري على الاحطاء الاستنظ فيبيت لم مزيل اليهروية في الم عارود واللك ادالج و تعم الديم المتارةُ الحافِيشِلم فالمحرِ مَراتب مواعدًا مُستيًّا ومَولِّي اليهود ما صُلحا المنية الفانغير اليهم وادساك فلم كرانا فرا فوقت والخال بعواسة فيببت لجزوفا إمها يؤوس المكاك ولم استنز بدكر كوتيت الجبنك انع ولم المنابعة المناف المنابعة المناب الصَابِخ الدَّان وَلَك كان مُرْسَى مَعْ عَلَكَه مَنا وهَ لأَكان مُلكًا ووصوالكان والحقت يكرا بنبوتين قنعنين اعتماتهيها مَعِنا البِيَقِ اللَّهِ النَّاياسِيُّ لَمُ الرِّيهِ وَدِ السَّبُّ تَاوِنِينَ الْبِلَّهِ حَةِيدَ فِي قِلْدِيهُ وَالْإِلْكُمْ فِي نَنْجِيهُ أَنْفِتُ مِنْ يُسِّرُلُكُمْ الْمُدَاوَدُ لناالوقت علىجمة استتعاته حيري ومض علكه لورودمعظمة لأنه قالمان أبغني ويكورا ديشك كمنتناه شعب مُرْخِزيُه وَ وَلَكَ المظاويد مستوجب اذيطاب معناء وعومز الأناف فواالي كالم هَداسَورُوعِلاً لَنهَا وَمِن فَعِمَهِم المِهُدا النَّغِيرَ فِعَلَيْحَ مَنَا طَغَالَتُ مَمْ لَمُ الْمُعْلِقِهُ الْمُعْرِفِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّ مهدا الفعلز فعلا في عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

مصغيول عفاق ابتغوا انبعده المضربة المؤادده مزالله البهر نُولِلْأَفْلُمَا قَالَ لَهُ الْحَادِشُونِ الْعَلَّةِ وَلِنَالْ يَعْرَبُولِ لِلنَّالِينَ وَلِلْمُ الْعَدَمُ لَ لننوي المالك المعادن المعالمة المتعادة انكانت هذا المفرية واردم والله البنا وأنكانت سَمَّاسَ مقيبة للمقلب ونرتك والفامية طننتا فيرع مرتلعا نظل خبرتيها اورجعتا عنديجيج عكوله افالطالح وكعرض لنا ملكتغاق كوومج مئتام شيامتتو ماولا يغترف هماما تابئ مزصاخ عجولفا المصادولا يتوها والطابق منهاهما ابهانين عَنْ فَا وَالْخَاانِ مِذَالِلُهُ فِولِهُ لِكُنتُت هُلُوا لَذَى فَادِقالِ لِمَا مُنتَ المَوَا فِونِ هَلَا الْمُوَالِ وَقِبْلَهُ الْعَاطَنُونِ فِي هَلِا الْمِنْ مُعَالِكِ مالوغدية البفزانيع المدجل ويؤوكك المعاديين تتبلكا متاهم وما استشعراض تنبيل والورافين اليالعقل نه يكن فعَلَّالبِرَّل الْمُلاَّ وجعلهم يختن الظن بهم الميضادقين فيما قالعو تمنال لأنما اسطار سَلَكَكَانْ عَظِمًا نَعْمَه عَناية هَادُة المَعَادُون بِعَمَا قِوقِ اللَّهِ . واستغزاج معليه المغضيه واجله والمعال كمتارة عبير ولأنظاب عَدليبِ مُراهِدة باص قدة بركا وما حكة في فول العُرافة لشاوول المكائن فدشأ به هذا النال من السّياسك ودكك بيمكنا بانتران بخلو

مناعلع النمان المخلفه ويُعتنه والمعتنَّ المهم المناكرة والمنافعة المعافقة فاقولنانه العنام لقبط العرم بعينة الديدية فما سَافَعَ العَالَةِ عَمَا والمناف المناند البهر والمال المناقة والمناقة والمناقة تبنكم هال تعدير فضلها فيتصلح اسلبها الفائ استنعما الأبنيا بماقالف وكالاانالنج فاستوسن أغلمالتمان فاداع بجوته هاللفيز بجيه قايلاً ينمنون ليننامَ فاحكمة وكالنائر لآن صَيّا ولدلنا إبناء ف النا الاانهم التحاميم لريطابواان يبصراكما عرف وللاانطان بنبعوالهد ويغتشوا عليه وكعاط لعلي كالمتال خامرين والنين مكا المعمرين الناس يتخلط وقلكان ماجباعليهم ان يتخلط بالنالك ولدك عَندَهُ رَوْدَاسَتِينِ إِجَلِ لِلْفَادِيُّ وَلِيْهِم سُّوفَ يَحِيْدِكِ النَاسُّكِلَهُ تحت ابينهم كطري اداع المرتزؤت اليانه المانت وانه مندا التراكياسته وبهائت كياسته بهالالصغة بهيه فلمنص واغلى عَالِلْهُ وَالْحُلُولِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِهِ الْمُؤْلِقِ مَنْ اللَّهِ الْمُعَالِمُولَ مُنْ اللَّهُ منسَّيه عَمْ وقدكا دُلاَيقًا بهَم إن يعَطَنوا إذ كَا فَأَمُا عُفِوا سَّرًا مَ لَكَمْ لَاتَ المُاليَهِ القِينِيِ إلا مُنهَا الدينفطنوافي الحادث الحاض فعيط اناهُلِيلُوناتِرُانِ كَانوا بُرِيْوَرُون مُناعُلِي هُول المنال ادق عَلاالملك عَنْنَا مْسَكِهِ مِنَا التِّلِدُ لَمْ أُولِيشًا وَمِيطِيعُونَا لَمَيِّلًا مِسْتَاوِكِ الْمُؤْلِنَا.

وكالمتلول الفعلعلي فالجمه حق تعسد الغريد المستوليه عَلَى وَانقَ الدُقل مُعَابِدُ لِينَال سَولِمَ العَالْوة بهُولِه واعض لعَنه هود وطاعة والدالغام الم ليسابل ان بسال مُكَرِّفِع مِن الشفها الأعلان للبوتر كالترفنجيب الأنها برعاف كلم بيك فغية لكنه كشفك لفاولا البيركا وأابلغ نزعيهم استنفدا ألتبولة ولهرك انَامَاعَن مَاكَنَة وَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه ولسكان كالماف وقت المليب مضاء لحرفا وعدد والمرفضاء والم المجر أليكن والقاميدة كالن تلعام اعداهم فللابطنه طائب انهام اقوامًا غَنايت ويُصِعُوا مؤيشدهم وطعُل طريقهم فالعندك مجام فروم بعدجيهم لأهم قالحالمتاجينا لنتكرله وماخثكا غضب الملك واغتعابه ولأاغتاظ رهطه فرغطه المكاهدة اعْنَوْلَان هُولاً فِي قُنْمُ ادُول فِي الْمُ اللَّهِ مِعَلِينَ هُلِ اللَّهِ لان النيزما استعنوا اديعولوا ملا أتعول فيهال المض فالتعنيه الهمام جاه رُولِيهُ فِي لِمُ السِّلَ السَّالِ السَّمِ اللَّهِ السَّمِينِ اللَّهِ السَّمِينِ اللَّهِ السَّالِ السَّالِ والمشهادة مزالنان وليسكه عبوية ترنع اليجز فكافة اويشليم معك ولغرك ارتجاف هرود ككان عليجهة الولم بمنظر والهكأن مُلَكُّ أُولِجُنُفته عَلَي نَعْسَه وَعَلَيْهِ أَيْهُ فَأَمَّا الِجِّافِ لَهُ لَ اورُيشِلم فليم عَضِ انْعَلِقِلْ ٱلْكِنْبِيَا وَلَيْبَعْتِ فِعَالَتْ

الآي

عبا إب

الشول ونتغطئ الدرام وابرينا اؤلين البراه والنوالي والملاكة ومقانه روابنوا شغلة العاليكاة وفدنوا دواته كالمالام منابتوانع للمراكك موالكله فطول ليلهم منهارية الازالنا والمرعانية هدا الغربذة غرينية المانترك التمك شهدة كاحكم الشهرات عامنا لكنها تنقلنا العضواخ فالالفويف والمامد والمعال القِهُدَالِهُ إِنْ الْمُعَادِدِهُ السَّمَاءِ السَّلَّامُ الْمُؤْمِدِدِ عَنْ لَكَ اللَّهِ الْمُؤْمِدِد المقيل المنفع لتنع الساءبن دركيت ربغها المنط الهناك نعسكة بعينها لكان ينعل ولك كاف التهولة واسترهب الانحرائة ماكالارعند فولها الينفسي ونخيج منها كالمجن وتعام وتعافدن معام المناسبة معمضا عرافي الملحظة ملها فنغط الخالج الدينبت بمابعد فيضع والمريغيض عَبِونِهِ دَمَعَ مِنعَلًا دُروَرِهَا وبِسَتِهُ مُ فَاللَّهِ هِ لِلنَّ لَيْرَالْ فِنْكُمْ لإنابي فعل معلمة باعلى كالمنال ويوعانا بالأهنا من المناسكة المراغ الخالف المرافع المرافع المرابع المكن عناكنا فهوكا للعبم في البرك والجيال والغواب دايًا لن ببصر الماضي الطال المستنكم النج البجي الصفنة شبعًا اداكان يباخ فراجل الفراجل المنابع في المنافع في المنافعة المنافعة

إع حَسَنًا لَوْ عَوِلَ الْعَوْلِمُ عَلَى السَّادِسَهُ فِي اللَّهُ وَعَيْنَ مِصِّالِيَّهِ بَولِدَحُ اعْظَمُ اونِنعَا حَرِيدٌ وازالِغِكَ شَعِيمَ مَا اللَّهِ جالوانه عبعلنا انجنب المتوالي المكتب الإانهما استنقضه كاذث مرعك الحادث وكازع جم جزيلك بالغة فيهم ومن بحنجم فيستكهم كان عنديو بعلة لك عظم الم هاين المنطسين فستبلغ النصنبة ماوننعتها مرسر سياي انكونص بتعف أزيعو فخيئ صافة هلائك نتها استرع مزالنائه فلهُلالمُلِهُ وَالْلِلْمَيْمَ عَرْقِلَهُ اعْلَجِيتَ الْعَعْلِ الْأَرْمَانَا الْوَلْمَةُ الفاكانت قرنوقات فعاشل فالملا المغن ظفرالريج الغيث فينامُ للا النائِز قدم من السديرة ومعزاله الموادة التوميتونية مرالغ تزج عدا المخوال عوالنا وتحرض بوليس المسول طايرالي فوق الشاوفوق عما السماقا عراحوادث النبا بكفا اسرعمن كالهكيب مستعلبا عليها فايعاعلانه فالعناع لحما فوقع ليماكان حَاضًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِلَّا اللَّهُ وَعِلَّا فانطية انقلا المكاز للتاق عظم كنك فتولك عواقول المجز خصَوَعًا الإنخا الرجامتلكيه تولنك القينيك اداقلت ان كماتلته هيمننع معقلك مع دلك فليلاعظ مملز وتوك إولس

عَوَّامًا فَيَا فَكُلُ لِيَا لِيَكُ لِيَا لِيَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لَا مَنْ اللَّهُ اللّ وعَدَّافِينَغِيبَ طَلَامِ خَطَايَانا وَعَلِي طَلِمِ النَّاعُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلِّي يحَهُ لَكُ يَنْ عَلَهُ مَا أَيِفًا وَمُوعَناوا قراينا بُدَلُونِينا أَدُالْمُ يُواعَلَا عَلَا عُرَاعَا المنظام والتباع بالكذالن التنكرالة تناك علامة الماقانات عَلِهُ بِنوجِهِ مَعَلِيهَا النَّابُ النَّابُ النَّابِ النَّابِ النَّابِ النَّالِينَ النَّابِ النَّالِينَ النَّ بنعويتها وتخطيط مواجها وبتكلي تمجة فاكانا الملبتك التد الغناك والتطاعن عالك للختاع المنقملة مثرا وللخرار الميض اخاص الناسر العاطر بهلم عليه معبولها لها الدابع أمن قريج سناالكابنه فركال فنطتنا وتوعنا مراط الله فقيط مُعَلِّمُ اللهِ عَن عَنه ام صَامَعِ اللهِ اللهُ الكِمَالِقِ اللهُ الكِمَالِقِ اللهُ اللهُ اللهُ الله شعينها ولم بشمع نغتها الاازموعها وحكا ابكت صحبا ابه منصت البوق ولهال السّب فتخ اللّهُ مَنْ ودعَها فجعَل العَنْ الْمُلْبِهُ مُعَالِّنَا عُمُهُ عُنْ الْمُلْبِ السَّامِ الْمُعَالِمُ الْمُلْبِ حَفَلِت مَا تَلْاسْيَلُكُ لَاسْتُينَا قُلْ مَعَ عَالِكُ الْدُوعِ لِمُعَالِينًا الْدُوعِ لِمُعَالِينًا اصليم ما مطرب ستبب يؤد تروه بالفكال المكال المصرة قل فعله دفعات ومازايناه المته ضاحكا ولامتكما ولأذكر عنه هَالْ الْوَلَا وَلِحَالِ اللَّهِ مِنْ رَجِلُو السَّيَبُ فَيْلِ عَرْبُولِ اللَّهِ مَا السَّمَولَ \*

علمك السكب طوب الأهنا هولكوالما يحين قباع يرجع بعولة العارب النايحة فطغلقا بلايعول لنافكيو قال عولت المتحول المرحوا ببينا كالمافنتول لية انعا نوج يتوله هزا المائ المتولفة مرها التح وكا اللغيج المجال لمالم يحوزها دانساسعه فكركك النعط بعض ينض الله تعنيج فرج ادليًا ولعن التضيف في التصفيف للجهة مائي المانية المرخ التعواتق لألما انضطب فيه كالنازلانها اديحيت بكوعها وتبوتها عامة بعد كك بالثور الماسيخ وحات شعرها وبلت زجليه المعد مستبين بعَبَراتِهَا ونِسْعَتَهَا بَضَايرِهَا وَإِفْرَعَتِ الرهِزالِطُيبَعَلِيهَا. مِعَدَا الْأَفْعَالِ كُلِهَا كَانتُ مُرْخَاعِهِمَا الْآازِ الْكُمَّالَ الْتَعَلِّمُهَا في رَبِرِتُهُ المُنادَ اللهُ مَا رُومِن عُلِ لَيْرُوا الدِيابِ مَعُ اللهُ مَا بعينه وحك فلهلأ الحالفك بهآالشائع متكل اخل واشتشر المخامد التحليم المستخطعه المزكاف ومجزا يهاوع سأل كلنزيشئ خبرفا بطويها وبغيج كافعال التوكبة التحفيلتها فانكانح الخبثانكم بمالآلكم فتعطن فيالترور الركاشفية به والهنا الجواد ولرحا بالصالح استنتهما من تويتها قبل الما التيمن للهنا استماته مأويما النولل طرالتدين المهمال يتلوب

وقال اختيليا لألاو للي يرعاد تحريكا طفت حوريك بالعالي المعادية تنعنة فافقا فكم والتا البقاطة التحقامة المتبع فاداكت منطلاك تفيءابجببة للكاكم كالكام والمستنفية والمستنفئة المتناع والمتناف المتنافق ال مُلِعِبًا وَيَحَمُّ الْالْفَتَمِ مُوتُولُولِعَ لَكَ تَعَلَّى عَلَا الْمُؤْلِفُ لَلْكُمَا لَيَا لَا خَلِيًّا كما الحظ العاف في كالدفاق ليك الدلعظم يساخ حسامة والبلة الدي لبترم كأالله ينه مكلا لأن في السرف الدنيا الممكنة مهاكمة بعدالمقضاعك الننغلت العنوية وفيصال المن ادامنت فعطفك خطاباك فقلخل الغضية وتنعت بالمنن عنك لفل النب يخافينا المسيج فونغ النع وبطحف الناعس فيديل لضاعكين المخدم لعير مؤونته وأفك فالألحال الشب اجتمعنا لنقهقه ضاحكين لكنا التات مناحق تعجن ويوت من النعث مناك المناق المناه ا وففت يحضرهم كاكفاني تعبر علي يطالغ للزين مفادف حَدِيت تَشَيدُ اللَّالِهُ مَنَاكُنَّا فِيكُ امَّا تِعَوْيَجِ عَلَى وَارْدِيكَ لِأَيْوَلَكُنَّكُ تفك ويبعا مكافه معنا مزعك ولانعط لنائه تغيضه بعسك لفطينة والفطاية العاصة عظيمة ولع كلي المناف وعلامة المنطنة عناالد فيا الربغ عرائ الليركمة القاعد عنها الدينتبضوا بمع فطابهة مرتبعين الأانا قلم الناتر قد فالمعلوم المناك مَسَهُم حَيِرانَهُمْ يَتِولُوك بَعَدِهُ لِ الْأَلْفَا وَلِي كَازَ لِينَا الْأَلْفَا وَلِيكَا أَرْكِي فَيْ

انه كاليقانة سنين للكونها والفاله وكالم عزنف ووصيف بَعُلِ الْعَعَلِ الْمَاسَّرِ عَيْرُ وَمُا قَالَعَ نَعْتُ وَانْهُ عَلَى الْمِيْرِ ولأاغلجك كانعنه غيروولافعل ولافلوا مكنالع كيتي ولاعكاه عزنفيتك ولاعزغ وولمانياها الخضريتيارة ووكم أحدر بصرت وفي إلا لاع مان المواع مالي بلا المرتب ويَعَالُ الْأَنْوَالِ الْوَلِمُ الْبَيْرِ قَاظُمُ الْفَكَاتُ الْمُعَالِكُ اسْتَكَابِ المحاسف فألي لأجلها والتنتيت وتحريضك وانت مظا عِنَالِهُ مُعَالِمُ كَنْ تَعَالُمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلَمِ لِلْم حط لنُودِي حِكَارًا باستنت سُاغَ زكل مُاعَلت في هٰذا البِينيا لأَننا تسنعوم بالجوابع كأما اجترئناه كلايين وادعر لايدفال عرقولة زينكرد إغام الناس سناكم انافدام المعاد اللائكار المنكف المعالمة المنافعة المالغة المنافعة المناف لكزن يالج عَنْ لَكُ مُلُوا أَوْعَنَ لَمَا نِعَ فِي مُرْزِلاً تَنَاوِياً الْأَمْ فِي اللَّانَ الرَّوْلَ قَدَقِ اللِيسَت اعْرِ فَجُوالْتِ عَلِيَّا الْأَانْجِلْنَ بِـ الْعُصُلِيْحِ وَا الوهدعالا فيعفال متنفيا وبمباوينا وبعرفتنا لأندقال والسودانا اشه الخراعم وللمناكرا غبرودكه الكراه البيت بعرف ملا العبروعلى ماللهمة ليشرفها كنايه المرلكة تكادونا شاله لمدينة قرينيه

113

فسووته كطنا وليثنا فبالتك العاديكة فايتريبان الففكاك وننغنت ويستعم ككرعك الاعال الدين فيح اواللفء واعمال انشوه النهلني المجال المتوسّعين فحدا التعريط والطفيلين والملائد وَلِسْ هِذَا اعْإِلِ الْمُدَوِّرِ الْمِلْكِمَا مُؤلِّدُ الْمُعَالَ الْمُلْعَدِينِ فِي لَلْنَاسِيةُ العاصة ولاافعالهامل المحدد روانيدكك فالفاللتعبد لاَلْمِينُولِ إِن اللهُ مَودَال الجاعلة والله المُن اعتد بسَّت بعد به المائد ال جند المتبئ البه يبعل اعصاب نشاطهم اليرض الكتبا المخوواني كيوله فالاستب إنتفالة بطان الملاعب فالمنت عكل فلايك المنعكين عَلقًا فِيهَامِ مِسْأَدُ اللَّكِ يَنْهُمْ عَلَى لِلسِّيدَ كُلُّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ الم فشادًا عَلَاحَالِهِ مِعْسُكُ وهُذِا الدِيرِ إِلْقِدَا وعَنْ الدِنَا بُولِسُ الدَّيْرِ مالهب منها وامرياجتنا بالكائم المايز والمناع وخصنا عليظم ملالنتاية وابعادها ومعقل الفك تعداصك بخلاهاء لأنالحا كين مَرْافِلا يك المعسَّدين الم هنكاير الخالوا ولأمع تدَّام وهيسة بغيا ببغتك فينبذك كميزوك فرالأعده بنفهم أنزغتيهم وبغرة وزيه ومزاجل الآعال البخصان شيل والإجالت وأ بالخاية ستبيها بقنغرن لهامزاجها ويهكا اللذه سيجانح الوزالنا واليجامتهم لأن المادكين الدبزيع لوك هدا الأنوال وامتالها افلايك م الدير ينهضونهم أليان يفعلوها وييمن

مزيفا فيبافليعظية الإواداضعك والعبطول ايكفا الدى والوقرصبان والفطنه وإلفطنه والمافول لعاله والعوالوا لزيع طيك أن فحة للزابليزالي العظماك ولكاش ما وأما باللهنين حولاج فامتالهم فيأزل لأرضاف المقولا فيكانت مال الدين الأ فيحورالطوفات كندفالف عضوافلا يكافهكا فاليتعكدك فحكارة وثوفي غاليد خصفه وشعفه الماني والذبك المانح كالماسم ولي المسَّغينه مَا فِي يَصِيلُ مِن تَعْدِيهُمُ الْمَيُّا وَلِبِنُوا فِيرَوا فَرَصُّا خاليًا ونعيج لايتبعون فيصرون عامزت والتذابوللاموله فلهٰ السَّبِ وافِاهِ الطوفان فنجهم كاهم وتهاونهم هذا احتفَّ حَينَالُ هُلِاكُ المُنَّالُونِهُ الشَّاعُ الْعُامُ الْأَهْلِهِ الْكَاهُمُ فَلَا تَطَلِّيمِ فِلْنِعَا هذا المطالب التي تعدّ فع المرابلة والعالم المناه وانعطا فليامت كأتنا للامستنعيقا مرتبع أنضايك تابتا مضغاهك مواعلينه ادكانتالج اجمه بنا المحذل الموامي مأست فكترا لازعاعه لناجها أاحتبا والصلغ عنيا بعضا العوات العنيه أن ترج ملحظه معربنابقارة موجانيآت الحبت وتنالنا يعتد المراينات والتلطات ورايام عود النجاه الدارك والعُ سَننف المعام المعالي في المعالية تعَهَرُ إِلَا الْمُلْبُ الْمُحْتَى فاداكنا نضعَك ونلعَب ونتواناكلَ الماكلة

119

كتبرين فاستنيز ولقلبت مناذلك تبريج لحاكا المشبب تضويعكي كَنَّرُ الْمُنْ الْعَالِ الْحَادُ الْمُلْكِرُ لِمِسْرِيظُ الْعَدَّ الْمُلْدَةُ وَلَا الْمُعَلِّدُ خبيبالكزقع والغشق الغايلته يجتزاع ليدت فينات مصاغ فضعك ليؤلفام عفي الكافال الخاديب مَّنَالَكُ مُخَاكُاهُ وَلَهُ وَالسَّبَ بِعَبِنَهُ يَعَلِوْلَايَكُ مشَوْحَةِ بِنَهِ بِذَاتَ رَبُوانِ عَلَىٰ هَالْأَزَالِ فَعَالَ الْمَقْعِيدُ الشراب كلهانا لفرويمنها ملك يحراف لأيك انفايا وعالان هُلِأَالْعُ إِنْ كَانَ رُبًّا فِأَيلَتُهُ رُدِيَّةٌ هُلَا مُواقِلَت لِعَلِيمَ اناسًا بتعَلَيْهُ وَلَا الْمَمَا اصْمَا قَاوِهِ الْوَتِ مَا الْمُوالِمُ الْمُأْلُفَأُ المتظاهري أفعال الفسك كين عيرت للناطير أليهل المتبايج وامتالهاعتاه فاقدير فيلهم والمركا اعبباستجيز ازنتصره والعبائج والمتالها الريع المنوم والخان فينها ولاالندكة توامنها وانت ماتحتاز في السووا يبضر مواهم عراه والبرازيفال انك ماتشآ ازبيهم اعاريه ولأذيبنها لكنك ترعوا هُذَا لَهُ ادْتَ مُسَّبِهُ افتهُ عَدَالِ الْمُعْبُ لَنْشَمِّ الْحِنْسُ العام للجال والنشآ ويخزي عينك ولاتعولزها العوك الْلِيرُ المتعبَ مُزانيد عَيَكُر فَلِ الْلَيْلِيدَ وُلِكُمُ طَلِيعَهُ واحك بعينها فيجتكما واحذا بعينة فانيكز عاالغمارهو

والقيوفها تقويما كتروا فلدكا فويست مرجبرك بماؤجب الفادلة الفنوسيد الوانبة فالأكباك المفتكلير الأزار كازؤ لأواخلا مزالنا تريب مؤرها التال ويسالها لم كان ويوبن رج تمك فيها فا ابصر وكر تأولون ولاكينكم وصنايعكم وفوليد ليرالتح تلتسكونها منها ويتماويت عايسيط اللفظ كالتككم وكهل عامكم هنالك يغرابن الم اعظرالتذابد يسكتارا ويجتها وكرفة آعيا لهترها اجتهادا إوفر حَرَّهَا وَهُلا اللَّهِ اقولها لتعلموا علما يتبينا الكزانته هم لدين يحتديمون الأخادة عرايش العيفلاالشناعة شناعتها مبكاها واصلها ادنننوب نهازكم كه فيهاويشهرواعال التروي الشربية وتعصفون سرما الغظم لأنتك المنظام بهلا الخيالات لينزه ومكرنباعاي هَدُ المَّالُ مَا لِمُعَالِنَت فِبله ادنا مَرُ انْ عِلْمُدَا الْمُال الْمَال الْمُال الْمُال الْمُال واليغطيقال انك ماتامة الغياها فعط لكنك بحتف فيها وتستم هاوتفك وتبلخها وتجئ كاخال مصانع التكاطي في المديع ميدعا قبنها قرارياب عينين تبهئر فيما بعدام لتكيف منزلك ادادابتها منالك مشتومة كبغما يحكا داتدكم فينتك حايتية الطبيعه بعينه لمنهورة فلانغل ليهدا العوالنا يَعْلَجُنَاكَ هُوْيَحَاكَاهُ فَانْهُدَا الْمُنَاكَاهُ قَرْضُ مِهِ الْمُسَاِّ.

مايراكم

ستلين

علج مه أهانتها ووباسًناسكالنظرُ المعلالقباحر تباحَته في الترك عَمالًا لأمرُكُ رَانِيهُ وَلَيْ عَنْهُ عَمَالُ مِنْهِ عَلَا الْمُوالُهُ رَانِيهُ وَلِينَ عَنْهُ عَلَا مُعَالًا عُلَا عُلِينًا اقواك فالتحجمون فاوتضار فعله مسلك كالتهميك عَ اغْتِ لَمُ لِرُورِ كِلَيْلُوعُ إِنْ هُوا الْأَفْعَالَ وَدَلَّ أَنْ تُوجِعَكُمُ الْمَاتِينَ مزتلغاه كالكثال كاوزل كرمعك أنتعالك المالي أفكل ولهُذَا السِّب جعَلَت أَناكِلاَّ فِي النَّالِقُ الْجَعَلِ مُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ اغتقطعاً وابيت كرنتيج الآغ الانتفاك كزليكما المُلكم اليعَافيةِ لنعْسَكرنِتِيهُ التِيفِلَكُولِنَاكُمُنَا انتَّةَ بَهَا فِي كَافَةٍ أوقانتنا فادغؤذ وللجؤا يئرالئرا بتدله والغضا بالناء تدريب بينوع المنيج وجوده الدي لأبعيه والمرج العدش معنه الجدا الأللا الازع وإياواليا والدهوولين وليسف ليساسه وجه مّاردووينا الكوره كررك عب وأسنعام منهم آين يولد لمنب منالواله تحتبيت لحرمة بلنك عوديه الانشائير الموادئك كأيئة للطعزعلو المهود للنهاد كأن بشاستنزا عنهم وكالبصرة ولوكال للتسكاله على قد الدايمة حيكانوا بربيور النهادات عنه بتحقيق فلاابكر المجاف الكاين مرعيا يبد ضبطهم للسكا بعل أكالة واستبحد عليهم فافعوا

تجديج بتيمها لميكر شنقا فالزادا داريته كابنا فالينوفنظن انتُ مُزِهَنِالَكُ هَادِيًا وَيَطِحُ الْمُعْتَصَدِ طُودًا أَوْلِعُلِكَ تَعُولُ إنناالأ إكناع ليغزل فالمفتع فين فقدا المفع الجينالشنع منكنه واداكنا ملتمين وسيسان كنا ليتره يتبيها لدلك مَسَيِّحُقًا قَاقِول إِنَّا إِنْهَا اقْوَالْ خَكَ وَيْعَيِيرِ فِالْمَالْمُعَلِّ والأنغاع نكإك يطلح اختا وجهه كالمؤبطير وعجأه فذلك اوفوله مزمنا هك تقاوز للتربيده والمضرخ مضته وبيان والمناه المنترفي طباعها المنطقة في المالك المنافقة المناف مَا يضرَحُ أَنظرُهَا اليامرُاهِ عَارِيهِ والْحِيمِهُ فَاشُوَّاتُهُ وَ ادْامًا الكافية والتعاري مندفاته النواز والهب امر الشهرة التح فالمفرتهافات التعاهوالدياخة والتعركبات ان المَصَيدُ للَّهُ وَمِنْوَرِتِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّال اخْرَعِها تَعَرُّ اللَّهِ مَا وَ مندقية النكائف كمح كاللجهة تكوزه والعادض مندلأ اعَلَىٰ الْمَانِ مِنْ الْعَدِيمُ حَيِلَةً مُزَلِيلِينَ الْحَالَ الْأَازِلِهُمُ وعوى فمرح قدج لأادح صلاغاريس وانتم تبجا وزمانكم قدجنية على قول المروك المرفض لريدت مكا امراتك عَايِلًا من طَيه هُلا فِما حَتِها لَهِ وَتَعَبِّلُكُ لِيوَ عَا طُهَادُ مِعَام الثهانك على المتال الغربو العلمة لطبيعة النشاء

عزلا الريوس ازيغتشوافتك والنعية بمواعز كالمأجدك المَسْتَعَمَا بِلَيْعُ وَدُلِكُ الْأَلْشُواهُ لَا لَهُ لَا الْمُطَالِّذِي تَكَانَتُ كنغي الزادوان صنوااليها لاغنك الجلج ترافظ نهب الأبنه كأهاوادتخ عالمائينه ملكيما وشبع النحالج يشط محمقها والخرج التركم عظم فيها وكالت موادث فأرهال هَنَالَكُ مِرْبِلِأُعَدَ مَانَبَطِنهَا لُوقًا البشَّرِيُعِلَجِهِ الْأَسْتَعَمِّا. كلهُ الكِنوال المنعورة المحمدة المنعوالية عان المناخرة والحاليكاه ويحلها كافيدان تغيد فريتامكه إصولالهو ماقتكان وليزكاذ المجوش حاؤه يزبك فابين فأجهاؤا مكانه فالعمون هنالك كانبليع بقرانهم النكنهم ان يعفواهلا المحوادت كالهافقا لعض اداداته مزاين لأظهوروبعا كبازؤ فادليرس السبرة اخوراته مدك النالكوشط بين الد وتعبك ولفلخ الدايغانابتاني فالماشا اشرافا الانطالا وبعاب وَلَ الْهِوسُرُولِ الْعَجِمُ وَلا الْعِمُ لِكُن آبِقُ الْلَالِمِ عَمَالِ الْعَجَادِكُ الْمِنْ مزالعاوواله وعاعليد ولمتله دلك الصت الي استالعوكم وهِ تَوْيِحِنَا الْقَابِغُ بِكَافِدًا لِمِاهِمُ فِي الْعَقَامُ مَرْالِكَ الْهُورُيِ ماليًا إلىكونه مُزهاك الملاع العنفيه النَّاوي سَاون مَناون مَنافيه النكيف لمنععنة ويشهاده عجايبه والأنزف إعتر والخليعة كله

الخزولنكري الاالل وابداع بالسزالة علاكله والجعنت المنقادة بهمنهم اعظم بلغا وانظرفها خبرت هاهنا كيون أفعال للايعه عجيبة ودك أوالعَدواً لهودمعان عَرْضِعَهُمُ رَبِعُ فِنَ التَّمْ فِلُكِ الْقَاعَرِ فِهُ شَالْغُا وَعَالِمَ فِهُمَ بَسُفًا وْبِيا زُكِلُكُ أَوْلَابِهُودِ سَّعُوا زَلْكِ وَيَرْالْحَجَهُ مِادِيكَ بِهِ فيلالغادسية والمبوس عفوام اليهود انعلاالكالالكالالا تجه ولادلقت الكبنية مندا على النهور ويروده قبل سَن الكارو وسَبِ السَّوالِ عَنهُ مَا رُلِكُ أَمْ زَالْعُرُيِّةِ بِينِ مَا أَلْلَهُ إِلَيْهُ الْعَلِيمُ اللهُ نحتيقًا وأَوَلَا لِمَتَ تَعَمَّا وَامْطَالِهَ لِالْحُكَارِ عِلْمِا اللَّهِ مزاجل الحقواز يترجوا المنووران كانولما مزعوها كالهالأنهج كرفا بببت لحزوان فهابخج مزيرة عاله اسكايدا ويا استندوا ابقا فاما بعبه أبناوا ذكك لعندكم الح عبرود مرالماك ويخاصهم له وانسالت مماالدي الغوة ولتوو أجبنك المخادجة منالا لبنا منقبل أيام بمط بين المنافق والمناف المنافق المنافقة المنافق فلنراقام بعد كولدة في الناص ويسترع والنبوة فاجبيك لدي مرا سَّرِيعًا لَكُولِ الْمِعَالِيّالْيَالْوَانِهَ لَشَعْهَا لِأَنْهِ سَلَمَ الْمُعَالِدُهُ عَلَاكُ فِي النَّامُرُ وَلِيَّا وَبُولِا دِّتِهِ هُلُونِي لِنَهِ لِيَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والكاث ماخيج مزيب فيرا أولد لكنة استه هنالك البغين يعيساه

النومزاع المانفاذاعه قابلالست تكويي البنه معتير فِقَادَيهُودُا وَمَعَذِكَ مُا تَلُونِينَ عَقِيرُو فِي وَمِينَا فِسَالِيلَ يتهوي اوقدا شمر لبتوله هالغائج لويسلم الأانهم ولآها حَوْلُ لَلْمِهِ مِنْ يَعْطُنُونِ عَلَى إِلَا مَعْقَدُ مُرْدِلُكُ أَنَا فِي الْمِيْمُ وَوَلَكِ الالانبياله والتب لريكوا البته مزالك فيعض تقيته كلما يبلغ مقدارة المعقزارك كرعة في في الكمتا والعابراليهمنه المانف عيرولاته البول قال يكاول التمه السوع والبع دلك بتعلله لأن ويخلع سنعكبة مخطاياهم والمدير فأعالوا إيرهوا بالكة لكنهم فالمالين فعيمك اليهود الموكدوفي فاللعض الشاماقال أمنك يخج ابزانقة لكنه قالفنك يجنع المقناء الدكي يوع المناشكية الإناه رجب الخاطبه والمنادي خطابًا اميل الاعتانظ بهم ليملا يرجع وامترابير والزينادي بالفعلة في وصحفاكه ليعتا لاوابدلك البية التوانقياد اورك مواشقا وان الأولد المتاسطة تعتص كامن النبوس والعجاب المخ كازوق نهاعنل مولاه عسبنا فلم يتولواهم في مَصِوْد قولاَعْظِيمُ اولاَعَالِيّا ولاَّمَا تَعَالَ النّهَ أَدات بَعِلْظُهُ ارُوالِيّا اللّهُ الله الأتاك الغاست طويوص وتيته ابين فطعاكوكين تبعد الطفال بعَد عَجايبَه الكَنْ يَرُوسَنَا بِهِ السَّعَ مُا دُلْقالْ قالُ الْبَيْمِ وَفَالْطَعُ الْجُمِرِ مِنْ الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَمَا الْفِلْ اللَّهِ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي ا

الكت وَوَا مَا مُرَاحِلَةُ وَفَرَقِت الْمُعَامُولِكُ حَلَيْهُ حُوادِةً جِزَدِلِكُنبُلغَهَا مُرَشَّانِهَا عَلِيمًا مِلْيَوْبِهَا الْعِصَ الْوَارُ وَتِلَّا عَلِيهُ وَعِيدِ اللَّهِ وَلَا آلِيهِ وَالنَّامَ أَعَنْ فِنَامُ يَعَلَا وَلَا يُؤْلِدُ وَلَكُمُ عَالَ مُنَرِبِ الْحِوالْجِي وَكُلُهُ الْوَعْرُ هِ أَنْ الْحُوادُثُ الْجُوامُ الْحُوادُثُ الْجُوامُ الْحُوادُثُ الْحُ حَجِّكُ يَمْ لِكُوا ادْلِرِ مَطِلْبُوا الْكَايِرُ وَلِكَعِبَهُ وَلِحَكَ يَرَكُمُ فِعَامِنَا مُل استتقا النوولانهاماقالتانه فيستلئ فيت لأهاناك مُزيبة لَيَجِي عَرَيْلُون عِلَالْهُ أَدَثُ وهُولُ يُولِدِهُ الكُفعَظُ كابيًّا مُزالِتِهِ وَجِدَاللهِ وَوَافِلْمُ منهُ مُوقِولُونِ الرَّازِ عِلَا الْأُوالِ فِيصَف نوروفا فالفيلت وكبيزك كينو لمقرهد المجكد الأعكافل فوروفا فالبيت مَنَا لِكِبِنَانَ قِبْلِ إِنَّا النَّهُ رَبِّلُهُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ اقِبْلُ فِلْمِنْا النَّهِ وَأَنْك سَت لَمَّ لَان دُوروفًا فَالْمُ الدَّفِظِانَ أَلْيَهُودُ بِدِلْكُنْ مُولَدُ فَيَالِ لَ مُعِنْصُلًا لِلْمُهَدَّدِ بِجَرِي وَوَوَامُلِلسَّيبَ اندَهُ مَالُكُ دُرِعَ مِعِبَعِ الدِيْرِيعُ فَيْتُ اللغة الموانية بعلونا يواع وأعاقد فلناه فكالنهان بعن لا فيه كَنابِدَانِ تِبِ النهادةُ لأَغَاالِنكَ قالت النبوع قالت لِمُتِ النَّت البسه معاية ويحلونه ورافيض اليكك علائم وعاقابلالان منك يخيج لأزو لأولط ليزل لولود نرمنا لك جمل ذلك المحان بهساء مَرْافًا فِي لِلسَّاوَيْهُ إِيهِ صَمِينِ للدُودِ وَيَكَانُ الكَوْخُ وَهُدا فِيِّد سَبَعَ

دولد

قرب

ولا اعتبالات كتروك وماتمنيال استنعاه برود تراكي ترطيب تنعي منهيء وقت الغوالظاهر بمرتادًا انتقتل الولود ورد لك يحانً مززوالهم وفغايته ومكاك انفرج نوزف عظورك لاالكوال التحقيلت كالبيناء الحادث الكاينة فلكانت فيهاكفاية لأنبادة مزيجا والمتمال قصلها لانفاحان سكاكان اسب استًانًا وَمَعَىٰ وَلِكُ السِّناعَا الْعِيلِيهِ مِتَكُمُ الْعَالِيهِ وَمِنسَافِلًا كعالع جزر لأنبلغها واستاله متي سَماع الحالي المعلق في الم مَعْرَطُا بَأَمَا ظُهُ وَادَاعَهُ الْأَبْنِيلُ فِيمَا شَلْوَجُواْ الْمُوادُثُ كُلُّهُا مندلك كحالن انعبا فالنواهد الأحزيك لهانكان اعظمنان تناسب اسْنانا الاانع برودس ع دلك ما هاي ولامنون الأمنان المتحك ناما لأالجت هاالنام كخامته ينتك براته ويتعاط كإياافها لايعته فالموكل اليها ويامل وآل فهمة فانكاز فلملق المنور وأستنعم هاانها يجتبك تزعزعها فزالين لندورا كاطياف كالأعتنعة وانكان قدلَنكهُ البِضَّا وَمَا نوف ننود مَا يِلهُ يها قاكَان اللهُ النخاف يرناع ولاال يعتال لهاالسب ويحتال فعجب منكاك انفيته كانتن كانبر المجهتين فضله نابيه ولأ كأنافرا وتلكز والجي الجع وكزالج وكالتفظم تعذبوه

فهَالِ الْعَوْلِيَبِينُ الْهُمَبِيعَ الْكُلْوِ الشَّهِادِهِ المسَّتَّوْرِدُهُ الْهُ بَعِدًا تَقِيابُهُ يدل على خاصة الكريمة عنداسية لانه قال فالله للزليطس من عامي وشعية المبي قرق الناف المقايم زائل مني برير الله عليه متحط اعد والعالل بعول كيوقال البيساء ماتاوز عيروفي والح يهود الأنعلا المنعمامات مكرمة في الفليطين فعطاللها. فيضاريس وكك معظمة فيالمتكونه كلها فنعول لمالأا ذالعول الأن يعيز البهود ولدكاث البعد انقال ويرعج المرائب لشعبي علي اله قدر تقول أوية للزلغ بي على المدن الدُّوا بشأ الإرابية لكمَّ الله المرابعة المراب عُندُ مَا شَوْكُ لِلَّهُ فِي عُول لِكُمْ وَلِعُل النَّا يُرايَدُ النَّا النّالِي النَّا النَّا النَّا النَّا اللَّا النَّا اللَّذِي اللَّا النَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الل ماريح ي عب المهود فنجيبه قلار عام اللغ رعاية وقلكان لك لأن ولدفي فاللف اسَرايان ولوي الآلين المنواية مَزاليه ود ويعداللعن قد اليعم بولسَّ الماسُّول وقال المسَّر على الماري من الله إلى اولكيك الانترائيل للزكافة الديوك لمغالبا لأمان والميعك اولايك الاسترأبيان فانكانه النقاهم لهم فهم فهكا كلت وتلبك لهركان فالكافات ولجناعلية استجافاك الجونز وعبيط الاهف علوازق مضرتيم وقت ولا الغايد فايرته وفيد كافد خطايا فالاهما سمعوا فالل فيحالسَّرَ كَلَيْ وَيَعَتَويُات لِحَكَمَ نَسَعُوانْدِوق فَرَض كَلَّا الْبَسَى وديع فعاواع لأفكك واصاوا متعنوز ويتلقوك فلفات وأبعا

الكنعوته احكام والعرادم والغفواء المواخ مالملينا فاط مَعِينَةُ وَالْمُعِينَ الْمُعْتِيلِكُ مُعْتِيلًا الْمُعَلِّمُ الْمُلِينَةُ الْمِلْمُ الْمُلْتِينَةِ تعوله هذا المخواغ الخقيقة ولرشال المعرش وانكنت رياك تعتله وكين مُلْعُلِدُ الْلِي مُنْ يَوَالْكِ الِيامِ مُنْ لَا يَعْلَمُ الْفَافِي الْمُعْلِقَالُ مُعِينًا لَلْكُ فَالْلَهُ وَعَلَى ماقلتَ انْ عَمَّا مَنْ مِا مُعَادِمُ الْمُرالِعَلَمُ نِهُمُ أَمْرًا لِنَعْ مَرَكُ لِمَا تُعَاقَالُهُم انكلقوا لعن فاختر اللك والدهاو السَّنع عواء العَرو المَّام اسَّتِع اللَّهُ السَّالِمُ المرتبة الأازالية مكتف وداعته بهاء فواولان فأمرت وفضانلته هُلِكُوْمُ مُا فَعُوا لِيُعَالِكُ وَلَا عُلِيا لِللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال عَالِلهِ الطَّالِ اللَّهِ النَّو وَلِينَظُولُ السَّمَالِيَّهُ عَجِيدُ وَلِكُفَالَّا وَلَيكُ النَّو وَلِينَظُولُ السَّمَالِيَّهُ عَجَيدِ وَوَلَيْ فَاللَّا وَلَيكُ النَّالِ وَلَي نَظُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ ظنونيه عدا الديه المرانياد ازيغة المربها لكنهم زلوعامه حديثواغلي المان اوهام عَيْرَع وادارا لفع المُلامِرة في الشرق فل قطية عَرْضًا للان الفال التكبب السنة تعنه عقادا اضاعوا مرشدهم بستفطون فيضرورونك منظ عم السَّتخبروا اليهود فيحريك الخادرة المالجهات وأخدًا فلما إستغاروا وحصر لواالهودمعلين لفنظه لفرايقًا ويامل ظامًا فاخلِّ متكونًا من لك كَنْهُمُ زَظِهُ وُلِلْهُمْ اقتبالهُمْ مَعْمُ إلَاهُ دِوْلِلْكُ فَاوُرُوْمُ لِلْكَالَا النبريفيده الغان الجرالظاء وزالبي شاهته كالك يعلى كالمنابرا التقلمة الأانهم بالنج تساده امزام شايد ينطم لاطلخ من اكتفايدا مَا عَبِهِمُ لِنَعَلُوا وُلُومُ رَهُ الْجَهِ وَآنِهُ مَا الْفِعِ لَوَيْنَ وَالْمُ الْفِجِوَ الْكِهِ

وغذا الراح فكاز يزنك النهزفي المتدارية فيزاز الجويريغ ملونه عَلَى الْوَلِودُ الْدِكَلِيجَادَمُ افْرُالْسُعِيزُ إِنْ الْعَدِيرِ مُطْوِيلًا لَا هُمُ أَنْكَ فِوا قل انه بيصرو معترف غير علا الماك التواليد فاعك معابنتهم وإه وابعانهم زالبوة بدك وأمل إزبيت فياهم الانطاغة الصَولانا ومَعُ دَلكِ فَعَلَكُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُلْكُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا ووالتلادما اعتران مودع التوسير الأواستعصيم منهز وداك الته ظنن الهوديشفغور على الصري ما امل المديد وسهرا الخائز للجنوز الواف أوالمامه وتخلفها لوادد لتغيير المتهم الحاعكاليه فلهدا التبب أستدع المحرش وابتغ الوشايي وقباله وككروق الفج اداعما مطباد الوقت ترك ويت تنايك لأعك تبطالخ لأالغ استان فلنطاف تيرؤله انهم عُورُوا الْيُغِنُوا فِسَعْمَ مَعَانَا الْمُؤرِّلُ الْمُعْرِلُ الْمُؤرِّلِ الْمُؤرِّلِ الْمُؤرِّ لأسطيط فيتجذ والدفي فياط ماعيا نفاغز عن الجهد اظهراهم الله فالمالكة عالى المنابعة ومن المعادث العبد المنابعة لكنده وكان فالدفي فالمنطي فطه ونبكا لهم في الشرق في ليتوافي عيما تَعَامَا فَاوِيلًا لَمَا كَافِوا أَدَاوَا وَلِللَّهُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيكُ الْعَالَمُ وَأَلْ الطكالنفيتل الأطعنال مُزَسَة أُودَونِها فلا يُسْتَعِّبُ كَاكِ فانغِضِهُ وانتِنَا استنجشاه لاجلكتن اختاطه عاروابه البنيالوقة العزبالده تعاتب

كنيئتنا الأنول تانزاه التبنهم عدا اللعب فليقضنه وكايت نابع ابنة الكفَّامِسَعِوْدُالَة فِيصِيِّدُ ولِيسَتَعَادُ ولِنَوْلِ أَلِمَ وَلِيسَتَعَانُ أَنْ مَعِدُولُهُ مَعِدُدُ للزلائه امض عميم افاط فورد ووكوالدليا على المراق الدلين عليانه اسَانِيَ ادم يَبُنهُ تعنيهم لَصَورُ فِي نَه هَداياهُ النابِ لها المارة المارة بَهَا انْتَوَنَّ لَالْمُ مُلِيسًّنْ مُلْ الْمُودُ الْدِيْنَ لِي اللَّهُ الْدَيْنِ لِهُ وَالْمُوالِمُ فرسبقي ولمرستجيروا انتح بوااليه بعدا وليك ودلك اعا عديث تحيدتكان مستمالما يستانو كونه واستبائ اللبادي باعيانها الأم تنبت خنل اليهود فاز فالفايل فلين الأرينامن للبتا لكنه قال يما بعدانظاها قارواالامكاها احبته لاياع ضكانع ليمادكت رسِّما الدَمل كونَّه، وتعنية لنابيه لازقك لافغلا لايقا والمواب نابعًا الاينعن اليهود المهاولين فادرفكوا الأهشان الدي بناسمة ظابيرج بالمطالفة على كالفكر الكولا كاللجه ويجب الدع المدالج والمالية وذولاانديت والوادين مرسافة ناخ بعرها المرتز الجارة في للنبع بعينها ولاكان لايقًا انسَّبة الدينا سَمَعُولِعَنهُ فُولًا الدَّيْرِق بَرْيِاورَ السُّوات هُذَا اللَّيْلُ الْجَيِّ الْمُبلغها مَا دُ جهاوا الغوايد المستنف التوتناسم بالزفرط غباوتهم سبوالدين مزيل فاستلكين كالوافي وشام وهبدا المنوف وكرم توليك المرسواة فيحيان تلاكلا بلن صرور الغاطاء التراؤلابعول بسافاد قليمكمة عاول سألمانكم ابدَيَا مُزَازِتَكُ وُولِ اهُلالهُ مَهَا حُرْضِعَ الْلِلْمُ لاَهُمَا نَكَا فُواْ مُنَاقِبًا وَاعْبُلُ

لأنما حوك ولا أواستان فالطبعة وتياسًا ويعم على سنيط مشارع لكنه التعديقهم هادي المستجم بمتم والنص النهاد ويعنادهم ولعارا ويتول أدا الخاجية بعكن لك الحالفة والضعة معروفه فمعول لذليظه النبولال البجي كمأكا فيبين والمدوله المشكر لرئين طاعران والمتفنية المتعنية المتعال الغ ليعرفه أكان لذلك طهلهم بعلخ وحق مراضيهم ومأنوف سيروا يانف الحالم ووقات تجيبه بعبيه وكفرى الهاكليا والماساس طرفة ومعا سَجودالجوسُ له وَارْشِادَ اللهِ إِياهُ سَالِعٌ أُوفِيهَما كَعَايِهُ ارْبِينُ تِعِدُمُ النَّامُ النَّا لِلْعَجَدُ فاحتصب خلافكواظ لمؤرقا لوانهم شمكوا الأبنيا سمنون علاالدراد ثناوا زملمك ناجع في منيقه لكنه فاداستان لأصرالها وامنطر النع أبكم المنع في يتعالى والبحالم عرفاله في وقوايفًا فكان كالعكافِ وعِفظمه والبومُ لِن المُكانِ فعُلِكُنياسَ عَاقَدُ لِكُ اسْتنادة إحَيانا واعْتالُده احْبانا ومرهادا الجهرة استنا اوليك الغوم زباده لأبمائقه لهذل السبب زخوالأنه وجدوا مطافيه لأهم مادك المتويضًا للهم اسًا والتلك الطربي الطالم وغاي عُما الجهد المتلكوا شوقهم المِلْلَيْجَ عَيْطُمًّا لاَيمَجا فوتوعُ في صَامَتُه بعَينِهَا مَوْعُ المُ إِنْ الْحِلُودِ الْأَيْخُ فِيقُ افتادم الالتبكراه وماانتاد الفرمن بطحده لكنه افتاد الالمعولة الأهكاب أنقه عندح المايزك على هدة الماج بظفرالغ الأهر يوكأ تفاعهم هْلُ النِّي دِنوَكُمْ عِنْ الْمُلْمُ رُمُعَكُما الْكَهْنِدُ وَالْكُنَّاتُ الْصَرِو الْبِعِنْ الْمُلْمِنَةُ عَلَيْنِ مُولِين فِي المُعَدِيةُ وَلِمُو المُتَمِنّا فِي إِي وِينُ وَالْنِصِولِ مَا الْمُعَرِّ الْمِيْزَالِيا

إداجيت لتلك والتجودلة ولمرتبة يطالبالله اداجيت بيكث وضري للزقد بيجالله أمديز المنتبي الكناف فالمكانت المستحابة فالمكانت أسترك المتنافع المتنا هَيرَودِسُّ وتِعُولِ مَيْ الْجِولِ مَجْدِلِهِ وَلِهَ آشَا انتَ عَلَىٰ لِأَيْ الْمُرْسِنَا وَلُونِ حِتْ اسَّلِ العَبِّالَ خَامُ السَّفَعَاقَةُ لَهَا يُمَاتِ السَّمَ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمِ قدقال المن هذا الحالي كالوضط كبابستذريذا ودكه ودكك انصفي قرُجانَوا فِانْعَسَّمَ لِلْنَصِ الدام مَلكُ النَّهَ وَهُواللال الدَّهُوا مَحْ مُنهُ مِودِ شَعَالِتُ رَبِيهِ لِأَنْهُ لَا الْمَنالُمُ الظَّلَمُ مِرْبُلِكَ بِعَظْمِيَّا وَلَيَّا ويبيقًا لعَابُهُ سَّاحِدَينِ شِكَاهِمُ وَلِعَينَ فِي عَبِيدِهِ فِسَيلَا الْأَتَلَالِ لككون شكلنا أشطع يدشاجه بين ونستبين فيعكنا اضالة امعاندت وينبوا نعك فمالينكافة الدوايل الفاصنا انتجال سافات المتلك دعبا فينوان فعدم مله ولا يستني فنظر فليزط والالك العج حيناك فرط الدع بالتكريد فرتكون انت ادلونة عنديه توقي سنه الماجه الميك انكافوا المليك ساروا طويقا شبلغ طولفا عظيما ليبضرف مُولِودًا فَا كِلْهُ مَدُلِدُ تِتَمَلَكُ أَنْتَ ادْلُرْنَسُّكَ دُنِيًّا وَاحْلَالْمُ مَعْمَا فِي مُوسَا مفعيدًا عُلِي النايج عَلِينا لنَافِيع اعْدَانا ادامُن وأَوَاعْتَعَا وَاوْانْتُكُمُ تدعم شيدك المحتز الميك اوليك الجوس فراد ويكوانت بالجود تغطية حبرنا الوكبك ابصروا يحدو فرجوا وانت نبص لليمي بعبده عبريبا عاميسا فانتخان ليده مزمنكم الدين فالخشاليكم المستانات وبواتيفة

وَلَا فَعَنْ كَانُ وَلِجِينًا عَلِيهِ لِمَا سَمَوَا مِنْ الْجِيزُ انْ يِباد دُولِ الْبِهُ لَلْهُمُ مَا الْوَلُولُ فَلَهُ الْمُثَبِّ عَمِدِ عَجَعَ الْوَلِيكِ الْمُهُودِ شَارِعَ الْبِهُ تَمُولِي الْجُوثُ الْمِثَالُ الْبَيَّالُ فيأز الدفرنة اولوراس إوالنزاز خاوامر أسعما فيلماسضروبهاوفي الصّفة وفي المهب الملاغب فسَيَامُنا خرافت المحدّر فيا بالفادة العمية ويحمل المفافة تبينا وبعينها بعين لنفر النه لأزاوليك المرين ويجاس ا عَيدًا لماكِ وَالبَصَرُ وَيَنْفِول فِينَعُلُ لِلْأَسْمِ الدَّالِ الْمُصْدِدُ لِمُثَالِبُونَ وَالْفَ فيكفاف والعرائية الغداد والنواينال هماابهر واغمه لولريه مخدا ترحنالك بأدفرنه شأطهم فينواز تنهم تكرفوا دنج كاربهم بإوفيا درالي وَيُهُ مِنْ الصِّيعُ لِوَانْ مُؤْكُ النَّهِ الْمُؤْلِنُ الْمُؤْلِقِيمُ الْمُؤْلِقُولُوا مُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُولُ عزهدا الطربين فلأننقط تعيقنا فانناعات فاللجهة نصادم التدايد المائضة كالفاقطة كالمضولة العوالدانهم بما الضيطاكا وافاقوا التورط في لخط م زجهة الملك وعلى لا باين الصبيد هنهم كاحقة تحتاؤه فتداين والليبو ويعد بشبوره اشملهنه فدوا وعياطه ومسا اقتباله ابعًا عَمَ لَكَرْظُهُ لِهِمُ لَآكِ ادْصَادُوالرُّعَدِودُ مَ لَهُ لَهَ مَا لَا فِيْنِكُوا لمُقرانِين فَهُ هُذَا لِي المُلت السَّعَب اليهود والمدينة المرتجف الم وللعتصب التاول الخيال الغالي بتكارع الينيتا ألخ الرمطافي فان كنت دُلِعَيًّا وْجِيدُ الْجِهُ اهْمَا سَتِصَرْ الْمَرِي فِي عَالِهُ وَانْ كِنتُ مُلْكُا وُلِرِّكِ فل يَجْهُلُكُ وْنِيامِتُكُ نَعْمُ أُولُكِت بُحْسِيًّا فَلَرْعِينَاكُ دَالِ إِلَاقِ

مؤلاة إحضر واولاباجشامه إلااندك ذاك لبس ينهره المنديدب طَالْبَا انصَوب مُنالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّالِ السَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يقبنا مزهل العييعة الكند لمختنا منهادمًا خيا وليتحد لأله عَلَىٰ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدُونُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المنه سَرَعُ وين بالمعَادِ للبيترالخ الله ينصَرُ وأنيه مَا يحه ويَضِّ الد عَنْقًا لَانْكُ المايَ هُولِيةِ مِنْ وَلِيمَ رَشَانَهُ الْيَعْظِ الْمِسَامُ النَّاسُ لكنه يخارع غرقا لنفوسهم ولكزالوانيه تشبخ وجسم فأبحدث عَايِّاوادارُايِتها انت تنغرض فع الغنَّة بُها الأنشكة الماسِّل ال عِن لِنامُه خامِنها يُطَابِعَها النَّفِيِّ لِيسَالِمَ مَا إِنَا لَهُ مِنْهُ لكنها بعينة الباطير فع وغير في المالة بعينة الترمز المتعلبات منالك وتخنقهم اصعب أزاخ تناوفي ونالمتغارة فاستخانه ومركاته وَلُوْلِمُنَكُنُكُ وَلِنَاجِهُ وَلِنَاعُومَ وَلِنَا فَعُرُقِ كِلَنْتَ الْبِيكُولِغُومَتُساكَ إِيفًا كطافيه في في المياه عُلِي مُعَامِرًا مِن المُرامِ مُن المُعَامِ المُرامِرُ المُعَامِدُ المُعْمِدُ المُ عُلِي المَعْ إِلَا لَهُ وَإِلَا اللَّهُ مَنادَ الْأَصْعَبِ وَهُلَا الْهُلَاكُ مُوالِهُمْ مَكُونَ عَدْ التَّهُلَ الْمُعْلَ الْمُعْلِكُ تَرْفِهُ وَعُلَيْكُ وَبِيغُونِ لِجِهُ عُلاَلَهُم مِلْكُهُم وَلِي انَهُ وُلَهُ كِيُ الرَحْوضِ لِهُ إِلَا لِلْجِهُ الدِّيعُ نِدَهُ الْوَوْوَلُا لِيعَهُ وتجاويرها بصانه وكياطة اسهل تخلصة كزعدا العابنه سَّالْمَاناوُلِا الْلِيسَ لِلْالْ فِي طُولَ لِيلَهُمُ يَعْاطُ لَعُوسَهُمُ مِنْفَعْ

سافرالجاه شغالظ يلة مشافته على وماشافرالية اولأيك الغروالين كمايتهال الولايك الأكانزوز فيلشغه كزالغاكن شغه محمام عيز قولي زطنكم شافر كويلاط يتمانة ويوالأكت تنساينا سونناه والاضاعة المناشك شانعًا وَلَوْنِهُمُ مَا لِللَّهُ الْمُحَادِثُ الْمُعَادِثُ الْمُعَادِثُ الْمُعَادِدُ مُنَادُا اتغظ فالغيثوا فنهم زيغ على الطبة النفال المانية ومنهم فيدم المكافية عاجي يه المهاهنا والإيك الع معسل يهرو السيكم واطربة اهدام قال لأجلة ولنت فانشاته اؤلايك وللبور نطرك اليه للكمت وكه بعد انعابنته ونبادنط الالخال المكاكي لأنفي لكشرابينا مكاك الامواك باعبانها الع حاطبتكريها سالغا فسمر للشيئ طريعا فالمدد فتوكه النضربست إفية اللئب فلرمواع فالأنوا الأنوال المتنوجها قَ إِنَّا لَهُ فَكُلُمُ مُعْلِمُ الْفِصَلُ لِللَّهِ الْمُعْلِمُ السَّالَةُ الْمُعْلِمُ السَّالُهُ السَّالُهُ ا الراك كنت تختا واللغب بدلا مرف لا الخطوط الم الورؤعاء الليسي فِي َ لَكَ نَفَعًا وَلِكُنشَتَمَ وَمُنصَالَكَ رَجِّا وَفِي مَا الْمُعَالِكَ الْعَيْنِ الرَّفِّةَ فابضة وفك المايك فتنقطكا انت وتحاض الخللب لتضربسو سَابِحَات وطِيبِعُتهُنُ هُورِوتِهُم لِليُعَجِالمَّا عَدِ الْعَيْنِ لِأَنهُ اللانع الشاعد العين ليترخ المااسراه سامرية لكنصفا وضربينه كامله ولغسكاه خاطب حنبئا سكام يدوي دخاوما قدحض الان عنك ولأواعد فاقوام قدحظ واعناه باجسامهم وعدها وغيري

مزاس الدالم أرض بنطع متعليدًا للمل فرع والععل يستلب الكتاة لكنة لبلاين الملواعلي هدا الخالش فتستهم فسبيلنا نخن الفراه والمالة والمنافقة الإزاليام التكافات المالية المنتقطة المِعَلَة تعَلَيْهِ إليهاية ونويك لوظهورًاوات اكاوكودوات الميه. ويوالمات نشتين اظهم اعوم كالتخارك فالكنائخ المرتصل المعابسة ويتجلعه كونك فاصدالي شرخ عَبك وحَمَا في عَمَا في عَمَا مِنهم الماروافي مزالع كذالغ فاللعب فانصا البكد سبب لك فعيهم وتشعل لهيبها ولك الميه لأاليكن والهرامراه المشهيها فعد فنتوبها فزيغط الإيم واعاريه كالدفاة بضارات ولفعات ديولت عَدِيهُ هَا وَلِمُ كَالِلْ لِلْمُؤْلِ وَعَلَى اللَّهِ مُمَّا الْمُلَكَ جِنْ الْمَالَكَ جِنْ الْمَالَ هُ لَا اللَّهُ الْكُنَّا كُونُ عَالَى مَا مِعْ رَحْمَ فِلْكِلِّلْ مَا السَّا عَالَكِ الْمُ ببضره بضالك باستعنا كبر لاحك المنطن وانطن فالسيايع مَوِزَلِكِمُ لَكُنهُ مِنْ مُعِلِلَهُ النَّعْسُ مِهُ لَا المَنْظُنْ عُلَحْلُافِ كُلُكُ لأنديهكك نغشنا فيعالجنامنا ولوجك وتبالقدم كالم التغفيل لاب انتدم جاسك لوعلى الكاوي وكالما لانعادينا تكلت باسم لميكين أولئ فاداحصلم فيجها دالمند العق مُ اللَّهُ الدَّيْنِ الْهُلُهُ اعْدَمُ مُوجَهُ مُ مَنْ عَارِهُمُ الْمُ الْجَوْلُ مُ الْحَالَ اللَّهُ ولعلقا للنيول نع مخول ما الديم تامن المافت ما لله المنتعمة ال

الأخطا وإذا الإعماية وقعونه تمززك ربيطه فجالحين وجعله ماسويين فلأنتوع أنك ادالم تينا لط الزانية ويصلت نعيًّا مزالخ عَليه لأنك بنشاطتك ونهضنك قداشتكلت كافه الخطاط لأنك انضفائك شهوك نتعداض مالجيد الخطاع فأماذا وكنت لوغض كالمعادض ابصِيِّه فنعلحَصُليتَ مُناوعًا تلَّاعَظِما إدصَمِتُ الْعُواراحْيْن شكأ بنصفتك المتغام القعابتها وإخارت صرا وجلت بنعسكم بصريح ولكزايد لاستهالرع زعدا المنار فعط نفات تحتالع الليلافي فأنسلت فماهوا كالجبتك هو انجانبا المنعكم المنسكا لمزايد وبككر لأزفا ولجباعك حِلْفِشَهَ عَهُ بُولِسَ الْمَرَّولَ الْتَلْعَ فِل التم عَلِين لَيْ اللهُ فَادْمِهُ انعَلسَّهُ التنبِيبِ يَخطَابَالنروحَمَالِ إِنْ مُورِوعِ اللَّالِيُّ استغاضية انجتاز ولوهل الطينة فأكلت تخام زايك تحصل امكاتك عله كك فاحر م الحظية ويمكنك باسكاع انتعقداليالكي فالدكاعظاكة الله لأنك مادمة بتعتم الخطافالكتابي سكاك لأاليام كالفغط لكند يرتشك الخ اصنافالخ الديمه الغاقك النطق لليلافط الخالكتاب

إمرانك وكشفها والألاو لأنط العشادس للعبة الخستك الماتعك بُولِسُّ البِيَّولِ وَالبِلِّ الزالِحِ البَيْسُلُطُ عَلِيحِينَانَ النَّامَ الْهُ سَنَا عَلَيْهُ الْمَثْ سَرُ إِنَّهُ مُنْ اعْمُ لَكُنَّا مُعَالِمُ الْمُعَالِحِ الْمُعْلِكُ لِلْكَلِّكَ مُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل لهَأَ مَيْلِ وَإِدَالِمِنْتَ انْفَطِولَ فِلَا يَصَالَكُ فِي الْفِيلِ الْفَالِمَ الْمَالَكُ الْمَالَكُ الْمَالَ والنعن ككنك في تعني كالدور عَ على الدالة الدين عَلَيْهُ الدالة الدين عَلَيْهُ المُ الدُّل الدُّل الم البيالة وكالتشويلة فانطلونها نفضان لخرج تن والها اللام المحافيحت اللَّهُ الْكَالْمُ الْمُطْلَعْ مُلِكُ لِلْأَلْوَ لِمِيْسُلِكَ لِوَالْمُ الْمُلْكِ أَدْهُ المُرْاتَكُ عُدا المَّا لَكُنَّ الْمُلْتَعَالُ فَالْمُحَالًا مُرَاتِدُ النَّصْحُ الْأَكُواَمُ الرَّاجُ لَهَا " نَعِل عَلَيْدَ فَا كِلَّهُ مِن السَّبَهُ المانعُ الكُ الْعَاتِلَةُ مِنْعَ لِلَّا الْرُزَّافِ جَتَنَهَا لَانْصَلَّكَ مَعِيمَتُوعَ الْدُالْفِلْتُ الْبِيبَكُ الْمُعِينُومُ وَلَيْ أداعلت فالعوف العال التاداعة تعتقبها فيبتك تخا إمراتك الديتش عها ويحمزن ويخري ابنتك الحاض وقدا خزات فهلها والكالانك بالمرمك ضرورة انتسكت اوفق كالمومز افتضاح بعدا الأفعال المجتكون بالعبيك فالماليناط عليها وأجبا قل العامة الكالداد المعن يحرك بعله علا المعرفة المنافقة جِحَدُ الْمُسْتَعَمَّرُ الْعَلَاكُمُ مُمَ الْأَيْسَتَعَمَّرُ الْعَلَاتَ بفغت لينورك لأولق الأشاعليك أشكزا لأزفي المض وليعاد لبتم فياعالك وباعيامها المعلت الدكيد

الجياله ينصاد يفاجب انفي لهذا التبيب تضوير ولد عكره فأختتكابكم إزالمقفة وزيينة الأخلان تلأم اوليك الزفيراز فيطايم عُلِيالِلَّتِيجَ الْلَمْنَا مَدِيفٌ سَلْهِ عِنْ سُنَاعُهُ لِأَنْ مُرْهُالِيمُ اللَّهُ فِي نَطَالَيهُ وَالْعُدُ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْمُقَالَعُ رَفِيلَهُ مُرْسِهُمُ إِمْرُاهُ لِمُتَوْجِهَا فَلِسَوْمَةُ وَلَكِ اللَّهُ بِلْكَ مُلْمَا يَعْوِلُهُ لَمْزَقْلِ صَلَّمَ لِكُمْ الْهَالْ ذك الجيلِ بَنِلَكَ الْعُلُوامِن كَانْهُ الدِّيْنِ هَالْ الْمُعَمِّلُ مُعْمِدً اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِدُ فَيَهُمْ فتغطز فج ذك المشهد وامعت صدا المشهد التبطاني فكتدفر تعل كالمخطلسة المنه مزالة وم ولا الجريح والنرة وللنجار بدالك ولك بعينان ولايكور عن في فيلبُ و نوب ريوات عدد ما فيست اشتغ لكزانت محوا الإلجبال والبواري لكغ ارتيك التكولوا اخيالا انتيا اعنا في كنا لزفج يُسطَمر بَنَكْرُود لك انكل فُرَابِ النِّيابِ هِيمَ اعَه بينا وَيَزِل هَبَانِ عَالَمُ الرَّبِ فَهُولَسَّ المسول المرتبط فاالوعة ابلغ امرًا اربتسًا فأبهم في والغالم ادقالمتك يعَرف كول الدنبان ليكون الديوق امتلكواس ا كالهَلِرِعِنْلَاوَهِنْ فَرْعُالِلْمِهَةُ لِسَنَّ إِمْرَ كُوالْتُوعِةِ إِلَى اعالى الجباللانوكنت انتا المكك لأجل شبهها عاص فِعُدُّن مِنْ مُعْرِف الْيَهِينِ إِهْلُهُا الْإِلْجِيالَ لَكُنْفُلِيَّتَ النَّهُالِمِ مُولِكُ فانتبت مُلِكُ المَارِلُكُ وَبِيَتِكُ وَالمِرَاتِكُ لَكُ لِلْمِسْبِ

وليخاه كطلغها الم يحاتبه وتاماليها الغباليك وكالتان كالكفائك العظلة عَلَيْدَ وَمُصَاحِ مَشَلِت مُنْ اغِيلِهِ مَانَ مَا لَكُونَتُ مَ الْكُونَا وَإِلْمُ مُمَّرُ الطَّاعَ الميفلسَطانِهُ اعْضِ لبين بعَنوب رَيْسَ الْكِا وَجُداعَ اللَّهَ الْاعْضِ معهزا يكنان المنابع الأنفران القيعاله التوعية المنارية والمتارية مُولِل وَمَ المنهَ عَدَان عَمَالِ الْمِلْ الْوَلْكُ فَاعَ شَرَكُ مِعِي الْمُنْ الْحِيسَةُ الْمُنْ الْمُعَالِقَ الاازالاك عبرظ ماطب معهم لكنه خاطب ويسوعال المانه فوح نتنأول الصبر وامد فالمربع ليجيفا الألفاظ خدام وانك ابضالكنيه فالبخللفع فامنة ادقكة كون الولدولعلت النهد وصرف النجل المه الملاك بما بعد عاصر وياسا ابنه والمرات ملكنه قال فالمجروات واهن الي صَن وَدَارُله عَلْدَ هُرب لاندنال ان مَرود تَرْمتوقع أزيطل نعتر المعبين فادشم يعيت فالقاله هدام الناب المخالة هدا الحادثين هُوَانْتِطْتُ وَمِالْنَاوْلُولُوسُ عِلْمُ تَعْبُهُ وَالْانْفَا عِلْمُ وَانْهُ لَكَالُولُ اجتنا اليحن وسنرك نعله طويلا فاقتحان عابنا عذذ لمابدوع نسأ لكنة لينغ الغظة مرزع والألفاظ لأنة كالضمنا فليشتحت عن نِمَانَ عَوِدِتُهُ وَهُمُ الكُمْ عَالِللَّاكِ قَرْجَعُ لَهُ المَّلُونِهِ عِنْدُيْهُ المِعْوِلَةُ ا وكنهنا لك المراز فولك الأانه في عدل ما تباط لكنه اظاء وخض وجو اصطبيع ليحكافة الخزج ووكاف والكمنا المطوف على النائر قلحلط فِهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَدَلَكُ مُنْ عَادِتُهِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِ

الدي البَطَلَرنِهِ الرَّهِ وَعُلَا وَجَعَلْتَ الْعَظَّ مِنَا عَزَعَ الْمِعَلِ الْمِهُ ولِسَّتَ النِعُزو لِك الْمِلْسِنت مشهد المِلسَّ الدُالوَالِيَ عَنل الكنيَّة نعبًّا فانتاع لَي عَلل الجهة نتخ اص المنتقل الخاص ولتستم للياه المام لمف بنعة بيناسع المسي بينا ومعوده الديله الجدوالغن الان ايما واليابر الآبرين المات ولهمقاله بامنه وهااوالحالة لءاسه والقوم عوم امه كيوقال لوقا البند اله كان الم المراكبة المعالمة والمناه الموقا البند المعكان والمائدة المعتدد فالحين عنالك لأزينك بالملقار فرالفائر لكيترين لأجل إنبات اسمايهم لويكزي والمرور والمكوري المكورة المتوالة انها الجنت في للدُود لأندار كان المراكب المان في المناسكة منادعا كالمنينة الأنهان أخام منان ونان ويناح والمست المخام طلغها فيتنع فمفي فيهدا العجة التياسة بحلها وانصدا الحوات كمجا فاختلت تعليج عمير كالمطور والمنطون المناطقة المناسكة المنطورة والمنطورة الأهيدة وبنظام النبح تت لكرما الدي استدال الجديم الح النجولة ودلك اظلبقول ما كانت متغفه والمغول فلم بكر ظلم انشرفه ولآكان مَنَاكَتُ شِي الْأَبِينَا اللَّهُ عِلْمُ افًّا أَنْ بُولِيَهُمْ يُعِنَدُ بَهُمْ الْإِلْعَجُولُهُ فلمستحدة افغاً للنهم ولك معدامسًا فدبعيك زايد عاد اليها-فائهة انتفاه طبغان لنفاط فيله مسافتها تبسب عدا المولذ العب

كلستا بالزيستال للملهن عارت عدا العكمات كالمنافظة فنجيبة لإجلاه وأجالو يكوبكب شمان عندم شِارَقِ البِنَهُ فِي الدِيبَامِ الجاءَ البِعَاءُ مُنْ لِعَا الْبِعَيْتِ الكجل البهود للمنهم لوازادوا النيقفي النواذك المادتة تصغيًا بليعًا المستنع إدوامنها الجعدالعوادث الماحلة عَلِمَانَ لَمِتَتَ مَعَادًا وَلِي كَانَ الْأَبْنِيا لُولَا لِمُوالِمُوا الْمِبَارُ المحتر فلانتحناك دلك لأهمما تقاه وأنبا بقفوا الموآد كلها وُلِأَصُدُواعُنها كَافِها وَكِيا ازْالدَيْنِ لَمْ يَسِمُعُواشَياً. البُرَّعَ عَندُم قولِ الْأَسِيا إِنْهُم لِعَرْفُولِ الْحُوادُتِ الْوَارُوا الْحَ هَا لِنَا لَهُ وَالدِمِانَا كَتُمَا مُلَاكُ تَعُرِيفِهُمَ الْمُوادَثُ. كتباكي الهند تخاانه وانكاز هدا يتوامعن ك للشوروصاً اكتفانسالوه مدفان تشكك ليهو فيالمبنوة وقالوا انقولها مزع صردعوت ابني لغافيل في وكفه فلنالهم الشريخة الشورك كالفاريمايتال فالناس الخرا الأالهانتم فيلناس عديم متال ولك الما صلة الاستعاكين عَبال ولادي الني المهانع فيكن واستنتها فالأسراك والمائد فيها لكنة اغامك عَلَيْ إِينَا يَهُمَا فَرَمَا قَالَ نُوعَ عَلِي كَنَاكُ نَعْدَا لِيَ

الشالبَ وَلَا النَّهُ وَالْآوراعَ مَنْ عَلَهُ وَبِهَا السَّرَّا وَيَتِلَكُ الْفِرَّاءِ السَّبَ عَرَو وَكِالْعَدُانِ وَعَلْهُ وَالْعَلْ الْعَلْ عَلَى الْعَلْ عَلَى الْعَلْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا ليعَاجِرُ عَلَيدَ البِمَر البَّوْلِ حَبِاجِي فَالْعَامُ عَلِي لِلْمُرْالِثُونِينَ وفيغاية العات والآنزعام لأنه الهالجاريد بنسَّوالأان. الملاك وقويد فالخلط فالمترافية والالخوفه هداؤا بطلة وإدابصر لصبي عوادرا استهرض اعظما داعتقب كال الغرج خطئل لرتبان مغيرا عندان يخاف الملبكة واحتيام مليح فاؤالتماسكة للولود الاانفدا الأرتخاف فتلقبة المِعَّالسَّرُورُ المُحِرِّيلِ مَوَالبَخِ وَيَتَعِودَ الْمَدَسَّرِ مِبْعِدَهُ لَا اللك ابضاحك موفوخ ظالكندئ أزه بروتر بطلب نغير المهجة والمقالية الملاكانية بالمنتقل التقالا استانيا لانهُ مَا وَجِب الجَبْتَ عِبايدِه عَاجِلاً لاَنه لَوَان اظهمن سنه الولعايية كماكان سنتعكله اسأ ولهُذَا السَّبَبُ مَا إِنَّ هَيِكُلُّ عَلَيْ اللَّهِ الْمُكَانِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِهُ فِي رِي تَسَعَةُ أَشْهِ وَالعِمَا مَن وَوَلْدِواعْتَدَا وَاللَّابِ وساون المانة وانتظاد الس الكبعه بالمعال لكالص سرند بعونشا والجهات شربعا اعتاله

لِعَدَيطِ الْمِهِ عَالَكِ وَطلعُ وامرَهُ فا لَكِ فَنَهُ وَالسِّومِ صَعُودُ سيدينا الان اوليك هردامن وتعم الجوع واخرر واالي مِصَرْهِ هَدا المِسْيَرِ هُن عَن عَن وَارُدُ الزاعَيْدَ الْهُ الْأُودُ سُلَكَ اوَلَيْكُ مِلْعُ دَائِهِ تَعْلَمُوا مَسْبُكُ مِنْ وَعَهُمْ وَهُلَا الْمَسْعَ الْحَلَيْ اليهافعن وللهاعل كالمكاعلة بطاوعه آلية ولاملك كيكشف فمابئ افعاله الدليلة افعال لأهونه لأذ الملكك عنا وقيلة واهَرُ الْعُصَرُهُ وعَلَهُم عِصَاحَبِتُ الْمِاعِمُ فَطُلِقًا الْأَفْلِيُّ الْمُ البهاؤلاف ظافيمه تمنها ادا اوماب لك الحاذ المبى للولا قلاسة نزفعوة معهمة معافراعظما عله واندانه الفاظهن نغل لمصاعب لهافا أعالها ومعل الأعذأ المخاصوا سيامنه والمويطينوما ويسانة كالدان الموروالعج تركداديزابانهم وحالو ببتعدر له ومعل افغنط للك المخام وكلة في بب لخر بامرة ماكتتاب الناس في ستعرم وإستخلع مرزاقتبالها اياه هاريا معتالا الأعليه واست المَفْتَعَامَانِهِ تَحِيهَ وَإِضْعُهُ مَثَالُهُ اسْتَانْنُوا اسَّمَاعُ رَسُلُهُ بندرون بدينه اوزيا بخدائ تقوا البهم منظرية لأنكدتهم اقتبلته اوله والمركان هذا اللكك المتعدمة فالنفل مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَيَعِمُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَيُولِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ وَمُؤْمِدُ

المنباديية بخابنا كنفان وهدا المعنى ببصره باعزعلى الفؤ يمافياع لى يُتوب ودك انتك التربيات المايلة تصرير سَّرُكُ الْمُوتِكُ وليتَحِرون لَكُ بِخِلْ بَحِكُ مُأْوصَلِمَالمُهُ اللَّهِ وكيوكان بصاغانها الحالمتاع مزاعنين للرتعل الناجد ك فعَاتَ لَهِ عَلَيْكُنَ عَامَهُما مَصَلَ الْحِيا وَلَادَ ابنا يَدُوهُ لَا الْمُعَافِيةُ فِي لَا قايل فيجهل الألفاظ لآن إعاام تقلف بقال ان المقام للعل المعبدله فاغود للدائخ بنبه للشاطين ابنا الله المرانقال افلينه بالطبو المكرم والله ابناالله وفلاحب كاكاك مُلَالُولِيِ عِلَا كَانتَ هُلَا اللَّهِ وَاسْتَمْدِ تَعَايِهُ لَهَا وَلَجِبِهِ وابصَ النِشَيْزِلِيونِ وكِيالِيهُ واللَّهُ فِي يَعُولُهُ لِبُمِّ مُعْفِقًا النَّهُ لْحُيْكُانْ مُأْجَالُلُكَانَمُ وَلَكَ وَهُلَا الْمُولِ وَلَلْبُعُ عَلِيمًا. اتغزيء إلبول بهيه ظاهر اخراتها ودلك از الأرتا مَوْمَهُمْ الدِّي انزلِهُ النَّعَبُ عِلْهُ فِي نَزلِهُ مِدَيِّ اقْتِدَدِتِ عِي فمأبو لانخص لالهماذ أكانواقل تغزا بالتقايم مزمص ُواِشَتِعَظِيُوالْكَيَّرُّانِهُ لِاقْتِدَا وُمِيالِيهِ الْبِهِ وَقِال<del>َ الْوَلْشَتِ</del> قداحكة المنالغين فبيكتكرمز بلدالعتادة فأظلعت اهُلِ الْجُاذِينِ الْمُوتِيةُ مِعَلَوْ لَكُ يَاوِنَ الْلِتُولُ مُلْحَكَهُ متعنفه في فضلها واليت انتولة الانتعب وديس الماء

تصيراليته لهرتع يتابىء إرك هراك الخالي الهاودك المفرا المماد انتيخ يطبيعة الاجتاركلنها تبزياختا انتفادله والمكا المكلة جاهَا لنتاء معَاتَ سَجَ التَوْلِكَ عَالَ وَطِعِينَ طَعًا ابِهَا عَسَنّاه ولبتت المتاعل عدا المتال عيد بعولل والمناول عانه المتالم المينة مصرتيناماك العقبان كافتحها نقاف عرف مكانالك العدابة المخارية الكمها المنوزة العداع المنعك لنموسها الخايعة المراعاء منيضَلهُ افْلِيكِ الْعُرِفِ قِوْ المنيع موقدة على عَهَ مُولِهُ الوالية ما تعالى النائاكتاج الماكدية فيم نفائها لافكيتية المالكن ايفا بعاية تلك النابرنه عانوها أغار فليم جنونها الأال والإيلنوراأب توزعواكم المحاوز فايم هالمنك تعاقده بتعلق عور المرفالماء وفيألكنا الأراجل المتمآ ويبضاء كونغ لحف المياهة ويوماون اجلاهم ويمايعا وزاف واضاوا خلالناتئة عقيلا فهم عرفوانس اعالهم انغتها ازفرابيه مرها مابات عجابز سكرات والالغلسنه علي المتعينة المقللة للمترات عج فالالتجانانة ترالصباد برعناهم فلهال السبب مواغراقهم والاعتفادات الجزائ بلغها نظهم والم عَيْنَهُم اجنها دُّالَة رُّالتوريوريبان كانه يجروانن معبولهم كلها وانضلبواعندا لعالم كلة وكدوا فيعل الجيدا ثلا الجاور تقديرك ليكون في كماية العبام بطعام المتاجي الأهمادكاذا

مزفلنظين مرازة فارتياحها العظه التامنه في مراكوها مَعند بجيل الذال يُربية مصربين صرها البرية قدصارت انها مزكل من الويع اين وفام المراكد ربوات ودها في الكال انسكانية ويعرعام المنفلا ومحافل آلكة رئين وترة ابليس الحال كل منغوضًا ومَلك المئير يبوق الكمفَّا وَيَنظ الأن إلى والثعلاء والخنيج إوالجو توالواجاه كالحورة برح والمتحروم عليه لأنوام عايحا متحلة بالصيادين متهاونه ماؤلانك الديرة لزام احمير عباها الغتادوالخيو فيكاعكه فيهامعنقة المكيب لمتعدد واشية مُمْ لِلنِّهَا وِهُ إِلَّا لَهُ إِلْمُالِحُ البِّتَ فِعَدِنُهَا وَجُدِهَا لَكُنَّهَا فِي بواييها النوتما فيتمرنها لأنديته كالنازيري فيحاصه مزتلك البلك ببين ليبيم وقطيعه الملكين مكحب الغوات العاويه وهدا الخامد يجدها واخزلير فالحال فتطلكنها توجاجي مُمَنَّنَهُ فِي طِيعَةُ النَّالِيفَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْكِدُ الْمُسْلَةُ بتغلشغن ليتربه وليتغلش فالرحال وليترية ناولز فيحا ويولين فريشًا عُلِحُمُ الوَّعَدُ بَدِلَكُ مُنعَ يَضِوا الشِّرائِ مِنْ الْمُوتِانِيمَ تِلْهُل بالمفكظية الاشفوافهم وفلاشنتهم لكنهن مقتبلان حربا أصك نفل الخيب كتبقل لأزال وبالمبلس المعالة ولسنا كطيز الظلأ مشاعة فنما بينهن وببرالرعال ولبويته طبيعتهن ونعومتهالك

العا

ممرض غنمه المناسب فانتعته فن كانته الحج لك الملافق في مَا الْعَلْهُ وَالْكُانِ الْمُرْسِلُمُ لِي مُعْلَقِلًا اللَّهُ الْمُنْفِقِ وَسَيْرَ مُواللَّهُ فَلْمِعْلَ فالخاسل المالة للزفي فواه الممنيك المخالفة الدي المقتدم صريجت الرسَّالُ وَهُوانطُونِيسَّ النَّعُيدالْمُظَيمَ فَيُمُ ولِنعَكِرُ فَالْكُلُونُ لَكُ الغاضك في عَلَا البُلِدالدكَفِيةُ كَافِعَونُ الْأَلْمُلْوَيْنَا لُهُ مُ وَلَكُ ضُرِيْلِكُنه المُولِنَظ إلا فَيْ واظهر مُرَجِّبًا مُتَالَهُ المَالَ الَّبِي تبتغية شواية المسك وهااالومؤيع فعداح نامع فه بليف إدانظ في المعنز المنتظ عُلُون عَن الدائظ في المناف المنتظ في المناف المن نبئوته كنات ودك الدنسانيما يكون النتام المتام الركوس وكا المضرة المستنان كوينها مزاة للكاقلة مرفه بركك كنيثا التك ساوك ككرتم وصور ليزي المناظه المناء تالمئنا فغه دهك عايرته هؤوها الخِولَ لِمُوسِدَقًا مَنْ عَيْدُوا لَأَمْمَاكُ البِيعَ فِي الْبِيزَالْ الصِدُ عَرْضَاتِهَا. ولارج الولمُنَّا عُمَا الصَّف مَعْنته ولكولك الآكاولواق استَعَمَم، مناهد الكحبار وعلها تفغ كأشط وكتاب مفغياة وفلعمته اخبارة كلهامكم فهد خافيه وستنخلون من خالك فلسّغه كبترة واسًالكرمُ والنوال المغنه والأقل بترود في الموالكيُّة للزنج تهالان شابهها والانقرم لايلنا ولانويسا ولاحيث اجلادنا احتجاجا وببازحك انناادان أنافل تتترينيتنظ

يتومون وبيتهم ويتما المتكان بيطلوا بدنها ديم لكنهم افنوا لياليهم في المتمايع الجليلة وفي الانهارم اظالليله ومرفوانها وهفي مُ إِداتِهِ وَفِي الْعُلِ الْمُ يَعْلَمُ الْمُرْبَعِ مِنْ مِنْ مُعْلِمُ اللَّهِ مُولِدُ السَّاولَ المهم قالوا لتكاذرك الغاضل وكانط لأسكونه باصرة البائغ فيخ يغد فاللاء تعيمه الكانة واستهل مناعته وفي تأسيه هدا العرام انام البالبه فالبوب انخز كنازًا المُنْ تعجهنا الجالم بَية وحَصَلنا لأَستَام الجلهاء الذَّ فِي لَائْكُ وَلَاتَ مَالمَامُواضِهُ هَدِي صَمَّنَا فِي فَارْرَجُافِ فَالْجِبُّا. عُلَا فَلِنسَّتَ يَعِيكُ المُوسَى الْمُوسَى الْوَالْمَةُ وَرُولِ وَكَالْ الْمُالْرُكُ الرَّهَادُ لذيمتلك وألبته شياسوج سمهن فتطوابديهم فيكلنون يعتهدون افتطاوا مزهبا للجهة مستنغلا للمتاحير الجيانتنافهم ونحزفي احسل منازلنا النياكية لعكوه كالمخنز فيهافانغن في في المعرور لا فضلاتها فعل المناف المناف المناف المنافعة المنافعة المناف تغط كنيك فأفهر لكالمتورقي كالغ كانه يجيبون الاوال عمة بطوغم مُ عَنِيدُ لَكُ مُن خُ الْوَسْلِيمُ الْهُمْ لِأَنْهُمَا لَكُ كَانْتُ مُولِمِ لِالْمُورِالُيّ كانوا البهرديتكرم بهائمنا الككانا غتصاب البطزالك ترتاتيرة الأانهيم وككلا الادوا انتعاك وكما انتفاوا باللئيج تفعنوا اليالما مسولياً وصادر الوفوع المؤمن عبيمة وكانوالسّرع تعبيا المعنيضة والخالؤ جسمهم فشابهوا المعوات العريك كأطهما فرفي عتهم وفي وال

منينه

من وشطان المدين فللمستن عصرة ما منطلخ الناسّ اعتداع الكنة بجع كوظيعننا بعينها ويست على المسياد الميزم اطلو سيااغ تباظه غليلج والدير منطابة بجتريا فيفائظ يتعلي إياسا الأعال التخطئة فالمنطقة المنافقة المتافقة المانة المنافقة المنافقة بببطئرو في المديحم عام ذا بن الماد ونها على تبالزمات الدكانسَعَ يَعْفَهُ مُزَالِحِ مَنْ فَاصَعَلَ الْحِيْفِ لِالْالْمُمَافِلْ صَعَّادِلِهِ فَاوْدَلَكُ انكيتين فالفاش فارتهن فالجلح والآيالم المساوحة والكنيرا والمتعافظ المغادة والمخادته عليه ظلماف ويهم زيته برلهم تعبوا اوفردعا منغات وفيهم ونع مع له ولها المحمية الأواسلجنونًا فلكي ستغلم له المريد مزجاويهم ونيستنعل اولأمزخ برتهم احتماويا انتهقليلا عنائجاتيا فهاللوضع لأهم الكافران تكاور كالخادت الاصبان غفاع يهم فيحة وضلهم فسيسكون فتل المسللينك فالجربة والديظر ألارة وللأك عاجري الأن في حَربُ العُبِولِ لطَائِ الْمِصْرُ الْحِرْمُ بِإِنَّا الْحَدِيثَ برالا الصبر المطلوب فلالك عَرْمَعُن مَا استَعَلَى المُتَعَلَّى المُتَعَلَّمُ المُكَاتَّ مَنْ اللَّ بطرة الرسول وصدة ومرسكات انظليه سمع والعنصب وعَدِيلَ خِلْعَكُ البِنَكُ وَإِذْ لِرَجِكَ قَتَلِيرُهُ لَمْنَهُ الْحِيدَ الْدِيْكَ فَالْجُرَبُونِهِ ولغايران فعول وماموهدا لكنفدا المنزليس كالالكند زباده للغاف المطاوع وَمَا لَينًا فاجبه مُوهَدانا أعمض ولفالمالتكب اجبُب.

المنعنفنا فلزن في والمنتخف المنت المنتخف المنافظة المنتفظة المنتفظة الأانهما استمت تجاوز التريف ويمنها الملك كانابؤ اخرالانف صَائرُوادُاانلَهُ عُرِجِ إِولِدِ يَسَحَانَ حَبَدًا يُونِ مَا مَا مُناكِمَا وَمُعَالِكُمْ وَمُعَالِبِكُمْ وَمُعْلِقِهُ وَمُعْلَمُ مُعْلِقِهِ وَمُعْلِمُ وَمُعَالِّمُ وَمُعْلِمِ وَمُعَالِمُ وَمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُوالِقًا لِمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَالْمُعُمِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمِلًا وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمُعِلِمُ والْمُعُمِمُ وَمِعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُوالِمُ وَمِنْ مُعْلِمُ وَمِعِلًا لِمِعْلِمُ وَمِنْ مُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعِلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَمِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعِمِعُ وَمِعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالِمُوالِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَمِعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَمِعِلِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُوالِمِلِمُ وَالْمُعِمِمِ والْمُعِمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالِمِمُ وَالْمُعِمِمُ وَالْمُعِمِمُ و وتلتها لفتهة كالوافي ينظما بأوفيد يحفرهم واكانث ماين ختنص الملك المنع وتعدم لمزاظه وإفلاس عته في اقتح عايتها وموسي فلكات في مُصرُوبُولِ مَن اللَّهُ وَلِلسَّاوِيَه فِاحْصَل لُولْ عَلَيْهُ الْوَلْمُ مُعَامِرُ الْبَعُونِ فحفاط كثي فضلته واداما للنانخ خلاا لأمناك فالبنق لننتاصل هُذَا اللَّجُ الْزَايِنُ وَالْمُدَافِعَات ونواصَل عَرَامَ السَّبُ الْمُصَلَّدُ فَاسْلُعُلَّى هُوالْجِهَا مُشْتَعِدَ الْهُنَا الْحُورَ عَظِمُ لِنَا وَيُسَمِّيلِ الْنَامُ الْحُفَادِيَّةِ الجهادمعنا ونسمت بالنع الصالحة الدهرية المحفل لناكلنا انفانقهابنع أورينا بيوع المنبج وتغطغه الديك المكالا أعاد النفو المين ولهموالمهاسعة في مداء وه ١٥٠٠ ميري وروا جنرابة غصب عدس لفرك النكاكاد ولعبالن فضب، كنزقك كأنصبيلة ازيرتاع وينتهض بغرط فراند بنعاط افالأثنتاني عَلِيهُ الْوَمُولِ الْبِهَا وَلَكْنَهُ لَرِيْعَتِمِ لِكُنْ فِيزُلُهُ مِنْ الْوَاكَانَتِ سِيَّخِيفًا رأيهامعناما اشفاوها فابنع الصورز الادورد الدفع طبها الأهابايها وابصر كالمانة عصمه والخاف الدالكوله مضيعًا المالقتا والدُاغِمَك قىلآمنۇريائى كامئ وخافە منطخه لاھالە كانكال نولانال

الكناك البيوا لمادعوته إطبواسكه إليجائك كمك النبيق فتعم ففننك عَلِينَا لِهُ مِنْ عِلَا لِلاَقْوَالِ إِمَا وَالنِّيا الْإِحْبِ الْمُعْبِ الْمُعْبِ الْمُعْبِ الْمُعْلِينَ الجديدة الماسمة تاللج خلفهم المالمتشت مراكع المااستعيت مجاهدتهم الماديقة وكالغايد لانتقطنت في فالمادية المالة المجل خلظة ألمين والكافئة المتعادية والمتعادية والمتعالفا فالمتالفا فالمتعادية والمتعادية والمتعادة والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعاد والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعادية والمتعا بب فانتكر المجريك وعود عاد اعلى المال المناط المرك مساولا عام ان يولانم الماه برود سوف عهدالسوائة والعدف تداعته المؤرقك اظهُرته مُتَدَيْسًا بُورْدِقِتلهُ الأانكُ مُلمُلكَ بعَدالْمُولِ فَظلِ المَاتِيْ لأرفاك نكان فاغلغ المفاع المعالم الطالم فالمطاف المناف أفسا المنكي ببيد وعايل والمؤل المركات كأي زأن التولة داعًا في الكينة وفي لتوقة في كماكان الميليوركم الحفظ وفي عنظ المليعًا فانهجك تشغيغ كأم للزفي ولتك صلحال اغتيامه وهوا كالشعيف والعيار كفوان لظالم يتحتب بزون الان ولأواد للمزالنا تومظاور ولللايزع كمردم زقولنا هلانقا جاكبال تساور ولكرحله سويعا المسا يصِيناظلًا مَن كَانْ وَانْ السِّيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالْمُ الْعُالُمُ الْعُالُمُ الْعُالُمُ الْعُالُمُ الْعُالُمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَمُلَّا اللَّا ا لناالمائ وطايانا والمالمقابلة توليج صل لناقعة يكون ماقلتك اصِع بِيانًا لأَسُوقِ كَالْمِ إِنْ الْمُسْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَا فَكُولًا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

الجويشط كأني هالاخبارة إمتالها لاورج لهاكاها كالخالة وُلِعُدًا وانتِيالَت وَمُا مُوعِلَهُا وَمُا هُوالْحُهُ الْحُرُهُ الْحُرِيَّةِ الْوَاسْفَاتَحَيُّ مُعَهِمُ الْمِينَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالْمِينَانِكُمُ اللَّهُ الْمُعَانِكُمُ اللَّ لنحق للزجهان الملك كانت سببا لقتلة كاازو لأبطرتك كأزعكه فتراؤليك الجند لديركانواء يتون لكن كالغفم فالآ كانتجبنًا لقتلهم لأنه لوكانًا بصرحابط الخبسَّ ويتعبِّيا اوَابِلهُ معاوية فلعله كانت كوا والجند الدبرك والرسول تضيعهم فالأن عنديجا الأبناعلها عليحكها والجاب النبك فلعه وتطوق ليلملين علىليك عماسة لأنهكا فاسركط بن السَّلسَان معه وَلَكَ الْمُلمُان تعيش ضفا المحادث اللخاج ماجري تكامنعوا اللخادث لركوث قوه انسًا بنه ولأمن يُه لكنهُ رَقِين لكنهُ وقيد والدَّه به مجاري مع البيال وانستجدكللمان هلاالعباب ولاعامة الديزع تتؤا الريوا لازالته عَيْ تَكَلَّمُ عَلَيْهُ عَالِجُهُ مَ وَكَلَّمَا عَلَمْ حَيْظَيْنَا لِلْأَلْمُ فَعَالَكُوْحَيْ بقتادم وكالالكائم الملك بفرال في السَّبَان وَلَكُ مِنْ مَن الدائية الدائية الدائية الدائية الدائية المائية الدائية المائية الم عَلِي مُن الْعُرِينَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْ السنية وهدا العبي يتجدد لناان فعولان فهدا العجداد اخاطب هاروس لأجل الخيفين غضبت باحترود تتزاج حنه كذالج وتراما عرضت ازؤلودته كانت الأهبة السُّت انت دَعَوت رووسًا اللهنة النَّت انت عَاست

واصنع كافتخط بانجفلفا فطلم المكرين لفظ السنب فنته بواعة النعدار كانقاق في عُرَم كادِه جزيار عن ها فالظاف وله الريظل أن احتمادا يافط علاته النواب التقابتهم طهالكه يريحون اعظر النوايد طعاها وضيهه المدوان ليهالم المترافي الأذكة كالمؤفذي واعلقاليول افالصباظلان فالواليفغطية اجاز وكالختنع ويعفوهم فهسك الأقول يتولها قاباغ لحجهة الواجة فياب الكاينين فيسنه الكني دنياً لَسَرَونَعَ مُ وَالدِّينَ عَامِرُ وَفِياء مَهُ لِالصَّفَة صَاحَيْهُا اللَّهِ خطايا اجتزير وها بخبرة الأهية العتل هافاجيبه فا اسمَعَتَ فِي لِلَّالَهُمُ إِنْ يُكِرَالُهُمُ خِطَامِ أَنْسَتَعَصَلَ لَلْكُيْنِ يعَيِهِ إِن النَّالِمُ لَمُ مُوالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ الل اجلانااللك انظرته المجان النفق الحاسبة علامنا المعتد ولويك والإلكيت القديزان ورعمته وأباسراع وريما يعول لنا الأانهم قديما نواعتبد بزاج اعاننوا انتكاء فالتراوقاتهم خامك القيب فليه فنسب وكلنه المقبب تعديم الله قلخ راهم بحازاة المست قليلة الأطل عصه عمم ويهدا المجد ولعنزل للانكاكان إغراله بانعتاسون بالهناعة انكانواعتيدس انكاونوا اقواما عظما كاهتولين آن يجمل بطول اناه وتع لهدل تعديرة العيد بناك اعيشوا

مَاوِزِعَيْمُ الْمَاحِبُهُ الْمُوالِكُورِ جِدَامْ بِعُنت هَدَالْمُ مُدُورِ عِلْمَا المُورِونِيَتِلْتُ أمتاماً من المالة اذاكان ولا المعند تلايف المتعنج الدي استلبها ليس يسَاتُوهُ مَا مُرْدَكُ وبُرِدِهُ الْعِجَاكُ لكنه يَعَسَّبُ لعَبِكُ مَلكَ للأَول المَاليَّةِ منه في المالية على ما ويظلم ولك العيد الاالميت ما فولك المالية وافاه التشهااتواه مايكوك فلانع اعظرالغوا بنفركك واضعنك إخذابين أفيبغ الغنتك تركي الافتحارة الموايث المارضة لناانتا لأجل المفايدا أتحقينا استوكعهاب المانخل كالمطابأنا والماخصل اطَهُ لِأَمْعًا مَسَّمَهُ ادْكَنَا لَمُؤْفِرُ فَظَاءِ أَنَا وَلَا لِلْمُ مُبِلِغُهُا • اسمَ بُولِسُّ التَّولُ قايلاً كُولَك الدِينَ فِي لِمُعالِمُ فَعُدًا الْمُعَلِفِعُلُهُ الالنظار لفلاكجسمة التعلم روعه ولعابل العولة ومامع فطال وُدَلِكُ انْ كُلِّمَنا فِحُالِ الْمِنْ يَظِلُّهُ بِعَبِّيمُ لْمُنْ فِي وَعَوْ الْمِنْ يَطِعْلُهُ مُعلَى فِالْحِمَانِ عَولِه اللَّهِ فِما إِمَّ الْعَرِيْقِينَ فَرَقًا لِأَنْ طَالُونِنا كَاتْ. انكانك ونااداقاسًام كرمِ الزيوجة اذبه لزيعات وكلزالغ وكابي المع في المنطابين الدّرة الدور الدول المنظمة على المنظمة على المنظمة المنطقة ا شامتاً ابتكابة بنغزم رياضاغاسًا لااياه ستايم كمازه عدهاوفك القادُ فوادة فيل منعهم قايلًا الركوف للعندي في مراك عداية كيغضب يبلكم زهدا اللعنة فيهينا عدا عظوظ اصالية وتديم في المراه و المناهم المناهم المناسط المناطط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناطط المناسط المناسط المناطط ال

انهتنك لأنها يتواموه ودمن وكالانكادا اوعب كلامة تسامعك ارتيبا غابوصعه هزا الموادر وينه الصبار العامب الجايرالعاسي المتعلي للشريعة ابتابية الأنبولة انصا الحادة علت الكذاليَّة المنتع عليه انعنع الكِّحني عن العنها كلندقد يقد وفرج المتآن شية ولاوتخ ولاشتقط الدا نظن اليساشنة التي تعنى المناع بقا التي عدالات سَمَعَ لَنتُراتان يَعِافي لاعال الذيع لها وفي الموادث المنظلما وَهُوا الْعِنْ فَعُلُا وَكِالْمِيَّةُ رَئِينًا فِي وَعَ الْحَرْعَ الْمُعَاوِضَةُ للأميك لأندقد تقد واداع لمرج البس فضا المسكونة وموارج استرحا ويحرم فاوتاكها المذنكر لأطغال غشف فهروضا كمم وفال اليترع صنو كازيباء الديطيقي يعج بغلسان وكيس يستعطمنهما ولحكعلى للأضطار امزابيكر الدي السمات وادخاله لالأنوال امض بها ازليتريك عادتًا فانيَّاعله الاًانه اد قرع من الموادن علها المربع العام وكلها الأند مال لأنزع واولاتر تبنوا فالماك أرفعا فدع خرككم القاد زالهافه مزالتيين إند لرينعه المعتناية واحتامة بكروهك الافتكاريخ بغتكر فيمحك منافستنا للغنهم مضاليعه جزدله ولعلقابل يعول وماالمناسبه بعز فاحيا ويعزيب كم

منادمه في مهرة فالبويه وَعَاجِبَ اند مُكَاكَانُ اهْ إِهُولِكُي از ينعَاوا على هَا لَا أَنَا لَا نِقِدَمُ فِعَرِفِ إِنهُمْ بِتِلْ وَفِ الْإِنَا شَعَظِمْ عَلَهُمُ الْهُمْ فهدا الأوالمنافي ولاالمعن وليت عداكاها تخضر التحدا فيه اقاويراع رودا ابعد كرفرا فالمتناعها ازيباح بعا التقد عَرَضَهُ امْعَرَفِهُ بَلِبِغِهُ مَدْ بِرِيهُ لَا الْحُوادِكَ وَالْكُفَّكَ مِنِهُ بِيُكَافِينِكُ از بغوض لليدفي ها المعنى المورد الأبلة في الكنت عام زعاية ونتوجه نخزالج فابتأوا ذكك ويتادب عصابب غيزنا المنحنمل كافكما بغض لنابا وفرحا له لأربب كردهم المبدك نرب لرنكز قليلاعند اجتلائ عيانها مزيري أماتهم ويحلهم منبالا المتُتلَ لَجَايِرُفِأَ لَكِت تَنْجِيرُ لِيضًا وَقِلْ حَصَلَتْ دَوَرُ الْعَلْمُ فِيهِ فه فالموادف فعن النهاية مناحتري عليها وتنعش قليلاً لأنه لأجاهم الفته نقر متارعه متعاب تعربب الموجبا المعد النباسه أدنتع عمر نتقا المؤالة بركاله ما احتريع لم محتصب مواسكة وعابته مساكا خرك زديد دولت عدها تدعرفتموها عَنْكَ صَعَجُ لِرَصَعَا بُويَتَهِ فَي إِرَالِهُ وَزِياوَدِ شِلْهَ الْبِي لِيلَاحِهُ لَ معالتناطويكه ونقط اتصالها لست اظاله كالمنا اضطرار انادتبها والناال اخرضيكم مايتل لتانصركا الني العاباصوت سمع فالرامة راجيل باليعال ولادها فيما تستاه

هداة إد تلكم وجعله إنجك كالمااعك ومرها الاضطاد باضطاده الباوزع له المستحدّع ظمّا فنالمدن لما فهواناليا وطردواوقاس اشرابك بزياكه تدهافه رواعك هدا الظريق الدينض بوهة رطرد وعمؤاد قضي عبرود سراجلة ادابكاك النب قِيطِهُ رِيسَو في نوم فايدا الله الله والمرافية والما الله والمالة الضرابة المنقل المالية المعدية لكنة قال له ابطًا لدها فال ابضابعُ للمندر لَمَهُ مَ مَعِد الداحة شُكَ مُن الخَطْرابِيثًا وَلَكُ الدُلا اطلق نغيد ويعرب وعلااليبك وابصرةا والمسان دسيعًا عني في كطينه وجلاله أبعاياً التُلايا الأله الدَّمَاد في المنتضب عَياف للله متعلدًا وَلَبِنا عِلَانِهَا لَ فَلِمِنْ تَعَلَّى السِّلَا مَلِمَا كَوْ عَاجُهُ لِللَّهِ وَلِيهِ ﴿ معليكته على لغد قد انعسم القسام الماروكان الغاداك مزع م صبط البه عاجالديا شنة بدلان مع ودر راسه المنفلالا اعفي مع ووس كالمراج البينالية والمنافلة المنافلة السنت والشائد بَدَانِ مَبِدِ الْأَرْبِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنِا اسْتَعَرَّنَا وَقَالَ الْأَانَ فَيُولَى كَانَ حنى النوصة الىبلالهوديه بستب استلاق فعلكان واجبالغني المفال الملك إنسب هَ يزور ترابع عَرود سَّ فَجَيبُ وَالله الكافق المنتبالك المحاد بعلاج بالمحادث بعك لكذالا للهضاء المالك كانتظو يعيب تروعك تخومها فلما حاجة ذيح الاطغال بيها تدعم بعك لأنمقال فاعيل تباوع لحاولا فأما المنامتيك يمز الوامدويين كاعَيلُ فنجيب كان آلِعَيل كانتام بسامين فبعدال أقض اجلها فالطؤيق فنويما فالكاز المنعوا شؤط الغير للصاقبها الفِعَة فادكاني قريها قريبًا وكانت مَصَت ها المَبي. بنبامين عكها لازالوا مدكان القبيلة بنبامين فيزياسته على قبيلتَهُ ومُزِدُفِنَامُهُ دَعَا النِشَيرِ عَلَى هِمْ قَالُولِهِ عِلَى النَّهِمُ ٱللَّهُمَّا المدبيحين صبيانهانم بيزاز العتهه وللجعاوه العابضه معتاض شفاوها وقال ابفاغا تناء انتسك لإهرابسوا مُوجِودَين فِهِ لَا لَا فَضُ الْفِضُ الْفِي اللَّهُ وَاللَّادِيلُ الْأَذِيلُ الْأَذِيلُ الْأَذِيلُ الْأَذِيلُ فيماسًا فن مولاً نزيد في وقت كزا وقاتنا ادكان للوادَّت المادتك اضطاد الوعد الهنافها لماجا لتخليك شعبة والنوعانعوله لماجا لتعليه السكونه انظركم وكانت مَيادكِ وَرُودِهُ ادهَدِيثُ امْهُ وَيَسْعَظُ مُوطِنَهُ فِي مَايَب معضلة واجتزى على قتل الشكم وادؤمن ضروب القتل المِهُاوْخِيب وعودا حزيل شهيق في المعه كَمَالَكُ ولكن الأنتذع فازمز عادتدان يتم افعال بشيآلتند بإضطادها وايااد يغيرنا فيهدا الوجبة برهانا لعتدته عظماعك

لابتعت ولانفت وانكتنا ليزون كتب الأبنيا بادت اضعله وعكا الكيماليد بعرف عادف وضح وكتب بعابا اخسار ماوك البهودلا بهكانواوليين متكريس الحاد مزمله وأوا بغض الكتب تفكك وتتلئ ولحرف إبعضها وقطعوها فألمونف المائيك وهدين المنعنين عكلية هريبا النبي والمنوالتافيدك مُولِوْ الْكَتَابُ الْعُبِالْ وَالْوَحِيَةُ الْوَالْعُ قَالِلِّمَا لَجِهِ لَصُورَفَ فِعَلَيْمُ إِلَّ كلؤلك المشتراء التاينة عكان موقا بالأفافكا فواؤ لرؤوك في بلنعماع وستبيعة وضواكته زيبكوها على والبهدالي المناه فالمنت بمعند محالهم المهرنهم قداه كراور يضوها ولعاقا ولكبتراه فأفكأ الأنبيا والنساف وتعدؤوا فدكروا هَ وَإِنْ حِوْمُ لِللَّهِ وَاسْتَعَوْمَ الْمُرْبَأِ وَعَوْلِهُ هُلًّا فنعب النبوة مزاجل يتلف ونجبب وملجه فاالبته للزفر المول عبنه مَرِكُ سَامِعُهُ وَأَبْقُ مِنْ كَالْتُواْنِهَامًا الْمِالِيَةِ مَا فِيلِ وَالْجُلْمُ وَعِلْمُ عَلَيْهِ الْمُ الجهَا يُدِّعِنَهُ مَا تَانَالِيلُ إِنْ إِنْهَا مَا لَيْهَا وَمُعَنَا وَمُعَنَا لِمُعَالِكُ الْمَا يَكُونُ مُك الماسر يُصالح ودكات الفرا الفيعة كانت قارة واصلف عايقال اذالضيعة لموكز وحكما أغتر فالنكاف ناحية الجلوكانت وْرُونِهِ حَقَارَةِ وُلُولُوا السَّبِبُ قَالَ لِلْعَوْدِيورًا لِعِنْرِينَ يُونِ السِّيال واعتضانيبا النيغائر الجيل الإلابين المجران يدعائن تاك الناحيكة مفخأ الدلائجناع الجوعكم زالافيام الانتساليدة وللأبيك من الحِيلَالُ احْتَادُهُ مُواطِّعًا إِنَّ عَلَيْهَان عَجِ المونَدُ العِنْدُ والتَّفِيُّ وَالتَّفِيُّ

المظاوية فدقتام العبيان لليزر ولعي غيركات انه أذا ابعُوامُأه قد نعَضَى تَعْلَى هُذَا الْمَالَ الْمَارُونِهُ مَارًا وُفِرَادِيكُا عَنِ لَكُن الْمُعَاجَاوِرُ حَانٌ وَعِنَا لَا مِنْهَادُ فِي الْمُنْ الْتُرْبُولُونِهِ أَعِنْدُ الْتُرْبُولُونِ بويتكو الجالنا موووق ع في الدُعن مَن هَا هُولِهِ عَوْلُ اللَّهُ وَلِأَامُ السَّكُونِ فَعَطِنَهُ لِيَعُلِّ لَكَرِيسَاء وَلِلْلِاحِ وَهَبُافِي النَّنَظَانِهُ هُدا وْلَغْرْبِ الْحِقَّا الْمِيُّولِ وَلَا إِنَّهُ لِيواوْ الْبِهَ اللَّهُ وَعَنِيلُما استكاط المنطه بروح ريشوميه عادوا الحالنام وماالري يتحه لناان يغوله فيحكك نعول ازتوقا المرتبول لناقال كهل الكوول لماوعوالوقت فبالغلام الجمصر لأندما لعلاه الجيهم فهل الظهورة ولاختت عادت فعاوز الشريعه لكنه بت الخات بيطهر اختلال الناكروب كالغندال صراع لعنطلع تحقيم فيتر امَدُ مِهِ الْمِعَ إِلَيْ الْمُرْوقِيلَ لَكُمَا اوْعَلَا إِنْهِمِ الْمِعَ الْمُعَالَكَ لَلْمُعُمْدِ كالطاع والتلوق فطله فيتلاؤهم والهمادكا والماطاع امتد لِمَوْ لِمُعْمِلِكُ مِنْ الْمُسْبِّبُ الْكِنَا فِي وَلَا عِنْ لَمُ مُولِلاً عِنْ الْمُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَال فيد واذالسنك اطلفواسكبيد الغلاط الماكنا مرتبط السب جببه والنبعه الملاك بعد كنوم لهرم فلهم ولركار افتعالة وكالمتعلى ببشيط والتذلك فالفيو ولأنه قالها الاليتهاقاله الابنية المنه متبدة في المال المنافية ا

عالف عضا لكيك الرحال المجائد المعظم فالدن يعولون فا الإواله ظهرن بهاانه بينغون بطنأ ولوكا ذااغا ذكوا ككاف الموطن الدكعنه خرجوالكانوا وترمككوا وقتا العودتهم الية وَامَا يُوقِامُوا الآزَالِي وَطِنْعَ أَرِدَكُ افْضَامُنَهُ وَفَالَا النِّمَّا. ويعولان كاهم الواغلى تتماديهم والرنيناك المواعد لكنهكم البضري هامر بعدنان وسلواغليها وكوحنا قرفال للانجاآف البيهة لاتعة زوا انتعولوا المناعتلك البراهيم المالناوبولئر المرشواف قال ايضا لِيَوَكُونُ الدينَ فاستَرابِل اولَكُ الْالسَّرَابِلُولِيتَرَا وَلَاحُ المتذاولاك اولاداما وتلط فأذانع بتحديل البذي نشرخت اسفة إزكباو بوادار تيت خضلة اسهم وَمَلْدُ احْجُ بِيولُونَةُ لَهُ لَمُهَاتِاوُا استغضانها بيكا كالغماء الماستة لكنهم كيتوة ابالهم والأمار عاج النعب انتقلت الى اخرغ المرا المار النكوف فسلت وطيم تاوسً الذي مُاصرُ من المبكان القالبُ المناصل علاهلية طابن في اليفاما الذي استناده مزففا فأبيه ادسار يولان صرعبة الاستكيال في المع ينضر وحسب البهم للتعريز وسياذ كالنويلة اختيادهم تهن شرابوطبيعته فرأل ابزنوع ما اضحته نظيلته تزض والحسب الدي بتابس والله فعط لكنه اخرج بنعع دلك من حرينة البضا ومُ الْوَلَالِيُ الْعَبِيرَ الْعِيلَالَيْنَا لِأَنْهَا وَقُولَ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَلَال

ويدينا اننا اذا احكمنا الغضلة فلنختاج سيان للشا المخمن عَارَجِنَا وَلِهُ السَّبِّ مُا الْمُحِتَّ لَهُ مَوْلًا لِأَنْ عَالَجُ إِنَّا لَهُ مُ الانالكشان لزعتك مؤضعًا بميل الميه وامته وإداعتال عليه هَوَدِور مُن هُوبِ وَلمَا وَلِد الْحِدَ في وحِدُ وَافْا رَفِحَ رَابِهُ وَلَعْدَامًا حَدَوِي حكمًا أبانا الآننومَ نيهًا من هُوا الأثيَّا فامنَّا لَهُ أَيْوِهِ بِعِيمًا مُوعَدِ البناتن إديطه والنوطا الملا الأشاف واد ليعلف النغل ووك الفظه التاسعة طون في الما الكاتشاه العَطِيعِ، عَظِمًا اداكنت انا امرك الون مراطنكونه كالفاعريب الداكان كنا مَا يَعْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْ لك لأنفال المشاالي فايعناعلى فالمتالى مستعفر يشفل الأهوان فاختلها لرتوه لوندالان تغلينه وأزاهل الهافطية ولالفعة مزالصاه كلنهم فرخوا أن شحالا تبيا البقع أبينا ولا نضط المخل الكينرولتا بالنيؤل الأان ولسال يتوات بتبلها هُدِ الْأَفْسَالُ قَالِلًا فَهُمَ عَلِي هُوَ أَنْتَعَالِمُ مُالْحَدُونِ لِمِنْ أَلِالْهُمِ فنجب كلك والنافت فأقال هذا المول وفي وي فالم ولمن فارضية مَهُ وَالْمُولُ الْمَاقَالُهُ لَلْرُيْزِالْمُعُولِمِنْ الْمُنْعُ عَنْدُ بَنِدَ جُهُمْ مَامَانُهُمْ عَظِمًا وتذفيعه على اليهود وافضا الهاما فرمز الكيمان اعظ الطعن فعبض مندخ اولايك واستعاب به عوالي وانهفها إغ يريد بعنها واسم كايف

فغنرا ولدكائه ماعادم الكاف كلومن وقدتوسط في كاك نوسيلا كَنَرُاعُكُ لِنَ مِن الْعَدُالِ الْمَعْدُ وَعَارُ الْمُعَارُ الْمُعَارُفَةُ الْمُعَارِّفُ وَالْمُعَارُفُ وَمُعَارُفًا الْمُعَالُ وَمُعَارِّفًا وَمُعَارِّفًا مُعَادِّفًا مُعَادِّفًا مُعَادِّ الْمُعَارِّفًا وَمُعَارِّفًا مُعَادِّلًا مُعَادِيلًا مُعَادِّلًا مُعَادِّلًا مُعَادِّلًا مُعَادِّلًا مُعَادِلًا مُعَادًا لِمُعْدِلًا مُعَادِلًا مُعْدِلًا مُعِ ماينمت بكان يعيم اغنرنا بفال الموروفة والفيسان كاكاك الدابين بجاعة في في في الله المالية الدابين المواجعة مأؤما بمتعود بعظرة مازخلها كالهم بتمتعون بنعالة التونيقة النيوا إلا إدكاك العَيْخِ المِن المالخال المالدالمالمالك المالك كانفتيراوامكا الى الغايدالع ويمنفعرة وماهوامعب مناهعانه ما المعانين المنافع والمعانية والمعانية والمنافعة ماحاجتناان نتلهز الحالاكوالاداكانت ما تولينا اللهماء قالى لا في الله الكالك الدون الأفرقال أن الغنى عننع عليه النبك لودة في عود مُلْتَ وَالْسَيْنَ عَلَيهُ الْمُ اللَّهُ الْمُوالِدُ اللَّهُ الْمُ بهَنَوْمَ نَصَاوِفِ تَلَدِيمَ فَأَمَاكُنَا كِلِنَا فِيسَهُونِ الْمُوالِنَا • ويكلئ عها ونرفة هافانكان لكالمكادة اللك الموالكم يخدجكم والتكرير فيقكوري التحاسفا يستهل عَلِينَا النَّهَاوَنَ بِهَافَادُ اكَانَ مَلَكُ المَّوَادُ بِفِيحَ كِلَّ بحوفا بلاان عباعكيكم إن تعبروا بامواله مردها ليزالنك تلك الطاهر افاجب أن ندف كانور فما نقلت ونبتعك مُنكَافَهُ مُوجِوداتنا للنخل الحِيالسَّا اللهُ وايعَ فوًا

ريدائه وركان الماماجنهدواسها ازعمل مساعًا التريكانة وفدعم إجور سينب مخصك المتركيك كالمرابو ومج لكنه ادكان سنديكا جاهلاما نفع في المنافع المامعًا مُلامعك وع الخبلة وإدما امتلك اللهُ معه سَعط فايباء مَوْلَانَوَيِكَادُكُلُهُ إِوْمُأْمِعُنِي لَدِي النَّاسُ فَالْيِهُودَ فَلَكَامِ الْمِ ابنااللة فالإكوابي أمنض فاللحشب فانصاد لمحكنا ابزالله من ليريض فيله سوفها للحسب موهله لوصعه فسيعاف أغطرالنعاب فلمتتعدم اليالوشط سوف سك ابايك واجدادك وكهدا المعنيجة واحدابتوفي العهدا لعنتيق فتطمس تظهرا لكنهجك ايسافي لعهدا لجديد متحسا لأندقال كافدالي فبادة اعطام سيلطانا السطير وابنين تدالان مالى الاولاد قيد قالكولس المستوله المصاوين منهكم فيالينتغ عوان أنواسهم تونع كالأند عَالُون الْمُسْتِعَم فلن يَنِعَمُ لللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مايريرون ان يتنظوا لأنعسهم ونعع أفكيو ينعهم مايناك ولإتبتخ إذابتن اعظما لابتدف بتساولات ويناللن بالانتبان فالانتالية هُذَا السَّعِيدُ سَبِعِتِهُمْ وَلا لَنهِ عِلا اللَّهِ فَحَالَ فَعَنا لَانتَّبِلنا انفطك ولكالغنا الدييني باغالم إنه وسيغال فه مُنْ لَكُ الْمُعَ الْمُدِي عَلَمًا فِي الْمُرِيلَةُ الْمَدِيلُ الْمُعَالَدُ الْفِيدِ

الإرالوالإيثار والتعادات الجزيله اخطارها ليكرانا سأكنتر تعنولين فهم سُرُاوْلِعَضُ جهِرًا وَالنَّطْرَقَانَ وَبِعِالْمُولِلْفَضَاوِالْأَمُولُومُ مُورُكِمِينَ ﴿ ويتهج واللتناعة سناعتها فمامعني كركالطرفاد وكالتالغفا والمسوافة وولك لنك تبصوا لبعر بعينة علوام النالك الاحتب العصفا لغاميه ماقدا سَدَظْهَ رَعَالِكُ الْمُنْفِعَظِ لَكُنَّهُ فَدُوْلُوْقِاحُتُهُ الْحِلْمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ود بحضرة فواحد بوكب فيده ستب المعب وغيروس من مُلاهل المعب بعينه وهَدَا اللَّذَا الْمُعَاصِدُ وَعُبَرُوا بِضَافَ وَعِلَا اللَّا الزَّقَاجِرُّا وُمَ رَلِهُ لِلنَّا مُفَاتِلًا ولعُرَيْ لِنصِ المال لبسُ بِعَصِّل شِي اللهُ مَنه الديتَ بِهُ يَسَافِر المال لبسُ بِعَالِم مِن ومدع ولكرق فيلم فريركم واقيا وولاعته كيه الأقركان ولجا ادفاع فزا حب العنصَف الجافي المترد النهر من التعبد للا وننقض عنق المفع مرايسة ولنابل شال فكيوك كوداك تمكنا فنجيب كأذاما ديست عشفا عبره وهوالعِشقَ للمعان الذمن يشتهي ملك التحان يتهتها على استكنار للملكئ فلضارع بداللبئ ليتعج عبذلك الساله لأن يندف المرعادته انفطلب فهدب مند وجود المال فيظ باعد انتهري عزيظلمة والمال فليتريكوم عليضا الجهه منطلبة علي فالمنافرة كدم من ينهاون به وَلا يَتَه مَهُ مُعلِه مَا المتال عَلَى المتال عَلَى المناسَر مَعْ المِهمَة مَا عَلِي الزَبِرِيَةِ تَهُونِه وَلِيرُ يِتِهِ تَهُهُ عَلِيهِ فِعَطَ لَكندينِجِهُم فِي عَالاً تَ جنيلاً عَادَهُ هَا يُبْنِعُ لِمُنا الْحُلُولِ خُرَارِةَ الْتَاجِدِ إِيلَهُ الْصَعَبُ فَمَا بِاللَّهُ تَعْبِدَ

المنتخف كالمنتج المنتج المتعنا المتعنا المتحابا عَنَالِطِرُيْ إِلَيْهَالُكُ وَيَعَالِهَالِسُّونِ فَالْقِفَعَ لَكُسَّامَ وَلَكِ غَرَيَاهِ أَفِي لِأَرْضَ فِيهُ لِأَنْ مُودِعَهِ أَفَحَيَا لِمِنَةُ السَّمَواتِ فَأَنْ لِكُنَّ تعاهد العابعينه الديمايل فيه فلآها اختضعه ليزع بهامة لأستمينه فترك الختل واحتفرجها وطرخ ببه الخنطة كلفاحة لأيمت موبها وتنغث الخنطه وتهاك للزما فيخجة هَولاَي الْعَدَمُ [الجِزَيل وضوحَهَا اداكَنا يَحَن نشاكوا هُلا الْعَذَايِر وندَم هَا وَلِمَّا يُلِ الْمِعْول الله الماننا الله المعترفيد لناباء ولي في اخل يُحادِننا تُودِ لنا مسَا وُالبِي قليلاً فإ وله انتااد الأنعرف لهاخترية لنا فلك سُلوَلنا لانك الكناك ماتختى شخياعه لكنك يخشي موادت غيرها اصب منها دلأجل احَسْاطَكُ هَا مِلْ الْكُنْحَتِي لِتُدَايِدُ الْمِسَاتِ الْحَرُوبِ الْكُنْبِالاَّ فان دهت في ون الأومات مجاعد فان الجيم ادا اضطره مِطْنَةُ بِعَجْبِ بِمُبِينَهُ سَلِأَحُلْعُلِي مُوْلِكُ وَنَعُ ۗ [لَازِمُوراك اداعَلْتَ التحكا الأعالَ وَاعْلِيتُ الْجِاعَةِ الْحِالْمُ للْرُفِعِ عَلَى و مَا وَلِكُ هَدِ الْمُولِةُ اصدِ مُن الْجَاعَةُ لَان شَرَةً الْجَاعَةُ مُآذَاتِيَ الْحَوَامُا قِرِ قَضُوا اجالِهِمْ سُونِكَا لَأَنُ قِن بِيتِعاءُ لِسُاان نحتالك وليتبب

تمراسنا ترفيا لذبر يتنقطوز لها وماهوا سرمن فضاحها كالإيفالما وتحكم ان يُعَوَا بِمَنوفِ مُن بِيهِ المام وقليج عَلَى الدين قصابته روالا النوايب وامتاله ولاعبج ليهمرا والجنانين هنوينتنه وهكرالي تعادع والأنهم يشتككن منهز ضروعها هك أوهال فاالديك يكوزا وفرشتا منه فأذأ تغطننا فيهدا العوائض كهافبتيلنا النهرب كتنتها للغتافضاك ونداوكَ لدعانَه وَنِيتعَ نَ ضِدا الغِمّاد كِعَيدًا لنعَشْطَ عَناعُ الحَريدُ . مزل لاخ إخَ خاليًا وَفِر زوا لَهُ جَاءِ المَا مُولِهُ بِنِي تَدرِينا بِتُعَ المُنْ يَهُ وَتَعَلَّعُه الديع ملابيه وللرج الغنة للعبد والعنو الكنوار الان ووليا والحالبات النهولين وله مقاله عاسون المارساب مناللا فيريه بالالهوديد وفالله وروادا ومكائدا سنواب فلقيت فِلْكُلْمُ لِمُ الْمُفَالَ فِي لَكُ لِلْأَيْ الْأَنْهُ مَا هَيْنَ عَنِيًّا لِمُعَالِكُ الْخَانِيُّا، وقدها إلى لناص كلن بيهناجا بعن المناف فعلى كماينها لوقا المتعلى فالمفتال فيتكال الماير الكالكنابة فزعادته استدال مِن الملهَبُ وليماليسَ سَكِم المنه صَفِي المناف النالية عَطَ للنه يَبْكِونِهُ قَرْتَنَا فِي التَّحْ الْمِيُ الْمِيْلِ الْمِيلِّانِ مِنْ الْمِيلِّالْ الْمِيلِّانِ الْمِيلِّالْ الْمِيلِّانِ الْمِيلِّالْ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِّالِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِيلِيِّةِ الْمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِيِيِيِيِيِيلِيِيِّالِمِيلِيِيِيِيلِيِيلِمِيلِيِّةِ الْمِيلِيِيلِيِيلِيِيلِيلِيِيلِي جدانه ككالميكول مأبنعن والباه تاكميك عنكماويسه فيظهد النابق والنسوا الايرفواك لمنافي من ورده وفي فتح لورينا بمعاليا كالمرود عَمْم مُعَداد الملك الأوسَّط وماوتت الوقتين ولداعة والناه والي

نغساً أناطُعَهُ كُلَّا دُوعَدِيهِ النَّكُونَ بِالْعِهُ لِكُولِ لِأَنْعَالَ النَّرْيِوَ الدِّواتِ عَدَدِهَاللَّانِ رَجِالهُ كَاللَّالعَلِينَ الْأَنْنَا كَنْ خُلْدِيْهُ بَاقِ النَّارَهُ وَيَافَعُالُه يحابينا فيسكوننا الكلمكاذ وسطوف انطالنا كالمرتف استعوا العض والهنوا الضرب التياطة وهوا للالفالفا الديكيك الفص منها واشد محوانا لأننا انكنا مانعهر يوادعنه الحشفكنونع والتوي العدد بعالخاببه مَوْلِهِمُنَا الْوَلْمُنَامُنَا مُنْهَا وَلِيَالِمُوحِيَّةِ يَوْوَيَجَا مَهُمُ عَيْرَةُ فَلِينَ سَيَعْفِ مِياسًاتِ عَكُونًا وسَلَاطِينَة كِنفَحَكُمُ العَغَهُ وَلَيْكَأَنْدًا لَعَظَهُ تَعَشَّلُهُ ببَرِيَعَهَا مَلِن مِكَنا الْفَعُ مِعَزِ صَّنَ وَجِه سِمَةً وَلَمْ كَيَالُا اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ عُلَيْعُلِ اللَّهُ وَمَنْ فَهُولِ الْحِجُ الْمُضَاءُ الْمِنْ وَخَوَانِهُمُ مِوتِوفِهِمُ مَظَرَ الدهبة عانبوا يجبهم الملفع واستروب اللائنا والمهدان المهوانا منعانه افيسه ابعان لكز لكناعب إيها الأشاد بهذا الاوال وإمتالها فاناير سنيبا مزعاد تهان بيحراع وحسمتا ونغفنا هدا الكرار التربي مترا بتفهوت الكوال هَدا الْعَشْقِ الْعَدَبُ طَعَامِمُ إِنَّ الْإِلَيْكِ الْعُوالْوِيُ لِغَرْجِهُمْ مَنِ الْعُرَدُهُ لَا منظرا لفضه اكناف العيواغلي فولهرفا تركيدة والنقيت كوريتيانا لكنه افتاده الخضنة داند وجميله ينغدم وسطة واسطه الجمهم بعد محامنك تلك علهاما الدي يكون الاقيزهدا اللكاعداد للترنية مادايكون اشكنه ارتياعًا والسَّمَ لَعَيْنَ إِدِ الكُوال للسَوَاعَ مَدامَ هُورَهَا الْمَاطَّلُ الموتومة لأنها تقطروكا ألماس فننظو الحالقا الاجهام كمن كاوعث

المعد والمعلقة المعلقة الإازالدلالي على المتبي له السنب بما اليالم دية فواضم نعال المتوان المراع عن المعترفة المعرديد لأن الناب المارة المار ابزذكرياتم امز المكلل المكرك اللهما المحداله ودبة فاعتال الريتول بيضة دلك يتوله صادفول الله اليه ففكا معناه صائد امَرْاليُ الْمِيَةُ وَقِرَقًا لَهُوالدِيُ الشِّلينَ اعَدَىٰ المَادِ لَكَفَا لَلْحَالِي مزرابي الروج هابطا بصفق عامه وتابتاعليه فداك هرالديه بالرئج المتنق انسكالت فالمراسط بعينا يعدمت الالمراغ يوكنا يحفاله فألمان والفي المالتولة المالفان المالك بظهر عندال اسراس لمحك السبب جبت مابعًا بالما ولعكك تول فانكن العَالِمُ المُلهُ وَعَلَمُ الْمُلْفِقِ الْمُنْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِل مِالِي لصَعَهُ الْمَيْطُ بِالْاَدِن مُنكُ اللَّهِ عَمُورَية النَّوي لِلْمَعْدُ عَلَيْظًا إِ على الم وديد يكونانا استات مَعَالِظ الله الكن المنع كان مُوهَبِدُ لِلْهُودِبِّدُ التِي اعْطِينا هَا بِمُنْكَكُ الْحُرَادِ تَلِكَنْ فِي هَا الْمُحْرِيةِ بَىهْ مُعَهُ انسَاننا الْعُتِيةُ ويَجِلْمِعُهُ وَقِبْلُ مِلْمِنَةُ لَرِسُتِبَيْنِ الْمِنْكُ صغص وجوك فنعول انهدا المعود ببعث يكامكان لوتد ويتنال بُولِمَ إلى سُولُ لَكُنَا مُولًا سُتَعَمَّمَ وَقَدُ قَالَ مَن الْمَنْ عَود لذ يور منا. لكَوْبِاسْتُمُ لِينُوعَ المِينَةِ بِينَا وَبُروَعَ الْهُنَا وَقُرْقًا لَهُ يَعْضُ الْحُرَالَ يُوَصَنَّا

الكلافي انقضا الدنبياء اشتشي غنيال نتأوي كاللؤاذة فاحج الميقة وبغوله خينك لكنه اوضح وككنا لوقت وحدة الدي اندعت هكا المعادف انقضضه وعدا القليعل الانبعولة فيتلك الاياتراسان هُ وَاللَّهُ فَاللَّهِ وَعَلِي لِأَنْهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا هَاللَّهُ الْحُوادُتِ الْمُ تَعَرَضُ فِيهَا وَهِي لِلْحُرادُتُ الذِّلْعَ عَلَالَ نَصَالَ لَهُ عَلَا الْمُ الْ ولمرجأ السَّوعَ إلى المعردية بعلقاليِّر نسَّنه فنجيبه للأنه اعتزوان الكيال التربعه بعد عرديته هاطهرا السبالب اليهدا النئ الي يعتبل الحظايا كإلها أدته كوفرابغ الثونيد كلها ليلابتول قابل اندمل الشويية الإفائد كافتديتمها وكك ازام الالعزوم انترع لبنا كالفادا يألكن فيستنا الاولة ينتورع لينا العزيزه الحالية مزالغهمة المجودكنيرًا وفي السَّن المي تاوادكك تسورعينا الله اشد فعرها. جال وبعد هذا النزايق اتتورع ليناشه والأوان فلهذا التببعهل كقلس بن تم المشويك في السّرن بعَلاَ لكنجا اليالمعودية اخيرًا ادفيُّها في العرباقي العالم المالي المعالية المعردية كانت عنده مويضة معتلها لمذيرة مزالغ البؤ الشرعية استعهما دافا لبيها ليوحناع لي هَ اللَّهُ عُلَّادُونِ النَّهُمُ كَاعَدِلْ وَالدُّكِنْ وَلَهُ الْأَنْ فِهَا الْمُعْتِ عُنَاهُ قلا كلناجِكِ العُزاليون الوماية النوعية وما جاوز فاضيفه منها. وأدقد بقيت هُلا وحَدِهَ أَفِيهِ فِي لَنْ نَضِنها الْجِهَا احْكَمْناً هُ فُعُلِي هِــُـلا •

للنوية وادكانةاديه فالأبعروا ولأبعر فراخطابا فترعلي مَا بِينَ فَعِلْسُ الْمِنْوَلُ قَلْجَعَلَهُمْ الْجَيْدِةُ الْمُنْكِ وَكَالُّ افبالهم اليالتنكر فيخطابا مريبته رفاشتها ببهضها إن يَطِلْبُوا فَا دَيْهِ مُنهَا وَازِيسَ تَهُ وَالْعُنْفَارِهِ الْمُنالِكُ فِي جابيء نامطكا عدا الغايث يرغبهم فيلا يؤبوا ليسكك بَعِاقِبَهُمَوا لِنَوْيَهُ لَلَالِيصَارُوا بِنِيوَيِدَهُمُ الوَفُونِدُ لَلْإِلْقِولِمُعًا واداعر فوأدواتهم بسادرون لياسكما اداعتنا برزادتهم وانظر كيوكض هك المعتاع المحج هَدَا لاستنعصا فينه لأنداد قالانه مِآمَنَا دَيَّا بِعَوَّدِيَّةَ النَّوْلَةِ فَيْرِيَةً عَلَىٰ البَهُودِيةِ البَّعَهُ بَعِوْلُهُ المفتغار الخطايات اندقالها النبب مفهم في ال بَعَنْ فِرَا عَطَا مِا هُرُولَا يَعْوِرا عَلِيهَا لِينَ عَافِهِم بَرَكُ لَكَ لتقتياوا بعد لك اغتفاره طابا هزعلي بهذانه امواما لأنفئ لؤلر بعرض أدكولتهم لمحافظ المابوا النفية ولؤلو يطلبوها لك او المعلول المنتفار فعجب كالكوانه بهدا الفعل "بقدى ونطرة لهم السَّواليِّكِ المعردية وَلدَكَ قال ليومنوا بالمَيْ يَجِ بِعَلَ وَمَع هَذَا الْعَلِهُ الْوَدَانِا عَاصَعَ هَذَا الْعُلْهُ الْمَيْدِ للعَوْدِينَةِ لأَنْ الْحَانِ وَإِمِيّا الْمُظِّوفِ تَعْلَيْ مَا أَذُلُهُمْ حِلْلاً فالسوافه إضابطا المسيح ببية فايلزهك المتواواد الماكاف

وإدي يعقرية توية ولمريعل اضنع لخطاية ليصدفوا الوارد بعيا لذالفعية لتلزيك تدمي ولاالي كادم وانتداني ورولا النظمة كايَتُ الحَلتَةُ لأكان العَمَاوَةُ التَّ وَلاَكَانِ اللعنه فترغيبت فكيغل عنص وانع أزياوك صغي وادسالت فاحرَ عَبِغُ وَلَهُ للصَعْمَ عَنْ لَخَطَارِ الْجِينَكُ الْأَلِيهَوْ كَانِينَ الْأَوْمُ ستخيفة قليلاهناظه وماداكانوا يحنون في وقت كالأوقات مغطابا فراكهم كانوا أبعد لوك في كامكان دو أنهم وهرعزماً باعال شورة واصله الالتج غايبها زها الغكل ملكهم في لكتراء الهم كيتراوا ذاغهم عزالم يمان وهدا المرض سيجاء بوليس العيول منهر عند فوله انه جهاؤا عنداسه ولاالماسه منتبيت عالهم ماخفعوا لعدل الله وفال ايضًاما الدَيابَول أَن الأُم التي مِم تطلب عَدَاكُ ادْرَكِتُ العُدل وإستواسِل وظلب شريعَة العُدل مُأْوَل الم يتربعة العدلة واداتيل فلم وكالداج آب لأنه طلبهاليس المانة لكزعاله كانت حال فنظلها مناغ اله فادكات مِن اللَّانَ عَلَة اعُالَهُمُ الشِّرْيِوَ عِلَّا بِحِمْنَا عَامُلَا لِيرَعَ لاَّ اخزايلغ مزاقتنا دوالي لنغكر فيخطابا فزوها الغدض يَوْجُهُ لَنْكَوْمُنادُ الْمُذَالِلِي كَانْكُولِهُ وَاعْسِلُوالْفِ وهُ لِا ابانه بُراته لأنه لرية أورلاً أمُرالاً أعَالَ المَاللِموها

رفيع يزوز والماء الحافالي فالغنابين ومنا البنين الوغمانيله ال بعلي و والتقديم و و الماكان والله عَلَى الفي الفي الماكان والتقالف مر عزانيا الدنياني تلفظه الحاملاك ورتعا اعظمنها وعلى المقر النع المامولة لانعيهما البصروفيا فكوطا فأطبهم بدافتادهم النَّالُّهُ الْمُعْلَمُ لَهُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُ مغدر في العفريونلية وسَنده وكانابالديب كهنته التي معتاجًا الحِيْدِينَ المُسْيَا الْمُسْانِينُهُ فِي فِيتِ مُواقِقًا لِمُصْافِقُ الْمُسْانِينَ الْمُسْانِينَهُ فَ جهاتة مِحَنشَ اموقرا عاويامعه شعَما النبع لانع حمر معدمتاديا معة والله ها هو الدي النه سَيعَ ضرعانعًا مناديًا في الريد بجب بهَ وَالْمِالِ كَالِهُ الْمُعْرِقِ الْمُنْسِكِ الْمُنْسِكِ الْمُعْرِقُ مُعْرِفُ الْمُبْلِعَةِ فِعِدَا الْأَيْمَا فِإِنْ يَعَدُمُوا قِرا زُمُانِكَ مِنْ فِينَا رُوا لِيَّرْبِنَيْ وَمِرْمَتْظَ كسهم وكالشلج تهدك النينك وإمالعتيد النيناعه ومادكرونغط لكنه والمرام وكالمكان الدكاة وراديقيم فيه ووضعوا مدم انداروال وعام في عندي مواصل الكابري فوتامل النو والعاع كيوبكلمان بمعان في في المان الحالة المان المنطقة المان ودك الله عقال انها واحفر بعل اعل المروال اجماد الما العدة متعويد فلماجا هوتال اغلوا فالأموهلة للتويد وهالالتول مكسالكور لغول اعدة اطرنوالي اداية الفرالا والدفاء ابها هديرا على مع ولعد على

احاذكذالبله ليموراذك المؤتبالنع يؤاده المه وخديث تلك المنآب الانزيك لهاذالت المنسكة فح كان فلهاذ التبهجانيا الى الموديه ودكات الخار المعوديه وموضع غرضه الجناب الماييه كلهاواستنع اهلها الالادن وكاون مثها عظم فلها السب رَدِعَنْهُمُ الْمِحِينَةُ الْمِهُ وَفِيْعَهُ مُحَقِّعَ مَا هُمَ الْأَحْيِا وَإِمْنَاهِ لَ انسَّعَ وَعَا عَظِمًا وَارَاهِ إِنهُم حَت تبعَهُ اعَال رَدِيهِ فِي العَايِهُ العصوكا المرينوكوا ويهمالوا اجلاء كابتهاجهم بهم ويغباوا الواد اليهزود لكاز إخبار المنيح استنترت عام لأدعك النفن به عَن كَان بِوالله قدم التبيب مع الأطفال الكابر فيب لخم ولين كاد قد اظهر داته ادبلوالي التهي عشرة سُندَ لكنه ستنزداته ايشاباسواع ولهدا لخال اختاع معلمات بهيه واسلآ اعَلَا عَكُولُولُولِكُ مِنْ البَهُودِ اوَلَا عَبِيلًا اوْصَافًا مُاسَعُوا فَوْفَت مزنيانه لأمزانبها فهولامن فامعينم ادنادي بصوت بقي وادكوهم بالسَّواتولافح صَوْلِهَا وماقال فيما بُعدة ولافح صَوَالْلا رُوالْمُلَكِّ الدَجْ لَوَ فِي هُوا المِنْ عَن بِهِ وَرِرْدِه الأَنْ الأُولَ وَيَعِبَهِ الْخُوالِفِياً. ولعابل ذبيول ويمامكم فتوله هلاليهرد لأهم مكانوا يعجون مسا يغزلة فغجيبه مولاجله زاالسبب اقراءها الغول ليستنهضه اغاضًا نَيال لَهُمْ فِسِادُ رُوا الْمِالْمَاسُ مَا الْدُرُولِيةً فَعَلِي هُذَا الْحِهُ لَهُ

المقابم منة يوم واللم متعلية تتوم إنمة وهوا فعلقاله فجهدا الكفغ فاغتنط النفاالف أينع والمناط المنتفع المناط المنتفظ المنطقة المناط المنطقة المنط فيكام كان ووق هذا الأناج المعرفة استنت الانتي المنكونية فتنع لمؤفق الأناجير الداس الناس مزينه كيذ لعدوه عوية عزمه الماستناس ترويتورة انتيادة وبوجنا بعبنه اقتيل بويسه مزوبوالجاؤمنطنه فأجاد تخوي منوفا الألية كين بعض الخوادت تعتفة الأبنيا فكرتها ويفها تركوها للبندس يتوكيفا ولهاك السُّب وضع من المنه والمنوات في بشاديد واماف الها الأوعاف الناسبة منة وكالمتنب هذاالومزع لأغيرفه ومحوكاتمه فيضف تريّ المَداتِ لأندكانمت عَبّ إبريها النوي تباتا هواتعانين فِي مَانسًا فِي عَلَا اجْمَاتُ الْمِهُود اسْرَعَ احْمَدالَا اداالمُوافِيلَة. عَلِياً النِّيلِ اللِّهِ وَعِمَا لَبِصُرُوسِ عَنِيلًا فِي الْمَضِاءِلُ وَعِمَوا الْجِبْوَاتِ وك النعيد واليوما يتول الهماوجهوا المنح بزاكنو وماها الأفاك الجليل تزيآ في للان وفي لمناذل وهَذا التون مُعَدَا مِنْ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ ا سَّلَوْالْ رِيهُ طُولِ عَدولانه وَجِبُ الْ يُحِي تَمَا بِنَ المَعُ الْ يَحْلِ الْحِلادَة العنبيقه كلهاكعولك التعب اللفنة الغرق ويتمل ولالاكلا المدهبة المتع للحالها والكون فيمابع وأغلي كالكاومة فالمحت ارضًا وَلاَ فَطِعَ خَطَوطًا وَلا أَعَلِمْ فِوبِعُرِف وجِهِ أَنْ لَكُوْمُ لِيرُ يَهْكُ انْتُ بِنَاهُ ﴿

وهواندجا مطرقا منتقيًا لينت ولا المعصبة الدّيكان اغتفاذالا للأ لكُنه جَامِ صَلِحًا نَعْوِسُ الْعَنِيدِيِّينَ الْمِعْتِبِلُوا لْلَهُ ٱلْكُلُّ وَلِيوَا الرَّيِّولَ قَذَهُ لَا فولذاكِ تُولِنظًا لأَنْهُ مَا ذَلْوَمِ عَلْهُ دَالْبُورُ وَفُطُ لَكُنْهُ وَضَ النَّبُورُ علهالأنه قال سيماي كاولد وبريل طخبان المكنيا الغرمه سنتعرك والطؤق لكتناهمها وفاعا بظهر المتكلين عض يركيف المتوعدين متدللين ونوي صويقال ويكمنت المالي هكولة الميكان فزعم انعَايَلُونِكُمِهُ أَعَواقًا واتعَابًا بلغ مولغًتنا وخِطابًا ويُوجِعه تحولنا! سَهُولِهُ فَلَمْنَا لَلْيَزَهُ تَرُخُ سَيَبَ هَالِالْغُولِيرُ قَايِلًا لَتَ يُعَايِنَ كُلَّ جسَّم وْعُول الْهُنْ اللَّقْدَل مِنْ فِلْيَرُ يَكُون بِهِو دُوعِلْمِينُون الْحُ بِنَهُمُ فِعْمُ فِي بَعابِنُونِ فَلَ الْأَهْنَا الْمُغِلِمُ فِيكُنَّ بَعَايِنِهُ الْأَرْزِي لِهَا وَالْمَدَرِطِبَعِلْمَا لَناتَن كلهادلغركي اندتوغا بالكثيرا المعرقبة كافة الطواق للغسكودة طسوات المنشادون والمذواني واللقوص طالتك والدين افامت ويتزاولا فسأكؤا لخيروا الطرنوالم تعرموها فعنة كره هوا فالغنا يعزوا لزفافيهم بتبغوتكم الجيئك الله لأنهم منواوالبغ فادكاع بجهدل بالفاظ أخري غَيْرَهُ لَا بِعَرَلُهُ المِقَاحُينَالُ تَرْعَا خُولِوَ وَدِيابُ مَعَا فِلْعَكِ كَالْنَدْ فِي هُلَا الأكفاض كرمالتاول والأوديه الاهلاق الفديمه إن فكون متهف ووصوالهانسن فيمتاوان العلسعه واحده فلدلك اظهرهنالك الفائق الوعوش لفائق النائر المتلفة وقال الهامانلي في الفياق ولفا يحود لتعدب الدبن وهنالك ابضاء كدالعاه وهي والأنة والديك

هالالفاضا لمركن هدا المده مع بكلنه قطن فالبرية كلهاكن ورَسَانُوالِمُ الْمُظَافِّلُ فَلْسَعَهُ مَا يُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ مزالما كالأفاف المالان فكاذب المالك ا ومعطلا المتكونة وفلتنوا الفلتغكه الموهله للتمولت فحكان هُوا فَضايلَةُ ولَرْيَكِوْ الْخِطْية بَعِدَهُ لِتَ وَلِكَانَ الشَّرِيْعَةُ قَدَلَعْت. ولأكان لاء وريط والاعان الإواب الفائر فركسوت بعدال كانت المتكيو العتبقه متملنة ابضافه ورويه طاله وونفنه جليك منتهضة لأنه ظنروت اوزة والغزاخ الموضع لذوكركان على عام الما على المن الما المال المناه المن مَ تَوِيدِ مُنطَعَهُ فَتَعْوِلُمُلُهُ هَاكُ أَنْتَ عَادَهُ لَاعْتُهُ أَلَا الْحَجْمَ النائرالج هذا المتكل الرافي المايي هذا الموروبستين بطرس الديتولام زير المنطقة مركولتر ابضا لآن لفافسً النج قال الدجل الد هَالْعَنْظَتْنَهُ وَهِلْيا النَّجِيلُ فَاللَّالْكَانَ مُنْتُمُّ لِأَوْكِلُ فَاحْل مَنْ لَوْنَائِينَ مِنْ السَّعِيدَ كَانْتُ سَبِينَا وَلَمَّا عَنْدُ كَالْمَا لِمُرْعَ فِي عَلَمُ اوْفِلْسَفادَهِ اوادُكَا والعِسْهِدِينَ سَادِعَ بِنفِعَ لَمُن لَا عَالَهُ الضروريه ومادك تكواد كالابتبب هواالمع فغط لكنه إعماق كمتجينع كلؤ التنزيز كله ويتذربوا بمعويد السبوة النعاوها النعل فعدقال المشيك جلقولة انه مديح عظيم لعضالة عندكاقال حكا

عنده ولبويسه وكاذاب ويعويهام ماييته ومسلن كازاعدم هَا مِنْ لِوِيسَّيَةَ لَانْهُ مَا اهْمَامِ مِّنْفَعُّا وُلاَسْرَبُوْلُولِكُمْ الْمُوكُولُانْسَا غيريقيا الآنثيا التحنه اظهر نفك الجثير مرهبا فربال ملأكيا فلمَنَا الْمُعَيَبِ كَاذَلَهُ قُويَ شَعْرِي الْبُودَ فَ بِتَكُلُونُ الْأَبْنِعَادُ مَ الْمُلاكَ الاَسْتَانِيهُ ويعلنا الأَمْتِلَكُ شِيًّا بِنِاسَّبَ الأَمْنِ ككريكود احصادالي شرف حسكهنا الأولدالدي كاندني فادم قِم الْمُسْلِعِهُ الْمُسْلِبُ وَلَكُونِ فِرِلَكُ النَّكُ لِمُوكِعُلِّي فَالْجِهَا دُلِّالِللَكَ وسَيِّمُانَ التَّرِيكُ ولِكَنْعَ لِفَ وَالْإِنْصَ لِلْهُ لَوِيّا مُن وبوالحاومنطقه فيستكناه فالبرية لكنك ازاعة ومت ان يشتيه وَاعَلَىكُ فَتُنظِلَ مَطَالْبَ الْآوَدِكَ لَهُ الْعَامِينَ الهرية فيالأشنية كنوكان ومواف المدواعظ بتفليف ف الغوادع فيحشمناعم وفي سرق فاتهآمدي نفانها كيع حصلت كطبببعة جسم طبي المبك انتخالنا هويد هدا عبلغة ولمابده بتدله على هَا المُنْفَفَ وَلَوْ يُدَلِّكُ مُن يَنْعَ ٱلْبُرْيِهِ وَايْنَ مِلِلِّن فَلِسَّعْ ا بلاَهَلاَطبِهُ الدنوعاتاوا الوفاحه التكلينة بأطلاً وجزافًا لأن مَا المنفعَهُ الدِي استَعادهَ ادلكُ مَن الجاسَّه فِي مَابِيد وَلبت اخير لينسكن فستوقا هدلشناعنها واطري واحواتم واقدله أوخاما وخيالاعنوهكا كنيراوتكردنتوا اليكل الثراف وتغريط الأان

عنه وعادت بعد زمان والبهر ومكعب نداية كان سنعراً بِدِيمًا لَكُهُمُ مِا سَمُعُوا مِولِا مِن الْمُتُوالَ الْبِقَالْ عَوْاسَمَا عَهَا لَعَوْلَكُ مُد مسمعة عروبًا وقتا الأد وغلبات كابنة المغلوبكاعان واويسية بعنيا لوا ومصاب عض كمرف للغاد العربي العام المعنى المستقدم المعتقدة بمَوْالتَّمَاد وَمُلكَهَاوُالْعَلَاذِ فِيهِ هَمُولُهُمُوا السِّبُّ بِعَدَانَكُمْ فالدية لبرفة لزمان ترجاعة العيصاء للعتنين ع بهودا ولا والرَّفُ نك إِسَّا واعْرَا لِحَرْجَ اليها النَّهِمُ لَا عَاهُمُ الْوَافِعَ الْ اولابك باعيانها لعولك مادعاه رالي غتضار وعصيان وانتات للزحالة كانت حاله زينناد هراليلكك المعادية ولدلك ما ضبطهم يحولون فالعورد معهكلندكان ادااعد مرعاه إقواله فالعلسفة عُرفهم وَكان بِدَبِهُم بَعَلَ عَنْ الْلِّبُ وَازْ يَتِعَافِا وَا عن الدُون في المنظمة المنطوط المامولية يسَادعُوا كلا يُورُ اللها الوطاء الواخره والين مومود دار الحاكم فأكم للعابديد مرا التعالم الحطاول والمارات فبَّيَلْنَالْحَزْلِزُغُا لِمُهُولِ اللَّهُ وَنِهُلِ الْتَنْعُ وَالنَّلَوُ وَنَنْعَلَّ الجالعَيشَدَ الخامُلُ لَا لُوقتَ وَقَدَ اعْتَرَافِ لِلْأَيْنِ لَهِ مِنْ صَطْبِعُوا . وللمصطبغ كالمتاسك للين لمربي صطبغوا فيقادا تابوا تساهك المتمالدة بينا الجليلة ونناسك لنيزقد اصطبغ الكي إذا استناقوا

النول مادا حديجتم بنصرف انشانًا مَتَويشيًّا بَنيابُ ناعَهُ فِهَا اللَّهِ تيايًاناءَ ومَوْيَنَاذِلِ ٱلْمُلْوَكَ فَانْكَانَ كُنْ الطَاهُ لِيَهُمَّا اللبوش وقدك الهوئزال أاستأاعلي الأبنيا كلهم بلآ فاعاد والنائز ولأولف لفظرمنه فالالذاوي عجاهرة هك المبلغ مبلغها تعكي على الدُسَّين الله عنه التيمية المِلْيغ واهاك المتنع السَّايل إِمُوامَّا نَيْوتِ النِّياشُ لَيْرُاوالنَّمُ وانْهُ هُ لَا لَا عَاشَ المعَب دَايمًا فأي اعْتُدارِ يَحِمَ لِنا ادالمُ نظهُ رَبِعُ لَحَمَّان جزيل مُعلَقه وَاوِقاديرُ خَطِابانا وَنِوات عِنهُ وَاجزُوا بِنهِ وَافْرَاعُ وَافْ لَكُ الغاضل ونستكلة لمركننا نشكر وغلا مكوننا ويتن بالمطبح اجناسا وَلِينَتَ عَالِنَا هُ الْفُولِ وَمُولِ وَمُلِ الْنِشَا الْمُنْصَانِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّالِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع ونوخي وانتا في لمكان ويحملها بين ولأبلين المال العبف علىها منيالكانيج البدأ الملالباراليط والادن ويعاهب بواغة وافق له عظايا منرازايت اراقن بعاهرت النووور ليفطيئ وروده المنفك فأدالية كيولقناده والحيالتفكذ فيخطاه أهر وَدَكُ لَا نَظُومُ الْمِهِ مُنْظِهِمُ الْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْ المستوج السنج أبابسته أنجام وهالتن كرما كيترك توليك وأراعلي جاعته يمزلة اولاده فالكه نعكه لنزل لامعة زجه مؤابدع الأدهاشه طهردبي يعدنه انطوبل ودلك العوصة المنبوع الجسكيت

وله للشهاده عِدا هُولِيلهم لتوسعهم لأبعاب العَلم على الدين لمسمر بصَلَةِهِمُ اللَّالِمَ الْحَنْتُ عَمَا اللَّهُ وَالدُّنْتِمُ هُذَا الْحَرَادُتِهِ وينامونبص مناكات وعالنا خالي نقلت ديسي كالم والم المغابتة ووكة التوارض ليربيا المافر لببت افضال النامات انكانت مالحة وانكانت خاذنه فلالكذاسك المران تنتهوا مَنْ فَيَمَا لَمُونِ مَنْ طُورُ الْفِيضَةُ الْعِدُلِ الْأَرْلِينُو كِالْحَدُوا الْحَالَةُ الْمُرْاتِينِ عَلَى التمشولا يغدد النيشد المقاظة عَنْن عَمَاعُها لكن كايم كانه فيلعقه فلهمتال المتب الحاجمة بنائماتك فالجياعة ولغت يتزودكم غزيرة لأمننا ادازل نوجمنا ندنبكن أوقع فطايانا التركيك تعق الأَانَ عَنوُ مَا لَقُنا اعْظِيرُنِهِ أَوْ الدَّالِعَ لِحَالِينِ لَسَّتَ الدَّبِي قِعْدُولِيَّ فَالتَوْلِلْبِينَ معنِهِ شَهِورُ انصَاقِهُ الأَلْانَعَنوُ عَالْقِناوُلْكَاذِ اعطر وكغينا فيبني لننتب لنتمت كاكليله والتويد اعنافا ليتراجنناب إغالنا الرؤية العديمة فعط بلهانع يفاظها فاعال صَلَعُهُ اعْظِمُ وَيَعِينًا تَعْدِيرُ اللَّهُ عَالَ اعْلَالُمْ وَهُلَدُ لَلَّهُ وَيَسِهُ وأنتناك فكونغ إكرا لأثارا جبتك اغانغ لهااذا علن اضطاد مَاعِلناه مُتالَ دُلكُ هل اختلعت الله المُت لك فاعِمَا فمابعد الكثية التوكك اللنت قدين يدتركانا طويلا فابتعد فالمكاث

مغساوا وسيعن يوالع وديديت عدمون الماين التمان بغطته نتيكة وينبوان كتنك كاللعيث والناعك الماولة لأنالس يوعد ولا بتعدد لأه ونا النع ترفي المنتبع معاود والملبع لكر إباه يعصنا من ليحيسًا ومنطعًا مَهُ مَن عَكَمَهُ ولعُما فالمِلاَّيْعِ ل في ا رايك اتامريا ازنت كاعلى خلاللتال ونزهد فاحول له لست المركر لكنة الشير عليه ولعالبكرفان الده لا المدهب الغنسَّة لَهُر مُهُكَالِلمُ فِلْوَصَالِانَ تَظْهُر الدِّرِهِ مُادَّمُنا فِي الملانفان عجلتوالغضافد وصلالي بباسا وانتكنا ابعث كرحك فليتربين فانتطير علج خدا الخال لأنغابة حباة كالخدمسا تغيذ للنفوا منهاهنا فوقانه ضاينوا لدلياعك المجلؤ العضا فبيك عندا بوابنا استعدام أيليس المتول العابل اللل قدامعن في انصَرافه والنهادفار ناوقال اساسَت على الوادو وازينها على وَدَلَكُ الْلَّعُلِكَاتَ قُلْكُماتِ الْعَلَامَاتِ الْلَّاعْيَهُ دَلَّكُ الْبُورُلْلَهُ قالعَن قولهَ شَينادي بينارة الملك هُدا في الدينا كلها للنهاده عَنَحَافِهُ الْأُروبِ وَلَا يَعِلَ الْمُعَمَّافًا مَعُوالِهُ الْعَاقِلَ اصْغَا بليغًامُاقالُ ادُامُ لِقَكِامة النارُّهُ البِشارُ ولكَنهُ قال دُانوكِ بهُلْعَنَدُكَ افْدَالِكُمْ وَلَالِكُ قَالِلِلْفَهُادُهُ عَنْدَالِكُمْ مُوفِقًا الْمُمْ مابنتظوان بفيدة كافدالنائر يشاديد وبعددك يجلفه

سوالحاز فلجستامنا فادا وكتاليش تطعت انموره عاعن البجاون اعتدالها عيد التولد الارام الكيرو والميتات الصبية وهسا المقادض يهر باعرعاد فألنغو يسنافت بلغاان بحسرا لأنواف عنا ونشه ووالكفيّرك الدكيبَ عناصًا وننيت في عُتْرال مِحاديا الملاّم اليانا ونفاء عاوننا باعنابليغ وتبغط جروان لرزاج لي طاويا فينبغ اذنلبت منعض ليز لناخلة وادااغك مطاوم افلانتوانا لأنناقد الحرفا فيصلوانت الاندك هرعرض كالتدكمايين الدراخ بعطيته وينظرها لكنه لداوخرها علينا يجعلنا جكماء ندؤتا بستنا ابادؤ لهزل العلة بَيضرسَوالناقيطلق في كالوالأوفات انجَينا نحينة والله الله البعا منقلًاواد الحانا اليه نست عنك وهَدِ العُل تَمُل الْكِا الخالص حَبِهِمْ وَالْاَمْهَاتُ الْوَادَاتُ لَاوَلَاهُ هِزَلَاهُمُ وَا الْمُواالِنَاهُمُ قَدَ مركوانتابتهم وتماد وافاللعب معاقرانه يعملون عبيدهان بتناظرُ الهُمْ أَامْعُال نُوعِهِمْ مَيْنِ ضَطْرُهُمْ أَرْتِياْ عَهِمُ الْأَلْجَةُ أَيْ حضابيهم كأمهم على خال الطريقة بريمالله فيكز الاوفات فهواله لميريوروه البناخير يتنجد بنابد اليدفاد اعزنا اليدك للفك الحين خوفنا فرنيلة لاننا لوكانت حالنا في الحين فالراعد حالا في يعينها لمااحتاع الي وعرد حاوم المعنى كثير في الناد كان اللاك المقدية والافتفارد فدكاذالأنتكان الذي يردعنه فيغدا المزناة امايمًّا محدوده ولحَلوالمَوْم وضِعَ هُواكِ انْكنت سِنبيت المِعْتَادُين وَضَرَّتَهُمْ مِارَكَ الأن الدَيْزِيئَ لَبِونَكَ وَإَحْسُنَ إِلَا لِارْجَامُونَكَ وَيَضِرَبُونِكَ مُ الأناليز يجزبنا للغابية استنعراة السهم فقط لكن بغيان نض على جدعَنانعَ استخراجهُ ادويد النعَت وَسُلات طُول رَمَانك السَّالَان حَوم الأن يتما بعُدُولاتم شربُ الماك بيل الغناد المنكون من الدالجه: ابضة ببَينِين فاسّنان حُسّنًا غييبًا لأَسْصَلْت فيما بعُدامُولُ اصَلّا لتننت فح عياتك التوعونًا الذهوقال المنتبرة زالعل الدوي واعل الغل المقالخ وقال إبقا العغن لمتكانك فالمعالم فالمتناف فيالما فيقالم المتعالم ال كَلْمَاغَاشًا لَكُنْ لِتَعْلِيكُ لِمُّا مَا لَيَّا اطْلُبِ النَّكْمُ مُسَلِّكًا وْزُلُوهِ، وُلَيُّت اعتظ السلامة بينك وبزالنا ترفيقط لكزاعة المنالامه بمعتك وبأولعته ابضادكا وتحلي فقالمولب قال شاعبًا ورائعه لأنها قد انظروت واقضيت وتنويت الأدخ ويسارت الجالم الاكتنان فقت وأبضا المتنزة كالأث انتكزعناعة وناوصلننا وكافت وليقها وطلبناه والعبشك العنبغة السَّادِجَةُ لِأَنْ لَبِسُّعَ ارْضًا اصْعَبَ مِن الْعَيْضُ وَلاَ اشْدِحْسُادُومُ وَلَا الْسُعِلَا المادفن يعلنام تصلفين وللقبيد مناسبين ضدكك الغادة التخط نصبر مضع وكاعلنا وبعادة العلى فصبر ع عقين وبورد لنا والل كمضاده ويخبئ وافتفاقا لمعالا المانيا اذاجستمنا تكافرالنين سنكوك منغ العكرين العه دفيه تنعباطة الأثريت اوالأطلابناوك

مناه ولطكاليس لنافه والديكينا اشرون والبزولدينا. وَرَيْ الْمُنسَّنَا بِعُدِيرِ الْعَلَيْنِ كَالِهُمُ الْحُكَافِةَ شُكَايِنَا فَيَعْصَر اكبتان وتكرف بالموالنا لألهنا الفان المتع انعال سباسته كلهالكهلنا فانساع إي الفيد بخدف بأوفر مرار الأعبالات عناء ورزق الكاليل المقاوية اخدالها بنع قديم النيئ كينا وجوده اللكمِعَه لِكَبِيدُ المَهِدُ والعَنهَ والديجَ الديجَ التِنزُ الْمَدْرُدُ لَيَّا وَالْجِلِ إِدْهِ الدغورامين ولدمعاله حادية عشر فلما راى لنيوين فالغربيبية والزمادته جاييزالية قال لم ياولادالافاع منارا فالمرسَعُ الرَجِ المفتظر وسيه كينظل المتب عَرُة ولذا فهم ما من فوايد عنا فها لفري مكان نصديقًا لذاد لريقنبأوام انزره وكويدادكا وانتبطوا أهزيه وينوب المانسايهم والمضتع شركعتهم الاركينا فاكقال انهم ليغاط قوله ليكفه كالتباو منتنه اعليه أولايك الكنبا لأنه لوصدة مُوسَّى لِكُمْ مَا مِنْ فِي مُولِ لِكُ ادْسُالُهُ الْمُسْبَعِ مِنْ الْمُ الْمُعْمِدُ وَلِيدُ لِمُومَا قالدالنا الاقلنا الهامول كمزنخ افي كالقائبة والقلنا تألفانه ول لنَاكِيفِ عَاصَدَ فِي مُوهُ فَعَلِهِ السَّبِيادَ وَالْعَيَّا مِنْ هَا النَّوَاهُ لَكِلْهَا. انهم جَالَوْ البِهَ واصطبنوا ومُالتبتواعُ لِينصَّلَةُ مَانا وَأَبَّهُ وَمَلَكُ ادنيع فناقد اوض خبتهم زاق الهم المخ السادة بهاقا يليز الكنت اندابلية وانكنت انت المريخ عكدك المتنتي البنيزية ولدان.

عَظِمُ اللهُ فَا السَّبُبُ يَعُولُ اللَّهِ النِّياضِ اللَّهُ لِلكِ ادْلِلَّهُ عَكِمُ نغشه قال إرشلة قدقاشيم فالديبا تنغطه وبولت للريتول يوفي الحالا بعبنه ادقال اعطبت سوك فرائد ويكوله يطاد ليعنظ فالت ادُطلالتخلين اصُلِيه مُاحظِ عِطاويَّة لِأَجلُ اللَّهُ عَالَ الْمُعَدُ الزُّولاتُ فِي كميط وادالسَّت مَهن اعَشِد داوود النِي المانسُّ بُحِك في فواسبَان الهَجَّنَّ ا هوونظر فيكلهم ودكك اللجيب منالع فضله عظما وتوييكف على ها المُونولفت مصيحة وبعَتوب الره والموورا بواهدا وكافة الننت الوافا فأتهم كالميلا الميكت كالرضطانة ويحنه كالوا والداع وكرهز فاداع فناه فأالأوال كمهافكشاع الفايوعلزم التو الكامة والأشتع إفي وتدخوالا المدن النهال بودب إنفسنا الماديب واعد فعط وموان عملكاندالموارض اج فرح لأده والأنساتك عَنعُا فِي وَلَا بَعَتَ عَن لِهُ وَادِنَ الْحَايِنُهُ وَوَ لَكُ لَا لِلْوَفِهِ مُرْةِ بِبَينِي أنانئ الغوم عناه ع إلاهنا الذي الماق وردها البنا واعمالها ادادا فننابشكر عنيه وعالما بنطينا فهدا الفررادا تكوك فينأ فشتبعة الأمال الصالحة كالها فلكيما تتبعه كال الاغال القركرنا فأؤنكوك مرفيتين هاهنا وينهيين هناكك ببنغ ان تقبر كالبولفينا عادف كالمتصالح المتصنامًا بوافقت.

لدان ويصه ويقتله الهم تؤلوا مؤينته ومنازلهم وما دروا الحاستهاع نداية عاالد فيقوله جوابا لمعارضيا تنقول انه ما نطرال الخام يعنت ولاالد الواروس الدة للنه عرف ادما وتبيغ مالتي يحتجز إنهاع بها. ادالنوابتك لهدك لأهم كانوائت عظرو باجتأدم وكان فأبغله ملاكم فلنجهم إياداد وهورم فتبط البعام لتعطهم ولها السب يتعيهم التعيا الذبي روويشان دوم وننعب غامولا فيظال بنج لحزافا انته بعولانني المنشدة وطالدين فرمم فأد صفوه بهل الوص بشنته غوز نبدخه المفابر ستببا لأعال ويدجون لأودها الااللغات فيعول خالابنيانا ولفسمز على على المراج المنهم المصروم برَيْلبُون العنطاراً ولا يُسْبَ تلبهم ماهنا وعل مهم كالاله الوقال بصرتم ليتباور قولد فنعول الدليع علهم المنع كيلة مزغرج فالنقنع منتفعة باشتعماليله مافيالم على لندفر نجرهم مديجهم واندوالهم ولالأوال يستعب الهم افتلاف الكاف لهم ارساني بطنالها متنعه عندة فياؤلغرا وقاته زران دحذه اباهر عَوْرْجِرُمُ زَيجِهُ مَهِم مِجعَلهم إن يغيتوا الكوافاقة لأَنهُ لذا استُنباف يعرعهم ذاع أمريهم أنضهم كانجم اسكانك يؤاؤانتعالم عند عَيمًا بَرُبِعًا إِمَا اللهُ قَالَمُ اللَّهِ صَادِ اللَّهِ فَكَا وَابِيَنَ اللَّهَا مُنْ اللَّهَا مُ واداعتن اعلى عدا الجهد في الكَفتد استقلوا وتندّ فوافذ عم مزاين كالانتقاكم خلالة بالنغذيوة كالمدعم كمالحنش كزتلانه

المدسلين كانوام والغركبين ولتابل نابيون فاذارك اولينوافن والجوع قد توهوا هلا التوج بعينة فنعول لد الاال لح توهوا حَدا الْتَوَهُمُ زَعَنِمُ حَالَمُ ذَالِنَصَعَ وَامَا الْعَرِيَيْ فِي فَاعَا أَذَا وَاكَ بمطاورة ادكان متعلقا عندهم اناليئ بجمز ضيفة داورد والوحا مَان قِيلة لَا وَيَغِمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا معناة يوضعون عليه سريعًا وهول المعنى فعدما يناوة لأندادلم يعترف يخفا املوه استغرر واجوابه فايله فادكنت انتالست المشيئ فلم تعك ولكي تعكم الدراي المريسيين المنج الوراليدهاير وليح المنك الملمعنك التي البنائيكيويدين هوا بغولة فحص الخنوا عم مالك المه فها حربوا فرارهم غطايا م وعند قول فح صَوْلُ لَهُ مِي مَن عَوِلاً لِسَرْشِيهُ اللَّهُ لَا لَهُ مَا المِمْرِ كىتجَيْن مَزالغ يسَييت والنفاد قيد جاليين اليد قال ماولاد الأضاعى من كالراله بعن المعضر المنظر كوند في المسَّن عَظم مساوه. كيفنأظراناشًاء كطانشًا الحجُّمَّا الأبنبازُ إنيَّا وَعَالِهُ لِيَرَافِضِل مَرْجَال الحيات كيوتلبهم وتلب الدين وللعم معاهم كارو ولتا البترك نم معاهرته كترة والأن المطاوب انكانت معاهرته هُولِمُتَلِكُ احْتِجَاجًا واغَيًا لاَنهُ مَا وُلِهُ مُونِلِينَ الْخُطَأَ لَكُنَّهُ راهُمُونِتِعَلِينِ عَرْتُ رِيْهِمْ فِمَاكَانَ سِّبَالُهُ الْدِيثُ كُولُهُمْ بِكُوانَ

ميته ولإنتبتوافاء الدينيانها ولأنقي والحكد التحد النقرها بالراهج باستعاقية بنوب بشرف عُسَّب لحداد لرهدا الآوالقالهاليمانع ا الماخ انتعولوا انهم مرافلا يك العديسكوك لكنه والهاينعيم مُوالْتِعَاصَلُهُ وَالْمُنْتُمُوا الْمُدَادِكَا وَاوَالِيهِ فِي الْفَيْلَةِ بَعَرِيكَ لَهُ مِنْكُ المنتهزوني الويكط البيان الفتيان فهمكم تينا أما بتوقي المَالاَ هُمُرِيظِهُمُ وَنَ فَمَا بِعُرِقًا لِلْسِيخِ فَيَا اسْتُلْكِ إِلْمُ الْمُمَا إِلَّاهُمُ إِلَّا وماتفه فاللاحكة والنائر في وقت من فالتا وادعاتُ هُذَا الداياكة منكل خاطر قد كفعه إلى لنعُظرتُ اهُلكه عَدَّة وَالْوَقَعَ الْوَلَا وَقَعَ هُو وَانْظُولِيونَ مُعُ مَلِينَ ورليتُوالدًا بيعَمَدا مَطَالُهُ هُمَ فِيعَنَا عُهِم وَلَكُ اله قالله والمنه والنولو الناقد المناككا اباما الراهم وماقالك ميترللانا لنبت تطبئ ازيغيكم نغعًا لكنداد كالحيص أنبينه مبالكطف خطاب والفِعة فأيلاً الله مقادرًا البيم زعُوا الحال اللاالم وُقُرِقِ العالِمَ وَالْفِعَ وَالْحَمَا الْأَمَايُولِ فِي مِنْ الْخَارِيْنِ مِنْ الْمُعَامِّعُ وَالْتَعَالُ الانتجائه الاانعانا افول اذواله هدا يورم في غير فافان الت وقلتُ لِمُاهُولِمِيبَكُ اللهُ قاللَّهُ طَنُوا الْنَالُولُواهُ الْحَاجَ الْتَرْجُعُلُوكَ ديسًرالكِبانخايبًامُزىنىن عَداليَّرى حِدُولايكُونَ لَلنَه <del>تَدَيَّكُ</del>نا عَندانيَّهُ الْمُعْطِيدُ لِلْخَارُةُ الْمُقَادِيتُوجِهِ إِلْحُمْنَاتُ مُتَلَكُ لِلْمُلْلَا ادكان فُله والبداية ومجري في في الله مَ الأن تكون اسَان وَ عَبارُهُ

حْلْمُلْلْمُتْنَ شَعْارُه وَانظُولِيوادِ عُشْهُم وَلِلْهُ مِنْمِبِادِي مِطابَداهِم اواورد الفراعاويل في عضيه لاندما والفروالأفرالغوماتن إدالم الوسيمن لحريب مزغادات المؤمز معاعب الاستربز المجاعات مزالع أكلنه نغديم فاسمعهم عدايًا إخراه يصاوط اهراه في وقد عزادقاتهم عندفوله هِدالمول مُل المراف المراف المناف ويعليه فالمعاب سهام اولا الآفاع لان المعون فسال مها المح وتعضب بهاؤنها الفا عنيض بجها الالفن تاكل غلي خلالنال بطنها وحواكم فتغادا ول لالهم كانواضا ديوت أيام وامهاتهم وقدافسا واباديهم معليهم ولريتن عنده بناله المتلجئة أوزوله مثوريه لاه وفالله اعاوالقائلوفله للتوية لأزليز يخير كركر كربك كرخ طنكر كنزي عكيكم انفطه كالمنبأة كبيرة ولامطه والمايضاد هساه وَمَا قَدَا لَغُمُوهِ اللَّهُمُ الْعَبَضُوا وَارْتُونُوا مُنْ يُتَابِرُهُ وَانْعَادُوا إِلَى خبنهم بعينة لأنتأ ماجينا دعم فيتلك المقاصد بعيا بهاعلي و ماجا أوالكبنيات الغاؤكك الالآبيا للناضخ اغلامؤتكك معكره خالغا لهااد المعاض بعبنه فيما بعد قنصار وكالشبيك الملك مُعتادُ اليَ فلسَعَهُ اعْظِرِقَدُ لأَوَاعِمًا الْيَالْمَ استَعِدُكًا. الْيَالْتُصْرِفَ عُنَالُكُ فَلِهُ وَالسَّبُ الَّذِي لَكُمْ الْكُمْ فِي عُدَى الْمُ وَدُلِكَ الْكُنُفُونِ الْمُلْكُدُ وُالْحَارِنَهِ هَنَالَكُ عَرِيمُهُ الْنُوجِدِ

الحفاقة اورمدا للعداد وادعتاد ببكر لأنهاه الخائر للوضوعة عبندام الغفي ليترفي لكلام لوفرته يمير آمزه كالانتكاب لأنفه أدّله مجلاط ليرا هألا معتصفاع والترويس كملند كدفاسا المرجفا حلاؤامعب مافيحك الهاعندا لكواب لأهما كافرابيك بون للبنياتك يسامتضاكم عايلة فيماسًا فاين ويع وريدا وليواف المناداي قدور اسرايا للغرب لأجل غروج ما فتالح من التوالا فقات البالقعال بدين في المنظمة المجد المشالة وتبت ورود النباير اليهة قريبا وافض فوله كالبراية هَا هِي مِنتِدِيهُ الْمِعَنَدَا مَلْهُمَ لَأَنْدَقَالَ لِيَنْ مَكِي يَاوِزَ لَوَيْسَطَالِانَهُ أَفِي الفاس صف عد عند الفراء ما قال موض عد عند الاعتمان والعند الافاد لكنه قال الفاعند المفرم فعًا لعرك لهم الذوا فالتلبد والمفاعب بغتائ شَغامِ عَادِمَا يَكُاوِنَ لَهُمْ تِلْسِلْمَتْ عَالْمَا الْوَالْ الْمُدَارِينَ فَعَ عَبِكَ متلالدين وكركه القالكذالحاج معوسيد العلية علها بعينة والمدي قداوي تعديبا شريك اوفرالمتويات اقتدار الدالد الدم تحويز الاهجة مُ الْهَالُوالْبِيُّ الْبِيُّ عَلَوْ إِلْإِلَا لَكُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُولِيمُ اللَّهِ اللَّهِ قداقام رني في راجيم لكنه قال الله قاد وازيقيم اولاد الأراهية يريعهم بُوكِ وَيَسَلِّيهُمُ مُأْ تُعَلِّدُكُ مُعَلِّمُ الْمُنامَا قَالِوَا فَالْعَارُ فِلْاسْتَتِ الأصَالِ لكنيهُ قال أَنْها موَضوعَه: وَشُدَلَا لَهُ أَلْهُ فَا لَا يُوضَ لَهُمُ فَلَهُنَاهُ أَا من هَا لَوْلَاحِ الدقد لِحَصَّ إِفَا رُّضِيَ دِيحَا الْعَرْبِ مِنْهَمْ فَهُوَ وَكُعُكُمُ

كانشيهاماستخراج عبى الالمنتور كالملاودلك فعداوي البه النيزفة الانظرا الحالفن المله التوينها عديم والمقو البالك منتخفة انظما الياباهم ايبكرواليضارة الفطلقت بنفرفاذك هرهيك السَوَمَ مَعْ اللهُ مُنْ الْبِدَا بَهُم حَوَل والْمِمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ مُعَالَى اللَّهُ الْمُأْدُ الْحَال قدَابِعَ شَعُمُّامِزَ عَبِيرِ فِهُو الْمُنْقَادِدِ الْعُلُومُ وَالْفِرُوانِظُ لَيْزِينِهِمْ مِنْعًا والمنكن المراعية كالدراء المالي المالي المالي المراكب المراكب المراكبة المنافية لكنه قال المُقادُون عِيم ومَاقال المُوَادُولِ بِينَ مُن جَارُهُ النَّاسُّا. لكنيه قالما هواعظم وكال كترا الديعم الواعيم عانتير فاستبا والأداارات كيوالبك معاجلا والخالف الموال المنايكون الغنائم الحيلام لعصاوالمل فلأمير بدوتهم وعفافه الانكف اتقى السَّة الجسَّم وابعده اواستورة المناسِّدة والماسِّدة والمارة وتيامك كيؤغا يتلواحا أهريني خوفهم ويربم اجتهاد عزلانهم ادفال الكبر قادُرُانِيقِيمُ رَهَالِ الْجَارِهِ الْوَلَدُرُ الْمُرْاعِيمُ البَّعْ دَلَكُ بِازْقِ الْعُمَاجِ الْعَاسُ مَوضِعَه عَنْدَاصُلِ الْجُعَرَجَاعُ الْحَكَ الْمَافِحِينَ لَعَالِهُ رَهِيمًا لِلْافِحِ هُوُمُ رَعُيسُته المَّتاعِ الْمُرَّاكِيرَ أَوْرَدَا وَالْكِلَّ وَلَا عَاجُوا نوبِبِغُا مُرَالِيًّا أدكا واقد فاذؤا زئياما كلويلاً لأندوال ملعين وكيانكرودات ويمائ تئعظوا مزالع إنسته لأبواهم وانغادي إحريز عابر يرمصاعدين معجارة الجنفك كالكنافوال العنوية ماتنتهي كمزالي فالكابل ستنب

كَلَيْنَ النَّالِالْمِلْهُمْ وَلِولِيْحَمَلَتِ الْتَعَالَ حِلْهُ لِأَدْ رَفِيسًا الْمِآحَةُ زَلِكُ عرجه فستتلد كالعلاب مضعفااذالبت عبها ازتيط ممركفن الغاطة خدا أركئ العنا دين وخرز الجند يسربيع فما العباهم فالتنوط واراحهم والمتعانق المتعانية المخالكة الديالة والديكوك عَ تَخْدِنُونُ مِنَا لُوا كُلِي الْمُلْانُدُ لِعَوْلِهِ فَكُلِّ الْمِنْ مِنْ الْمُعْتَمِعُ لَمِيلًا مُعْتَعَلَمُهُ منالفتوبه كلها ولغ ابران يول فليزكيانا انعلق لأراد كان فطعنا قدوض قريبا وترماناء لحج والغي ضوف في وياجيلنا مكالجنهم فنعول له ولك عكولك وولك الله المالي عَدَا مَعْتِدِ ليرَ عَوْلِ اللهِ عَدِ المتعضرينة ظرؤمانا طويلامتعبد الضرورات الاقات محتاجا الي متيبات واخركي ليتفلاغ واليكغيدة ان فردرة وفدا فرع تدفي الم يتعبرا لالبتظبية الاهلفتظنيته علاالمتالدي فالمالدالي عظم كماخه وأكتنا كأكرضاءكه فالأهامع دلك توصله الحاعسظم خولِعُ لَا لَا كَجَلِهُ لَا السَّبِّ الْكِيلِّ يَعُولُوا هَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تذيجه أوتشت بحانا وبخدي أبعضك الغاش عندا ملنا فيتهويلك عَلِمَا بِعَطَعُنَا فَهِا بِتِعَالِكَ مُتَنعَلَ مِنْ الْحَرِيْنِ السُّنتَ فَي عَلَيْنِا السُّنتَ فَي باظهاره سهولة علاقروقال انااعكار بالمآوللا ايوراي هواوي مَّ يَالُكِ لَسَّنَ مُوهَ لِأَالْ الْحُلْسَانَ مَدَالِيَةَ وَلَكَ الْعَلَامِرَةُ عَدِيْرُ مَالُتُ مَعَضِعُ ابْاقِوالْدُهُ لَا الْمُعَدَاعِ الْمِعَنْمُ وَايَا زَفِيَطُ وَلَيْسُجُمَا وَاتَعَابًا-

اعَاً بِالتَّطْعَةِ لِكِلْمِ الْمُالْنَعَ لِمُرْضَ فَافْضُلُمُ الْنَمْ فَتَسْنَصُرُ حُدُلُ الغائرة عانها علاوان بتم في عالكم اعمالها فستعتل سنتحم من الله المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ مِن البَّعَاتِ مُن الْمُلْ المُعْلَقِيدُ عَن المُعَلِّدُ وضهاعتك فالمنف للولمن فعلها فتح لأضطع اظالمنن التاب لتعلى النكراد التعلم علعاكلز فمكن كمران تخلفوا فيك يترو وَلَوْلَاكُ بِنِي وَكُلْ إِنْهُ مَنْ كُلْ إِنْهُ مَنْ مُلِلْ وَلِدُولِتِنَا وَمُ المهاالأن تنوطهم مرجانت ملجال كهزواد خالع يوعمو كالمنهم وقولة ازللطاعه فرائيه عندا بوابه وأنهم تبينك مدوك تندابد مُعضلة هُ الصَّاهُ الْمُصَّعُهُ الْمُطْلِقِ الْعَاشُوقِ لَكَاللَّا الْمُطْلِقِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُطْلِق هُواكافِيهُ لأَمُّنتُهُا مِن المُواقِعُينَ فِي المُوافِلْشُرُوقِعُ المُعْمَانُ وَمُ انتجعلهم عوين مهجمات وكالفعو يكرف افضه بولتن فال الديناسة فأفر فالمتكونه لمفافر لاعتروا وللالاعادة البويكان تخاف ولكن لأنويس لايك مملك البغانا لميل المتعالك عروينينك ودلك اذالقضيده لبست جازمه بدابها ولاجاة الفاسكي ويعظ والافا كالمنتخ والمانية والمتشكرة والمتعامة بهاالجوف المضلَّ المعتملات المتعدمة المراكد المع ولك بها العدك فكالمصر النعل مالحيد العفط ونزج والنادفاد اقالك منجعة فاعلجن ايضام وشرط الخسب النقدد والتعدم الإدكال

للؤبه

المفاغكيس وافلوست عدمها أفريس المفافعة والمفاد بل كشفها فهالكام مزيعت كالنه الحرالناس كالم ترحي لانظر اللقوالد هي الماظ الألا السُّريرة اور كمن الفالد بريمانها. لأنهقال وواك يتعك ويروع قدش فينائذا واليت محكة النطاخ كسر مبلغها الأنه لذانادي موسكرالولكات الرهبيد كلفانس تورخ جَعَلَكُم مِهَادًا وَادَا السُّلِحُ لِلْهَ لِلْكَ يَدَاثُوا لِامْعَالَ السُّلَّا وَالْمَالُ وَالْفِيعَا كغايدان تستعبلنا لآنه مااورد الح يشط كلامذ الغائرة لأ الشجك المقتقط وتحرق تنخ الحالنارولا المصرالينظ كفيد اكنه من فضغ اعزال طايار زوال المعاب وعل كوقرات موفات وبنبوة نالعض ولفوة ومشارقك فالوئت ودرور الوث الفتش وسنعها لانداشا والخ عدا كلفا معوله بعكر بروي فدر وما إستعادة ها اللفظ فط فله يُعدَّ النَّهُ لَانَّهُ عَانِ البِّعَلَيكُ وَيِّعًا قَاسَاً لَكُنَّهُ قال يَعْلَكُ مِلادَح قَدَسُّ مَعْ عَنَالَبُهُ النَّاوَ النَّاوَ النَّهُ مُعْلَمُ النَّهُ مُوقَعَ تَ انضًاطُهُا تَفَطَنُ فِللَّهِ نَسْمَعُوهِ مَنْ كَانْ جَدِ لَنْ يُصَارُوا عَنْدُ افِيَّكَ الْمِثَوَّ وَمُ سَيِّمَ وَلُونَ نَظُلُ الْمِنِيا وَعُدَيِكِي وَلَكِيكُ الْمُظِيمُ لَهُمْ لأنهله كالسّبُ وكنوا وليعَتادهم الحالهمة بكروا وكيك لأن فايرالدي فِي الْعُوسَيَعِهُ مُعَالِمُ الْمُورَوَّ مُلْهُ الْمُعَمِّلِ الْمُؤْمِرُ وَيَعَالِمُ الْمُعَمِّدُ الْمُ

ولعراقا فركا اناهطيا احتفاسها فادلك وانتقاله ولويد افضاعاكان ستها والهركي لندهو غابرهم ومخرط المناكمة بعد الدفاه وبابتظار العترب كابتم الغائر وبفقدهم اجذادهم ويادخال اولادغابرهم وكالعقوسة المضغفه عقوية بالقط وعقعدية المزق وعمو كأع عهد عنهم العائي فيكنهم فحاشته والمخلص مزاع الدويه جزيل بلغها ويعد وُلكُ الْوَرِ وَكُلُّمُهُ فِي صَوْلِلْيَكِ لَيْزَعُلِي سَمُطُو الله بالسَّمَوَعُظِيمُ تعريحُ لَلْوَلِلْوَيسَّطُ بِينِهُ وَبِيلِلْنِيْرَ لَيلْيَظِرْيِهِ الْدِيغُولُ هُولَا الْعُولُ -مَتَّعُلُوا مُلْ مُعْدُلُوا لِمُعْرِينَ مِعْدُمُ اللَّهِ الْمُعْلَامِ فَاللَّهُ الْمُعْلَامِ فَاللَّهُ المُعْدُلُ وبسانك المماقال والحين لستكموه لأانا حابث حداية لكندك فض قباؤلك شفقاري المعرذيه للنيزيه البدقويك لنمكث معتك فعلاً كاتوم القتياد م إلى التوبة لأنه ما قال أنا اعَلَ مَا الْصَغِيحُ لانمقال آنا اعَلَى كَالِلْتَويدِ ووَضَ بِسَمَو مُعُودُية الْمِيتَ المكؤنن كيميد يحتجز وصنها لأنه قالحبتك أداسمعت أنه بج يعدك بتهاون لأندج الميرا اعرف وقوموهبتد فتعارطا وافتًا الني عاقلت قولًا الله للسَّال مُولَّا عَظِيمًا نَبْعُولِي النَّي لَسَنْ وَهَلا اني المُ الشُّهُ مَالِيهُ مُعِلَّا السَّعَتَ اللَّهُ هُوافِي يَخِلَا لَهُ مَوْ اللَّهُ مُوافِي عَلَى اللَّهُ قلتَ عَيِداً الْعَرِكُ عَلِي جِهِ مُعَايِسِّتِهِ إِلاَّهِ لِلَّا الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ في بدخ اك السيّن ولافي عبيد الكفيرن ولا المانعل الجزوء الحقاية

راية مُعَدَدُ وَابْنَا قُرُلا هوالصّاحَ بالورَج الْقَدَّةُ وَكُرَلاتُ قَالَ إِرْجَالُنَا ﴿ إِنَّ الْمُ وتولية وشهان انهلا خاداته وتطريق أن زهلا الويج يحتو بيجنا حالمتحققًا بينًا لم اذَدكر للنظوظ الصلك دوا فراسًا معه واطلقه مشدة البغامة ولأيص وفالبالانجنس البهود من الحالكانت اله بنبت وانتح فيدالان المنالئ وتجعل ابسَن والماكان فلاك اوردُ ابضاً الانعال الرهيب وقابلاً الدي بيك الرفن ولانه وكوقب لها الفول المعاب وفيها الألغاظ اراح القاض واويج تعديب هينتاك انكون نيتًا لأنمُ قال ويجرق المنين بنار وُ وَيَعْرِضُ ازْيَا وَنَاوَنَ هَانِكُ وَ ارايت يَكِ البَوْلِيا بَعِينَهُ وهُووَلِكُمُهِ الْأَنْدُمُ لَمَا وَلَوْفِا شَاتِغُ فِي لَكِيْظُ إِلَى عَلْهَا غِنَاجَ الْي نَعَبُ وَيَكُونَ لِيَرْزَلُكُ صَعِبًا عَلِيكَ اودَدُ بِسَدِيلَكُ واراك المالم كلدلة واندملعات الدين مرابية والمة فبراياه الان كلهامنا وطك وليزكان للفظ متظهر لأمعه الألهاطري عَاجِلُامُ النَّبُّ كُلُهُ الْحِيدَ لِأَكَانُهُ الْحُدِيثِ وَفِحَالُ الدُّينَ يَاوُن يَبِينُهِ أَكُنَّ يُرَّافًا يَنْهُ الْمُنِّنُ لِكُنْ بِنِكُمُ وَنَجْهُمُ لِكُنَّهُ قدَوضَ فِعُلِينَ اللهِ يَعَدَيْرِومَ وَدَيَرُوالْدِيمَ قِالْدِينَ عِبَالْمُولَدُهُ فَانَ كَانْ دَاك العَعْلِ مَادَقًا فَهُ إِلا العَعْلِ بِكُونَ خَاوُ إِمْرُ ارتِيابُ صادتالانه لعدا العله وض مانيز النبونين على الولاه لتصدف القَلْظِنْ فَنْ فَالْكُ الْكَالِينَهُ فِي السَّالَ فِي اللَّهِ فَا مَا اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المتألظه لخنقال على الكرونين وتاملكين يفض ساسعه ادوض أولاما انع العضية لوعلا لحوامة كالها الأنفاكان واجبا أذيذة الخروف أذيغيب خطبنا فادينع عفاونناوا زية يرفنه كانبعاته ويعددك بوافاليج البنا الاانة ماكدل لأتضع الزخذ الأضاف لكَنهُ وَلَا لَا هَا إِلَا الَّهِي مِدْ تَلُونِتُ ثَلَا الْمِلْ إِلَى كُلُهُ الْمِرْكِ الْمُ فىفكغايدًان بنادي بُرتينه آلة تَمْنِادُاه عُقِعاداتُمْ النَّام الدُّيْسُلم رَوَّهُ المَّذَ المَّعْدَ المُعْمَالُونَ مَطِلْبُ فِي المَّكِينَ وَمِا المَّالَ المُعْدَالُ المُعْدَالُ المُعْدَالُ المُرج عَندضِ طُهُ الْعَطيهُ صَالِ الضَطِ الْمِلْبِ حَيِّ الْمُلْمُ مُعَمَّا، مُتنَوِّمًا لاَسْمَاعُهُ لِورُوالكَلْمُعُلَى عَلَى هَا الْعَدُوفِ وَعِنْ الْمِسْمَاءُ ادالأنشكك بعكركك منتكك فالتظاري ومبقعدا المخاملها فللك صاغ فايلاً مصر كالله الوافع خطية الغالز ماقال المغافر ككناك فالدالط ودكك كاك لفظ اهتمامًا بنا لأن مَعْدَهُ عَلَى بستيظ والدويحله ورفيعه لزيرجد بالتوالان صغاب إر من قِاللَّهُ طُرُوعُل فَعَانَ عَن مُوتِه وَق قال البِف الدُالِاللَّهُ هَوَلَكُونِهُوا الْعَوْلِيمُا الْمُضَعَنْ الْدِيْنَ عَوْمُ وَيَبْتِهِ مِلْيِكَ لكهن ماعه اولالبخه لهم البغطاط الدابنا خالصًا لله وَمِن اعطا الرَج تحقق بي مناح الدّوله بالسّيب لما السّال بدو تدخيا. اعطاه هناالعكمة اولاابيناء الرتبة الموافي اليه بعوله عليت

الوض والماء عدالطام به لاته قال المنظنط اللغوديد كافيد لي انصرة بعدعا الشرائا لأنت يختاجون الخضياء والخلسفة كسوك ولهك السبب دفعهم والغاس الح النفاة والحيم الصغه وازائتم سعد النع مزالدفن ورالناروالدين فراجر المهرديه فلت عيز عالهم عَيْوَالْكُنْ وَقِالْ قِولاً مِنْهُ طَأْكُ الْجُرُّ لَأَنْعُ إِمَّالِحِيَّالِ تَعَلَى وَالْحَ فِي الْمَاكُمُ مُعَدِّيا اللَّهُ قُلْقَالَتُهُمُ الْمُعِينُوا كَالْهُمُ وَلِعَدَّ الْمُودِيدِ يَنْتُقَعَّمُ وَلِأَعْمَال المعمنين وتيبيتوا أدكي أكسية ولينت للدينام تواعيدين الأيظهم عَشَدِ عَلَيْهِ الْتِحِدَ مُعَامِلُهُ الْمِالْمُ الْعِلْ الْعَادِيهِ عِشْدَ فالحاكماء سوارت فلايكون لحدثا نبتا الأيمة ويداحونا شريقا تعليهم عزارة ولأينطح فيضهوانه للخبينة التي تنتؤه بايسوكم اليكان باغضًا فها لأنك اداليت منطه فلوم افتك معنه لربقيبك مكرومًا وَدَلَا انْكِرَاتُ الْعِلْهِ فِي الْبِيدَ الْجَعُوافِهَا بِهَوَرِيِّ المناذَمُ المَعَلَ الْمَعُلَمُ بَرُولِهِ أَعِلِيهَا وَإِنَ انتقل إلى ضُعُوالِين فَسُتِنْ عَلَى فَهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل عَقِامًا اللَّهُ فَسُلِّلُهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا لَكُ تَعَدِيمًا فَدَعُكُمُ الْمُحِدِدُ مَيَّنَا لَانْ حِبَ الدَّبِنِ عِما الطَّرْبِيهُ طُولِقِتِهِمْ بَكُولُونِ قَبَلِ الْأَمَّونِ. الذي هَنَاكُ طَعُ أُمَّا فِي هَا الْإِنسِينَ الْمُعْرَامِ عَنْهُم البهمية عَلَيْ عَنْ وَمُ الْمُونَ الْمَرِي طَعُامًا لأَنظِ الْجَالِبِ هِمَيْه وَمِكُون

يُما هَدَالْعُ الْحُجِهَاتُ لَمَرْوَءُ مُطَالِمُ الْتُحَلُّمُ فِلْسِيا أَهُمْ هِي مَاعِبَالِهَا مُطَالًا مُافَعُلَهُ فِي إِشَامِ صَادَهُ فَعَدَ وَضِ مَنْ وَيَتَ احدتهما قدخولها حاخنا والأخذي قدوع تبكونها فالنام المنتظ كونه ووفي الصايرة فعاستان بعرق موتروا ألغالبه والمكابؤ الهالم تضريع والأنه فدوع والحالع بولأجله عنهن موجوداته كافاان يعطيهم فيح موهامايه صَعَنْها وَفِي الْعَالَمُ الْمُتَتَانَوْحَيَاهُ دَهَرُكُ فِي عَزِعُطا بَاهُ الْقِ مولوها فيما شلغ تبت ان مولفيك المستانغه تستوجب تعريقها وهذا العكاعك بوعنا هاهناعند فعله وضعة وَعَلِينَ الْمُ يَصِعُهُم بِرِيحٌ فَرَسُّ والْمُحِيَّ فَهُمُ اداحًا لَعْوِهُ بِنَارِ فنعكت اذناون منطغية فليسزكال مااعك سلة برقع قيش واعك كلبع كالمربين الأبهطبغوا فعللته كالدترياب فيصحون مكك المعويات فائت كان المعللط وي الله اعظ واصعب واله يعوق على كِلْ قُولْ وَقِياسُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْفَ مِمَّا تَعْمَلُ وَيَكُولُ عَلَيْفَ مِمَّا تَعْمَلُ اللفعل المتهل على مهد المتياس لزيادك ما دقًا لأنه ادقال اندنصغ بروع قدير وبنار ووعكها هناخ كلوطأ صالحه جسَّميه مُحُرُّقِ لَأَنقطِعَ وتِهَم إِفْعَالَكُ الأولَهُ كَالُهُ الرُدِ

تذكر فيامة اجتنائنا واظفا والعابث هاهنا فاجتزامها فيشاهنا مَلَكُ المُولِدُ ولِلهُ وَلِن الدَّمُ المُرْتَهُ اعْبُنا وَلِأَتُمُ عَنَهُ الدُّنكِ ا ولاطلعت على قلبنا لأن هُذَا كُلُهُ أُوهِمُهُ النَّالِمُلْكُ الْوَهِمِهُ ولِعُرِي الْفَصْلِ وَالبِينَ الْحَادَ عَنْكُ الْمُعَادِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِ في الكالمين الميزوب النظر النها لكن والمساعلية الصاظر مواجا تلك الأمعال المجاديا بوأمها كمعول فالكيا موانواليته واينا بغوق على يعنا فوقًا بغوت قياسته وانه عاخطا بالعالم واند يطالبنا بالملج عجل الناولال والمالات في المفتن الماضكان الماكن الماكن الماكن منابك المنتوية القيتنومة الأهدالة والمناب المناب ال وَلَرْهَامُ الْحِيانِ عَلَنَّا الْ يَعِرْهِ مِنْ الْمُعْلِقَا فِلْهِ وَنَعَمُ فِنَاهُ وَالْأَفُولُ فاعتقر عَرَّهُ النَّهُ إِنَّا دُمِنا فِي بِدُوالِدُنِيا الأَنْ عَكَالنا مَا دَمَنا فِي هَلا الديبان ننتقل المصطفة كالتهن عليني كالكيوك تدكاد وأك مرتعاك مَنْطَهُ تَبِنَّا فَلَا يَضِعَنَ وَلِأَنْتِعَلَّمُ فِي الْمِنْفِقِ لِمُنْفِصُلُونُ فَالْمُنْفِقُلُونُ فَ امويتنا ولوتوهمناهم مناطا كفار مترين وطلتان الحنطة إقام النتنفئ وللبهاوافضا مندفئ طبيعها الأنظرت الوالجالان التي خابع فأنهامت ككللاككزالي لتذلا بابتار الكدالمل المتعدر انعَسَاحَةِ الديكمك النصالة وقطعه والإنتحة للنا والتختصه لانا لله لأجل هذا للنظه بتمه أع لي النبن ليصيِّر وامن تمنهم معه أضل

هنالك مادعللنار وطفامًا ولغي انع ويعول انع يوت يحلم في الحوادة الكاينة كُنْ تَعْوَمُهُ فِكَالِّمَةُ فَلَوَلَا لَيْنَ يَعْلِكُ لِأَمْ عَلِي كُلْ النحؤ سَرُنكَ اقتِالة ومن خلط المتلفي كلَّمة ويجمَل المال يعوله بمترافقا اجتدب سامعة بكارت تعزيته ووكك عبيته عنك كتبرا ولفال المعلة خلط ريناعن ماحاطهم على هاالجهه فيافوللة التحاكتوها المتالاب واليعصادا الكوما ومعصك وَيَحَقَلُأُونَ بَهَالَهُ وَعَيدًا فَصِيلًا الْمَضَامِعُوهُ الْمُنْصَرِفِ فِيهُ وَهِ الْأَلْعُلِ عَلِه يوحِدًا الصَّاخِ فِي هَوَا الموضَ وُجِعَلِ لِعَظِا الرِّوحَ برَجِالَاعْظِمَّا. لأنواله التيقالها الان المتستعليمة الامقال آلمني فيجلألتها تتركرها حيزاند يفنفوالخطايا واعطى الروع بقرار عكى مامال الكر مزهَا الأفعال كَتِرَّا اللَّهِ لَيوْقِهِ فِي فِيضَهُ شَرانِبِعَاتُهُ وَعِمَالَمْتُهُ ولتأيل العقول فلم ما دَارِ البير الآلات وُالدرج الدين تكون في الحين ويجة ومها هوفنتول لأنه مل الروح كان اعظ فرزال إنكلها حكهاء رَبِهُ وَالْمِرْجُ تَكُونَتُ مَلَكُ الْعِيَابِ كَلْهُ الْانْدَادُ أَدَارُ وَوَضِمَهُ وَاللَّالَافِ فغدانته اغلجاج رايبكاكها وهؤجل المت واذاله ويبطلان الخطيبة بر وتغبب اللغنه ودوال الخروب الطويل فانها والدحول الحالجنة والطائر الحالتمواد والمنقضع المالايكه ومنناذكة النؤ الصالحة المامولي مَّدَلَكُ الدَهَدُ الدَيْحَ هُوَاليَّهِ وَكَ تَلَكُّ المَعَ أَبِدَكُمُ الْمُعَالَبُكُ الدَّعَ \*

وإياحتا الكفرنة لمرزرا في النيس المحرص انظير يحري المعاليد الكضه لكنانخ الغ الغ الانام صامع قادينا فاصعداه أعاوان لينا فِعُدا الْمُكَانَ الْتُومِّزُ لِهُ لِأَيْكَ تَعَلِمُ اوَالْتُومُرُ الْوَاعُظِمُ لِكُنَّ الْاَبْنِيا والرسَّا وُالنَّهُ لَا وَرُومِيَّنَّا الْآبَاوَ إِهُ لِالْعَلْكِلْهُم بِيَعُونُ بَكُمْ فِكَ كنيته معلي وليتريح مولكر علي خلاله الخالديجة التولكنك لانتفتم منه ويرا القالنة وعليته ما وأتكم المالوفه علي يسكود القاعلى التنق مُجَلِلْمُومَا ظَنَتُمُ الْحُلْكُ كَأَيْمُ الْكُرُلِيْلُ الْمُلْكِلُمُ الْمُأْلِقُ الْمُعْمَالِيْدِ فَاللَّهِ وَاوَلِيهَانعَول امُا قُدامَتُهُ عَمَّ اللَّه عَالِكُمِلتَا ذَالَا عِنَالَ هَذَا السَّعَبَّ يَكُونِ بتغتيه وقلبِهم مُنتَوج مَيْ بَعِيدًا خَيَر لَكِيكُون هَدا الْوَعَ لِأَيْعَ أَسَا. امص سَطُور الكتابه وأولى انتولة است نتوشه االتحق كنسكها أبليتوالحالا في فسَّات واحض في قالم تعلقًا مَ الدُّلِعِينَ النَّهَ احْدَى التبنية مااركي بغلغ ومهاللانظ الكناف يتعه إلاا الماقواقية المفيًّا عَيَّشَطُورُ كَابِدَ وَ الْأَلْخَاجَ وَهِيَ وَ لِلْخِلِمِ فَ الْخِلِمِ فَ الْحَالَةِ وَهِيَ تَكَامُوالْعِنِيكَ الْحَسَّدُ وُلِهُ وَالسَّبِ ادال مِن مَصَاعَ فَالْوَلِسَّ فَانْعِلْكُ امله الأنوك المتالم وبها منطور الكنابة التي المفيك الدواك ونص كالمكنب لمنفط الغاظ العابد الغاظ عبركمامست عكم منعود ترادا معبة ولك ملتبك كنوانسته كم الديح فادالنفهم ويولم قَامِينُ مُؤْلُونُونُ الْمُلِبَّى الْمُنْ الْمُعْدَلِمَ وَ الْمُنْكَانِهِ مِنْ الْمُنْكَانُونُ الْمُ

قدَّلُ لِهُوا السِّبُ لِنَهُولِ لِمُرابِعُ بِعُدَلِنَكُ لِكُلْ الْكَلِيدُ لَا مُنْاقًا لِيَتَعَلَّ التنقام خبتنا الكنيرال لننسلة مين فانتقاع ادائم مناهدالنل ووَلَكُ انْفَلَكُ النَارُقِعَتَ مَا نَعْصَانُ مِنْطَعِيهُ وَانْضَالَتَ فَكِينَ مُعَالِكِهُ في فانشيتُ انت ان تنغلت من اللهيب فاجتب قلة الرحد فانك على وَهُدِ الْجِهُهُمُ الْمُارِيَّ حَجُوْبِتَلْكُ النَّادِ الْمُلَّالِكَ ادْامُنْ فَتَيْجِدِ أَوْ السُّيا أَرْسَافًا لِمُعَوِيِّهِ الدَّقِيلَ عِنْهَا مَا تَبْضُرُ وَامْضِتُ الْهُمْ الْكُذُّلُكُ يه الأنون والكنة دكاك الأنول الآن فستعرب مناك بالحريم عدفه المنيع المتعاد المنتفاك الأنفالات منه وحك إن الفياب المتعام على المناب لرنظه فنهم عيند متعوم فعنال الاغنامنة لانتالن يخربينا انْ نَعَدَى اللَّهُ على الموروسية البوك فلهذا السبب تحتاج الميكون احتمالنا فَعَنْ إِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَ اللَّهُ لنتخاط البه فقط لكولك تشترها منفؤه فزمعا مملز فاهنافاؤا النتي تحضون ماهناه الماؤاذ انصفتم لزنية والمرجاها انتقاء عْلِيشُوكُ وْلِكُونِ صَوْدِ لِلْرَفِيهُ وَاللَّكَ أَنْ وَمَعْلَمُ مُوفِيهِ لَرَحُ الدَّفِعْدَاءُ المنا الدسكنا أولانا الي علين من ولينا من ماستدري عنافة ننعُ نصبية البين عَملِيقُمُ إِن لَا اللَّه الدِّيمانة المالم المعالِيم المالية

عَاجِلِإِنْ الْمُنْ الْمُلْهُ الْجَهِلَ مَهُ إِنْ عَيْمُ الْمُنْ عَيْمُ الْمُنْ الْمُنْكُ وَلِكُ الْمُنْكُ ونعتدب بكاللخ ففغ فإنادا أمالك كتوين بعتا فونا في نزلنا دلياً. عَرْجَ إِلَا لَذَرُبُ النَّافَ لِكُنْ غُلِكُمْنَا يِغَضِنَا وَامُولَيْنَا فَفِنَّا وَيُعْيَضَا وإبنااذااختنك التعليم والالتريب ديحوجنا اليالخاف المالتهن عَلَمَة فادا انهَ مَك الحالم هُذَا المؤارض في بيكن دَايًا وَاحْلَت المنتق المالية في المنتقبة الم ناجيا مزان بميك للخلف فانسب الراتك ولأغلمك ولالمد غِيرَةُ لِأَنْ المُؤْلِّتُكُ يِعُامُكُمْت فِلْأَيْدُ وَمِيلَت نعَنَهُا فِينَهُ هَاكُ الْمِكْ تتول فيحك الدول تتولكمنك فالكيفط كانت غيضك ان تخالفوا والديناعة المراتك بلامة لكاتعواه باففوالنهافة وات رَأِيتَ عَيْكَ وَيُ مُونَ سَادَمُاعِيرَكَ فَلَايِمَاعَيْكُ دَلَكَ لَلْزَالِبُ بشهامه وليكن دينك مع حكة لغضلتك وجهادك لكالخ التضت مفية النيافا مريكا نفادم بعرفه بجنيله ما بعرض كافيالتوق واعله فالغرافي أنجي المنتفظة المريت في الابتدخة المُوانَكُ مِعَسِكَ فَمُ النصَادُ فِمَابِهُ نَهُ لَا لَلْضِ عَزَامِ اللَّهِ تته لاعض احًالنالنِائر اخ المناب العالم العِبْد هُوافي المناف الم كمشتصعب هاص ولأيتها اداكانت المركيك هاض فاداهدنا قويد في مُنولِنا تِيسُّولِنا قَهُ مُن فِي الواضُ الأَخري ويَسِيلنا ان.

وعدليك فما الغاية التحتكون غايد حداللافع الدلافا الخالة النا فتنقم فتهافظنه كالأامك فكترولغ يالبخافا لتنت أكنقن افتعالماينا شبي كالابطل إن التب شطورًا قيمة فيكر والفنية المركب المنفئ في المنافئة المنا وللنطرف كالمتحليك ليتريش والأان فيلتت شاءا دلفاظبك حطأبا ببع اعليك كركنن أطلب واتضع اليكزان تماياوا ولوعام الصِياْد الْصِعَادُ فِي مُصَحَّرِ فِي هَا ٱلْعَوَايِدُ لِأَنْ الْإِيدُ الْمِيانُ يتعلون اولانتيل الحروف ترتدي ويفامعوه كدارا قروها وبعددكك يسكون في طؤيق القراه العجيعة المستنادة ف مَا كُنُ الْمُونِ فَيْكِيلِنَا لَكُنُ لِكُنْ لِهُمْ إِلَا الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ نتعلى الأعاف ولاعنت ولاتتلب ترنيتهي الحرفاض هو الكنح أنتك احد المتعافظة في المناسخ المناسخ المنا المنسكية ولأناوك جفاة ولأغاجزن لتنقط وزهلا الافغال البضال الخالك الركي ابدك فنتدب بضطناه ولناويتنافاعك بطننا ويحكر عفافا وعرلا وبالوك ودعا افضام التشرف متخشع وفي يدفي اولنظر قعل المضايل بمفهابيعن وَكُلْبُهُ أَفِي نُعَنَّا فَهِ كَالْفَ فَايِلْ مَّا بِلِمَّا الْدَنْوَ وَالْمُ الْمُعْ اللَّهُ الْمُ وللك اعدقاينا ويحض امولتنا وقدام اولانا ويبتوان بتري

كحكااني فلقلم النوق وأكاف فين ويستنفظ فالكك بكوك انشاب المنضباغ الخافلالم تتسياحان مدعل في عُلا المالية المالية في منها خال والله مع منه منه على والم ويفل وستعين افي التالم التكاف المكنية عمولة كمبروونوزوالككالبل المتنع امتيلاها الت فَلْتَانَ لِمَا كُلِنا أَنْ نُرِيَّتُها لَهُ مُنْ يَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المَهُ لَكِتَا مَا خَالِهُ هُوكِ لِعِينَ وَلِزِّمِنَا لِنْ نَانِيهِ عَشْرَ حَيِنَازًا لَخْرَ يتوع والحا الى ودوف ل عد متين اوافي عيدة العالي عفى مصطبعًا عَ المُناصَلين عَتَ جَنايا فِي وَلَكُن النَّين عَبَا فَعَالَهُ هُلا اللليلة تشرق حالة السُّلِمة الفرائسلة الدُّمْ فَاقتِبُ إِنجِيلَة نكمانا هلام بلغه كبيوا فيحسنون البنول وانجج من خالك بطبعنا ويلظم ويبال ويتالن الاكرالك والقنالي الميقا الموقية تعب مزاقاتيالدالمعوديه ومزجيه ماناتكنية بزاليه نافلان الغفل المنعشك معلنه كاذالاهافشا انبعي استأنافاها افعاك الاكهافتنبع وكالمفين ائبتها ولها الغلوتيم بعضا وتسنافظنا التعتيد فيسامنا الهالوينا الكالكالنان حَدلِيهُ وَاقْوَالَهُ الْمُزْكَافُهُ الْمُقَامَةُ وَالْمُلافِكُ وَالْمُلافِكُ وَالْمُلافِكُ وَالْمُلا نظر ماست وجدة وانه بهب كطرن يزيه رؤيما وأسعًا حيالا ُ رَأَيْتِهِ جِمَا أَيُّما الْجِعَودِ بَنَّهُ لِأَنْتُوهُ فِيهُ نُوحُهُمُ دُلِيلًا فِلْهُ لَالسَّيَبُ

مُهُلِهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُولِعَ عُمُوا الْمُحْدِينِ وَالْمِنْ فِي مَا لَكُمْ الْمُدَامِنِ فِي مَا الْمُعْلِمُ الْمُدَامِنِ فَي مَا الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا كالإيرزناه وللمائع تنات ككيف فيديه فالالإنيام اسكها والماعندناه ينبؤ أن نوجب عَدَّامَ فالعَنوية ايضًا ليسَ سَبِعُ اعْصَلْهَ الكَوْسَبِيَّا اجمُرا وَيِيُّاعَظِمَّا وَهُولِ لَلْمُلْصُولِهُ الْمَلْمَاعُكُوا نَعْنَنَا مِا مُولِمِنْتُ لِلْمُوفِي المنطبعاء علوالاض ويتعشق ويوه كالمنام بكاف فالناع أيحك كا المُورَقِيَّكُمُ إِنَّا الْمُواٰلِدُمُنَ الْجَمَّةُ كَيْرُونُكِشْ فِيهُوا الدِّبُيا عيشكة تناسك العنيلة لدين ونوزق النعي الصالحة الماموك متشتغ أطأ ككرفا مكرما لهناواذا انفرفتم تطركون مكت فريحتكر عَلِيسَيطِ دُانِهَ وَعِلِيمُ ۚ إِلْتَغَوْ وَنَطَلْعَوكَ لِأَبْلِيرُ لِلْحَالِ الْمَخِدَا ، فِإِذَا انصُ كَ الْمُوالِيُعِ وَلِهُ فَلِسَنْ عَ الْمُؤْلِدُ وَلِيمَ فَالْهُ الْمُؤْلِدُ وَلِيمَ فَاللَّهُ وَالدُّولُ الْمُؤْلِدُ وَلِيمَ فَاللَّهُ وَلَيْتُحُدُ مَعَينَهُ لَهُ وَلِينَ فِلْ مِنْ فِي مِنَا تَهُ وَالْفِي هَا الْمُعَادِلُهُ الْمُعَادِلُهُ الْمُعَادِلُهُ درور الروع زيتا وانستقطت في المامطار على هواد فعه ودفعتين وَفِعَاتَ فَلَانَيْسَ فَانْظُ أَلَكَنَ اقِ الْفُالْمِكُ الْمُعَالِحَ وَلِأَثْبَتَهُ لَا لِي اذتلس عكالليك لكيكك لكفا ويخنه ويستك ممابعد هُلُ الْعَلْسَعُهُ الْنَغِيسُهُ فَلِيسَ مِكَانَكُ الْمَخَالِخَ عُنْدَ بَغِيكًا امُرامِ وَالْعَالِمُ مُعَالِمُ عَندَ مَعَالِهُهُ الْعَادَةُ مَانَ الطبيعيد.

سَيدها كالمرهابة وياملك فاقتاده في ها المنع ما تدعوضيًا ان العمل كابن فذلانه ما قال أدها والمب علبا عليها للجهد اكنه قالهُ لَيْ بِلِيقِبِ الأَنْهُ لما تَوْمُ لِنْ هُلَا الْعُمُ لَا هُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الللْمُعِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ان كوك موهلاك وهوان يمك وعَبَره وض هذا التوليخ مُومًا وهِو عَيادُه الله وَمَعَابِلِتُهُ كَانِهُ قَالِ المُّت تَهْرِيعُ نِهُ لِالْمُعُلِ مِتَّعَافِ كانه غير لأيق في فلها الغرض في تداول الكن فانه لأيق في مَعَمًّا، مِماقال الترك على بشيط داتة لكنه اضاف البه الأن لأنه ريم أن هَالِ الْمُعَالِ لَنَ مَلُونِ وَلِيًّا لَكُنَكُ سُبَصِّرَ فِي فِي هَا الْاَمْعَالَ الْهِ تشتهيها فاصطورا لأن على هل ترازك كيزهد الانتازات تسالت كيف لون لليَّنا المِبْناك اللهُ لاَيْنَا بِمَا نَعُم النَّرِيعُ وَكُلُّهُ الْمُرْكِيدُ كُلُّهُ وَبِذَلِلْعَبِي فَا ﴿ أَوْجَهُ فَالْكَ لِكَنَّ مَا الْوَصَالِكُ لَهُ الْمُوالِكُ الْمُوالِكُونَ وَالْمُوالِمُ فغال ادكا قدتمنا العضايا الاحكافا ووليعت هك الصيد فينغل نضغه كاليها لأنى يتلامل اللعنه المراق عَلَى عَالَمْهُ الشَّرِيعَةُ فِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ النَّالِيَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ تبعتها اواسكنهاعك هدا الجهدوا بطلها فلأبت بيموات اتم الشريك كالهااداكان لابتًا هُوان احَلَ العُندُ الكَنِّيهِ عَلِي إِلْنُوبِهِ لِإِنْ لَهُ لِإِللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ وَمُفْتَ اللَّهُ الْمُلِّلِ السَّبِ الْمُلَّ ابضاًتُوكَهُ يُومِنا وْأَدْاصُطِيعَ السِّيعَ مَعَدَى الْحَيْنَ وَلَلَّمَ اللَّهِ السَّعَ الْمُعَالَدُ الْمُنْ اللَّهُ

منعه يومناعن حفورة قايلاً انامحتاج الحان المناف انت افتحانت اليوكغ كالمكوركية اداكات توكه تراعلي قرفك مَناعاله ومُعَافليلاً مُنظنظان الدرين اجا اللادن بهراالعنم بعينة تعدم الشابق فتلافح لك بتسميت الما مفردقا وفاديام خطية العالم كلفا لأن القادر انتاخ طاياح تالنائن كلفويكطلها يليوية ليوزان كونهو وتعدم الديوم لمأطياه لصُّهُ قالمُ اكَادُ افْضَلْ فَدُرُّ الْمُحَاكُ لَيْهَ الْمُصَلِّكُ الْمُطْهَة المونية ليقتبل كالمكنى ويقلابكافة الكيبان والبغة وإفرا اقتبله نعرف المعنعجية الجالصغه دبر إففالا اخر موافعاله فلك قال يوصنا عند بعيد المدة أنا عتاج الحان تتدفيات أفتع انتاك وماقال افتعت النعمى لأفتك انجب الديعول هدا العول لكنه تاعبالم عنديا إلى المالة الما مُن الْمَامِعُ الْمُعَلِّمُ وَكَالَ الْمُعَلِّمُ مَعْمَالُ مِنْ الْمُعَلِيدُ الْمُلْكِ ادشيح مَا اعَلِهِ انَا لَكُذُ لَسَّت مَعَرَضَةَ انت ويَسْتَعَ فِهِ فِمَا بِعَدُولِينً كَيْحُظُمُ إِنْتُوجَ عَزُ لِيهِ سُرِيعًا وانتقل المِضائد وهَد الفاصل الدَّيَ أيضاً نظيرُ كَاكُ الزكالان فاستاعُ لي هذا الخال بليقينا الذنتم وعدلة اطلعه في الحين الأنهاماة المينزان العلمه على عنها الماري فيقالكنها أوفاحبها فطاعتها ونزرا إن يتبلامن

بهداه وعاى سنظاداته وتوجمه كاؤاحد والدين سعواانة قرقيل في وصَفِ السَّامِ السَّفِي اللَّهِي السَّبِ رَبِّية المسَابِ بعينها ولأجل المصاف أأق كرياها كلها لذلك جاالروع بقنتم عَامُهُ مُسْتَجِدًا الْمُوتِ الْوَالِيَتَوَعَ جَعَلَ وَالْعَنَّاعَدُ لِعَالَمَهُ الْعَالَمُ الْعَالَمَةُ لأنقوله هلالبس هومن اجل بيعنا العابغ لكداعا فيالجل ابيوع المصبوغ ولعابل الأيعول فكبوك أصفوه وفالحدايت هَوْ الْمُوادِدَ فَنَعُولِ لَهُ الْعُلِي لِمُ الْمُعْلِيلِ مِنْ مُوسَى قِلْ حَدِيَّت بَجَابِبُ كيت والمريكن الهامال هدا وبعد تلك العاب كلها. وبَعِدا المُمُولِدُ وِالْبُوقِاتِ وَالْبِرُوفَ البِخُولِ عَاجِلاً عِمَا لَاعِمَا لَاعِمَا لَاعِمَا كَا بعلفاغون وهوايي فهدا الشجية شجيته وهرباعيانهم حفق كمنينًا والبيط لعَازِيمَعامًا فابنعَدوا هُذا الكَّنتُعادَ منتصدية عبدع ملك الأمات حيقانهم فياؤقات كماتواعقاعا فتلة فأنكأ نوابعدل المورواد البرك الدياع بهم فيامة امواد لبتواع لحفاله بعلمة أفكرستع تاكفا فالماقالوا المورة الدارة من الماء ويبان داك أن لفستنا اداكات سَّخِينًا زايها متلوكيه قدم صَلَّتِم الجَيَّم مَجودًا عَلِيها. بإغتج الحضن عنهدا الامناف الفااذاكان عابة الداي نعاده كايعال لها بتصديق وفيه والفائد

وإدابالسراة فالنتح لفرابص ويمنارح الله منعلك بفورت مامه مَوانَيَّا اللَّهُ لَا لَهُ ادْتُوهُوا بِرِجُنَّا هُواغُظُونِكَ لَيْرُالْأَهُولُ عُبْدَالِكُ رَمَانُهُ كُلُّهُ فِي الْعِيدَةِ مُركَا ذَابِنَّا لَمِيسَ كَهِنتَهُمْ وَلِتُوسَعُ لَهُ تبوب هالمعته ولأنستنعايه كالهاؤلك البادالي بمودنية ولأنه ولدرعا قزوابسك ولدنها يستعبد الدوادد تدمن البتوليدماكانت بعدواضك تعنك افتهز والمخ اغتدايه في عَن لَهُ وَنُصَرِف مَ كَافَدُ مَنْ حَصْرَ عَن فَرَابِعِيسٌ لَهُ النَّوْبُ الذَّي يفتعكَ الناسُّ فِلبِسَّهُ فَكَانُوابِتُوهُ وَيْهُ ٱلنَّرِيُّكُلِّمُ نِيجِمَسَانَ لأنههما كانواقد عموا بعد ولأصنفا مزتلك الأصاف لختجم وصَعْهَا وعَرض النبا الله اصطبع من لوعَنا تُعَتَّعَ كَاك تُوجهُم هَدَالَنَيَّرُ الْكِانِكِ الْمُرْكِلُ وَالْمُولِ الْمُولِينِ فَهُمَا عَتَعَدَهُ إِلَّهُ الْمُعْتَعَدَهُ إِلَّهُ اندك المتارة الناس الكيتريب لأند لالمركز كاعتدهم واحتلام الناس الكبتجين لحاجآ الج المجودية م الكبترين وكان بوجناعندهم اعظر عَالَمنْ ذَواعَبُ لَن وَالْحَاتِي لَا يَعْلَىٰ هَالَا لَوْا يَعَندا كِمِّ الناسُّ عَتَدَ المَّوات عَندا مَطباعْه وَلْعَلَدُ الدَّ مِعَ الدَّ صوت مناديا بمرنبة الوجيد وادكار العوت القابلها اهو ابغلجبيك فنظنعندالتوالخاض لنليليم بيجنا التوعا بلام عاي كلانه ما استنب إن قال هَذا المقطبة لكنه مّال

مر إنعال شريفه وصايعه دايما بسكيب الداستخير في ويض ديين في وال فهمه الناجي إنظري وسرق لأيلنه انتهم فالأهد وأجن لظبفه خايبة نع مَرْ عَامَتِوا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ طِدِو عَطِحَة لالْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا وَعَطَ بعده والمناظر الني تعتبل ماستبين بها دفعه وفي لكبتا بنسك فعاء وسيان كأذاذ في مَعَاذ المشانع ب صيت هبرتب عابر وفظه بسناظم السن فاديد كملكنها ماظهرة المجل الديس فاستبت البهرد الدين ضا فِي كَاللَّالْوَقَ لَكُنالِم وَلَا وَاللَّهِ عِلْدَ المَتْحَمُّوسُهُ تَعْتَبل فِي دفعَهُ مُاسِّتِينَ مَنْهُ الْأَكْوَ الْمُأْلِمُ لَهُ الْمُصْطَعُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْرِظِينَ مَنْ اللَّهُ الماضرن وبيع أكانها عف الهبة وتظه له أرانا لا والرفظه لعدا الغض فط لكن لتعلم إنت أنك عندا صطفاً عَالَ يُعالَى الرق التعاليق الما فلتت بناعلبة النظريم وترابغ الدنصدية ناجزيا بكاتمن اللهاكلها وفي كالالكاك المستلك المنافي المناط للُهُ وَفَا لَهُمُ إِنْكُونُوا وَانْسَالَتَ فَلَمْظُهُ الْرَجَ بِصَوْدِتْ مَامَهِ. المبتك لكن هال الصنف وضعف الحق ابنير نقاع الربع ربي ودا تَعْوِفْلُهُ ذَا السَّبِينَظِهِ بُهِ ذَا الْمُوكِ وَلِمُ يَوْلُمُ مِنْ لَيْدَا ذَا حَبُّوا وَرَجُّ ا الكنطا دعالينكا ويفكله الجحقت مزالا وقات عرفا مناع اوتغبب جنتنا كلاعند تورطه في فناه هلك فاطهم والتخامين التك اصلاك التكلا الشتاء علينانز عجرة زيتون وبشر

تقولزها التول الهمام رقوا المود لكن اطلب هذا المطالة وهورها فالتكفلة كالما مدت عا اوجب علية تصريعه ولغري انالهنأنظ هذا المنوعلى انغراره موللأهتع اجبلتان النبي مراجل كاجري ودكك ازالهؤدكما ارتجوا انديقا كواؤار يرنعوا اليجَعُوبِهِ وَاصُلَ الْمِاقِصَانِهَا لِيلاَبِعَيبُ عَيابً سَياسُتُهُ مُن جهة خبت أولابك قال ما الديكان وأجمّاع لوالداعل بُهُكُ الْكُمْ فِهِاعَلْتُهُ وَيَامُلُهُ لِالْمُعُونِ فِيهُ لَا الْمُؤْمِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ محب الكاون فأكا ف معنى الدفي قت ما الموقاد في لك سَبِيا شَهُ اللهُ مُعَدَّتُ وَكُمُ مُولِعِهِ بِهُ لِأَلْمُعَنِّي وَلَا مُتِعَاعُ الدُّبْ بتعاطؤك مكاوت خيته إندين وانظانت مرايخ تدبيدهات ومقاعات للنع الماموله لان التعتب الجند ابضا بالمانتانتية الكَّانَالُكُلِّمُ اللَّهِ مُطَعَرُهُمُ عَلَى اللَّهِ مُودِينِهِ فَانْ يُحْزَلِهِ عَمْدِينًا -لوقت عَرَهُ لا وباستعادُ الله الإن اللان نعطف كلمنا المئا اعتدياه ولدالصطبغ ابترع معدف لليغ فالماؤاذا لالشَّكَان فَذَا لَفَتَعُ لَهُ وَالْصَّالَةِ فَلِمَ الْفَتَعَ ذَالْمَ الْمَا وَإِنَّا الْمِنْكُ لتعليك تعندا مطباعك انت بحدت هدا الخادت وتنفتخ السُّعَات ادْبِيعَوك الله الحالوطان الفاوج ويُعقلك الأرسميلك شيامت وكابينك وبرالارم وليركن ماسمه كالتولا تكك كونة ودلك انفي للبادي فعظه ت متلهك المناظر الما

الشكاول فاظهر به في كاك الحايث فعظ فان قلت ارتبيته تَكُونَ لَجُلُهُ وَالْفَكُولِ الْعَصَ مَحَ لَافْتَيْوِجِدَ الْكُروَيِينَ عُلَى فَيِالْفُكُ هُ وَافْضُ أَمِنْ فَلَيْرُ الْوَمْ فَتَلَاذُ لَكُ مَعْدَادُمُ الْفِصْلِ الْنَسْرَعُ فَي الخامة لآن الكرمية بتايعكا المويؤونكون الملاكة ايضاه افعل عَدَلَمْنَهُمُ لَالْهُمُ فَاظْهُمُ لِلْهُمُ الْأَوْلِلْأُوقِاتِ فِي كَالْنَا تُزَكَّلُنَ ليت عدا المعرال الست مخيدة ودكك انعتيقة النيف يد سَياسَه وخلك ورمقاريده عبرنظره الوقين فالكوتز حاليًا مَنْ الْشَكْلُ لِلْكَ يَنْ الْمِكِ وَلاَ يُقِتَّا مِلْ الْمُ الْفَرَكُ عُمَّ السَّفَادُهُ مَا اصْلًا الدائمية لَكُ لَهُ لِأَنْ إِنِمَ آنَاوَن نُتِيمَ النَّبُوءُ نَالِوحُ فَهَنَاكُ تبطيل لأعال المتورة متجازاه مالنع الصالحه له المالك بطلت معودته المنهود واستمن معود يتانبالها وياجي فيالغص معتقن فيالمعديللكدريا منالك التتها الغعاب كايما فبطلالفص العبت فينع فعننا للجد يناست وهاهناتهم بوردية البهود وفتهام وكألا أباب كنبتته ويجافع لخيلين الغفئين فيفاتن فاخك فقور الظل وعض الخولان عَوْدِينا هُل وَعَلها مَتلك نعُه الرَّخُونية يُورِّمُن أَكَانَ مَعْفِرُ مِنْ هُولُ المُورِّمَة ولَهُ وَالْهُ الْعُلْهُ الْمُؤْمِّنَ

عَلَّمَ الْمُنْيَا المِيتَاعَ وِيَسَّامُ فِهَا وَيَعَالَ السَّوْمُ كَاهَ كَانْتُ مُعَالِدٌتْ للتحادث الكابندة ودكك ازاحوال الناشكان اليوالأهوال كيتوان استخبر عنويداعظم وعارفا والأوركك الجبوليلاتوسن لأن في كذلك الخبن ادكانت اموالماموسيامنها حَلَات مُلْفَادِ لِلْفِيْهِ اللَّهُ خَلْت اللَّهُ سَعُويَهِ وَقِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بخاون كوصنها وبوهيه لهذا الستبسطه تالخامة لأحامل غصنان فتحة نيتون لكنهاظهن مؤرية معتقنان كافة سرريا بالغظة لنا اما الأملك والنهاما احتجب منالت عبنيه استَأِنَّا وَلَحُدًّا لَكُمْهَا مَطْهُورَهِا مَاعُنَ السَّاوِيْهُ كَلَّهُا إِلَّاسَّمَا وببالأمن علفاغف أنن يبويه حملت لجنس لانام النائي اللاق بالمن فاذالتنهت جماً مَدَمُورَهُبِدُ الدَحَ فلاَسْتَتْعَرُرِيِّنِهُ انعَصَحَ لَالِظَهُ وَيُمْ يِهَا الْمُورِةُ لِأَنْهَ إِنَّهُ الْعُولِيُّ الْمُعَالِقُولِيَّهُ انكمقادكما بتوللتنان ويتولخا كمكوكون مقالدكما بتن المتئك وبترالان المسك ظهر فيطبيعتنا والرج ظهرفي صورت عامة فاالدي يسفان نعوله رؤاع لي هذا الانوال نتول ازافالتداتخ بطبيعة انشان والدوع فالخلطبيعة عَامُدُولِهُذَا السَّبُ مَاقَالَ النَّبُ الْمُعَلِّمُ فَعَلَّمُهُ لكنه قال انه ظهر في صورت عامة ولاظهر إفراد كل في على

لتعرف انتقك الك قباضك والعاهنا لكانت كذاللا فكن سكن المتما فبتبدلنا النتبت عابين شرف بننا الديست لمناة تأند ابتداينا ونبتغ كإبرتم وللملكة المحفالك ويتشب كلا عَامُنا خُلَافِينامًا قاوانُعُلَكُ أَمْ لَلْ الْوَكُ الذَّهُ فِي الْأَفِلْ الْمُدَّا اذَلِنت مُسَلِّبِنّا مَكَ مُا فِي مَلَكُ مُعَلِيَّ عَلَهُ اللّهُ لَمَا لَذَت تَنعَظُو فَيَكِيَّ اللّ وفي عاديه عائي الله ظ الأرسط هذاك ابتن عليلا فالأنعارك فتومز الإنبا المتنعه أوله في والدنيا لانك ودعيد المهاالي مُواعُظُهِمْ هُكُمِّ وَلِلْأَنْ لِلْكِ حَعَانِاهِ وَيُسِالِلْلِالْهُ وَلِكُولَ القَاعَظِيَامُ ا تغوي على المنطقة من مناية المنظمة المنطق المنظلة المنطقة المنط الملك من والصل المنطقة من المن المناس المنظيمة منة الطبيعه عربية انتحل مبتدول فيش فيتاف صعد وحيفالا طبيعتنا لنتظهم ستعشنه تعنو تعنابها على الخالفا والت ترم إن تشاهر نعًا مالحه عداصة فالتركر ليوالأوتتنت بالخيال فيهدا الدنية الويا تشتشعه الأملاك الملفظه كلها الها أحقرت خلفاك لمكذك وكيف قظهركم وللألهال الكرامة وإي اعتداد يجه كَ ان تعوله وَ البعون قعل انت طامله مُا يَدَته عَلَم عَن احضارك عَنْ الْخِيْكُ الْأَوْلِ بِعُدِمُوعِيدِ هُولِ بِيلَ جَلْاً مِهَا لَكِنْ مُعَالِعَكْ بِ ابضأ تَوَى يَبِ السَّالَ عَلِي سَيَعَا وَانهُ لَكَنْ تَعَادَبُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فئها نكواحدة من المصوغيان هداحالة والماعض في ما المامك أنْسَلُم البناهَ وَاللَّهُ مَهِ وَهَكَ لَنَعُ فِي هَا الْعُنْ عَالَدُ قِيلَ انعلا الموضية ما المعتهاطهارة الماب كالتروي المعروة ابريحتها فغ حاك الحين انفتت الشكوات وورد الروخ لأك اخد الطريقه العبيقه الح السُّه والحديدة وفت لنا الأبواب الْيَالْغُورُولِ لِلْهِ مِنْ مَالَكُ مِنْ اللَّهُ الْمِالْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللّ وليرزكاعيا اياناعلى تبطدالة لكنه دعاناعرتبه عظيمه لأنه مَا حَنفَنا مُلِاللَّه نور وسَل لللَّه لَكُنه حِمَلنا بِنه اللَّه و ويحكون وعلى بهالخال المتدينا الحتك النهايذله الجد الى أباد المعود للأن وطلوان والح مواللا موناين اعظه التاينة فنرفرار المدويعاب معص فالميظم سيروفافراه فادفاء والعرف هدا المدهبة فبتبيرك انتطعي عَبِثُه موَه له لِنَبُ دُاعَاكُ وللظريقه التي هَ نَالِكُ وَللللهِهُ التجاعظيها عندالمنياويمكك الدنياعندة لتك ماسرت الميكوات عبالغة فينهاولانكون جسكمك لرنع إلى المتمولة يظ الذي متلك صنعًا مشاعًا بينك ويون الدين وكال الوق مَلَكَتَ لَأَمَّكُ عِالمَمَّا فِي الْعَادِ وَلَهُ لَا السَّبِ عِلْسَدَا اللَّهِ إِلَى هُاهُنا ولِعَض مُعَة مُلْكِلَة فاخلك هَنينًا ودَهِ الْهِنالَاتُ

عَلَيْنَ عَلَا لَهُ فَا مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا ويأبا ويسكرات ولواقت علجة السُّتهُ عبيدًا حُزِّيلًا يُزُّهُم وفقرت اللَّهُ وعال التركله وانغلته والخادك مساءك ولونجيسته موالهوتن الغنا العايد والنوان ووكك عتنع فانتعلت فراللات في قات من الأوات وتستل ملك الكراك والمناعلها في المطلة ولعد في الناف وُمُا مَشَلْبُهُ انعَطَ لَكُنَكُ مَسَعْتِ مُلْهَا الْإِيدِي إِعدَا يَكَ وَادا السَّلْمَةُ ا الذكاك الماخل مستكون أغلى وسايوالنوليك لأنك ماتعناجات تفرعابها قفلاً فلكباء كأشكال الدنية فتهاهل خاستهادتك البلاع عن الماليج بعل الماليج بعن سليها وسكلب اليابي لغسًا ووالحبت كلَّو السَّاوَك فيها وكيز لكيكون هُلاً وإلما والمرادة والمناه والمناع والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناع ويغشد كايدخ فيدة ولاختان ولأالبعض فصنصار مالناني مُكَانِ سِيْخِيهِ مِنْ مَا مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْك هُوالْ الله الدي نُومُ [الْ الْعَبْشُرُ فِي الْمُكَافَةُ نِيَا الْهُدَا الْسِبُ الما بَالْهُ اللَّهُ اللَّ البرهان فاعانفلة ليتعانفوله وماداموا يبصرون استانك معَورَة بِعِيَّا حَسَّنها وْبِسَّا تِينَعُولُهُ فِيغَايِدَ عَلْهَا وْحُمْلُمُاكُ ومتولاق ابتعناما مايريرك كان يص فطاننا نقهزاني

قداخطات ويتمير كالمجناء دتكريك زاد التعدب عظم ويسان وَلَكُ السَّالْحُولِ الْمُطَاءُ عِبِينًا وَادنبُ إبنًا وَيَامُانِعَا تَبِلَّ عِنْوَيَهِ هَيْجِ بِعَينها عَلِي عَال وَاحْد وَلا سَيْما ادا اسْتَ دُع احْمُنا احْسَانات عظمة لأذالدي خول الحنة مُلكًا انكان سُبَ مَعْصَدهُ وَلَمُكُ مَا تُتِي نِهِ وَمُلَوِيهُ مُسْلِيدُ هُولَ مِنْ لَهُ لَا تَتُهَا فَتَعَوْلُوكَ قَدْ مُلْكُمُ السَّمَا وصرنا وارتين ع الوكيداي عنو نناله اداسًا رغنا الليه مبعد المجامِهُ لأنتيامُ آنسَمَ أبيشًا ارضَ الجارِين فعود وتعل الأدف لأثلك التفاية الكلفك تناسك في اصب منتك التفاياك والخفالظا الأفتق ضروعًا مزغ بو الغنالات المنتج للفلاك الدرد الناف شمة قعَعَهُ الْأَشَانُ وَدَلَكَ عَلِي هِمَةَ الْوَاحِبُ مِنْ لِلْأَنُ الْمُرْمِرُ بَعِلْ احتاذاليه بمزيل تعديرو أفضائ اكاد فعلى مهدة العداء بودي طابلة أمَعبَ وعيرها واصله من فتنتها المراقعي غايتها ولعري أث مليا البيقنع في وتت مُن لكرة إن المُأوا غاتها لكنه نتعها اي يَعطمنُها مُطَلَّا مُوتِعَجز إغراده الأاذالمَّا لرَّعْتُ اكتَعْلِيهُ اللَّهُ ككنها فتعتك ندة يخطل اليهاواء ظهر كاك الها فتعت لنقطل المُهَا لَكُنْ عُقِيْ مُعَالِنِ شنيت واناسًا اخبِرُ المُها فعَدَاعظاك النا الذهنالمبلغًا من لطائنًا في المكانكة كلها فا ذاك أكان هنالك منوانا 

هَلْكُ انْ اللَّهُ وَلَا فَاقْدِيتُ مَتَ المَّيْحَ فَايلًا اللهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل الذنبأ بكلا مزمل فهاوم صابية عالتحم النوق فستعه ينعهم وتشدده ونفي الدينق اظلوابا متامه بأموالهم وننزه وأدا نعناهُ الخطلا التروعِعلنام التردِخارة عَاكانوافا كَالْمُحَلِّمُ يكون لنا الما يُعْمَانُون المُعَالِمُ المُعْمَانُونَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِ شنتناه وباكبين ونقمته استنانا ويفا فالجائج هممو موجوطه الماينا والمصلنا مولان بكون قدم للنابه ويرتزوننا عُلَاع والفادا تغطنا في الأعال الخلفافييلنا النَّخلِ عَمَا النَّهُ الْمُعَالِدُهُ هَا الْحُلَّا الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ عَنَا لَكُ لَانسَعَ طَافِيَكُ الْعُرَاثِ الْعُرَاثِ لَا يُعْمَا الْخَالِعَ لَكِيبَ ا القيها لهنا والبري فناكات تحت جنايتها داما وأون قلعمن شَهَوْتِ (لِكُنْهُ لِلْهُ وَلِ الْمُدِيدِ فَسَعَ وَقِلَ الْحَرِيدُ هُاهُنَا وَهُنِ الْكُ وليكما نرزق كنها للكهدين فلنا انتأته بعضب الأمال المقب ونديش فعاتنا للظغاك اليالتماسعة دينايتع النبج وتعطفه الدياه الجك والعزال أباد المعكمات والهناليا عَيْرِجِسُدُ عَاعِدُ لُوحِ بُنُوعِ لَيْ البِرِيدُ لِمِنْ عَلَمُ المُخَالَ حَسِلًا مُتِي يَعِدُ هَبِوَطِ الْمُوحِ عَلِيهُ بِعَالِهِ صَالِعَتِ المُعَالَى الْمُ الْعَالِ فالنف وينفاه سيفانان بداريف ماهوانها فالمنافقة

الأنصراف فيكدينه الفري لأن احديم ريتول الوكان أخداء يزيته أباءكوا كَلْمَالْهُ مِمَا هُنَا وُقِينُ وَالْمُوالِهُمُ هَنَاكُ وُهُ لَالْعُضِيحُ بِيَّوْنِ عَلِيهَ عَالَهُ لَهُ وَهُ وَالْمُ الْمُنافِكِ المِسْرِينِ وَالنَّهُ وَالْمُناذَلُ مِعَنُولَاعَايُمُولَانَ لِلْمُلَاكَ عَلَهَا فِيلَانَ الْمُلْلَانِ وَلَلْمُلْانِ مُعَمِّلًا. الني كيكون الديتم وافيها الأاساني فالعلاف كالنسينة في الدَّى الذيتق بعلاك يتبيل توكها وستدخرصنا فيلتلاكها ويخرج لبترار والنافقط بالخرج معها ذمنا ابضأمز لعل خرايب ارض بيويت حَقَيْهِ عَرَانَ سَتَتِعِبِوَ أَنْ نَعْطِيمُ لِجِلَ الْبَيْاعُ السَّاوَلَا الْبَعْاعُنَ حَاجِتنا واداعَت ويُناعُلَى كَانْ فالمَانِتاعُها بِعِيمَة بِشَيرَ وَفِيلَاهُا دأعا ازابتعناها فلهال السيب شبري طائلة في فابدم عوينها عنده ويناالي مناكك عراه فعرا والمقفاية الاناما بنتهم مناسك بنشكنا لكنا شنتكيد كوليب مزال فداب مغضله لأننا بحَمُ إِنَا شَّاعَ بَرِيْلُمُ اللَّهُمُ نَظِيرُهُ الْنَا وِبِيازَ ذَلَكُ الْ هَلْ لِلْهَالْطَيْهُ اداابه كالنقاري الديوق تتعوابا سوار عداب باختامتها عرفين فِهُكَ الْمُلَاكَ بِتِسَّشُونَ مَبِاللَّشِاللَّالْ الْمُأْصُ بِإِوْفَ لِجِنْهَا وُهُلِيَّالً فيعتعون غليح استنامن منا الجهه فالكالبترك بدلاله فالزااب وكا النَّهُ بَعَلِيًّا انْ يُعَلِّمُ انْ يُونِولُ عَلَيْكُ الْكَالْ الْخَاصَ عَلَهُ انْتُناهُ فاشتهانها التعينهم ويتعدل نتعظى وتعتقلك الما إبي

ولقام المينول فبكنو فالربينا ابتده لوال فلنخطو المتعان فغول المالا العلاثما أواكابيترع على شط والمدم في الكناء اذا لمعتماع العلا مَعْنِي سَيِامَة وَاللَّابِقُكَ الأَوْوَال انسَامًا عُتَاج الدان نظم هَارِينِ، منهالك ينبخ لناان فتنبت عند بشجيها ليأنا بالوفويثه المتنا وأنظر المانضاعة الدوع لمالخا ليسرالي مكنية وسوف لكنة اخلالها ولع كاله مشان بيتدبع الميز الحال السيج عه فتط للنه مع كك خولة المكاف لمتعز ليضاع عبه المنت اندودك أنابلي الحسال منعادته منيئل انيوض علمنا الشرايفاء المونكوب على الفاتا وعلى هذا الجهداوض في القديم على المؤهد ما وحدها وعدها وصادفه منغصل عن علها لأنداد اوجدناملم منع اناس فرين فليتريت فظير تعدا ملك ولأنباد ويدلا فللك تجناج امتيامًا ضروريًا ولعدل السّيب حسرصًا ازيران وبعضا بمَنَّ ادايًا حَمَة لايتيتر لاكليّر الخال اقتناصنا فوجده فيديد وقلكانت قفرة هابدة مزازتكون متافك والدليل على المال المريد ها الصانب ورتها قدا وفيد مرقسك الميشول عندفوله انهكانه والمرقوش وانظرتا يست مايله وحببت تعدم اليهة وائد قت رصد الآنه ما تعدم اليه في عيد صور كالنه تعدم المبه في عير جود النعلم انت اللهو

الريح الغدس عاعك لأن هدا الروع دلي هاهنا الدصاعة لأنة ادْكَا دْقْنَعُ إِكَافَهُ اعْالَةُ وَصَبِعَاتُ كَانَالُهُ سَلِمًا وَ لناصاعُ ل عَعَودَه الي هُمَا لَكُ وَالِي الصَّاعُ لِأَبِليِّ الْحَالَ لَكُي وَا احطه وفاحد والمراف المدين اصطبعوا على يحزع فيمه بعثة ويت الأيرتيخ للبخاف وقد محلات عليه حادت بغلاف ما توقعه لكن بصب عَمَّلُكَ لِمَا يُوافِيهُ بَا وَفِرَ غُلِّدَتُهُ كَانْهُ قَدِيْنَالُهُ كَلَّعُكِي لِشَاقَ يَنظامُهُ لَأَنْكُ لَهِ السَّبِ الخان اسَلِحَهُ لألنظ والتحادب بها لهذا العله لبن يع الله الحريقة كوينها اولالتعلم انك قدة من المندقوة ممالنت كم يُؤازلتلبت سَيِّلُولاً فَتَعَفِّ جَنَامُهُ المَّالِمَ الْمُأْصُلُولُ لَكُ الْمُأْلِمُ لَكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ انتقع ومَع دَلكَ لتحقق كالثاليْظان العنبيت المَشكَك الذفي مبايسك ابأه فتوقئ من تعديب المحن الكفاك فكاهلته انداها كوابنعكت عنه ورايعًا لتكوك بالمندان أقوق منك لحدَيدًا وَالدَّرنباتًا وَخِلْمُثَّا لِتُعَمَلُ بُرِهَانًا بُبِيًّا للذايرُ التحاوينت عليها لأذابليك لخال اولااندعن أنك عائل فيتليم لفط يحلالما كانمان فحفل الجهة انتصب لادم مندالتيم ادعرة انكحت موتيه جلبله لهك الغله حَافَوْلِهِ بِهِلَا البُصَرَ وَلِكَ لَلَّهُ الْأَهُ الْكُلُّ النَّا وَلَيْنَا عَدَالُهُ لَيْمًا

كيد عقبعة شياستة ولوان وتتى فلياتبعاه اليافتعال ولك لم الحادث الان المتناف المناف المحال عوم عدا مبلغة متايزيز بتوت الله ولويتكان تمادي هوفية الحابعك غاية مزذكك لكانمن مالجهه قدتغز الراياعن كتر مزالنا سوالتعادج سمنافدين الاصدمادة أفاد مسام البئين فالأوادي وليله جاع اخترا وانام المجرب عكلانتانه لتعتم المبه حق خ اعازله يمينا لين سبيلنا النفليه ونعهم هَا الْهُ لِيْعَلِّهُ الْمُ الْم وكبهة واعكنهم وللفادكطابع فالعوامًا المرزاد بعبداهم ان بنتوا ويتجاسروا على اجمام معاندية مؤيع إيه طريقة الظغر وهَلَافَعَلَتْ مَنِيلًا لَانْ زَينًا لَانْتَا الْسَاعِلِي الْجِينَ الحصالج عاج وعد واخ اعترة وادتون اليداقتبل وادا اقتبله كافعه ودفعتان كتلأنا مزقح بلنة الواجرة عنك التهاية زوع ككز ليلانها وتركفا النظف ولت فيعتده نفعتكم فسيبلنا أنبسك معاكلتة الاوله فبختع فولحك ولحناء من مَعَافاته قال البيروادجاع تقدم المحرب الده وقال له الكنا الله فعلان تمير هول الخارمة ألغ في الله الديني مَو العاوموتاً. مَنْ فَعُا فَالِلْهُ لَاهُوالِفِي لَخْسِبُ ويَتَّمَ لِوَجِنا شَاهُلُ الْعَسَلُ-

عظم ليودة وهوسكم على بلبراكالجسم المنعفة وانع وجيد عليا بعدا مطباعك الأنفغ إلى النع والسَّادوالي اين كَبَيْرِهِ الْعَالِمُ الْمُرْسِينِ الْمُدَانِ سُتَعَالِ الْمُعْرِرُ مُلِكِّ الْأَنْ لَهُ لَا التنبب مام هووليكن هوالبية محتاجًا لكنه صام ليعلنا واد كِانْ لَكُوْمُ وَلَهُ مَالِكُونُ أُورُدِتْ وَلِحَةَ عَيْتَ حَمَا إِيانًا وَالْيَقِيلِ حَمِيمُ التَّعَيِنُ وَعِنْ لِلْهُ طِيبِ يَعَمَدُ إِنْ يَعِمُ السُّعْيِمِ صَحَيَعًا فِيامُوهُ الْآيِمُ لِنَكُ الْاَعَالُ الدَّيَ لِونِت سَعَهُ لَرِيكُ عُورِيناً فِي هَا الْعُوالِينَ النَّاوْرُوهُونِعُدَ السُّتَحَامُهُ صَوْمِهُ الدُّهُ إِنْ الدُّمُ إِنْا اخرجه تراجيت وهدا الشوة في الآكل إخترع الطوفان على ليام نونج وهواهبكط الصواعت على هل مسلع وليتكاف وبنهم ونب الزناء ولكؤل كاصنعار منتعايبهم مُنهُدُ الدُانهُ النَّهُ مُايِثُ أَوْهَدُ الْعَدُ الْذِي الْبِيدَةُ وَإِلَّا لَا بَعِيدِ قَالًا المجانبة الهراسكة شريعة الله هداكانت الهيكانوا ينغغولنا كاترهم ويتعكهون بالتملي منالخ الزولهنوف خصب غلاهم والبهود فزها للبفه تكونت المشاوي الغظيمة عليق فرنستارهم ومن تنهم خيرا اليسركنية الأهم لأَهِلِهُ لِالْعُلَّهُ صَامِ هُوادِيْءَ بِن يُومُّ أَيْرِينًا دُوَ إِخْلاَصُنَا. واماتمادي فيمه ابعد غاية منها متولاً لون افراط الجيبة

المنه وركوع افرام اغيرا ليكارى رويدج بالزعد وامتها صفي اللوه عنه في المارة والمن المنطقة المنافقة ال فهمهم فالمين بشب خوفة م افوالارد به كثيراعد كاللان المنب أركيه الوضع اذا لمكيز في الفصلة الزيند عدا الذا الفاصب يضط كرة الْيِافِتِعَالَاثِيحُ إِيجَبُ افتعَالَهُ وَإِنهُ مِلْ عَلَيْكُمُ مَا إِمْرِيَهُ مُودَّ الْيَارِلُ الأنتبان إبليرالحال فعض اعراضه وادكان الأنشان الاولك هَدَ الْجِهَه صَادِم اللَّهُ وَخِالْنَ يَعْنَدُ يَعَلَكُ إِنكُ تَعَلَّمُ وَلَوْانَكُمْ المرك بوالمان ليتخلفا المنمض لانتبل كفالعاف الجفة مُمِلِمَاجَةِ لَحَلَمُ حَلَّقَالَتَةِ مَنْ لَكُنهُ قَدَةِ الدَّلِمِقَالَتُ الشَّاطِينَ قَالِمُنافِعًا ولأنضع ين على خلالجهة المنهم فعلى خل الطريفة كملم والإيك الشياة الْدِيْنَا وَوْ الْمُ الْزَالِقُ وَيُعْلِمُ الْمُفَّازِمَ مِ ادْ مُتَعْوِالْهُ الْمُعْلِ بَعْبِينَ كَ عَلَىٰ الْحُالِفَ فَدَكَانَ مَافَقًا لَكُنَهُ لَحِهُم نِعِمَ الْمَقِلُومَ خِهُمُ كَيَالَهُم عَلَيْنَا فُكِانَا دُولِياً وَالْمَعَلَمُ عَلَوْمَ وَمُدَا فُولِهُمْ مُلْمِرُهُ إِنْ بِيصَمَّا وَأَن وَلَهُ السَّبِ مُاجِئِ كَاهُنَا الْحِمَاقَ الْوَالْكَالُكُ لَكُنَّهُ قَالَ لُيُرِيعَيِثَ انسان مخيز ورحك والدي فالدفه كاهر معناه الالته قادران بغدك الحابة بلغظه مورداله واللتاب الفيس شفادة وكودبنا ولوجعنا. ولوزابتنا اكالنوائب كانت الأبنون ولاف وقت مزالا وقاتبن متنينا فانقالعا لأافاكاد سيلة انظها لخاد مترانعولله

المنها داد الجزيل تقريرها لأجلة ترابص جايعا حِصَل في يَو الجلة وما اشَتَطِاعَ ان تَصَاقِ انْه كِ الْ الشَّانَ اشَّا مَجَّا بَسَّبَ الْأَوْرَالُ الَّهِ قِيلته مُزاجِلَهُ وَلِأَمْكُنَهُ النَّا الْفِيعَةِ لَلْهِ اللَّهِ الْمُؤْرِثِ اللَّهُ الْمُؤْرِثِ اللَّهُ الْم كايعافلفال الفلة كموافي كالبرى الموكنة نواكية ويحاانه فالنيكم تعدة الحادة ولفتع مالميلن قراص لفليع ضافا فبالفافلاك علهلا العُلْهَاهُنَا وَادْلَمْ يَعُرُفِ وَلِين المُنتِعِ الْمُتَعِيزِ الْمِتَاع بَدِم عَرَف لِينَاهُ فَنَ هُوالْخَامُ فِي لَكُ الْوقْ الرّيادَ الْمَنظِعْ رَشْبَاكُ ٱلْهُرِي تُوهِم الله يُعَرِّفِ بهاالتراللا ورالفام فنعال الكنت انه وابرا بكدفقل التميرها الْعَاْسُمْ الْمُعَادُ الدُقل مِعَت للنه وَالدَالله النَّالات النه هو إبزالله مُتُومًا الله بِسَعْقِه مِلْكِهُ فِلللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ يغدم الجئ ويورك بالاندلم بوضعتمامة العوايد التح برهافظن انه فاللَّه وَمَن اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهِ وَمَن اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّه معايلة الالتيمة متحدم صلغه معفقا انعار والجاع ليتركوني لأشتعن آمنه ولاانصت داك عنه عند كارته له عنا العلا مُرَعَلُافَكُمَتِه وهَنافُعَلُ وَلَاهُ هُوْالِي يَسَطُكُ لِأَمَّهُ وَوَصَنَّدَتَ اللَّهُ لبتريعين انشان يخبزوك ومنه لاالجهه بكامز لفطراز البطن وتائز لخانت مكزدك الشطاف المنبيت وموايز يكاعصارعانية وكيف المتنشق أعناعته لانة مواطك إسالة إخج بها الأنشان الإوامن

ماعَقلُومُ اقداحَتُن البهُم إحْسَانًا فِعَلِي هَا المُورِوَا وَيُعْطَافِهِ الْحِدَا المعيني يعبن والداران والمنافية المنطباط وعال المناه ومنطفاك موهبته والأفاز لوتكزيه والكالحاك فخولنا برهانا يكون لتلك العدر والثامة ترادكاذ قرَّفا وض مَا الكتبَ واورد شهاد مَ البين قلم الماب المنيئة مما إغتاف ولااختذ لحكنة خاطبة بوداعة جزباه مزاكلته ابضافايلاً للجنبُ الروالهاك موديًا إيانا النايجي عليا الناته أباس الحاك ليترياك كالتحاف فالناف بكوك انانتنا والانتجاء لألأظهاك على بسبط دالة وللمباهاه به ويامل والفهمة مزالتهاده المني ادردها ووكك الالتفادك المخاورة هارينا فترقيل كالهابعك مُلاَّة وَالنَّهَادُاتُ التَّاوِيدُهَادَاكُ الْمُعَالِهِ عَلَيْسَيْطِ وَالقَانَعُ فِي التعزُّ ومُ ايورُدِم وَيَ عَالِمُ المُ مَن اللهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يعظَى بَكُ مُلْكِنَهُ لَبُسُ يُعِيَّىٰ إِنْ يَاقِح آنَهُ وَيَكِيرُوسَهُ أَوَ لِعُنْ غِيْرِهِ لِ وهوان هلاا فيرافي ومؤريثا لكنه ماؤخ قوله هُ لاعاج العالمات قَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِجِهِ الْمُنْبِعَ مَضَادُدُ الْمِلْ الْمُنْعَلَى السُّمْنَةُ مستخف المطالب والمالكة والماست متعقها مزابليك الد ومن الطينه وهوالعواد والكرالي استفاه يستمنع الله البيهض الطريجين لأنه انكاز وابيا انكظم وويفا بحب الكليخ اله بأطلانكرة شهالكن بكأان يمكم اقولما اخرز مجتلفهم ولغ كان

المولان والمنافية المنافظ المنافظ المنافظ المنافز المن كخففنات المخافية المتعافية المتعالمة المتعادية الجهيدخدع الخافوق اللعاب وطعن عليها ادما عدقا الله تصريعاه كالملالات كاك المال وعدها مواعيد اضطاد المأقال الله الهاوتغ منهابلنال فارغه وطرحها المنوال نضيتها لأقوال الله وعلي هَاللَّهُ الْحِهُهُ الْمُرْتِهُمُ الْمُلْلُّهُ الْجِلْمُ الْجُلُهُ الْجُلُهُ الْكَالْلَانُ لَالْمُنْكُ اظهر اته لايحتم المهدا الماله الماله والأبريه عاوف معتولاته فيمابعد عندالماشهم ابات مرديا ابانا فكاركان وكركنا تعتنك تعاع كرالكال الأنه إطلاعظ كراتع وزايليس المال ولودعتنا الح كالصرورة الآان ذك المال المعسّ لنعهر ادلم يتذكر يستم باركن اله الح الفتعال ما امروكه وهدا وقد اشتمله موع جنهل تعديك فبحرا ليامتعال عيروكك قايلا إنكنت ات ابرليده فالوركاتك إلى على الدر مكنوب الديوي مكركات بسُسك فيحَاوَك عَلَى لِينهِم وَلَمَا بِلِ الْمُعِولُ مَا عَضِهُ الله فِيكُ حَدنه بسِّننج بَهُنَّا الْأَسْتَتنين وَهُوآزَلِنتَ النَّ ابْزايلُهُ فَنعول لهُ الْأَلْهُ وَالْدَيْعُ لَهُ فِي مُالُ الْأَبْدِينِ الْأَوْلِينَ هَدَا الْعُلِيمَ لَهُ الأنالانه كاوتني إلكه مبيالقائلان فحاي بوم تاحلان التبعق تنغن الحاظكامونيك الديريهابهكا الانزال انهما فيطغيا

استكارا معند فنتوليله على عسبطي انمعندما وعز يروس المخن فتلك لرعاكلها امزط كالكافئ المدي ماموده رفالا التلكت وَسِانِحَاكُ انْهُوا الْمُنَ الْمُلْاتَ هِيْجُوكِ عَلَى الْمُعَالِ الشَّرِيَّ الْمِدِوالْمِدِوالْمُ عدة ما مو المجناع المنافظة والنافظة المائية تحت تبعد الجنوليالكوال وهداللغ واحفرني هدا المعتزي الحنه الدَّهِ الْعَرَالِعُن كُلُهُ الْمَا الْمَالِمُ مُنْهُونَ الْأَكْتُونُ الْمُومِ فَالْمُلْلُ فَطْبِلْعَنا الْنَحْتِجُ الْمِهُ وَعَلَيْ مَنا وَمَنا مِنَا مِنَا الْعَامَ الْطَاقِيبَ ا فاستنبق واحب الغضد اخيرا بخطري لنه يوجدا قوي فالمراف الفرار الآه كالأهنا سُريه صراعه يستبق الطرابد يعظا التعيد منغيرة وبورده على المؤراد وهداف الفعلة في المتعانه البحد المعدد فلهدا السّبَبَ بَرا فيهدا العَجِهُ عَاظَ الْمُعَامَعُ مُرْغَا يُؤُوافِعَن فعُلْاواننهُ وَالْمُعَامِوا فِي صُرِّا فِلْتَابِلِانْ سَالنَا فَكِينَ عِنْبُولِت تعهر والعيد فنجب أنته وعلى والماليك رينا أت الماليانكه ولانتدار فيحوعنا مصدقين القادكاد يغدونا بكاك ولأجزب فيلكواهب الصالحية التي نشكها معطيها لكن كاتفيالتان مزالعُهُ وَلِأَنْعَنَدَ الْمُرْفُ الْأَسُافِ فِي الْوَفْهِ وَلَيْحُ كَامِكَانُ عِلْمِنْ لِللَّهِ عَلَيْهِ حاجتنالآذ ليرفع لأجعلنا أنشغ فطخت البلير لخالخ فالمال منال شنه إينا الألتز وعشقنا تكاتر القنيه وهدل المؤينج ألنا ائت

لحنة مكث للخالح أفطيخاه وأنهم ليالة وديد ومزعافات الجيالغيمية العليعلة المعاعنه في الكاف الأالليُّ وقد قيلت هذا الأولد مااغلى التمكن ماطبة خطادانئان كاحلالان قله لبس بعيش انتان عبز محك وقولاً لأجترب الرئب الفك ماكان قول مُعلن داته حِلْ لَكُنه قُولِمُ وَضَحُ دَالته وَاحَرَّا مَنْ النَّا زُلِكَةِ بِينَ وَلَا تَشَنَّعُ لَكِ المخالعندكخاطبته الميك لبت بتعلب وفعات كيتر وفينغ يرالية لأنبئ والمفاعين المربداد اصابته جرافات فاتله يتخضو بُن كَيْن فِي فَطْلُم البِمُ الرَّجِ فِي مُولَّانِهم بِهُما المُورِيُّ فَانْ لَكَ الْمُالْ اداطلهم طالضربة الأولى والمتابيله اقبال تكلم اليجد تعنا فاعلى في كاته وبؤذا ليالمتارعة المالته وصاعره الجبلناهق وأركن الماكك كلهاوقالله هكاكلها اعطيكها ادامتوت وسبجاة حَسِّلُقالِله ادهَبَّعَينَ وَوَرَايَ بِإِشْيَطَانُ فَانْمَعَلَتُوبِ لِلرَّبِ الأهك تنكب وللوحك تعينكا أخطا فيمابعبالي الأدالي الت ادْ تَوْلِياً وَالْكُمُ لِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ حَنبُوا وَجِرَعُ وَلَا وَجِنَّ عَنِيدًا وَانْدالْوَجِرُ وَاللَّهِ وَ لَكُنه وَجِنْ وَجُرًّا علي ببيط دانه نعوله احصب وكلي باشكطان وهدل التول فكان الرُّوا البِقِمنَ كِوَن زُجِّ لِالْمُدْمُ فَأَقَالَ لَهُ ادهُ مِعْلِهُ النَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ لانه مَا اورَدِ تِحَارِبُ لِمَرْ مُلِعَالِلِ الدِينُولِ فَلِينَ قَالَ لَوَقَالُ فَهِ

الناهلا الجيل فلابنع يج ولانتي فالكنجا ويدنو داعة وقراما قديم شَيرك بقولة لأمتعن المرالهك وازون كالنفير والإشروا فافترادا كالتوة الموال تغويت عريها والمرك انتخدله فتوايها عائدة فالالبيس الخالما عراد العرافي عصرة بيدجاعتنا فتط لكنهم وكاثر فيحل يَدَ يَحْتَعَ حَبِلُهُ هُولَ لَكُولُ مُن عَبِيكَ يَنْ الْمِينَ الْجَبَالُ فَعَالِوْ فِي البراريا يُقّادُ فِللنَ وَفِي الأَسْفَاقِ وَفِي السَّوالعَمَا البِّسُ اللَّهِ كَيْنَهُ يَخْتَرْعُهُ الْيُصَالِبُ الْنِاسُ الْمِيْرِينِ اسْتَبِونَ جِنْسُمَا وَازْقِلْتُ مَا اللَّهِ مِعَنَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ استماعنا وفيعَنه أذا غلعنا وذكار لناوم في وعدنا عمام الحال نديح عنه انظ ارتحاف ادكان عبرنع وجرجوا تامال خادع فباؤس تمخادعته تحينك المبطها وتحايها المكأث للمتهيلة تكابتها لأننه عَرولنا يغتاف عِلَا عَيْدَة عِنْ عَلَى الْمُرْدِة غِلْمُعْدَا الْمِنْ الْمُرْدِة عَلَى الْمُرْدِة الْمُرْدِة الفاج المختاخ فيأنك عن الله المؤلف عن هنج المي الهذال هُونِيهُ لِأَكِنَا فَتُبِيلُنَا أَنْ رُوْهُ وَلَرْجِعُ هَنْهُ لِيشَى إِبْوَالْنَافَعُ فَا كلزدوم وكالمنافغالناليس يغكرا الماغالنا ولأتجعل ايرتابيه اللهة ولوترة ولفرك اللخال بعدفا مولقية كنزية لبسرة يخطينا صَنَعُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُونِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الملكوثة والعداء وببغ فح الأريز كنوز إمتالها امتال فخاخ ويعانش

بنصرة مايصوالان فنفاتنا لأنقد بيجاللان فنفاتنا اناشا يتولون هُولِ النَّهِ كُلُّهَا نَعَلَّيْهُا الدَّاجِلُونَ وَسَحِينَ لْنَافِهُمُ إِنَّا تُوخِيلِعَ لَكُمْ سابيك المتالك المنظان ادكان في كالدالوقت قد تقام المابينا ليسمح والتفلكنه ومنقدم المفنك باخزع يوقدهدا المعني فعزادانة لُوقِ الدِيُّولُ بَعِولِهُ اللَّهِ إِنسَانِي النَّفِيعَ إِن الْحِيدُ الْمُقْتِ مُعْظُا الْمُكَالَّلُهُ قَلُ تقدم المؤسينا بعك كاناس وعلهم الأدناه وادامكيكم وتزناعوا اليه وليتواخر فولاذالح ينكانت تاع بغارعته تما اطلته يونا انْ يَظْهُ وَلِمُ يَكْبُطُحُ الْمِيدُ بِطُهُ وَيِحِمُ فَادْ مِحْدَةٍ عِيمَةُ اقْوَالْكُ وعله ازينه ومنه حنيالطه تالكبلة لغلم الكلكله ستتبك بعلان فغاظ عليهم والغ طغر اعرابك المنعلون ويخلف وكالدبعل الغايك عظ فعان ليعد الغري مسكنته وجاعته فكأفه ضيغته اختلفالملابكة ووأوكا للعنف لغنط المعترف ولالناب اظهد وله وتتنان خان والمانة المعتمال المعان المانة المان لمنظل العظم الدالمة عدرول سه وينا و علين العجبوة المتنول بالسوان معل لاسدر ورودوه بالمساوق المذاوي وعالوك فادقدهك فلاللوادت كالهالاجك فاتلها الغليه وَيِسْابِهِهَا وُاذَتَقِتُم الْجِعَندكولِحُدِينَ وَعَلَا وَلَكِ إِلنَّهُ كَالَّالْمُ فَأَلَّا الميزين عُلِمين وُ ذَلَكُ الْمُنْ لِينِيكُ فَالِلْأَ الْأَلْتُ عَجَبِيًّا مُعَظَّ أَفَانَعَلَ

الْعِيرَة عُرون خلَعَت وَبَلِت فَهُمُهُ الْمُ الْمِلَّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مَا لَا لِلَّهُ نهَا الْمُ إِنْسِيلَا لَغُولَ فَعُلَهُ وَالْمُسْتِكُونَا الْمَانَا الْمِصَرِيُّا مُعَاقِبًا. أولمركة أورن المرتف المرقة وكالمبنا بعوله فالكوال الفاقية وإجبة ولانعير المنوروم والمتكلم بتكك الاموال لكزين فأن ودء الْعَايِالِلَا الْمُوْلِ مِنْ تُورِيِّهِ المُهَلِكَةُ لَانْهُ لِكَانُ يُعُلُّهُ الْأَعْمَالَةِ وامتالها كميزه ويغدم نظاه الترقيع بظن انه نفع ويورد اللغاظا مَهَلَكَةُ الدِيمُ وَالمَّهُ مُ الْعَاللهِ هُولَكُ عُارِق الدِيمُ لَعَناوُ مِنْ لَكُمْ إِنَّا المزانا واهلاكنا ولاكهان بوديبالما يوافعنا فلانزوع زعنقاسا كِلَّانْبَعَينَ فِيشِرِهَانَ الْسُنَّهِ الْمُطْلَقَةِ الْرَافِيهُ فَعَاقَالَ وَيَجَبَّهُ بِيهِ > بودية فبحب وكاك لذا تتعنا مايام طيبه ومخزعا يثور فحيت وشراك تنوج مُعَيدًا كنيوا لأنتا أد الخطانا داعًا فنبغ لباك نرتاع خابغين واكترك الزاد الم بنالنا ملروع الانالاه أدا انبص ماطايله جزؤية فاغلجكم فأنانات ايانا على خطايانا خعيفه وإدامه وغلي فن في في المنافع ا أدانبتنا فخطابانا وليغ كان الغربلن اضطرار النبع كالمكت كَلُونَ الْعَضَايِلِ فَالْبِقِيدَ مَعْجَبُ الْ بَعِيْ لِلْمِنْ يَعْتَمُونَ لَعَظَالِكَ المُرْخِ وَلِنَجَلَمْ مُعَالِمْتُ مُرْفِدِ الْعَلَيْكَ أَنْدُ ضَطَالِاهُ مُعَالِمَةُ عَلِيْكُ المهيه والمحفظايا لجافيها مختنف وعند المتضاعة أدكاطا يعك

ليعدَ عَنَاهَا وَيَعْتَدُوا الْلَافَوْلِ لَذِي فِي لَهُمَ وَانْ وَيُرِينِ الْوَسْتَعْنَ فِي هُلُ ألمنها مخبق لأنتك مناكث وان لم يكلنه انجرجنا بالغنامز النهاية البي مَنَاكُ بِسَلَكُ بِنَاظِرِيُّنَا لَمْنِي الْيَعَالِفَقِرَةِ هُلَا الْمُزَاقِدَعُلَهُ فِي عَمِوالِقَ لأنهما البكح اذلافناتم اقدضغ ضركل إضغران الفعر شاكهم وملاات يتهؤه كزتكك للجهه ودكك وإي اينتيك ليداشخن مندلأن مرتب امتكلن علا الغناباد فوالعفان بلبقه اكتران بعقل المعزام شهامه ومزليرتله فالح الكوالمعندة فوروافدكك لبريط ابهالدافع وهامتاما لويطلهاة كالدالنعك حبرع كه كالكندها ويزف تراهي مَنْ الْحَلَمَ الطك الشيط اذلخيت اقتدان ببليد الكاله والماحية الخالفية تباك دَلَعَ فلِبَولِهُ مَا قُلْمُ أَنْ فِيلَهِ الْمُوالِهُ وَلِمُ الْمُعَامِدُ الْحَالِصِينَ وَجِلَ مَلْ فَلِيتَّ مُا قَرُدُ إِنْ سُلِهُ مُنه فَعُط لَكَنهُ مَعلهِ اقْ يَ مُلَكَان كَتْ يُكُا
مُلْمُ فَلِيتَّ مُا قَرْدُ إِنْ سُلِهُ مُنه فَعُط لَكَنهُ مَعلهِ اقْ يَ مُلَكَان كَتْ يُكُا
مُلْمُ فَلِيتُ مُا قَرْدُ إِنْ اللَّهِ مُنه فَعُط لَكُنهُ مَعلهِ اقْ يَ مُلَكُان كَتْ يُكُا
مُلْمُ فَلِيتُ مُلِهِ اقْ يَكُمُ اللَّهُ مُنه فَعُط لَكُنهُ مَعْلَمُ اقْ يَكُمُ اللَّهُ مُنه فَعُط لَكُ اللَّهُ مُنهُ فَعُل اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنهُ فَعُل اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ وعنآه مُن كَانَةُ الْمُلَالَةُ وَمُعِلَّهُ مِنْتَعَيْضِ فِي الْمِنْ الْمِقْ مُنْ الْمُلْكَ فَعَلَّا فَلَالَكُ حَصُلِهُ عَيْدَ وَلَانه بِمَال مُل المردِعُ للهُ صَوفًا من صَربه لنج المعتدارد لك قد ابعث افرك ميند الفكا الكنائر افلاك لأنصغ كافت مبله وعرص بهافه كالبدع سنيا الكتزما ورالي سلكمه التيكم وهوا لمراه وجعلها تسَّتبُطنَهُ تظاهَ لِمُنفاقعليه وتندب مصاليبه مزيًّا يُرتيهمك وعَايِرِهُالتَّعَ لِأَهِلِ اسْتَعَالُمُهُ مَنْ الْعَالَةُ بِالْدِينَ يَتَابِيَالِهُ اللَّهُ وَكُرُ المُلُكُة الْأَانَالُمُ المُعْطَةُ عَلِيهُ لَا الْكَالُولُ

وإنسالت فناتجهة يعولون عدالافوال وينطعون بإصلافه اورون اجبتك ليتوابت طرن بذلك منجهة اخي الامزن عانيا تهم ضؤورت المنيعة بدلك التوالزاما لاكفه ليترفيطماعها دييروا بوكا ولاربيت طابعين ولأوتون انهوا اللناش اوقر يؤد بغائط هم ولا الهربعا سوب البته صنفا مكرة عاوان مالتغ لرقلت عد الأفتال اجبتك قلتها لأبيت الْ السَّاطَيْنِ المُرْيِدِ لِلَّالَيْ بَسْمَهُ مَهُ مُورِينَ عَلَيْمُ وَانتُ المُتَعَ بَعَلَدُمُ هَاللِّيكَ لِلهُ وَالمَهَامَةُ المُنَّا هَالِتُواذِ يَحْتِيزُ إِنْ يَاحَ بِهَامُ المَاثِلُ وَلَيْكَ المرز كذنك قدص تا استعنى فهزاليا فانظت ومزجانا فزغنذ النع فيجهم أجبتك فزج البنام الممات وظال لناال كه هومبلع البراباكلها ومزان يتنبزنا اننافرا متلكنا نفقا لأنك انافتث ان تصرة الكشا الملخفظة وتشك في عَرِد الله وفي وجود علا لله وفي حود عقلنا ونننا فيتنفلك عندك هذا المورة اعتقادات الخوج الهاعلى المنسبت الأمنة المنتبة الطاهب فبجب عليك ادتفاق للشنا العلعة انكون لعفظه اكترف تصابيك المنبأ للععظه فأنكان قدقلته ستغسا لكنه مادق في ايراجها تعندالما لكيزعناهم وعاتوين عِلْعُبِبِانْ أَلْكُ از اللَّهُ أَطْنَامُ زَعَادَتُهَا الْمُعْلَظُ لَيْرِ السِّي فالانتا العادمة ال توجد ملحفظة فقط لان المارنا ماتكن

والغناد لربقيه فيهلا الدنبانكرة فالهلا للغني بعينه صاراتني الناش مَا لَأَنه النَّهِ فَي عَلَا الْمِنْ آ فَرُدهُ إِلَى هُنَا لَكِ الْبِعْدَى بِالدَّامِيعَالِي رُوْيِهِ كُلُهُا فِي كُانُ مُا يَتَّجَهُ لَهُ الْتَجَلَّقُ لِمُنْ لَفُنَاهُ وَمُورَكُ لَا يُعْدَ يعطدانا سوع في كالتال بادين قدم الفه هُ حقاله م يطلود أعا مافيهًا الدنياً معَطَا وَيَتُولُوكِ مَلَكُ الأَتُوالِ المُفَوْكَ عَلَيْهَا وُعَيْ الشمتع عاجلابالنم الخاض كها ذبك كالنفض الكال الفامضة اسربطني لغدم اداني استعل عياتي هدا اعظي اليورو فلغلا في لذوالفهم مم فالبين يتولون ها الأوال عاالفن بينهم بيواليق والخنانيروك انكاز اليئن عيهاون عائ امراه قريبهم لريطانا ابج أزبَيعوا أناننا فرَسَاونا ادا احتسّنا المعَ يظنون الكُنثا التي هَ إِنَّهُ طِهُورًا مُن الْمُنا اللَّهُ وَظُلَّهُ عَامُضَةُ الْهُ لِنُوسٌ وَخَمَّادُلاً وانقض الحيريقما فالكنت ماتصلة ولأفاط للمال الأخران فقوبا النياطين الجاورين تحفق العدبسية على هم قد الكرواران يتولواكل شويعلوية لكشراريا لأنكما سبكك ال تعاني في ف المعتى النياطين مايعا وك كايعاوله عج بزير وأونبتنا ويجاوا التاعنا مزجهم وكلنكر العنوات التحاك الآان المنالدين ويكون ما الخذام بزغنون على إخال ويولوك وطالة والبالتفاديك القضنالك الأازالي المناديوس

عِلْنَانَ حَوْلِكُينِ قَاعِيدًا مُنْ سَامِيا مَا كُلِيَة فَاذَا لَنْتِ النَّالَة لَا مَا لُمَا اللَّهُ اللَّهُ المَورَوْمَتَعُطَفًا عُلِي عَبْدَ فَاللَّهُ دُو الْفَرْيِهِ الْفَايِت تَحَالُرُهِ أَ والمتعظف والناش الغاقدان كؤن موصوفا والمكلخ الجزاع وعدم الصَّفه مَبِلغَة البِنفَاعِيدِينَ الدِّن عِادَاوَن بُطِي وَيَالِينَ وَبَعِيدِ وَيَصِناهُ الجياع كالإيم مزلج لؤ المدفوعين المالسّاع المفتعلين المفرويّاب النساط المغَرِينِ لِمُسْبِنَ لِينَ فَيَعَامَدُ اسْدَابُونُ هُلا المِلْ مَالِعُها الْمُمَارِحُمَادُ عَالِيهِمُ عَادَمُ إِنْ لَا يُلِولُوا مَكُلُمَ أُن صَّعَتَ لِلْهِ هَا لِينَ وَكُولِ الْمُتَكِلِلْ فِي مُعَالِمَةٍ وَالْمَيْدُ بعودعات بالكلائية والمكالم والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمالية والمنافقة والمالية والمنافقة و كافينغنعة بالمالد الجليلة الذيعتد وعلبها والمدورة فالزعافي بعالع لقهم والعابه الجيبان فالالضغة نعديركم امكافه ملحه لأصفية وْلَاكْبِيُّونْكُنْهُ يَتِوَكُ الْوَلِيكُ دُوكِ للْعُدُلُ المَتَهَادِيدِ بِنِهُمُ الدِّينَ يَصُفُّوا وكوفضيله طريحين النفآة والفابين لناتهم والمحالنا ترونباشي المعابز وتران تستنقل فلا الأنوال المقدامًا لأنانك أن السُّع من عَلَا المنابز ومن المنابع من المنابع المناب بعدانف لفناع الماهنا لكزاخ الناتنهي الحيفدا الخطوط الظامك واولايك فيجدا الاهوال باعيا بفاقوا ليولن تعول انهم ليتكه فرفي لمواله الماحك باعبانها لأنه انكانواع وعد ولك بعَدْهُ لا الدينا في الموال هيجب المعيانها الأازم لاي قدلبتواظولم ومرفيهدا النبيا في للمكونعيم واولايك فيضعه وتعديب وأيك فتضب متن فاليانتان فاشجاف

تلك الأنثا لكنها تغلظ فحلا الأنثة التحظ فانها نبقرها ادُيغُوقَ أَسُّنت مَا هُ أَمُّنا فَهُ الْمُكَانَ فَا لَهُوكِ وَمِيزِينًا عَنْدُ سُلُوكِهُ فنوخ امروالغضب والاهمام وعوابق بذهلجن اعدر اعدد وأمافكرننتنا ادااستمدم الكت الالهية نزرعا فاستحكه ماوزاياخ استقصاعز للومودات واغلى فزان بعجانة نطغيا ولأإن تطعين وإنزابا طلالالإغكن بونيه عيثتنا المتوله بهدالان كالمتالها نائلا لأنفشنا احعب تكايد بسبب هدا الاعتبادات باعثاه لأذال كركاريخ لكدو لونغوم بالداجب عاعلناه فاناخ ككلات عَاتِمْ الْمَافِيةُ تَغِطُ الْجِ الْجُمِيلَ مِبْلَهُ عَدَاياتُ افترابِكُم او اقلَمِ الله العُدل الوادللناسُ للإس مَن في الله العُدل الوادللناسُ الله الماسكة واعَراقِ هَذِامِنُكُ تَعَدَيرِهَا وَيَعْعَلَهُا فَكَيْنَ يُحْدِي هَذَا الْأَفْوَال الْمُجَاجِّا. فانلاتعايس اكدمن همة اخري فعايشه ماجري في يتك فتصد الان سناعة قولك لأن لوكنت انت تعابين كك مزجه المركي لوكنت انتُ قاسيَّا مَرَاتِ كِيْرُاجِافِيُّا فِي كَامُرَكِهِ أَهِ إِيكُونِ الْأَنْمَانِ فَالْمُأْوَالْفَصِ منالع عوش قباسًا لماكنت تغتاد انترك عبكك النصح ككمهويًّا مَهُ عَندُ وَفَاتَكُ لَكُنكُ تَعَالِمُ الْعَرْبِولِ وَيُوهِبِهُ الْمُؤَالُولُولُولُولُكُمْ مُعَلَّت انت فيما بعَدِ غالِبًا مِن الدُبنيا وَمُ أَي كَنَاكُ تَعْلَيْهِ عَلَا مُا لُمُ إِنَّهُ وَمِي العبيرين ان يُرتوانعَتَكُ سُوعَانه سُوسَيلًا اليهم مُتضعًا عَامُلِإِكُمُا

فيحط الدنية بالواحب لدعاية ليلأنزنيك مزجامتك وملاب شاجب المحاكمتانه مُ طُولُةِ إِنَّ لِنَامَ كُلِيَّة مُحُدِّلُ الدِّيمَ المُطون مُوابًّا عَلْمُ المُرُّفِية اللَّهِ هُاهَنَاعُلِيهَاولانُّ وَكَالْدِينِ اللهُ مِن اللهُ ينالهم ليلانعظن فنظر الفيال لموالناكله أفاقة عَمَاية تسويتها ككنه بعاقب ولبتريعات فيريتا بالديزيع افتها انه تتبطاك مناكث الديك لم يُعاقبهم هُ هُ مَا لَعُمّاب ما المِ تَرْمُونُ وَيَجْعَلُكُ بِالدِّينِ لِمِعَاقِبِهِم هَاهُنا الْرَصَافِ الْعِدَانِصَ إِنَا مُنْ الْمُؤْمِنَا مُنْ الْمِدَانِيمِ لَهُ الْمُؤْمِنِيَّا أَ وَلِي الْمِينَا الْمُولِهِ عِلْمُهَا الْمُولِهِ عِلْمُهَا لَكُانُ فَافِي فِي اللَّهِ اللَّ اقولمُ اوْلِكُ انْ قَدَاعَتُن الِي قَوْامِ احْسَانًا قَهَا انتَ اللَّهُ يَصُرِّمُ ادَاسُما أَهُ مفرقًا شمسًا معويت ألفه دافعً الحرما سطا هواه مرسًا لقرم شاعيه واضنًا شُرابِعِ ملفقول النَّنف عَربكَ إلى تفعل متزعنع مُورالِ الدُّف وي كهامانشاراته شاغية شعياما ستنفأ تنتيبة ودلك انطبيعتيا مطببيعة المبقام الغافك النطق للماشية وتها والكايد والطابرة والتآ والعجفي العَسُلَانُ العَيْفِي العَيُونَ الجَيْفِ الْأَيْفِ الْأَلْقَ فِي الْمُنالِدُ المَيْفِي النَّالُ الذوالمنازل البروالهبا البراياعان بتيط دانها عركها تلك الميل لفافت التعب التي في البقاء الفرس والبورو الشعر البوك منها وللحويه المقرة ولعبض للمرج وكافة المراة يتعلي بسَيطِ وُالهَا يَخْكُهُا مَلَ الْمِيْلِالْهَا قَلْقَ النَّفَيِّمُ الدِّيْسُونَهُمَّا لَنَّا الْمِيْسُونَةُ مُاللًا

القاعهدا المرايخ وقيت كالأوفات في عابلة الدِّين فليُو والطاعرة أرابت تعام هدا التناعه وللالن بلغ هدا العداد الماست الدرسا وان تسادي ولانزجه ألمخ المته فساديم كابالاكان والاخلالا المنبيت أواهبي منشرخ وتمتك بالأنفاب تزاجل الغضيلة فتتعلم خيدكا عَلَّمَا يِتِينًا الْحُوالْنَامُ اقْدَوْفِعَتُ الْحَالُوهُ وَالْمَادِ الْدِيتِولَ لَكُعَالِ فَإِنَّا فوصف لما مَناكث فعلله ليؤلف الينام الناس ولأهامنا وكوازانسان حاناً لكَنْ وفعَات لَبِتِهُ خُطِيقِ فَعِيده مابعُولهُ وترضِعُهُ وَلَاز صَيد الملكيك قدوص لخاتك المنظوظ كلها باشتعصا وصنها فاحاجتنا اذأ الجانشان اذكان لأم أن بطالنا مايحب له عَلِمنا نفتن كانوم انه قالسُّتُ مُجهم ويتوم مُلك وخولنا براهين افواله ها وإضعة لأنبه لوكان مايزي انع المعالما الماكان يطالمان في ما الدينانالولكي المقلك وهدا الغضغينة ليغتلك المتخاجا انه يَعَاقَبُ زَالْاَنْهُ الْفِوامُ أَوْلِهُ وَيُعِدَّهُ مَنْهُمُ فَوَيًّا وَلِينِ اللهُ لسيت ويحابيا للوعوة عاجانه ليريح ابيا فاعضه فجانه فدانته منهدا انتصاداعك لأواهل الدبيهي مغدا المنية ناجبا مزائك مُعاَقِبًا فَأَنْ هُواللَّهُ مِنَ لَا تَمْ زَلِكُ فِي الْأُولِ اسْتِبَاهُا اسْتِبْهُامًّا فِامَّا انْ سَيَّمُ انْ انته سَمَّ عَوَامُا افْولْهُ بَعِنجَ صَابِتٌ وَبِراي صَعَيبَ فَمُا حَلَاكُولا النك وأزفتالم وماه ويجله لجبتكم انبارك اسمه ماسطال كالناش

وله معاله دابعه عشر وادسه اسع انجيمنا قدايلم انعن الإلجليل الغاير إريشالنا فلاي غرض أنقر والما فنجيبه الصَّ وليود بنا الدِّنتِ أَسَّال نبوذ المالحين كلُّون بغ اعتب عَنْهَا وَنَفِي لَهَا لَأَنْ أَحِرُ لِشَنَّا اللَّهُ بَنْجِ انْعَيَّنَا فَخُطُرُكِينَ مود الاللِزل المنتبت باوفر ولانتأني مُعطنا فيحب فَوَلَكَ دَنَبُ لِمُنَا وَادْعَلِمُنَا هُوا الْمُعْنَ فِيسَاتِي خَنِيدًا اللَّهُ وَدُلْخِيارًا الجيكفناهم وص فيح لك عرب عااما والمنوة واسراعه يقننص على المنكونة ادكا واستيمين عنالك ستعلين صَاعَتُهُم وَيَأْمُولُ إِلَا لَتَكِيولُ عُتِوْرِ فِي الْحَادُ لَذَيْدَهُ وَإِلَى الْمُعَرِّ فاخلاسًاب وكانم الهود لأبن أذا لفنا لوافي هال المح على التابة بيئاوالعوة فيلف بترة فعاهد وفعا اليجليل الأم والفض في إنه المنيق المنه والمنه والمناه وال أداناملة كيخ عدالبي كك على كالمنال قابلا الويعالم طين البحرجايز الآد كرجلل لأم النعب الحالة فالظلم ابض مُوّاعُظِمُ اوْ الطِّلِامِ فِي هِلِ المن مُن مُاين عَوْهُ ظَالْمُ الْمُتَعَيِّنًا لَكُتِ بتوفيه الظلال والكفاد واللكالتعه بانقال الجلعيني مِلْدَالْمُونِةِ وَظِلْهِ السُّرِقِ لِهُمْ صَوَّ وَلَكِي تَعْلِمُ اللهُ مَأْذَكُ لِمِعْ الْوَلِأَظَالُمُا محتَّعَشَّاعَنلة كل فَحَلل لفَواتَما دَعَاهُ فَعَلَيْسَيَا وَاللهُ

واهبه لنامنها لايترك يختاخ المه فغط المقد وينتام ذكك للثث منهالتغضلنا وتكرعنا فأدقن كابين حسن ترنيب هالتنابرها عَلَيْنَا مُا وَصِعْنَا وَلِا الْمُسَيِّنَ فِي وَمِرْدُكُ لَكُ الْمُعَتَّدُ الْمُتَعَرِّلُ الْ المبرة لأجلك هك البرايا الخير تعديكها الغابت عظها يمغل عَنَكَ فِي نَدُلْبُكُ ويهم لَكِ ادافقيتِ عَلَى طريعًا مَ للهَ وَالدِيدَ وَالدِيدَ وفلا كرمك موهية تهريب عبادته وشرفها العها يبلغ فلاتها القنهاجعكك عربالالمكلكة افيعض عنك بعدانة آبك وبعد اعْرَاقِكَ للْخِيْدِاعِدَ وَها وَكِيوَ يَحْدِي هَلِ اللَّهْ وَإِبِنِ احْتِعامًا لأَنْهَ لَا المواهب انصمتنا تحزع فاغتهافا لمجازؤ تقيج كافوغ فيخلط المتال ببينه وإضعه اغلى منشعاع المنتن وافاد اافتاكونا فيهكا الأفاؤيك لمهاوم لمنافي انتستاان بمكانف لفانزه لما المانبا سننفز فبيوفز يرك ونغزم بالجواب عرجه ماعلناه ونعالى عَوْدان ويُنتلون عابله عَرلهٔ ان بَعِينا مردني المُعَافِينَ اللهِ عَدْدَان بَعِينا مردني المُعَالِقة بَاكِلَهُ مَعْنَدُونِ يَحْتِدَهُ مَعْهَا ادَانِيْنَا لِنْحُانِيَ وَيَنْتِعَظُ المنعشنا فليلافش نصت يفال الأنوال الديزيك الدوني أويخمان طريق الغضلة ونستلكه الكمانخ صطاهمة واجهة ويجلس القضآ كك الوهبية ومزرق للنف الفالخ دالق وعدنا فابنقة مِينَا بِسَوَ المَيْتَ وَتَعْطَعُهُ الدَّكِهُ الْجِلُّ وَالْعُزَا لِي إِمَّا وَ الدَّهُ وَرَامُ إِنَّ

للمنايس فلخاطبتن فعدا الخله اولادها فلعض عبريدلك انه كان وركا أن بعول التهاد الداولا عَنهُ عَارِي ولا يعولِها هُوعَنْ فِيهَ لَأَنْهُمُ إِنْكَانُوا قِنْ الْوَابِعُدَاتُهُا وَاتَّوْبِرُاهُاتُ خداللبلغ ملفها وهكل مقدارج سامتها انت يتهاع لي فالم فتهادتك ليتت مادقه فاقلريغ لوعنا شياوه فأدكمو اولاعنك عبورة فيمابينهم كاالك كركاونوا متقالوة فلهك السبك مأناد كالموكم الالاجترة عجيبة الالخصل يرمنا فالخبئ للانشغ الجاعه بهدا المعازع لهدا التبب مَا الْجِيْرَجُ يُوجِنا وَلِجْرَيْجِهِ وَالْحَانَ لَيْنَ مِنْ مِنْ لَكُهُ لَا أَلِجَيَّ التعب كله ادالستعلبهم ليه عجاسة وليزكان للوارت الخدام بلغهافاد مرت قبل ان يجبس وكي أوبوك مبسك وكان تلاميد كوعنا ينهدون لمفالنا سوالك تروك فانوه والنه المسيك للنهظنوا يوكنا انه المنك فأولكر يهدة عادت من فل الموادت اعقاد ضياحان معقب في ملهدا العله يتبين عماله يول انه مَدَد الداله الحين براانه بنادي وادابذا بالمناداة فانادي فيومناعلم هويه والمناداه الهنادي بهامزلة لوكن بعدقال منها شياؤله وإن اظهارهدا فأكان على كإجاله ماتوكا اركانواما امتلكا

كلنه فالضَّاعِظُمُ اوْفُدُ حَكُرُهُ فَغِيرُ هِذَا لَلْمُ هُوْعَالُهُ وَاصَادَقِا وَعَنِد وصعة الظلام ستماه طواللوك وبعرد لك ادانا المائرة والخالتور طلبوا وكالم فوجار والكراكلان معاوة ظهر لهم فعال اللفو بعينية انْرِقَ عِلْمَ عَلِيهَ وَعِلْما ورُولَهُ إُولِينَ الْوَالْعَدِ وَذَٰلَكُ أَنْ هُوالَ النَّاشُّ كانت قبام كالمناج فاولفه كالوماكا والمتوف فالطلام لكنهم جلتوافيظ لأسقم وزلك فكانعلامه انهما الماوا استعالمه فرايحا الهُ إِمرَوْفُوا الرِينَ فِي الْمُ الْعَلَى عَلَى الْمُعَدَّ لَا عَمْهُمَ وَلَكُ الْظَلَا وَقِلَ حلتُوافيه الايتتنطيعوك فيماينك ولآال ينهضوا فمندَ لكُ الوقت بُلَ البِيَّوعَ بنادِيدَينِ عَرَا تُولِوا فَعَدافَ وَيَبْ مَلْكُ السَّوَانِ وَانسَالَتَ عَ قُولِهُ مَنْ ذَكُ الْوَقِينَ مُعِيدُ وَلِعِبِتَكُ مُنْ وَقِتْ فِيضِ فِي على يَعِنافُ القلب فلأي عَنْ صلى بِنادُلُهُ مِنْ البِينَا فَلْهُ وَيُومِياً الذكراموجة بالجراة الوعينا اداالتهادة مناعاله تنادي قلت كِكُلتَّعَرُضُ وَلَعَمْ رَضَوا الْجِهُهُ وَيَعِيْدُ لِنَكِيا ازاراَهُ امْنَاكُ النبيان فَلْلَاكْتُ مِازِهَ وَينِياوهِ وَلِللَّهُ فِي اللَّهُ فِي لَا لَكُونَا وُقِيالُ وأنت ايهاالصبى تنهانيا للعلى مِعَالَا يَسْ المُعَالِمَ مِعَالَا يَسْقِ المُهَا وَحَ الدابر خلهم ولاهنه ولمان وهدا فعذا ودوه هوع ملة وليه جَآيُوعِنا لِأَاكِ لَأُولاً شَارِيًا فَعَالُوا قِلُ النَّهُ إِنْ يَطَالُنا وَعِلَهُ أنوللبشراك لأنناريا فغالمواها المتان الوكويلة يرشرويا صبغا

ووزالمكاذالك فعامله وواجهات عايجالكاب بنجةكذان توذخ لك توم لظاعتها بالبكرة والمؤمناتها سيكاكم المنها لأنهاكانا صيادين فيماسًا في الدُّبين الدبالغيس أواللااوس بفتيكن هنالك بماايا الحالاز لغوف سَّعَ الوالدَّ الدَّورَ وَهِ الْهُذَا مَعُ السَّعَا فُولاَ سَادَهُ الْحَقَالَ ا لدقيتهما ولفري اللائقاكان ارتيتكاه المفالعكات لمعامف الابتداواك بنصفاحين الصربح عناف الحبش وليُود الحَمناعَتها ايضامِ عَلَى هَذَا الْمَالْ وَعِدهَ لَهُ يصطاد إن فامنعهم اهدفي النفعه الكوله لما الداك بنصفا ولاند كها فعابعد آل بنصفا الحالفاله وللنه اطلِعَهُمْ أُمِّ عَظْفُرا فَعَند جِيهَ اللَّهُمَّا أَيْضًا اسْتَعَادُهُ ا وضبطها وهداه كاربته للضيك عظم نعتها ويناسل اعابها وظاعنها لاهاكانا فوضطاعالها وقك عَرْفَتُمُ ان لِيوْ الْبَيْدَ دَيلتهم بَهُ مَا حَبِهُ مَعَا سَمَاهُ مِا مُوا ما ابطباولاد (فعًا ولاقالاتهما المن ولناعاظب اهلنا بلينكأكلاكادلها ولختاه علىحدة ماعلالية فعُصُ هِلِيا هَذَا الطَّاعَهُ لِنَالُمُهُ يُطِلِّهِ اللَّهُ المُدَّالِينَ المُلْكِ منا عُنِي لَشِنا كِلِي دَهِ بِتَهِ وَفِولِ السَّعَ عَمَا الْبِي وَلِلاَسْيَا \*

بعدركا والمك واجبرام اجله فلهدا السب ادبدا بالمناداة ماقال ولكمتن فبلامستكريكا نظيرما فالدويمنا لماذكر فالسَّاوَشِّجِيَّ مُغَلِّطُوعُهِ وَرَفِيثُا وَبُدِيَّلُا وَيَاذَ لِحَابِيَهُ مُنْ خُرُهُا ككنه قدَّمُ للناسَّلُةِ الأَمْلِكُ مُعَنِينَةٌ وَلِعُرُّا الدِّينَّ عُقَّ مُلْكُ وَاللَّهِ هُمَالِكُ مُعَنْكُ شَيَّة بِعَلْ مُعَالِحًا لِللَّهِمَ امنين بَشَعُوا فالملقبُ سِطَمَة واللهُ المَيْن المَا وَسُولِ هَا وَمَا لَا عَمَالَ فِي الْمُحِمِ شبلتها لأهمأكانا ميادين فعال لهما اتعاليا وراي أملكا صاديالنام فنق الشاكها ولختاه ولعي الأبوعنا فلافض فانهاقل دعياعلى طريقه غيرها لفزها الجهه بتبين لناان عوته الماها فالكانت تأنيكه وهلايجه لك ال تعرف مع عالت كان كالنه دكر هنالك إنها تعْنُ الْجِ اللَّيْحَ وَلَمْ يَلْ لِي عِنَا بِعُلْ قَلْحُبِسٌ فِي الْحَبُّنَ وفح هَذَا المَصَان يُعْرِك أَنه دَعاهَ أَبعُلهُ هُول يوعِنا في الخسِّن عَمَالَك بَرَكُوان الدُراوسُ عَابِطُرَ وَعَاهَا قيران البَسَوع دعاها كلها وبعصباً وَدَلَالِنَ البِسَوعَ ادُ أَبْصَ إِنْ عَلَاجِ إِبِيا قَالَ إِنْ مَوْسَةِ مِنْ الْإِنْ فِي الْمِنْ تنعا المفغاة الدي يترجم بطرين متقال أنه فلكان كنوا بهدا الاسم لانة قال أنه اد الض سمعان الملقب بسطين

فِي صَعَه وَقله كَان بِتَمْ يَعْ مُزالِمِوعَ غِيرِيُّ الْمَتِصَلِّهُ الْيُودِيهُمْ فَهُدِا المهة ويعليه الهليس هوض الله مضا لايه الها المتعقا مَعَاسَيةِ وَعَنْدَتْلِينِهِ مَنْ الْحِيَّ مَانَادِيَ فَعَطَ لَكَنْهُ مَ دَلَكْ قَلَالْهُمْ الماته ودلك المالمة مزعادته الميدع الماته في المالكة ا انه يَعِاتُ مُادِثُ عَبِبُ مُسَّتَعَرَبُ الْمِيتَالُونَ عُنْكُ الْحِسْدَةِ مريته مانخالوزريه رهاب غذالمنوعات ال يقتباوا ثرافية مُعْلَيْهُ لَا لَهُمُهُ مَعِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِكُلَّهُ وبعدة كالاعتطاء شريعته تلك فيلينة وعين اعتوم انصنتع لنَحُ سُرِيعه اظهرتم إنَ عَظِيمَهُ وَلَا ايضًا بِهَا اهُ الْ طَلَعْتَهُ واعزعنص والمعالجة عرفه الكالك المديدة مَكِيَامُ كَامُونِهُ لَا لَعَايِبُ استَفْلَعُ ذَلَكُ الْعُدُلِ لُوقًا فينتة هَا المبلغ مُعلَّمُهُ الْفُعَصُ الْرَاهِمُ اللهُ المَّاتُ لَتَيْنُ كقولك تظعيره أياه فيحاربه المالحك والافا التحافظ الفع وينواستخلاصة الآه كن للاف فيعند لعتزامة المه يشترع للبهود شريعته اللهرتاك الأياد العبيبه الحسيمة وتعرها أعطاء شريعته فقرا الفاعماها هناكما أرضح إِن بِوَرَدِ مُدَهِبًا لِمُنَالِمُ الْمُدَاهُبُ عَالِبًا وَالْ يَعُولُ لَمُ مُالْمِ لَكُولُولُ سَمَعَوَهُ فِي وقِت مَنْ اوقِاللَّهُمْ مُعَتَّعُما اعْتَرْمِ ان يُعْوَلُّهُ مَا ظَهُ أَرْ

المرورية واللازمة التوروي معاجدا ودكائه اديعن اليه تلك لعر واستماعة ازدون المانتكة بعل والغايريا انديجب علينا النفض إنباعنا الماءعلى النفالنا كلها فالقانقات المَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الما الله بعدابص تجيبته فصرفاجسامه وعدجن لأسافها وجعل الاثيان كلهاتاينة تألية لخوقه دكالااسعيد لأنها مدقا اقواك التاقتتصمانها الهايتنكان انبيطادا انامًا المرينها. ولفركانة وعدها هدا الوعد بهاوقال استعرب وبوصنا قرالاهدا معناة وداك انطاعة اللدين فدم استعاما طرقت الماجما بُولَكِيْ فِيهُ وَلِمَيْ عَيْرِولُكِ اللهِ إِكُلَّا أَقِلَ مِعَاقِبًا ذِلَاعَنه اوصافًا كمنتور وأنطرك في وعنه الحفوه اعبالغذ في صفه لكانة ولزازينا فيعدها يخبطا دشاكها ضفالالمغية كأن افراه فعرها ويرانه الماني في الله التحد كريت بائستعالها ولأيكنهما ان يتباعا شاكاع يريحا وهلالبس الصَّامِ أَيْرِيَّ الْعُضِلْتَهَا الْسَّهُ لِاحْمَالِ الْعُعْرَ عِلِيتُهَا. واذيغتديام الغاله وبرتبطا احكما بالخربت الحَبْ وَيكُونَ ابونُهُما مِعُهُما وَهُما يَحْدُمُا نَهُ قَادُ افْتَنْبِعُهُما رِينًا -صَنِيًّا بُرايِعِتْحَ عَالِبُهُ مَحْضِهِم حَسَّا عُالِمُلُهُ مَا ذَلُوهِ لِوَمَا

الماض

لخطايانا فيتجودا للاعلنا سكك ازاجته فالكنف كالالختان انبت سَماعَة الرَبلدالشام والأن فلعصل مروالي المساكونه الفافا فافلايك العقم سمعوا اندقدا برامتن بطينا فينادروا المه متادع ونان فلحبرت ورديه حبواكر مزاولا يكناعظم كبتوا فاننفض لليه متنارعًا واولايك تركوا مطنهم واحتقساهم ونستابهم افالتج وانت انق التصامة والكامن لحالة فالداؤوف تعصيك لفظم ملمص للوليك كتراوا ليعم انتوله انناس نظالبك بهنا الكننانظالبك إذتنت عاداتك للبيتة فعطوان تبت في متوكك والملاكك فيمكنك ان تعظم أيسَّر تخِلصًا فَحُزَالِالْأَدُادُ اعْرَضُ لِمَا مُوصًّا جِسَمَا يَبِلَامَ أُونِتَعِيَا يَكِمْ مَايَكُنَا هُ وَنَعَمُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ يَضِينَا وَنَعْسَنَا ادِحَالُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال استويله والنتاخر ونداف مراؤاتها ولهرا السبب تتغلق فرتك الاستعام التج تغريها ادااه لنا تنظيف ين مترورنا القتلزئينا اضطؤاؤا فكنزيلها واعتمدنا تنظيز ألغآ فالسيرم عدارها والبرهان عائات حنت نعتناعلة الأمرف الفادضه لجمتمنا فدأوضعه لناالخلة مديمان وتلتب سَنِه وَالْمُوالِدِي الْمُرْوَةِ مُنْ الْمُعَنِّ وَالْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ سِّاملَهُ مَامُلُونِ عِنْ مُعَلِّلُهُ مُعَمِّرًا لِمُحَالِينًا مُالْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِم

عَايِبَهُ وَادْ عَلَكَ وَالْتَحَادُ إِنَّهَا لَرْيَكُ وْظَاهُنَّ جُعَلَّهُ وَفِهِ اظَاهُمَّا من عَالِيهُ الطاهرع وتِالمُلْمِنابُ البِنْبُكِ وتِهَ الْكَلِّمُ وَفَعَلْمِهُ كيفها وصولنا ولحدًا واحدًا من المرضى الدين شعاهم لكنه يحاويه الغاظ بَسَيَةُ الْعَلِمُ اللَّهِ لَانهُ قال وقائوا بَعَضْ نِهُ عَامَهُ الْمُضْعَى إِنَّ بالمقام وتعاديب مختلفه ويستبخطين ومصروع بفطاع الاهلة ويُعَلَّعُ نَفِيتُ عَامِ لَكُوالْ فِي لِلمَالَوْبُ وَالْ هُو وَهُومُ الْعُمَلَ فِلْهُ كاطلب والأمز والخلصنفي المأننة لأنه ماقال يتبيت فالمه فيما بعِد العَدَ مَدَةُ مَا الْمُ السَّلِي الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللّ بعدقله عنهم لعزريد برهانا والمعنى ولاك فان تعليه بحضرته بعينهما اظهراصا لعهم بشرالا فهراك ورجاوهم مرمسافه بسيرة فالولاانهمكانوا فالمنفوا وانفتهم عنهم المفافا عظمه لماكا واقت ومحضرته المرعد دالراعه عدر فالنه بسغ لنا الطدأل صروري كالرحط الداور معرع آلي الكُفَّام بِعِلْهَا وَفِي عَامِنُهُ إِدْ رُمُورِهِ تُسِّبِيلُنَا لِحَوْلَ مِنْ اللَّهِ الْمُولِقِيَّةِ رينا لأننا قلامتلكنا التنا أماكبيرة لنعويسا وهلاتختاج الْ الشَّمَا بْنَعْدَ عُهَا يَحْضَرْتِهُ لَانْهُ لَهُ لَا السَّبُ جَادُعُ لِبِنَا . بشغة اسلط صفينا للناوع هلا الأستام من فعننا فيبولنا الانتقارم للايه ولانستضغه شياعليه الأصنع

نهتم با مله دين الصِّنعين اهما ما واداكنت المنط عماية التعرف هَا الْتَهِ يَعِينُهُ وَهُوانَكُ قَالَ خُطَاتُ مُنَاجِلًا وَلِخَطَالِا تَصَعَ الْوَاللَّهُ مزاج الخطايا القي القرع فقا فكرين في منامة المستانة ولانه جراءك ونقامنقا لتعرف لانهاتهم فعفالته وعلى هُذَا لَجْهَهُ مَعْلَمِّا الْوَدْلِلْمَ تَنَالَيْكُ وَانْتُ ادْا (غِظْتَ النِسَامَّا، نتضع الحامدة كيك وجبرانك والحوادة ونبدل لوسم اموالأوتفن إيامًا كديورة في حولك الدة وتند عك والدف فك مُنقِلا غَظته وَ دفعَه ودفعتين وَدفعات كبارة فانتفك عَن استعطافه ويحتف لجتهادا كميز الديجع إبيتك الب التزهاكاذ كمتعكرا واغظنا الأهالط نتشأ أباؤ يضطي غافلين ويتنعم ويشكرونه كاكلا الفنا افتعاله فتهكتنا عُعَلَ عُغِورًا لِنَاوَلِينِ مَا نَعْيِظِهِ بِهَا الْعَعَلِيمِينَ اعْاطَهُ عَظِمَهُ لِانْنَا لَذَا لِأَنْفِي لِأَهْطَانِنَا بِعُدَا مِنْ إِمْنَا لَكُمَّا ا فاعْ الْجِعَا بِرَلِكُ الْأَهْمَا شِتْدَاعْتَاظُهُ وَشَعْظُهُ عَلَيْكًا. طليك بكون مويعلين النعوص في الأرض بعينها والانبص هدا الشمتن والانشتنشق الهوآ البنة لأتنا فدامنا كالما مَنَا لَجِهُهُ بِسَيِدًا بَيْرِي المُمَلِّحُهُ لِنَافَاعَضَنَاهُ وَاسْتَخَطَيا ﴿ ومانددم ولانتويت على المهاداعضب عليناليت فضه ماقتًا

ادِنبَطَاعِين نُنرور وَافْتَتق عِداري استامنا كلهاؤسان دلك أن ليسخنله جشمنافغ ط سَنَّا لَكَوْظَانا أَسَّتِم لِنَعْسُنا الكرْوَاتِيرُا مَنْ زِيَانَكُ حِبْمُنَا مِنْ جِهِهُ الْمُغْمَنَا الْفَالْمِنْ صَمْنَا فَسِيلُنَا الْأَنَّ اذنتغن اليكين أمتض عين اذبيث ونغننا ادورهات مغلغة وْبِهِمَ } الْأَلْكُ الْعَالِمِيهِ كَلْهَاوْجَعَلَ عَناصْفولِهُ بِالْغُوالِيَالْمُرُمَّا. فأنكنت متششابه والانثاالعالمية فاهته عابعوتك العوالل ورهابنة لأتنها وزاذالنت ماتنوقع بعدار يكابك لخطا للزنجة والنواتية والجواهد التهاؤك بعينه اداما كنت انت تحسَّر بعج و جَزَليكُ وَدلَّكُ الْأَلْخُطِيهُ مَا تَتَاكِدُ مُرْجِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَاتَضَكُ وَتَلَكَ عَلْ مِلْ إِنَا لَتَلُونِ الْخَطِيدُ وَهِ قَا الْلِنْعَيْنُ التيجبة وكهاتكون قلع كمة حستها تام الدين قل شعرك بخطابا فرواحس وابها لبغيضوك منها ويولوك مووادو لةَ مَن الْدِين يَطبهُمُ الأَطبأ وَيكُووَنِهُمَ لويتِومَعُون آلْترمُن هُولا لوينوهون وبنتك بوين حتى خلفوامن ضطة هالخبيته ويحال الفالذلويقل العجع فينشهم ولألوكا واعاوه والفرك اللخظ الافضافة والانخط البتة والحط العود بعددكا انتحته غظتنا بَعِدَافِظَابِنَاوِنِتَلَافِأَهُ بِنَعِيتِنَافَانِ لَيَكُنَهُمِدَ لَكَالَهُمَالِنَا. فكيون تويشل الح الأهنا ونشتئ ندع فأمغ كالخطابانا اذكر

اليالحبس ننبض والدفي في مناولين يسَّلَاسُلَهُ لِلأَبِّ اذا ابعُدًّا الاندواتسائن بالالتنبا الطاعة وخطيا العيشه كولفل مُنْاوْلِدِ رَارُ وَلَمْدُ وَلَمْ وَنُونِعَيْنِا شِينَصُرَهِا مَكْتُرُونَهُ بِعَعَ ٱلْإِنْ امعكمة من ود الدريد النعكاكا والمنهما أن وخلت اليعت الموتشرين لانه يمتي الراسفالكه أملك الترتقدير العدداك كيماوك مقيدين الترتقيد الخطائك اذاراية المتعالى السَّجِن مَكِ لِأَمْلِكُ رِينَ عَلِي طَهُمُ وَفِين مِنْ مَوْمِليةَ تَعَتَمُ لَاللهُ لهُدا إِذَا لَ يَتْعَيَّا الْمُرْمَزِغِيرِ فِي مِلْ وَلَالْكُ اذِا رَايَتُ الْعَيْ مستملالمك أجرفلاعاد هافلاتحتسبه لاجلهام وتسرالك خَتَالُونَا فِكُمَا لِمُلْكِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا هَالِ الْعُقَالِاتُ سَمِالًا مُعَيّا هُوَعُشُولِ لِأَوالِ الْحَبُّ الدَّكِيَّ الدَّكِيِّ ياتكة البيجاور هلا السيئ لأنهى له المنظم فوقة كَلَنْهُ عِنْزَعَ لَهُ قِيوِدً إِلْزِانَ عَلِدُهُ الْمُمْ إِنَّا أَوْلِوْلًا أَوْلُواللَّا وَأَعْلَافًّا • وبزع في للحبس الافعاد خوالاغ بوص ميله الدالتلاد بقال الفعالكة ليلاجه للبلكيا الراتبة عليه امرانتي لأي نهاواب كِنْفُتْ بِعَلَهِ الْفَيْزِينَ لَكُ الْفَيْ فَشُرِّوا هُالْيَشُّ فَكُرُونِهُ نَعْنُظٍ ا كَنْكُ سَيْ تُولِهُ أَبِ وَكَانْ قَسَيَةٌ خَارِيْهُ ويَسَعْهِ مُلْوَقِهِ لَهُ وَدَلَكُ ازَلِرَادَ الْغَيْزَ اللَّهُ تَ اَفْهُ أَمُنْ تَلَكُ الْنَعْرِ سُرِيحُ إِذَّلَكُمْهُ أَ

لنامريحة اغناؤا فالعضب ليشيئ بناعاء عزا الطريقه اليهولين كاذأذا شتناه بإعالنا يجشز البنالعشافاذ اعافيدكات اليونة ازيتهاوزينا فلكيلاق إناها الغارجة عنامك يتات لقنكفنامقه دايا فبكيلنا النتع يتعطف علنا ونظهله تويتنا مابلغ احتمامنا فترازيده فإالبير الدهبة الديكية عهيكناات ستتنفيدة والدنيان فيالاننا الانقد فوض اليناكل الختارة وفي دَلَكُ لَكُ يَكُونَ لَعَانِي وَجِكَ مَامَدُ الْعَضِيةَ عَلِينَافِيِّيلِنَالِنَ بنادر وجهقه ماع تولفنا وتبكئ فينع لانتيان افتديفا انتاجيه الميلفظ النه هلف الما من المالة المالك المناطقة المالك الم فليستُ بنَاعَاجِهَ فِمَابِعَدَ إِلِالْمُولِ الْحِلِسُ عَلَهُ كَالنَا إِدَا لمنع لهذا المولف بينع مناجه انحض اهرا لمتكويه وليتحصل لنافيما بعدم رنام لعقوة ولاضنا ولفرا لان ليربعن العك اداده بالح هناك ولايكون قدح لحظاباه هاهنا بالتعيبه عليها ولايستطيع المنيغات للمعتويات الموجية عليها المذعلى مَنَالُ الدِيْزِينَا قَوَدِ السَّلَا الْمُ الْمُ مُنْعُدِ الْعَبُوسُولِ عِلْيَ القضآلكُوُنزمُناك نغوينَ لِلنَّاسُّ الهُلَا الْمُحَالَقُ الْمُرالِدُ مُعْبِتْ مُزَلِّلُ لِمُنَا معاوله سكر شلحظ الما المتاوية مستوقه المالم وفالنظيب لأن عَمْ فِالْكَاصْ لِيَسَّ الْفُولِ عَلِي الْمُسْتَعَ لَأَوْتِكَا النا الْدَادِ عَلْنا

عَرِ لِلْمَانَ وَلَاسَتُما أَدَا احْتِعِنَا الذنبَعْلِينَ فَانْتَكَارُ فِي الْعَالَ ضَرَابُ وعلى معودة وحاويه الأناه الأمداة الاستوففيلتهم ولدعيادواعلى غله افضل بالأعزع برهم فالكيروك والمناش العاداق عاينواع الماء والمام الكيفكا واتابغيث فهابعا انتعما قراعظِماعاليَّالثِ عَدانهُ صَهَ الْخَعَلِمَةُ وَحِعَلَ الْخِتَاكِمُ الْخَالَةُ الْخَتَاكُ الْمُ هَالْأَنَهُ مَا شَعِ إِجْمَامُنَا فَعَظَلَلْنَهُ بِالْآفِيعَ وَلَكِ نَعُوسَنَا وتفعها وانتعل أفرتما كاعترا لننوس الحالاهممام بالإسام ايضا مُلُونِا مُنفَعَتُهُ مُعَامَا لطَّا فِي عَلِمَ الْعَالَهُ الْمُهَارِنَهِ رَبِيهَا. مَوْافِعَالَهُ مَطْبِعًا الْأَفْوَاهُ الْعَالَيُّهُ لَالْخِوْ الْمُعَالَمُ مُطْبِعًا الْأَفْوَاهُ الْعَالَيْهُ لَلْخِوْلُو الْمُعَالِمِهُ عَلَيْكُ في ينه مسفقًا عَلِوالْمِواصَ كَلَهَا بَافْعُالْهُ مُوْعِيًّا الْهُ يُو مُبِدَعَ الْمُحْ اللَّهُ وَلَالَكُ قَالْ وَلِي الْمِلْسِعَةِ طِبْسِعَةً مَنْ الطبابع غابته بهاك تزؤمت لأفئاتك الطبيعة احيانا متغقاهك المياناة فكالغا إيتريحي البعله لأن البيك هرفت فه وعلهم وانسالت لراضا فالحقولة فق فه اجتناك لتعلمانه ادبهم بصنة ليس بكالمه فعظ لكندادبهم يأ ادفق فيه وعلهم حيًّا لم إلى صوية مزاعًا له ولذاسمَعَتُ إنه عَلَهِم فَلَا يُتِوَهُ الْمُغَاطِبِ مُلِّيكُ فَعُطَاكُ وَالْمَا الْمُغَاطَبُ عُطَابُهُ الْأَلِثُ بِعَاظِبَ كَالِلْنَا كُولَاكَ الْمَاكُولُوكَ الْمَاكُولُوكَ الْمُاكُولُوكُ

الدامنهاونعت والحتز الموتحديها مهاوتورد الدادان والانتعام فالجراها البلاياكلها نقيبلنا الانوس الخادي تنوسنا انغنق عالمتنا ويبعده كالخادس للجببت عنافي تعلفنا مرتعل هال المنكمنل الوديه الخرورية ويجعل غرمنا اخوم الدينة وادانوسكنا البه فينغاز عب له ماغتلك وهوكها. وَلِينَا وَيَسْأَطِنَا الْمِلْخُ تَعْلَى هَا السَّجِينَةُ نَقَدُلُ فَمِن كَيْسَارًا اننشق والبلايا الوقذاش التناون والعفايا القكنا فهاسالغاوتكمل الزيه الصالحة اللابته بنا القفليكنا كالنال ننا فالونوزقه أبنع فدينا بسوع المبه وتعطفه الدي له المحدد المناف المالكة وركلها المين مع له خامته عسرولما اسر وعليوردود الجارعد ويشه فيه دنامنة ملاسك معه فيه وسري البصر ليتما فأضه خالبه تزالما ها وغريزه خايبك كرالمناخر الانهماطان في لمناداه مَستعَمَّا للْميدة معة للزنية الريدة النقاء كانمويطرف لماكان هنالك متعهدا فرياوضاعا ومة ماالتام عند ميم بوراكان جلس في والمكن ولرتار يجلش ويسط مدينه ويسوفهالكنه كانجلس فَحْبَا وُبِرِيهِ بَعِلَا ابْرَكْ الْأَنْعُ إِعُلَاظُهُ الْأَوْلَ نَعِتْ وَلَهُ

الساونه كلفا واداطرهم احفظا وطرفون خطفديد مَنَالِينِينِ وَيُدَايِدُ مُعْفِلُ وَلِي مُعْفِلُ الْمُعْفِظُ وَالْمُوالِمُ وَعَلَيْمُ الْكَلِيلَا لَكَ يَعْلَمُ الْفِي الدِّينِ عَلَى الدُّن عَلَى الدُّل السُّل باعبانها والزيرة بكوت هذا المعيخ لبين شريًا وتعرف ان الافوال القابعوله أبحوك شركه وكالمتره فيها وتصل الح مَفَا مَا يَهُ الْمُلِيعَةِ الأَسْتَانِيةِ كَلْهَا أَنْ شِيتِ انْ تَعْفِي اليه فاسمحة ليغيبتك باقواله كالغيبه معوطون المتاكين فخ لوجهم فانمكك التياهولهم وأنسالت وأن هَرالمَاكِين فِي رَصِيحُهمُ المِبَتَك هَرَالمَتِكَ الْمُعَالَون المتعناعُون فيسريهم والرج في اللفظ يعهل به تعميا ولغيادا. وادقد بعجودانا أومتد للوك ليسطايعين لكن ضرورت الانثا تعنصهم نرك اولكيك لأن هذا التدال تشالبتك ولنعد الخابطية اولين الدين الخنياك بدلاون وطنهم ويتصريفها ولعابل المعول فلكى غرض فاقالَ مغبوطون للمالأوك للنه قالم معبوطون للساكوك فنغولاله لأذ المتمكن التوفع لأسالتدال لأنه إغادكرهاهنا المتطاعة وتالكة للمتغدين وصالية الدكن يستعيم لله المثان تْعَيَا النهي جِدَا وبعول الْمِوانظر الأاليالوَي الْهَادِيكُالُون مراقواليوليم كالمصنوف ندال اللبكانية فاخدالناس يعبك

محفلاوقداختع هوموتلايك ملانصرفين على الاضابيا يصدرا فواله الح اولاك بقافضته اباهم جاع لانعلم فلشغتة الميا لنبيج اخط المناقط المناقبة المنافرة المناقبة المناق يغوله وكاوها الغض فاكرا المية لوفا الركول فقال انه عَطَّفِ كَلَّمِهُ الْبَهَمَ مَمْ يَالْمُ وَلَا ادابان هَدَ الْغِيْفِ بعينة كت انتلاميك ولوامية وعله الأنباق النائث الكامن على هوا الطريقة المعقوا أل بصغوا المه باوفر نشأطهم الترمزل مغايهم اليه لوكان اعتماع بخطابه كالهر وينبغ انعتم كماالغة كايعوله ومنابن بتاي واي وليكنا عالية المايع مناه ويبيا اعتير شاتنا والماسا الملكك العدما وفيكتب لأجل اكعابيب فيما بور فالهدل المَسِّبُ اصْغُوا الميَّهُ عَنْدُ افا وَضِّ تَلْأَمِيكَ وَلَيْ يَحَمَّ إِقُوالَيِهُ لتلاميك العنع اعكره للنه يورد تطويبانه مناعة لأنه ماقال معبوط وك تكويون انتم انصمتم مساكين كلينة قال منبؤطؤك المشاكين على ك قوله لوكي أه قيل لأوكيك عمد التلامك لقدكان الغاظم شورته لزتكون مشاعة مفتت لأنه أذافال هاللآمع لنالح انتفا الدهون فليرخ اطب اولايك التلاميد وحلهم لكنه يخاطب يخطابه اولالك

لكن تواخ اللية اداكان موضيًا في قلنا بصانة فالبنايض علية المفضابآ الأهجيك لمعاجاتم الرتاقة ومتيزال تدلل اللبه متنآ فاؤيلفنا يمانت وفية الالمتعكن فسينشي كانعلة بالسمرار وينعلب الناع المنابة والمعتب موما المعلاه المعلقة المعنة المعالمة المعارة المعالمة مَهَاكَانَ اللَّهَ الْعَلَوْ الْمُرْتِولِهُ وَاللَّبُ تَنْعَشَحُ وَيَهَاكُتُ كُلُّهُ الْمُ ودكان فقلحكة فيعُصُر الفيهي لأنه بعَدان وعَل الحقف حبل فضايلة انهم طاواماعها كلها أدلم عتلك المرالح الرالصالة وكان السلف والتلبز هَوينه وَ الرِّيله كلفا فكمك نرلا اللبّ هَوابَتِلَ الْعَلْمُتَعَهُ بِاسْرِهَا وَلِهِذَا السَّيْبُ بِدَا وَهِ الْمُفْتِ معتبلمًا التعظم فنوس امعيه قبال يعوجه وياصله ولعال انبعول ومأغرط مف قوله هدالتلامين المنزك انواد لللن فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا قِدَامُتُلُا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَامُمُ الْعَبَّاء ادكاوافعراميا وبنهامل الخط اعديا فنعفول لهوات كانتُ عَدَا الْمُوال الريعَ مَدَرَهَا اللَّمِينُ لَكُنَّهُ تُوجِيهَا الْحَاصَ عِنْكُ فِي لَكُ الوقت وَالدَيْزِلْفِيعُوا ان يقتنافُ مَ بِعَدُولَك حَيْن الكيشة تعترفيهم بتبكيب الموالهم كالمخالمة واليؤيمايغ الاها قيلت لتلاميك لاهمرانكا نواحتيداما احتاجوا المهالكنهم فِمَا بِعَدَا حُتَاجِوا لَهِ تِلْكُ للنفعَهُ مَنْهَا تَعَالِكُواتُ وَالْعَالِبُ .

متلالاباس وأدونوجا المفهتد للأبكانة الأفراط فالتلافيدا ترلل اللب يطوية النبي المعين وعليجه ومايتل لنا التواج الدي فيستمينا على متيكا وأتفالله عتالنا التباط الدي تخشع سرريا ويطنها ويصغه بعدا الألفاظ الديعة لله ريح منض منظئ التائه المتعثع المتدلل ليتربع اله الله والفتية المتلتة بعريز لله هذا المدلل سُلْكُنْ غَيَا مَعَظِيمَهُ قايلُ إِنْ فَلِيكُ لِنَا إِنْ نَعْتَدِ لِإِنْ عَالَمُ الْعُهُ مِنْظِنَهُ وبرقع متنال هذا المتعاض بتطوية الأنالمنكر الهنا لأدمزال فلنعالن النعاب تغنت عَلِينا عَظامُ الْاتْعَالَ النَّوْرَةُ الْخَافَيْنَةُ الْنَاكُونَيْتُ كُلَّا اللَّهُ وَلَيْكُلُّ الْ اذكا ذلبلي الخالي لوتكن أله هدا الخالة قبال صلعاء يحابي وبعكة كان ماديخالا وهلا الذاداويجه بولترا لايوك فاللكملا نتعلوف بكرة كالحجنابة الميتركان المعنه والاشاك الأرابعك المال والإمال صلغه ابليترالخال ونغنه فرفع عنعة وصارتمانك لانه بتوقِفَه انهَ باوِزَن الأَهَا اصَاعَ مَا كَانْ فَذَامْتَلَكُهُ وَهَالْ الْعُثْمُ فلغيرة اللهبه واداع جهالته وقال هااد مرقد تعاركوا خلفنا وَلَوْمُ الْكَالِمُ الْبِينِ بِعِنْ الْمُعْلِمُ عَامُوا وَالْمُ بِالْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُولِيَّةِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَلِعُادُهُ فَادَكَانُهُا النَّصُلُوعَ الْجَبِيقِلْعُهُ الْشُرُورُ وَالْبِلَّاكُ وفوفيه للنبت كله وينبوعه اصلح دينا الدكام عادلا لعلا السيعنر مْهَالسَّدِيعَة السَّمان مَنطريت الها النَّا قريًّا مُلِنًّا نقضها اولاً.

علوان وأنات تنغرتهم انعنا ولغرا الملافا المكث قدة البلغة الايات تحتى إذ السّاقع هذا العصّابة وليتا لفا كان والم لليصديق مامض فح هذا المنطوبة اليضا المتابجين مابسك وألقه لكنه ولوية الدكن باوجون عمى خطاياة فيجت رح كالنافون النوع على شيئ النها الدنه المنوع المستغرَّ المكاريم اللهاب فعدا وضاة بولد والريثول بقوله لذعم الدنيا يجترع مويا والعمر بغض ببضاللة ببدع توية خالبنه موالانندم موصلة الحظا نهولاي يطيق موقي هاللي وهالنو مون على الم الطريفه ويادله والمؤين مهراتفاغادكد المعدم وأفاكهم اغمائهم وللك أريقل فبخطون للغمرة ككنا فالغنطق النابحين لانعك المصهايضًا هيعًا ولكافلتُون ولينكات النايكين على فعدا ولادي اونيا الهرارعاء المكانسانية ماينعو فِحَقِت تَبِحَ مَرِعَهَمْ لِأَمْوُ الأَولاً المِتَامُّا وَلَا يَتَنَهُون شَوْا وَلَا يغتامون لدائم واولاينتهم والخندولك المرهرداغيون ادواعنهم عنكه لنفه فالنوح فعظفا ليت واولن النك فيحوك عايخطاباهم نوعا فاجبا ان يغتاوا عطمن عدا الغلسفة قدد السنخب فالهابزوله معددكرها وقالبالهم يعنرف وانقلت فعل الابعن وسامتتك يعنق فالم

والرام المتكوينه اباحزف النهم عملانكه فيغيشا باهزلان لانزوة ولا معترة ولاالملكه بعينها كاينة لنترف على والمتالعة مَالْكُواعْ لَهُ مِنَالُ مُايُرْفِعَهُ كُلَّمُ إِنْنَاوَئِهُ وَالْوَالْوَلْلَاكُ لِللَّهُ وَلَعْ فِي غيرولا وقال إباعه الايات فتكاذ لأبغا هزاز بيزفعوا عنيكا عَنْلُمُعَا بِنَتُهِمْ عِلْعُهُ الْخَاصِ بُنِ وَعَنْدا لِمُعَلِّ الْوَافِي لِكِمِعَلَهُ وَ وازبع خ لِهُ عَارضًا أَنشَانِيّا وَلَذَكَ فَصَّرَ فِي كَالْوَنَ مُرادُّهُمْ مَمَا أُورِهِ مَا خَاطِبِهُمَ بِهِ فَيَرْتِبِ الْمُاعِيظَ وَالْمُوامُولِ الْمُاهِ فِي لَ انطرب جاعلاككم كالعال الكون مستنقلا فاتالهم سامعه موقَّوْتِعَلِيمَةَ لِكُنْهُ مُاقَالُ فَلاَنَّا وَفَلاَّنَّا لَكَنْهُ وَالْخِيمَ الَّذِينَ عَلَا الْ هُلُ الْمُخَلِّعُ لَهُ فِي الْمُحْتَى الْمُحَلِّدُ الْمُحَلِّدُ الْمُحَلِّدُ الْمُلْمَةِ عَمْدًا الْمُلْمَةِ مَشَلِينًا اللَّنتَ فِعِيرًا اللَّذَي عَامًا اللَّذِي عَرِيبًا فِلن بِعِجِدِ مُلْفَةً مُنْعَكُ أَنْ وَنَ مَعْبُوطُ أَعَنْدُ فَالِمَاكُ هَدَا الْمُضَالِدَ وَعِنكُ أَلْبِتَكِ فِي فِي هُول اللَّهِ مُن هَيث كَان يِبْتِلَكِ صُدر لِي صَبِهُ لَفِي مَظْنُونِهُ الْعُامَضَادِهُ لَكُم اهْلِ النَّاوِيَّةُ ادكانجية الطافة يختنكون المترورين سَعيدين يتمي اكتزالناس فطهم وبعتلك لخاملين فع دفقز ونوج تنتيب بتنينعاد مزجالهم فطويو كالوهولي المتوين برلاز تطوسة أولايك المترورين قابلا فلاالتولة معبوطون النابعين

علت قاليا عا الصريرتون قلت كنزقر فالقايات الفا الض معوله لكزلب وكذا للعنى عناها لأناما يخدالبته في لكتارة الصاعتلية لكران المتخبر تخفاه وهذا الدي قنظ المبتك انه قنعض حَايِنِهِ عَسَّوِينَا هُ عَلِي مُا دَلُونِولِسَّالَ مِنُولِ النِفَّالِأَلَهُ ادْقَالَ الْذَرُ اللائ المك اخاف البية فأنك على فالطيخ الطيخ الكوك الكير في الدين وقد قال هوء زيوله للفراس استيادت عاليوم في الزيد لانه م اتقام الموم والفيزات الماسكة فقط لكنة مقدم صفيات ابفآ مُزلِخ يَوَان المناصِّ بسَّبُ الدِّين عَناعِهِمُ التَوْرُغِيمُا الظِالْبَينَ لِكُنتِ الْخَامَ فِي إِلَا لَهُمُ الْمَامُولِهِ وَلَهُ إِلَا لَسَّبَ ادًا المعن تعلمه فاكن متن الملاطفة يحصك مكروماينة هُوا الْعَلْمَعَة فِيسُولُ لَيلُالْوَفَكُ حَمَالًا الْخِلْقَافِي مِنْكُ الْمِلْقَافِينَ مِنْكُمُ الْمُلْقِقِينَ الْمُلْكِ التافي المتحادمة أؤايت مناف الغائم سَامعة من الأسساء المكتوسة وتزالعتوا والمائضه عاجلاوال ابضائن بوللانه بإهدات بطالب بعنايه عنالج وبولس الدينول فزالكنا الحامر متكفع موايزة محسوسته كليره في ترتيبه منها انه ماانكم فيترتب البنولية لبئون كركاهنا لكوصفا فيكسك السواد عاجلانية وقولة مزالانها الخام وأيلاناها المفهر والخام وانا الثعت كيام وايكم والكافا وافاقليت

عَامِلُوهَناكِ اللَّاعِ الْآيَعَاذِيرِ لَكَ هُومِنَنَهُ عَنَ مُنْتَعَلِّمِنا ا وعليتعويله تلك المحاذاء التخعا النوع خفيفاجدا فنخط الجيكه انْسَتُ أَنْعُورَى فَضِ وَلاَنظن إِنْ أَقْلَقُلناهُ يَاوِنُ أُمِولِكُ اللَّهِ اللَّهِ أدكاد يعتن فأوتع اطبت عليك مالفؤ انواج اجتها يعزدها ستلوت اعِلَّمْنَهُ إِكَامُالْأَلْاسَّةُ مُزْعَادُتَهُ الْحِجُولْنَادُ إِمَّا الْمُافَاهُ عَــِ فِي الأنفأد والغواك توينها كبراه فدعمل هدا الملها هناا واظهد النايجين معبوطوك ليرع ليح في والولم فعلهم لتكنه وخلة وجودة وونفطغه وحدالبت ومزالغ احب لغلهم لكنه مزتع طفه وتغضل للأذالنابح يزينو خوان على جرائيهم وقديلي الدين هدا الحاله حاله إن عنعوا بالصنع عنها وينالوا احتجامًا فيها. لَلْنَهُ اذْلُمُ يِزِلُ هُو وَادْدُّ اللَّنَاسُ عِلْمَتْنَفِلاً مَتَعَظَّغُ إِمَا وَقَيْ مغابلته عنداذاله العتوبات عنهم ولأمندا ستغلمهمن خطايا فكلنا فيجعل المايحين على نويهم عبوطين ويودعهم تسكية ليتووهكويا ونا النوع ليتمن اجلخطايانا وغفط لكنة يوعذالينا ال النوج مزاج اصغوات عبرناعلى ما كانت نغوش العنيسك تعلى تحومًا كانت نعش ويتى البرويفي بُولِسُ عَنْفَةَ وَارْوُدِ لَانْهُولِا إِلاَفْغَلَيْنِ طَالَعُ إِنَّا هَكِ ا على تسبأت غيرتهم مغ طؤك المردعا فانهم برتوك الارزوان

الكلية والمايتون كالغضاذ الحزيد المضوعه معاسل الأنينكاد فزالعنيه للانهاد يذبغ أن المربالطنقه والرعة يُويِدَا لَيوَسَّبِيلِنَا الْ نُوجَ لَعَوَلَكُ أَنْدِيَطُوبَ الدِيزِيَعِ لُوكِ الصلقه والعدادليس منخطخ ولأمزا بستعام وانظرياي اغداط فيالتغق بغيرض كاالأفتران لأنه ماقال فبطيت المتسكون بالعدل لكنه قالمعبوطون الجياع العظاش المالعدك مُعِينَ مُنتع إِهدا العدل السَّع المعادات ا لكن عَلَهُ بَكَأَفَهُ مِنْهُوتِنا أَدْكَانَ هَا الْمُنْوَالِكَ الْجَعَالِيَةِ مك هوخاصه استكارالعنيه النامائن والأكناف الماكوله والمشرويه عشقا هالمتاله متراشتناب الاكترمنها قلشمالناعليها فامرنا الننقاه كالشهك حَقِيلِ شُتَكَاتِ مُنْ الْعَنْيِكُ تُوحِد فِيهَا الْمِضُ مَكَافَاتُهَا. الما محسوسه بعوله فانهز سينبعوب ويسب اك الاِشْنْكَالُوَالْعِنِيهُ يَظْوَلْنِيكِعُلِ اِنْاشًاكَ تِينِ مِويَسَّرِينِ قِالْهُ وَانْهُ مَعَلِينَ وَلَكَ الْطَّنَ وَإِنَ الْعَالِهُ الكنجعل صاحبه موشرافاذاعك اعالاعلله لأنحس فِيِّدِ الْمَانِونِ عَلَى مُعَالِمُهُ وَمِلْكَ الْمَالِمَا لَمُعَالِبَ الْمُعَالِبِ لَهُمِ أملايك همالائين ينعت كالمالهم كالنفت

الكفتمام وهزا المتكك مسكك المتنبخ الهنا فغنط الكثيبا المعتبة عَلَيْنَا الْوَرَعَانِيهِ وَادالْمَدِينَ يَظِنَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كلفا يعكع لأفنك الظنقا بالكانه المعوالدي يستنون المُلْآكَة بَابِلَغ الْاهْتِبَاطِ عَلِيْهَا ادْلَيْنَ هُوِهُسُورُ (وَلَا يَعِبَرُّا ومريجاله فيالتهج والتعاقر علالغال المنويه فطالهايات المُلْكُ المِاية ونعْسَة بَعِينهَا وَلَعِبْ عَارِهُ الْحَازُ النَّهِ قدكار في المهل المتبعدة ارامته لالزالودع المرقون الارف نيتبع موكلكه موالألفآفا الغيظ والفائريها ميا لكَيْنَتِ عَرَدِ إِنْ فِيكِ لِمُومِعُ كَالْمُهُ هَالَ الْاقْوَالِ قَالَهُا وَمَا فَقَا افسًامُ الجازاء عَن الإنا الخاصُ لكنه حَوَلَهُم الكَ النعَمِر المامولهم هدا الانتا الماض لأنه لذاذ كريثيا روعانيا فليترينة نزع ه وَلايتنلبه مَا في هِدا الدينا وَلدُ اوْعَدَا بِيضًا بمنف فالأمناك لجفها الديناقلين عفروك عنيد دَلَكُ الصَّغِ لِأَنه قالْعَدْ قُولِهُ الْمُلْهُ وَاللَّهُ النَّهِ وَهَا الْكَثِيرَا يحص كالزيزيادة ككروقال ابضائن تركي منازله اؤاخوانه سياغت الفضغ كك قهدا الهوز وتيت فيهدا الدهر الماركول حياه دهريه مغبوطوك الجياع العطاع الالعدا ولسَّايل يُمَّالنا أي عُرل يُعني يَعَسَّنه المَّايِعَمَّدُ الفِضِيلَةِ

اشفواظالبي المتلكمك كالناش العفه المتحاؤمتها ولاواحل مزالنا ويبقر ويناف النظراليانه فيهدا الموض مزكلو فبعنيه النظر المكزعنا للأستان انع قرابله وللوانا سأكتبي يَرِجُونِ وُمِا يَخْطَمُونِ مُالْبِتَ لِهُمُ وَلَايَسُتِكَ رَونِ مُزَالِعَنِي لَهُ . الكانهم يذلوك ويفستون برينا المالحة الشتكافية والتتثف ينعاالعلب هَرا الجايل عَلَهُ عَلِي حَدَّمَا لِنَهُ لَ فُولِسُّلُ هُمُل مكدة ينة فخ واسًلته الهُ إخ رينيه الهرما قد الروابعة هم فغط لكنهم والشنغنوام عهامالفنيله الاهي لانه عند تككه في تغضلهم في المؤالهم قال انه بدلواد والهيم لله ولينا معبوطوك مباغوا النكامة فيهدا الأنوال ليتوا البيان يجفو فَوْوَاتَهُمُ وِيجِسُونِ مَعَادُ انْهُمُ اناسَّاعْ يُورِهُمْ فَعَطَ لَكُنه مَطِلبُ سَنَا فِعَالُالكِوْمِنَ هَالِ وِهُولِنَ لِيضَ إِلَى لِلسَّالَهِ اناشَّا احْزَيْنَ عندانجاعهم وتشغيهم ونوحد البقا الجابزه عزداك روحالنة وهَفِانْهُمُ يِرَكُونَ بِنِي اللَّهُ لِأَنْهُ وَالْفَعَلَ كَانْ فَعُلِ الْمُحِيلُ وهوإن لبم تراياه المنغصله وبيمال يرابي العبايل العجادة تمليلانتوكه إن المتلامة فعلاجيلا في إيمان ابنع دَلِكُ لَغِولِهِ مَعْبُوطِونَ المُطرودَ وَلَكِهِلَ الْعَلَا الْآلِي مُعَنَاهُ المطرودون مزاجل الغضيلة ومزاجل النعدم عايي يوهر

الذليجة كالمكان الدنيك لمفانا وتوللنياط مؤوليز كان الدنث يُرِيَّا جُونِ آلِيَ السِّرِلِمِ مِن مَعَوْثِ بَيْسُِوهِ لا مُعْلِفِظُ مُعْمَةٌ فَالدَّيْنِ يقن وك لله ما غلك ويد يليق بهم التوازية تعوا بايمارجن ل تقديروم فبوطوف الرجو وموو وعالى حسب ظي اندم ايزعى هَاهُنَا فِيهُ لَا لَمُعَا لِلنَّانِينِ عُوكَ بَأَمُوالِهُمْ فَتَطَلَّلُنَهُ لِيَكِيمُ عَهِم الحاليتن يرغوك بأفغالهم لأن مذهب الرغه والصرفه متاك متغن وعدا العصبة عرضه وانسالت فاؤمكافاتها المبتك هُ وَلَهُ فَانَهُمْ سَيْحُونَ وَقَدِيظِنَ الْمُكَافَاتُهُ الْمِخْعُ دُولُهُ الْ وهاعظم والمحامة اليتراويدان كاك لن عولاتي المعنون يرعق عَلَىٰ اللَّهُ اللّ للصَّهُ الْأَلْهَيْهُ لَلْتَعَقَّالْ لِنَعْتَ الْدِي رَبِيلَ الْحِيدَ وَيَعَلَّلُهُ الْمُلْحَ عقالدكانع والمنافية والمعافية والمنساعة والمستان مغبوطوك الكنتيانج فالونهم فارحواني بيكرون الله فها هَذَا لَجَايِزُهُ أَيضاً رُمِيَ عَايِنه وَدُولُوهُ مِنَا النِّطَاعُ انتِيا آلمًا الذُّن قداشتننوا مضلة الطهارة كالمنة والأنوفون في واتهم وُهُما خِيتًا وْامَايِعَيْ الرابْيِينَ فِي عَمافِهُ لِلْدَالِينَ وَالْمَالِلْ ولأفضيله توجب لناان نبصر لدية على فلاالنع أشافضيلة كلهارة الغلب عك النغيشة فلكك قال بولس الريسكول

خنتاعة الإَنهاكلقانج المُعلكة لكنه اداوَال ازالنا عَين سُبِعَنهِ فِي . وَلِالْانِوَوَمِنْ بِرِجُولِةِ وَازْلَاهِمَا الْقَلِبَ سَمِهِ فِي إِللَّهُ وَمَهَا كِالْمُلْمُ مِنْ وَلِي ابِنااللَّهُ فَلْبِسَ يُجُالِحُ آلِوا فِرِي الْإِلِيِّكَ الْمُعَالَى مَعْوِلًا بِمَاكِ الْخَامُ لَكُلُفا كْتُلْكُيْنِ فِي مُعْتِعُوا بِهُولَ الْحَامُدَ يَعْظُونَ عِلْكَهُ عَلِي مَالِلْهِ هَأَنْ فَلْأَنْظُونَ إِنْ الجابنة كونلنك برفن في وعدم كيها عمال بما الماع العكا العكارة المعُدُكُ وَلِلْودِعِ أُولِغِيرِهِم مُنْ عَلَى لَمِ مِصَابِاء عَلَم لاَنه لَهِ السَّبِ فَضَ مُطَوِّيبَ فَ فِيهَ لَمُهُ إِلَيْكُ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَعَدُ وَفِيهِ لِأَنْ يُنْ هَا هُوْمِ كُلُ فِي الْخُطَوْ اللَّهِ تعل عَلاَد هَلِ الدنيا الذابلة إيسَّعَ من والدالظل ليسَّ يكون مُعَبوطًا وَادْ فالمان لجؤالم اننبكه بنظلية لذي بعوله لأههاء كما المتال كطرفط الابساالين مَلِكُمُ مَاكِاسَ لِلْكُ مَجِازاً وَالْمِلْكَ عَلِيْنِهُ مُتَنظِرُهُ فِي الْمُلْكِمُ السَّلِيهُ هاهنامن الله الدين ابتهم كاللواب بهائ وتالله طنوالكريس المرس هَذِ لَلْمُ إِبُّ لَكُنْكُ تِكُلُّ لُوْ الْكُضَارَةُ وَالْتُعْرَفِيُّمْ نُولِعِ مُعَالِكُ لُولِهُمُ يَطَرِدُونِلُونِمانِعُكُ لِكُنْلُومُعَلُونِ لِأَلْعَبِيتَهُ وَدَلِكُ لِالْأَعْسُ الْأَعْوِلِنُولِيَ لَيِثَتُ مُنْ حَبِنُ الْأَوْلُ الْبِي قِلْمُواللَّهُ اللَّهُ الدِّينَ عَوَالْمُ الْبِينَ عَوَالْمُ الْمِينَ الْمُواللّ الناسليك والدبوق الكروك وكالكروك المتناف على المال المال المالك ا الغير وسيعك لهذا الأوالكاف الفال النالف لانه ماك المنزللانبية تعديا للنواعه وعدمة معانك من ويعما بمضهم وطردوا بمضيخ والموابعنهم فيلاياع توهالم بيلع ركفا فكالإ تجنكر خلالخواد تالاهم زها الايعينه

وَلَا وَلِيهِ وَمِنْ فَيُلِانُهُ مِنْ عَلَانَهُ مِنْ عَلَى الْمِنْ فَاللَّهِ مِنْ مُنْ الْمُدَالِّ معاوطون مكونوك إذاع والمروطي وحروتة ولواعليام كافول مبيت مزاجلي ادبين افتحواؤانه بخالك ولككان دعو فرستحر انسَّعَ وَلَمُ طَلَانُ ادْعَ عَوْلَمُ فَسَدِينَ أَنْ مُعَوِّلُوا يُلَيَّمُ مَدَّمُومُ كَالْشَاكُونِ زغم معن ويطون فاالديكوك ابدع جنديا منفدا الأوامراداف اذ الخطوط المسَّتُ فادمنها عَن عَيْرِنا تلك مَاوَنَ فَاتِوْمُ عَنْدِفُ وهجان تتساز فناوض طرورك المكين ونسم بعوالمكروالكنه على كالمال فرقالهذا الأفرال والمتمال الي افنالها المسكونة كلها وادبته عنا البيّل تنبئ والمنتثر وعثير ويايه والغام النات لَكَنَّهُ السُّمَّالَ إِلَى التَّبَالَهُمَا الْمُتَّكُونِيهُ كُلُهَا وَادْسَّمِعَنَا الْمُأْفَلُهُ لُ الأوام الصنية النعبلة المضاده لغادة اكتزالنا تؤخ فواديحايك المن اقتال مقايلها كلة كأن هال المياع مبلغة وكلن لبلايظن إن استفاع احدنا مايكره معلى يستبط داند يحمل معبوط ووص لذاك حَدِينَ الْمُالْحُانِمَا يَعَالَكَادَّبُافُكَانُكُمِّهُ وَالْأَمَانُكُلُكُ ما يعالنا وفيا ليست هلا خالة فأنكون والأفعظ لستامغ بوطيت بل بيكوك مزيتَ يتولاً مكرومًا شبيًا ليُرنظ والحمايزة وكك وهيان اجُرِيمُ عِظِمْ فِي المَّوانِ وَاذْ لِمِرْسَعَ انسَفِق المات واحده تطويباً، مَلُ الْمُولِ عَمْ لِأَوْلَا لَيْ مَا لَا لَا مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

هَالِمُ الْمُخْدِينِادُهُ فَي الْمِنْ فَعِضِهِ بِنَسْلِيرِكَ هُلَيْرِي لِالْمُقْقِدُ الْمُنْ الْمُنْ تُمُعُون لأَجَا اِدَنَهُ قُرِفًا مُلَدُمُ فِأَفْقَطُ لَكُنهُ بُولِلَ وَكُلُ الْمُغِينَّ مِسُونَ مُحَافِدالنائ تنلُّمْ مَنَّا لِأَنَّهُ قَالَ الْمِيلَ لَلْمُ إِذِهُ الْإِلْمَا وَكَالْمَتِمَا لَحُمَنَّا كُولُوهُم قَرْفَ الوَّاء فِدِينَا لَهُ مُنَالَحُمُ مُنْ أَوْلَانِ لِمُ يَعْظُمُ كَافِهُ النَّاسِّينِ الْحَيْدُ فَلَهُ السَّبَ لمِنِعَول اداداك كي الناسَ عاصنَ الذلاككنه قال الويل كارادادك كيكاف ة الناس لحسة اللاكرة فاذليش كمكنا أذلزنس المايزين فيالغضاه وكالناش وأو حَسَيْنَافُوفِالِالفِغَا ادُالدُلعُوالنَّهَ لِينَوْلِمُعْدِبَيْتُ المُخُواوُالنِّلْفُوللَّلْدُلِيسَ تعامَكافا الصَّبَعَالِ التورط فالترايك فقط جَزِّول للنهجد معالله تَوالدَعَوْعَظِيمَهُ ولِهَال المغل لِرَبْعَتَمُ ادْطُرُ وَكُرُوْقَتَا وَلِرْكُلُمْهُ قِال الْحُلْ عَرُونَا رُوْمَنُونَا رِبَالِ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْعَرْفِ بِلِيجَ الْمُعَالَّ التعَامَلية اصالاان النابئهاعيانه النيرالك الندايد توجه المخادث البخة وعجبها كبتوك توكك يوجانيها الكاللاسكة عَنْ مَن مُعَافِيها بنعتنهن والدبحور كيترين يصعنو للدويد بعوز فيا وبكالويد وهَ اللَّهُ المُنْكِدُ فِي هُمَا الدِجِهَ فِالْغِينِ فِالْعَرْفَ لَا لَهُ الْمِلْهُ الْمِلْهِ لالحنكا واحقالها أيتريظ لنة فعلاعظ مانها يعاذ الجاهد اَلْتَوْمُمُ اللَّهُ مُ تُورُطُهُ فِي التَّدَائِدُ وَقِلْ فَضِياً مِانَا مُّكَثِّرُ وَلَكُ لِكُ عِنعوا انفَهُ إدلي عَمَا وأَظنًا حَبِيًّا بِهُمْ وَمُامَعُ ذِلْنَهُ اللَّهُ مُاكِمُ اللَّهُ مُاجِرُكِ عَلِيانا سَلِحِينا كَانهَ والداقد صَلَ الغَيْن سَبِينا وَلَكُ الْعَقَاح الْفِينَ

بعلون كانابعَلُونِهُ الْأَلْلَاتُ لَيْنَ لَهُمْ بِهَابُرُهُمُ وَلِمِالُهُمُ بِعُودٌ بُوسٌ فَهُ لِلْرَعِلِي عَلَا الْمُورِكِ إِنْ يُولِمُ لِلْمُولِ الْهَالِسَالِكِينَهُ وَقَالَ لِأَنْهُ مُنْهُ الْمُعَالِمُ الْرَكِنَابِ ائدة التي التي الماليهروية لانكرانم اوكل ترفي النزائد المتالية المائدة في بنكت لم على على العرك العلام الله المكالم المن المالية على المناطقة المن وَطُوَونِا تَكُو مُواارْفِوا اللَّهُ وَعُالِنَا النَّالْكَ لَمْ فَهُ لَا الْعُرْفِ اللَّهُ مُ هُاهُنا. وفالفالنطويسات المعتج غعر فطون المتاكين فالنعومين ومافع مكاالتول في الواله والمالية المنتجرية لكية عَطواله عَ المعالِمة فالمراع المعاوطون انتَمادا عَايَوكِ وَطُورِ وَلَوْ وَلَوْ لَوْ لُولُولُكُ كُلُولِ مِوْلِحَدِيثَ مِعْ الْصُلِلْ لَلْمُونِيِّهُ الْمُصَ مكملتر وهالفاضة للمال وركافة الغلين غايفو وروج وكالمفامنا الخ فينه والمعلالة المه فيكوامك لأنه نغم كال فكيك والتوانلك البلكاء لأجلا يتفكركك تعارفها انتم لأهلي واذادارا لأبنها والدين فيكانواءات ال مَولِّي النَّسَلُ وَوَلَّ البَيَا مُوافِحُ أَن هَا المُحملاسعَ مَهَ الدَالمُانِ وَيَجْعَلَهُمُ الهَياً بهَي مَن عَاقال لها نَهمُ لذائعُ لواعلَكُ لوقع الحميثًا وَعُلْرُ وَلِلمَالِمَةُ وَكُثُ عَنَامَ لِأَنْ مُسْابِونِدِ الْفَكُولُ الْمُناطُدُ الْمُنافِظ الْكَيْمُ عَوا وَرُفَا اسْكُولُ لَكُ مُولِدِ الْحَاطُ الصِّالنَّه لِعَرِقِ لِعَمَّا فَهُ إِلَى لَهِ الرَّدِي وَلِهُ مَا لَهُمُ لِلهَا مَدَاوِهِ وِ الْأَرْجَةِ وَبِالْ يَوْمُ أُولَكُ بإغالهكولاي لان علاللنعل عظ محلام وكالكسوا المان في والأوتر فيمه نبغي مُكَدَوَقًا هَوَاعَظُ مُلَا مُلَا لَمُ مَا الْمَدَالِمُ الْمُلَالِمُ فَالْمُولِينَ مِنْ مُنْ مُنْ مُ وَقِدْ قَالَهُ مِنْ فِي هُولَا لِلْمُطْ الْمُحْرَافِهُمْ فِي الْمَدَالِلَّالِ لِمُقَالِدُولِ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

بتلك الموجايا ويحتى جنع فالنبة فالهفاللغ أدانة لهلا للتب بنعام فيطبق أيام العصية الأوا والعصية المتناوعا والنسم لناحدالة سَلْمُلُهُ وْدِيُو كُحُبُ الْأُوادُ كَازِلِغِيَّا مُعَالِلْا هَنَيْئِيَّ فِيضًا مِلْكَ الْاَنْعَلِي خطاماً ذو ولينع على خطاباً مسيكون وَديعً المُسْعِقَا رحَويًّا والدحومَر سَيكولَنعَكلُعلِح طَالَ وُمِتَعَمْقًا وَنَعِبًا فِي الْمُعَالِمُ وَمِنْ الْمُالِحُالَة فستكون فباعاللتكمة ومزقد لقلوهدا الخامك الهانعو فاتيب النوايت ولزير بحو أؤا استئ تلبآمكم وهاوقا فيضليك بتروجمن لأ عَلَاهَا وَعَظِيْمِ الْجِبُ مِلْفَاهُمُ البِمُ أَمِلُ الْجِيدُ وَلَمْ كُلِلْ الْوَامِرُ إِدْكَانَت عالية الحاف عظه متزال إيفالة في المتبعد لتبرُّ الله الحراية عَمَا وينتظ كولينولوا كيوتكلنا اعتارها العضايا انته مادلعال الهمر تالانتمالونون علئ الكفر مغضا الدرامر كي الكامر والمراكز المرالفراك المندقال انكالم ميكون فيكرلين واجلح بالتكرع لحانع أذكم للكراجال عَيله المَّلَونِهُ عَلَهُ الأَنْ وَلِيَّتَ السَّلَالِ فِي لِيَنْ الْمُعَنْمُ كُ مقشير نولا الحامة ولفاق كالعشلة الكنبا لكنني مرشككر الماللاض التعروالوالمسكونه كالهاد خالفا استركا لاخوال لأن بقوله النم تكونون ملئ الاصل فض الطبيعة الانتفانية كملف قائعة وتناع فتها فطاما فأفلوا السبك يبتغ منهرك بأ المفضايا المتح اكترزع بيجا لأنفئ نافعه فالاهتأمرالياك

الزايا خوا عاريني طواته فيافواله كلفا الميه ضوا الدنوا كالانهوسا والأب العلة انتفاد في ويدا المعلك والفي من سكرا المكالة وفائي مسلام عبه ماستها وع مرسيده على خالة والمصرصيَّه عبدا مرال ودالميه ودف المالنة وكافه نوابيه وابيتن لفرا المما فنفاه يعيرونه ويخرون مالكين صاخبة انزاجله قاملوله انداغاقا يحتلك البائيا مسبب خطاراه واديحاك واجباعاية لدة بلته من بدا الخف يد فلق المالج الجليا العظم فندر والمالية المالية المالي والورو النوافل الخاب المفاالوقاتيا كالوطل والعدم عاذاه ملكان تلك المنب المرقيه للمنال لنبتب والملكة بلغرط ورد فاظل اليفاليه ولك حتييب مرات الله والفي المن العندة والدوع الموالة والمناهالة ويعليسَ المهيّوان فااداعَ ولمرابع فاستوا المنافيان فط ولأ البين تَسلبُوا اللّه الم كلية اشاع ولد على على على المنال فايكُّ دَدَارِ اللَّايِ السَّالغَةُ الدِ استضارته فاعيرم مزالعواض كخفاة لمبزاد الشتهرة متعادات وهور احمانا فله الم السبب حمل المشيئة والهاعظ ما تولياً يعول فالم فهاهنا ماننة مُن وَرُكْعِظِ الْخِلْعِ مِن الله الله عَظِينَا مُو يَلْمِهِ وَلِهَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا معضًا اللَّه مُالنَّتِم هَاللَّه فاللَّه فالإلاح علامًا والمالمانا معاصرً وللانعين فالمولة فاول التوال في المنطه واللانعين في الماليان إبيرف صُرِّمًا ويُعِدل الفلسَّعَة اعْظرُ قديًّا وُمَامُ الْعِدرِ مُوسِّما بِأَوْضٍ هَالْمُلْعُيُّ النه ما عَلَى الْعَلِيمَةِ مِن مِن مِن اللَّهُ عَلَى مَوْضًا الْمَالِيَةِ الْمُرْضِكُ الْمُلْكِ

ومادياعلو كما الخالطانورين عناضرتعا الانتهف إعا النائر المهنو واختل وأغمدت لألخاط عرفه واستديلا السلايل فالساغ كترتها لأنكر ستعل زالي يتعدن بخافا واخر واغتز وازاي كرمعلي فلهدا الشب لتث ارب أَزْنَافُوا اللهُ وَجُلاكِم عَعْلَافَطُونِير لَكُوْ الْإِلْمِ الْجَعَلَا الْاللَّا اغرر هاالكالعاله رفطونين والذبر معاور النائرها الطرنعية طريقته بنبغ از بكونوا مُفهَرَ فطوير كُنتُوا والداد الدالد الدادة خلاع غبرتع مخضط فالحال المعرف الفيساني مالعباه تغلاعا وللغال النع الناس المرار منعقه الكنكر أوليكونوا هدا المتحدة شعباتر فه أنكوز فيكم لغايد له مرفلانتنت عَبَداكما أولد لكف الألانعيل عَلَىٰلُولِكُونِكُمُنَا النِفَتِغَامِبِكُولِنِائَكُاغِيرُلُونِ عَوَافَازُمُ الْمُراتِمُ هَالْ المصابك تمعتم فعدا هكلتم أناشا اخير سقيل انعشا دفيزها الجيه عقدادماتنى لدور الطيرع فلمديّعة الداك تخما حوز الحضر تراعظ ولك قالفار عَوْاللَّهُ فِي تَرْبُكُ أَدْلِسُ يَقْتِدُ الْبَعْ اعْلِي وَالْمِيلِقَا مَا مِنْ الْمِيلِقَا مارمًا. كنيفطاه المتآثر ودكل اللنائر الاجربزا واستقطوا دفعات بالعازعددها بِعَتَدُ فِرِلا سُتِدَالِ عَعُوا فَامَا مَعَلَهُ إِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَظُونَا عَدَهُ وَالْحَجَاجُ وِيَتَهِ عَلِيَّ تَعَدِيدًا فَاقْتَحِ عَالْمَ ذَلَّانِهُ عِوْلَا السَّعَ فَا اداطرة ولروغارو لزودكرو لمرتع والرجبيت يتعولون معكيان عنبوك

الكنيس كلن يولون وديعًا ورُعُوا وعُولُا للهِ المن الله الحَيْض في الله فنط العضاير الدكاعكم اللنه بعناهنا العيون النابعة أب مناقع اليكنفعة الناس فين والنقق ليدايضا والمبدع السكمة المطرود الأحل الخوتكو زطريقته مواققه لنتركأ طبيعته فعال لأتنوعوا الكمرق لحبتدتم لجهادات تبيور لأشظنوا كلاتكم انفَيَاوَلُهُ وَلِيَا مَرْصَعَ رَجِعُهُمُ انتُمَا تُحْفِرُ مِنْ الْارْوَوْلِمُا الْمِنَالُ فاقولا فعولا المقرا للأفوا الأعضا المتعفنه فانول لاالسه الالموياور محاببة ومركهم النفعوا الأما التحف انغشات فيماسكو وللجافا همرهدا الفالكرنك الاغفأ لماجددت وينك البهر بؤل تخلمها مؤنتانها ملحها فرموا كالمقضطوها وصالوها بهكا الطراق التحسيل فامزشك لأزانستخلا والكرم رتبع كخطايا هاكا دفعلا للمتكسخ فعلهو والماضطة الابعودوا الوفلا النبع فكالفغلا فيريضه مشعابة البت ليواظه مرفليلا افعان البناع لالان فالعد فول أيهم مايكونورسعل لغليطين لكندوال فيم يافك معار للازكه افعاقال نهم على سَيَطْهُمَ بِكُونُورْ مُعَايِّزُ لَكِيهُ قال انهم سَيكونوز منهوس الالالمتخ العجيب علاهوا نهمما وكلنط للنائزو لالطغوم كالنهر لأعرهم كافع المأؤ وتبهوهم

تكاولون ظاحيم عندحة الزائر تضؤده كالأموض كاذفوة والترجيا ونظار مَرَاهِ وَوَالْهَارُوطَاهُ لِللَّهِ اللَّهِ عَالِمًا لِيَنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اقراله هَا أَفَادُاد مَعْثُولِم رَقِيقِ بِمُوتِهِ فِلْمَتِيدُهُ لِمُوتِه لِنَظَرَ كُوعَكُ مُعَكَدُ مالفطه وعليه الدير ولآد بالته كانوام رويز الالافرد العتربي فالم ومذاع خبرمرال فالمحالفكوند وبتياول كغالمسانه بالراقطا والمدايا المرفضنة بالكفافك ماجعله واغريض المكانف كالكرطة واعالهم صَيَومِهُ وَلِكُطَاهُ يِرْضُكُولِ لِي لِكُهُ لَوْلِ الْأَنْفِ لَكُهُ لَوْلِ الْأَنْفِ كفالشرع مرسع النهاء ونرعواض الإرالهب واظنه هاهناه بنقطه لمجا اعر الزبتولة ماتقلة وينها وتنف والحامان عضعه فوض الفايظه بولك فويك فكالغنبع الزنسة وتلك المنية فكلك هلاالمنادأه والمتنع انتشتر ويتفط وأدحا فقادكم علعتماقًا ومُعَالِدُ روَيهِ وَاعْتِمَا لأَنْ وَعَرِيلِ عَلَيلًا يَتَعُوا انْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ معتدوان تقرم مروقال لفالله أداملير القالسة ومعطفات لَلْهَا مُ ذَلِكُ تُسْرِقِلُ لَلْكُونِهُ كُلُهُ الْمُعَاذِبُهُ الْلِمَاذَا وَالْمِبْنَةُ أَبَّكُونِ فَكُلُّهُمَّا مشرقين فيفال التك تعضرة ولأفرق التول الدكينان مطالب المائد منهم فايلها القواي والوقاق وفرك المال الكرعاي المناطلية في الميزف البيت على ها المتال فليلم مَن الدالا الناحة اذاابصُرط أعَالَكُمُ الْصَالِحَ بِجِنُونِ لِبِالْوالِي فِي آسَمَاتُ فَعَلَّهُ الْ

عرالن الوسط الرماق الانكراركنم استمنتي العنا العادر فعال نعيا باطَلَّالِائْلُوْمُاسِّبَاكُمُ ازْنِعِ اعْوا ادِّراسَهُ عَتَمْ تَلْمَا مُنْدُوقِهَا لِكُنْ فِكُمُ الْحُافِرا ادا انفَعَم معهم في مناتهم فالكرسية لا لكونول فلصعتم وتوطيتم وإذا لبيم تلدعوهم ترسمعهم منهم تلبامكرة فافافرخوا فانصطافو عماللط انبلغ هو المناحصين وينفه مغرها المجا يتبعك ربلاد والضرور والوع والمكرو ولن بفرائر صراك كنفيكون شاح فاج الأتكوان فيته الدكر الككرو واسليتم الفرائه اللانِيةَ مَبَكَمِ قِاشِيمَ فِالبَسِّ اجِنِهُ وَالْذَلِرُ لِلدَّهُ وَرَكُونَ الْوَتَهُ عَتِمَ الْمَا رَحْيًا واستغنوكم وعاعتهم لانفط الأشفتعاب لمرة وتدويشهم كبالر توافيناه مكالمجر متالغايضا عُلَامِنهُ عَلَامِنهُ عَلَامِهُ النَّهُ مُلَّانُورُ لِلنَّاعَةُ لَا عَلَامُهُمْ الشَّاطُّ للنبالية لأمة والمناعة لإلغت بإنكين لكن فظ للنادية كاعاليه بعَلَظُ مَعَتُولًا الْفَاوَرُ وَكَا النَّعَاعُ كُنزُوا عَاجَعَلَهُمُ مُكِّنَا وَعُجَالُكُ عَلَيْكُ اللَّهُ ا ولبغلا لكومقل وواخزن وفابة الكما المناده مااعظها ومنعقة النعار المرافية والما والمنافية المنافية المنطقة المنط الجالعظلة ماتنئنطيع ملاينة ارتنة اداكانت وضعة نوت لولا بؤينه لاسترام أؤيفنونه يخت مكال يناده أبغا الفرال الحقيثه بليغة في تغنها ولوديقم إنك والمعتمدة منطيرانهم وضع برالدلكاظ كالمناشِ معاهد بريف وسط منفية الكيّاطة الاندوال الدموا على المدني المالان ورسما منافيخ في جريه منافي في الكولوالمعنة

ولتكن لوالموانسك وليكن لم يعتجزه صعنة لأنضيلتك إداكانت عدا مُبِلَعْ تَعَدَّنِيَّا عُمِنْنَ الْتَنْ الْرُولُولَ الْمُعَامِّةُ وَلُولَ الْمُعَامِّةُ الْمُعَالَّةُ الْمُعَالِمُ فتحلويم طربقد بغتام عليفة العيوالانها ولأجدم لاعكم كرالبغي تجار وله عادة وازكان الكرواد وكراية العادم وازيم المراب منهم اريح بَ فَضِ المرواء كِين مَوْانِهُمْ ضُ مُوعَنَّا عَالِمُ الْأَلْفَصَعَا بجك الانساز مشرفا على ها المتال ولويشا انت سترط العته المجات دَفُواتُ مُناطِهُورُ فِضِلَتِهُ لِأَرْعِلِي مِنالُهُ مَا مِلْحُ النَّمْرُ المُتَمَّ المُتَمِّلُ المُتَعْمَلُ المُتَمِّلُ المُتَمِيلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِيلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِيلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِّلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِّلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِّلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَمِيلُ المُتَلِيلُ المُتَمِيلُ المُعْمِلِيلُ المُعْمِلِيلِ المُتَمِيلِ المُتَمِيلِ المُعْمِلِيلِ المُتَمِيلِ المُعْمِلِيلُ المُتَمِيلُ المُعْمِلِيلُ المُعْمِلِ المُتَمِيلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِيلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِيلُ المُعْمِلِيلِ المُعِمِلِيلِيلِيلِ المُعْمِلِيلِ المُعْمِلِيلِ المُعْمِلِيلِ المُعْمِلِيلِ المُعْمِلِ على فالمتاليخ مواهم وشعاعه اوليس تلب شماعة اللازكة يعتاج اعكر مزالك أبعبتكاف كالمرفي والخجة اعطرالسك دوجاها الأندقال التحجيعة عنداللافة وتعليك لكنكر قدجنتم كنويث يستعدوالله الكالم فيعن المرالتاب زمان الحمة كالماسك مزجهة تجافر للله والمتلاف المنافر المالية المراج الناه ولع كحفظ للنفع لأشفاع الوقواللكرو لفلنا انكائ يحكاج للها وَعَ دَلَكُ عُلِينَ يُطَادُ المُلْلَادُ وَضِعُ لَهُ يَعَلَيْنِ هَا الْحَاقِيرِ كَارُبًا وَادْلِكَ الْاجْوَالِلَهُ وَبِينِ الْلِيُّرَاسِّمَاعُ الْمِلْدُقِ فَعَظِيغِيلُكُوالْبِهُ كذائقماع التنآ الخيال لاستنام واك العابد عظيمه بعصوا القية اللينة ويجمل مالنا ملله مقندالنيزيت عوضا مكرة هالأندِقال إزتتك للنبتا المكروم اتقتار القتلأ هالعبلغا أسلما يغتلث

إِنَا فِلَ فِأَنْ الْمُؤِرِّلِكُونِ مِنْ مُنْتُوقِدًا فِلْمُلْوَعِيلِ فَي الْمُؤْجِبِهِ الْمُؤْجِبِهِ الْمُؤْمِنِينَ المُحَلَّمُ فَعَظَ انْفَكَ لِمُرْكُمِ فَإِجِلَ لِلْمَعِينِ أَنْتِمَةِ عَرَامُلِمَانِدُوبِيَعَادُولَ الدالصرة وكالثالك المؤيم ماتستطيع انتجب لمفائكة أواعشه إنتم مُعَاتَ اللَّهُ الْفِيعِ بَيْدِ وَيَكُورُ خَالِكُمُ فِيهِ حَمِالُ مُنْهَ عِبَنَ الْمِنْ وَمِعُولَ المنك تكه كلفا فبحب ازتع يخواعيث وموحله للنقه حج حاازتك النوكه بنادكيها في المكار فالكك نقارت عشكا ميها تروض فايك لفركرم خالئوالنائر فبفاكعابد ازيجه لهمجته دين وتعتاده والكل خلاص لانه فالتلواد السّتنام مرور متعومه فانتلافو الفكنه ونقديجها وغط لكنكرح والشبخ علوزا كالفالزيج أوالتذكا اللم متحمافعالم الفراد وككف الفائلم الباس علم أشم الأهكر نواوي عَلَيْهُ وَاعَادِ الْصَالْفَكِ مُونِيْحِ النَّمُ اللَّهُ مِنَّا فِنْدِيبُ وَ الْمَارُّ ازتعكم وفاءكة لمنكرة البركائي كالمحادا ولابك الدين الوزهدا الغ إفى تذاريح ملك المانات عَير فاويست صودرد الماف ترايمة كالهُم أَوَادَكُلُمُوا فِي الْطَامِينِهُمْ لِلْعَايِثِينِ فَحَبِهُمُ بِيَلِمُولِيهِ فيتعَ عَلَهُم وَمِنْهُ وَمِعِمْ وَيُولِينَكِ النِّسَا الزيَّعُولِ مَا لِلَّهِ إِنْهَا الزَّفَيْلَ للتظاهر والنباع وافرا يعدفدا الظرعاعية مدالفولا بوعابات اجتهاط ازتورو والإيسكا المنافاقد احكمية ويترالنسابة الأدلت اطهرهُ الكنيخ قلة خليلي مُؤكِرُ وَهُ لا مُعَناهُ فلنكر فَصِلنا السَّحِيكُ لِمَانَ

ددآوة فولفرفينا لأكنه كميمنون الخضيلة عيشتنا الأرفض عها مالأعال أبهم منكا يوقع عاشنا المنق يكورانع امزاله ورؤواظهم مأآ ولوات البغينا بوفاك أنواكم ترين في عَادَ فَهِ لَامَا ادَامُلُكُمُ الْفَصَالِ لَلْقَامِ ولرواكلها فكناوز بعين متواطعين حومين انفيان بكالماكد ولداسم عنامكر والأنسب فابل بدلامنه بالعرك كالوافق معالت الدب ببصرونياللك ووائل يعنديهما بالتدمر ويفافين ولاكله والنداد المينا ولوك ذلخا فهرق مثنا وكوكان فيتا افتها كان والإنغاى النغويق لجنع البنا فاكازلين بالمؤيك وكرامكم والبنا فالحادث للكلنة كزولانوتو فيهالله ملاه بيتبوك جهالك الغيف متربيهم فتبصرانهم كضعنو زلك ويشتع بأنكك ويصنولك تملخ جنبِلاعدة هاقابم الختنصر إلملك كبوعة ملته الغيدة البزعفاط فالأور عارف فلكانع كالهر وعايا الأانداد المرج ترايب باؤفر شهانته إداع فضلهم كحاله كبرلغه الخزالا لانهم النو مووية عواشر بعياد المهنه وكاك العليد المال اداب والساء لزيتي سيًا ببتع لجك الشماريا فاشيا الكيفي لياعل كالكاله الترفيغار يؤلؤادا ابتعلع كالمتحزشا تمنافا فتكاننج شأمغي ستسورة فستبيع م فعند ذوال كك العتام عند فصيلتنا وادكانالا بعضوين عنك فشتكال المدمح مرابعة واستبعار احمالك اعظ

عنداللفي اعد تعويد لا اظهر واظلاها عزالنظ المضاروة كالالدادا حَقَمٌ عَنِلِ لَكُ بِبُوكِ وَلَمْ زُوا وَانْطُونَا وَاعْلَمْ اعْ الْمُتعَوَّدُ فَعَلَمْ مَ وقدتهم لأرفي كالوقت كور الأرائ عبر كالمركبة يوزوية تعبور الأهل ولك المالم وماقال الكهكركلنة فالآبوكم اؤتقده وفطئ دروع شروالت المنه فمابؤ لابح وبمعلق فراحض معادلة كالماوي المتعافية بماتعة رلامعتم المتحام أمكرها الألتماع الموا التالكملي فيدك المِدُوفِي لِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِضُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل استطفاهامياس والداء والواصيل مالوونا والتلير وسرفا وقلع فنا الغايد وها الخيران فالمتعطر الهنيه لأالانتراسب أغلي سينا انتماع فحساك والتهاف بكالانفيا عَنالِهِ وَوصَيْدُ بِلِلْهُ وَلَا لَكُن مُعِينَدُ لِنَهُ وَاللَّهُ الْهِ مَا الْهِيَامُ لِتَعْتَا يُصْمِ ونعوله عسنالك والشرطال ادمزيد الغولفنا قولامكمها فليضنا انشئ مكروها لكرنسيكنا انتج عنداستماعته علامة العلمينة تلمامكرم فأودكك انتااد اكناعا ينيرفي خبتا واللم يدوبالمحكلة والناس كرنادكم إمكروها فنعراض فانرت انبابت والشوكي طأوي وكنامه غيز بالغضله فاوفا لاهرا للساوية كلها فولامكرهُ عَافِمَة كَاوِلْصَابِدُكَا هُوَ مَنْ كَافِدَ النَّاسِ التَّبْتُ ﴿ وبحتلاب الساجيع الموترس انتخلص الاتهم ماتصغ ورمزالخ بنا

اداكانفا فتاع علية فشري والنائر عند فليتعد الوايله فالخليف لوتقيد وعلية موفاة كم عندفا ووك الفائام اولايك الغلاشفة تعم إمران الهم وتها وفوا ما العقط في المار فضاله واللك المنات المَالَهُم بَاطَلُهُ فَأَكَامُ بَعَبِهِ إِنْ يَعْلَمُنَا أَدُلِكَانَتُكَا فَصَايِا مُوضِعَهُ هَالْمُبْلِعُهُ اوقل مُعَدَّلُنا فلسَّعَهُ مَنْ لِكُنتِ مِنْ اللَّهُ الدِّنعَ تَلْكُولُ المنضابول عيانها الدكي لقتدا والمكك الفلان عقيقا لكننا فهاك دُواتَنَا فَإِنَاسًا الْمِيرُ عَينَا لَازِلِيرَ يَصْمُ فِلْ عَامِلًا عَالِكُ الْعُالْعُهُ للشريحة هدالله مالالبليغ متلما بضرة سيحيع إعكاللأعسال المنكرة والمينا لفاوكك عليح فالعلب بعالكن فافكيك فأسد تغضك الاال يشرفنا موينعة الهناعندا لكفاذ لبضأ جلباطاهن فصلة ولهُ والسَّبُ مُجِّل وولا والنهار والنهار والمعتبيرة تلبنا والتع وعليا بفولون الغول لناطريق المسكوم بقتك فلولرينوه وافح بننائه هاعظما لماقالوا هدا العول أنالغاف متعت للسَّمَزَ كرمصًا يَا المنوابهَ أومًا اعْطَهُ الْهُ عَلَيْكُ النَّهُم وصدر تكك العصاية اداتوكته الطفا مجل جاسعًا الطاع الرابة عنيطا قروضك ناظ الجازاتك مبتاع احتكار البيك تمبعكا عُلْحًالُكُ فِعَطَالُهُ الْعَدَّ الْحُهُدُ الْأَصْرُ الْمُأْلِمُ الْمُعْلَمُ فِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

قديًّا فلَّ عَدَى أَدَا فَلَا مُعَعَطِ إِذَا المِسْلِ فَلَكَا وَ الْأَمْدَامِ وَإِنَّا مُرْسَبًا مُوتِ وَلا الْعُولُم نِسَامِ حَمِياةُ لأَنْكُ أَذَا لَدِينَانِ لَمْ يَعْوِلُ وَلِا يَعْمُولُونَا. فعلن لصمة وسالواله موات واولي البالك قلصن اسور حَطْاً فِالْمُ الْدُا فِي عَيْنَتَ لِيُ وَلِمُ عَالِيَةٍ فِلْ يَعِلِ وَلِمُلْ فَالِلْاعَ الْأَلْعَ الْأَلْ التلابيك كاليتربعجد ولايلواحضتما بغضيله مايسكك اعزا كتيرين كَنْ هُلِ لِكَادِينَ هُوعِن عَنْدُ المُكِينَ فَضِيلَتِهُ شُمًّا لأَنْدُ بِأَوْكَ بهولي التالبين مائتالهم ابهي فرال لعظم قدرا فادقد فكانابغ والغوايد فلنُلْتِ مِنْيُ اللَّهُ عَلَافَعُمْ وَهُولَانِ الْعَيْمَ الْمُعَلِّمُ الْفُلْفِلْ عَمَّا لِهَا. فأنناع كخ فلالظرية ونقتا والجالس في لظلام الياليا والق صَنَالَكُ لِلْنَصَلُ فَوَقَ الْمُحُدُورَكُ الْهُمُ اذَا الصَّرِينَ أَمَرُ دِينَ الْكَسْسِيا الكضرف كأنها منسور اللحياد الماموله فسينقاد وزياف الناقيل اقتباله كالكنا لأن وكالون بقال الضغه دايلافهاه ووي وكان السَّروع فِلهُ مَننعًا مَوسَّرُ وَنصَارَبَنعَيْ الرَفلالدكالمَالدَ طَايِرُ المِنْهَا مَارُقِبُ اللِّيعَ وَالْمُعْرُولُكُ الْمُعْرِيدُ السُّرِيةِ وَلِلسُّدَايِدُ وَلِلْدِرْ وَلِلْنَا وَلَكَافِدَ الْأَنْبَا الْمُطْنُونِهِ الْهَافِيتَ مَصَيْدِهُ مَكْرُوعِياً. فلأعيص لورها للجهة للنه الماسوله بوهانا واغنا ومرق فأشكنا ووانتا بالأملاك للكامع واندفعنا الحاقي بالهنها فيليونق تار انطَعَ النَّاسَانِ اللَّهُ المِنْ المُرْواكِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كابكاك ترينوان اداديحت فيروا العلن انافلتك اعطة العشان مُتَى سَعَة يَعَالَمُ وَهُوالد كِقَالُ زَيْرَ مُ فَعَ رُاكِية مُلكُ قُل القر الله فض العرض عنك فانطت فاباله ما يعضو الإربحله مُما أَقَاقِصَةُ الْجَبِيَكُ هُلِ الْعُلِمُ وَالْجَلِكُ يُعَلِّهُ لِأَنْ الْغِيمُ هُلَّا الْعِيمَةُ سَجِيبًة لِسُرِحُ لِكُ مَالِكُ وَرِيسًا يُعُونِ فِي لَا مُمَا الرَّضِيُّ . معتط لكند أداوخ مايدف اليدفي عياند يتحديد في أوجد ويؤل مَهُ وَلِهُ لَا السَّبِ لِلِكِبِعَضِ مَا يُعَرِّضُهُ هَا هَمَا وَيُحَرِّلُ لِعَمْ مُلَّا هَالِكُ وَادُ قَاعُ فِنَا هُ لَا الْعُوالِدُ فِينِهِ النَّهُ الرَّحَةُ حِزِيلَةٌ وَنَظَّمِ التفطخ كين كابأ موللنا ويإعالنا وأذاد لينا أخلالنا ستجيما العيضريًا في التوق فأذا يكذا ان في المنه منافعة ما لابتا إلى في المنافعة قدرنا انخلمقابة باقوالنا فلأنكام اقعد ليحاداه عزكله والنومانية التداوح والواسط فالتروه والتعلق المرابي النَّعَبِةِ فِإِلَانَاكِيتِ عَلِي صَالِمَنَافِيَ فِينَهُ وَيُحَمِّينَ لَمُا كابت بطلافي فالكور لوجد للبحا والعسر يجازاه فادا قدم الوالم ومرض المحاملك وعوار فالمعافظ أنت مكافاه كوزهام العظه المستناغ وكالعلاه فأخفا وحيك مننا ويسافادكم والديمابينا فاقتواضها وتوثيا مراجانا فبلاأ العُرالِينَةَ تَعَلَّمُ الْوَاقِعَ مِنْ فِي الْمِلْمِينَ الْعَرْدُ هَا وَلَكُومَا مِسْلِمًا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

اقتطاعك الضرحا كالتولينا كالكبيونية الدك وكلك الفقا وافيت المي عَلَمُ وَتَعَدَّلُ التَّعَاهِ لَا النَّهَ الدُّالِي الْمُلِينِيةِ وَلِكُرْقِ لِيَعِهُ لِكُ وقستريم فيه فعراه لغالفه غلافكالالغنباد كمناكك ليناكدة لايك الماتع الصدق وبعب وإلما بصافة ع المناتع المالك العالم العالمة وعالماذا بكوران وكروك خطأاه اخصات والمناعرة الخبت لأهنيا عِنِ المَصَابَ اوْعَلَ عَلَامْتُكُورُا فَلَا مُطَابِرُ المَنْ مُعْرِفِكُ وَلَا مُعْرَالًا فَعُرُوا لَا للنِدَوالجُ لِقِلِهُ اقِضِوامز للتوقعول التاجك امنهُ مَبَّا أَوَادُولِ عُلَ غينم لك ما بالك تعرَّل و رُطال في وانا انسان فع رُسِّ و العاع ع مك بغثاظ اداطالبتذانواه فعارالعله ماشته يوفيك اما تبصر لنور المستنقصفها اما فركتع بناله المعتاض شركه فالميطد وطالميه لأنه أذاط فلبغلى هلا للع ويغترج ويتحابص غرية تلط لي عوضة عَامِوعِهُ بِهِ يَلُولُطُ لَهُ حَالَ مُعَالِمُ عَلَيْهِ فِي السَّبِ اليَّهُ وَمَا يَعْمَلُ سُبًّا الشَّاوُكُولُولِهِ الشَّاوِكِ فِي مَعَ وَلِلْكُ الْكِولِ لِعَافِظُهُ عَمْ فِي مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ فغنغ فيتام علاكن فيجاوز وإنت كبية اليغير وافرض أخر ودكالع بالافكو تحاذا للحق للعض كالنقافة الكنابة المن أزيلخك مملك وهويشآ ازباد رغام الصامنا لحضينا فبحمالك السباب كالمانع لاتفاله المنطاله المنطالية المنطقة المن فأبك يشلهناج تح وتطل ازياخا ما الكالمت املك شبياء

فالظافر يحتاب ليعلى والبياله مكرم افالطالر يحتاجه ليكوع افتعاله متلكافتغدة إدافاما فيكفولغدان الصائحة كالمالكان الأزالغ بطاه وشكر لهعث نسكر الخزام الإكالوانية والدراد الهرا اقاما دني عطوافي وكيون كطوك فاغ مسفنتهم ويده بورخص كبيوليغ تلسوا الديز يواخونهم فيضناغتهم زغاف الاعلج فانسكت المنك إفي منعه يظهر والمنتاع كالمعانا الشركافي الطببعة المتعبهم وولحب علهم ليتاانه المفاالع الأطاه غرفا هوامعة ولك المعرف والمنالحات فيدانا ومكفعان عناما اعذت وعنو فغلافي كماامكنه كيفير والمكاوز فلحنت لماجان علىة غضرك فقاسة طالحهة ابضا فالمايكون قيض ضرا فلفتع تتلافستيما بنيها الغرضي جهنم بعينك انطلواك وقوالعل الدري وانتشل الغرق الخلاك الحاج خالنك بعينها وتجليلك وتشتيتك مشهدا بليسا الجالة ليعنك كلانهم المانعازه تشكر تلهبكة وتذقد المالم منعة فانتكرنا بالمنفوكمة عظيمة والونها قلاصف المولدة. جلافا يخف فأنك متلك الديزيع ضل فيك وبَساعُ لويك كيند يوافا ليفات ابتالله صلكه فغظ وقيل النائر تجد المالنك لأنهم خلالك وأن نغضت اولا لهيك لمنافع البنكك المفرك أيزين فيستملك بُعابُ ما مِيمُطِلِ بِالْكِيْكُ وَلِيْسَ مَا يُعَيِيفُ لَلْمَينَ الْمِهُودَ الْدِيزِيدِيكَ

انفغاغانغا فالأوادا دايئا اقواما ليصادح ويغيز اخاع جشرالمخ نغوص روريز عانسَ تقير لغيرنا وينكر اليه وبتعم شهد السطانية نصطخ على وهدافعل الدكيكور لفخرهما فضكربغله ابتصانات بشكعورا مص للسبه وككرها مغلغه نوشهم ممرفه سابهم بحرجه وجوهكر وتصبوعك الوقوض امتا العكمز قلحورب وحوصة هودب اتراه وعا العَمَّاهُ حَدَد السَّانِ وَمُسَاّعَكُ وَكَالُخِوكُ هُوعَضَوْلَ هُو ولأشصة كالزخلصه لأسرع لجريع ليدكن تلاتلفاه لأغرك اقواما احبرال فضيحة للخصوية للزاظرة الملقين فقهم أدكاذ الشرور بالمِصَاسَ الْحَصَالَ الْمُعَامِدُ مَعَالِينَهُ السَّاعِ الْمُعَارِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا معَدُكُ اللَّهِ لَهُ وَهِوعَ لِلْهُ وَلِعَافِكَ النَّطُو الْبَصَالِسَانًا مُعْتَضًّا فالتحتنب أنك انتقد أفتقت وكالزخاق الويكظ وتنعض يش ابلبرلخ الع تستنص كالالمكا المرات المنتانية ويوسك التعمل افتامرانت بقدا ازامه المحتنظ للخوية كالبسة ضراع وتقيما فاقول الشالبة بعيب كفاط فالالالا وكالشوافع فوكك وكان فأبع خوك موسَّهَادُهُ لَكُ لِمُكَ لِمُجْلِاللَّهِ صَالِكَ وَلَكُ فَاللَّهِ تَعْمَرُ عَزَازِيهِ مِكْ صَيِّا وَتِهِيْمِيمُا فِنغُطُ الْسَيِكِ لِمُ لِمِعَ الْمِعَالِيمُ الْمُعَلِكُ صَلِّماً فأولكك تلضكر واطلت بعاير مرحير اغتضه غيضه كاستساد عَلِيهِ ويُحَتَّاجِولُ النِمُّانُامُ عَافِي يَعِيدُ هَا وَيَهِ الْمُقَالِطُ الْمُؤَالِمُظَافِرُ

فعُرِيلِنهُكُ صُورِ فِانسِّنَات مَادَّيالِهُ المَالِيَ المَاسِّةُ المَّعْنِيا وَعَاسَاسُ المُعَمَّا، منناسب الكفنية المالكين المحصيض واتكان فغانت فنعلك المقالغساة نتعط جامعًا لنننكُ بِلَيّا الغِناوَمِ الْعُرَافِانِ وَالْخَصَانِ وَالْحَرِيثِ وَيَخْافَ اخاك وتنضعه وتقلحه الحالان حقاله كالغاض بيبر مركانه والنعتقب انك تغنض لكراد المانلت ومعاتل بهام واليو مايليوانك تفيراشم فها لأتخ إمراليه إدعيكه اختركه لهامقاعه فتوافق بمضابع شاقتلتهم قطعالنا وتنفئ كالواسولنا لخرخام كمفظ للانهما المالها فوقاسك وفيلورك للنقومات لاالك لعدلات المناب وماستع من الما العالمة وعينا تعق مظاعد ولأنج إمر المرطالة قد السعّة كفافتنا المناعبة لكرالفضب وعتوالكوال فلأتجب كاندنهضا تنافاه لكها الماكات كاك المغيرج بربولة البكد قريع المناجا كاك بالك عند خنعه نظاير فالنبودية بتنب مآيد دنيا دكم الاأقاسا فازكيف والنفاي قلعكم النعنامنا المابريعك هذا المال الماتنة في الأنع فرك الت هَا الْمُولِينُ الْهِ الْمُنَّا عُنْ عُمُ الْمَيْدِ الْمِيدِ فَيُومَ عَلَيْمُ لَكُنَّهُ عَلِكَ إِن مَا لِيهُ هُ الْمِنْ طِيلِ إِنَا مُعَلِّناً مُمَا يُعُلِيناً كَانُولِيَ إِنْ الْمُطْرِينَا فِي المبوديد ولأبعتن ولأيخن تناعلوا فدالف النطالنا ماخع ملانقة الكازقذ المكنافي أفاد وفطنناه المبي يقط الغرابي والماكنان نتواخ وأنويب المنه عاينا المنه علينا الأفهم ياونون الااد اتعلى عناسكبا

على الأرغرقال اداراكيت عارع بوك وادعًا والبقادي كذال فضد علوا والأضال بيزالنا والمتخامين والاسطلاء بينهم لخوك والعليه فالمارانعا مراك ادالط فأزين علاموك إنهام عابي وزاغ دالعوطه وسياح ياور انهام النورالطيك المجد في اليومية الألوك عَلَمْ الوَّلِ الْأَعْلَا الشَّقِيحَا واصْعَبْ وَمَاك كَيْنَا وَلَان مُفَرِّر الْمُصَالِمُ مِن مُاسَعِط فِي الْمُعَالِمُ مَا مُن مُعَالِم اللَّهِ مَا وَالدُّعِمَ الْمُعَالِمُ مُن الغضبة افتركي لنتاله الانتجت علقبال تباط المالخ الفاقع افرق وفاده مفطرية مفطغه فتصارغ سنصية المتناوة وزوا لالتعه وعدا العراف أستعلنه فيصيمه لزنكور خاليًا من خطيها للاوالتام كإرا بصرح جُاجهُ لِأَ لينكن نائبًالله وقويَّه وكركبه على عَلْهُ ولفضة المالغندة ولفناء طبيبًا طعَطامِخْتَاكُ الدفعُ منصم ورَعَكُ فِي الدَّفِيدُ الدِّم كِينَا يَهُ الدُّانِ الدَّانِينَ الرَّافِيا فِما بَيْنِ لَمْ عُرِلْكُ لِنَصِ سَاقَطُ الْمِمَا بِينَ حِلِفَ مِنَ الشَّاطِيرِ فَحَصِادِ الْنَصِبِ لبترفي بؤيد للزفي وسيئط السوق فيلتت منهما المنتنع قالع الافولا التكافك حافاة لانشيعه طيع العبك المكانت المفط العلانة يحذونا الموتعلية بغنر ويجافيه خاليا كرالخ من وليؤننغ عندا ستغانتك بالدواز فبغ فأ وَسَاخِطُهَا مُلْعَمَ المُعَتِفَ إِنْ فِيهِ إِلْغَامَةُ فَالْ إِنْ فِيهَا لَا لَعَاظُ الْمَاتِ عائم تنبغ نتكث ويظكاك وتدفيته وتغضاه فقاق مص مفاريرا برياويماذا وج سَبًّا فلا عَالِي سَعِيع عَين لته كوالمُلامَاك سَمَ رَحَتُ باللاك اللَّاك اللَّاك اللَّاك اللَّاك فغايرا لكنك عمر لأزنت مانعابيك الاامك متيعي فلجوا علامينه وهوكك

الاننه كما إخريفا وطاتنانه موات فنعك الخضك المايتد وتبيلناان عكون فية الكي الأي كلفاف في العنها بنا الموالاً العبد مع اليهم الما وعبرابيم المفتف وكاللبنا للبسك الغضاية الملحمية علينا ذافقه بناو المركتنا العصرا البدك بالغصلة المفريخ نبياغ اليد بالكث ماعلى في الويتمة بالنغ المالحيه الكهيئة ببعة ديساني المتبر وتعطفه لدلك والغناللا وَدِلْعَاوَا لِونَهَ لِلداهِ مِن المِنْ وَلَهُ عَالُهُ سَادُ سُلُهُ عشر في ريد المصوال سالمنطل بيه والأنبية فليجة لشابل لنشخه وفأوم نقع مرفيد علا المدهم أومر شحكاه عَلَ النَّهُ مُ عَيْسَاقِ قُلَّهُ بِعُلَّ الْمُتِّعَامِ الْمُلْعَلِّهُ الْوَقَالَةُ الْوَقَالَةُ الْمُقَالَةُ توان منهاتهم وهُ مُعْلَمُ الْمُلَالِمِيانَ اللَّهِ الْمُلَالِمِيانَ اللَّهِ الْمُعْلَمُ مُعْلَمُهُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ورعان كوكر الغبا فقلنا فالخها الاكرعال الشركة كالتوا اضع وعاء المناء الكندة واضع وعاعلان التهة كلها فالمورك ازبقول فالغول فلعيبك أنك قال البرعك ستيعط ذانه ولأباط لأككنه لذا اغت واديشترع فرايع اغظم مُلِكَالِكُونِ إِلْمُ لِيعَةِ مِعَنْ فَعَلَّهُ فَلَا شَعْتُمُ الْمُقْلَقِ لِلْعَلَامُ أَنَّ لكَيْقِتْ إِذَا الْقُولِكُلُولِالْمُعْمَاظُوا وَانْ يَنْهَا كُلْلُهُ وَلَا لَكُوبُ وَلَا يُعْرَافِ سَمادي سَبَوق لِآفِي كُلُ اللَّهِ مُنتَعَمَّ افتراع في نوع نفر تَسَاعب م ويعلهم النفاده لفايغوله ويزفانوا بملاهم إنكافه المماتموا الشريه

لمتنع ارعط منغط فالمها أيتر يقت كسائفا كدوما بالكنا تطالب بغضب والزام وفد كانطيه أعكنان أدال انعطيك سياان عَالَمَ الله المالية المالكة ا تحتادة فانتالأن فإكاماك ونعامب وتخاص وتولايت كالابني اعلاك وبنوم وكالمصنع في المنع المنع المنع المنع المنع الما المنع الما المنع المنطقة عَلَيْكُ وَلَاتِفَا الْمُعَدِّدُ وَهُواللهِ إِوالْحُمَّلَةُ قَلِلْكُمِّمُ لَيَالْتَغَالِ المُحْبِكُ عَلَىكَ هَنَا ذَافِقَةُ وَوَكَ إِنَا فِي مُنْ الْسِينَ الْسِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْلِلللللَّ الللَّاللَّالِيلَا الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّ حقيكافنا باعظمنها لأنعنك لافامانه تلك عمما بالوال العلاعها مسك وغنطاية اختروكا البك وتطلعهم كالهثم افق لفرام ليقدا وكالمنظال الله عِكَافَا وَشَاءُ عَلَا للنعِيسُ وَعَلَا النعِيسُ وَعَلَهُ الْمُناعَ الْمِرْفَا لِكُنْ عَمَا لَكُ فاتتناك الله عَيْكًا لَكُ وَانتَهَ تَ لِأَلْلِكُ وَاطْلَعْتُهُمْ الْمَلْكِ إِن تضط الله وتط ألبه بمكافأه فاستنتك المناق تنكر يفاميك آبان معاهرتها ولولمتا ذيجتاد وانمرك سابط اغرعك وامتراوالك تنطلقه وتغوض المية انت توفيتك مالك على كالمالفناريوك اطلاقة النفيديك على أنك ما قلف الباء كل كالصاف الع كال وترتيب عليه فلبغ مابيضنا الله اطفاف انتيك بدكرة ووكولت افعاف ككادا اطلتنا لآجل مرغ كاماتد عبور آيوا وزارك والمعاليد لأنتك منهم زللامغ وأزلاكم والانتصعة اللف الوقنيد الخاصل لنا في خطالبننا عنها فالكزن عامل لخشارة الدِّي فالتناه احدامًا اعظما فالدُّر

ويورالسيت يعل الفراه بمسنة فالكاك يتكلم في الحيرافة المكات الترتيك للأرزع كيواليو وأظنهم إنه ضالعكه قله كالكالمب وكال الدي الم فَوَالِهُ مَرِلَةُ مُركِيدًا لِيَعْدُونُ مَا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِدًا مُولِدًا لِمُنْ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ فيُصَالِ النَّوْمِيزُ الْجِيافِلْتُ عُلَّا لِلاَّدْوَالِكُّهِ الْصَالِكَ فِلْ الْخَالِمُ الْمُرْجِيكُ المائ المستنفي الماكاندا فالمال المائر المائر المتعالية المرائدة المائدة ولأنفع إجله افعاله مضليا ليلاجلولك اينين فيمابعل تسببا لنوصر فبيت بعك وفه مخ اضع بوخ آب زاقتك الكرات مخلط هلا الافعال ببلك الاعال وتلك بعدا افار يولها العاعاد بسطاداته ككنه بعل بالغها للانق لكند بعيل فتعالم الطرالي البياب سات سَلَطانهُ البصَ إلَى المَّا فِي الْمَالِينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا وامرفافك المحصر كانخطا فانا وكنفه لناما يعتا فرانها وبداليا وفقته للغنه لنا وطح مالشاطين عنافلنقيته البي وللجامه الموين وانع أضد امواناك والعاد هرجران التناع التنبع من منايت ولله المبازك بوروده للفتيك الأبي في الملك كثيرا مَسِدُّا رِبُ الرِّالِمُ الطرقِ مُومِنَّا انِهِ بِعِلْهُ النَّالِيَرِ لَكِي إِضَافِيهُ \* لأَنْ لِعَنْدُو النَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَكُونِ وَالْمُعَالَةِ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالَةُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعْلَامُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا افعَالَهُ لَكُمُ هُمَا لَهُ وَلَيْلِكُ عَلَى الْمُوالِيلِكُ وَالْمُدَافِلَاكُ

كلنه يتكوابه اغلى العظنة كلبتو كاذا كالوركاء الهينقنها فعدكاف بردور الزبتب سكطوركما القاللجدة من تعزما ملايزاينفيها شيا اكترغافيهاعلى الهم قدساعل رؤيباه إدرادي فيهالينرافغ إطاف كالمن فعراضا الشؤلام بزواداتهم علؤا عَلَى عَلَى الطيرة فَ الدِيمُ الدَّالِينِ فَعَصْوَةُ وَنِزَيادَتُهُمْ عُلَافِي السريجه المتعرف عرالولب تفرض الترابغ المضيعة فرابع غيرك كَتُوكُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ مُنْ الْعُمْلُولُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل أنع والماية والمرابعة المرابعة المنافقة المنافقة المنافقة المانية الماقية المانية الما مِلَّا مُلْسَانِوعُله ازهَدِينِ الصَّغِيرَ فِي مَهَا از يزعِ المَّ وبَرِجِعَامُ انتزعَ قبل الكتب شرايعة تلك المجيسة كامرت اندان فتاضير فيقهم وانصالت وما الديك إناعتاقه ورئياً لمفهة لمجتثك هوانهم ظنوة ادافال هَدُا الْمَوْلِيغِتْ بِهُ أَنْبَطِيلِ وَالْمِهِمُ إِلْعُبِيَّةُ فَيْفِي عَلَ الْتَوْهِرُولُولِعُلُوالْعُلِهُ الْمُنَافِعُ لَائْتُ يَعَلَمُ الْمُفَافِيعُ إِلَّا الْمُفَافِيعُ إِل هُ لِاللَّهُ مُلَاثِهُمُ لَا خُدُوا لِنَهُ صَلَّا لِللَّهِ مُنْ لِعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّابَة شغ تع ع مَا وُفِعَ هَنالَكُ ابضًا أَحْتِجا جَاتِد بِعُضَهَ الأَيْدِهِ بِهِ عاجي واله اللجيه وأنه اغراو بعضها حايزة لغظ المتعافظا جنه لأمتاك لكاد اورد التوسط كالمه نع مضابعه ويعم السِّنة وافتح شيختهم نوعزعه لأجل غليص تلك النجه وكأراه أزالج تانه

الدعها وواص البطآ بالتمك المالي بالمنزيا لنكوز للاادث في العَيْشِهَا النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل كتبيواز كالميخ الداوال الونيقا وكالكرود الكوز الفاط البته وَلَمُ إِنِينًا أَوْلِلُمِهِ إِنْ لِلْهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا لَكُ وَهُمُ لِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لله المالك المالم المنافعة الم والبشروع بترقيا عالبة الدين ليمواله على الغرائد معَا تَلْهُ يُعْطِاعُمُ وارتصاب نقريرها المرازعضوا الواتا ومعلهم تملين ها التقارلليغ الدكافينك الرازين كؤامزاجل فماكا فالمقرم الكنه يعلف لله وفلتغة هالمبلغ بسامتها الغياف الغانغ العواف المكافئ العَلَسَ عليهم فالمنا البَهُودِي لِغايبُ زالعهمُ المنافِصُ نصاع مُعُوعُكُ النغيل الماعة وقري والنها وعفو والانعاق فوالغالب التركات اللامال القضل كنوكار يحقوله إنه ليشرغ يمام اله الكان فيرتت وافحانة افعاله العفاظ مقارية مرام بلغه لانه لأجاها التنبث لماعل لننبت عالورك للاستراع الدكارعة ابزاداع ليجعة تعدَعه هُوفِيَة لكِنَّه نظريِّكُ المَكونِهُ مَا وَيْهُ لَمَا رُفَّا نَكُلُ ادااعتزم إنج احصبه ولحاك استعاشيا شداه اعاله جنهيلا مَبِانْهُالِكُيُلِانِ مَسَامَعِينَ قَالِيوْنِهُ وَلِوْجَ الْحُتَاجُ لِمَارُّكُ اليتانيق واصطلاع تمهراه زلام النازاعا أخ كالمره

وإداسمعته يعول اقرالا ولبال فاقتلع والاسكاريعينه فالماظة ودلك انعلالغاظ ووانعاله الباؤم النهاع كيته وتمناك انطلعا الأنظرانه غربت زالله اليود بتماعتنا ويغينا النطالوا الكبا السَّمَاعَ الْهُودِ كِافْهَ الْوَالَةُ فِي فَعُ مُولِمَا يُعَلَّمُ الْمُشَمَّ الْمُسَمِّعَ الْمُسَمِّ إنه الهودالأنكاء أفي وخود في الهم كالملفظ أولفذا النبَّ وَلَمْ فالتوالافات وموداته اوعافاه ليلة وتعصر لأناس فيراح المتواوا في عَضِعَهُ الْوِلِلْعَظِمَ الْمُلْانِدِ عَبِي فَاضِ هُوالِيهِ وَقَالَتِهِ إِنَّا وَلَا الْمِلْمُ الْ المانية تعليك فالعلالغ للكنفي المبتدك الكواكم والكمية عانعنالله والكطاء كازالها وايضافا فالغوالينه ولكيبنا انتهي ابنع المتأولان والعتوالديا المخطف فيتبض الملخ المكامك لإلاتليك فالعافد المامع مل العول دفع وفعين في فعات لميازة وثمانو فيفادنا حيك كتب ازاله ليآبه كطفا كلونيت معاسات صنوولحك فهاخال مندولن والعالركان النابيكونت وملعيف بعَدَاث الصارانا مُراحَ وريكم ورف وصده العطافا عَظِمْهُ اعظم التحقالها هُوَعَرِداتِهِ الْمُكَانِقِ الْمُهَا الْمُهَالِمُ الْمُعَالِدِ الْمُكَانِقِ الْمُعَالِدِ الْمُكَانِةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدُ وَالْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّدِ الْمُعِلِّدِ الْمُعِلَّدِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِي الْمُعِلِّذِي الْمُعِلِّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي الْم انع هوالدع المشفار مع من الغيل كما لمرفق فالداع الاستان واسك النمار مافال بنوانا الاعتقدك لله تال الدَّابِيعَهما ذَلَهُ إِنْ فِي

جهَا وُلَوْلَانَا لِمَا لِعَالَ وَيَضِيهُ وَفَرْيِفُها وَالْمَالِ عَلَى اللَّهِ مَهَا كُلُهِ النَّ ملقالة هُولِيوحِتا المُفانِ لَا لَكِينًا مِناعَكُوهُ اللِّهَ لَا يَعْمُ كُولُوفُ فَاللَّهِ اللَّهِ للبهود مزمنك بزيخة وعاخ خطية وقال لتلاميك ابضاليه وسرعلا الذا ولريحا فأن للاورق اللهوي المالي النماز الدما افترضط وفي والمسال الجهة أولوك تمتع أوكها فيصهة اينة بلقائمة لباخا بنا لأنع للمولخات المتنعَ النَّهُ المُ مُعِولَا شريه تَتَحَلَّ لَكُنهُ وَهُمُ لِينامُ وَلَكُ اعْلَمُهُ وَهُدَا المفني والضحه بوليس كولة فقال المستشيرة الماليريعه محله معاعل لكل مزيئ دية ودلم أنه تكاعل الخطية وحسماً ليتم عَالله شريعينه بنا الدَّرِ مُانِعِ صَرِّ فِي وَلِي مُ وَالْ بِمِا افْتِهُ طَالِ عُولِمُ مَامِانَا أَلْكَا فَكَا لكنَّنانِتِ الشَّرِيعُهُ بَايِانِنا وُلِوسَارِعَتَ الشَّرْيَعِ فَيْحَالَ الْعُرْانِ تَعْمَلِ الأنشانع للأصفيغت عرك لتجاهد وأورط طريعه العدل الغطلا ونبت مراد الناج فعالم تقتد الشرائية علية بسطوركيا بتهاتمه حَوِيبالالمُإنهِ وَلَهِ وَالْمُنْ وَالْمُ أَحِيثُ انْعَضُ التَّرِيعُهُ وَالْحَتَ الْبِاحْة عَتَّالْمِلِيغُافَيَهِ عَلَجِهُ مَا يَنَهُ تَكُونُ هُلَّا الْعَضِيهِ الْمُعَادِةِ عِيدِ الْأَثَاثُا المكاع تذوان لله الينا لأزاغ إيغ الفي فالمشت بمطيلا للعلوف الأولة لكنهاخ صلت رياده لفارغا أأوينيا زديك ازان واطه لأساك البرق يبطيلا لأفتز فالشريعة لأتعتلن المتام له فاوتع في الما ولباق الوصاياتكها ولدكائط بزوزها حنيالعليجهة ما فكنال النهمة

لأوجوال ونسموه كيندك فاعل المعنى لزييان بالأشافي انادبي وتعليمة فحوص لا وتعليه في والمن كانت الحادثة في الشريد الريعنية ائيعافا مريكم بلغك فاظهار وداته الأهايلية به ليراوينانهم فالمك السَّيبَ بَيْكُم اقوالا كميِّرة احفظم ويُنبنه مِعَيْلُع مَا اعْدَامُهُ فِي اللَّهِ الدانية والوازرادة فيالشريه داستغل لآية المتاه الانعفاق الفعف والمك السَّت احرال شريعه لكنة لعَادِدُ إلى العرل بضاد مع منايدة وَيْرَادُ قُولًا الْمِاعِظِ لاندع مكقوله لأنطف أننجيت إنفض لشريعه ائستان بنوام وتوعا جيت انقفها لكنيج يتالتيها وفوله هالفليس عيد تنوف الهود فقط لكنه يطيع وكالواف متباع المنع فيضينه الغالية الزال معدالعسعة المِلْسَكَانَ فَلَرْكَازَلِيْنَ الْمَالِمَ الْمُعْدِمِ مُحْدُدُ الْوَالْمُ الْمُكْرِنِينَ المُلوينعَضِ الشَّرِيَ مُفَعُ لَكُنَّهُ مَهُ اللَّهُ مَا قَالَ إِنْ لِينَ العَصْهَا فَعَطِهُ عالى القول فلكاف الكنة فالسام بأوه البن فرقل مضاد معط لكنكة تولنام الما فكك انشال فليغما نعفها وكينق الريعه اوللابنيا فنجيبة اندمانعاله خقواف اللابنيا الخضلن بهركافاف ضفة ولدكك والالبنائ علوانغاه المبقما والمالني فيسترواني وعارضية الاظما النشيط المستبد وكالخان فق الكنان في المنافع المنهم الله بعَينَه وَلُولًا اللَّهُ الصَّالَة وَلَا بِعَيتَ هَالِ السَّوادَ كَاهَا مَا فَالْمُمَّا لِهَا وتم السَّرْبِيه لِبِسُرُ فِي وَلَوْكَ فَعَالَ اللَّهِ مِنْ مَا لَيْهُ وَاللَّهُ فَمِيهَ أَقِي

فالطرقالة ببضة عنالك بنعلبوز الالطرة الضع فطرو فلاكمم وقوله منالينه فطيمة وإراز يتعبدوا منه والمالغ وعلمت بنظير على المعلمة معبيطور الدعورين والعطائرال العدل كلرها امعني فافل الفادااعة انعقل عدا الغابغ فولا إفض من وعرف عما لفة فرانسواها انص ولام طالله احتزم لنديزيها ليغا الترزز للبطرنيات العضغها عبالالاسكاليمة النيار عَرِيًا وَمَا لَكُنهُ مِالْمُوالِمَا خَرَامِ الْوَيْ الْمِرْكُونِ فِلْ الْمُرْكِرِ فِي الْمُؤلِدُ وَلا مُطَلَّبُ وَدِيًّا عَلَى مَن يَطَوْدُ انْ لَلْنَهُ مَا مُرْتِعَيْلُ الْعَكَ الْمُعْلِرُ سُولِ اللَّهُ الْمُعْلَةُ فن والعُكُم المعرف المطاونة الفالمالك المنكب والمتالمة ما فاصت حَلَمُ اللهُ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَلَهُ فَعَلَسُولُ خَلَالُهُ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ بولازقال لأنطنوا إزجيت لأنقف للتركؤة استتخبع لاماج يكنفها كلنخ بحب أنمها لأنوافول كرحقا الحارتن التماللافر لزنف مزاليه وأسنون فالمفرق المالك والمنافظة المالك والمفرقة المتعادية انصنعًا اِنتِحِدل الشريعة فأقت عَلَى كَالْكَ اَنْتُم اَمْزُ فِهِ مِنْ مُنْ فَلِيمُهُمْ وَدَلَكُ فَعَلَهُ هُولِدَتُهُ هَالِهَا فَأَلَا لَا تُتَعَالُو فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ ا الداللانساكاهاسمنت واسكاها فعاض هدا اللغظ علج يعيف الده كَنْ فَعَفْمُ مُلِيرِفٌ سَامَعُ مُورِيدِ مِنْ الْمُؤَلِّدُ مِنْ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤلِّدُ الْمُؤلِّدُ الْمُؤلِّ اعَهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل الفرغ بَيْ فِل وَالْمِ السَّنْعُداد لحياه اعْلِينَ فَالْعُلَّ عَنْ عَلَيْهِمَا وَالْمُعَالَّ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَيْهِ وَالْحَكُ

عنهافي والشرفت الغيطا والوالموالع يتنقه والجديث علوان لسفه كالمِيالُة المُنْ اللَّهُ اللّ لأنفظح تهايما شافع وعقه الديزوالألفاظ الدقيلة بمالأنقلة مغبكطون الماكين ووجهم مكومت اوالقولة لامساطي وفوله معبوطور الأعيا فقلهم موعي العوله لأمطوا الرامة الأسهابة ادافه وانعدالأعمر الكرمانر والانفراط فوقولد مغبط والجرمة وافتراصه النعج وانحتال الطح والتعيبك مُعِعَنَيلِ لِأَمِولِنَهُ الْفَخِ اللَّابِ المِن وَإِن َولَهُ أَجْرَ مَفْظِيلُ اللَّهُ الْمُلْبَرِّح معن لخرالله ألف الدينكين بنكرة بنما بعالمانكيرهما الكرشية مان عله الناسكم اعادة انته عَمَّ والطوب المعلم فقل لرج الفريقين عُعاجلًا والعرب بتزك الغبران فالأستاع المعصلكة المعنية تعاخلان الودوالحقنا كلنه كهنالك فيتطويها تدوض للأبريح لمرتع أعوا مؤايزتنا لونها وهاهم ارتيم للك المنفولة المتعالمة والمائة المناكة الدوالية والمتراكة هاهنا الدريع واخاما غويك ويتعجبًا لجهم النادوة والفالك اللاتبا فِقلبهم بيهَ مِرْ لِللَّهِ وَقَالَ هَا أَنْ الْجَرْبُ الْمُ الْمُعْلِقَا لَهُ وَالْمَا الْمُنْ الْجَرَافِ اللّ وفارَيج عَنَالَك المَعْلَة بنَ فِي النَّهِ وَهَا هِنَا مِنْ قَالِاً لِيكِّرِيفَ عَلَا حَصَمَكُ إِلِي الْعَافِي عَلَى عَلِي الْجِهِ لَهُ يَعَلَى فِي تَعْدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ النَّاعِينِ وللطورين فغض لبفة بعلق كالم معلي العلاليند وبعول الدن لأيتكاورخ هدا الطانيه بعلاكم لأنه فالعذقوله ازال الكين

وصاياء مع أهار بعناد الماسم المربر المنصها فاقالها المول الكنه قالله فتك الزق الماع عام المناق المن كركاك لادليول لاهناق سبق فغروية الكبير توالناب اسكونظن ازالغاب الفالشترعها الماهي إدم فيالتألد مؤكما وتعابئو لسليعه وبغولوزا بفاقب أخافا ادادع لخاما خره ليعار ليحانا فاستعاادا البسما على سط داته فله أ السّب تعدم فاذال ولا النصب وض العُربة أن كلبهما وعيد العظم المدبري النويها والمنزع تبرغ يعراف العتها فادقاع وناوع بك فلأخالو كن إبعاد كلان خعر المايز أنطيفطوها فعَافِلِهُ إِنْ وَالْمِعْمِ اللَّهِ مَا يَعِظُمُ اللَّهِ مُلْبِحَ النَّالِ فَالْمُعَالِقَافِهُ مِنْ مُعَطُّ لَلْنِسَيلِنَا انْنَعْ أَخِرْغَنْ فِالدُّلْوَالِيلُ إِلْسُوالْمُوالِمُ السَّوْلَ الْمُعَالِمُ وَاسْهُ ويهدينها فيزيضي والحيام كخذاته احكم إخ فيقرف أالالتعليم خافا مزالال بدبزال ويعلمة لاندقال ايرتعلم عاكفانع لمؤاتك فلدبك المَعَلَجْ وَلِأَنْغِيكَ لِمَا مُراحِدٍ مِنْعَ صَرِقُوا كَوْمِينِهُ الزَّمُ وَلِأَخُوا فَالْحَالَةِ مزع يزالهنغين إيهانهما أولاداتد وبقديها وبعدة كالدنبرزال المُحْمَامِ إِنَّا أَصْرَاعَ مِنْ عَنْ فَالْأَرْسِ الْمُأْلِ النَّسِ مِنْ الْمُؤْلِ السَّلِمُ عَفِيلًا مركك الطخاناع في الطريعة بنت دلانهم القيكالكيّرا وعايسنط البتها وفيله على الطرية الأهيئة الها الطبيب وادوا المثلاث لا عَلَنَهُ انْ يَعُلَمُ اللَّهُ فَيَتَعَاظِ إِنْ شَعْوَ لَهَا أَنَّا الْمِنْ عَلَيْهِ مُعَلِّمَ مُنْ تَعْمَ لُلل

منعال المصايا الحتيز ويبلم المائز عائد كالطاقية يسيح شرا في كالاالنداة الما الح دَالمَةُ وَالدِّينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَفِي تهريك غطمام أجل لأشتراع المدنن أبداعه والدابر على أدار القراها المولم مزاجا فالهفرال يعدا لعتبع ككسه فالسبب التواية المركاعة وموازية اسمَعَة مِرْافِقِ الدالتاليه عَدَالعَدُ الصَّحِلانِ القَولِ لَكُوزِعَم الدُيرِدِ عَدَلَكُ لَكُور وَعَوَلُ الْكُتَارِ فِلْأَوْمِ يَتَرِعُلْ مُرْجَلُونِ الْمِلْكُ النَّوْلِيَ فَالْحَارِضُ لِعَلِيمِ عُبِلِ النَّهُ عِلْمِ الْجِلِ الْسَاعِ الْمُسَيِّعَةُ لَيْقَالِ الْمُرْدِدَعُ لِلْمُ لِأَوْلِهَا مُلَّانَ النَّرُامَ بَعِنِهَا الْخِكَ الْكِلَّاكُ الْكَمَّارُ فِعَامِنُهُا مَا كَا رَجِّعَهُ لَهُ الْزِيزِيدُ كُ عُلِ الْعَدُلِ فَانْسَالِتَ وَمَا مُوالْعُدُلُ الْمَاوِدُلُ مُبْتَكُ هُوقِولِدُلْسَمَاطُوالْأَنْظُوا المامكة وطرا فاستعا ولسامل الفاري فالعند معيره على الفاظ بعضامه كفيعة المبناه لما اعتزم والدرد انساله وعادا والدويع عزداته مراز شق لعضافا وليله فكلك فإلى وصَوْلَتُ وَلِعَه هَا أَبِودَبُهُ إِنَّ اللَّهِ وَمُوالِّتُهُ وَالْتُمُ الْحِد وَّمُ الْمُوْمِدُ وَعَلَيْهُ وَمُعَلِّعُ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ لماتوعوا إلد بنع مَجَانِكِ نِعِ مَغِ العَصَ فِي الْعَالَ اللهِ عَدَاتُولِه بِسُمَا مُعَالِّ فِي مَلِكُ المَوْلِ وَلا مُوعَزِّ لكُ شَيَّا احْرِلاَجْهُمْ وَعَدابِهَا الدُّهُ مُزعَالَةً أن فِيْ يَحْ لِنِهُ لِلْمُ الْمُولِدُ إِلَيْ الْمَتَاعُ فَعُطُ لِكُلُمْ بَمُمَلِ لَا لَا وَقِيتَ المنتعاننا ووردة ولكالميخ فالأنكلوبكور لها الغواعتاع الانت فط فيجعنم مزيعُول الَّذِينَةُ بالهُوَ وَلَعَلَيْنِ الرَّبِيهِ وَلَحَلَ قُلْ الْكُولِيُّ مَلَ النَّهُ عَلَيْنِ الْ

الكنطافطها اليمكك التما فجيبه فيحلا المقت ثمابيط الجعكك المتمات المنظرة وفيها بعدور وكالتي الهناق وعهدا المينان به قدة تعوابير الترفيب عليهم انجته والكرواعظ البهادات ادكانت فالولجت اولاده الحلهم لي لك المهولة لأنه قلقال عُرْقِوله النَّاسُ احْرِلا عَلَيْهِم نوا فوز مزل لمثارة والمغارك ويتاون في مضور الزاهيم وكافة الديّ الشرق افي المعتب في الفين الله المنافية بذك الجوابز الجببم محلها ستبيت يتمافي ضوزا يولفهم وكافة الدين استرقوا فيالعهدا لغنيق الشراقاء عطا ذايكنا الشريعة الغيعة الشرقوا علهم ولوك العنتقة خبينة غربية لركانك كم الماتم المهاكمة الماكانك عَ إِهِا الْعَا لِيسَقِعا لَهِ بَهِ الْبِهُورَ فَعَطَا وُمِا فَعُلُولَا لَهُ مَيْ يَعْالُولَ العتيقة مجانسة والجائبة موافقه لهافلاج يتبءاتم فرابض احَارَباك مَلاَظيه مَنْسَايِعِهم لِيحتديهم بَركَ اليهُ فواضِّ أَذَامَن الهامينية لكزلا الخالف الوقت وقد وصابا عظمة وليجات الفبّعة العُصَمّاءُ أمز للجِلاَبُ تُنهَا المُعْظِيرَ بِيلَهُ هَاحِبِيَّةُ أَدُا الجديدة على خالمتال بعض لها عدا الفارض بعين فذ لان عفرفة المدابك إد فعيست بموفة الحباة الماموله تعيم مرويسة عديه النكون المه وببطل واجاد تك لأزال فول قد قساك

يج رور يَهُ لَهُ الرَّالِلَّهُ مَا يَعَالَ اللهُ ادْمُالْحَالَهُمُ اعْلَىٰهُ الْعِلَالْمَاكِ اعَالَه تَعَانِدا فِوَالْهُ فَأَذَا لَنَتَ وَامْلاَقِهُ الْإِنْ الْمُنْفَرِّتِ تِرْعَا عَظِيمًا لِأُمْلِك التراق أوالكان العرا لوبغضاء والمراكة وموعدل الكتاب والغريبات فانخاد والمماك المواش ففالهناب الغضلة كالهاع للعاوي وأفاوث فعصور العرب وقال المكالة المنشان فاليام الفيب عدلاعلي عاض هَدَا الْعَجُ الْمُتُومُزُدُعَ آيِلْمَ الْرِسُولِ فَكَ الْعُدَلِ الْدِلْرِيونِ عَلَيْهُ سُوعَةً وقالوالتربيه لمرتضع لح دكعدل وقاع العناط كاللائم موضوعا وفعات ي فصول المناه المعلى العنداه الكطية ويام إلى انت زياده النعه وفيضها الزيل للمدكما اللخلات فيفهم إركولوا اضام المعلي فالشربجة الغتعة ففيأذ لرجامناكتابًا وفرئية لغَلِحتَ كِطُواتِهُمَ الْمُنْ بنعك واللشركية بالدباع الالانتابعه ولولوكونواق الحاموا لماكانقال الهناء تلكون عكالأولاكا ذلضاف عكالألوس وووالعكال موجود وانظرك يونظر الشرقة الغيغه فجهدا الالغاظ وتبتها فيعلها تعايسَ بِتَاك وحَ لَك يتبين لها لمناسَّها وتِعاسَها الزال أنو [الأها هَ أَمْ رَجِنْ سُرُولِ وَلِعَيدَ إِنْ وَلِنُوبِ إِلْسُرِيعِيهِ الْمُنْ يَعِهِ لَكُونِ وَلِلْوَالَ مزيز فالوكان التربح ذالغتق خبيتة لماكانالة عوالأتراض الألتوبها ولاكان لأفاها وتنتنها تإكاز قاريضها ولتايرا أزيعول خاداكانت الشراعية المنيقة فكذا الخراعة فالمانوماتها

ازنتُمَ النافا النَّيْ بَاعَبالهَ المِتَحَدُ ماقالَهُ هُرَءَ رَوَلِهِ قَتَ مُعَمَّمُ الْمُعَافِيلُ الْمَعَامُ الْمِنْ الْحَكُونِ فِي الْمُوالِدُ كِلْمُتَّاتِلُ السَّلِمُ لِلْمُونِ الْوَالْمُ هُدُلِمالِيُّاتُ وجِه قايلها لِأَمْدُ لُوكِ إِنَّالَ قُدِيمُ عَمَّ الْفِي قَرْقَاتُ لَا عَنْ الْكَانْ وَلِهُ هُدَاصَيًّا انْسَالُهُ ولادع سَامَعَينَهُ وَلُوحًا رَقِالَ مِنْ الْعِنْ عُمْ أَزَا حِقِفَاللَّه مَا مُنْتَا فِي مَا لَقُولُ كَدَلِظ شَامِعَه النِّعَامَةَ فَعَلِمًا فلدَلُالنَّفَ الْعَرْلِمَ لَيَ خَطَوْاتَهُ مَعَ وَعُلَا حَلَك غضا فلخل المغالبة المعان عان الملا للانتواه فيدة هدا الانوال الانتعالة قد سَعَةُ المُ فَدِقِ لِلعِدِمَ الطَّهُ الزُّعِلْ الرَجِيَّ الدِّيهُ مِلَ الْمُصِيدَ تَجْزِيلِكَ الْمُعَالِدُ الْمُ فيفلألهُ إِنَّا لَهُ لَلِمُ طُولِ لِمَّا لَمُ الْعَاجِزَ إِلْ الْمُنْفِعِ لَكِيا لَهُ الْعِلْمُ الْمُعْرَفِ كالهُ مُعَلِمَةً لِلْهُ يَضِعُ المَا قَاعَ فِي لَمُ لَيْمِانًا افْلِيدَهُ فِي سُلِكُ الْهِمَا الْجِ حُدَالِكُ عَنْ اللَّهُ وَهُولِكِلْهُمُ الْعِنَا يَسْتَدْعَهُ فِيهِ الْعُمَا لِلْفُظِّرِ فُولِيدِ يُعَالِهُ إِنّ كالمفرق المفرق المتناكمة والمفافحة المفرق المفرق المفرق المستنا المستنطق المستنط المستنط المستنط المستنط المستنطق المستنطق المستنطق المستنطق المستن انقنا غياضا بوللة فالضاغل منفا العاصوف المشنوع فافانه لرسلها ترتب الومايا لكنه ابندك الأله كألاله كألط لذالغ كالتركية منهالانه بهُ إِلَا لَعَعُوبِ إِلَيْهِ عَلَى الْكَامُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤَلِّينَا لِمُشْتَعِّعُهُ لِمَا الْعَلِلْ سَر المُزيعة الطَالِيَا اللَّهُ الْمُؤْلِكُ لَمُ الْمُؤْلِدُهُ مُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ا شَلَطانهَ الْعَامُ لِ الرابِ الدَّارُ الْأَيْعَا عِشْرَعِيَهُ لِكُنْ اللَّيْمَ الْأَلْمِيَا فَالْ في وقت مُزافِقاتاً و هُذِا التَّوْلِين مُطوِّيهُ للمُزالِمديدَ المُحْكَلِيمُ للمزومَ المُ ٱلْإِيَّامُ الْحِدُ وَلَالْمُ الْمُلْكُمُ وَالْمَاهُ وَالْمُوْالِيمُ وَلَهَا رِينَا الْأَنَا بُولَانَا مُلَالًا

أدابا الماهب التارتبطل المنوخ فدا النعل فدفع لته الحديد بالعيقة المنظمة المتعقبة المراكة المحافظة المنافقة المنطقة الم عَلِا الْمَوْ إِنَّا لَا يُعْرِقُ الْمُطْلِلِ الْمُعْلِكِ فَكُنَّا فَي مُلْكُنَّا فَ مُلْكُنَّونَ انهاع خلمة ولبرك استلعان والمرة موليها اعظ والنوع اجعه الولجة بطالب وإمبها أغظ لأزليت وايزها ارضانتم البنادعسلا والنوفة سنخيخة والانحاسين والمنطة وعرة ورعايدعم وقطفا ويغير كنصلاهامكك الساولة برات الوذ النما والنبؤه بالعضافية الوكيل فيشركته كورنه والمتهاعكة وتلك المؤايز المزمات فإدها والدلياع المنافظ فنف أبعونه ألقائم المتوليول سريع عنه بغول فالأليش يستعلى المترف المارسي المستر ولاصنفا من في ادانفروا لبسية تضرف لجنه ككنف تعرف المرق وداك انشاع الدرج الحياه فللعنتقنة مرضيعه الخطيد والوته فهويه ولفاز الدرعالل شَهِعَت ويرسَم جوانِ عَظِيمَ والده يَكُونِها وَيَوْيِنا اللهُ يَطالبنا عَلَى جَهّ ه العَلْكِ مَالَةُ وَاللَّقَادِ مِرَالِاللَّهُ فِيسْدِيكِ مِنْ الْعُهُ عَلَى سَيْعًا وَانِهُ لَكُنَّهُ يبتلكية عَلَى المَا الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ الْمُعْرِيدُ اله بشترع هَ الْقُلْ فِي لِينَ مِحَارِمًا الْعَرَاضِ الْوَلْقُلْدَهَا مَوسَة وَعَهَامِلامِهُ لهاجلكوانة على ها العاجب العالم العراب العاصة اعتداله بزيد العرابض النابنة عجوالغ الفراله ولكويه برمام عناه اصخ بيانا شبلنا

ولكمانسفه كالحلفاض تثفكم بتبيلنا اذبؤردا لومسط كلاننا ملايغولونة وكوانهم نيتولوز الزالاله الدائدة الفالم الديم شدف النهنئ على الانتواد في الأمنيا دويبط على المنتقطين فالظالمات عو شدك والدي وأفض ورعام فراكين فعرائه والمتعادة بيتقفون فنه بغولهم انه عكرل ويعلكونه انكواصا فاوخولوك المنتبط أبا والمالا فكيلن عجود اولاابد صنعام الوجودان وتعولوزا والدكير سلخ افي طباعة انتيب في خواصه ويقي بمراراه وأزالها إمزعاج تذالي بزياج الحالب الغريب ومسك وبريالن يصرع لحف المفالم المرابة التخاكان المعافية الماه الأيية اولاد الملير الحال كيو ينطعون بينبع آبيهم اديجار الآله غيبامز الداعة اديو عنا المؤول يتول اب الخيراياً وَعَالَمُ الْمُعَالَمُ بَهُ تَكُونَ تُعِينِهُ عَدَرِ الشِّرِيعَةِ الدِّي الْعَهَا لَا لَعُنيتِ لِلْمُرْوَمِ الْمِتَاكَةِ عَالِنَ لِلْمُؤْرِقِ إِنْ الْمُواعِ مُنْفَ عوض في من تهزي الم المار الماركي من المراكية مغنض هلاالغابيض للأأغا الأختجاج الديم بعقارته ومولكة يغولة الهذا الأفتراض وعظيم والتعطوعيك الناس لانه ثما الشتع هذا الشركية ليعود المناع يتطالحن لكنة الشرعها لتتبعل بعراله فأثغ النفط بإنائرا فيرمكم

عُلِالْعُولِ فِيهِ إِنْ لِكُ الْوَالْأَيْكِ الْحِيْرُونِا مِا قُوالْسَّدِحَ وَهُلَا الْحَازُونِا ماقافيط ابيهة واداقلت اقوال ببكه خاغا اقول اقواله لأنه قرق الحاقوله الْالْوْلِيُ كَلِدُو الْمِي لِكُ هِ لِي النِّبِيا الشَّرْعُو المُلْمِيهُ وَالْعُوْلِةُ الْمُؤْلِةُ وُهُ أَيْسُادَةَ لَعَبَيكَ وسَيلنا انْسَتِخْتُ الدِّربَعِيبُورِ اللَّهِ لِعَهُ الْمِعَةُ عَاقِلَةُ لِآنْ فَنَاظُواْ ضَالِعُولُ الشَّائِيَّةُ لِآتَتُنَا لِيهَا النَّوْلَ الْحَالَ لَكِ المتوافي الفضاف كظار عبر بالعالم العوليكال للك التولية لأجلله اعظمنة لأئ كلجتم المعيظ فالبوية وأفران يعد القتلعَنةُ وُرِ لِلْحَرَعْضِيَّةُ فَالْمِوْبِينَ وَافِعَبْ الْبِضِطِيرَية عَنْد غضنة لأز الغضب فرمة القِتَالِ وَعَلَمُ الْعَرَافِهُ الْعَرَافُ فَالْبَوْبِهُ واولة المنتحنة اعمالها واوجب ما تعول له مايسم الأمال أزيغرغ فرينايشة ع هَا الغِرايض ادًا ليتُولنبَطيل الشَهِيه لكنة يت وعها لحفظ لمن إلها لأنفا الدكان وادته الشريعة فامنت بهدا الموام ليئت اذادت بكك عق لاينتال منا قريريه وبالأيماديا لغِتل دُاهِ وأيعاد مُعارِفَ للشراعِةُ لأَنْ عَيْ تقتاضك لمعنى كالقترافان كازينا المزلانت اظواوها افقد ادادته الترتيمة فعلقبت الشريعه التونيية أويدان كالأازمن مدتلكوتما للإمتلاليس يتعد التناعد الماقل البعدعنه مزقد قصَعْيِظ فَالْأَرْقِامَ غِيظه قده فوابعك وَالْجَدُاهُ عَلِي الْعَسَالَ عَلَيْكُ الْعَسَالُ الْعَسَالُ

وللتكويه كلهامته وبخاستات كمترف ويصنوفا موالع تلجنها فلدلا اوض كُلِ المَدُّونَةُ عَلَى عَازِ فِي ﴿ لَكَامَتِ الشَّرَائِ مُومِودُهُ وَمُونِهُ أُونَهُونَا لِهَا الْجِهُ نبتغ تعنفن للنبيته ونلقم فاحكان فيطله واللاطاط المالك اللاككاذب مناع زختيا والربطاء كالمكاف العسادة لابت فيعن الألبين فلا العمل قيدا وأفع كالأهو التيمي للأشرار اذبع إدارا يرديونة لكر الأغراض عزالظام فاقلا الأغتناب باطلالايصيا مكروها ليتردكك دوزها التخروعارف عَلَى لِلْ الْحَجَ جِلْعُ الْمَاسِّ الْسُرَارُ لِمِنْ كَلْجَعُلْهُ وَقَلْدُمْ مِنْدُولًا وَالْمُرْجُمِرُ يُطِوفُوا اللَّهِ الْمُحَلِّمُ أَوْ الْمِتْ الْمِينَ الْمَيْنِ لِلْمُعْوِلِ الْمُحِدِّلِ السِّ مُنهَا السَّنْسَةُ عَلِي وَاللَّنَارِهِ وَالْكَالِّ الْمُنَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ قَدَلْتُوالْدِيْرُدُوعَهُمُ دَلَّكُ الشُرييسِلْهُ الصِّمَاتِيمُ بِكَا فَدَالْأَسْرَاعُ واجتلسُ الدين أرفوا اربع لجوام البرك الولاية الغاينة والمنه بعد محلكات يوج كلف العقف اعتلى المناس منعا فانقوالي التديير مرزهاين التألف الموعد بافتاع عيزيدل عيث قدحصل فينوس الخبتا الخوف نازلة عنالغور فوشبه بركاد الدي بستالة السبووغزنهضتهم ومولئ يرشم على الأزار والأحنفا واحاله والفعوية فعلضاده فاعطينه الاهراز لأعهم شاكما وهوشبية بدلك الدي قلعُم الميكوف اطلعه على المدنيد كلفا الالت اوامرال عدك الخاسية

المرتاعنا انصيبالم الحرائة المتعافية المتعافية المتعافية مُرْسَتُهُمُ لِيتَرليقِ مَا لَهُ لِمُ لَانَهُ لِمِ الْأَلْحِ مَا لَكُ لِمِ الْفِرِفِ فَعَلَّهُ مِامِعًا ا لكنة توغيكم ليعقله بالحوفافة لغاكانوافليوسخ طاءعنهم علي جدد كالدف للديز فظنور السهام الماعير وفعايهم عنويه لكواتصا ولمايرورون اختياره الايتعكرام وخلاهم بنننع ويتم وتلعا بمنبغتهم والمعاتله مؤافينا وابعادا عجابهم فأنكازها الاستاعم فاوفنان تراعه فيضبط فتالانا موج منع المغينة فيتائ الآن هل الأفعال فوال ون ذال فهمهم وهي فيحبنوز الجابين الغابة العصور لانفانا آتاع مدا الارتياع الذبالقديرة مزازاق لانهدا الغزيير فليخرف أوهبعدادار فياتئ مرازا ولبغلان أيسا فرانط وهل الغابير عبرايغ اغزالتربيد الكنك انت تغول اد قدامم المناع عَرَيْرِلْعَ السَّالِ المُوقِاتُن وانا افوللنه لوكانه المعكم للكيفاد لكار قنظ عنكاتين الما وعلى المالية الما وازلها التريخ منهاوا عقية فالحك لكن كالزيطاة لجيء النبتآ وللغساق طعاتلي النائر والنارقين والخايين ولضادر اغايهم انبيت باولغضة بمعط أيدانزك لوتكزا حوالنا كلها فلصاديت فوفولة غلاومك أنتالم للاطالا كوالمناذلة الأيؤ فالعك

ايضا المهدارم التدارص ترعي الملق أجتم إنها ولخاع عزيزه إنبسة وليحاز بعينها فدقالفالك عيرنيك عير فالفاهنا ادالظا لاطريح فتكاث الإنفع أراه الغائ الانتزلاندع لمخوما يردع هيناك الظالرا إنقالتا لأعلى النجوردعه كالكنا ولغايرا كتعلفك يرج الظالرا دقال بالظلم انتيك كدالاهزؤ كاستخفرا فنتول لهانه عاامريها ليعليه اتعالمة المعالة لكنه امرالط فرازيخ اظالمه انيث وكالبردف وماقال الذاك الظالم بلب ناجيًّا مُوَالْكِهِات مُعاتِّبًا لَكُناهُ قَالَ لِلْظَاءِ وِلاَنْهَا قِيدانتَ مُرْبِعًا مُعَ وَلَا الْمُارِيَا يَظِير انتياغ أذانتت عاججها مستكما المصريكة بألاه واللاقوال خِلَانِهِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَادُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِل امطرارا انصر المااعم المراء وعادة وتعاب الانوال وقيل سالفا قال نبنا م على الما لم الله الما لم المناه على المناه الما المناه الما المناه الما المناه الما المناه المنا مطلالفعل فتابر للبهائه فاولا للأنابر بصحا استأنام وجوا التخلي مزام المزعن فألكنيه يعتدل انبضطها وزالمتن العجابية الساء منها بعلته وبعد كالثاؤا المعينظناف اذكف فنا انت تعلف وقته الواجب قيام (اعتباط بولنرال سو النابي عند أعلاها مُذِينِهُ فُورِنِينَةُ السَّهُ لَا أَتَّ مَهُ الْمُأْلِقُهُ الْأَرْاغَةُ الْأَرْاغَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم استخلصهم وضياد عظم ولفتياظ معالمة العاظلين الفاسط

مُعْفِسْاوِهِ فَعَدُ لِلْأَبِيُ الْعِلْ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّمِ مَشْتَرَعُهُا تَقِيلًا لَمُسَّتِثَةً لَا فَعَالِهَ إِلَا كُونَا إِنَّا أَيْعِبُ وَالْعَلْقُولَةُ لأنعنا اوقوله لانغضبتما مواشدة فهاامر بطالبة ولمباتا لقيتان اغربطاك بطوابل لعنظ امز الخالفاسو بعلضفه فالتعديث المزالين تأديبة الولم على النهوه بعيثها وعط المضعفة ال نوحا يعتذارايتم انكلاهم قذا بعكش المحاف وقدوجد الاالمها المنتبع الماك لأوا اندق أورافع أوديعًا وعَمَا الله العماللدي الذكاعة وفأانه كالمتقائدة تتتعالع إصافي والفهم ففت نقول المنقاع العقدين كلهاوله كويعينة مدور الفال كلهاع لجناج فالفرفض الارقاب فمصل فصنو والفااعه فليتكتَّ إذ افرايض المنعقة قاسَّيكَ ولأفراب والحريب مستنفقلة لكنهاك لهأمزان تعاق كما هو مقويعين كوالدليل عكرايد مرو اعتطى العهد المتنخ المقالم المنجية البياطة وادنيا الأ نحياج أنفق لحاك وتعلقا الوتولكم ويتقاليس كالمؤتو الررحيقه لأتآبكن فأنكأ زكأن لفغ باستعام المتابع كدليس نعبر خلاا لإفظال فلنق بوليسرقابلا ابضاهك التول بقينة الاباهيم امتلك ابنبن لهاها مزعيدته والكخير أعرابه للمرز فرهاتا والمهاازها العهدان الله الاسكاك مختلفتان ورجاها واحد فكالكثم إهسا

السَّوانيه يعولون كَاقَالبُولَامزان في للاَهنا المتعطف علينا النيزة مزخطايانا اصغرا لعناظ النبهاؤر بابعاذة النشع للحذا الكخير خطأما لكيقالالأب ستليم ولعب ليبطل إجتناب ها اللات الصغاديما فيلغظمنها وتربيتول الفريكون يتنوعيا لمبهم النادانكية وكزلزالنا تتع ماانطا الامراع للمشتفع الم انكابكا مسامية نغ النه المنعك عدام قالمقالم والم قالوا اوجب مايقال الفول العول فأجباع لجهدة المالغه فالجريز كاختفا الأنطؤ القشنا والناها منائنعاي الْفَنويَهِ فِي الْفَايِهُ الْفَصُونَ فَالْافْعَالُهُ مَالَكُ فَلَ لِي لِمِعَارُهُ لَا الكريظ الدتنيلا إما واعرف أزال وعقواتنا وخطايانا المتكاف ابتدا عام والفالك الغواع المجدود والعوالنا تأول فكالنظر اداانها لفظه مادعة كنزتف كاوقوات الكفي أفوالنانتكوك والعقيمات والتتابم وجرائم النبت والنهادة مالكدية ما قوالنا تكوك فلانتظراد الفالغظه شادجه لكزتفعها انكانت الما تخوي الخطرض فأعظم الوجه فالزفي فت العلامة الماتوقك غيكضنا وتلتهك نغشنا نشتبه كأع فالكوادت عظيما وتتوهم اللغظ الدكياش كفعيني أشاقا حداتعينا لألماقا وبقا والدهك النتايم الصَّعَا رُقِتُلُا وَاقِلْبِ وَدُونا عِمَلَ قِناسَهَا وَعَا اللَّهُ وَاحْدَا

بعد الله يَعْدُ وَلِيُسْعُأْدُ الْمَالِيُّ الْفِهِ الْمَرْزُعُ لِكُوْ الْمِيْنَا وَلِيمَا لِمَا الْحَالِمُ الْ وقت الغيظ العلجيِّ فنجيبه أدا لمنتقمُ لأنسنا باغتياظنا لكزنعيَّاف على لخير فنردعه به اداجه والعنهم ونسّانه عم إدا ولوافه عوا ووقت البيط الدكي يوليهاا ذا اغضنا لمنتصر أن الأهشاوه كالعط مذعيه ولسلا ولأوقالي مبج كالتنصر الأنع كالكرك واعيظ مكاتبالة اتخاصنا بشكب للكؤال لأنه قل بطل فلا العَارِ فربعولِيهُ ولعولاتنظلعا اكتع ولولا تنعك واكتروي ازالع بط فضله واست فكراك والالغيظم وركينوافع لكنتانخ الكالة ورنقل خلاف كذاذ اظلأ تتنم ويخلون وأخواد الماناء يوفأ معسّوفًا أمظلومًا وُهَ والت الصنفانك كهاما مالزل شراع المخبلية فاغتياظنا اداة آداكان فاجبًا ليتَوْهَعُ ذَانِعً لَعُزَ النَّهِ عَهِ مَا لَحُكَارَ ذِانِعَاعُنَ ولجبة ولهدا السبب قال البع اغتاظوا والاعطوا وكزيعول لكَمنية رَاقًا بَالْوَرْمِطَا لَبُاجِنَا يَهُ مَيْهَا وِزْمِا لِمِعُ وَدَكُرُهَا هُمَا الْمِعَ بعض العبرانير فوضفة الأزليلا يقعوا المفكار يَعْ وَالْوَبِيدِةُ السَّمِّلَةُ الْمُلِيدُ الْوَلِقَافِلِيرُ هُولِعَ ظُلْهُ مِنْ سَبِيكَ عظيمة لك وكبخما يعال انه لعظ المزيقة والع اطب ونفرة عاييه ومنانعول يخزل المرفاع بدنا إقوامًا ادبي كالمناف عولً أدَمْبَ التَ اوُقولان لغالان لِدُلَاث الدين سُنَاون إللهم

فِي لِلتَعَادِيبُ فَلِيلُافِيلِلاَتُقَادِبِ لِلرَكِيلِ وَيَعَمَّرُ فِي لَكَ مُوخِيًّا انْهُمُ أَ بننآهوان بمولى غينطنام زالتهك واقتلابضنؤ فلخليع للصفيته وكن يحتدبة الياتقياية المع ولعالفا واملاه فالعلت اكثانك الانعتاظ فاطلا الم تعبل في الوين العبالة المعالدة المائة فادا تهاؤنت بهذا العصة الاولى انظرها الدكي الده غيظك أنسة اختجه فيلحهن الحاليب لأنك دعوت اخاك رفا فريعس ائبضاعتوية اخرك فخفتوية الجئ فازاعضت عزها المقويسة خجب العَقويه احمب منها خلست لعًا قبك بهذا العُقورات المتتصلة لكتواغاف كولك بجهم المقاوية المقودكية ككيلانظ فها بعدالي لقتل لانكري عجام كروها ولاباوراف مَنِ النَّبِّ يَعَتِدُ إِحْمَالُهُ وَيِعْتِدُ الْمِلْحَ نَفِيًّا لِأَنْهَا لَكِيرًا إِ لأنتيما ادلكانت لفظة المئت بعينها الدع منع يغسا بِصَبِرِلْهِ بِهَامْ فَعَمَّا فِلْأَنظَةُ الْنَسَّيَاكُ الْحَالَ اعْوَانُهَا لَعْظَهُ حَمَيْرَة ونبيان دَلَك اللهادا التنفيك والمائت عَمَال وفعه الديزيها يتغضا غزاليهام وبهما التضنا فخواصا أنكوب اناسًا فقل عُرِيته كَافِهُ الْحَسَّانِ فِلْانظر إلى لفاظت ال تعليضي طذانها لكزتك كما انتقام المفال لفارخ واعيانها ونتصفح تانير ف ونفتك ألب جراحه تولدها هالاللفظة والي

اداكانت وحوده فيناتكون لكارة التغيله خغيغة عنك فلكلا العكافر اداحفت فيناستنبر للانفاظ المنتفع فمستفعبا احمالها ولوقيل على يخط والها نظرانها فكفيل تهمي أخبيته وعال كك نشاحك فيالنا كالداكانس لاو معيوفه فاؤتوقك فيا خطاب مستعير منضالة مولفالما تنبي تستنهاها وادااعلا لهيبها التراتساتكوكات على الخطار وملها للنها تعنوي عهاعلوا لخاري السيم الزوعي كالماد تنبغ فالمنطا والمراد الدك فذالوالناش المتعدد فالفاتفطير اعظم مطله أوقرة القالون الفراق عريض المطل ها يزيد توقدها ليتراك طب فعط وعج الزيتون عنوها أنام وادلك وكذلا الدي يخاف البهايفكو قويهاك يرافلها المتال فرقكابنا معفاا انعها تكابة متكما أمار في المنطقالما لنارعظنا الحنية فقلا العُولِين كلهاست والمير الهنافق عالي وَعَلَمُ المُعالِينُ لِيفِ لِيفَاطِ بأطلابا لفسيح علية وفضي الممريغول لأفاجنا يدالتهائك بالجئ الأانفانين الفقوسير ليقتاع ظِينَر كُرتفاديه هُمَا فَالْهُلَا لَسِّبَ الْعَاوَالِمِ سَكُولِ فَامْ الْحَوْنَا يُحِمِّهُ وَالْأَنْ وكواشم جهتم اولالانه قل كطريما ساوي وصول للاوت اقوالككنائ وفح هدا الحين كمهنم موقيا انتلك الملكوت في لتعطفه وعمه وهالجهم فيليننا وتضيعنا والمركين

الشرصِيَا وَالْمُ الْمُورِلِ لِلْهِ وَلِعِدًا السَّبُ قال الْمُ الْمُعُمِّ الْمُعُمِّ الْمُعْدِلِ المُعْدِلِ الشريعة يحزب الكترين على المجهة مَا رقايين فاللَّالْحِية مالكالحاله كانت مال العبيرة على المنطقة وسوفا الرح عَدَ الدَّيِلُ الْبِتَ الشُّرِرِ الجَرِياعَ الْأَفَالُ الْمِعَالَ الْمِعَالَ الْمُعَالَ اللاتفسنك أمن إيها نبكافة المنتنقصا وعاوف عنا الأوال القطالفانعتُط لكُنْ أُورُدِ اوْلِالْأَلْكِوْنِ الْلَكِفَالْفَالِينَ هُمَّا مَمِلَ اهْمَا مُهُ بُهُ الأنه لما هُولَ عَالِينَ وَبِلْكُ كُرُوعِهُا وَالْأَسْدَةِ اليضاباة والأاخر توافع الأوزال الأولي فايلاهاكا أمغوك اواقيت قريانك إلله ودله هنالك الطالك يحريح كلفكك فانرك قرمانك وانطلق الافصال اخال فواذاجبت قرب بعددلك وبأنك فيالمكرة الهياوتا لأفراض تعطفه علينا اديتهاوريالتكبه الواخرا العالاحاجيت المرتبيامون انه مُا هُولِعَ لِينَا بِالنَّهُولِلْتِ الْكِنْعِ عَلَيْا بِهَا يُزْعَلَ لَا لَهُ مَا اللَّهِ لَعَ عَلَيْ الْمُعَادِيْهِ وَلا لَتُهُوهِ عَقُولَا إِلَيْنَ مُولِيُهِ أَمْرِ لِمُعَامِرُ خِلَا لَا اللَّهِ لِنَا قَالِلاً حُدِي ٱلدَّمزهَ إِلا لَهُ أَظْلَمْ ظَاءُ نُودُدُ إِمَّا لَفَا تَنْفَطُ عُبَادِ لِنَهُ عَبِكَ ادْاكَارُهَا لَا لَعْمُ لَحْدِيهُ وَهُومِمَا لِمَنْكُ احْاكَ لِأَنْدُ لَهُ لَا الْمَرْبُ لريقل فطلق مع بالقيها والمتارك فأداد كالمال فيان فيض عا وعدا البدّل تفيته يوسَّل عَالَم يَصل الحالم وليسَّل مَن الله عَد اداعك .

اعفع إشائدية بلغ وَله كاالسَّبُ اخرج بُولِسُ الرسُّولِ مُنْ مَلَكُ السَّمَاتِ ليسكي المتعان وصله والزياة للنه إخره مذه معهم التعامين النُّمَاوُدُ لَكُ عَلَيْهِ عَلَى الداجِبَ عِلَّا لِأَنْ الْمُتَّامُ يَعْمُلُكُ اللَّهِ اللَّهِ الداجِبَ عِلَّا لَكُب خاعِنة الخيك فين قيرب في الله الكروزية عامانات دليمة وبغشض اعض السيئ ويبطح كايؤم الماكرة المالورمعند اللَّيْهُ وَيُوْلِّ بِسْتَابِهَ اللَّبِيلِ لَحَالَ فَسَعْنَهُ لَسْمِوْ فِي عَلْهُ افْوِيْنَا مِيْد ولدكك فيظه المشبئ اغضا افتك الإعال لداور وكالمالشونف فأ الأفعل المنافضة لأنطانا أنفا فالمالفكات علهاؤهوا لتوبوي لأيكرنيا المتوراع الناكلها الترين كافة الغضايا فغلج عهة العاجب فيظر رساا مول العالئ التخلفك وكطل يابيعها بنادعه ليزو فلأنظين هدا الافوال لتحقلت الهاعبالغة وزياده في الغدة ولكزتغظن فللخامذ الناشكة منها وانتنج مرضا النوابع لغنطها ورفعها لالكشرعندالله فعالا مخروس عارية متالعاداما يَصَاْحُونه وَارْتِيا صَهُ بِهُ وَلَدِلْكُ جِعْلَ الطُّلَّمْ فِي مَوْهُ لِ العصيد عظيمة بداته ويتلكيدك وما تعايض الفي فالعهد الحكايدة والمتفالعين العينون فيومقط متاتع لفالنعاتب للتفادين بهاوداك المرفع لأبورد على والجهة دافه

معينه وهام لأهر وكافته والالعال فايزاله ناريطيه اسَّع النبي ما الدي قالة والمنالح وَالدُقالْ عَلَا الْمُعَالِمُ مَا المُعَلِينَ فَي الْمُوالِ اخَ كُلْلُهُ ولِيعَدَهُ لِيتَدِينَ كَنْ وَرُفِي لِلْكِنْ مُسَالِمِهُ فِيعَدُينَ لَ وَلَكُ ازْقِلِعُهُ صَلَّهِ هَاللَّهُ الْخَالِيَ الْهَافَالْأَصْلِ الْقَرْكُ مَلِلَّكُ وتلعنا لجمع كلعة لمنيك وبعل لك تعلم صَلاَتَ الْأَنْ عَيْب مل الصَّلَ مَلَونيتُ الدَابِ كُلِهِ أَمْرَاجِ الصَّلَحَ صَادِ الْأَلْدُ انسَّانًا واستسكلنه تلك المذغال كلعائدة ويجيعنا فقاهنا يرشا الظالم الالطاورود المركزينتأوالظاء الطاع المالطالوبيللة لأن قالعُنالَكِ اصْفِي اللَّناسَ عَن فِي مَم وَقَالِهِ اهْنَا الْكُلِّ اللَّهُ يج وجُدُلُ عَلَيْكُ فادهُ لِي الْعَنافِ وَالْبِوْمَا بِقَالَ الْفَلِيسُلِ عَلَى حَبِينَ خِلَيْكُ الْمُطَاوِرُ الْبِطَالُهُ وَلَدَاكُ مُأْوَالُ الْمُلْحُ والأركي والمناف والمنال والمنافي والمنافي والمناف والمناف المناف المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافية والمنا لِلْكِيْلِكُ الْمُؤْرِ الْجَلِكُ وَيَعْلَمُ مَا فِيلِ الْمَافِيلِ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِ لأندقال أصالحة والديمين عبك الأميتلافانا غفوكا كالتنوية والتعلاطية كالدالة ليتوفا والتمامك وقب فاخطنا اننحافا أوتوا كالتلاك النهاول يخايا كالحالية الحال مبين في أوتصر المتصادق و فليكز المعالك هالمساق لغيظك ومافال أداكنت مطارما صوفا مرالظلم عظيمة

مانقائيه والانتانية وكألكنه بالمروان طاق الطعللة والغيمة طريحة والعيسطة ولشايل نسالنا فلم يامزغار غوالله أانعل هُدَّا الْعُاوُلِاكِيَّ مِنْ نَجِيدُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُنافِدِ الْمُولِلْ الْمُنافِدِ بها يعَالِهُ النَّهُ لَا مُنْ عَاهُ والْدِي لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الخبط تركف تتنب غيبتاء عظيمه وبوض لنا اندما بشاة خِلُوا مِنْ لِلِّبُ الْعِتُبِ أَحِيتِنا وَالْصَنَوْ لِكُمْ الْحِيمُ الْمُؤْرِدُ لِلْعُلْحُ لأزية قدنال الكنت معامنها لأريز قدائر الأيدم اطفاقوانه افلًا الداريص الخافي وفاولوري والمجالح وتبيا المأادية البسارة المالخ وفضفه الأببق فرابه بعينه كطيعًا فلعَكم أنكر وتلمًّا مينقض لعُلا وُورَنُولِهُا وَلِهُا الشَّبَبِ فِالْكَافِدُ الْأَمْوَالَ إِنَّ وضويمًا مزع يُعامرُ بعًا ذاك المنزع في الماه لأنه ادقال و قربأنك ماؤقؤ قوله عندهدا اللفظ لكنه استخربتوله لدي المنك ومزج لاله المكازليضا القام في الأرتياع وإنظاء ويما قال نظياف على سَطِ ذات انظلم لكنة اصاف اليه أولا وإذابيت وب بعاركك وبأنك وغياء عَلَا للاوالكاه الفالفالا تقتبل الغريفا دكيعضه بعضا فايتمه المعودور الدينتنانية الحفايلة العمالي العالوة ولبش الديرة لمغط فواسرا لمؤديه لاف المنايح ك رامة وكابينا وسنهم لاهم لعل واقطاع

اجتنامنا مزام فافغط لكنة بولسه تلكاد ويدنفك مزاجها لهمتلة عكوقوطت كمته لأن منعة ايانا النعوالخانا اعَنْ هو رو آيت م يعَ عظنا مزاله الرو أنواره البناات مصالح اخانا يفود والمزيل للأشام المتاوية بكيل لعداؤه وابقى ليويض صنفا منفأمنهم أبساك فالكهوا يحفثم الملحة فينعاا أعافي فأناخا لتنظله والماقيق بعيرتياء وبهال الدوكية كلها بشتا صلق منه وتمته فمال ولألاكنا فإ وقالعك كالمنتشر لأرها لنزال فنايك ليهايه لطاعا بالخرم الغالو تتاولك بتما ويرال بتما تتاول الفاحة فَلْرِلِكُ بِدَاوَكِ الْمِنْ الْمِهَانَا وَيِدَاوِكِ الْمَرْوِينَا فِيالَا أَحِيانًا وَيِدَاوِكُ الْمَرْوِينَا فِيهَا الْمَيَانَا وَيُدَاوِكُ الْمُرْوِينَا فِيهَا الْمَيَانَا وَيُدَاوِكُ الْمُرْوِينَا فِيهَا الْمُهَا اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا لَهُ اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَالْمِيلُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولِ لَلْمِنْ فِي الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ وَالْمِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمِنْ الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلِي وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِي الْمِؤْمِلُ وَلِي الْمُؤْمِلِي اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عِلْمُ لِللَّهِ عَلَيْكُولُ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهِ عَلَيْكُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِي اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ اللَّالِي الْمُعِلِّ اللْمِلْعِلْمِ اللْمِلْمِ لِلْمُلْعِلِي الْمُل مُإِنفًا للنعَلِ التَّهِ يَلْ يَطِلَ البَّلِافَ فَيَحَلِ الْحَ وَالتَهُ لُلِاشَى الكنادل م قَ وَ الْكُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ عَاوَعِه وَمِعَ وِجِهِمْ وَتَكِلِي فِي لَوْيِهِ الْحَايا والسَّدِينِ الْ عيره لأقايلاها العول تن ين النود د الحفيمك النائلالالفاناه المعتباكيكيك ويلفالغ مدمة الملاءاد ظلت مُادُ اعْلَالِي مُطَعَعُ الْخُوبَ لِلَّهُ سَعَبَتِ الْحُلِيثَ القضا فتعديك الواله لاندقال كالأتفادي كالأتفادي كالم ولااداظكمك فكالطلم ترادكان الأفترا والعظيم كلك

حنىلا عالم كذالكنه قال الوكاذي وكيك لومان يراوما إخاف لخاك الطانع ليحهه العدلة وايتكان ليعيه الظلة لكنه فالعادس كطرات قولها نكان يحيي ليك لومًا الإنه فان الكان عَلَى هِهُ الْعُرَلِ فَلِسَّى عِلْمِ فَاللَّهِ فَالْتَظْلِعُ الْوَلَا إِذَالْكِ مَدلِعَتَافِاعِلِينَاعُلِحَهِهُ الْعُدلِ لِلنَهِ وَلَكُ وَكُبِرِكُ اللَّهُ مُزاجِلُنا اللَّهُ مُزاجِلُنا ا ولميجنستب هنواتنا تلك على الالك استيعتنا بولترال لينحى الخاليا مالخة وفالكنز برالفيرع واغتماظ كروعا استعتاا لمبع هَاهِنَا الْمِلْعَلِكُهُ رُحْجَيَّهُ فَلَالُكُ إِسَّنَعُ لِنَالُولِلْمَ فَالْكُ الْمِلْفَأَ بعينها منزاله فاركزيد منوالله الكيلابتناول المجرم وعاق فبحعل عَنْ اعْظِ وَحِمَّا الأَرْفِي الْهَارِ عِلْ الْمِينَ الْمُؤْرِقِ مِعْدِهُ وينتناوله كتريزون اللالادابق كافرلت يتعلي كحل العاد تتعافى امواج عزلة وتبقي وليفتياظهاء فطما فالهال المتدب سيع وليكرف فيتلا مرتآد ازيَّ فعهِ الجالد لَنْهُ دازق عَالَ مُعَرَنِهُ لَدِلَّةِ مَلِلَّالِكِيْ المال فاللول عجه ولعكف بضم بها آوزال بطايء مله إشلطا يكو التهابك في في المتالك ويستح السيك بانتظار السل ولالخطة يتَ بَرَقُ لَكِ لِأَادُ لِمَنِ التِغِيبُهُ يَصِيرُ مِنْ فَالْحَالَةُ الْتَرْمِينِيهُ فِي الْمُعَالَمُهُ ويدلن الصلح بوماف وكالآنه قلع فراذكا الغيظ يختاج المسئادعة كة بيق ومنكم أيخة ريح طبيب عكم ادويه لبرم زيسًا بها النبع الم فيتخفط

معه والطاوق انتضرا للأبكاب ابتعاني العضافة الاتوقيع في للكارو يحصل مندالة تسلطان الفافي للمنك فباللمول الحياك انطِنَّة لِعُوْجُ إِنشا فَأَدُ السَّلَاتُ تَلَكُ الْمُعَالِمِ وَلَرْتَعِلاً انتفادة جال فحاصكم اموالك كالتفاعينك صولك عندل فط وار كفِيقَاتُ وَانْشًا لِتَ وَمَامَعُهِ فِي لَهُ كُنْ شَيْعِ النّودِ الْجِبِيَّا فَالْ هُ الْمُعَناه اقتبر التَّاوِر مُظاور التَّرَمُ الْنَظْلُمُ وَإِخْلُعُ فِي هُالْ المتال في مَا لَكُ مُ مَا لَكُ مُعَالِكُ رَبِّيهُ وَالشَّاكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الورائِعَيَكُ دَانكُ لَكِيماتورِ هَالالعَضِه الوادَمُوسِيَّابِير فالغفاالغيب منةكم وبقيه فيفاط نكانه والعفل عَظِمًا فَلْانسَانِهِ بُ دَلِكِ فَانْ لَا لِمُعْلِقُولُ الْعَمَلِ سُمُ مَلَكُ الْمُطْوِلَ كها ليتعن فرفيم كالفش سامعه ويعبعها متسومة لأفتنا لكافة استطاعة الترايستعلة اوقلقالقابا ولالنه يوثرائم المنصالي المليرك العكينة وايرزا ازلان تكتشام الثياداك لأنفا مَعَيْنِ شَعَ اللَّوْدَدُ البِّهِ مِنْطَلِوْاللَّهِ بِعَالِنَصَّا فِنَا ثُرُهُا هُنَا ما يكننا النغلت والمتويد الوقيفاتها الاشتفعا منها المنتظم فيما بعد وعلى سنط فاندبغواع العفاه هَاهِنَا نِعَوْلُطُلِوْ لِيجِلُو الْمُحِلِّوُ لِيَعْمُ لِمُعَالِمُ الْمُسَالِكُ الْمُسَالِحُكَالِ مرشانة النيسمة يلنام وصغة النه المامولة القور الغيمة

جُعُلِ النَّهُ مِلْ عُنهُ مُن الْحُدُ الْزِلْكُ الْمُ أَلَّهُ مُنْ عَادِتُهَا انْتَضِطُمُ وَكِانَ فكم التفه وتعبض الرفاين ضطرا والهادك المامول الآنم قالى اللكنقول انضمي وجداك فلامرين منطلين فالعوما اقول اندشيطاك كنترا أدا لمرتنقض عادانك لكنك تلزمة انبيض ليع إركا كالكارلانك منالك أباينة الموالك تمتلك جمك كأؤاد المصلت يحت حكومة الحاكر سيتكتف تعورك احركه ايجب عليك وادا انت ابطلت الخفومة عَضْ إِلَّا أَوْفُسُنت صَنع ين عَوْيُر لَحُلْعُ الْمِيْمِ لِكُمَّا وَالْمِنْ انتصيلعك العضيله لك والزكوز مرغض والفايضافانع توترانقبل القلقل المن فلسنت تظليه والعظما وكوائم قالاه عَقِلَا مُا تَظِلِ نَعْمَاكُ وَالْمُرَانِ السِّمَانِ هَا الْمُعَالِلُهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ ادُقَا لَكُنِسَ إِنَّ الْتَوْدِدِ الْمِخْصَاكَ السَّتَيْنِيْ يَغُولُهُ عُاجِلًا وَمَا اللَّقِ بهلالكنة الفيراضافه الحيطان الده اخري قوله مادمة مع فِالْطِهِ وَافِيًّا إِلَّهُ مُهُلًّا الْكُفَّاوِيلِ مِسْفَقَتًا لَهُ بَعَافَهُ المُسْارِعِيدِ لانك فعلان أنماز يعلب عنسابها المورومة توانينا فخافتعال كالملكة ومرافعتها وهاالفعل يجاجملنا النفتل تحكانواك على على عالى المركب المناع الورك المنافع الثيث وعليحتك قولدنينا فحافواله السالغة فبإهال وهقوله انقاعة لهُ قَرِ الْكِعَامُ وَالْلِهِمَةُ وْقَالُهُاهُمَاعُاءِ لَأَبَاسُلَهُ مَادِمَت

عترفيا والاعال المتنظنها منتضعبه يكننا احكاوها بالشروام اد أَنْهَا إِنَّا لِهِمْ إِلَّهُ فَعِلْمَا فَشَيلُنَا الْإِنِّبِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لناؤلانتعانك لانتام ولاستماان كالافائة صلفانية لنعجينان ومغفقه لبري فباللج ابزعنها ولانكأنت فانتعالكنات مزالناس الفاتعيل يحتع تعبراع ظمافتعطزاك الإرالي يعلها فيصر الخنز منها الدير لأمنا اداامتلكا كاخ زهال الغارفي اعتجب بمنوم والكهاف قيلا للنانسة مركاجهة اللككنين لأزالتعب فيهاليتريئ تبير البضائعيا للزعق الدعاديده وترابك كيوامع الدحكوتة وتكوز للقه النزع الواد البداع اعتماك الأعال الردكية يشنفو كاشتها الأرال بطغيك تعفام عاليها كبلك الفكر القايل النالؤ المونينا باللاع الوقتية نسلم توانيا عظمار والنفنك النعتمين ليرالانفاعك اللك للزايج المَّنْ فِي اللَّهِ السَّالِ المست تعلين العَلِي العَلِيمُ السَّالَ الْعَلِيمُ السَّالَ اللهِ السَّالَ اللهِ السَّالَ اللهِ السَّالَ اللهُ اللهِ السَّالَ اللهُ السَّالَ اللهُ اللهُ السَّالَ اللهُ الله لكجر الماء تهاو قليلا وتبصر لنفايتك ما اعظها يفروع ها المراتان وتنال المتعترضها فانطاط بالأوال وامتالها ولاتتعطن ضماتست تعام والعضبلة كازتنفكن الكاليا للناصلة منها فيتنه فكها متكاريز يله ونفويها وليزكا زابلي الهالبك المنواللذ وقتيا والفنوالع

مزغ بيها ويديقونا مزالكادة البيء غرنا الخاصر وولاانول يُعل بُولِسَوالبِرِ وَلَعَنْدَ إِحْتِنَا دُهْ شَامِعُهُ وَالْجَارُهُ الْمَاسُولَةُ ومزلك ادر لخاص لعولك عناما اورد كالعدفي النثري الشرايسة الالبرس كماع وطفالقايل وانعلت الملك فخافصنة فاندليئريت لكسيغه كاظلا لانه خادم الله وهو وَلِيَّةِ لِنَالِمُ الْمُوعَةُ آلَا لِمُنْ الْمُمْ الْمُعْ مُورِ اللَّهُ فَعْمُ إِلَّا لَهُ فَعْمُ للبة يؤرخ مع دلك تقو الشلطان الشفاقة اللخفع له بلزمنا اضطرارا ليتراكم اغيظة فعطالان اجراية وفهمه الصا لأزهال الأفادع الظامين لنكار ملنا مؤشابها عَلِيمًا إِسَلِعْتُ دُلِي النَّالْةِ النَّاكِينِ مِنْ عِنْ مِعْدِيمَ فِياسًا ولدلك ماذكر المسيك الهراجهم فعط للنه كالرمعها جاس تحكروا فتباد ألية بوعبشاه جاله البيقا البحفية مسامرا بهُدا العواج كلها الموالعتوللا فالايزدركية التم ولاهاد ادُا مُولِمُ وَلَابِطِيلِ عَدَاوِيهُ لَينَويِهِ تَا فِي صَتَ مَنْ الْفِيالِهُ الْمِدَامِدِ فعداستبازم زحك للعهة واعتا المايوافتنام وضع ينما يُوافِق فِينا لَان عَيْسَ الْمُنورَدُ الْمِعْمَ الْمِنْعُ دُالْتُهَانِعُ المنافؤولفظها مستغلصا دانه وكزع السلاقيضا وومين الحَبِوسُ فَالْضَكُ الدِيهَ الكَ الْمُظَمُّ السَّادِيسَة

اورُدِ دَاكِ الْمَيَظِ وَالْحَصْرِ فِيهُوانِهُ وَالْحَرِوسُرِهُا دَا الْمُهُنّ ادُوكَغُنُهُنَا اشْعِاصِدًا ادُو الْمِكِ اللهُ عَدَّا مُعَالِلَةٌ مُنسَومِيًّا لحربه يحكوكيك كلهاسهله لايك ويتمك اغار بزلهبها على ومُ أَلِخُ لَحَيْدُ أَوْلَاكُ الْعَدِيةَ فِلْوَلْمِا لِلْأَوْلِيكُ مَا ارردوافعلااكتومزعم فلكماننقض خركا الوزيك فاليه مزال ويبية هاهتا وننغال منحهم هنالك بيبغ از ارتاك إير هَلدِكَ الْأَدَاونِهُمْ بِعَاوِنِ عَلْهَا بِايتادِنَا الْوَدِ لَلَّهُ بَالْزِيادِهِ وَالْخِالَ الملكة فيالمك واللتملة فانتاعه كاللبهة كولقين الأعال المطنونة الاركنفيه تغوقطا قتناسكه لحفيفة معشوقه لآنتامادمنا في الرام هوانا تابنيين نستن الغضله الهاخشنية معنه مردفعه الفق فيظر الرديله ماتورف معنو لديكة فكذا ابتعنام زهدا المطاع قل الحسنية استبيرانا الردبله مرفوضه مكروعة وتنظهرانا الغضله شهل منشرهما تورك وهَا الفضايل يَجِهُ لنا أَنْعَرُفِهَا مِزَالِدُينِ الْهَرُفَامُعَرَضِه وأفحة والسمع بولترا لهتول كيو يعيب الأشتغنا علوتلك الوَدِ ايلُ بُعِدَ اسْتَعَالِمُ إِجَابِهَا مِنْهَا فَايلًا وَمِأْ هُوالْمَ لِأَلْدِيمُكَامَّةُ جَمِينَا لِأَنْفُوالِوكِينِ لَوْ الْكِنْمُ لِهُ وَمَالْفُولُ وَيَذَالُوانِمُا فِي الْمَنْفِلَةُ انهابعُ للنعَبُّ خعيعه أدسَّمِعَ أجل السَّخطه ومِنْعَبها :

مَدَامِيًّا فَيَعِرَعُهِ كُلِّهِ الْمُعَارِكُ الْعَقْمُ الْمُلِكَالُهُ لَا الْمُنْفِانِعُكُنَّا على وقاة العَلَسُ وُفَعِيمًا إلى من والدَّجِهُ وقتيًّا والصِّن اللَّذِيدُ وَالْعُلْدُ قلتكك البحجك يتافأى المتهاج بأوزان الدار نفنه والعضلة بعلق المية نفل الميلغ الجرام والمها لانتاجزينا عور المطوط كلهامعة للأمات وابعاننا إبعانا بيئا انتا لأج إلله نقطين على العوادة كلها ولين الحدنا إذ السِّنعة بالماك غينًا له نستشعر إنه فك المتلك حياطه كافية لكافة عباته فتغطن بابت موروباوزم رستن تعذاله فالمتعطف المارال الحرايا غربًا له بالصفاروالكت وضايله العلم لها فلانعدم لراع الها واتعاك لالتاميل النع الماموله فعط لارالن الهاف معل العضله عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ايانا ينها فانشيت فعطان فقدم نشاطًا بيئرًا مسَّتتبع في معوناً. الاهنكيكها لأنه لأهله المعيز برتدر وانتعب لتواوفليلا لياوك الظعرك فينزلة مكك يرس غالمة انعضرفها ضاف ويرشوالناب ويظهر دينية ويختب الظغرلة ويتم ملكة كالختاج البيكة فَلَوْلَكُ يَعَلَ إِنَّهُ مِبَارِكِ المَّهُ فِي مُ إِنَّا الْمَايِرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لأنه بطلب منك فعلاوا علافتها تفواز تظهرة للمركك العنيد عَدَاوُهِ حَالَصُةً فَأَدَا اطْهُرُ لَهُ مَطَلُونِهِ هُوَاهُوبِهُ يَصِيْبُعُهُ وَان

لكير قبال فيطوية على وقبال فعاع الانتهامة المعددة والمنطالا الله المالية المعددة والمنطالة الله بحفوا وأرثيتم قله انفخ واالمؤ بصرقي وزلاهم انكافوا بمنغلمه دبعد المانه المزيل بالمفيا وكريكن والعالف المولط أمان أبرع وأنه مجدوراً أفك ال حاوكضراحا الكيات كلهاان ولحوكم كالمنامث الديك الالقداف كافافاه كما الركاف وترافو معامل الأارائية فالالتمليم في والله المالية الملكة كالكائم ملطايد النصريم عندانا شكتين توفانه ولذ والكشاعنل الكز المعتبقاد الده الده والملكة في حام عان الماته ورسم و فعل الما الده والملكة في حام عان المات الم اخِيُّرا وَالْعَاظَةُ وَفِتَعَوَّ الْآوَاظِهَا وَعِجَايِبَةً وَعِنْ تَعْلَمُهُ بَعِينَةٌ بْمُنْكُونَ والكذاللا للالترافية عالى الغرابين والمناله البقلط المنتقيفة سامقيه سَاعَكَ فليلافليلا المُصَعَلَة لَعَنْعَادَةً لَعُنْعَادَةً لَانْدَقَا النَّهُم دَعْتُولِمِنَ فَلْنَهُ عَلَمُ لِينَ لِنَعَلِمَ لِنَامِمٌ فَابِنَ كِلِلْأَمِنَ الْعَصِ وَالنَّهِ فَعَ لَلْلِكَ عَالَمُ إِلَّنَاكُن اجنالسَّ ادِي الْعَنْمُ الْلَكِفِيالْكَ هَدِينِ هَا الْعَاصَيانِ فِينَا لَبَرُافِيَ الْكَرَ غربرت فزغر وافتتنها شعيعا لأيقابا لنترع بنامركير وعاجهما كافة الاستنقصا في درعها لانعماقا لالفائية فاحتفاق فقط لكن عاماله وريج الغاتل الم على المناسعة بيرة البصر العائد لتعلم الريخ قول يَرونعَ الْكُوالْتَوْمَوْ الْكُتابُ فُلُولَكُ قَالْمُ الْمُؤْلِلُمُ أَمْلِيعُتَهِ بِهَا مَعْلَجْ مُ بهاسًالغًا بِعَلْبَهُ وَهَالِهُ عَمَاهُ مِنْ عَلَقَعَهُ اللَّجِمَامِ الْمُسَنَّهُ فَعَلَالهُ يُسْتَعِد

خفيقا وعيدة ويورا الأمه بالبنهاجة فحضفطاته ويبأهيه عظما بتوم انجاعة لأجل الميتح فلكم استنكر فيعدل الملكة تابرين لكي نتورد ولتناكل يورعا يعاللنا فيتناش الدوال التح فلأنا ويتدنسك فالغضار الق قرائنا وسكؤكم لدك الذابة العضايل للاعض الجية إلعك القفلكزلنا العفين النرزوها الكظ بنعة رَيْنَا وَالْأَهُمُ أَيْسُوعَ الْمِيْتَ الْرَكِلَةِ الْمِكْلِةِ الْمُوالِلْأَهُ الْمُعَالِّيْنِ وله معاله سالع عشرق فوله مرسد ما المورق اللغاف والعشوواذا المرالالال المسائع فيالمواد وسنسبع فافغافشق بهاؤك العلياء والمف ولماتم الحصة الأولو وأوضلها الحقلينة فاقتح غايتها أبرافي طرف التعلية ولترتيبه تعدم برك كالاالهيه التانية وطايعًا النزيعة فيهُ لا الكَفَامِن اللهُ راية مِادَات هُذَا الْعُصِّهُ مَا مِنْهُ لِلنَهَا دُلِيهِا تَالتَهُ لِالْعُصِيهُ الْأُولِمُ النَّاعِيَةِ لبُرَجُ لِكُنْهُ وَلِكُنْهُمْ الْمِنْ الْهُكْ يَبِ وَأَخْلَعُو وَلَدُلَكِ صَارِعِهُ لِأَ المغرض ولالمعت عناه لأجال عضا استح عناك العق فنقول انة ازايت كين لك الرصية وجدانية بها والصح وانه وكان فليعار وتت يعلف فراجا والدتعليما هلاماله ولعنع يراكانه مارس عاملا الكلم المحلة الأحلاق لابتارة ادلا الصفعاف منع إببة عند سَمَام عَبه انه ابذالله كالصَّاح الْقُولِه فِي لَكَ

والهوالمتوق لأفاؤن أولول والنوا فعوله لأنت فعن عَسَالُ الماساك الله المنواق أوماد الكورار النصف تولرانساد ففاقب بصراياها لَيْلَانِيْتِهِ بِهُدَا الْهَابُّ يَنْهُبُطُ فِي قِتْ مُزَالِكُوفَادَ الْحَالِمُ الْمُعَلَّقُ بُعِلَا اللهِ عاللا يتالف ذالبص واستهيت ولراع اعلانا فنتوليه الااتك في مُلِلْ الْفِرْفِقِيَ يَنْ الْعَامُ مِن لِأَلْلِهُ مَعَ فَدَحَكُمُ هِلَالْفِكُرُ فِي الْمِنْفِلِنَا ازنيج يتحثّا المترلانك لذاراب دفعه وذُففتيُّن قِبلت دفعات فاعكك المتغاز ليضبط كآك فالغلب يحال الفراع المفواشعل ايحك شهوتك ستقتنص على أرالا الكالكالكانك المعقفت خاج طبيعة الناس محاان المخرز الدارينا مبيا خاستا الكاف الماقل السامنع جابها نصربة ومنع معن طهافي قت كالاقات فلكك فعللكها ادبط للبط لغائرة وتبطيلة فعل الغشوك يتنعيط الح عَلِلْ طِينَةُ لِأَنْ فَعِلْ ضَمَّ اللَّهُ بَيْ دَفْعَةٌ يَعِمَلُ قَعِنْ عُلِيَّ اللَّهُ الظاهر لمعندة المامام افعال فيعهد أماؤره بالكمناء بندفع فحالتواؤقاته الحفة الخطبة فلها العبر مطر التبئ الهنأ القارية بتلنا فاالديقيله الأزالين ستتعدون عوات سالنات مُعَهِّلًا لَهُمْ رَفِعُ هٰ السِّرِيُوكَ عَاصَالُولَكَ مِنَايِهُ فَسُّوفَ كَيْرُهُ اديبَ وص كانوم ينهو لأ فله السّبَبّ في ايتِ النّعيان من العَينَمُ هَالِ الْهُ لِيَهِ أُدْمُ صَنْ اللهُ مَنْ طَاحِيهُ مَنْ نَظِمُ الْمَالَة الْمِيرَةُ

الوجوه الملآخ فنغلط نغشه بنظر وينحز للناظه في لوجو للشنة لأزينا ماجا لمنتفان المالم المنافقة ا جتمنا مُن الفيالها التبيكة لكنا أد في قلبنا تقبل في الرق ينو العليدلا ولعام لالبغول فكمور يخلمنا والتيوقي كمنافا فول الفارت بافكرك عكنا الكوكي أوتمكنا انغيب شهرتنا فتلبت خايبه وفلها وعليحهة اخطابه مايبطا فافناشه وتناعل كباط الهالكة لغابط التهوة المتاوندة والمهرث المنتضفا للنضل ويوكانت وهوك في الوزاك مواه التواين الأربع المنت المنتضف مَا سُورُ وَيِلَبِلْهُ الْحَافِتُ مَا لِلْخُطِيلَةُ مُدَيِّعًا فَالْفُلْ الْمُرْخُ أَفَا لَا يَشْفِهُ لِلْفُسْ ككه اعاما الم بيصر ليشف وفري الغيظ الفط المقامعا معامة المولك واطلاك المراكا ولريض ماهنا بهزا الموروج ريرا لكنه تطال هو فرد فعه واحات كي الهُمَّاكُلِيهَاعُ دُرِيَا لِكُرَالْغِضِّ وَالنَّهُ وَعِلِيهُ الْمَامَلُ فِينَا لِكَبْلَةِ المَانَّعُ فالمضب فينالتعاقب الخبناوينا لأفا لكيز فرزالة العضالمعنهم ونصاحهم والشهو وقينا لبدئ بنيز طضط منستا ألخاوط الدع وافعلها والسايال شالفكمان مامنات سيلفن ببكافات وللتهم المناجريا عَظْمُا مُوْضِعًا وَبِبِ إِلا كُلُ اللَّهُ مُاقَالُ السِّنِهِ عَلِيتَيَطَ دَاسًا لَهُرُوُ الْكَالْ فالعجاجا لترافي الشنقولية الماقال ويبور المعناء كعد مَنْ النَّهِ وَالنَّعَدُ لَنْعَمَّا أَوْلِيُّرْبِضُطْرُمِ صَطَوًّا فِيوَ إِلْهَا لِيَكُمُّ الْهَادِي الْمَثَالَ وعَشَالُا هُولِ المُعَالِلِينَ الطبيعة لكنه مِعَالِلَتِفِيعُ وهُ والفَعَلِ

قلقًا وابيِّتًا فَأُونِشْكَ احْمِياطَهُ كِيتِرَفْنُونِ نَعْدِهِ هَلَا الْوَانِيَ فَعُالَهُ ليست افض لوز اللاسوين المكتوف فتكا اطلعت السهم وبعالنفض الأزلجيج ليدعج فالخالفالقاب مايتالاله ليست ملك اطلعت الشهيع كمك لكنك انت اطلعته ادام فيها بيرا فانتقا فيعنت المذلجه فخاكء أتك فاتلة وادافلت هكا الانوال ولهاستغلصا العنيفات والتباز والتبايكا العامات مُرِ الْمِنا ادْرا تَزِينِت وَاسَّت عَالَهُما لَكَ اطْكُ لِللَّهِ يَهُمُ وَنَهُ اللَّهِ الْكَ اطْكُ لِللَّهِ يَهُمُ وَنَهُ اللَّهِ فِاوانِهُ الرِيحِ مُنْ لَعْنِهَا سَيِّتِهِ عَنَابِلهُ وَلَجِيهُ فِي الْعَصْعَالِيَّةً لأنفا قدة نصت شها ويتومت النزية الميته تفاديها واث كانت ماقل فاولت الحالقل عها وأوجب ما يعال الفاقد اسكرن ودكها وانكار لويوا اكلالنا ربينوية منها وديم قالِقايلُهُ المُعَبِينِ هُول افلريتولدينا هُذَا التول الهُزايضاً فاقطله قليف نتواهية فحطمكان فتتحيك فمتاعة وأنكك بطزانه يعتمد الرجال والأفاق لانهاد خاطب الدائر فاعا يحكل وعظه مناعاللمته كألكنه فدع والمراه ورجلها منفأ مزالجة واحذا وليتربعهم الجنس المبته وأنضب ازتيئ النتاع النانة عَلَيْهِ نَصْمَوصًا فَاصَّى شَمِيا النَّهِ قَالِلَّا وَالْأَلْدَ مِنْ بِتَمَعُ هِزِيهَا وِيتَهُ زِي كُلُهُ نِ فِينِهِ نَظْرُهُ نَ وَيَعِيبُ نَظْرُهُ نَ وَعِيبَهُ أَنْ يُعْتَدُ

الأزلجها دغيطة فالكينن أحرنا بالمنتوق وبودنظ العفا وللشنا نسَّتُ مُ لِللَّهُ ﴿ وَظُولُ إِذِهِ لِأَنْعَلَا مُوالْمُ النَّدَةُ فَالْمُ الْمَا النهوداراها وادالبننا فيها المنأد تبعل عاهدنا تريافكو الأباس المحالف تتعداً لارتعابكنا ايضاً إنضادمه ولأنزفعة أيرًا اولجناهُ إلى اقع دُولِمُلنا فُونِتَ مَا لَهُ مُرْرِينا فَلَوَلَكَ مَا لِكِنْسَفَ فَعَنَكُ فَانْسَفَ بنمية فيهك وقيل بتحالنا أونفط فطراع برغوا على مع ماينطرا المنفأ ولها للنزما بطل لمفرغ لويسط وانه لكنه مطل البصر فيهوه والوكر كِيْرْهُالْ الْمَالَةِ مُرَادُهُ لِكَانَ فَالْمَالُ وَالْمُوالِمُوالِمُعَاوِّلِيَّ كِلْمُالْ الْمُمَ عُالِكُونَ الْعَدَ الْعَوَلَ لَلْنَاعَ وَالْعَرَائِمُ الْمُرْاءُ لَيْسَتَهُمُ الزَّالِيَةَ وَعَيْلُكُ بصُرُ لِأَنكِ لِهِ كَالْهُ لَحْلُولِينَّهُ لَكَ عَينَ كَنْ لِبْعِ بِهَافِيَةًا تَوْرِدُهُ إِلَى وَلَمَا لَكُ لَكُ مُعَالِكُ مُ فَاكِرُ إِلِمُ لِهُ مِرْآيَاةُ الْمُتَعَجِبِةِ مَبِلَعُهَا وعابقية النعتاظ لمرزا باطلافكرك سفيا الديم باطلا ادااس ليثنه في لأنك انضب القصريتلد مَدَاكُ وابمُ إِمُواتَكُ ولِعَنْتُهُا وايافلبست نتريع بمتنعك فزحلك والشبت انتتفع مغوظ لحنث الفيهة فستنظل الراتك اداطئ تعبيك الحجهة اخرع والمست هَدا التِحلِيْهِ مِنْهَا مِنْ رَائِغَ عَرَاكَ نَعِيَهُ لَكُنَّ أَزَلَيْتُ مَا لَسَيْهُا سَكُ لَكُنَكُ قَدَفِتُ شَعَا بَعِينِكُ وَلِهِ دَا الْعَجَاعُتُ عَدَفِتُ الْعَظِيمُ وَالْفَظِي وَيُونِ وَالْمُونِ وَمِوا وَالْمُوالِمُونِ وَمُونِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَهُوا وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُواللِّهِ وَالْمُونِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّ

وللعيزاليم واستنقاله والمخلصتك اعادكر كالمتعلم الطفة قِالْعَ نَهْدُلُهُ إِذِا إِمَّبِ وَاحْلَمُ لَالْمَاسُ هَلِ الْكَبْ مُعِلِّكَ مَعْلِهِ فِيمَعْلِهُ عَيْنَافِ الْمِمْرِ الْوِيسَّنْ عُمْ إِنْهُ عَلَى هُو الْمَنْ الْفَافِ لَكَ مَلْ خَلْمَهُ فَحُلْ مَنْكَ الْمُنْ فِيضَانِ فَأَوْقِلْمُهُ مُنِكُ وَآبِصَيْ إِنْ عِنْ أَمُلِلْهُما قال بتعكمته لكنه لأيضائحة الغيقة المذيانة فالمافاعها واصفا تعنك تعافيكا فقل فيعذا يعاذكها ذما إمض الغايذه متطاع الجهاب مزالعوابد الصالحة وزالعواق المحابة اذاتبتا في المقاطعة والفرقة كُنهُ قال وافعاك انعال ولحية مناغضاك وليتربط يقال الفافي حِسَاكَ وَالْمُ وَالْمُ الْأَلُو الْمُلْتُ مَا يَخِلْصُوا لَا وَتَعَالَ وَالْمُنْ فاغتفطغ لاانتغر فالملاع أواد العرفتما فمار التخلع فلع اخت كافلقام الديعوك فاالدكاعقك بولمة المربوك لأرمة كالمقار اناج كَنَّ عَنُوزُ انتقوالانه إختار ذَلَكُ لَبَّ صَيْلان عُسَاللَّكَ السَّرَدُكُ لِعِلْمُ الْمُنْ الْجِرْنُ وَهَا هَا إِنْهُ وَلِلْفِرِقِ لِلْفِرِقِ لِلْفِرِقِ لِلْفِرِقِ ولهُ وَاللَّهُ مِنْ عَافَا لِهِ الْعَبِلَّمُ هَا فَعَطَ لَلنَّهُ قَالَغُ وَكُ وَالمِهَاعَنَاكُ فالواحالك مالعظ المناها الساماء المقرتانة عليف الطريقه لانك علي فالالشعبة تستعنلص كالدمزه فوقظمة وتعتق تك مَن هَا كَاوُل كَما تعرف هُدا السُّرُ فِه اوضهَ

به السَّبله وَارْجِلُهِ للْأَعْبُهُ وَاعْدِالْهِ فَارْجُوهُ وَالْمُومُ دَكَ الْفَاظِ وَلِسُ الْمِيتُولَ السُّعَيْكَ عَنِدهِ فِعَهُ لَهُن شِراعَ لِيَرِيثُ مناج إنيابه والجراد هبن وقطع شفرهن في فيسمنهن وفع أيد هُ وَاللَّهُ وَالْحَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلُهُ النَّهُ النَّهُ الْأَنْدِيُّوا وَالَّائِمُ الهناياتواله المالية هلاقراعقدهد المنتدبعينه علي عجابة الرُمزُ لابه أداقال افتلهُ وُلِقِطْ مَنْ يَعْتَنَكُ الْمَايِوْجُ بَرِيكُ الْفَيْظُ عَلِيهَنَ وَلِهُ وَاللَّهُ فِي البِّنتُ فِي مِتَّولِهِ أَدِا انسَاكُ عَنَكُ المِهِ فِانْعَالُهُ ا ولعلفها منك فلتحيلان وليماذ اعلاداكانت نسيب يناطيك اذكانت على على أنسخ لله واللعنظ المربع المائي الأوامر ولريخاطنا بسكب اغضاينا ابعلهدا الراي لأندقا للاللا لشِّنة لبته لحِسَّمَا لَكُولِ اللَّهِ يُصَالِكُونُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الخبيث لأن ليستعبنا وكالبامن لكزالبام لناهوعتانا وفكرنا لأننافح كتزاؤقاتنا بكون فيعيث لجهه اخري فالتص عندا المعافين لديها فبحد والكارك السركافعل البقر مَوْلَعَيْنَا لَأَرْدِينَا لَوْ كَارْقِالْهُ لَا الْعُولُ مُنْ إِمْ لَا عُضَايِنا \* لملكانكم مزاجل كروا والكاذكراليم ومرهاللنه كانكرالبنين كالهما لأرالك تبتيه عينه المغفن افض البياز الزعبنه البيئك تشكام البنافات فاليت فسلم

عدايته وكيوم لفترفي أيرال الأثفا بوافعك مفلص لمنطاق المالة فلبعظه أكتاب ببنوته منها فاتا افول كدائ خيك اعراته خلوامن تبعة فظيجعلها انتفِسَوْف بنزج مهلة بنشقها تغتم أولا الياليان القِفِلُ مُعْ يَفْخُولُ لِأَنْ الأَول مَعْلِجِهَا وَالْمُوابُ وَهَاهُ وَيُرْنَا لُوَعَالًا اخترانواع الزيافانسالت ويأحوها النع اجبنك كانت شرايك عبقه مُوضِعَةُ الْإِبْنَ مِنْ يُعِبْ امْرَاتِهُ مُزايِثُ عَلَى كَانْتَ الْحِيمَةُ وَالْمِنْدِينَةُ ويساتورد بالكنها اخكيفه كانها المرك الكالشواعية بافتفالهملا الفعَ إِعَلِي سَيَطُ دارتهُ لَكُنها امْرتَ باعطَا المُراَهُ كَنابِ بببونِ ١٠٠٠ حَيِّكُ أُونِ عُينَاكُ ايضاً انْهُوداليه لينق المَّزوع ولوصورت م لأنفالكانتكاوعذت بفداالأنتزأس كتعفر للحالانجا وليخذا مراه لفري فريستنفي المراط المراج المتعبير التعليط بوجد كَتَوْلِعُنِدُ أَخِلُهُمُ كُلُّهُمُ لِمُنَّا أَخْلَهُمْ لِيُلَّالِكُمْ لِكُمْ الْمُأْوَكُ أَنْفُ لَا العَعَلَيْكِونِفَةً عُابِينًا فاحتالت الشريعَة مَلَتاب البيونية سُليه لبتت بشره وهدا السكور صاف ستب دوله اخراء الددابل والالاتواكدكك أنت النفت الماقت انتضط المتوية واخلينية لكانع الالمالية وها الفادة كانت عادتها لأزا كبيك فينفقوا على ايهم وقتاوا انهاهم واراقوا ومهم إيراق لمانا لبويهم لتراامهم كالواقرين فتواعلي سأبهم

معَ وَهُ وَابِنَهُ الْطِيتُ الْتَغَيَّمُ أَقِيلُ مِنْ عَنِي الْفَا الْفِيتَ الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُوفِي الْمُنَا الْمُا الْفِيتَ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل مزيت تفتي منه ويهكك والمأان تتعلص الحج بمكام زيعل عينه ا فَأَلَنَتُ أَنْعَتِهِ لِالْمَعْ فِلْتَا فِي فَهُ لَوْاضَ لَكُوْ الْمُلْفَقِكُ فَكَالَكُنْ حَالِ الْغُعْلِلِيَّ حَوْفِعُ لِمُافِّتَ عَبِينَهُ لَكُنَّهُ فِعُلِّحِبَ مِانِيَّجِتُمُ هُ فِهُلا الأفتكا وافتكن فالجالة في الفي المان الكار الكار بص بَصَلَافَتُهُ أَوْوَدِهِ سِقِعَاعِيَّا أَنْ سِنْفِي إِدَافَطَفَنَهُ مَنَكُ سِتُعَلَّمُكُ منفأ وه كلية وتعلير انت ويرام اعظم زغاي المكري المكرية اختعام تودة هغرض لاك كنع شهرة اك أبضا انض بطنة أرابت هَدَ السَّرِيعَةَ لَمُرْجَعُ فَوَ رَفِعًا أَوَالنَّفَاقُا وَالْمَظْنُولِعَيْدِ الْكُنْرَمِيزَ اللَّهِ اجتم وفط يستنبيانه تفطوع تضييم هدا الأقوال الديب بسَّا رَعُول إلى الملاعب ويعَلُول وَانهم حرايم منامًا لَأَوْل كَانَا كُول الْكُانِ هَا النَّرِيمَةِ مَا مُرْتِعَكُ مُنْ مَا لَكُمْ الْأَصْلِ وَبِنَا فَا كُفِهِا عَلِمَا اللَّهِ اللَّهِ الْدِيْرَمِ كَافِ الْهُ فِونِهِمْ فَعُمَا وَيَجْ إِنْ عُونَ لِأَنْسُهُمْ يَجِيًّا لَهُ إِنَّ فَالْأَلَهُمْ فريناليتك له مايتم فقط الحدانا انصف مابعديه والانتاء لكنه أدا استنعك لضؤرم والغعل تعريفته عندامعانه فيها النَّهُ أَذَهُ بِعَطُ الْعُفُولِ لِمُنْ الْمُنْ وَتَبِرَ وَطُحْتِهِ الْمِيدُّا وَهُوا الْمَالِينَ يسْ تعَقِهَ امرانشا امّاوير لَهِ بِقُولِ فَمَوْ الْحَبُ لَتَوْصُ مُرَكَّافَة الْجِهَاتِ

تصاحب قانفاثن اللمتارا فاارتهن والدالمنول فادليس فها ملحا تقصلة اضطرفا ذكك فارفيه الحلمة المشاكنها وليرت المر خِاطِبهُ الْحِينُ الْمُؤَادُتُ مُظَالِهِ الْكَنْتِكِيدُ لَا لَأَنْ الْرَاهُ الْمُؤْمِنُ عَيْزًا فكلك توكها ونهوما معلول والمدارة فينتها حاله كالمزود افترعاما مغترظ افينهما كخنا كمبتنة ويزجر للدين بهاوة نتلك المورمين فط البين أولان الأبعلمهو ولأبعاف وفاك انكار الافترام عَندكَ تَعَيلُا فَأَوْلَهُ اللَّهُ وَالْمُعَادِدُ الْمُأْلِمُ الدُّخالِهانَبُاسًاوالقطربُها الديرسيَّ مَونِه وتِيصَ هُلُ الأَنْ وَاضَكَانًا كَتَّرَاثُوسَهُ لِالْأَلْوَدِ وَ الْمُعَلِّمِ الشَّايِّرِ فِيرْمِعُهُ الْرَحْوَرُلِيوَ عِي الْمُراتِه وربصالح اناسا الخرا للبونع الذائم واتذ وقد عبال فديعته خفيفه البريعال الجهه فعط لكنه وديسرها بعنج لغ لانه بؤل ألع في الماسَّة والمالمة وتوكها فبهاك بأبابنوله خاواه ضابابه وناوا لأمكار فانتبتعك وله لوك المين كلانه لوكان لولاية بطهار والهادا فلم تولي بعد الطبَّهَا اناسًّا لَسُّرُونِ لَكَ ازفِدَانِ انْمُلِغِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو الالت كبخ يوافق فاللغوال اقوال الفالفالا كركا يم موله الحرا بَعِنبِينَ فَاسَّعَنهُ وَفَيِّر فِي الْحَالِمُ وَفِي الْمُوافِينُ مِن الْمُوالِمُ لَا مُعَلِّمُ الْمُوالِمُ مُ اليخت لمراتك فالعك المفريض طالوجل بقهل يخضنه بالخوف ويتتبول في طريع ليه عظم المرافع المرانه من المرافع الم مطلقا المناية فستعما وكيلا اذاشكت اقل عينك والمنتفك

فلها السَّبُ شَحَت الشريعَة بالعنعال للدين مقطعتُ الشرالاعظمُ والدلباغ وانصدا الشريجه ماكانت عناه تسأيقة الحالانعا فاسعه قابلًا عَالَتَهُ وَتُحْعُ ذَا الْغَرَائِينِ مِنَاسَبُهُ لَعَسَا وَقَالُونِكُمُ الْحِيْدِ لأنتكوا المدأة ذاخر فيزلكم لكزنخ جوها الميخارجة وادكازه وقد بطل لغيظكل وُمِابطل التتاويز الكنه منع مع دلك المحية اظعلى بسبط دانه اور وهِدا الشريعة باينه م والمؤلف السّببُ يَدَا وَمُرا لفاظ النّدُ ا واليًا لعَضَ لَهُ رائهُ ما يتول القوالاً اصلاد كنكك الانوال النها يعوله الفاظ ملايه لهانوب السنابها ويطنها لترينة فعاواب وقط كانخاطب الدك لأبه فالتزيج المراته بجعله النعشعة مُمْن ينزم مهل بنشعة لكر بزنج لا المعلقة المالم المعربة وهواها الماليا فالمحافظة المعطالبا بعنابداهالهاادمملهافاشقه وروج مهله فالخافعيب قُعُارُايضَافَاسَقَافَلَانوَلِهُ وَلَا الْعُولَ ازْدَاكُ وَوَلَمْ جِهَا مَرْمَة لِلهُ لأَنْهَابِعُدلِجُ إِجَهَاتِلَبَتُ امْراهُ دَاكُ الدِكِلِخِهُا تركيلانا فيلخك كالهاعك أخرانة والمرانة ومعراللاه اجسرع المتكلم وغيرها اعاق ومنها بعك الكابواب ار مزيغتبله ابعوله من تروع مقول العشق دادعاً الزامكاره عَاجَهُ وَنِهِ الدَّولِ آئِعَندَ بِحِلْحَ وَلِيسَ مَا مُولِ الْسِبِ صَعْرِ نَعْشُهُ اللَّهِ الدَّاعُلِينَ الهُ اللَّهِ اللَّهِ المَاكِفَةِ الصَّرُورُ فِالْمِأْكَ

مَن بَلِقادُ وَانْهَا الْقِفَ يِلْعَتْ ايضا الْمِتِّيلَ اللَّهُ لَأَنَّهُ مَا قَالَ وَالنَّهُ الْمُ حَسَنه عَظِيمُهُ وَلَا اللَّا زَالِا رَفِن الْعَمْةُ لَا نَهُ قَال لِأَنْ الْمُ الدِّسِّ اللَّهُ \* والإضح كليخت تجلية بنفي كمضأ يولجهان المصدع وكدينع وآليه ۅؘڸٲۼڶۏۑۜڔٳڛؖڬڣٲڣڮ۫ڡٲڶۊڒؙڮٳؖڔؾڣػڝۿۺؙ*ڠڗ؞ۅڶڿڰۺۻٲڶؾڿؖۮ*ٲ وفيه والفول السُولان المُنتَابِ الأنسَان السَّتَ وَعَامُ الأَعَالَ المُناسَانِ السَّمَةِ وَعَالِمُهُ لأزلانتنا زفان كادبته كالخالان تغيينه متعتليا اللائة وليك الكِيلات انتَ مَنامُواعُلُوكَ الكُولَاان ادَّامَا لَكُ انْعَلْوَبِ لِللَّانِ الدَّامَ الْكُ انْعَلْوَ بِلِينَك الأرك فالنكان المكان المعط النه لوفيتة فالله اول مراك واليق الأيقطيك عله لألكواترانكان الأاندنك فالمتوك وفات ابنعك وأبعد البعد ترازيوج بماكث ايآة عيق كالمتقادر التيت فده ولااد فيصور الإداع لاته ماقال فانقدد التنفي عدة لكنه قال وليملك انقل كينهافانسالت فأفالمك القيطلبها إعلنا من كفيع ويورد الضوره الداعية الحكاك هَيْ وَاللَّهُ وَلَيكُ الْوَحِينُ لِلْمُطُوادِ اللَّهِ مِينَ وَالْمُفَاذِلُهُ الْمُعَادِمِينَ انتورومتل الغنفا تتنظم الخام المراضنا لاتك تستعول وايعارهان يضط الراتك ماد اعراد أكانت منافره عدعة فويقول فراعين الهيد عاد النك فعل المرتبع لآادا العلقا ويعول في الما الفائق مُكُدُاناً مَرُفِي إِيمَا إِلَا الصَّرُولِ مَعَالِمُ الْعَيْطَ عُلِي الْعَيْطَ مُلَالُهُ مُلْدُالْعُل

انهُ يِتُولُ هُ إِللَّهِ لِعُزِلْمُوانَاكُ يَخِهُمُا بِعَرْضِ لِلْمُ الْوَلَمِبُّ السِّتَيْنِ إِلَّا فيطنك باطلاقه ايك انتهجها في العالم المراعة المراط المالة المربط الله اخْلِهُا تَعِالِ مَعْ بَرُونَكُ مُعِمَّ انهُ تَدَقِيلُ السَّاللَّهِ الدَّحَنَ وَبِسْفِال تعضك ليانك فإنا اقل كلولت البته ولغلك تثال ولكي عجماجا فالحبن المالسنة لكنه جاالي النهادة بالكث ولغض متلك المصه متجبهاك لأناله البويتعول المكلف والمحلوط ليزو الوكان واوليه الب انه مُلْخِتَا مُانْ مُ فَيْنِ عِنْ اللَّهِ عَهُ الرَّالِيهِ مُوالِلْ فِي عَلَيْهُ السَّرِقِ فَيَ لأَالَكِنَةِ مُوَالْسَرَقِينُولُدُ وَلَعُلَكُ تَمُالُ وَمُامِعَيْنَ وَلَهُ بِينِهِ الْنَعْنِي رَيِكِ الْمُأْنَكُ فَنْجِيبَكُ هُلَامُعَنَاهُ الرَّبْصُدُ فَكُلُ الْمُلْفِيَّ فَامَا أَفِوْلُكِمُ لأنخاض البته ترجج ذع عزال افياللة الحاب بماما وزبع بالولأ تَعُلِغُولِ السُّافِ مِهَا لَدُسَّ لِللَّهُ وُلَّا الأَرْضِ الْفَامُ وَطَيِّحُت قَلْمُهُ ولكباوكشليم فأنفأ هج مكانية الملك العظيم هاهوأنك ابضا مُولِقا وَاللَّهُ الْمُنْيِدَا وَيُظِهِّرُ إِنَّهُ لِيَسَمَعْنَا وُاللَّقَالِمَ الْأَرْفِ كَانِتُ لَهُم عَادُه النِيَاعُوابِهُ وَالْمُهُازُوبِ مِنْهُمُ إِنْ كِعُادُهُ مِنَاسَبَهُ لَقَالَ شَارِيَّةً وانظراوانت والانتفت كالاشتطعيشات لبرم طبيعتها كلنة كملح تشانه أتزائت عال الله الما المركور لمناع أجهه معاديه اياناً لَالْعِتصَادِ عَبادَةُ الْإِمَامِ ادَكَارُونَ مُعَالَّ مَنِدُلِكِ بِرَافِيعَ عَدَ العَلَهُ الْوَكَانِ الْمُ اللَّهُ عَنْ عَلَا الْأَسْتَعَامُ الْمُ الْمُلَّمِهُ

مُوهله لغيالتُوف فالطلاق المتنع الأنفئة اللالواعدة والحبية حَيِرِكَيَّتَ فُولَادِ الْعُفِيلَةُ وَلُوكَ أَنْتُ هُذَا الْعِلْمُيْنِ رَابِهُ لِأَبْلِيَّنَ الجالهُ وَالْعَدُهُ لِمَاكَانَتُ أَعَلَىٰ احْلُوالْمَا تُرْجِيْ لِعَادُهُمْ ا لكبتك الغرابير العلريتعذم سعيها اولالملكات عداد النايف قيلت الانعلى خلالجهة بايتكريرام فلأتلق والح الأفضله تلك الغايض كزندع برسما متعامتها لكناط المنضلها فَحَلَكُ لِلْهِ اللَّهُ مِن مُعَا الْوقِت الْيَهَا وَانْ يَتَ فَاطْلُبِ الْأَنْفَعِلْمُهُ الْمُ ودلك انضيلتها الأن تتنبين كترف لهدا السبب بعنع المنزنخ الغوا تغييقًا لَيَّلا وُدِلك الطه ورَهِ الذَع لِحِهُ المتال وَوَهُ هُوَعُ عِلْمُ لِمُا: ولولاانها وبانتناعا والمنط فتبع لتتامس ورولا فالفراه فالمان في منهالماكانث استسانت جلله هلا الخاعلها فعلى تعانيا تدي المُوْلُواداتُعَنَى بِعَالِمَةُ وَالصَّالِ الْمَثَوَالِمُالِدُ الْمُطْعَلَمًا مَنْ يَرْضِلْنَ تستنبج بعَد لك فدعدم ان ولفافع أوقك الوالم يتنفل فيماسًا في المصورة والمصولي والمطرار المرابعة المراكبة المرابع المرابعة الم كمة وَفُوكِمة ولا مُاسِمُونِه أَوَالهُمُ فَعَطَ لَكُنْهُمْ وَلَكُ مِلْكُوكَ عَلَى مُ تنكيامة باؤيه مروثمت لذالا بمندر اقوالهم أتضطل غذيرة الصيب الزانعية عزا لواحب تبواعالهم شوقة الالانضاع فكذلك قسال المسَّبَ وَينا انعُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِأَوْهُ وَمِوْلِكُ الْأَلِيقِ وَلَا لَهُ مِن الْحَالُ الْمُعَالُ وَلَا الْمُعَالُ وَلَا الْمُعَالُ وَلَا الْمُعَالُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالِدُونَ مُن الْمُعَالَى الْمُعَالِدُونَ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْرَفُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

ودفاح صلت عنه السرعانية الضطاسان فكافه المصاباء المدكورة علينبط والتهاينوطا ماعلى فالصفة عليان مانجة ويلبته ارتورد فينوابه الناس هوا الأهتعاج ولأتذكر ما زارك اذاكا زكرا وكذا لكنك تعتبل ما يرسكونه طابعًا وكارها أفلعني لفرائخة وتفوقت فزالا والتضور ولالاث قَدِيَّهَ وَالتَطُومَاتِ الْوَلْهُ وَيُتَّوْمُ دَانَّهُ هَالِالنَّوْمُ الْرِكَامِعُكُ له المستد المريخة والأوجة والخافية المنقام الفطر الفداحة ارقدة صرعنك فللناشئة شأنتريق البكزالهم عنداريغ واللالان عَايِنصَلُ بِزِيكِ عَلِي هَا لِلْصَنَفِينَ فَهُومُ لِلْجَبِيتَ وَالْسُالَةِ وَعِلْهُ وَالْزَالِدُ علىنع ولألجبتك هوالميز ليراكنت لأناك نت متعارف تعكة وليش الما المعالى المعالى المناه والمستركة والمستركة المسكه مصادته والالتره وَوَلنَّ مرالزباده والكتو وهوالا وَعلال سول فالذائد في الدائد في المناسط المنا المنبئ انكيوكان تنزيهة وليولها العول بغينه في طلق المراه كيوَلَعُتقال لِلنَّ فَسَّقادُ فَالصَّالْفِ اسَّلْفُ المُورُّالِيَةُ فَااللَّهِ نعوله في ها الأَمَاف نعول إذ العَالَ فِي الدَّيْدَ الدَّعْنِيدُ الكَانِت شواع لفقو للدين تأميه والأفاسترض الكاكة فالتناشر الشيحر تُسْخِفُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَن لَلْهُ مِنْ يَعَلَيْهُ الْعَلْمَ عَلَيْهِمْ إِنْ عَدْبُرُهِا وَفِي لِكُ لَلْحَيْنُ لَهِ مِنْ لَكِ الخازم النبية ولفكك تقول فليو لكوريش فاحد بعيدة الأن يجودا وليتراون فيلواز اخرم كورا فاقول كانا خلاف كانتكيف مايكون من واحد بعينه جِبدًا الراسية اداكان اعيان الانسا تهتزيه الفالمناي والانادم والكفناف الاحركاة الأمكرها العات عَادِضًا أَوَلَا فِي طَلِيفِتنا وُوَلَكَ الْحَلْنَاعَ لِوَانِيرَ لِلْعَاضِ وَدُفِيَ بِنَا الآول في مُلْهُ إِمَانَا بَعَدُدِ لَكُ عَلَى اللَّهِ وَهُ لَكَ وَلِيَكَانَاطُ فِامَّا لِمُعْظِمًا ِهُوفِيْ أَوْيَضَانِنا جِيدًا لِنَا وَهُونِهِ لُكَاكُ مُرَعَبُ نَصْمًا وَتَعَرَّلُ النِّصَاءُنَا اللهن وَمَبَادَ دِينَا الْمِالْدَيْ حَوْفِ أَمِنا أَعْزَاناهِ عَلَمَ فِهُوبِ وَلَا لَكُمُعَلَا حادُ اعَدِنَ كَبُولِعِنَا لِأَهِمَ مَاعِدًا بِهَا تَسْتَبِينَ فِي اَوْقِادُ وَلَمَكَ مِاعِيَا بِهَا جبيك توكة وكاتظه تباك الحالي العالع العاق الشعيط ولمرك الكسك نوب جَسِاني الص وصبح جرية ولبسَّه لمرقع صادر عِلاقِتع مُلكرابضًا: افتنا النع صناح لادلك كنوما بقدام لم التي لام لفوايقًا اعْجَا صَبًّا نَوِّيًا بِحِليًّا فَلَيكُوزَالِهَا عُلْمُللهُ جَزِيلًا فُلِخَطَعِ الْتَعْبِيجَوْبِهُ مُرَادِلًا كنبوه فيصنيك عظما فلكونتياسكه المدينه وضض المية المنجع وبنرع ويجعك صَاوِدَ لِنَفَالْ عَلَيْهُ التَوْزُومَا عَاجِيْرِ إِنْ أَنْكُهُ وَلِ الْأَصْنَافِ وَ لَكُ الْأَلْعَالَ المنعارف عَيند عين الناسُ الله وُجلانًا بمل البيت لما تسلم وَقَمَّا وَلَجبسًا " مَم لَنْعُامُ الدَّيْعُلَةُ الْبَلْمَ مَالكَهنوة والدِيَّانَ الْعَالُ الْعَالَ الْعَالْ الْعَالَ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْعُلَّالِمُ اللَّهُ الْعُلِّمُ اللَّالِمُ اللَّهُ

ليقلة لك ليضي الله الفتيق ورابلي الماك المنافع العدالتول ليقتاد منمز معابية المعالمة تنيف بزياد كالمترق في المتاله عنه فتعول الله قال المع عَ هِوا الأَوَال والمهود النافيذ الفي والمُ والتابيعُين والهالة إنتابيت اعيانها الطغ مدينته بروع الاسركاتلط النيك المراث وافتعاصر سلوكها وادلونغ دولا بهذا الدقراأت يضطتم لكنهم افرايت هوف السموها أيضامتها ويواليها كمباذرت الصجالي التكرك ففاها عنه إخناذ كاملأاده دمها واشتاقا كالزفر أيضع ببينه وبينها ابور البعث وحبئركن تزين عنها كمبسك للمبحر كفالبغر فيراقناعها الانتهاد مزقرم اغتباؤها ارتضاع اللبن ولؤكان لعهد للعبة عزايليتراتجال لماكان استماله أمعيك عزعبادة الأصناخ لكنه كأن كالزرك كأف مَلْنَهُم فِيهَا لِأَرْفَالِ الْعِيرِ فَلَا الْحِيرُ فَلِ الْحِالِفِ الْحَالِفِ الْأَرْنِيمِ وَالْمُرْنِيمِ منوالعهك العيبق فتراضا صابرا يخلأف كالمتفي والخلوب ببه العَتبة لعُنا السَّبُّ اشترعَ مَعَ لَيْهَا مُولِ الْأَمَنام لأَلَهُ قَالَ الْمُلولِ بالمخلوالمفادق فالغيبيقة تلافت مفاوك فازالكنها الملف مَظِاءِعَ عَلِيمَهُ مِلْ لِأَن اقتبادُ النّارُ الْوَالْطُعَامُ الْصَلَّالِكُتِير كانفع المخيط الشابعية الغتبعة ولعلك نغول مازارك ادا أأفالحان لبسُّ صَعِيَزالِهُ بِيتَ فاقول للمَنعُ مَزالِهِ بِيتَ هُوجِ لِأَلْكُمَةُ الأَصَارُ

خاوَلِمُ نَجِجَ مُتُوقِعُ بِرَيْتُ أُوا مَا أَاهُولِ مِلْكُمّا بِدُوالْفُوا بِمُعْمِول حَيْدًا الْعَلِيبُ عَلِيهُم فِي الْفَيْعَ أَيْنَةُ مُزَالَعُ لِمَا إِمْ يَرُونُهُ الْحَيْظ برجا لللار ننقفوا عرهم أضغبته فتغط ويتبيلنا انع يسم أفلك الناس ولانتظال فأضابك انتظارا فرالا المعاب ومالعجود وزيحه المناويكنة العكاريط ويعق واويكالوا بالسوارة الها الأنشار فاسته ولالمنعفض فضاطتك العاف فاذالغ ليفرا لتحق المرابها لمبتث تعبسلة اينعب تقاسيه قال في ركانة والخلو كارتفعه إوالعوالعله عرف شعل عزيك النشادلك فعط وقد كالكام العنماك فالافرادة الم الم المن المن المن المناطقة المناطق اكترمن إنو بوحد مصفالأمنية الانك المكنت والكف في الدهيم عنيفا فقدا ضلحت كالتففاق الماله فالطفاف المنافقة كانعناه لاتنبيث فيدلا أشهر الكوامل الناه بعك الخراض معز صواب الملغظ فأقوامًا كالنابونون اكتافه رفع أذابعًا عَنِ التِوتِيثِ وَيَرِكُونِهِ التَّرِيكُ الْمُدْصَلُّونادُ وَضِع لِعَالَى لِمَا فَهُرِسَيعًا عجرة أبنع وامرتك العادة شبعًا لانكواد النتهما تقباً وأعزالكتب تلنه وننجا والجلكم وافعال الدين فاج معلتنا وهدا العلقديم له اللَّه عَن مِع إعن فقوله لليهوذ انطلقوا ليصر الاستساما العفدا وفاع فوانكانتا الأماسة نبدك الكفتها ولتتك تلك

لكبلينك بيناما الديفال فيليضاحة قال نتم قذيتم انتفاوا اعَ الْإِنْكُ زُوْءَ الْكِنْهُ وَالْإِلَّاكُمْنَانِ مَدَالُوزَيُّمُ الْأَلْفَعُاشُ عُارِقًا لَهُ انتاز فقال الحاكث حسب المعكر لأوابؤاهم فالما دقال اسكان فقيط لكنة مادفا البنه وإدكان وكان وكان أمز كالالفك كترا وفويه وفيعًا عظمًا وَبَظِيرًا لِيرَولِ قَدافة وَضِلاَمُضَعَّا الْآامُهُ وَكُلُ كَانِفَالْا ومَعَانِيًا بِعَطَ لَا مُوعَارِيدُ وَغِلْتَبَيِّلُنَا النَّهِ تَعْمُ لِلْأَمْالُ على سَيَطَ دانها لَكَزِينَغِ الْسَصِّ وصَهَا وعَلَيْهَا وَعَنِم فَاعَلَهَا فُرِضَ لَ العصرة ومأكارع وغلامنات ألها ونتفغه كأكلها لنبوتفغ الأسأ المنبالنا انضال التعجه المهامجة والمالن شنا انفاله لك الميّا الإنباظها ديافعا التغزللا امرالفتيعه كالزليّر عكسًا انغمُل النئم المتكاوية كعن غريفا لأننا إداوطنا الي قدار العابض النيقة بعبنة شتغفاج خلاال هاليزلاع لكراد ليعضل كترمزعال الكتاب والعبيس فأنور واارتبطا الممك المكالسكات الأان مَلَكَ هُوا الْوَعَبَدُمُ وَضِعَ تَعْلَىٰ فِي الْمُقَالِ الصِّعَهُ مُرَالُو لِوَجِدُ لَا السَّ لبتوامايتحاورة لانكالعوان فقط لكنهم وكالابعادي لأبه لبسُّوامُ المرافِينَ وَالْكِمَا فَعَظَ لَكَنَهُمْ مَ وَلَكَ يَعَدُ وَلِ الفِيا وَلِيسًوا مأبج تبسكون غوالعط إلغاسق فقط لكنهيم ولكيبيه مطواز فيحمل النَّمَ النَّبِيتَ بِعَينَهُ وَيِعْدَ اسْرُولِ عَلَى الْمُوالِكُمْ الْمُطُورُوكُلُهُمْ الْمُ

لست رواوته يسرو وليزكان الخاف الخبيت فالحبت كرعويه يسببها وسيوقها الحصاصة افتماحون مافلناه الاالنوليت احتاج المقايموة بنصفيتنا تركابا كالكرولة بنلينكرواغا اريدفع لأاحكا فتقط انتع عواتما يعالكموسكون عقلم وتعلوف فهالتصنيق ليث وهُ لِأُمِّ لِحَ وَادَامُ لَحَ سَمُا لِعَالَ لَكُنُّ كُلْتُهُ لِمُلْمَالِهُ فِي فِيعَ لِيَهِكُ لِكُ لفط وتللك بميراكة ويكول خيا أنا وغدك على الأنجانينا الماص ليترح مَلِعَبّا وُلتَسَانبصُ لِلْارَخِ عِلْوَسَنانا دُبين وُلًا مَة يُعَيِّرُ حَيِّرِ نَهُمُ فَأَ لَكُوْمُ فِعُنا هُوَ يَجِلْسُ تَعُلِمُ رُوحًا فِي لَكُولُ المعنى المخروم عليه هاهنا هوضؤوا فازوه والايصار مايعال لنا وَنظه مُلِلْعُتنا بافعالنا لاتنا لكون عَنيلا قبح صَلْبا كالمنختأرة على ومايسسا الأن المتلاكة لأنني ماتخلفت عزان عظ بهزا الافوال الدرخاطبة هجكي انغ ادُوقِكُ لِيتَ أَخِاطُكُم بِهَا حَطَابًا لِثَا يَعَا وَلِيُّ تُ أريضيانا تخاا كنولكنوا فأكثرانها أمقتلين بالجرف الله له وها الحادث كآفيا النعكم العديرة العاصرة فمرتعكم مربله والصروك والريتول لفكا التيب بستمعب احتاله لك وهوانسامعيه ليتوازمانا كطويلامهم وشف التعاليم الأولة لأنه قال فتكانين في المول والتالم

الهه وقدا يصلف ول المالكوفات الماله ها وعند فوله إيها الكريك الدعب الخالفلة وماتلط فقا وانطلوا فالغقاء وهدا العوا افوله انا لك تغطنوا في فلا شعة ا هانك بالمُ هَلَاطِيةٌ مَتَعُمْ فِي احْنِيدٌ للكَرِعُ عَرِيْدُ عَنَ مرهاؤن الدين فوالشراع الالهية مخالفها اداكان اولاكك بمعبب تطرف الفتالي يحوب بتعبو الغاباللتي والنم ماجتها مرتحك الأجتهاد مزاج لالنم المم آبيه وانقلم بعرد لك ازالهاده حَبِهُ مَن فَانهَا السُّولِ لِحَريصِ بِدِولُ فَانا اعْتَرْضِ بَلِكُ الأانوم اقراري يمنا افراح اك الغول انكا اختلاعها سُدُي فَكُلُكُ اعْلَاهِ فَالسَّهُ اعْدِيبُ ادُالْقَتُ لَكُ فِي لِيكِ عُرِيسًا لَنْ يَعِينُ مُنَا لَمُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ (مُوَلَّتَكُ صُدْ الْقِلْ وَيَرُدِ عَوْيَكَ بَالِيَّرُونُوا مِويَظَرَةُ وَلِيْ الْخِافُ معك ابعك سنعادته الخبية ولوعلت هذا الفرعة قايام فغط فلكم مناحت أيضاً بعُدَ لك الحقيث الحرية لكزتهد كك كانوني تفيدًا الله الدام كنت عنك ابضاصله الغاده الحبكة فريخ فأبذك بتلافي عدا الزلل فلؤخالغت الشريعة فح كك دفعه ودفعتين ولوخالفها ولوعصتهاعش بزدفعه فلانوستركلز انعض الضاواستعنب حَرَّاكُ لَعُبِنَةُ فَسُتَعَهُ وَلِي كَالْ إِلَيْكِيِّتُ

الكياز لتستبروا هاخنا فيطرنوا ليالا ويحكم والعنساه الإخريج لهاما يبتكر مراة وتنع تفون الخبوات المامولة التوليت كانت لناكلها خزات مرزقها بنؤة رينا بنوع المنك وحودة الكلفالج أفالعن الاوداعا والخالاة الدهود امين عله معاله دائنه عشر فتغوله قديتمعتم انه تدفيل دريواعس ويسر ورضو فانا افول ولانعاقط للغبيت لكزمز وأج انتعلى على الابر حول له وكد الاخروم ومنايجا كمك وباخلطيك الماريد لهيونك الضافال المعتداعكية الأزانة مأفال أوالة الألة نولج لغيز عامره حبر لتتع أنتك المور المراكمة تغدت لكنافنا الشرع واكثار المراجل المريض البعداقته وبكروش أالح وية هلاك الان فالمنع هاهنا الافوال الأفزاط فحالك فأشال فكالمبلغ تعديوه وماأس مافتاح عكنت تراقبل عَيْنَ رَفِيعَ إِنَا مَن الْمِن الْيَعِلْمُ عَيْنَ وَاللَّهُ فَارْتِلْهُ مَالُهُ الترتعه الغينقه لأجل ايمازهانا لأنتضارع ليحفا إلنال فعب تحت الطرية عندكانه خايت منع فه الحله اللايعة بالترج جِلْوَانِهُ قَلْعَلَمُ الْمِعَ وَقِيَّ الْمُوفِاتُ وْوَايِكِ الْجِنْعُ وَالْعَابُدِهُ لأنفاذا تعطر من كالماين عوا هدا العرابين كيوكات مالهم ومَجَ التِناوُاهُ والأَنْ أَرَاعُ فَتَنَعْسَلُ مَا المُنْ وَعَلَا المُنْ وَعَلَا المُنْ وَعَلَا مِنْبِصُرْ لَمُنْ يَنِ تَلَكُ الْعُرْانِيْزُونِ فَالْ الْشُولِ وَلَحُلْ هُوَهُونِعَيْنَهُ \*

زَّاوِلُولِمِهُ مَعْ مُعَلَّمْ مُعَمَّا حَبِّرَ الْعُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْهُ الْمُعْلِمُ فالك تنع محر و المعتب عليهم فالطبيق الما المعتبع المعتبع المعتب المعتبدة ال المنعكم فيمابع وترافظ وكالمفاليز الظاهية وترتسامية اسراوالعنوا والمعاقك المرت كمنبغ البراء والفاشعيف والمتكوين بدرام ائفتا للأزففنا الحامد المكوات المالوف م المنز فولته والديج فظك تترابه الله لافضل فت وناجاء ألله عدية بن المع العيدين الاستار لخرت مزيجيتة فلاسين لحفاح اولكية وشرولان كالجبيد المرمعك مُعَالَكُ لَهُ لَا يَعْلَمُ الْمُعْلِمِنَا ﴾ الأولاط مثلاً العِسَيْنَ اللا يَعْلَمُ فِيعِفِ صَنَالَكُ مَنِعَكُ أَوْ أَضَكِيتَ وَعَلَيْتَ مِعَوْلَةً مِنْ لِمِينِتَصَرِ النَّوْلِعُ اللَّهُ مَا لَمُنَاعِثُه الملجبة لأزهد الزلام علاالخطلاهكات وكالشيخ البيغاك الصَّاهُ وَعُلِينَا لَانَعُورُ عَيِثُمُهُ يَعْتَدُورُ وَلِنَا البِهَا الْانْعُورُ لَكَ اداعُ ض عَن إِنهُ اللهُ أَدْ تُوطِاهُ اللهَ أَهُ وَيَعَامُ عِنها عَوِقبَ مَ اللهِ وفائنا نفايعاً اَعَمَّا فَانْكُوانْ فِي مِنْ اعْمَصَادُ لِلْطَبِيعَةَ هُدُ المبلغ الجزيل مبلغة مؤلؤ أيته تالابتباسكاعة واجب تلبنغ لحظ والجهه عقويه مستعفبة فاععنوكم الانخ العالن مردكا الأغنقاب المنسوب البلخاراة فونعسا كالماغانسيه بدكارتنا فلككانبغاك تختصانم اسالكران يقباوامنا وانضوا عُكُلُغَت مِسْتَعُمُ صَرَ كَبَوِين مِجَالسِّين فَوَلَحُنامُم مِنْ عُادة

ولعايليقول واالدائ عندك المانختاج ازنقاد مرالحنية فنعول وبجبَّ عَلَيْناً لَعَ كِازْنَعَارِيْهُ لِبَسِ فِي الْالْمِيْمَةُ لِكَنْ سَبُمُ الْمُرْفِلُ حَوَى إِنْ لِذَهُ اتَّنَا لِنِعَالِكُمُ مُوعًا لِأَمْنَا عَلِيهِ اللَّهِ عَهُ لَتَهُ لِلْخَيْتِ \* لأنالنا دُمَا تَطَعِينا وَكِنِ النَّارِ تَطْغِيمًا وَلِي مَا تَعَلَّمُ انْصُ يُعَالِّي لَكُنَّهُ يستنطه والثنبغ العنبقة الروحوالدي يعطه تكللا اعتنقب لِكُأُوتُه بَعِينَةُ نَسْصَهُ قَلَى لَوْلَ لَسَّرُ الْكُرْمُ فِلَظَا فِي لَدِينِهِ مِنْ الْ بكوريكور فوفل العندن كلتهاع برقيه وعينة وكلاك بعته على جهه العَدل كانهم رُّ وَبُرِيتِ عَونه بُنال بَ لَبُرَةً والمَطْلُومِ فِيعَال الْسَعَ لهُ منظالمه بِسَاءُ أه الضَّاف لن كوزق فعُ لِعُلاَّمنكُمُ الْكُولُا يُحَدِيُّ المتوجَّعِينَ لِهُ لَهُ رِينَ مَوْطِ بُولِنِهُ ظَاهُ إِبْعِد افتناله هَعَوَ الْأَنْتَنَامُ وَعَوادٍ تِهُ الْمِيدَةُ هَمِالْسُواْ لَكُلِيهُما وَيُنَالِ الشَّرُولِ لِيسَّتُ السُّوا لهُمَا لِأَعْنِدَاللَّهُ وَلَاعْنَدَالنَّا رَّحِلْهُ لَا الْمُغَلِّينَ تَوْلِبَ مَجَبَّهُما يَمِا بعَلَا السَّوافَّاد ابتلكِين أَبَاسْ قِلْعُهُ قَالَ مُزيعَة اظْعُلُولِ عِيهُ بِاطْلا وزيت به بااعتل كيان و والإله هُمَ الماز و وَاصَالِمَا المعالمَة المعالمَة على اكتؤلانه ليزباع مُرْفِي بَالهُ المكرَّرُةِ اليَّهُ الْفَقَطُ شَاكَنَا لِكَنهُ مِاسْرُ مَعَ ذَلَكُ السَّرِّضِ فِطَ لَلهُ اعْفِظُ إِسَّرِيضِ أَبِدِلِهُ لِهُ قَالُةُ الْأَدْفِهُ اللَّهُ لَ فاله ليسَّرِ مِن رَعِيًا آماكُ بِسَبِ مَا اللَّالْمُ فَعَظَ لَكَنه قالهُ بِعَلْمُ نَد اعِمَالِ لِللَّهُ وَقِلْ لِمُوالِمُ إِنْ الْمُرْكِكِلُوا عُلْعُ لَمُ الْمُؤْلِقَالِ أَنْ السَّحَالِمَ الْمُ اله وَاللَّهُ مُعْ لِللَّهُ مُمَّالِسُ بِعُولَ لَا لَا بَسَّبَ مُولَ اللَّهُ مُعْظُ لَكُنَّهُ مِعْلَ لَهُ

وإنه كت تلك وعلاميعًا بغض فاع جداد في وقت ملام لهيا لأنه لؤكا زاورد فالاالوصايا الفالية الزايد بعلها لخالاتا لماك إزالنا ترافيتا وإهلا ولاثلك ايمنآ تألاز قاعض تلاع وال فح وت مَا لِأَمْوَا صَلَّهُ السَّاوِيَّهُ كَلَهُ البَّلْكِينِهُمْ أُوثِلَا فَاهَا وَلَا عَوَاجْ انه امعَادُهُ الْأَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَادُ لِيَرْضَعُ يَعْتِلُمُ الْحَايِاءِ مِنْ الْكُرْ لِلنَهُ وَالْمَعُدُ به حَوْنَضِطَ الرَيْنَاعَتِدَ وَانْنَا لَأَنْ عُولِهُ عَلِينَا مِا يَصِيبُا أَنِكُ الله مِنعَ نَقَضَنا الحِ الْنَتَعَالَعُ ايمُعَلَ انظِيرُومِ الْحَجُولُ الطِرْقِهِ زُدِحَ فَنَ الْعَلْشَعْهُ لَنْ رَوْنِهِ لَو رَسَّا وَلَهُ الْوَعَلَا لِمُنْ قَدِقًا شِّي لَلْكُونَ \* ازينته بساؤاه مأفعاول بكعلو لفراح التديث يتعدك اليونعه هدا فَنَكَانِ مِتَنْوِجِهُمُ لِتَعَلِيبَ أَعْظَرُوهُ لِلْ الْعُعْلِيطَالَبَ بِهُ ذَا كِلْفَا العُولُ الأالهُ أَدْشَا أَنْهِ مَنْ فِي إِلَيْهِ مِنْ الْعُمَا الْعُرِلِ لَوْ الْحُمَا الْمُعَالِدُ اعظم الدنوب بمقويه دول تعضفاقة بعلنا الفظهم زمغاشاتنا المكرركية وداعتنا كنير وعناما ولوالتربيك الغييقه وقواها كلهأ الأناايفا الليركهاناه والفاعا هال الأفعان لكزلج ببذهو فاعُلهُا فِلهُ وَاللَّهُ فِي السِّنتَ فِي بِعُولَهُ اللَّهِ الْكَمْ لِأَنْعَا وَمُوا الْحَبُيتَ عَاقَالِلاَتْناومُوا أَخَالُولَكُنَّهُ قَالِلاَتْغَاوِمُوا الْحَبِّيتُ يُرِينا اللَّهِبِ كامركا أعانا اجتراع إصالا الأنعالة بفلا الخال المخصكات عَيضَاعُلُحُ فَاعُوالِلْكُ وَيُبِنا وَقَطْمُها بُنعَله عَلَه الْعُمُو الْمِحِيةُ إِلَى

هَا الطريقَه اذَا مَا فَكُمْ عُلَا فَاقْدَا جَلَّةَ تَعْتَدُرَانِ عَلَمْهِ لِطُهُ نَبِتَ غيظة المام وانقلطه بيك واداكانا عنظة الناسج لأ تحقل - بُاحَمَّالُكُ الوَفُرِ وعُه مِنْ عُونًا وَمُن بَرِيدًا لَحَالَكُ وُيا خِنطِلْسُانَكُ الركال وَلَا تُولِكُ السِّمَا لاَّنِهُ يُولِينَا الْغَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ الْمُدَالِمُ ليس في مَن يَع رَولن افع عَلَكُنَّهُ يُردِينا النفوروم وكذي اسَتَلْبُكُ النا ولها المعيفي في السَّنعَ وَالْمَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ اللَّهِ الْعَلَيْلِقُولِ اللَّهِ اللّلِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللّ اعتنهمتا لك انعته بالمنماليا ظالمنا في المالكرة واليناكذ كالمنا هَاهُنَا انْعَهُمُ عُنَدَانِتُنَالَبُهُمُ الْمُعَلِيكَ الْمَوْفَانُونَ مُشَعَمَّا الْنُ سليه منا فرك ندما ف هذا الأن وامرع له بيته بالأداد فالمنافق بزيادك ميه لأنه ماقال عطاقويك للزيشة تحك أياه ككنه فاك يَسْ الْحَالَكُ نُتْمِعُ فِرُ ذَلِكُ أَوْاسَحُبَكُ الْحِيلُولِ لِمُعَالَّكُ الْمُعَالِّكُ الْمُ ارتهب له امتعتك وكالله ادفال لأرغور لحاك احو ولانعتاف الطلاطالب بالتوركك عندت عنواغ والطالب المالكالم ببرك فكنا الإيزفل كاكثل أقالها هنا لأظف عمك زادابعاذه اليَّهُ الْمُنْعَلِينَ فِي وَلَيْ الْفُعُلِمُ إِنْدِيدَا كَا أَنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المؤك النظهان فالكفليك التزولقا بالبغول فأذابك أنبصل أزاطوفي إيافاجيك لوقبلناهلا المنايغ بابلزا لأشتعضا ليتجةلنا أنكوزعه ككنافككا لأبقين لأفرط النائث

مزاجل لتلبك فأفكديك تعول خامنا وميشترع ليادلك لبئرض واذالطينا عَمْلُ وَلَكَ عِلْادْدُ لَكِنِهُ مِنْتُعُ وَلَكُ لِنَا لَكُولِ إِنَّاسَنَا كُولَا إِنْ مِنْ مُنْ مُ لأنرتح فلهذا التكب انقت هناك متبه فافتح غايتها وضمامنا اللطه على الخاف المظنونة انها لظة دات معسر حدا الخارية انتهائها كتعاط وعذها الأبعاز معن ترعيا الأمتعاج عزال لأطروع الطائع لاأت المنتخ الشريج تشب اله قرضا به مَضَابًا عَلَرُوهِا أَدِ اتْسَعَوْ التَعْلَيْ فَي على على الجهاة لأنه ما سِنتَم الشيمة عَسَيًّا مَن عِها الله عَجاهِدا ول مزازيا ويعض فالالمنف واللطاد استخبى فليربع وولطه تابيه وَلِيكِ الْمُعْدِينِ فِي الْمُحْدَرِينَ مُلْ اللَّهِ مُواتَّهُ مُولَاكُ عَلِي لَطُنَّهُ الْأَوْلَى كَيُّلُ لِأَنْكِيرُ فَعَ لِمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمُ فَالْمُ الْفِي الطَّلْمِ الْمُنْفَقِقَهُمْ مِنْ الْمُفَالَ المظلومين المكاذة الكابنة منهم فافردعنهم واحتالهم فالتنضلهم فعطعَ زَنَهُ فِنْهُ إِلَا لَا لَهُ لَكُناء عَلَم مَ وَلَا الْمُوْسِنِ فَوَاعَلَى مُلِدَ منهم وانسف فوالمستنف يروع اعه مواحقاتهم وبيك برغ احصل لاصلقالهم ويتقلق عَبيدًا لَهُمُ لِسَرَاعِ اقَافِعَ طَعُوضِ مَا كِانُوا اعْلَا وَيُحَالِيدًا لَهُم عَسَبُ مَا يعدع الانتقام اضارد داك لأسفيخ الظالم والمظاوم كليه أوعملها أشران عَلَكَ أَنَاعُلِيهُ وَيَسَاعُلُ عَيْنَاهُمَا الْيَهْبِ أَعْظُ وَرِغَا اسْمَ الْهَا إِلَاكِ التمالة شدة الغيط الحافي عايتها فالهد السيب امرك الأنعتان لسُولُ إِصَّالِ مَظْلُومُ الْعَمُ لَلْنَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ لِأَطَاكُ لِكِيلًا يَطِنَ كِذُ أَنَكُ قَامِسَةِ يَتِمَا فِاللَّافِي اللَّهِ فِي كَانْفِهُ الْوَاكُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ عَلَيْهُ الْوَالْحُلُهُ اللَّهُ لِمُعَالِمُ اللَّهُ لِمُعَالِمُ اللَّهُ لِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

النُعُلِكُ عَلَهُ مَالِمِ سَمَّعَتَكُ إِياهُ حَفِينَ عَتَلَادِ وَيَحْصُلُ مِنْكُلَنَهُ وَالْ وراستهناه كفلينفة فتفطر ماهو يخوا لنغلم الريهتة ب مَنَاكَ لِبِسُوبِ إِلَا فَاظَالُ لَكُنهُ يَتَعَلَّهُ مَافِعًا لَكُ بُالْخِيانِيّا أَدِيثُنغِيكُ ارتنتها ويجرد بلته وبرماع الرالنفلة لازاله نالين يرديا اللغ واتنا لكنه برين ازنغغ كانت رفيابنا الدي طبيعته طبيعتاقاذا اعطيت ولتخام فقل بتغيث مالوافقك مصاحك وادالعطيت نياده معافيا فيطلب منك فعلا لللالت عادل أرجع لنه بفل الاوافيض عَاتَهُ إِن اللَّهُ اللَّهِ هَالِ الْعَمْ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوكِلُانِ مويضر دانة ويضبط الأمسام التي عُلم عافِه المناسَ الديخ اللهم والدن فهَا لِلْ السَّامَةُ الدُّنهُ لَيْنهُ لَوَاللَّهُ وَلا المَّرْفَعِينَ فِادقاجَ عَلْ سَيدَكُ فِي لِيِّهِ الْمُلْحُ وَالْمُؤْفِائِفُ مِنْكَادَ قُلِلْظُلَّمْ جَالسًّا فَعُلِمُ انهما اخك اخلامتك الأغصبا أخبة عنك الدماق العنتك فأنك عَلِيهِ عَلَى الْمِيهِ مَا لَوْنِ عَنْهُما اللَّهُ وَنَعَ يُتَكِيدُ مُوتَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلَّادُ ا اوَعِهُ مَ الْكُ وَلِلْسَرِينَ وَعِالمُلبَ الْمِهُ لِمَالِكُ مِنْ الْكُلِيعَ لَكُ وَلِمُمَالًا تغضيلاك فانظننت انعالالنفل بجيع غطما فتصبث وتبصرين واضميًا انكسما قد مَعَلت بعدال الحدالنامُ وَلكُ أن يَعْفلالكا فِي الْمُمَالُ لِلْكِرُونُ لِيرَ يِعَمَلُ فِي إِلَا لَهُ أَنْ ذِيكُ مُعْلَمُ الْمُعْلِينِ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل 

فاولاانفا وليحاكم والهناش يحكوالنا هوا للإاثة فيخبأ بينا منحكثيرينا وَيَابِنُا وَأَزَاتِغُ قِلِنَا آخُدا لَنَا مَنْ مُنْ لَا خَلْقِكُ عُلَّا إِلْمَالِحَالِبُكُونُ الحكؤ والرفع يبلغ في خاينا الحيط اللبلغ فليظهر كم وراي يُعِيّ مزقد تغلشن فرا التعلشف لإسريتها بكفتط لكنهة بسارة ويدمع كك عِسَمُ هَرُ لُولِمَلُ هَهُ وَلَكُ وُلِن مِنْ وَلَكُ عَلَيكُ التَظُورُ عَارِيًا الْإِلَ فلسنغة لهكالك إيحالها لمكيز كالتنفيح والطابقة مستنعفا ادادم قلكانة الجنفقاريا قوافط فيشفيا النوق فتنج كافيا عَايِّا وَفِلْكَ أَوْلِهُ مِنْ مِنْ إِلْهُ وَدُسْمًا وَيُوسِنَوْ مِنْ مَا يَعْلِي مُولِيَّةِ لَ حَيْدُلُمُسِّنَهُ كَنَيُّلِ لَا لِلتَّعَرَكُيْنَعُوهُ اللِّهُ لَا لَيَسْفُعُلا وَيُرا لَكُوْ الْبَشِيرِ لَعُلِيحُ مِنْ مُا مُنشَوِيكُ لِلْانِجُ عَلَيْهُ الْمُالِ الْمُلاحِيةِ بنياب كضبك كمنزواما لفاته الهوف لمستبيئ يومب الفئل علبناولال هَدَا الْعَنْ مِنْ الْهَذَا اولَهَا وَلَيَا الْمُعَامَا وَلِأَنْ بَيِيا بِهُ وَيُرتَّ لَهُ فَلَاطِنَ ازاوار وينا وجامتينعة فانهام وافعها ايانامتها كمجوا ادا استنتنا ونستتنفئ وتأهلامبلغ تقديره ويستفياها ماتننننا فنطلكنها تنغع مع دلك الدير بتعنتون اوبعسَّ غوننا اعظم المام وهُ اللَّهُ أَ هجامتها خضيعا لاتها فتنتنأ نخان فالتحاني الغراك المكرك وهَيَاعِيَانها تَعُمُ الدِّينِ بِعِلونِهَا ازْتَغَلَّسَنُوا لاَّنْ اَكُ التَّعَطُّسُ ادَاكَانَ مُنْ مُنْ مُامِارِ حَكُ مُولِمَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُرْسِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ

بمينه فراتنك ولؤال متعبة المتعالا عليها الظرفاقه نْهَرَيْكُ [لظالمُ فَوَيِّ اوَيْرَالِسَا لَازَالِتَوْرُ هَالْمُو مُعَاهَ الْسَعَدِ مزعا بسيطا شعباطا لما ويغشفه خاطرته يمزالج ولكزكن فافينسا عَلِي كَامُ الْمُوالْمُ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا النظاة وكالم من سيالك واعطية ومن النظامة المنافقة المنواحة عندة مَوْ اللَّهُ المُرَادُ فِيضَ كَلَّ كُلَّهُ الْمُنْتَعِبُ دَلِكَ فَانَهُ قَدُلُهُ الْمُعَادُ الْنَعُل هَذَا الْهُ إِذِلُهُ الْتِخْلُطُ كُفَادُا وَامْرَةُ بِكُبَادِهُ وَلِينَ كَانِتُ هَلَا بَاضَافَهُ تلك صَعَانًا فِلسَّمَ البِينَ لِي خَالِتُ هُمَا لَعَ يُرْكُو الدِينَ يَعَمَّوْ الْعِينَ عَوْفِكُ عَلَى الْمُ إمواله ويبنغ فأون النارض فغة عليه مراكتسانهم دخل اظلم وهمر مانعانهم في مع مَد مَلاكم والعض المناليس بعين الأشعاف مارياج الزيالك مديعتذ كبه لعازه الني ويتيك ذانه وفيخ غَرُهُ لَا يَزِيزَهُ لَا التَّحِيهُ عَنْدَانِهُ أَنْ يُعَظِّ الْحُلَالِ الْمِرْلِيَّةِ انهَ تُوفِيَ مُنهُم شِيًّا وَنُ مُعَمِّ إِنَّهُ قَدُقِيلَ حَبَ قَرْبِيكُ وَيَعَلَّى فَيَعَالَ عَنْ عَلَى كَانَا اللَّهُ لِلْكُمُ هِهُ وَالْعَلَاكُمُ وَعُلُوا عَلَى لَا يُزِينَا عَنْتُونِ كُرْ بأذكوا الدين يلعنونكم اعلواع لأمست تتسنأانا لدين يعتون لتجمأ تكونوا مشابهة بالكالزا لدح المتحات فأنه يشرق مشمشه على لنبتاه الماليين ويكطرولي وكالمؤل والطالم النظر لَيوْفِي هَا عَهِ الْأَعَالِ الْمَالِيَّةُ أَخْرِيقِ لِأَنْهِ لِعَدَا السَّبِ بِوَدِّبَا "

ارايت افراط فلسفف زارية بعلاعطاناطيك الافوينا قال وارشاء ويا انسَّتِهُ إِجْ مَناعًا مُا لَتَعُدِيدَةً وَعَارَشَتَهُ الْأَتْعَارِ فَعُالِبَتِهِ لِنَاالَ غنعكة ولأفي طاللجه ولأند بوين الزنست تعنى إلق نتلكها مشافحك مشاعة وهله تأمنا والملكنا والنهبقالا الحيا اليناوللشتامة لاينا فازلحدا لصنغين هوز شجاعتناوا لتاني هو مزجودنا وتعطفنا ولها المعيرقال اذاستح مشخر مسيلا مَلْ وَالْمُ اللَّهُ مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا مُوعِ ذِلْلِكُ اللَّهِ صُمَ هُذَا النَّفْضِلُ بَعُينَهُ لَانْهُ الْكَالْعُنْدُ استال استراعه دلد وعايا كؤثه فضالة بليريخ كيظوييات هُ السَامُ مِلَّاللَّهِ الْمُتَامُلُ إِيتَ نَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ العصآت يجفظونها ويزيق يولن فبالجؤا يؤفثاد العكالجيم انساني فالعيم البرآء مزامزاه عنمهم كلها لأنفث ادا لميلاعه مَعَادُهُ السَّبُ وَلِأَمُولِ فَالفَصِ وَلِأَلْفَاعَ الْوَالْفِرُولَا بِسَّمْتِيالِمُ صنوم زها صنوف للكرية عيرها لاهدانان وكالنهر سادف كماؤر فالمكرق العادم له الترفيت عل الحافظ والمطلع نعسهم فيهم العظه ولهذا النوام والموات والموالد مُ الوعِنْ الَّذِينَ لَهِ فَتَعَالَةٌ فِي هُمَّالَ الْمَا أَضِ لِمَا وَفِي لَمَّ الْأَلِي وَالْسَا لأنه قال مَا مَعَيْدَ لَكِينُ سَبًّا وَامُوالْأُولُولُوالِوَدَمُولِدُلُ السَّمَ مَهُ لَحِتَّمَكَ فَ

الغلسنه فلهلا السب متلك جايزتها بهية لأنهلا الأنعاد اداكان كأم عظمًا يُحتاج الين مُنْ شَهِمةً والميامتهادكم المدره مركز والمرالم والمراكبة المريض مُتله وَلِالوصِيه مِن المِصَافِأُ الأَولِه قِبلَةُ لَاللهُ لِيُزَكِّن هَا هُنِكًا الضَّاعَايُ خِيماً وَلَى للودِعاً وَلا دَلديْ وَلَهِ ورَجَ فَعَلَى وَلِهِ النَّم كك للنايخين والعصورة والكلك الشواق لكنه وعَدَجُا هُو ارهب سَرُّارِنَهُ اللَّهُ الْمُرْكِلُونِكُمُ الْمُولِينَ الْمُرَانِكُمُ الْمُكَاتِمُ اللَّهُ الْمُرالِكُ آمَاكُمُ اللَّهُ فَالِمُّ وَاتَّ وَالصَّلَةِ لَا يَعَالِلا قُولًا كُلُّو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فالأموال المقبلها يتكى لله اباله للنه هنالك يسميه الأها ومُلكًا عَظِمًا حَيَى اللهِ المُعالِدُ المُعالَث وفي عل الأولم ويسميه أبا لهم فيها هُل العَلْمازيّا هـ ا المنوال لوقت ملام لهام اداحاز والكالقت كرمعادلته اياه فانه يتروش معلي على المناف الملكين عيطرع للمسكطين والطالمة وفقال لبرائه مايتت الدريت بوية فعط لكنه مَع دَلَكُ يَحَسَّوْ لَلِهُمْ عَلِي الْحُلِّ الْعَمْلِ ادْ أَكُلِّ فَلِيسَ هُونَ هُوالبته مُمَّارِكًا لِلْبُوكِمِ لِ الْوَاطُ احْسَانه فَعَطَ لَكُنَّ فَالْحِلْ جيرتا مُه ولنبته لانك انت آمايتها وَلَكَ تُولِيَكُ فُولِيكَ فِي الْعَبُولِا

انتختم ليتراخ الطنافع كاوأزنيرل فلنا الكيث ولابانضف مُويَنِا الْيَطَالَبُ طِيلُسُالنا فَعَظْ الْيُورِبنامِ وَلَكُ مِاكَةُ عَلَى مزيتَ عَزَامِ لِأُولُونُا المِيلِينَ لِنتِبَالِ كَافَة النَّهَ لِهِ مُلْاهِ اللَّهُ الْمُولِةُ مُلْهُ وَاللَّ منها للأفائر وكنبز وانسالت وأهوا لاكترم فعالا لأوام واجبتك هُوَالْانْعِتْقِنَهُ مِنْ يَعْمُلُهَا مُؤِلًّا لِلْاَفْعَالِيَعَلُوا الدَّفْعَالِيَا مِنْ إِلَا الدَّمَا الدَّالُ نعقة شيال المركة ويزهال الأنه ما فال المنت تعاقب الكافية قال لَمِيهُ وَمِاقال لانظم لكنه قال إعلى المستعسَّا عَرْيَطَ لِكَ وعِعَتَكُ فَالْ يَحْتَ مَا هَ لَيْ تَكُمُّا مِلْيَعَّا لِلَّهِ مِنْ هَالْ الْأَوْلِمُو بعينها نيادة اخرك عظر منها بلنة ولانه ما المرابع بعب علي بسبطة أتالخ بالمتناف أفراح وكالخال فطح على المنتخم ىتىنتۇننا دُنىغۇلله أرآيت الىلىدىجات طلى كىيۇلىلنا عندهامة العنصلة بعبنها وتغطن فحاع الحفارة فرايفه الدوه الأولى في المنتخب المنابعة المنابعة المنتخبة المنتسمة سَوَية ظَلَمَكُ التّاليه المُلتَعَايَن يتعَنّاكِ فِعَالَ الْأَعَالِمُ إِقَد قاسينة للونع السَّالنا الوليعة ازيداد واتك الماساء الماكون الخامسُ والتحقول والدالم المريني لله المكرو الترفي ايرديك منح السادسه الآنعت ويعل فالالكال النائبة التعبة التامنه انتخسَّزالِيهُ المناسَعُه النَّعَسُلِ إلى اللَّهُ وَلَهِ الرَّالِتَ عَلَوْهُ الْ

كيتره على الله وتعمل اليقاسوامنهم شدايد بربالة الأالأولك قب ظلك طلكات عظيمة وما الديمابك فياوزمت المنال ماعاب سَّبِكَ ادْمُصُلِمُضُرِّيًا مُرْبِعِظًا مُلْطُومًا مُصْرِبُ مَالْيَافًا يُبِصُق عَلِيةً عَبِكَ مَصَطِّرٌ اعْلَى الْمُحَالِكُ اللهُ الْمِينَادُ كَالْمُالْمُعُد احساناته الجنيل عددها فازيكر وكال قرط لك ظلامات عظيمة الهذا السُّبِبَ خِصَ مُلَا أَحِسِّ الْإِلَى اللَّهُ الْمُلَاكُ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حسننافينستخلص لفاك منسقم واصل ليغابة وشريكا أدالاطبا ادارفيسكه الجانين فيشتوع أبيجونهم عينكاكن واستووي لنلاف وطهم وصَلاع عالهم لعله إنساهم حورتع قم موضم إنت فاستغنن بهذا لعنم مزاجا فزيغنا اعليك واستعلم عكي مدالبهة بالدين بظلونك فازاؤ لايك مالستهياعظم الأنتام المقطبر يزعلى كافة العنف انتفاقظ المكمن هلا المله العاجه وعوله العازي عنظه واغتقه من طائمه معد معوشيطان الغضية لأنتا اداراينا المتشيطنين بزجهة ونبك عليهم ومانحص انتنظرمه مرا العليبغ انعله الأنكا لدين يعتاظون عَلَيْنَا لَازَالْ فَصُوبِيَّرِيتْمابِهُولِ الْحِلْكِيكُ الْمَشْطَنِينْ وَالْيُومُانِيَالْ الهُمَ النَّالَيْعُوهِ مَنْ الْوَلِالِكَ الْمِائِينَ الْمُعَالِينَ عَنْهُمُ وَلَالْكُ حَصَاصُ عَهُمْ خَابِبًا مَ الْمَعُونُ وَالسَّاعَهُ لِأَنْدِ وَالطَّبِ لَكَ

وَ الْ يِتِهَا وَلِيهُ عَبِدَ الْمِكِينَ الْمِكِينَ الْمِينَ الْمُسَّانَاتُ لَيْرَوْرُوانِت إداصليت على تغنيَّات اعانقت له العاظان عو اله بها وْهُو بهك أفعالاعظمة عجيبة كمارًا أدبش في المعالم الحبيب والظِّالِينْ وَيَجودُ بَامْطَارِيُّهُ تُوبِهُ لَكَ فِي وَلَا يَخُولُ أَنَّافُكِ عَرِيلًا لَهُ عَلَيْهُ وَمُلْكِلُنَهُ الْبِيعَادِلَهُ اسْأَلْ فَلَانْفَانَ ادَامِنِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَّامُلُمُ وَهُا إِذَا كَانَ مُسْبِبًا لَكُ حَيَّاتِهُ هُلُ الْمُولِ الْجَلِيلِ عَلَهُ ا ويغتادك الحاطمة هالمتدار والألتها لأتلفتن زيتعتبك والأفانتُ تعَانيَيْف تعَسَّعَه وتعتد عَرْتُ صَرَكُ ويَخْمَا إِلْسَّادُ وتضع توابك ودكات فهوالعابه العصور والجهواد (اصطهرا عَلَى أَجَعَبُ الْحُولِدِنْ وَلَوْ يَعْتِمُ إِمَّا هُودِ وَزِدِلَكُ وَلِعُلَكَ تَوْل مَلِنَوْ بِحُولُ الْمُؤْلِفُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ صادانسانًا مَحْدَلُا حَدِيلًا خَدِيلًا خُذَا مُعَدُلِكُ مِنَالِمُا ٱلْأَجِلَاكُ الْمُمَّا جَزيلًامُبِلغَها تَسْتغهُ إِيضًا وَترتابَ فِلزَكِيُوازَيَارُ فِكُنَّا انتقف عَرْمُولِ مِينَكَ فِل الْعَبُودِ يَهِ طُلَّامَاتُهُمُ الْرِنْسُمَعَهُ قابلاغ لح عَلَيدَه ما ابتأه امنز لهي فانهم أيه فإن ما يعاونه افايتشر بولسر الويتول فايلا الله صالالي أغاد وجلس ف يمتز اينه بتضع مزاجلنا المانتص الديعل ملية والتعالية المالم اسس نسله الماليه والدير فناده عاملين اليهجيرات

ولهُ لا المعَيْنَ المنعِ مِنْ النَّعِيمُ مُنْ الْمُنْفِينِ الْفِيغِينَ فِي الْمُونَا الْبُ نهتم باخوتنا عرفات ادافائ ونوكانك ويوغز البنا الضتم باعلاأ باشتلعه لناانع بهركان ليعليهم وندغوا لهزولس يماعدنا اليهالاله عيده والمتال المعادثية وتقطلكنة بصاغرنا البهامض لأنه قال دااميم اليكزيج والمغاهر التواب الدي قدم لكمي المليئرالغنادور يكاون علاالغ لغينة تفدا المغبز فبكاه بكيش الريسوك فعالها قدقا فيتهم زغم الحالئ للنظية جتهدين مقابلها فادعلت كاللوالريق وقفت مالله والطلتها فعد وقعت مع العنائين الكيت كيف الكويسط من العصبير ليتم تعالم على عادًا فضل المجهان فلانتنك بعدا الافتكار لأذا لانتراف عب المُواسِّلُكُنَ تَبَيِلنا ان نِتعَظن فِي إلج إِن وَفِعَتَكُمُ الْمُواسِّمُ اللهُ ادُالْ عَلَيْهُ فَالْلُوصَالِ أَوْلِنَ فَارْتُ فَا كُلِينَ فَعَلِينًا فَعَلِينًا فَعَلِينًا فَعَلَا فَا فَعَدَ بإمرا انتصاح إمانا فلانتهج عنه أؤلا الوك غياع داوته وادا خاطبنا فيسالمة الناسك لفرهبير يزجنا نخت هلاالمفروك ابضا لكنة يطالنا بعن الأرالناتية منافقط فيجمل شيعته على هُ اللَّهِ عَهُ مُنْهِ لَهُ لِأَنْتُلَا قَالَ انْهُ قِلْطُرُ وَاللَّا بِيَا الَّذِيْفِ لَكُمْ فليكلأنتكره وكه لأجل واله هدا بامرنا الاعتماه والعاعلين الكارة بنالكز عج بهم اراب كيونه احتياجه العضب بيطل النفث

الصَّه لأننا ادارابنام وتنارب بدالرف الفعل واظلم بص الدفار الدفار الدفار الدورة والدفار المنادرة والمنادرة المنادرة والمنادرة المنادرة والمنادرة و ونعاك ويخلك عند تغوز باطنة ولورشخ بناما بتيده والريح عنه لحننا نبتغ غ أفاحُنُا لَبَيْنَ عَلَمُهُ مِنْ عَظْمَهُ مَلَا الصَّعَبِهُ فببَيَلناانْ فَإِهُ لَا الْمُلِيهُ اللِّي الْمُحْدِيثَن فِيمُ لَهُمَّا عَرِيثِهُمْ وَلِتُونَصُ ولأنهله إفلا الحالي قلط وارؤعف هيكلها فيعددك بغركك وفيالنَّهُ عَلَمُ مُنْ عَلِيمَ لَا مَا عَلَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ ا مُوَفِه وَاغِيِّه مِيلَة الْابِعِلْ الدِّيلِيِّ عَلْصَهُ مُنهُ وَمُامَعُ وَكَاكِ الْمَنْهُ مَنْ الْأَنْسُانِ لِأَنْ لِينَا فِي إِنْ الْمُعَالِّنَا وَهُمَا الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُ حزر لكِيبلغها لكنك اعتقت اخاك منسف صعب مواسه ويدلر مكث وَالْوَالْوَالْمُوسِينِ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ عناظلته والمشمعة بهركيع يعضفهن النعوالواقعان عناهن وكما يوج اولايك عضانهن والبوكما بغول الهما نوجعه فيهرن بعكره ويتوجع للظالق التقور فإالخاه ظلتها فاترابت اولأيكالنبوة ولأتكونن الخيئية زعنما للنقلع جانحالآ امنر مَن النسَّ انفويشًا فِيعَد النَّ بَلِل العَلْمُ النسَّا عَنِيدًا بِعُرَفَيْكُ الرَّجِلُّ فانتكزه واللوامرتقيلة فتعكل الطالغض إاليبك ليعش فقيين فهنا أهدا الأوامر السكما يجعلنانا معين لأعمالينا والأهذالا

الناف والكائب وبالأيتنبث المنظاما لونياخ الديابيغة بمنويت عابه مِ يُرفِعُه الطَّالْمُنْهُ مَعَ نُويَةٍ وِيدُولُ لَهُ آشَتُهُ الْجِسُدَةُ عَندَيْسَعُخايَكُ المُسَنَّةُ وَيُولِينُ اللَّهُ وَمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُونُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الأواركله اورد اكليلها الأوار والتوله ماواعلى بتعننتونك فصاعن الحهامة الغلشعة الغال يظرتها فعاات مُن لِي طُرِهِ وَاعْظِ مِن الْمُعْنِ مَن مَا وَل وَدِيعًا وَمُعَ يَعُظُ فِويهِ مَعَ ظَيلَتُنافَهُ اعظم قدر الغزيك ورحمومًا فَوَيَجَمِّل اداطَلم اعظم شَامًا عُزيكونَ ومُزينية معَن مُ وَظِلْومُا مُعَدّ المعظمُ مَن المُعَن الحِن مُصلفًا سَّاللًا فَلَدُلِكُ مُنْ مِنَا ذَكِ طَادِدُه ادْ اطْمِهُ ويَدِعُوا لَهُ لَعُظِيمُ لِللهِ عَزِياجِ زِيمُطُهُوًّا اللَّهِ كَيَوْيِعُلِنَا الْيَقِنَاظُرُ المُمَا بِأَعِمَالِهَا فَلِللَّا فليلأفلك المونصة توجيك فخرالديزقد المرنا ادفقابه الهناؤلكانا ماقلصنامعادلي علاالعنادين الانتجابنا الديزيج بويناان كان حَبُ العُشَادِين فِللْخَاطِيَةِ وَالْآمِيَةِ فَاذَا لَحْبَ هَالْكِ لِلْسَا مُلْعَبَ هَوْ الْكِبُ ادْاحُسُونَا احْوِيْنَاعَ لِحِنْفِيقِهِ وَاتِّبَا لَهُمِّ الْمُعَالِمُ مَالِلُهُ عَدلَهُ لَمِنْ عَاسَيْهُما أَذَكُنَا قَدَامُونَا ازْ نَعْوْعَ لِمَاكِنَا أَثْوَقِدَ مُقْعَطَامُعُلَ مزالكيان فتحته وللكنف فكم المكالشاكيون فكالم في المحالك في المحالك الماكية النهاليز الجلبلة وماقدم فاانضائ للغنارين فالألانه الجهلا المعنى لومُزبِعُولَةُ أُولِسُّ الْعُنادُونِ يَعَلُونَ وَيَعَلُونَ هَوَالْ الْفَلِيعُسَةُ

التابعة الح المتام المتاجة الحالاكوال المتلهفة الحالتون المقتاقة اليعدا العالم الخاص لأنه ينع لأهدا العلم ندابتدا اشْتِلْعُهُ وَقَلْعُلُ الْآنِ لَتَوْبَلِيَ لِمُعَانِينًا وَوَيُعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَيطِلْغَيظَهُ فَيُنْكَانَ عَدَلاً لَحُومًا لِيَحْتَت شَهِوَ الْمُوَالْ وَمُنْكَانَا فق لقلب فقل علم من التهوية الحنيقة والمطروده المعتما الشنائم القام سبامكروها فعداحكه كافة الاغراض غرالاتا الإلما مِيَصَانِقِمُ المُلوَالِعِبُ وادحُل مَامعَهُ منها العُعَالات ودُهنهُ لَلْجِهَا دَاتَ اجتنبُ ايضًا الواضِ عَنهُ ناهُ لا المِعَين اخْدَا عَلُهُ الْائتَتَعَمَّا وَالتَّوَ لِكَنْهُ لَمَا البَلكِينُ لِلْفَيْطُ وَقَطُ اعْصَابَ هُذَاللَّهُمْن كلحه وقال الفُريغَماظ عَلِيلَهُ وَمِزْناعَوهُ كأفاك عظمة الفلبعاقب وكزنقت قريامه لأيعدك الألااليا المالية الحاك ينقض لفالع وببرليها ومزقل فتني خمًّا فعَدَل ليصَهُ بَلَ العِمَا فليجع اعرض فاله انتقل بشاالي التهعورة المزييض بعينات فَاشَتَةِ ثَيْنَ فَلِيمَ لَكِ تَعُرَبُ إِلْعَاسُّقَ مَنْ تِعْدَنَهُ امْرَاتِهُ الْعَاسُوةُ ۖ ادينتكك نصل وشغمك الانتخاص الالبعين كه فلعط يتية هُولِأَيْكِ الْهُمُ وَيَعْطُعُهُمُ وَلِنْسِطُ الْمُرَاهِ بِسُنْدُ اللَّهِ وَجُ وَلَا عَمِهَا فِي وفت يُزافِقاتُه ويبصَر إلى راه غيرها الاسه بقدا العراب احتدت اصول النهوة الحبينة تم يخرج في الجهه عنو الاوالأبايعان واجتنآ

انهاه الجالجة الأوالاال الصافة بعوله كوفيا كاملن كابيد والمراوية ومن فانه النيزع في الموص من كالمنه السَّم السَّدان كم المرامنه فعامن المكان مَسَاتهم الأافه كآفا حنيتًا اضف غيرة مُ تبيزًا واكتف ععلان الاعظاء المالمنه عشرتى الأمد ولان ساغلبناغيرنا بإنهر كالدانح لين والداس فاداتنطنتا فيحافه الاداس التققيضات لنافتهلنا انظه جبنا لأعداينا خريلونع فأنانك الغادة المفحك على التي ينت فيها المارَّ لَمْ يُورِ عَزَالِهِ فِي ذَالِ فِياسَهُ إِلَا مِنْ عَجَمِهِ فِي انتظارَهُمُ النَّهُ الدُّر عَلَيْهُمُ الدُّر عَلَيْتُ الْمُلْتِنَّ والغادة التي يحكي تطويسًا حزر لكما شأبه ونها والسَّعِمة التي مفري عليها ماك يطلبونها ولوسي الت احدهم لولانستلم انتع لحمن بلغاك ولانعال لي لأن كنت طريف التستيكم مَنِيُّ فَأَقُولُ لَهُ فَلَهُ لَا لَوْضِ بِعَيْنَهُ يَجَبُّ عَلَيْكُ لَمَرِّ لَأَانْتِبِكُ الالتشليم عليه لتاخلات الأكليل للغله يتول لسَّتَ ابتدية انا بالتنكم ادوراجنه تتموف الانصران كون بسافاجسة ومادا بكوزي أسزها الاحتجاج لأنك قلتا دفالجتهد كاكف عَلَا الْعَظِّ الْكَوْاتِ مِنْ الْمُوادِّ لِيسَتَّ اللَّ الْمُصَامِدُ لَا الفايك فاعلم انواك اداسكم عليك أولانلست مكاكث أداستكم عَلَيكَ لِنَعِيَّا ٱلْمَرْ وَادُاسًا لِفِينَا أَانَ مِا لِنَسُّلُمُ عَلَيْهُ ٱلْأَرْشُنَّ عَبَكَ لَكَ

وهُل المُنتَعُدِيمِ تَعُلِيمُهُ لَن أَل اللهِ فَيضَ فَي لِينَ مِن تَعُلِيمَهُ مُوا يُوالِعُهُ أَدَا بريادُه لَد يَرَومُمَا لَ وَلِكَ قُولُه السَّمُ سِمُرِينَ اللهُ وَمِلْكُونِ مُلْكُ السَّمَانَ ويعمارون بنبات لنكه وكونون عنا لهاتوالله فالهم يرعون فالهم يعزون وانوابه كمذبل وانخناج ازيزكر عتومات محنفة فاعابدكوها ماخما ففترانيا لأنائيم مَهُمُ مَا أَوْضَاهُ فِي القَافِ لَهُ فَامِنَا مَنِكَ لَا رَبُّهُا وَفَعُهُ وَلَوْمُ فَا الأنم فاغادكم لأفزام متئة امشته لأدلك بادفواشخيا البغ زايات استعاله بابلغ تهويل وبتلافي المعه بعوله اوليس لغنا ورك عاون عك الغالبعينه وتبتوله أذااء المؤالمة وبقوله بدعي فبضرك الماحقيرا وربما وَيْنَ فِي وَإِنْ مَنْ نَعُلِيمُ لَهُ لَكُ فَأَلِيا عُوْرَالْعُقُونِهِ بَعُولًا سَّامِعُهُ الْنِعُيْنِ \* تما المعتوية المتعاعلى عدما اذاقال فقدف تعاها في قلبه ومنه امرانة بعقلها فانتنه وما دادعاونه ولأفهو تالخبيت ودلك انعظم الخطيا بجري منافلا كالكين عقلف كبلامن مالمنوبيد لردعنه وإصلاا مله أالغيرا ورج في مسط هلا الأوال الأبيات العنادين في المنادين تتلاله بكيفيكه وجهكه الغتاذ والأبي وخلاالهاقد عله بولس الرثول ادقالليلاتغمواكباقيالناء للبيطايمتلكون كجأ وعجابي متال الرالة التلافئ والكه ويرينا انهما بطالبنا عاينوق عايطافتنا لكنة يطالنا بالترغ اقل العناه طيلا ادفال البي الأميرف يعادف هُوا الْفُلِيغُينِهُ الْأَانَهُ مُعَ ﴿ لَكُمُ الْوَفِي كُلُّمِهُ فِي هَلَّا الْأَوْرِالِلْكِينَةُ \*

تَصَطِيرُعُهُ وَاللَّهُ الْكُاذِكُ لَنتَ قَائِمُ عُتَ شُوانِعُهِ وَلَهُ الصَّرِفِلْيِ كرائه أيس يوجد معادلا وتكمرنا جانه كاون والكافليا ذليك استعت لآجل المفرق اشتم إفضل عندى والكري والماؤل كلها فاللير يع على عَمْ الله الله والشروع بيغ انسَّعُ طَالْبُينِ، هَا الْغَابِكُ الْمُهُالِ الْمُالِحُنَّا بِمَا الْمُزِيَّا هَوْوَلَّا خِمَالُ للغُنْ لِيمُ الْأَنْمَتُ الْبُدَة عَنِ إِنَّ أَذَكُمُ الْكَرْفِيضِ مَا يَخِالْنَاكُلُهُ الْمُتَعْتِنا فعَايته استنصابها فعلى فالطراقة يتوسَّج النا الأنساء وتخربو بفالفانشة بالغوابك الطلاة الوتناسب السَّاوِيَّةِ وِيَسْتَعَبِّ الْأَكِلَ الْوَصَالَكُ الْوَاتَصَرْفِ الْمُ تصرف للالكيك مع الناس فصلحت افالانف الانتفادك قوات الملايكة ولبننا خالين كاشهرة وابتيان عصائه ملا النوايك أنورا لعلائه المحتجز وصفها التي فأبكان لأكلنا الناورقيه البغة دينابيع المتبع وتعظمه الدكلة الجذوالغير والسَّعِودُمُ إِبِيهُ وَالرَّحَ الْعَلَيْرَ الْعَالَ الْأَوْدِ إِيَّا وَالْمَا الْأَلْثُ ولهمتنا له ما دوه عنه قهل ريناناه الوادر فعكم الإنتاوها وَنِهِ النَّاسِلِ عَلَّا هِ لِهِم مِهَا مَا هُوالْأَنْ يَعِلَالُ الْأَسْنَا غِيمَايًا " مزاية لف هواناكلها وهوالأهيام والجنون المتكور في البن المناكمة الغضايا في ويَ التشرَ وَالمُ أَطُلُ لَانهُ مُنذَا بِدُالْ الْمُ الْعُرُفِ

مدارلت علفة ويعظف وتكريق للبراغضة فاداكنت تنعقان تتتطغ الغاظ شادعه فوايرج بلأمتاعها فبدنع هالأالك كيف لأبكوز هك أذاج مزجهالة في النها وباومك داك تنعط في ال المؤلفة باعيانها لأنك أنكت لهدا المسبب تدم داك وتنيثب المُلْ الله آله أنه ينتظم زعارة تسّلها وكاله اولافا ولأما الماتشاك ومالمفالله خببت والجنهات انقاتله كالكاع الطائر ارايت ليغلبس شخفاعكم فهامزان أفايش موديلته فللكا أسالكم انتهت مزهال الفاده الخبية المفت عليها الأنهال اللا قدنع فضافات كبين واحتع عكاؤل بتنبالة فلأجلط والشغم سببلنا نعزان سأبتهم الآلفَ لَهِ عَلَيْهُ لِكُنَّا الدَّقِدَ لِمَرْزَا النَّفَاظُمَا اعْدَادِيَا وسَعَدَ وَيَارَحُهُمُ لَ مزكب ونذا ويخفاهم لإي فوكاون عوم الذاخ انشانا بسب نسلم سَّادِم خصومُه جَن لِلَّتَعْدِيرِهِ أَولَعُلَكَ تَعْولِ إِنا الزِدرِرِين التَّبِمِينَ عَلَيْنَا إِذَا هُولِنَا هُ النَّسُلِيمُ اوْلاَ فَاحِيبِكَ غُوتَرِكِيدِ رَكِي بِكُ اسْارْتِهِ أَرْهُ انسالاهك وعبر لأشتعت خك الجنوان عك الكوالفبورية تستعقر سَيَكَ الْحُدُن الْمِيكَ احْسُانا دُجَرَ الْمِبْلِغُهَا وَلِين كَانْ سُنْتُنْعًا ان يَسْتَحَعَ حَكِيلًا فِي العَابِودُيةُ فَاعْظِيشَنَاعَهُ مُوْدِلَ فِكَ إِنْ الْمُعْتَابِ انتستع علالة خالتك ومع دلك فتأمل الخالف الغراك استَعَوَرِ فَيُنِدُّكُ مَهِ بِي سَبِهُ الكُ التوابِ اعْظِ لاَنك لِأَجِلُ اللهُ

كلفا عابوا مزلطسًا رُبعِيعِيه ويورِدُهُ ويبدي كلما في اطت وبغويدنا الاحشارية وادكان فلأتكم فيالرعة والمفلقة كالأماج ويلآواورك الله الخ وتشكا قوله المشرق ششه عملي الانزار والكيبار ولعكنها فيهايزا لجهاد وحتقباهيها ونوها شعه بدلها يجتاغ بعدكاك يعيم ايضرهدا الزكتونة النافؤة فيشبها فكرلك قالم تالماؤا صرفتكم عكزيز للأفاكو قلافرانا ولوكانتك الرعدالق فيلتفها تعده فيعقاللة ما وعد وادقال الحك طالاتفا فاعداناكم قدام الناس المتنفية التنظامة والهريها وقد بطن القدفيل ولأواع العبيه وفعتينان تَمُنِكَ يَنْ دَلَكُ تَمُغُا لِلِيغَا وَجِلِيَّه لِيرِهُ وَقُولًا وَامُدَّا بِعُرِينَةٌ لَكُنَّ هَدَا التولِ عَفِلِ هُرَدَكَ التَّوَلُّم عَنْ عِيدَ وْهُوجِ وَيُولِّ قَالَ المَّوْلِمُ عَنْ عِيدَ وْهُوجِ وَيُولِّ قَالَ المَّوْلُ مَعْ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْ كترووا شغاقه ومنوا يجنج وكفاة كانقد بوجد مزيع الطاقه الناسمتوفيا أريقطاه لهم بها ويوجد ايضا مركانيا العدق قرا النامُّ فَعُول يِضَّاسُ لِلتَظاهُ بِهَا قَلْكُ لَبِسُ يَعَاقب " فعلالصاقه الكاين على بتيط داته لكنه يعاقب عمالها ويكللها ولوكركين فدا الإشتع عاتزنيل فحال الوكية لكان هَا الْغُولْ قِنَصِعُلُ اللَّهُ الدَّيْرِينَ لِمُنْ اعْزَمُ الحِيدَ لِمُوفِقِهُمْ لأحل اللسرعكما السنكموا فيحكم كالآداغ اوها ولاتخلى

وصغه خطابًا لأنقبل النسَّتيك إسّامعية الرافع التي والمنساة الولمبة كانتعلمه فحقارستها وكبرج العماوها فضلة والدة وللمصلم فالفليغه الالعقدة لك الغياد المتكون مزخاع فيها وللتصه لأنهدا الشعما يتولع الحقيم طراته لكنة الماينولذ بغداحك المناضوفا لميتوة والاواموالي اعُرِينا بِهُا لَانه وَحِبُ النَّهِ مِنَ الْعَضِيلَةَ اوَلَاوْبَعُارُ لَكُ يَبِطُلِ المرض لدي بضوي تها وانظم ليز البدي إبتدا المؤر الفلا والصلقة لأن بعال السنه عد التلتة الاصافي عادته انعيم فالمنو ككور للغضايل فإمديجها كتيراق كمكث الغير يحض فلالجهة تبدخ فأبلا اص مزالج عه معمين واغشرها امتلكه وتشرف في كلاته بعينها تشوفا باطلا ادُاانشَّامَاللتَظَامِ بَهَا لَانْفِادُلْوَلِيَنَ فِلِأَلْخَافُرُ لَانْفَائِي غَيْرِمَتُمُ اضَّا الْمُأْعُ الْمُشَارِقِ اللَّالسَّتِ الْمَاكِبِ الْحَالِمَا وَكُلِّ متله واالعناد وتامل يوابنك غياطب تنامعه خطاب منتك المؤفوض التعل الموجوث تنكايه بسترقص لانبقظ تبقضا شكالا لأنه قال تاما فاصرفتك وهل الْعَوْلُ قِلْ قِلْ لِكُولِكُولُ الْأَهُلُو كُولِيْهُ فِيلِسُولُ عُلِيدًا الكَكْلُبُ وَدَلَكُ الْهَا الْوَيْسِ يَنْكُرُ مُنْكُمُ الْفِيضِ إِوْ إِمَانَا

الكهرليسوا يواور ضاقته لإجل عهرته فهم لكنهم أغايواونها لبتعتفوا بشريقهم وداك فهؤ زحفاوه لتغايتها ادكان غيرنا ضاورا بحرعته فلأعسل مَفَايُهُ لِالْمُالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَطَّا ادْامِرُونَهُ لَكُوْلُ مُطْلِعَ لِمُ فَالْمِدُ ولها الغض بعطي فوالصلقة فكما تجي فايك فلاك ودمهم ولنعك صر وفصك فصن وتخول سامعه ملآفي خلا العنهد السنيمة بعد المطاغ وإد وصُولَينِ عِجَبُ الْأِنْ وَاوَامُ اعْتَهُم لأَظْهَارُوا الْأَهُرابِطَا لَهُ عَالَيْ الْعَالُطَا وانصالته فليؤيج بالغلها فالالك لأنفض كالتنفي فاستكاك عا تعله يُمنكُ وفي فالالغاظ ايضاليسُ يع مُ الرايدُ بِمَا لَكُن فَ فَصِ هُول الوصية على عنه الزيادة في الأنتاع لأنه قال انكان لمنا النيويك انت مُعِ فِهِ عَلَهُ الْلَيْلُ الْعُلَالَ لَعُلَا الْمُعْدَلُ إِبِلْمُ السِّلَاعَ فِيهُ وَالْلَّكُ فناف لك الخعبة عرب كيك السنة فعلف الفيه وليستنعظه فِكَالْ عَلَى مَا فَالْ قَايُلُونَ لِنَهُ يَجِبُ السَّعِيدة عَزَلِنَا سُلْعَنَالَيْنَ \* وَدَلَكُ إِنهُ قِدَامُوناً بِهُدَا الْأَلْفَاظُ الْتَغْفِي وَفِينا عُرْكَافَةُ النَّاسُ توتغطن فالتوائب عرحك مااعظة لأنه فاذكرالمعويه التحفا لكَ بَيْنَ الْكَامِنُةِ الْبَعْ عَاهُنا لَدَفِعُهِمُ نَصَاءِ لِلْجَهَا مَوْا قِتَادُهُمِ التغالم عالية لأنه معقعند وازيغ واالله عامرة كاكان فأزلج والناماقية فغشالي فالهفاط النام لكري الركم المرافية يعتبلنام رضاهنا والنابعات الواجبة على بالرما فالما فقالك المائة

فعله على على الفال السَّبَ اطلِعَكُ مرفعا الصرر الراحد التواب والفقائية تام عمله لكنه بجنا لخشائة والفايك لأختيار عَامُلُهُا مُعَلِّدٌ لِمُنْ فِأَدُ الْآئِمَ مِنْ فِي إِذَا الْمُرْفِي لِنَا الْحُرَّفَ عَالَ لَكُ لُتُ التمسَّرهَ إِذَا لَعَمَّ لِلْكُنْ فَالْمَسَّ لِمَا يَرِّكُ وَسَّرُ بِرَيْكُ وَعَنْ الْمِرْجَ لِهِ الكاينه منك لأنه يَبرِيدَ اذِيجِيدَ أَبِزُاغَ نَعْشَكُ وَيُسْتَعَلَّمُهَا مُنْكُلُ مرض فاح منع سَامعَية النِعَاو الصَّرَقِه الأظهار فاوعَرْ فَهُمُّ الخِيَارُونِ لَكَ مَا فَتَعَالَهُمُ إِمَا هُمَا بِأَطْلَافَارِعُوا الْهُمَوْ الْبِهَا فِطْنَاتُهُم ادُادَلُوم بَابِيهُمْ مِبِالسُّاحِينَ لَيْلِيعُهُمَ بِالْخَارُهُ وَعُلَّمَا لَكُنه يقطعهم ويخاهم بكارايدهم لأنه قال والأفاقد حويتم توابا عُنْلَائِيكُمُ الْمُحَافِّ إِلْمَتُمَاتُ مِمَا وَفَيْقِلِهِ فِهُ لِالْأَنْوَالِ الْأَلْوَالْ الْأَلْوَالْ لكنه شبحواتيا بعلغايه منها اذرفعهم غزهرا المراهكتير لانه كامض فتلهدا الحكم عثادين ولغيات بحبر الدين عاتاؤهم بكبغية الوحبة مزالغ يؤين وكدلك فض فحيط الألغام المؤاييب ادِقال فاداع لت صَرفه فلانضر بالموق قطمك كالموايين السرار الملايك المرايان يستعنون في الكنه بنا ازيطه جنونهم الكتربلغظة هلاالأشتغاره فيهجن وايهم بهاؤينفهم فعلى عَلَى السَوادِ قال الهُمُواووُكُ وَ لَكُ الْ قَطَاهُمْ كَانَ مناسَّا لمصدقته زير برهم ناسَّه كعاوته وزوال استابيهم

الناس لته يهم ما والله من الله والله المن التركي التركي الما والماس الما الماس الما الماس انتريَهَا لَكُنُكُ فَتِلَ إِلِنَا رُولِكُنُمُ أَدْلَكَا لَ إِكُن دُبًا لَنَكِيلُكُ مُ مليقاليه المخاف المنافقة المنا مزينته والتشري فيستبدله بترفالنا ولأدرك ولنعلق البور مُزَالِتَ اللَّهُ عَدِيمًا توفِيقه قرتبافي في عَلَيْ الدار كَ وَفَعَالُ مُوا وَلَهُ الملك الميعاينة ماقل حكمه فينهم له فروت فرع عد وينضل منع المنساكين مَنك ين يومَرَون المُعَلِّم المُنابِ المُنْبِ المُنْبِ المُنْبِ المُنابِ المُعْرِيدُ ا الانزكالناس عالنافع كالكنة يوع فرمع دلك البنا بالأجتهاد سيغ سنتها والمنايها لانعابان النعابات والمنافرة الماسكانها الأ بحتهد نظرها وانشاع اليلفغايها فوقال وادامليم فلأنكونوا كالكرائين فانهم بجبون ازيصاوا قيامًا في لحيَّا في في فايا الثواعً أَعْوَلَ لَكُومُةًا اللَّهُمْ قِلْ بِعُدُلِ قِوابِهُمْ فَانْتَ أَدَا مَلِيتَ فَا دُهَلَ الحضنانتك فاعلق كبك وصلح لأبيك الدكي فالمتوذها عسو سُعُواهُولاين النِمَا وَدَلكُ عَلَى هَا لَوْالْمِنَ النَّالِمُ ينزف وزالنا وعند فعاهم للمكره الوادنة فليتعام تمتايز بشكل منضع باللنهم بصورة الماسئ فكول عليه لأزال عتم انتعسل اليالله كالاك الناش كالفروبب مراك وطاك الدي هومالك انْ بَعَطِبِهِ وَسَّيِلْتُهُ فَادُا الْهَلِّ هُلَّا الْمَحْرِ وَجِلْتَ تَابِعًا وَاجْلَتْ

كالفيعقبات والليشين يماع المقاصنفا إذاعلة احلطا لأصروا لأكار المراط المواقع المناسَّانَ بَنِيعُ لَاِنَةُ اشَارَالِحُلا الْمُتَعَالِكُلهَا بَعَوِلَهُ وَابْؤِكِ الْعَاظِرَةِ لَلْمُتُومُ بحاريك في الظَّامُ المنهُ وزفِت تصلك مِنْهِ لَاعْظِمُ الرُّوعُ الْفِيدِلَّهُ مُلَّا حِنتهُيهَ بُرِيادٍ وَكَن يَوَ لِأَن مُناطبه مُادُا تريكُ لسَّتُ شَا الْحَصَلُ لُسِا تَعُلَّهُ الْفِرِامُ الْمَاظِيْزِ الْبِيهُ فَهَا قَدْجَصَلْتِ ادَّامُ عَالِينَ الْكَلْكُ لِينَ فَكُلِيكُ ولافرر المكلك لكزالكه المراياكه أفازك عيت ازنع تخ إناماً الطين البيك فليتريع مقك شهوك فالفوقت ملام لهالكذه يعك مراؤك بريادة كبيرة لانك الالذا اريت ما تعله فاعام كنك انتريه المشرم والنائر فلعنور اولمابه انشان وعدهم وإداا متهدف الأدائ تخفي كمك فليتبد للألم فلك ومبكك كمش منبال عضفا هل تلك المنكونة كلها عن خلا الجهدة انشب باوفرسته ويكدان بفرالناس اقد اعَلَمْتهُ فَاشْتَدَ كَالْلا لِلْا كَالْمُ الْمُعْتَقِيدِ مِنْ مُوسِدًا مُعْتَقِيدِ مِنْ لَكُمْ الله كتة أدااشه وبالله ظاهر الهم ويف مخله واشاد بركرك عبد النافين علهم لأن المناض للأن يكورونك لوم المعجب أدا المفرج هَنَا لَكُ مُكُلِلاً فليسَّالِنهُمُ مَا يلومُونَكُ فَعَطَ لَلْنَهُم مَعُ كَلَّ يُسْتَغِيبُونَ كلهاداخصلن مستملا فرايا مستمل المتنج أمنان عظما ادانعات وَمِانَا لِسُرِّلْ فَتَعْظُراكِمِهِ لِمُالْعُظِلَةُ الْخِدَبُ مَنْ هُلاَثَ الغايدتين كلينه أوتغقد التعات البك والله ادا دعوي

يريك ارتضاع كالمائخ قبل المعزم قبل الملأق ابوابك وارتفاق ابواب شورتك لأَوْلِ لِعَنْ الْمُحْبُ وَالْمُ فِي كُلِّي كُالْ فَالْمُولِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَمُ كولين فناف واحتاه والمالية وتيجال بنطابونا فاداء فالمالي الكالم مشتملير علا المض يتيك منامانيتها به فانكائ اعز المتعالى متضعرت مانشئ مانبقل وفلونستن اللهان يتجيبة الأان مُ اسْمَنْظُهُمْ فِيلا يُعَلَّقُ الْمِصَالِ الْبِلْيَةِ وَالْمِنْ الْجِيْلِ مُبْلِغُهُ الْمِ قديد والناشأ أيراور التوقعن فيعكم الله بتاهدت يها الدازيكون بيت في مستورًا وبعد الدارية وانه بمونه واخرين عَنْكَ إِنْ فَهُمَّ أُورِيمُ يَعُولُ عُبِاعُ الْمُغِلِّ الْمِيانُ الْمِيانُ وَيَعَاوِنَ دواتهم بنكاهم وصعم فعص اعلهم اماترك اتقام متون والنق مخترعًا اعال الجلاب واستالها متريّب لابصاح بواصله عجن سُرِلِكُ مُنْ يَسُجُنُهُ عُرُمُ وَلَسُالَهُ وَلَدُ إِنْ مَن صَالِبًا لِشَكَا لِأَن بَالْمَهُمَ بستعك متنيك وكالمن كالمناف الجود عليه بانعامه استعلاات الكرداك فالانها ضاوانتنا بتكاجس ناولا بعيب ضوتنا لكزفان قدعها بنشاط عنه نأولان وخلطها رها بالجلابنا وتقوتنا لتناسمان بها رَفِعَتُنا بَا فِلنعِدِمُهَا بِكَافِدُ الْرَعِهِ وَالِنُوقِرِيِعَتُوعَ فِي سَّرِيْوِيْنِا فُرْيِدِ وَعَ بِالْطِنَهُ وَلَعُلْقَا بِلِيَقِلِ الْأَلْفَى إِلَّا النِّحِيَّةِ المنت المكاركة المتبغ فافول اله لفرك الأبتها الوالنظ علي

عَينِكُ الْحُافِكُ النَّهُ مَعْ مُعْمِعُ فَانْعَتَ ثِنَّ لَأَنْكُ الْمُتَافِقُ مُعْمِدُ مُنْ اللَّهُ المنض ليكنه عَرْقِدالا والهيب لفرالمكافاة والحظ ولها اللمني ماقال الضرف لا الخالح البرك إخدون وأبا لكنه قال الهمقد ابعنط توابهم ومعن علاك موانهم سياحك ونوابا مزالدين فتهوت، مرانس صرايم لازاية مايريد مدا العض لكنه موقد الا انه لهُم المُكَافِأَه مُنْهُ فِلاَلْمَاسُّ إِفِلاَيْكُ الْجِازِلِهِ مِزْالِنَاسُّمُ الْحِعُلُواعِيلِي جهة العُدلِ مَعَمُ اللَّهِ عَن عَدَا المَالِ الرَّالِ وَعَلَامُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل لتعطوا لأهنا محودهانه فدفيعكنا ارجح لنا ابضأ تواباع للاغال الملكة النوياتمس الماعندتلية الدريسة عاون عاالملاهم لسع وأجبه من النهالهم سينهز والماحه لهم المهمر مفني عليه مما قراور خال العالم الغاصل فيفولنا التوب ايضاً بنولهُ ادخال لح فرانتك ولعايل بيول فارايه افا بنبوان تفلى في لكنيُّه وبعول له نَم سَنوا نَمَاي في الكنيُّه جدا لكنيج انفعل يعن معالصة مايشيقا لالله في ويكان بينفيض الافعال الكابينك منافأ الأفاز حفلت المخذابتك واعلمتها وعَلَتُ عَلَ لَعُلَا المَنْظَاهُ لِهِ فَلِيتَ يَحْصَلُ لَكُ مَزَاعِ لَوَا إِوَالِكَ نعُفَا وابقَ لِبِغِ عِضُ التِدِيدِ في ها الألفاظ بِلِن الأستقصاك بعوله للانقطه واللاس في ها المهة ادا اعلقت ابوابك،

هُلِاللِّبْهِالِيِّسُمُ لِمَا لَهُ لَهِ لَا لَكُ لَائِهُ هُوقِالْجُوتُولَةُ كُلِّهِ الْمَاظِيرَ فِللسَّوَدِيِعَضِكُ فِي الْفِاهِ الْمُهُورِّ عَافِالْ بِعَبِكَ لَكَنَهُ قَالَ بِعَضِكَ لانه قلع عظمه الله احكالك والمنطق المانه عظمه الله احكان مفيح وكم الكون علع وظار وبكران تكون على المالحال الهانويم ولك الشَّاالناظ المالَا لأنه قال ذاصليم فالرُّنون واعْلِحَ ما يعل الأعْلُونَ ولعُ كِلْنِهِ أَذُ لِفَاطِينًا فِي أَنْ مَا لَا لَهُ مُنْ فَالْمُونِ لَا مُنْ فَا لَكُ الْمُعِيدُ وَ ومازادتا ايعازا اكترولادكرلنا مزاير يجب انفعام كقتنا كعولك اتفاب عزلة ولابكوك وخطن ولامن تغطي لانفداله ويتمنعاكفا عدهيع الناش وقلة قنع فنظف لا النس فياشاف مزكالمه وكيت طُونِ العِطَاسُ إِلَا لَعَالُ وَقَلَ فَادْنَا قُلْكُ الْمُكَالَّةُ الْمُرَالِّةُ وَعَلَاهُمَ مَلِهِ لأَنْقِدُ رَطِوعَ عَجُمُ أَدْمُ هَنَاكُ الْمُرْتِينَ فَلَكُ لَكُ وَعُ هَاهُمُا اللهُ يَنْ يُنْ عُنَّا مُامِعَةً فِي كُلِّي أَنْكُعَارُهُ وَحَبِّكَ الْغَرِينَةِ فَكُلِّكُ اللَّهُ ا وإدكأنظنها فهريعاه لوللنائز الهيئ باننون عنعهم فضأنة المعلفهم عَايُلَ الرَّحِالُانِهِم وَحِالُانِهِمْ رَمِينِهِم لَنَزُاجِلَهُم بَرَلَكُ هَامُنا وَالْمُعَالَا هَاهُنا بِنَوْجِينَهِ الْهُ رَبِالْ الْمِي مَتِيلَة ادْالسَّهُ اللَّهُ مَاليِّ وَلِيمًا انْ نِننغيكَ مُنْهُ وَدُكُ أَنْ نُعُمْ تَعُهُ أَوْرُكُ الْنِعُمُ تَعُهُ أَوْرُكُ الْمُعْرِينَ الدنيا وقِعَالِلْعِدَالِينا وسَعَهُ كَدِينَ عَمْنِ اللَّمَالِحَسَلُ مَا عَمَالَكُونِ عَلَي سيط فأتة لأيس فانعقا لأندقد قالجل فراه الماكرة كعرف ا

حاللهها بويء على بحما قلت مرتجع شالبيب الأان وسي البي قدتجم فيليتهالة وصلح على الشجيد واستجيب منه ولها السَّبِ وَالْ لِللهُ لَهُ مَا مِالْكُ تِعْمَوْ لَيْ عِيمُنهُ النبيهُ النفا الدلولِين صَوْتِهِا مُتَمَوعًا فَرَعُلتَ الْحَافِهُ مَرادَهُ أَادُكَا نَ قَلْبِهَا قَدَعَ تَوَالْ لَاللَّهُ عَيْافًا وْعَالِيُكُ لِي مُن مَامِتًا لَكُنهُ صَلِّي مَن كَلَّعْمُ فَابُدِي مُه صَيَّا ابهَى زالَجُ فِ مَصِيَّدُ إِن كَانْ لِمُصَوِّدُ الْعَلْمُ مُرْزِعُ لِي عَلَيْهُ امرك البغ قلبك وللمنزق يمابك استعتت بالده مزالغ فأق الأندقال وللخاق استنعت بكثياب اجند وموكاكم تظب مُزِلِيَّعِنَاهُ المِعْلِصُلاَتَكُ سُلَّالِمُا تَوَالِيَ فِيضَوِرُ لِلْلَكَ بِشَتِاصُل الاملابكا وياون لضب في الميه منه ليتراف وبعل مالك انت عال داخل لي صَوْرَمَ لَكُ لَيسَت فِللَّاضِ كَلَا لَكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المقصولة فح إلتواني التي كالقصيف غيغه مزعال المتعود كميايا خاطه لوق محمر بلالأنك جابات الملاكه مساهم دويسا الملاكه مُتِيًّا وَنِيمَاتَ الشَّرَافِينِ هَا الْحِيَّ كَلَهَا تَظْهِحِسُّ تَزَيْنِهَا كَيِّرًا \* مستبعض بكأك اكارك اللفظ المتكاني وتستعانه الطاهم الناء كمنزوف خلط وأتك بتهم إداصليت وما تائييتهم السريد لأنك ماسبقل الالناس ككنك تبتهل الليكة الخام في المحاد العُلَم مَنك ضل بدو عَدَيْكُ العَالَم بالوَهَامُ مُتَدِيدِيكَ الْمُعَاجِدُ إِذَاعَتِهَ أَفَا ذَالْبَهَاتَ

السفيبة المواحدة تراع ترفيا لضف عن طاباة ويزول العداب عنه وبعدا وبعد السُّته وَيا فِتِدَالِهُ فَمِا لِسَنِي بِهِ بَالْفِحُ وَالْوَفِيِّ وَعُولِمَا سِن النَصَعبَ وَمَدِرةِ لِلْمِرمَ عَلْيهُ فَنِ لَمِينًا مَا لَكُولُهُ الْمُلْكَةُ لَهُا لبتربيكنة انزيء والته ابآه فانفض عتهم إنهامنا أخضتنا إنسية من برع وقابام ويعمّام واحسّناته القراسم تنعوا بها وإداتال الركف المَوْلَدُ فِي قِالْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مُنَالِكُ لَكُ وَلَالْمُ عَمَادُكُ المصلح والكن مُ يتيا اياهُ في المواض الغالية وفي المئالك الغايينة ويعلنا انْعُ إِعَالَ اللَّهُ مُن اعِل الْمُوتِمَا لاَنهُ لُويِهِ لَالدِّللَّهُ الدَّالِكُ فِل مُّادّ. كلنه والبالبانا الدكي في المتولة مَماعُدًا المشابل راجل المسمر المشاع المشع كفلا يزاقب المقاول بته ما بناسك فبالمايناسب فرينه فح فالقائدة واللغن ينبل لعنادة عنا فيتبه فتعاتظ ويخزج الخشا مناويورد للخب اوالعالخات كلها البناؤين نع افتعالنا الانسانيه زوال مهيد عافرينا اتغاق الماكين والكلائه عَنْدُ مَلَكُهُمُ لِنِيُّولُ فَا رُكِنَّا كُلِّنا مُشْتَرَانِ فِي النَّهُ الْحِيَّمَ الْوَتَلَجُولُ الضرورواليها المتوع يواما هوالضرد مزللنا سنة التيكمل اذاحقيلنا كلنامتنعتين فيلناسبه التحقق فاستعتلك لحكنا ولأحظا ولحلا الترمز يفيعه لاالعني تلك حظا الترم النعابث ولاالسَيلجَوكِينيًّا آلَةَ مِنْ عَلِينٌ وَلِاالْسِينَ يَعْرِمُلُكُا ٱلْآفُنِ

تختاجون لية وتعليح سنب ظيئ فاذكوناه الذنام وفيفدا الوابيز الإ وعلى الما الطويلة ومَعَ فَي لَ طَوْيلة للبَّره وَطويله في وَقَمُه المَكْن لأبغلها طويله بكاتؤه أنعوله ونطوله لأنتابخا ازنبت في المأولة مستمعة يخامد ولحك باعبانها لأزال ولاعتبال كَوْنِوامَعَنَكُونِينَ عَلِي الْعُلَا وَدُمِينًا نَعْسُهُ بَوَكُلُمُ مَثَالِ الْمُلَاةُ الْقَيَانَ عَالَا تضرعها اخنت كك القافي العاليج الخالفة وبمتا الكريمة المعَنْ وَالنَّفُ مِن اللِيلَ الْفَصْلِ الْمَا قَدَ مُن سَرِيوالْ فَعَمِيلِهِ مطلئة لبسولج لفراقته لكنسب الخاجة مااشاع برلك انتظ اخراناكمنا الإالنيضة البؤيض فأمنط لأويا الموااذات دينا البه أنعلف لانتام ف وسيونه مهاله على عاداتها إلى خدنك مرهك المغبز بقولة لأهم بظنون الهم بكارت اقوالهم بستحاب لفرز لأنه قدقال الشاقط غ الجيز مانعنا الموزال وراتك تعولي فأنكان قدع فم المختاج المه فلأعض تختاع انضلي فاجَيْبَا عُجَبُ عَلِيكُ انْ عَلَيْكُ النَّهِ لَيْ اللَّهُ مُطَافِّيَكُ لَكَرْجِهِ عُلِيَكِ ازْتِمُكِ لِكِيمِ الْعَدِيمُ لِيَعْضِرِيهُمُ المَالِ الْفَعَكُ الدِيدِ لتكللة وتتواخ لتتكلم كالاكفيد فالجازرله على هذا الفخ صاط انتم بآبانا الدي في المتكلة ابد لين في الفين الفض سامعة واذكر في المنهالة بكافة اختانه لأن يعوالمنه الماة فيهك

مدير فيزع واللها أسعن فليتدي فالهوفياء الاندوال لباان لنعطان تنوالا المساهدة ولله المشرفة والمالما المالية الدين يعرفوننا فكهداه وابجا أنعهب لناكلنا معاشا تيناسب العُضِلَهُ وَالْعَلَسُفِهِ السَّامُلَةُ عَالصًا مِن الله ومُوالْعُيبُ بِمِنتهَى فىنبلة الىن بعلى ليستناكلن بكرنام زاجلنا تجيدال وسيعتا فلبات ملكك وكعدل اللفظة ابضاً لفظة ابن المراكرة لأتترك فى الأنيا الملحظه والمينة للخطف الخام سيًّا عُظِمًا لكت بيارع الغندابية وبصواعلي نعيمة المامولة وهدابتاوان فظنه صَلَاهُ وَنِفْسُ مُعْتَلَصُهُ مَوْلِكُنِيا الْقِثْلِلْافِنُ وهُدا الْعُنْمِر مَدِ كَانِ عَلِيْنِ الرَّمُولِ يَسْتَهَيهُ فِي كَلْ يَمْ وَلَلْكُ قَالُ المَا يَسْزَلْكُ يَنْ قالمتلكنا أغائمة الديج الناجة نتحسد منتظين البغة بالعض واقتداجه متمالأن فقالمتك كفط الغشق ماليكن خظفظ حدا العالر العللة ان بعلفه وتغضله ولأتقدك مُلماته الخازيد ازتدللهُ لكن اله كلون عال مُقيم في المُوات، ننسها تديخلص فروال فهيده دير المنني جبعا لتكنسته فِي لِاصْعُلِيْ عَمُما فِي السَّمُواتُ الرّابِين نظامًا فا مُلَّا لَا مُدامُونِا النشتي يكه المامولة وإزنيتاع اليئ كالمنس فادمناكم يحصل لناذلك منح وموريها هنافيج بعلينا ان نظه المايية

المرووش ولاالملك يمتلك خطا احل الخندي ولاالعلتوف بحزم لمسكا التور البخي في الخام من المنطقة المنطق عِسَّا وَأَحَدُّلُ أَو اهْلنا أَنْ يَعَلِيا لَكَافِتُناعَا وَعَالِمَا الْمَاوَاهِ وَإِذْ قَل اذكرنا بهذا الجانسة أويوره والفالوية وانفاقنام المزينا وتكهه معصبة فابعد فامؤللا فروكطنا في المتكان يستغلاف في عدد كات مايانك فينافي المنتفي الماليا للنظافة المنتبية المناسكة انتخصُ إِنَّا تَعْلِمُ الْعَشِ لَهُ كِلْهَا لَأَنْ يَنْكُوا اللَّهُ الْأَوْ وَإِلَّهِ اللَّهُ وَإِلَّهِ الْمُ مشتكا بجبعليه إزيظه شيرة بليغا تهريبها عيالا يثبين عَنَّا انْتَادِكُ مُوجَلًا لَهُذَا الْجَانْسُةُ فِيَعِضَهُ مُهَا عَدَيْكًا للمهية وككنه لريكتو يقال اللفظه ككنه زادها لفظة اخرع على خالله في الله المناسم المرافع المرافع المرابع للسنتغيث باللة لالبتغ فيل عجالبية مطلويا لكنه عتسب الأشاكله أتابته بعد عِشَرالتنا الواصل الحابية لأرمعني فلتندس كالموفلتجة لأندتم تاك مجدة متكاملاتا بتاعلي حُالِعِلْحَكُ ذَائِمًا فِيامُوالِمُهُ لِيسًالَهُ فِيسًا الْفِيجَالِعَالَا اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ وقدةالهدا التولينما تغدم كزيعيلمة فليل فوكرق كابر الناس كع ببصط اعكالم المستنة وبعداد ابالم الدي في اللي لكن عَلَجِهِد السَّرافِينَ داجِهِ مِنْ اللَّهِ الللَّا لِلللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فازينغ علهما استفاعا فوزيتها والصانق انتطاف طبيته ادااظهُتِ الأضِلْعَ مَلائِكَةَ لَجِينَ اعْطَنَا الْيُورُ خَبِرِيَّا ٱللَّهِ جوهم فالأنساك وماهوخة فاالملابجوه فأقلت لكايمه معز يومنا الأنة ادقال فليكزمش كأفي الارغ علي فاالبخة مُنتِعتبلهاعُلِحُكُمُ إِذَٰ لِمُمَّا وَخَاطَبُ النَّاسَّا مُوضَعَ إِن كُ جسمة يخت مرورة طبيعته وليتوامقنديع ازعتاكواذال امراط كهواه بعينة إلدات فالملايكة بامرنا أزنتي يخزاطان عَلَى مَا وَيُلِيكُ المَلْالِكَ اللَّهِ اللَّهِ السَّوا وينحَظَّ عَاضَفَ طبيعتنا نغد كال يطالبنا باشتقصا تفات سيده مُعِلَّعَهُ وُلِيتَرِيطِالِنا بزوال إمُواخِ الْعَنْمُ الدِينَاسِّبُ المَلاَيْكَةُ الدكابير تحيا اغتضاب طبيعتنا لأنفاتختاج طفامها الضرور والدكاليك منه وعام الحانت كيولا عنم الروماني والطاك الجسمانية لأيذم المزااز نعا صلاتنا مزاجل آموال ولالإجاطعام ولاستب جلالة نيات ولأمز تلغا صنواخ ولاولحائ زهرا الأضاف فاسالهالكينة امرناك نبنه البه فخير فعط ومزاج اختزيومنا ختالانعتم نبتت غانا ولهدا الغض ذاخ العول اعطنا خنونا يومنا الدكيعناه الخبزالك إليومنا وليوكنوبها اللفظة لكنة أضاؤاللها

الةِ للاز فِي لِعُلُونِينِهِ اللَّهُ قَالَيْبَ أَنْتُنَهُمَا المُّواتِ وَالْمُعَمِ المَةِ يَجُ السَّيُواتُ وَمُع دَلَكُ مُعَالِمُونِا الْحِعُلِ الْأَرْضَ بِاللَّهُمَا لَسُمَأَ لَانَهُ واز الوزمعاننا فيهامعام المتصفين في الماوان فاعلى البعد كَلِانْهُاهُ وَنِيْكُمْ كِلَانِكُمْ أَمْعُ لَيْ يَعُومُ انْتُرْسُلُولِيهُ الْحِسَنَ الْأَلْسِ مَانِقُلِمِنمَنا كُوْرَالِمِيُولُ الْوَالِسَنعَكَ مَرْهِبُ الْعَوْلِ الْعَاكِيةِ؟ لأجل تكنانا فالأخركر قاعكنا الجيم كالمنا ان فالطاير المعجل مرقلحك وقية الماؤر الدينعولة فهدلة ومعناه متلا ازالاهال كلها تكوزخ المعوات خلوا وغان ولللابله فايطبعو يعضها لكنهم كيطيعون افاموالحنالت كمقارنج ضيوزلها لأنه قال انهم معتلكون انعاط اعواله بعوتهم فكلك اهلنا الناراك تعلفنتك ليتونضغها لكراهلنا النبمها كالهاعلى ستبهما نشأ ارايت كوعلما ازننواخ اداويم لنا ازافعيله ليئت لخضنافع كالكنهام وكالانعة التغرالها وواوعذالك كِلْمُلْمُنَا الْمُصَلِّرِ الْسِعَادِ الصَّالِكُ عَنَايَةً بِالْعَالَمِ الْرَحْمُوبِيَّة لأنصاقال فلتكزمن تكفع لوفينا لكزينتم اعلى كالموضع مزالات ضيخ الظلاله منها وتغيرا الخويها ويغيج الزيله كلهأ ونستعيدالغضله فيهاؤلا يبريما بغدالتهاعن الأنض بغصر تغصلها منها لأنه قال أضاره لاالمهب

ازنيتها والكَّبْهُ الْفَالْدَكَ لَيْخُطْلِانا أَوْامُونَا ازْضَمْنَهُ وَمُعْدُها الْمُنْ وعلناكبوننال اغتفارها وعمل الطان على اللهفة سَّمُلُ فُولِعُ انه قلعَ خ فافعَ اللهُ لعَهِ المعُودِيَّةُ أَبِضَّا تَعِهُ لِنَا الْفَسْنَطَوَّ مالجة رميناة فأورد لناشر في التضع هلاالنافعة بستداريا خطايانامكزعن فانتراخ ونتدال بابعارة انفخ لغيرناما اجنز مُوالِينا آسَّتْ لَصُنَامُ الْحُقِدَ عَلَى أَهُ وَيوعِكُ الْإِنَّا آلَ يَعْتَعُمُ الْأَ بُولِكُمْ وَعِلْ الْمُعَالِّذِينَ الْمُلْكُمُ لَكُمُ عَلَيْهِ الْمُعَالِّذِي عَلَيْهِ الْمُعَالِّذِي فَعَلَيْ الأهنأ الختيجة ويصفاة والديختاج انتخفظه الدون الأهكا صَايَةِ فِكُ لَهُ نَوْمُ إِلَيْمُنَا فِلْ إِنْ الْمُنْ والشماع لحتنا المحتلانق المتاهمة واستعمانك سَسَيَ كَامَلِهُ وَكُولِ مَنْسِتِه هُوهِ فَي لَا لَمُعَافِي مِهُ المِمْ أَوَافِنَدُادُ أزنزع والنه ابانا مواظها وطريته خاليه والعيبة وقدانه عَلَالِلْالِنُوكِكُهُ الْنَفِيجِبُ عَلِمْنَا الْنَصْلُ الْفَيْضَ عُولِلْيَ الْنَافِيلُ الينأ الأانك عَمَا قِيلُ مَا الْكَوْ بِهِ لِالْكُولِ مُوفِعَظُ لَكُنةُ فِي حُدُا الأفتولف بمغض عروب والمفاكة البئر تككرولا وصيه ولمحاف الحديث غيرهال الوصيه عندقوله علوه لاالعنوان مغتم للناشم فواتهم بتيصع للأولوالتماوي غرها للبهه حصل الابتالمناويحن الباب للتَكَوَّعُلِمنا وَمَا لَكُوهُ لِأَنْهُ فِي لِأَيْعِهُ لَوْلُمُ لَهُ وَلَا لِمِنْ اللهُ إِنْ اللهُ

لغظه احري فولة اعطنا البور فيعتب مولك الأنط وواتنا الحابعَدَهُ وَلَكُ مَا هُمُ الْمُنَا الْمُوْرِ الْمَا فِلْ الْرَضَاعُ فِمَا أَنْكُنَّا نبصر مسافتة فلمنتابت الكهمام وهدل المتفاذ وذارعزيه متعتقاً بعولة لانهم واللغد وبرين الناود مستمين منساير جهاننامتطاير وخلفون لطيعتنا خفوع أيكوامغ وارقعوار ماتطلبة منام وروح المتهاالة البينها تراد كاز قديعض لنابعك بميم اعادة كوينا انخط ارايناهاهنا ابطاتع طغه عليناكنير والمونانعام ابتهالنا المالاهنا المتعطف مزاجل الفغ عرض كابانا والتعول هلاالعوك اصراناه كالمعدا عَرْدُنُوبَنَاعُ لِحَامَا وَمُعَافِدُ سَعَنَا مَغَنَا لَعَنَا لَعَنَا اعْمُوتِ افراط تعكطفه وجودة بعدالمفغ لدامر شرورج والتعديرها واستنفالها وبعك وهبته العظيمة المغتاض وضنفا بعيفانا أذا اخطأنا ابضًا للعُنوَ عَنَا وَالزَّالِ إِعَلِمُ الْأَصْرَا الْمُلَّاةِ بَلِيَق الملومنين فتداع الكنيئة ومبدك لمقلاه يعرفنا ذلك لكن هُ الصَّلَاهُ لِإِنْقِهُ مَا لَمُ مِنْيُنَّ وَهُمِ بِيتِهَا وَلِكَ يَضْعَ بِرَالَ تبغط وطاياخ فواغ ال لابعد مربه المعودية يبطلن التويه لأنه لولا انه سا اليبين هدا المعيز الكاكار الشترع لناء

جَ إِي عَنْ فِلْا وَ تَوْدِبُ لِيَسِ مَا وَرُحِو كُولُ أَوْ الْكِنَا وَاسْتِينَا الشَّاطِ الْوَادِفِ خَلْصْنَاكِيوْنَمُ اللهُ ارْسُتِ عِيدَ مُنَافِظُهُ النَّا الْحُرِيْفِ مُانِينًا النَّفْق عُلُوانفِسُنا فِي الْمُولِدُ اللَّهِ يَحْزُ لَهُ الْمُأْوَلِأَدُ وَلَمْ الْحَجْدَةُ لَكُرْجَيْا مَن المنبية عَازَلُكُ مُوالْمُلَكُ وَالْعَدِيقِ وَالْمِدَا لِيَالِهُ وَرِامِينٌ فِي اللَّهِ الْمِلْكِ فَ الألعاظ ووبسمعار فيار فينبض تعضا ادعلنا انستعنى المهادآ لكزلا بظغرمنها اداحصلنا فبهافانناع اصلالغال يكوزالظغاثا الهجكة بالمخص الفزئه لأبلير الخال الترفي كاعلى معلقا أفاحك الراكي وَ مَعِيدَ مَا ارْنَتِ مُا وَفَرِ عِلاَ تِنَاوَا وَلَالْسُرِدَ عَالِيهَا " فينز ازنه للدننوف اوازالج فادات حاريه في عروز حليك خالية العَبْ وَالْعِبِيت فِي الْأَلْعَاظُ السَّمِيةِ اللَّهِ الْمُعْتَى الْمِيالُ غُارِيَهُ مُرَّا خَابِيهُ مُرْجِهُا دُنه يَبِعُلْهُا وَرُدِيا آزَلْتُرْهُ لِأَعْزِيدِهِ كالطبة ودكك انضبته ليرص كتاونا مزهوا مترم زطبية تهلك مَنْكُونِ مَنْ فَعُلِطُمُ رَاحِنِيارُهُ وَنِينَا فَاعْتَوْنِي عَلَيْهِ وَاللَّقِبِ عَلَي الله لفط المعانّا فيله مَرّت لعا تعاقم شرك والمعترم اظلمًا ظلمًا يجابينا حربا فدرالت السالم سها ولهدا الغض فافالبخنا مُولِكِيناً لَكِنَهُ قَالَجُنا مُزلِحِينَ بِوَدِبِنَابِرَكُ الْأَسْكَمُ الْسُلَمُ الْسُلَمُ الْسُلَمُ كفتأنا ولانتنق فإلغوا بطالح فنالناه فأغ فيهامكره لكزننق ع داوَتنا منهم إن الخصوصًا وظراف الله هوع له للتراس

حَسَمُ إِذِيثِكُوا إِدَاعُولَ لَأَمَنَعُانِ الْجِوْكِلِيرُا وَلِأَحْفِرُ الْجَعَلَالَات الخيم صاحبًا لعنيتك ولغوا لك على وياقضت انت على خَصَاتُ نَظِيرُهُ الْمُلْمِ الْمُعْلِمَاكُ فَالْصَعْتَ عَنْ مُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَ تنالغ ومزة القع بينها عالى الماكة المتاحة الستعديلة لتلك لأنك المتالحة المكانت الحالف عَنَاكَ تَفْعَ الْعَرِيكَ والله فيفغ اك وليترال صنوع الاهتماع بعتابها وانت تفغ لواخيك فالعكودية والله يصغ كالمتعدى وإنت مظالب بشرة ركت يترو والمنه لرزاع يها أزماون خاطبا الأانه ورك بعض عُلِي الجهد تعظمه وجردَه لِأَيْهُ قَدَمَا وَاحْرِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّه لَكْ عَرِضِ لَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ لَكُمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْم الجهة واهباك مزما والجهاد اساباك يتفظ للفخ النفط فمنترعًا مَنْكِيْتُ عَلِيهُ اللَّهُمُ الدَّفِيكُ مِنْ أَلْعُضِلَ مُلْصُوا الْأَلْ مِنْ الْحِفَا اللَّهُمُ الْحِفَاةِ بعضوكة لأنفا الدي بتحه الثاق والفراف المناكمة المتعاليك على عناه الظلم مُلْرُهُ الْأَعْلَى فِي المِنالِ نَوْمَالُكُ طَالِا وَهُلَا الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِينَ العُلَا حُكِلِيهُ لَلْنَكُ انتَ تَنْعَلَى فَشَمَّ لَهُ عَكُماً لا يَعْبَ عَيْمَا عَهِ اصْنَا اللَّهِ مجبائم اعظم نفاكنير إقباه كاالضخ فالعتعت بكواهب ليست صَالًا أُدِفَكُ لِمَا الْعَمَالُ لَعْمَا اسْأَلْيَهُ وَادِبَ بَعَلْ فِعِ السَّناسُ مع هُذَا المُوايِزُ فَعَلَ هُمَزِلِكَ هَنَاكَ وَابِعَظِمْ وَالْاَطَالِيَعِ الْعَن

غايه اعرضت كيود من الجاهد وكافة جهافة فوعله النتق مَطْنًا تِولَّدُ مِنْ أُورَ لَكُ عَلَى عُلِي مَا لَتُ الْإِنْ لِلْيُرِينَ الْمُبْرِيِّي عَنْ الْعَدَالَ وَمُنْ مِنَ الرِّدَايِلُ فِيعَتِهُ وَإِنْ فِيعَتِدِ الْمَعْضَلَ الْمَعْ الْمُ الَّذِي تفاد الخِعة ألترض إرالغضا يل ادكرنا بوك الملاه اليفا المكام هَدَاالْعَضِلةَ بَعِينِهَا وَاقتادتُ امعَهُ مِنْ لِلَكِلْمِ وَالْمُوصِيَّةُ وَمِرْ لِلْتَكُمُ ا الحرردة لفاالخطاعة هلاالوعية لأنه فاللامعة عزالناش يمع عَنَارُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللَّهُ ال التتبب ابغاً ذَكَر المَهَ أَتُ وَابِكُر المِعَاسِّامَ عُه بِهَالَ الْكُلُولَاتُ جهَجَ الْإِنْ يَتَهُمُ وْهُوانِ أَلْ مِهْ لِحُلَّهُ وَيَكُونَ قَدُ عِلَّا لَا لَهُمَّا مَعَنَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فتك لكزي عملينات ولك لنكون باعاله الناه اليفاطلين تشبهنانا الله تشبها الميغاسران وناسك المنافئ المفالية بظل يناولع في عنه على خرمانتدم فعلمنا حريفال خانه سري مشيئه على للنبته والطاء أو العن العنص المنطاب والعظم العاطه انع إعاد النامة وكالم مناع وعند والبادا ولتكوي المات المنافقة الأضغكج وكونها فيالمها فاعطنا حبينا وأصفانا مزد وكينا ولأ تتخلبا اليحنة وانتنام عنارات المتفاق المانع اللنظ المكت حق النَّمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مُعْلِمُ اللَّالْمُ عَلَّمُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ عَلَّمُ المَّا

كهاويدكرة عنه فانجعلنا فجهاه وجشكافه التوافي لوانت فبتاعنا وحِسَرَا الشَّا وُانْهَنِيمَا مُنِا يُرَارُوُ الْأَلْكُ الدَّكِ قَرْدُنْمِا تُحت طاعته وإراما إنه أوفرا فتدارم العالانه قالك تعوالجك والملك والتنوف فانكاذ الملك مؤلة فايجب انجاف فالكاك منطيع الله المترب والمراح المنطي والماله المناه الماري الماكا الماكات كَانُهُ أَدْقِالُ لَكُ مُولِلُكُ فَعَلَالُمَا وَالْمَالِ وَالْكَالِيمَ الْمِنْ الْمُؤْلِدُ الْمِنْ وانكان يظرانه يغانك غنالط كأدالله وكالالإلكان كالخال مزعجه يصه وأنكان عربي الهايز المفادمين ويابتها سران يعض اصلافة للعاي ط حلم الكيز مواحونه في العبودية في الزياجات التلطانع لي مُلكَ مَن العُلوّ اولا وَعَامَعُ فِي فَعِلْ عَلَيْ مِعِلْمَ عِلْمَا وَعِلْمُ الْمُعْرِيِّهِ المزيجة ولأعلى فانبر بل بالم الله المؤهد فع ذلك ولا اجترى على نعِيَابِا أَيُوبِ العَدِيقِ وَلِكُعَافِ فَطَمَانِهِ مِن إِلَى الْمُؤلِّ لَسُلطان مْ الْعَلَّوُ وَالْاقْتَلَا لَعَلَيْهَا فَلْوَكِنْتَ ادُامِنِشًا مُولِدَكِنَ إِنْ وَعَبِيمًا وكستعلان يكال انعتقاه اقدمويت المكك هلا الانتار اقتلاده مُعَنَدُ ذُلِالْ يَصَلَّحُ بِكُ مُظِالِبَكُ كُلُهَا بِالسِّرِيمُ الْمُوالِي النهويلين ولأنوليش يستخلصك موال الماليا الموجودة فيقط كينه بقدد العجعك جيدًا بهيا الانتسب ما ان قدرت لهاي فكلك عبك يحتعن فيصعه يتعاوز الالاطاف كلها ولسله لهما

اجتفه واخل فواخل منكلكن فخدا الحال انكتت حالينا ينتهي تَوْنَانِهَا الْأَانِهَامَّا تَعْرُضَ لَهَاعُ لَوْجَهُ الْأَنْتِعَمَّ أَوْجَمُلُهُا " ولاعكذا انتح صارنها اعتفها مزمناما تواذفي والكنة مزمنا ماجوت مَنْ عَالْمًا تَتْرُونَ فِاطْلَارْ فَيَنَامًا قَالَ لَكُفِيهُ قُولِكُمْ لَهُ وَاقْلاً اقتبل شهوه بحسله ولا الصريبين فائتقنين ثلاثينك ولوكوبان عام عنهه وعَمَا قِلْمُهُ وَأَنْفًا فِأَنْ الْكَالِحَالَ فِكُنْ فِلْنِسُهُ وَفِي فِتُ تَمُهُمْ فهد الصرفاغد على والمفال الشرير من من المعد المنطقة ال مزها هذأ أنكزع لينا أمواج هذا الميلو الخرب وبملعفه أفاداحها المجية الذؤولي والمائوة والماسفال المدر فالممو القضافا هُمِ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُلْالِمُ الْمُلْالِكُ الْمُلْالِكُ الْمُلْالِقُونَ الْمُلْالِقُونَ الْمُلْالِقُونَ سهَلُ وَجِيزه عناصه رجانته للتناعُر وعُاياج زيل مبلغهاعظم تقديرها لأزاء وعكينالنا فالنفغ عن غناقًا في المنا البيع إدا لمنفغ عنه للزنه بطالعلا لَهُ عَلَى الْمُعَالِكُمُ يَستَعَلَمُنَا مَزَالَعُصَاءُ وَعَلَاكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كيزفن أجانخ سناه الكالكانك المنافقة والفائد ولإيثاف طريقًا طويلًا وللايقعدا في الجال عَلَيْهُ عَامَ الدالية ينفةاموالة ولا إزيتهبجتي وللنعجوية انتا ولك نغط

ف لانتفر اعداناه فاز فعن الكيدة بسرى وطهارة وخوف فللتونويه ككور عوهلي لين بعدهدا المضاياكم فالسنام أنفغ عَرْيِسَ البِيافِعُ لِلسَّالِنَفِي إلى إلىه فِالاَنْتِقَامُ وَلَعَلَيْنَا وَيُعَاوِرُهُ الْ التونع كمنع اذرم زطرف قطرى الخطرهة وكاك بعداز فاع إحوكافه الاعال وكيلهاءة لكينا فراكنا الأخرك لايمهن فأواد للخص قريه الاعال الصالحة كلها اختت كله انعتك فعَمَنان اللها والمولعنا بقاحره لأزلير بعيد ولالكوك ولأواحد وافكان أَبَالْوَكَانُكُمَّا لَوْكَانُ صِلَيَّةًا لَوْ إِنْ هِي رَصِي الْمِينَا لِمُؤْلِثُونَا مِنَاهُ لِللَّهِ اللَّه الخالص متا الحينا الأهنا الدي فلقناوة والقوابية ولكاتروك فلفي واضيًّا مُرَاعِبَ انابِهِ الجَيَّ زيعُ البناكلِينَ وُرَاطِيرَ الخِيامُونَ بهافاكنت تدكرا الغوروالاهاع ومكادوع فتنافت فطزيم القاادة به دائع وماست عب دلك ولواخة عت شرور اعظم و اللكك مخ عَنْ عَنْ الْحُرْنِ مِنْ الْمُنْعَدِينَ وَلَكُ وَلَا فَعُوْلِلْأَنْ لِمُعْمِ المصائب لتح توافينا ويأنتغ طائع فاعجمه لنا الدفي فأدمه كالوربها فلهُ السَّبِّ نعمُ لأَننا لوهِ سِنا وَنوينا وهُ طايا بِرُمُ وَاهُ وَفَعَ كُلْ مزايا منابأ بالمانينف الكنانع فرضي كالمعرف صالبة بكراغال سُرَيْقُونَعَوْمَ كَالْمِيْنِ عَمَا لِهُولِ الْمُعْرِكِ الْكُفِي الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُولِ مُناتَّعُ لِلْفَالْمُ اصْ الْعَمُ الدَّاكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انت بشريعة الله فعَيط لكيد الم و كُل تتعيشًا الله العالم العُل العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ العُلْمُ يَالْفُهِا أَلْعُلُهُ قَالِسَكُمُ لِلْأَوْلَ إِلَّا لِيهِمَا الْعُسَيِّقِ أَلِهُ وَالْفَرَانِسُانِ مُ كمرالاه هرعارف الخفافيا كلها مريكا انتخفظ شرابية بكافة الاستنصا وصفظها تبتعدا بقدالبعد والمتعالفات اله فيكالكنديك القابل والاوال والحلكك بعافة طريقتك وبطالبك بقابله عُلِلهِ فِي البِّهَا لَيونيناً الدَّارِتِناكِ مُل مُل مُولُ هُومًا لاَبْنَهُ احْمَدُهُ بِكَافَهُ اجتهادك الاازالة فاشكايه ويون قديا خواال العاعامة مزنول قِالْمَهْمَ عَدَانِهُمُ لِسَوالِمَ وَلِعَ لِحَ اعْدَائِهُمْ مُعَالِكُ بَهِمُ وَلَكُ مِلْعُنُولِتُ اولاد معاديهم وبويروز الحاكمة الكاوالح ويهم والبوم ابتال انهرقد كالح لمحج في المنتقل المعلى المعرف المنت استنانك في المعرف المنتقل الم خانيك لأنك تنع لتفائد ماقد عصل ليك انتفاة احتب من الك كنؤال دنوس الالهاد العائدان فالموسك المعاوس عظافات سنفع المتعدب مالمن موته والدين المستمرة والمعلفة لسَّت عَلَا لَنُوابُ إِصَعَبُ مَنِهَا أَيتِ شَهَا وَلِيَّتَ هُوا الْعَوْلُمُ إِضَر منهام والسَّاما ادَّبُك السَّج بَعَ لَا الدَّابُ مَا العَمْ الدَّاكِ الدَّعَ الدَّعَ عَكَ على ها المتال و كَ الْكِلْسُ الذِهَ الْمُوالِ الْمَوْلِ الْمَالْمُ الْمُوالِ الْمُوالِمُ الْمُعْدِينَةُ الْمُ مزالكذاء للقنصه بالناتر الحل والنائك بوقع بالغالك كوقاق الغيبة الجليلة ليؤتذون عرسيك وقلح للتنفيخ يتك شكا

تنضر والله داعيًا عَلِمة فأولد عِلْ المُرجِ مُل الكُ اذاكنت وان بحبَّ عَلَيْكِ إِنْسُتَمْ عَلِيكُ لَهُ صَيْدًا لِنَعْيِضُهُ عَلِيكُ بَاسُّمُّالُكُ فَيُعَلَّمُ تُوسُلُ وَانت تبدي لَصَّالَ وَحَسَّزِياعُ تَلْعُلِي كَالَيِّ بَالْكِيْبَ تَلَكُ الدِّدِيةِ وَلَهُ وَاللَّهُ بِهِ مَا أَوَلَهُ فِيلِتُ الْمِهُ فِي الْصَلَّاهِ مُا الْمِسَى على فالالبخي مَطاويًا مَناح فظ هذا المصِّية لِأَرْفَالِ الدِّيفِون فيهاوا تهم الديهم باروحاليه زغبظ وافتكاد لأزار كينت حبث تعتاج الحالاعة لانقه لمنينا لفنظك لكنك تركره كترا وقلعُ فِي عَلَى الْحَمَّةُ الْكُلِمَالِينَ الْمُنْ عَلَيْكُ ازْ يُصِيرُ مِنْ عَطَفًا وَإِنْتَ نَبْعُ ٱلشَّمِ الْخِيثُ مَنْ عَلَا الْحَبْتِ فالكنت ماقلع فه بعد مسامة هلا الشناعة فعايس مزالناس مَانْغَعَلُهُ فَنِصُرْ مُنْبِيلً تَعَاقِم الْمِسَبُ الْكَايِرِ عَنَّهُ لَانْكُ الْحِانَتِ انسًا زلوقِ عَلَا قَامُ لَا يُعَلِّلُ اللَّهُ الْذِيْحِيةِ وَالْمُ فِالْحُلِّكُ الْذِيْحِيةِ وَالْمُ فَالْحُلْطُ عَدِوَهِ طَرِيحًا عُكُولِ لَا يَعِنْ فَاهُلِ تَوسُلُهُ الْبِيكِ وَضِي : دَاكَ الطِّينَ ۖ امُأَكِّنت اذَّا جَعُل اغْتِاظَكُ عَلِيهَ اعْظ تُرقِكُ فِالْعَالُ الْعَالِالْعَالَ الْعَالِينِ يعض عَفْظ الْهُنَا لَانك النّ ادانويسَلتَ الَّاللَّهُ وَيَهُلُهُ فِي لَيْنا تَفَعَّكُ الله وتفريع وكاموالك وتشم شرايح الأهك ويتك المتابع لهُلُاهُ وَلَكُ الْفِرْضِ كُلِ الْغِيظِ فُرِيسًا كَمَا لَهُ فَالْمُ يَعْمُ فِي وَيْسًا لَكُ ان عَلِيهُمُ اصْدَادُ اوَامِرَهُ وَمِالِكَفِيكُ لَسَّبُ تَعْلِيبُكُ الْكُنْحَالَيْ

الملأغب جدا للأنة ليترهو مكك النامز ويحذة كلنة ملك الملاكله معه وكتبة فالتشريأ بمنوف ظنع التزو التدهببة مزال تظنيوان القرفي لأمض ولعدا المتكبة لونوم ويحز النائن ويدنا عديجه وتسبعينة بإلللكيكه منعنا وزوئشا الملايكة ويخافل المتعان والجوع التخفيلا كفاأن أموا انكيحوه ويحكف لأن المعتف قذقال اوجبوا التونيك للُبُ تَاكَانَةً أَعَالُهُ لِأَوْلِينِكُ الْوَاعِمَا مُؤَالِينَتُ مَعَاظٌ لَلْنَهَا معوق عَلِين كَانَطُونُ وَعَمَّا وَفَكَا أَنِنَا إِنْ وَهَا الْبِدَامِ فَالْكَبْنِيا بِنَا وَكُ بهُ الْأَيْنَ وَوْ وَإِمَامُ تَهُمُ بِينِهِ طَعْمُ هُوا البَهْزِيعَةُ فَعَتْ وَلَاكُ لْمَلُهُ مِنْ وَلَى مُولِدُ إِلَا لَا لَكُورُ مِسْدِينَ سَبِياً وَلَمْ لِمَا الْرَعْظَامِ الْمُ وريناعديد في لحرب فدير و المريني ل مويدي عنايم الأفريا لأنه لفيل السبب ماتفي بنادي للماسوين باطلاقهم والمماز اعادة ابعادة وإداظ عُرِي شَهْر السَّنظم عُلِ الوَتِ أَنْ عُويِه أُوقِ الْهَا مُوتُ الْأَطْعُ الْمُ وَالْعَيْمُ الْنَسْعِلَتُكُ وَادْبَا شَوْا الْمُلْبِضَا بِالْفُلْمُدُ الْكَامِنَ يُتُوحِهُا " قال سَلْمُعُورِ بِينُونِهِمْ ويعملونا الدّيث سُرحكا وبماوزها في مناجلة إحدهم بيعوا اوركتلهم فابلا افريج كنترابا المنة صحيوات فها مككك بوافيك وديعًا والبّاعيك فانوع شن أب ماحم منهم مذب منافي منعنان النيز عبد المنوع في المنافع في المنافع ال وعزيهم وعلي ومفولة فالتكفوا التيكاف عبدك مطلعه

جزيلات ويؤلاك اداطت كفته وفرقه وأخلب سته واهاك كاعتاله وَدْعَنْتُ عَلْيَةً مَا بِادُال لَيْرَو فِلسَّت تَنْفَصُلْ عَرَقًا قِلْ النَّارُ بِرُجِيه كونة والنوعاليوال انك تزنيع لي وخشر بالحل المتورسيما تنينو ارنكف عَنْ هَالِ السَّيْرُ وُلِلِّهِ مَوْنِ فَنِعِ لَلْ يُعْرِقْدَ غَمِنَا لَكُبُ الدِّكَ إِمْرِيَّا لِهِ كُنَّدُنَّا حُمْنَ مِن المُ إِلَا اللَّهِ المَّالِمُ اللَّهِ المَّالِمُ المَّادِ اللَّهُ اللَّ ادافح منابالم الغعص هُ فولتناكلها التي في عاطن التي خارمانا الكاينة فالنوق الحادنه فالكنسة الأننا افكنا مأنطاك ولأهنئ ولعك فأنفر بموهاون لمعابله علاه وغايتها غاوت بالعاها وتعارينا لأزاد شاية ينوزهاهنا والاندايسبكون والمناعاطنا ويخزتا بعكو أرخلج أونورد كاحنا التجاف الشغال عالمية ومانورع شوايع الهنا هُ رُوَّا وَيَنَا وَنَ إِبَا وَلَ تَعَالِرُو لَنَعَالِهُ الْهِ رَا الْهِ وَالْمَالُونَ الْمُوا اللك وُلَّا المَّتَ الدِّهِ الدِّورَهِ فِلللَّعْبِ النظارُ مِعند قراتِها الْأَنْ هُنَالُكُ ادُا فتريت هَالِ الكتب فَعَلَمُ اللَّكُ وَوَزُولُوهِ وَرُومِيسًا وَهُ والشعب يقفو فالمام فالمابه وسمعون ابعال فيها والص علاد على العَمْلُ اللهُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فغايتها على المكاورة المسبه اليالملك وادافريت هاهنا الكت المنزلة مزالتم أيكوز لعالك لمرض أيزاجها وعظما غال الذي اليَّسُلُ لَكُنْتِ هُولِعُظْمِنْ هُلِ المُلَكُ لَمَيِّ وَافْرَشْهِكُ الشَّرُونِ لَكِتَ

مَدِ المَامِنُ الرِيحَانِيَةُ بَعِلَ الشِّيَّانَاتِ المَهْلِمِبْلِغُهُ أَوْالْنُوكِياتُ الكيت عدة مَا فَادُاتِعَ طَنَا فِي مِنْ الْمِيْ الْمُولِيَّةِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وننفض واوتتا ونفل المالحات اللامة بناويخف استالا والكلاه بَالْمُرْمَ عِشِهُ الشَّاطَيْنَ عَبِعَ عَلَامِ أَنْكُونِ عَظَلْمِيَّالِ اللَّهِ الْمُنْكَالِ اللَّهِ الْمُنْكِ رفتهم واستيناسه والجنا الحنرونا لأجل طامطة فنلهضنا ونقبض كوليمة وتقعها عيق تعابي فالخاص ناجيات البحاف وادادهينا الوهنالك بحدسيدنا عالف الخال التحكان عالنا لولهبنا في لعبودية والكافك تتماكمستمعياً بمنف الخعله خفيقًا شَهَا لِأَفْنَتَ ابِدَالِ اللهُ لَدِي سَيَنَا الْمِهِ أَوْمَا لَوْكَلْنَا انتها بالكيتا دموخ طايانا نشنجله بالنكف وافتين الكي احظالة البناشامين فيزفان فالغفال فنعل تتبلا ولأمتعب انخسط لياعدل فأفست فنزك لأفستا رحمه عظفة لأننا ادلغن سُلَكُنَاهُ لَلْسَلَكَ الْمَبِنَافِحَيِمَاتِنَاهِ لِكَالِمُنَامُ وَقِيلًا الناس الأمن كالفيج سنا الأهنا ويكالنا فيوهلنا لنف المامولة المالحة كالهاالة فالمكن الكافئة المالخ المالة كالمالة كالمالحة كالمالخة كالمالة المالة الما بِيَّوَعَ السَّيْرُ وَتَعَطَّعُهُ الدِّيلَةِ الْجِنْ وَالْعَرْ إِلَيْ إِذَا لَنْهُورَامِينَ وله مقاله عروب وله وادا صه ولانكونوا كالموليين مغطون لانفم بييبون نصارة وجوههم ليظهر واللناس طوامير فعالمانع

مزياطانها وظاءهشاه مهايطا مزافعا المالية المتمحلها وَالْعُلَا الْأَهْنَا فَلِيَّ عَبِّنَا مُعُهُ الْأَهْ عَدِيًّ الْأَلْتَاعُ دَلَّكُ اداقيل فاهكال لأقول وغيرها الانفهاء بمعلما انتاع ولانتو فالتناوللا يوفلا خلب كانتا فويسطالسوق عريدان ونتناظر في الدينو في الساونغين دَلك أواز عَلانتا الناعه وادك الواين بعلا المورك في النا الصادّة في طوظت ا الكبادي واستماعتا وفي كما وضارة الكنشة وياظنها وكان المنكاع الحامة المنافع المنافعة المنافع اداندنا فيخطابانا الجيئل فتدريفا تزماده حببته غيرها وانغتا اليهانقيذا المفرد المنعرف عزالة يعدما دله لخطابانا كلفاء فأنكار واجتاان ستعب أداعة لعاءاص العوارض لخازنه المُعَالَيَّةَ انتظارُهَا فُولِم عِلِنا انسَنعِبَ أَدَالربِعِ مَا لَعَامَتُ لَكُ لأنطك الغادس فرصيغ متأف لغنا للحيادة أؤهدا المناند مزالعوادم هوفات لمحاصات وتامل لأنهاء المنوق على العيار العكولا للهناوة العطاة فنمتوبشه ويأمطانه ويغير كانخ كافة نؤه وينصر بأسا غالببن بعاوة السِّاعُ بذيادُ ناعَلِنا فِنها ومانتكاب احتفاعك الأفريعاداته وبدئي استناننا بعضا تنادفينانا

the second

A PARTIE OF THE PARTIES OF THE PARTI

ازنهم ونفالانيًا وُورَ كَاللَّهِ وَدِينِا لَهُ وَعِدَ اللَّهِ الْمُؤْلِدُونِينًا مُا اعْدَالا مطهر بيكومنا فقط لكناث المرامع دلك المنجنها في إخفاية وهلا العل مْنِعُلُهُ فِيمَاسُلُولَانِهُ ادُاتِكُمْ فِلْمُنتَعَمَّا وَضَكَلَامُهُ عَلِينَ عَادَاتُهُ لكنه لماقال تاملوا صرفتكم الأثفاوها قدام الناش كضأف ليدلتنظاهم لَمْ بِهِ أَوَادِ تَكَافِرُ الْمُورِوالْمُ لَاهِ مَا عَلَيْهُ لَأَهُمَا مَعْنَا وَتُوالِمُ السَّالْتُ مُمَّا الذكر تعيضاه فخ كال الميك المالط المناف المغاما مرسا براجهات مَمِنْ وَالْصَالُهُ وَالْمُومُ قَدْمُ لَمُناكَمُ الْمُانْعُ لَيْحُومًا قَالَ مَنالَكُ لأنعُ فِيسَرُ لِكُ مِانْعُولُهُ مِعْمَاكِ فَعُاقَالُهُ فَاللِّعِولُمُ فَاجِلُ لِيرِيسُا لكنه قاله لأجل المعتب انكم مَن تناع المحالات المنتما واداوعن البنا بالدخط الخض النتنام المنا المنام تعكم المضلهات نفلؤ هنالك فتطفلوسا يزالخالان لكنة اوغاالي كالمالعين بعينة فكذكات قالها مناادام نيا إن فعز كالسَّنامُ العُعَدَ بَرِلَكُ لَكُنهُ الْفِيهُ عَلِيهُ الْمِلْلَالَةُ وَالْاَفْتَنُومِ لَكُلَّا خالغين شريعتة هُدا وقيل اعتباغ النهاجي الرهبان الخيص انعفظوها الترمنظ الابزقد بوجهوا الالجال فالمعدد بينا بهدا الابعاز لكن داكايت للعدة اعاده إن سِهَاوا فِي السِّرَوا مِن وفرجهم أدهانا متِ صَلَّوهُ اللَّهُ اللَّ المُناعِلُمُ الْمُعَامِنَ فِهُ رُدُا وَوَدُ إِنِهَا لِ النِيهِ فَالْ الْفَعْلَ \*

لنا ان بتحدَّوها مِن لَعَمَّ الْعَظِمُ اثْرَيْلَتِ اكْتِيابًا مُولِ لاَتَنَا لِسَّنَا نَشَامِهُ المرابيث فتط لكننام وكان تلقيونا هررودكك انتجاع وصاحة رايانا كنفرين بصورة وينطاء وربالفور فعظ لكنه بمايكونون عيامات وكماناواز نظاه العوامين ويورور اعتعامًا الشمرخ طبق فيعلى الماك منه كما اعل هدا الع إختر لكشكك المناسُ الكية يرضعه فاجبية أنأما والتول الشريحة المهكة هيا وعزه بقدا العطابا وانت تركرت فككأ وفنويًا ويتوه الك نكك النائر ادامغظها انتظر لنك تعظم والتنكيك أداخالغتها وما الدكيكونشا مزهد المُعَقِحة المُاتَكَ عَرُكُونَكُ اسْمُرالِكُ لِيَرْغُ احْتَرَاعُكُ الْمُوالَةُ مضغه اداتعظنت في عدائت الم المات يعدا مرشه به هزا اللغظة لانه ماقال في يُواوور عَلَي عُط دَات المواآه لكنه لأينارة الملاعم عظم لمنا فالفانهم يغيبن نضارة وجَوَعَهُمْ وَمَعَجَزَكُ انهم يَعْسَدُونِهَا ويِهَلَاوِنَهَا فَالْكَارْهِ مُلَّا الغعَل تغييبًا لَنْ خارتُ العِجِهُ وهُواظها رُواصُعْ حَنوَعًا التَّالَعِيب فاالدكي تعولنا في وكونيسًا بغسَّدول وجوهن بغيلها ودَليَّهَا ويخطييط مواجبها لأهما ذالحؤادت الغاسقين لازاولأيب المتنظا هيرسالمغ المايدة ويزدوانهم فعظ وهولأي النشآ بفرك لننسكون الديريب كرنهن فالهدا المتباعقاع

وينهام البناعزال إيان رجه احكاليفاحه الايعاد وخنيعا لأنه ما يُرِين عُومَهم وَ لَا مَرَهُمُ الرِيطَهُ مُواعَظم تُعَدِيزًا لَكنه يَا مُرْمِم الاَيْقِيُعُوانَ تِلِقًا المُرازَاهُ أَكُلِيلَةً عِنْ مُلِالْجَهِ مُصُامِا يَطْرَانِهُ تعيدة شاعًا بينا ويول اين لأزاخ ليك المراية بهو تورث ماهو اخالأفنال ولزنضيه التابنا وتوابنا موزع هلا الأبغاذ الدي ارعِ ذَا بَهُ لَانهُ لَيْسُ مِنْ يَذَا تَعَابُ لُمِ تُقَيِّلًا فِي كَلْمُ فِولِيدَ وَأَنكُمْ تَكِافَة الإنستياق فأعايه للرانت واستال لأكاك المرايين استنفان تكونوا متحلين الألك المنزما يركدو الزعانا والمدبؤيه التوري مهادا مُلفَ مَوْلِيمُ الدِّباعَ لَهُ الحَالِي الحَمُ الْحِيمُ الْحِيمُ الْعَلَيْمِ وَفِيهُ وَالرَّفِيدِ الْ الكتامعيكة ثم معتمد والنوط الكفاف الديجة توافيخ اينوظنهم عَارِانَه ادفِالْهُ وَمِنَا لَمَةُ وَأَفَان مَدَاكُ عَدِه اطْهَا وَالطَّمْ إِمَّاكُ مُعَعَّهُ بوَحِودَكُ فَنْ نَجَعَةِ الطَّوْلِكِ بِعَينَهُ فَيَأْبِهُ إِعْظَرِ كُلُّوبِتَهُ فَالْمِرْكِ عُلْكِ بِرَبِيكُ فَيَأْبِهِ إِعْلَامِينَا فَالْمُؤْكِ لِمِنْكُ فَالْمِائِكُ فِي الْمُؤْكِدِ لِعَينَا فَالْمُؤْكِلُونِينَا فَالْمُؤْلِكُ لِمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِمُؤْلِينَا فَالْمُؤْلِكُ لِمُؤْلِكِ لِمُعْلِقِهِ فَالْمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِمِنْ لِمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكُ لِمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤِلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمِؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِلْ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِيلِي لِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِلِلْمِؤِلِلِلْمِؤْلِلِلْمُؤْلِكِ لِلْمُؤْلِكِلِلْمُؤْلِلِلْمِؤْلِلْلِلْم المعاسم عيم الجالسين في لا الملف فتوتراً في الكالماسي المريزل وأمانين فويك فعظ فقط الكنهم ولك يفهنك اعظم المفودة النافي فهوينولك لسَّت إمنعك من ها الراي الكانت الم ارْتْرِكُ لِلْمَا مِنْ الْمُعَالِكُ مُدْتَصِيرِ مِلْنَا لْمُولِكُ مُولِدُكُ مُعْلِلْ بُولِدُهُ كُمْ اللَّهُ وبغابي مرتبالة لأرانياك فالمالان ينصلك كالتخطيف عِيرُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْلُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

لبَّرَ عَيْنَ إِنْ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُولِامْ لِكَانِهُ قَالْ لَكُ مِجْ عِنْهُ لَانْ عَغِهُ الْمُلْكَ وَالْمُومِ مِكُلُمُ أَعِلَتَ ابْكَافَةِ الْأَسْتَتَصَافَيُّ مَا الْمُسْتَتَصَافَيُّ مَا من المعالمة ولي والمانع الفوع في المالك والمالك المنافع المالك والمالك المنافع المالك والمالك المنافع المالك والمالك و المُنْ اللَّهُ مُا مَمْ الدَهْرُولِ الْعُتَسَالُ لِكُنْ إِنهُ لِيهُ لَهُ الْمُلَاكِمُ الْمُتَكِمُ إِنَّهُ لَا مُعَالِمُ السَّ توفاة التوس الناتر خاوا منعب وعدا العال سوابة اداور المراية والمويسط كلائه ونهى لتاموين منة بتوضية مضعفه وقدأ شادا لي عفي المربلغة المرابين الأنه ما يجزه والشهق الخبيتة بازف لهايوجد مفوك أعلمه فعظ وَلاَمانه يحوذ خِسُّارِهِ فِي عَالِمُهُ الْكِنَامِ عَنِهَا أَنْ وَلَكُ وَاظْهُارِهُ خِدَاعُتُهُا فِي سَاكِ وبَيانَكِكُ الْلَهُ لِيُسَتِينِ الْعَالَالْمِينَا إِلَا لَكُولِكُهُ منتنظ أواوكرة أيغال انه ولاآلي هلا المين يستبين عندهي الماض لأزاك والناظين البه بعرف ووركن براج كالمنه اداتغم المته كالمكنوع المعكافة الخاض أابي انكنافا وهَالِ الْمُمَادُ بِكَافَهُ الضَرُوكِ يَبْانب الْمَجْدِينَ لِالْفِي بِسُنْوَ فَيُوالِهَا هَا عَندَالَة الناسُ الفَيْ لِيَرَ عَالَهُمُ إِخَالَ الدِّيطَة مُرْزِيهُ الكَنهُ يُوعِمُونَ حَجَابًافِعُطُ وَبِعِيضُ عُلِيهِم لَعِلَافِعُ الْمُرْهُ وَالْكِرْمُ وَالْسَبُهُ الْهُمَ هَاهُنَالَتَوُاخُورِينَّ سَبِينَ الْعُمَا لِنَاكُلُهُ اعْلَيْهِ مَكْثُوفِهُ اعْبَافِهُ الْمُ

خالفِتِهَاإِنتَ بَافِتَعَالَكُ لِيَاحًا انتَمَا لِكُوْانِيَّاعُوْلِ لِتُدِيِّهُ لِأَيْدِخِهَا لِكُرُخِايْر فِللْاضِّ لِهُ كِلْهُ ادْ اقْتِلْهُ مَمَّ الْعُبُ اورُدِفِمَ الْمُلَامُ فِالْكُلَّمْ فِالْرَهُ لَا فِي لِعَنْدِيهُ وَاحْدَنُ وَافْعُهُ لَلْمُعْوِلُونَ لِيسَانِ عَالِمُ الْمُعْدِلُونَا الْمُعْدُولُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِلْجَلِهِ الْالْفَارْضِ عَنْ الْنَاسُ طُولُونَ عبيكة وجوع الخنام لفه وخيلهم المتربلة دهباؤنو اليعمر الغنه ويخالتهم الإذرا العَلَيْم الْعَلَى عَلَيْهِ الْتُرْزِينِ فِالْمُولِينِ الْعَلَى مُعَالِمُ الْمُرْتِينِ الْعَلَى مُعَالِم الله ولاهن تنفول منها بلاتهم كلزعة يروا الناس الكترس فنانهم ولفي أنه فيقال قبل فالتعيل انه يبني لنا ازنريم فعط وقدارا فالمهنأكم تعتاج ازنزعم بعولة لأندخ والأنه ادلم مكان انورد منداستدي تعليمة بغته كلما في الأعراز عزالة نيات بستكبَّ عَصَالًا لَاسْسِارٌ مركك قطع هذا الدقليلا قليلا واعتقنامنة وحصافية روساليه كلك فيه عَرِيهُ العَوْل الماقتُ المنول السَّب قال معنوطات الدكيفوك ترقال بعكدكك كنته العؤدد المخصك وقال بعد وَلِكَ الْأَلُودُ مُولِلْ الْحَيَالَكُ وَمِلْ الْمُلْكِلِنَالُكُ فَاعْظَهُ تُولِكُ الْمِيَّاءُ وقالعاهنا ماهواعظم تلك الأنوالكلها كنيرا لادقالهناك اعُلِهُ اللهُ أَلِدُ اللَّهِ قَضِيه مُوجِبَهُ لِأَنْ الْعَضَّا وَاللَّهِ عَضِيهُ مَا الْعَظَّالُ الْعَضْلُ الْعَلَمُ الْعَضْلُ الْعُلَّالِ شَاعَامُ النَّاسُ عَبَيهُ إِلاَّ مِنْكِكُ شِيًّا ونِعَامُ كُلِّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولانف عامنا المنعما والاعاكما والأواع يرهد يرت الالعدالف

تفتغماما تتك كلها بكافة الإجاحة وضائلك النفرالماموله تعتطف اهنا فالكالسَّتَ صَعْرَةُ ادات طالهُ التثريز الانسَاف كلة وانعتنت مرع بودية النَامُّ لِلْغِينَةُ فَصَّرِتِ فِاعُلَّا لَلْعَغَيْدِلَهُ خَالصًّا فِادُاكانْتِ هُاكَكَ الْأَنْ مَلَالْخَالُولُومَمَلُ ثُعُفَافُيَّةً مِنْ الْمُكَالِّنَا لَالْمَالُولُ شَالِنَا الْرَعَمَ عَند الدرية والخيالك كالهاؤله والنولغي موالديه بالعفاله بعنهاادكنت تشع بنهالير لأعلها بعينها لكن إجالان بغتاك المبالغ البزيه والفارض سبكفوالتوقيين البراع دعفرعيف بسنعك الأنواروال اخارك بكاكنها ويستدعى عداها الحالظ اللك تَبَاوِلْهَاكِلْتُحَالَ وَعِنادِ النَّعَمْ لِلْمِلْعَ وَنِرْةً الْعَنْ الْمُافَعَةُ لَكُنَّهُ غِتَادُ لِكَ بِسَبِّ يَعَنِينًا عَنُدُ رَكَالُ التَّتِيبُ فَاقَدُّا وَانْت ادًا لسَّت يَختار الْفَصَّلَةُ الْأَرْتِلْعَ الْعَدْ الْفَصْلَةُ وَقَدُكَ وَلَهُ الْمُعْلِكُ انتستعبها من ها الجهه مَن بهاستنت إعلاما أماد مَيْرُ لها وسنغلك انت بج بهاع أي إجب لها ليركم الماركم المنافع المرافع المنافعة نعزعتيا احنناعت ليترافي واتنا لكرز أجاعة فااز نعتد حب وُلكُ مُسَّبِهُ لِنِا فَاقْتَلُهُ لِلْعَضِلَهُ هَاللَّالْاَيُكَا زُولانِتَا دَالِيهُا لَأَجِلَ اناسَ لَحِينُ وُلِانتظيمُ اللَّهُ مِن إَجَل إِناسٌ لَكِن الْحَوَالِنَاسُ كُحِمَلَ اللَّهُ مُنْكِماً الكُلْدُاغُ لِتَصْدَدِ لِكُنْ وَالْطَيْنِيُّ الْكُنَّاتِ عَالِيِّ الْغَضِلَةُ فِعَدُ الْعَضِيفِ الْ مظيرها يغيضها مزلام استها لأزكا خالغها داك أنه لويعلها لذلك

ينؤال وبرعنده ناجية وفنابها فيستجدبهم وكانين الجهير كالنهاء لأنه ماقال ذا اعطب صُلفه تنعَعظ اسوالك فقط للنه توع وبسل كالث الله الم يعظه اصلقه ستهلك والم فهمه المعتاس صف لأنفنا فألانك شتخاعها لأناش لغيز كانط التعطيت لديك عنالا لكنة الماع عَمْمَ وَلَكُ مَرْجِهَهُ الْمَرِيدِيمَةُ الْهُمُ الْجَادِينُ الْمُ الْمُ النافض في الكال يس يظلهم اناس فالدين يظلم فهم علهم وعووف وهرالتوس والغد لأنه انكان فطن فلا الناء أنه سلط الأنعياف حالكنة مع ولك قلع مم التعادية النسيط ولؤلنك لمتلت باس مبله كانت انسطع أنضك ملا المن فانقلت فاقراك افالك بغنيه التوس خافزلك واللائعنيه التورك للالخراق بسم فونة ولفلك تغول إفالناش كلهم قد سَل بعاد هَبَهُمْ فاجبيات والعيسُل واكلهم دهبة كالراكتره وديستابة ولهكا الغازع لوماسيب فأنعلت لورد لأنه قال ولويج بت ما وت مُزلِه و يُت قسِّيمًا يُلِعَ فِي الدلاك الغِلُّ مُلْ الْسَكُ مُ اللَّالَ المُالِدُ عَعَظُمْ مَنْ عَمَّالُو عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعِلِيَكُمْ إِنْ فِي مَنْ قَامِ الْهُنوفِ الْعِالِيةُ لَكُنهُ يَتَامُلُ الْأَنْبَاكُمُ هَا الملاكا وللوالفاع البياوة مضابيه كاست وتعافلت قد اللت الزيد منهافا الديكار ن الكيبان الكيبان المنفي المناف و المناف المرباد المرباد

كاله بلغ لنا المعاض عز الازال بعينة على انفاح مبينا أنه لذا شرع هُلا المعانيفولكجل المومرة والفاق اعتلام معذا رواليسل الماتلعة الماعات المالك الدين يعطو ذلك كم فق في في الم يوجه العلم المنظمة المالية عنه العالم العضايش تعدر عاوج والمحه الموجودات لنابير لفاللحناج برحماي عَامِنا اشْتِراعُهُ كُلُّهُ لَكُنهُ وَلَا فِالْرَافِةُ وَالْمِنَّا مِنْكُ الْمُعْلِمَةُ فَلَا رَكِهُ البَيْدَ لِلْهِ فَارْات فِي فِي اللَّهُ اللَّهِ إِنْ إِذْهُ كَيْرَاكُ لَكُ مُو ذَلِكُ مَا وَضَ هُ مُلا الأفتراض والإورة الموسيط كلامة لا الوقت ما كانوقت اعلاق اك لكنة يغي الكَرْ الْحَاضَافَ الْفَالْفِ الْعَالِمُ فِي اللَّهُ الْمُعْرِضَةِ مُسْلِلًا مِينَ مُن منظة رُقِية مشعَة لأنه إدقال لأندخ الكودما ووالأوفرانيع حكك و حَدِثِ السَّويِّرُ وَالْعَتَ بِعَنْدَهَا وَجَدِيثُ شُرَاقٍ بِيعَاوُنِ وَيَسْرَهُونِهُمْ إِ فعلنك النالك فأ المع يومامنا ومنفعة المخيومة المناك مُنْ لَكُمَا لِتَصُرُ لِلْأَمْتِهَا المنعَسَانَ وَلِيعَ وَقِلْهُ الْحِيدُ الْحَدَالُكُ اورُدِ فَكُنّ اخرفادلكم فلاحمر والغوار فوالخ يبعونها الافرو بويتك اربغول هل تجنثني الأدفنا الوالك ادااع طبت صدفه اعطا داصلة فركيندا مانتنف اسَ اللَّهُ وَالْمُواعِظِمِ وَهُوا الْهَالِيُّوا فِهَامًا مَعَجِفَةُ طُلَازًا لِأَعْظِمِ وَكُلَّتَ الهاشمذ فرايده المتوتعدي الأبهاب ضاف البها النز القفالتك است الااله الأنافين ولنهدا التولكنه سيتولة فيمابعد الفيرالك يَوْرِ الْالْ إِنْ مِنْ عَلَامُهُمُ مَا مِعْتِدِهُ لِكَتَوْمِ كَانْتِهِ لِلْفِيظَافِهِمُّ وَهُوانِ

تايغاال النعالة عناك تهجما بالغوابدالتي ناكة لأزاي ماخت وخبوك فزاله وللكافا فالمتيب فيمك الخطك المض وكذلك أداخون وخاريان والارض تعائر اخالهما ومعنام ويقيبات فازكا زما فاقبل يغتاض وض عام عكيك فاسم مايتاوه منها بمعتمد هوعنك فاداكان عَينَك بَسَيطُهُ مَتِياون عَمَّاك كله مَنْ الْفُوادُ الْكَانت عَينَك خبته اللَّه اللَّه جَمَاتُ لَهُ مُظَلِّمُ أَفَا إِنْ الْمُوالِدِ فِي الْمُظَلِّمُ الْمُلْكِمُ لَا الْمُظَلِّمُ لَمُؤَاتِ ظلانًا هَاهَ خِينَ كُلْمَهُ الْمِلْكِنْ لِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّالْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ لمادكوع المعالم عالم المعتم المراكز المعالم المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم الم عَنهُ عَمْ اللَّهِ النَّاسُّ نَعْ إِنَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيِّ عَنالِكِ لِكُاظِنا مُرْضِعًا " لسهمك المنها الكوالغضه فتلك الكوام كانه قال الكنت افاع ف ماه عضي عقاك فتام لمعنى كالمن الكيشا المستمانية لان المعنينك المسك هوعَ مَلَكُ لِنَعْنَافُ كَالنَّكُ مُا تَعْنَافُ الْطَهْرِحَهُمُ الْوَيْدَوْتُحَ بِنِيابَ قروان تغييناك كلك تخيست عافية عبنيك المون كالعاميم بالشوق لليها لانك اذا اضَّ سَعَانيتها وَافسَ تَعَالَعُلُم اللَّهِ اللَّهِ مَا يَالِكُ مُزَّيافِ عَمالًا صَنَعَ مَعْمُهُ وَكِالْ عِينَاكُ اذاعَينا تَهَاكُ وَالْعِينَاللَّهُ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللّ عندا لطفاص البم لها وكلكاذا انفيد تبدفهك عدائ عباتك اعالاً ردينة كترز وكالتانقج عداللغ ونرغب الخيتلك عينيامعافاه ثق جسَّمنا فَلِكَ لَا يَعْدُ اللَّهُ إِنْ عَلَا مُعَالِمُ اللَّهِ فِي الْمُنافَادُ الْمُناعَقَلْنا

هَالْمُالْمُالْهُ فِهِ لِأَثْرُ مُنْ كَاعِبُدُا دَسِّعَيْهِ اعْتَصَابِ امعيمُ وَكَاعِصَبِ وعاهرا يشاخط والمتع المخطارانه بنيع حسب الأنشاز ومرية لادعم عَاطِيكَ بِهِ حَطَابًامًا وَامْ يَدِينِكُ مَجِنًا فِي الْمُوالْ فَلْرَسَّعُ مُنه فَوِلَّا مَوْ الْأَوْ الْأَلْةِ لَعَافَقَكَ لَكُنَاكُ مَا وَنَكُلُ بِمُونِطُ فِي فَالْفَ عَمَاكُةٍ مغضبً الأسوال اصعب وكانه المنطقة المنافقة الأرزيعة ويُوزالك مَالَكُمَا هَذَا لَكَامُهُ فَعَلَّا وَلِيمًا انْتَحِفَاعًا هَوْمَحْ وَلِنَعَلَا وَلِعُونُهُ لأهيهز غييك وَهَلاعًا الدِيَّتُاوِدَ لِتَقِعْنَهُ وَلِكَوْهُ الأَنْهُ وَاعْدُا وَاعْجُادُا عَلِي مزقه زيغهم تالعبكة ولبشت مضربة واغده عندالا والنارولا فالبائد ظاهر لكنا مختاج البغن أوفر فلشغة منغير فحية بعرف لأنزعت المنعار كالله المالك الاولع والولغه عند فوله ابنا بالوز دعاية الأنمَانَ هَنَالَكُ قَلِهُ وَجِعَلَ هُلَّ الشَّالِينَ فَضَعَّا ادالَ فِي كَلَّمَهُ والكنناه المعقولة المالامتكة المستيسة عند قولة سراح متماع هو عَيَنَكُ قَالِلِا يُعْوِلُ هُولِ هُولِ هَا هُولِمَنا هُ لِأَنْدِ فِي آنِ الْأُصْرَحَقِبَّا وَلِكُنعُ أ غيرف والمناف القيفل خالفافاغا تعمها للسور والعدوال الفين وانص بتكن خلاالمفات سكننغلت كرفك يستنعد كقلبك ويحتندن الألكك الفائس للأليفاتكون فيتلك فع الك يكون الكاكاك انك الأخيزيت كافي المتألم السَّت مَن هٰ الدَّجُ وحِدَكُ مُوهُو النَّحْ لَكُ الْحُلُومُ القضيفا لكنك تشقلل كاخت فاهنا اليفا فيأون عتلك متنعلا الحفالك

الاصكور بوقاع بقاما المنعكه وجسمنا الكون توكيبه حسناء ادُالُانِ عَيْداً هُ مُنْعُورُكُ اللَّهُ فِي إِلَّهُ مُنْ فَعَهُ مُعْمُولُهُ الْمُنْ اللَّهُ مُعْمُولُهُ (نطبيةُ الديجةَ النَاحِيثُ النَاحِيثُ الْحَامِثُ الْحَامِ وَيَزِيلُهُ الْمُوامِنُ الْمُحَامِدُ الْمُعَالِمُ ال باغِ اعْلَى عَلَى سَرِيْضِهُ فِي عَصَوْدِو دَهَبُ لَبِسُ يَغِيدًا لَا فِي وَلَكُ لَا عَلَا الْمَا فِ فكلك ادافس معقلك المقندن الغيل اشقام هواك ويزملها بات عَصْرَ فِي خَمْ مِقَامُ لَكَ عَلَيْتُ مَا فَدَادَتُنَاتُ فَعَطَانَعُ عَلَانَعُ الكَّلَاثُ قلضنية أع دكك فوليل عظم زغايجا واصرت نعك ككها اعتف كنوبالكشا التيها يشته الناز الخبتك تتاا بهاج عزوكا وكان عَزالِحَنِهُ مَصَوْمًا وُاسِّتَعَادُهُ إلِيالِغَضِلُهُ لأَنَّهُ قَالَ لَوَتَنْتَهُي إمُ الْأُونِنَا أُوِّهَ وَالْكِي ظَافِي لِكَوْلِهُ فَا مَالِكُ الْمُ الْكُنْ هَا مَنْ أَلِكُ هَافِ كَلِي يَحِصُلُ لَكُ لِكُنا اذَاعَانُ مَا اعْدِينا مَانِعَ يَهُمُ مِنْ الْكُمْلُ المستناك المجارك الخاصل لنامز فقدها فالبق والعيدات بهَيناهُ لَا المَانِ فِلْخُرَافِعَ عَلَنا مِعَا يِتَهَ لِيْدِفْ مَالَكُ فِللْأَضْ احَيِنَ فَعَالِمُ وَالسَّمِ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وكالشمال المعام والمعلى المعالية فالألالمجب والتشريف ومزالان التي تنته على التونها المتدية الي لاسترف لانوقاله لرتقاني توج على الجهه انت عائق التولي فالنائ فالله لأنصلين اداع لينهد اللهه وتنال كينكا فدالت ويضي وكركيسا

الريسة له النعيف واستا الانكوكيك المفاقة غزاية جها فبصراعد لك لأن لهن بعد و من و المناف المناف و المناف المنا منقا مكاكفتله فلكرعك كمكه فحياته خلائلها المنفال المنفال كازالفوالدكي فيك ظلمة فالظله كرتاو فظلمنا الانعار النفينة ادُاسُانْغِيْعًا وَإِذَا اطْفِلْ لِكُواجِ وَإِدَاسَيْقِ الْقَايِلُمُ السُّوْظُ فَا يُحِيا ماوانع زيك لتباعك تالها التكب اكالزيعول الأنا لأعتبالأت الفادته سكبة الغناوالخرب والنكومات لأند ديرالهافما سًلفَ عَند قوله ليلاً لافعَكَ خَعَكَ الرافافِ مِسَلَكَ العَانِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال خامة فعد كدالان المعافي الفريق فلأن المروز أمعب وهداكلها معسم على المهنة الثهرة الخيبة ودكان انتعين عنانا لفيد النبق اصعبهم بخلد وافرا فيكروان كالأوتعب العقاية ترملان الضرورة فيره بالنتم والتعليك فيالحبس ينتظم مشهوة الاموالي في فكلكت ص هاللغ بعد الانطراق العب منه بعض بالمذم الصريق لانه قال الله اعطانا عقلالكونستا مل به غماوينا وعقلك حَكِنا فِي لِكَنْ الْمُتَامِنَةُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ القِتْغَنَا وَنَصَرَفِ فَنَتِت فِي عَالَمُه تَعُونِنَا نَدُفَعُنَا غَنْعُ فَعَلَم الله بسبي ماهو فضلة مذول النهم مدلاكما المنفعه من نالابناي دكما أذا استلب قايدهم ماسكر لأفاقايك الشغينة انكون وزية

ولقبانه وتعينغه تطزعن هرعلي فالفويم القياعان شيك لعتنعا احماله موانك يدينهم المواكك انفعاوا عَرْضَهِ إِنَّهُمُ اللَّهُ أَنْ فَا أَرْضَا وَذَلَكُ الْلَّيَالُوهِ وَعَلَّهُ مَرَّ الخوادت كالهائد ويست لحفائه الماه صرته مساتعين المنه ادا امر عَم ازيخ رَمو ينجا تَشرون عَايُ فوالحَ العتل وعلى السَّياطُ وْعَلَى الْعَارِينُ الْوْعَلِي الْحَلِينَ الْحَلِّينَ وَهُولِ فَهُولِنَّعَالَّا فع ابته كانه في العوائض له التيجب آزيت مُلسَّعوا فيها ا بوصرور الخامزع بهالنائز وكالحوادت متهم الترجب انكونوا اوفرتحويًا وتورعًا نصرون لشدَالنا وتحروا واعد جَلَالْإِنْ فِلْ الْعُارِضِ بِعَبِينَهُ بِعُضِ لِهُمْ الدَّيِّ الْوَفْدِية مزتبيية هلاالمعايب ازينفق لابوجد له فيما للجب انفاقه فيله لايغ فلالخالما له أدادكه فوقت التفغه اللائيه لزعتلك سيابصرفه فيه فيعاسى ثالب مَعَصَلُهُ ادِنتِتُ فَالْغَقِكِ إَكَالُهُ انْعَاقًا رِدِيًا وْكَالْ الفارفيرتلك المنابع المنستة فيعدلة اللغب بصطبرون فِيهَا عَلَى عَوِادُتُ لَمَ وَمُزَالْ فَوَادُتِ اللَّهُ لِعَهُ الْخَطَرُةُ وَهُرُفِّ عْرُهِ أَنْ الْإِمَالِ المنافعَةِ الصَّرِيَّةِ احْوَمُ النَّارِّكُ لَهُمَّ الفك عَلِيهِم فَلَدُكُ مُولِا كُلْكِ أَنْ لَهُ فَالْمُ وَلَا كُلُونُ لَهُ فَالْمُ وَلَوْجُ الْلِلْا

وَاهْمَامُهُ المُتَانِوَ فَلَاكُ المُمَالِحُبُ الْعَضَةُ مُزَالِانِيَا الْبِحْكَانِ الترجرصة فيهامنها استغلبته لأنة قالله مادا تركدانسشاء انتخفظ أمواك وانتقت والمتها فسننهب كك المايعك هلا كلفابنيادة كميتواد لفرنت هنالك دهيك فالكاظ الدكافكان وقدامض اكترابفا عافي الأول الذبعد عدائه ضغ العنسل الخادثة منها للجقة عنون كرالتيك ومانين الأفي عيلا الأنوا لالحفلا المتعفع أتنوطا اظهرالفائم هلا الملاكة معتولًا ويصورت الخاصلين الطلام الهراس المرض فيها فِيهُ بُصِّرُ بِينًا لَكُنَّهُ إِذَا الْمُرْوَلِ عَبِلَّا بِظِنُونَ الْهُ عَبِهُ وَإِن ابفراجبا لأفتاو لأيوتون برمعته تأتاو نصر فرهو لأياث الانشأ القليس مخوفة عندالد المرابع مريها يتوعوب فيهااوجامًا مُونِعَةُ لأَنْهُ إِنَّاعُونَ مُنْ عُنَّا رُونِيَّا يَوْنَنَا لَهُمِرْ وبتيان لكانهادا هريرتاع وركز الغتر البخ التالالهما يتناعون فالفغ فغطا لآنه بنناعون مزخمارة بسيره تعاله تميز ويكا زح آك الهراد العاعوا صنعًا حَتَارُكُ مُن صَوْلَ لِمَتَ الفورة المنسؤية الحالم عثارين يتوجه عوزلة نادبين وكيتزوز والمعشن اداله يحتماط ضرا المغاقة افضوا الحالحنق ومُواجهتهمُ الثقة

والداء اعرضت كنع يت وانسًا لنت فكيز عيت احبتك اعاعت منتفوتك للنبنة لأع فيحو أينصب خلط مبيت الحداقة نقية انصَبَ المِعُمّاك عَسْوَالْأَوْالْفِعُوالْفِعُوالْفَامِعَلَيْهُ مُتَكَاتِعًا ولكزنسه كالعلبنا انقاشط صلالغام ونقتلعه ادااقتلنا شفاع تعليه السيخ اداسكعناه يبعضنا ويبوللنا لأندخ والكردخا يرف الاض وَلِعَلَاث تعول وَمَا وَابِيعَهُ وَمَواسَّمَا عَلِيا أَفَالُوْ أَكَانتُ شَهُورٌ فِل صَبَطْتِفِ فاولك اللتما المتعلية للألامن الثالين فالمتعالية المتعالية المتعال وَلِيَايَت مِصْوَطَا اللَّهُ وَيَكُ نَعُمُ إِنْ فِلِ الْعَهِمِ لِينَّ هُونَهُ فِي لِأَرْابِ مُنْعِيدً هُالْ اِنْتُهُا الْمُعُبُّ تَعِبُّ الْمِحْتُ الْحِيْتُ الْحِيْتُ فَرِصُهُ شَيكُ عَاصِهُ وَالْتَ تتبيط نكافه جهاتك وتتيم فالظلام وغتلو انجافا وتصابر انقابًا فَذَرَ التالغابك منها ويخزن والألاّنا مُراح بعَلْمُ مُناتِهَا لأَعَالَيَكِ عَلِ اللَّفَاللَّالِدَتْ تَهِوَ هِمْ عَلَهُ الْكِيتِ هَنَّ وَإِنْ لَكُتُ لَيَّت سَتَوَجِيلُهُ التَّاسِمُ وَالْحُرْدُونِ وَالْكُلُكُ اللَّهُ ستنهج عنهك الموالأفانعلها المحض كالنبع فيه مكونه عَنِعَ إِسَّلِهُ الْأَلْكُ الْمُلْكِنَّةُ الْأَلْكِينَ عَلَى الْمُلْكِنَةُ الْمُلْكِلِكُنَةُ عَلَىٰ نَسْتَهُ عَلِود يه واديه مَعْمَادُه وَعَجِعًا وَلَيَّا فَانْتَ فَاخُ الْكُلَّا اخلالناس الاضكانا بنعناط المنتبال عليه ولعاض كالالبية بعينها ووعك اشتشافا لنفظ الموالك فيه لما أنت تعفر والاستباط

بشولن كي المَرودُ نيظهُ مِن شَبِعاعُه جنِ إِقَارِهُ هَا إِذَا استجره عادض العوارض الممرية احسارتهم وسيحاعتهم وماليتدر والابغهمواعا دفااهك اصنته اريحماوه فعايدكك الوّقة فَلَوَلَكُ المُوسِّمِينِ بِتِعَاسُّ مِلْ مِنْ إِمَالِكُولِ عَلِي شَائِرَ المُولِدُن وَلِيسُولِعَم الوكن ولهل التعليين والمُحمّ الدَلاع ارضًا . هُداخًا له لأكبيرًا زُلاَمْنيرًا مِمَا ازَاوِلاَيُكَ النَّانِ عِنْ عَلَى الْحَبُل عَانِيُونِ عَلَا هُ طَلِّهِ الْمَا مِنْ فَاللَّهِ فَلَا لَكُ مُعْلِلًا لِأَغْنِيا بِعَاسُونِ صَنوَّنَاكَ اللَّهُ مُوَالِّهُ مُطَارُوالِهَ الْوَيُومِ اللهِ اللهِ وَزَالِيْهُ اللهُ مَا فَعَهُ أَ وياريكون خالامامفه أاديهون الخان عقله ويقاسون صِابًا كَيُّالِمُ وَخِاعَة مُهُما تَهُمُ وَلِهُ الْأَبْرِيكُ نِهُمُ إِذَ لِيمُ وَإِمالِيسَدُ مُوْامْرُود لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِفُعَ عِيدَ مَا مِنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِرُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ طلامة وهاللماء يقيب صولايا لأعنا لانهم ولاعنداشان شُعَ الْعَدُ ويُصِفِرُ وَمِعَظه إيامَ سَعَوامُنهُ مَا يَعَالَ لَعَاقَ لَخَاطَهِ فيهر إبياري فككاك يعاسون عجي ضعنا احد صعيده وفواته والصنوا الخنه زانهم لويصنوا اليعلها اعطه العدرين طفن على عَبِي المنصَه فَيُتَلِمُ النَّهُ فِي اللَّهُ اطْعَالِلْهُ فَا لَنعَودُ مِاصَرِينَ بعديجما يتنا ولعكك تعول فكمن عكسا انفعود باحرين فاجبكة عكنك

بعرستنب كيرفار تمرنة تها لانكاداد اعرشت فضيعتك شعرا جَعِيعُ عَالَمُ مِنَا لَيَتِومِنْ مِنْهُ الْوَانِيعَةَ فَقَاولِمُ لِكَانِسُلُمِ بِعِنْ فَالْطُورُ أَنْهَا وَهُأ ويتغب بالتاذك في الكافيرة على المالك الخالفالما تستنه ك القتع بهاه وتعلي والكاله المناج والكانك أولاه والكاينيز بعك فكنف لبره ليزغ اوة في التهاانك ما يغك عامنا عادض في صب تأخ لنفان عَلَاك تعمُلُ وَعُلَا الْأَبْطَأَ ٱلْكَتِيبُ وَكُلُونَ الْمُطَالِكَ مُكَافِلُهُ النابك افتكس لخ اجل البطا المكافأة عَالَة ونهُ هَنا لَكُ عَلِيدَ الْمُعَالِدُ عَلَيْهِ النَّجُ التَّرْفِلِيَّ بِرِيسًّا لَهُ مِالِيَهُ الْمِاعِ مِعْمِيكَ لَكُنْهُ يَعُلُمُ الْمِكَ الْمُعْمَ الْمِك ولسنانع الأيكون فيحملنا يحوله وكهوالنا كلهاغا بتها فروافينا وَلَكُ الْمِوْ الْرِهِينِ مُوعِقًا لَمَا عِلْسُوالْغَامَا اللِّيكِ الْخَالِبَ مُوالِدَ نغسكالهاليا حكاه لازقكم الاكاتريز الغلامات والبنارة فت نودي فهافكاضعة تنزالياكونه وقلجازت موابخ الخرب فيموادت النلازل فواج الكويبة والمذي الكوشفابين أويس انتفأ الدنياليني طُولِيَّ لَلْنَاكَ لَعُولُتَ أَنَكُ مَا تَرَعَ لَامَاتِ إِنْعَضَا الْدُنِيا فَا قُولَ لَكُ وَهُكَا بعينة عُكَمَة الانتضا اعظم زغيرُ فالنائر كالوافع صروع المفط مبائك ابادتهم تلك المريعه لكنهر فابتنا ماكا وايافيون وياكلون كيشركون ويتروجون ويعاف كالماعنادو واهتهم تلك المعاملة

لسك كنت تصلف وخزرج لك للوض الوالك فادق وعك خل العَرْبُرِلِّمْنِ النَّارُ الْهِكَ وَمَا اسْتَنْفِيدِلْ الْمِيَّةُ لَلَنْهُ قَالَ وَإِلَّى فحصياطة لما المكنك انتكون في قصيم والكوقات حرًّا مَوْ الكَفْمَا مِهَا لأنك وانع تضعها فانعظم فرقت وزغانك والهربها واداخفلها حَنَاكَ فِي لَا مُالْمِينَالَكُ عَارِضَ نَعَدَا الْعُولِينَ فَلِلْهُ ظَالِا لَا وَفِي لَكَ اَنكُ مُانَّذُ فِي وَهِمَكُ فِي المُّافِعَ طَلْكُنكُ وَكُ نَعْرِسُهُ فِيهَا لَان تخصِله يَعنالك بعينه هوَدخايُه وَرَديَّ وَالدِّيِّ عَالَى فِي المَّا فَعَظَ لكنهم ذك تغريته فيها اكمرك ليها بثيا ذك ازالزع ليتى يبقادا لمُلقَلِحُ الْهُ وَيَحْصَلُ مَالَكُ مُناكَ بِيقِ مُولِدُ الْمُعْرِقُ ابضاً أَنْتَهَمُ مُعَدِّ الدُّحَارِئِغَ كَاكُ المَّاكَافِرَعَ مُعَدَّ الْعَصِدُ مُدِيدة ملافكة كيالزمان وابطا التوفية فعديتية ليالزيك وإقلال كالخصلة عاهنا عالوائز عديز المننعن شااروم مل لكلاك النالية الظنن عَلَيكُ فيهُ بِالكِ تَعْجَ فِي الْكَامَةِ الْجَارَا وَالْطُلِوْمِ الْكَالَا لِللَّهِ الْكَالَا تَعَ إِنْ عَكُ مُلِاعًا لِأَمَّا تُومُلُ إِنْ النَّهُ مَ مُهَاوِّ إِنْ يُصَافِكُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْحَالَ اولآواصر داولا ابناية بقالآله افتظراف تخلفين في تفايك الزاود سَاوُلِكَافِيًّا لِأَنْكُ أَد المَصَلِيَّ سَيَعِوجَهُ الْمِيرُالْمِدَاهُ أَوْرُدُواهُ أُويِنْبِت مُورًا بِهَيهُ وَيُعالِمُ هُونِ لِلْمُ إِنَّا قِالْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم

المرككورال عبئزاة الوقعة الها الأزاز الترفناع الخالف عَزَ الْنَعَبِدُ لِلسِّبِ السَّالِمُ الْوَالْمَا وَمَا الْحَظُ الْرَكِ وَكُنَّ الْرُواْفَضَلَ مناع ولضناع نها وانفتلك ودنا اياه وعدبنا بليغ اخالفا والعالقا داياً التولة الأرابية الله بهَ دِيزالمناتَ وَكُولُو مِن مُلمعُهُ الله طَلْعُهُ مَا يُولِهُ مِمَا عُطَلِعُتِنَا النَّافِعُهُ وَمِعَاوِي مُعَمِّيتِنَا الضَّافِ وعاله مالطبيب مادق عفا المرض للتولف المال الأحاتاف والعافية المتكونة مزالظاعه وابصرابيا هدا الزيخ اي إيام اوعه وكيوق كناح من فوال المنهان عايوافقنا لأنه قال السارياليس مُزعَادُته النَّفِهُ أَعُوا الْمُوارَفِعَ طَمِانِه يِدُرعَ النَّارِقِينِ سُّلِكُمُهُمْ علينا ويانه ليسريط إعتلنا يحله زيادة ظلامة بل بانه مع دلك جهنا منتعبونا لاللهنا اديجملنا أشري لأوال ماينة مننفس ويفنا مزالونه هري كلها مزانة يحملنا عبيدًا الأوال قدّة الحارف المبيا عليها أنف علها ويستولي عليها وسرانه يجهنا سؤالتعبد لالأهساد الدكيانه فالطلط انتبك الترك الترك الخالك ارك الضرد مضنينا أنوضعتا الموالنا لهاله فالتعيث النويترين يتعا وكانسكا المنسارة مضعفة بالعنائم القصدينا مزاللة تؤيا لهما لقتعبن العصب المالة الأانه مافض هك المعنية في الحدَن لكنه اختفيه الولامن العَكَانُ

المدله بنعتة والديز كالواقع لايتكثم مغيرها غندة كالواعلى المة اوليك متنعين كيبهم ون صَنفًا مَّن لَخ ادت الْيَح اهُمَّهُم الْمُحْتِم الْمُوافِ والمواعقالها بطاقتمن لعليهم فاداتفطنا فحلا الحوادت كلها فنبغ ازنع كانتا الح الكشتع الدكاسفن عاماهنا ولبنكان يم الأنتفأ المشاع مُاقدحان بعَدُ فازعاليه كالحرف اعتدا وابدابة انكا فلمننا شععًا وانكان شابًا وأدا انص فاعاه ما فلاسميل لناازنيتاع يمابعك بيتا ولأيجه لناادا انفرعنا ازنيال عنوازكوان المتوسَّا فِينَا الْوَاهِمْ وَلْوَكَانَ فِي الْوَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله فادام لغافقت فلتغزلنا واله كميت فيحك لغانية اجزي لأفاشكا فننقل عِيْعَ مَالنا الْحَالِمُ النَّمْتُ وَبِلَكُ كُلَّهُ فَعَقِتَ مُلْامُ لَذَكَ فَعُمِكَناع اليه خصوصًا بنعة بينا يسَع المبئة وتغطفه الدكلة المحاز الغن المِلاَةُ اللَّهُ وَالْمِينَ مِهِ مَا لَهُ حَدَبِهُ وَعَسَرَتْ الْوَالَهُ لَهُ عَلَّمُ لتواجلك بغاراك سعد ديت لاده الم بترض عاؤي الاضرواماعك احدها ويسفرون بالاخر فال المعتولغ وك كىولغَصَلنامزللمَعِوداَدَ فليلافللافكركيوبهماككية فيورد كالمذف النفل في لعنبه وينعض لفتكما بُ عَب العنه لأنه الركيتوبا الوزال الدي قالها بماسلوع لوابه أقد كانت كبيروالناظه أعظمة بعانيها لكنة قدل فالميها أقوا لأاخر كالتونها وابلغ في زاع الازع فوالتوك

قلتُ لَكُ لِرَيكُوا لِمِته مَكلُّنَّا فَيُستعولُ لِي فَكِين فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِن فَالْمِن الْمِن الْمِن فامنيك الأنكرا الديس لكراكك المالينون المالة ادايي قد كالمع يُسُلُ لَكنهُ مَا تَعَمِدُ فَصُ المال لَكنهُ صَوْامَ مَلَكه مُضْطَهُ فكان سَيْرًا لِآرُونِهُ وَلِي كُولِ عَبِدًا لَهَ أَوَلَ سُنتَهُ فِي لُكُ مَا لَكُ كُلُولُو وَكُالُ عَنِمُ مَعَنَمُ خَاذِلُهُ وَالنَّالِيُّكُ الْهُ وَلِينَّالِكِيكِ مُنَهُ الْمُعْلَخُظُومُ ا لأَنَا مُّ لَحَيْنًا فَعَظَ لَكُوا عَبِ وَكُلُّ بُدُلُه الْمُ الْمُعْلِمُ فَعَظُمُ الْمُعْلِمُ فَالْمُولِ دَلَكَ إِنه ادكانتُ اللَّاكَ مُاضَّعُنكُ مَافِرَ بَعَادِهُ لَافْعَالُ فَعَدَا هَوَ لِمِولَةُ أَنكَنت سَرَّيةِ أدصاً وَن لِي تَوْوَكُ لَتِوَ فَلَعُدُ الفَرْضُ فَانوج عَلِيهُ لَا لَيْهَ وَيَعَنَهُ الْأَلْلَا لَكِنَ لِيَتَ هَلَا لَكَالَهُ الْهُ مُرْ للزخالم إشراف الكوع الحكادة يجاول الخاج المعاصب معب فاستنبأن منهم وقلل ملائش الكؤال المتربيته لغامب فليصل فقلعه منبعه اوامرة متلية وكاعك فالغرائع الشريعة يستلهم مزهناك كابئ الوافتعالها وازبغصه ولأفاط للنهة والأنفاس فك ادُادَهُ صَلَّهُ فَاذَا لِاهْمَا قِدْ مُعَمِّرِهُ وَعُمُ وَالْمُنَّا فِي الْمُتَّافِ الْفَرْقِيمِ وَلَكُ مَنفِعَة فَلَاتِعَلَ إِنْ الْفَالَعُكُمُ لِأَلِكَ الْكَانَا الْمَنْ الْمُلْكِلِينَا لخطف الاضربيجة زبالتنزي وكالوجود وداك باسونا الفعومها بالناف في المناف المنافعة المن جوفنا وُدَاكِ بِاسْنِامِ الْمُعُرِاضِ فِي الْمِجَودُ انْ وْهَ لَا يُلِمُرْنِا بِالْمُسْتَمَكِ

سناعه عند فعلا المتل ليربع مندك المنطالة على المناعدة فبتعوله هاهنا ريال العنوي اللكاد عزيدات الانتاد ويكاولها ولولوككر فععضطا المعولكا فكالمائك وين الأركات الدين المنواة الكافاقا فلب فنعس فاحك على المالك المالك المالك المالك كيزة الانتلاف مُرجُعُل الكيترين فاحتُل والكنف الناف قال الماني مايتعبنالمفعظ لكنهم وكالبعقة ويورة لانفقال المايقة الحرها معجبة الآخرة المايتمسك باحدها ويتهاور بالخرد وديظر ظافان قدقيا تَوُلاُ وَلَمُؤُلِبُ مِن مُ مَامِّا عَارَكِ الْعَوْلِ عَلَى وَالْجَهْمَ عَلَى سَيْطًا والمفلكنة اعافعا وكالمصلط والمنتقالنا الجالان فعل وعدا سعكالك حَمِّ لِأَيْتِوُ لِوَنَا السَّتَعَبِ لِنَجْ لِمَوْ إِنْ فَعُلِيَ عَبِينَ فِي الْكُولُولُ الْمُعَالَكُ مُنْ هُول الأستنياد سهك لمنسئك وكالنا يخرتك الجهة الحفا المنفظاك النَّهُ الْأَنْكَ الْوَالِيلُ الْمُواضِّلُ الْمُوالِوْرُوالْمِتَوْمُ الْمُتَالِمُ مُنْظِيمَةُ الْمُثِبَا هَا وَلَهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولِدِ مَنِيلًا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تتعبدوالله ولغصب المالحبيلنان فاغاذان الأيعلنا المستكر انغتوله ادنوت الدهب مع الكفنافان كان فدامر سيافا فالتدازعة منه لير أنكون فعالنا نغض اعلى خور الأمنا غنرة الدهب فانظت افاكان التعبر لله والمالف عمر لتكام مكناه

ماغضه اداخ بضنا املاك أكلها كمونع تائلان فعبش ننتضب بمابعك مَا الْمُالِمُ الْمُالِنَا مُؤلِّنَا الْمُأْلِقِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ ولبتال تعليمة لأتهموا لكا فواظه والملامة الماتيرا ولدورابات عَلَى هَوَا المتال الفسَّادُ المتكونَ من الفضاء بعَمَ إنبيهَ في الماك سانع سَامُعُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامَدُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كالة لأنه اضاف في التولى علمة قراع ذبدك لأنه بعدًا نصال مُاتِعِدُ وَازِنْتِعَبِدُ اللَّهُ وَلِعَصِ الْمَالِ الْبَعَهُ بِعُولِهِ لِهُ وَالْعَثْنَ اقلكم لانقتها واي عَن فَعَد بنوله لَهُ لا الني المُعَفِي لِنسّارَهُ المنكة مصنفة الأولفر لينجة الكورائ لكونع كالكوالضرب كما إلى أشال لأخطا وعليكروالي عص خلا كركها تنصلكم والهمك الدي الباع لرفي المنع على كروا عَبَالر لِهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بيرالض كمرز حرك يغتام صَعَعَة فَالدُيغُونَ لَكَ إِبْعَانَ عَلَامُهُ لِيرُبِعِ عَنْد الطراح المحودات فقط للندباب والانهام بتعصل الفدل الفروي بعوله لأنفت والانتشكر عاتكاون فالرتعل فالمغول الغول لانعشنا تعتاج طعامًا لانفا قدع المقاون جسمالكنة قال كالمنقل ماجت بدالمارة الشايعه لأنفسنا فانكانت ملعناع طفاما الأانها ماعتم انتبت فالجم عَلْجَهُهُ إِفْرِي لِكُنَادُ أُم يُنتِ وَلَطْعُلُونُهُ وَادْقِالْهُ النَّولِ مُاقِالْهُ عَلَى بسَيِطُ دَانَةُ لَكُنهُ مَهِ فِي لَا لَا لَعْاظًا فَكَالُّالْعِنْهُا مَزَالِحًا صُلْهُ فِينًا \*

فالخاصرات وعدابوعذالبنا إنستعد المفام والميطان والتعوق وال مامونا انتهاوك يهدا الاملاك ونكذه المغاشفة فكبري ازينيق عُلِاللَّهُ لَوَالمَانَفُ ادَةُ وَفِي وَلِاللَّهِ عَلَيْهِ عَصَّبَ المال رِيَّالْسُ لَجْ إِلِيسِية لكند دعاه بط لآجل شعوة الج أغبر اليه وعلى خلاللمال يُعلل يُولِّم وفياً الأهااليتن رتبة شادته لكن لشعوة المتعبين لهؤه فافهواشن كاعكال فيفق قبل التعكيب كعابه الافكاف كرقا استولي علية لأن الدنوقالمناكوالله ستيكالها وعجمين ليتوايكونوك هرايند شعوة منه إذاه كامز ملك دفيقة تكك الجليلة واستامنوا الي مندخ مراسة على الفعل بتكوائنه ضرر جزيل تعديره هاهنا لان مزعص المال تتكول خسارة يننام وصنها ومحاكمات وظؤا يل وأدبات وجهادات واتعام وعجللنفس وامعب رط داعلها انديعل المتعَمِدُ لَهُ الْمُعْدِينَ مُنْ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدِقُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُلُهُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ الْمُعْدُدُ اللَّهُ الْمُعْدُدُ اللَّهِ الْمُعْدُدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّعُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْدُلُ اللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهُ عِلَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلْمُعُلِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَالْمُعُلِّمُ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ الْعُلِّمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا الحافذة وكوالتعبدكه وادعلنا وعفنا كلمادكوه الخظ الموافق من اعَلْضَنَاعُولِ للمُؤلِدِ المورِي الحصول المؤالنا مَنالَك بَعَينه واللَّاق نغشنا مركك والحاشتنا الغلشغه والج وتاقه عكمة الدين ختق بَعِدُ لَكَ الْحِدُ الْمُظَهُ عُكَنَّهُ لِأَنْ هُوا الْمُغَوِّ الْمِتْ فَا لِاسْتَرَاعُ الْعَاصَلَ الْآبَامُونِ عَلَى الْمُونِ وَافْعًا لَكُن مِيمَالُ مُ وَلَكُمُ مُا إِمْرِيهُ عَكِمًا اللهِ وللكتاب كالدبتولة لأتهم للانتها بمآتكا وكالانفيز لأنفيز لأنتولواد

1111

موالمتال لأغظي مومتال نفسنا وجسنا ونهينه الاهر والمتال الدوهومنال الطبوللانه فالازكان الفرغنان الكواماالتي هَا إِنْ مَعَنَا وَلَمْ وَالْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ مِنْ لِلْفَلِينِ مَا يُعِيدُونَ انْمُطْعُ الْمَلْمُ فِقَالًا الْعَوْلِ قَالَ لَهُ وَلِأَيْ لِلنَاسِّ لِكُنْهُمَ كَا فِإِطَائِنَةُ فَالْفَانَهُ وَمَا قَالَ لِكِلْسُ لَكِنَالُ هُ لِاللَّهُ لِللَّهُ فِالْكُلِينَ عَلَى وَحَلَّا يَعِيدُ لِكُنَّا لَكُنَّا وَكُلَّا عَيْدُ لِكُلَّا الفظاء أبارر عُرِفِ إلله وَلَمُ كِلِنَهُ وَإِجْلُوا الطَّاوِرُ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنَا الطَّاوِرُ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنَا وَدِلَ كُلَا مِعْ لِلَّهِ مِنْ مُعْلِمُ أَوْلَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ لِمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِي عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا المعداد مُرْجَهُ الله على المعداد المتال ويتولونكان عليسيان ادارات المنافظ العرف المامة مرمكات طبيعة زايدة النفال الماصة زع لَمَامُلَه في عَلَكُ الطِّيور والطَّبِعُ فِاللَّهِ لَعَلَّهُ رُدُلِعُ الْمُولِ لَعُولِ لَيْ كَانتُ هُذَا الْمَاصِّهُ مُاصَلَّهُ فَي تلك الطيونيال كطبة لكزعكنا افتصريع والمناصد فيناتز لحتياظ لأله ماقال قاملوا طبور التمافانها تعدي فالكناف الموجود المكن انها تطبيز وماناوها وهدا الطيرانية وعندا لأشار لكندقالتاملوا طبوالتأفافهاتنتك يفاؤا مزاهما أوها اعكانا اداهبنا واعكامه منيسر عندنا فرهدا الداي أتناكه الديزات كحاجه بافعالهم ولهدا الغض الندرجيك الأعلم صكار فالتع كالمالين لفاله المنطب فهدد لانه فالمحان مالكا الع والمتالم الناس متن المرافع الماء

سَالغَاوِيفِضهَا مُوَامُتلَهُ احْرَيُّ لِمِيْوِنْ فَوْلِلْأُوكِا لِلْخَاصُلَهُ فِينَاسًا لَغًا يتول تَهَدا التُولِ أَفلِيمَت النَّفسُ الْكَرْفَضِلَّمْ وَالطَّفَامُ اوْلِيمَ الجُهُم افضام واللباس أفالمفطح فاهواغظم كيوما يعطعاه وادفي فزخاف المسر الغنتاي كبوع المخولة غذاة وكفال المنزع أقالع ليسيط كات العول لانق موزع أناك لوز فع اللبتون للنه قال لانق مط المِنْ الله المُناكِمُ المُنافِقِ اللهِ الله الله المُنافِقِ الله الله المُنافِق الله المُنافِق الله المنافقة ا كلابه عامه المايسه لكنه اعطاناننسك في فعد وليت عَلَى الهَا وَيُعَطِّعِسَ مَا كُلُّ مُ طَعَامُهُ وَلَا يَضِاعُهُ هَدِينَ الْحَاضَينَ كَلْتَهَا مُامَةُ نَعْسَنَا الْهَافَاقَكُ الْكَرِيمِينَ وَعِامُةَ مِثْمَنَا انة بالاستنفي وله من مكرية تدر ازيز ينع في قامته دراعًا واحك فصمت عَزل لنعرُ من طريق الماسمة من ديادة ويوا ويكلف صفح بمنافقط ومنها الكلم اصخ كالدالمعي اللبس الظعاوغية لكزعناية الله تغيه وهلا المفخ قدابانه بولسالة بالغاظ اخ يُعْوَالْ عَنْ هُوا لَجِهُ دُلِسَّ مِنْ عَنْ مُولِكُونَ عَيْدَ مِنْ عَنْ مُعَالِدًا مُعَالِمُ الْمُحْدُ سَيَّاللَّرْالِيَّةُ الرِينِيْ عَن الْإِنْكَارُ الْخِاصُلُهُ فَمَا تَعْنِي فَافْعَدْ هُولَ الْأَيْمَانِمُ وَالْمُتِنَّلُهُ الْكُمْنَ لَعَبُونًا يِوعَدُقَا بِالْأَلْمُعُرِسُوا فِي ُطْنُورِالْمُ الْإِرْصَةِ لِكِينُولُ قايامِنَهُمُّ انتابِيبَ عَلَيْنَا انْهُمْ مِنْ فهاهم عزالاهمام مزمقال اعظم ولزمتال ادن فقيه أباهكم

الناسول يزم المترافا فول لك الماسمة عدما المفعلين المديزع برفيا فالنفا فالصديقة فأعاقدوات بعدة رينعد معصفا أثن والاابيه عُرَّا مِنْ اللَّهِ الْإِمْلَانَ المِسْمَعَةُ مَصَلَّا وَأَمِلَّا أَنْ عَطَافِ اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهِ مُنْ ال كعله وتعيا البسكة وعدا لبسك وقول مهم للنة قولط البعرافية كِلَا يَعْنَاجِهُ وْهُدَا الْغِيْضِ لَهَا الْمِشْلُ ادْهُ لَالْمُلَاكُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِمُانَ ولم يُهِ مَوان فِي عَلَيْهُ اللَّا وَعَضِيَّهُ الأَوْلِ لِيَوْامُنُوا بِرِينَا سَالِغًا اسْتَلُوا هَا الْوَامُزْفِا زَلَيْتُ مَا تَسْتَعِيفِ يُعِدَا سُمّاعَكَ الْفَاظُّ اهُدَامِبِلْفِهِ الْ "مَطْلُونُ وَالْمُنْ فِي إِللَّهُ مَا لِكُمَّا لِكُمَّا لِلْمُعْدِينَهُ فَادُ إِنْفُطْنَتُ فِي إِلْهُ فَمُ الْ الفعل فاجتنب الأهمام لانه فدقال عفر قولة مؤمنكم يفتد كاعمامه نواه طاهر واعابينا مرضعاته الظاهرة لانتاك الكالك ماتعدواك مزنزنا ومتأمّل فيحسمك نياده فليلة فلكلك ولأبلكك التح بأهما طَعَامًكُ وَالنَّ تَظْرَهُ وَالطَّرانَكُ بَعِمَهُ فَعَدَاسُتِمانِ فَعَالَالْعِنَّ وُلِغُا اللِّينَ مُنَالَانَعُنَالِهُ اللَّهُ تَمْ كُلُمُ الْحُدَالِهِ وَوَالْأَعُمَالِ الدَّيْظَالَ النَّالْعَالِهَا اللَّهُ ادَا اهُلَيْ إِهْ وَفليَّر لطَّهُ لِنَّا هُمَّامَّ وَلَا اجْتَهَا وَقِلًّا تعب ولامنوع مِر النَّم اللَّه ما فالمتح المنتها في وقت الأوانتنا" لكنهائقك كلهاوننبيك الغطاء الماديد والعثر والبعضمن ازدَياد القبيد مَكِنه باشرة النصير بحرمًا فلانظار الإامر تنعه

البعي ويوجنا المضاغ وغير مركز امتالة لريقيته ابتطعامهم وليسيما بلدعم كَلَّهُ لَاصْنَا فَالْعَا قَافُ الْمُطَوِّلُانَ لَوَكَا نَكُلُ الْوَلَيْكُ الْصَرِينِينَ لِتَذَكَّا ب مُولِا لِحِهُ لَهُمْ الْعِولِوا اللهُ مَا مَا قَلْ مُنَا الْعَلَيْ فَالْمَا اللَّهُ الْمُعَلِيدُ المُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا ولودك لفي طيور السَّانتطع كليَّ وَلِياتِ الصَّاهُ التريعُهُ المُتِيعَةُ وَدَلَكِ اظلعُهَا لَلْهُ يَتِوْ يُرَيِّلُنَّا الْمِيلِغُلُهُ قَالِيلُمْلُهُ وَالْمِيلِمُا مُهُوالِي لَخُطَّأَهُ وه والعود فلسرايضا عايسًا لتكوينا اداعان التلكة تلك الآواع مزالح يمزدان كلبيعتها نغتا يديجزان فالحكه ويخكه ونصلته تباخبالأ فازكان يعدى عناية جزيلا يتلغها بانواع الخالج براغ الإملنافاؤليه ازيعتنى بغلغناية التركنيع أؤليز كاذيمتني المبيد كالوتل المعتبي سَيدَهِ إِلَى وَلِهَ وَاللَّهُ مَنْ فِل العَنْ فِل اللَّهِ وَالطَّارِيُّ وَمَا قَالَ خَانَهُ أَمَا تَكْنَسُب ولأنتاج لأنعل الأغال الكفال الحادرة على الماك لكنه قسال عَالَهُ أَنْ وَكُنْ عُولَا عُنِصَاتُ وَلِمَا إِلَى مُولِ مَاعَنَ مِنْ وَفِي لَكَ اللَّهُ عَالَى أَن لَاعَ فنعول المعاقاك انفمليج بالفريع لكنه قال مليج وانهم ولافال السَّامُ النَّهِ إِلَّا انْعُلِلُكُ وَالْمَاسِّينِ الْمُنْا الْكِرْبَ فَيْ النَّعْسُمُ دُيبًا واته بالهم أدك فقائروا انفتندك وللنطيعة وهدا الغول فتانقد داورد النع فاوعزكة على مؤللور زمنداع فالنما زعندما مالعدا التولية انت تغت بُوك فيمنل كاصنون المح صُوية وُزِياواللمع عَلِي البهام طعامها ولنراخ العرال المتنيته اليهة ولعلك تعول فزعمن

النائز المدنيون للمنتنة اسرهرا زيكتنك ابئراياتة وقدكاذا رادان يقناده والطشنة لمركاع ظروع الفادلوكونوا يعدم نسوم والها قالله عامراد ننها لأنه لوكادا وعدالية بداريم اعلم معاللا كأنوا امنوا أليها وكاخوا تدخا بدائن هُ لا فاهدا ألعين نع فضكر في المارة النج اذفه وغيرها لأنتانعلم ازوق النهد في التنبه اعظم منكثر ويغلاما فرابتن ك المتام للأخ بعد فك المناسقة تلك الناسعة مَنَا وَفُومَا رَمِّالِ وَالْمُوالِمُوالِمُنَا مِنْ لِأَنْ الْمِنْ لِأَنْ الْمُرْفِقِ لِلسِّعِدِينَ وَيُعَلِيك اناسًاعْنَدل عُلْ بلده لأطباق ل حَلَى عَدا الزعَدُ فَانْطَالُهُ احْلَمُ عُنْ بَعِنْ وَلِيَبَ وَيْعِمْ لِمِنْ مُلكان عِودُ الْفَتَرُكِلْسَلْتُونَ وَلَكُ مُلكَيْفِي مَنْ الْمُرْكِمُ الْمُعَلِقَهُ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ المُنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ سَرِيعًا أُداسًكَ أَهُدُ اللَّهُ لَكَ وَالْمِعِلْهِ وَالْعَلَالْعَ وَالْحَجَعُ فَوْلَا فَانْ لَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ مَرَهُ لِللَّهُ وَالْمِنْ فِي الْمُعْلِقِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ الْمُعَالِلْ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ انقضع لأمكن فالمعاشفة الدبن فالمناف المناف المالك المناف ا جبَّ عَلَيْنَا انْ يُورِيلِكِهِ بِسِنِ لِلَّهُ لُوجَعَظُ الْخِصِدُ اللَّهُ الْكُفْعُ لِلْفُعُلِ الْفُطُو والنفطة ليسوف لألاغة الناس ونضعهم لكنه فعل لجناوه الرهوش واولي العال اللين بتورور على المتلك عبر عنه المورور المورق لأنها الخطنفي زتك الوعيش غطبيمنها فنعز الديزق كوينا بالتطع وول نهبطنا العزيزومع فاعترضاع المارعة والمنتخ فيلغ النتفط الكن

فاظفاسًا لَبِيرِيجَكِ بِهِ اللَّاثِ أَلَى الْمُتَعِقِلِهُ وَلِيدُولُكُ مُسْتَعِيًّا اذْكَانَ عَلِيَ الْبُوقِدِ تُوعَ إِنَّهُ وَعِكُ لَكُنَّهُ مَعَ الْمُ فِي السَّبْعَيْتَ لِذَا فِي عَمَهُ اللف عِللا مُنْ عَلَالْمِهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْ عَنْدُون عَشِوالهُ إِنْظُومُ الْطَهُ مِمْ مُنْكُلُّ مُنْانَةُ الْأَفْرِينَ فَرَضَتُ وَالْأَفْانِكُ أَمَانُعُنْدُ واك فلبرُ هَدُ إِن الله المُكارِ الله المُوارِدُ المُحادِدُ مِن المُحادِدِ مِن المُحادِدِ مِن المُحادِدِ م السامن من المنافقة المناد المنافقة المنابعة المنافقة المن انظ يوجَالِمَتَ أَنَامُ وَالْمَالِمُ لِيَرِينَ وَمَالَ مَعَلُوا لِحَذَا الْمَنْ مَا الْمُنْكُ قَدَا كُلَّهُ رهائك نبرون فرنواننا والمالطانسو كيثرات البعدة المعسراريت اخللنائر بتولاً والمُعَتلِمُ إِنْها ليَتَتَلَهُ مِا تِيسَّرُلِهُ النِّمَ دَيُوْ الْمَاسُ سُلِلْ أَمْلُاكُ، وَلِسُلِلْهُ وَلِسُعَا مُعْتَمَعُ أَمَلِكُ وَلِاَّ الْمِعْنَ الْحَبُولُ الْعَسَمَةُ مَا كابؤم في ها تكور ويوابه المعتداد في الله والمرام والمدين المالله بالمكانفوا ليرهان عالناه الماسكان ويعافر والمكالم المالا العفان عَلَنْنَا أَنْ فِينِهُ مُن الدِينِ عَلَيْ فَوَا فِي الْخَامُدُ فِي مِنْ لِمَا لَكَ حَمْ مُكَالِمِهُ الأزان تعلى الانشكاة واغزا لعنيه وأزالها ق علاعم والانتجاوا اللريخنا مواز الفاسكوا المنتاج وعاليوم للكولانك الهاالحبيب ناذا اهكت هَالِلْهُامُدَامَكُنَكُ انْتَعَى لِيعَكَ الْمَاسْ بَعِيَّا فَسْبَلِنَا الْإِنَّ انسْطَحَ كتزدالنفقة الذابية وتكعفي المقتل الفتذل ويتعلم افضتع كأعكناح النَّهُ ثُولَانُهُ وَكُولُهُ ادْكُارُ فِي عَنَا النَّمُ يَذِينًا خَاطِبُ الْشَعْرَ لِينَ يَعِن وَلِيثُعُتُ

والتعام في كاروض من وصفه كريد الفراع المال المراحة بالعنة والعلا المعني السُّتة بعولة اللبِّر الزُّليونيُّ السِّبَع النم لأنفَوا العرف وجوز ظهِورَوَكَنِيُّ إِلْآرَةِ لِهُ اطلِيُّ الْلِبَونَةُ ازيلِيسًك اِنَمْ ليرُومُ وَالْهُ عَدَاحَتُ الااليجينام وتليم منشنا والجالو يرج تغظم وكاند قال افلس الكليف بهُ لَهَ أَلْ ازْيِلِيسًامُ النَّمْ الْدِيْرِاعُطَاكُمِ نَعْشُأ الدِّيْرِ طَالْكُ وَسُمًّا الدُّيْنِ لأم لكرحلوا لبوايا الملعفظه كلها الدبرم اجلكرار سالبابه وقد (عَطَاكُونُونِهُ وَلِسَّدِي الْمِلْمِ فَيَرَاتِ كُنْ وَجَزِيلَةُ الْمُولِكُمِلُهُ ابند الرحبيد وهب كانوواهب كبيرة وادبين عداكله أباأنا فأفيا حسنيا دحده يغوله باقليل الإيال لانالم وكالله بكركم لَسَّرَمُن اللهُ الله التوانهاما القبول مايعوله لفنزا قبلله هدالير يهلنا الانهم فعُطلَكُهُ مُ ذَلِكُ يَعِلْنَا الْأَنْبِهُ الْحَبِلَالَةِ السِّابُ لَاحْسُنِ فِلْهَا خضر مصسنها عند بالزين المنابع المالك المنتبش كالم ومستنها عند المنابع الخلكة ثمانا لك تتغز عظمًا بشاب برحد في النبات حُسَّ بعالي عَلَيْنَ أباها وتغضله عليها بغوقها بزياده كترفوا بمكين كادكقاه أراه إيعانه خفيفا والأوامؤ الذي يتراعو المنها وهرامدا ومكرادة منهاج خ العِمَا لانعادة التالك الماطات وسَّنات المُتل السُّتج بعدادة فانهُ زَعَا يَعَالَمُ عَرِجِي مُولِكُ أنه المُولِانِهُ وَالْكُولِينِ يَعْمَالُوالْكُمُولِينِ الْمُعَالِدُ

فكغاد برالفلتغه المدراه لنافيباغ لوصارا فانفانها لكونتجلس مراله راب المنتظ كونة ونتقدم في ظريعنا منصل الم المالاعال وتفظعة الذكله الموافز إلى الماد الدهور المكن وله معالمنانية وعراع وله العنص ماما وموسنا الحداك ونهان وماسعين ولابد لزافه للمراز ولاسلمان تكامه شرفه سريولولمك ويتهر لماتكار فرتناول القوت الضرورك وبتراكنا مانعتاج النعتمية اهَمَامًا اننعز يَعَدِ لَكُ الْمِعُ اهُوَا مَوْمَنِهُ وَدِ لَكُ ازْ اللَّهِ وَ السَّاحِمُ ا اليده ضروريك أمتنا المناف الحالطفاع والعابال العول فلريشتها فالهاهنا هُلِ المَا الْعَيْمَةُ وَلِيعَا لِمَا الطَّاوُونُ وَكُولُولُهُ لَهُا الطَّايُرِ الْأَبْيُ مِنْ المستمكم عَنسُ ولا اوردُ النعِه لأنه ورجانه كمة ازى عن رها المجهد مَتَا لَاثِكَةِ مِنْ فَعَلَا لَمُورِصُورِتِهَا فَنَعُولُ لَهُ لِأَنْهُ بُرِيَدُ أَرْبِي مِنْ الصَّغِين كطبها افواظها مرافع إذ دناه المستنعلين النوخرة الواجد دم ومرتباهي الزيند العط للتوسينا فافلا السبب عاسماها بعدا م المنال منها تسكيسنات لكنه شماعا حشيثر للغاز زما العفيها الائم للنفراب حقادة المركي ليضاعن فالدالين ماوز موردا فواقال زعدا الزياون وفط لكنة وكلايشاكما هواخعص رخلاك والخظاف فعلايلق تنوز فماقال يلسرككنة فالنكب كفاح هدا المتال متل أعاضنه واليت منو فإلك لط

غايته انه بعُد قِهُ الْأَلُولُ لِلْمُنْةُ كِلْقِ فَيْوَرِّيْوَالِيكُولِكُ اللهُ فَد الصَيْعَدَ إِيهُ مِزِيلِأَنْعَدُ يَرْهِا فِلْرُهَا رُحَتْمِ وَالْبِينَ الْمُلَالَمُنْ مرتقة وافانتبيانا حاجة يسروفكن يهمك الشخص والخالفة مزال والكالمالكة المرفادة المنافعة المرفعة والمنافعة المنافعة المن المتالحسنة أجبتك للريك حكمته ونطادة فتكنية للنعر ومنساير الجهاد مجلة لانابير المتعولة وخليقاتيع مجالانة لكرالان ايضام وَدَك للربعَه وها المعن قلا كَانُود اود والعَا وَقالَ سَعَا ربينا آبنها العبالا المتمتئ والشربين كله لان بمضها تعلج المتك إلى التَّها بِمَرْتُهَا وَيمنها يَعِلْبُه المِنا عَسَّنها لَالْفِاللَّا المُعْخُلالُهُ عُجِيَ وَنَا مُعَامِّمُ لِمُنْ الدَّمْ وَمُعَمِّنًا الْمِزْمِلِالْتَوْمِيْ وَعُلِيفًا الْمُعْتَالُ جِلْ لَانْطِ اللَّهُ يَلُولُكُ مَن سَعَ فَهُوالِينَ مُوجِودُ وعْلَ لَبُسُكُون موجود افانكان قلحول المتشكست البتحتاج المه لانكادا بنغ مَسَّنه في المنازية فكين الماكنة المسترات مسالة اللَّهُ الْكَانِ فِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّ ليسطاعته البهالكنة اسع ملاالانتاكسام يراياه بهافا واليه واليقان كمنك الاكدم مزكانه بواياه بالسفاقات أراهم عناية الله وسراعاته كمتبرة وكان خاجبا ازينهم وراستعل هُاهِنَا فِمَا بِعُدَاتِهِ فَا فَهُ عَلَيْهُمْ فَا شَكَافِيهُمْ زُوالْ أَنْ أَنْهُمُ لَكُتُ هُ

فلسَّتَعَبَّ اللَّهُم بهذا الهُ فَاللَّ الْمُواللِّهُ الْمُعَالِمُنابِهُ الْمُوالِتِعَبُّ وَعُلِيحِهِ قال عَز الطيول اله ما الزرع قامن بركك الزرع لكنه عربة الأهماء عَلَى وَكَالَ ادْوَالْ هَامَناعَزالِ مُوسَناد الْهُزِمَالِيَعَ بَنْ لَايْنَالُ مُ أَسْطِلُ وَلَكُ الْعُلْ لِكُنَّهُ آغَابِطُ لَهِ الْأَهُمَامُ وَلَيْ كَانَ شَلِمُانَ الملك قدانعهر كأسر المعير ليس فعه ولاه فعتين لمكن فحافة عَلَكِيَّهُ لِأَنْطَابِعِهُ لَأَمْلَالنَّا رُالِيَعُولُ أَنْهُ فِي وَقِتْ مُوْلَقُولَتُهُ لسُّنْ لَهُ السَّعَسُ الْعُبِيهَ وَبعُلهُ لَكُ مَالْبِتُهَا النِمَا لَكُنهُ ولأفخ وأفله زاما بمد تزير هرا الزينة لأنهدا الفوافظة قولة وَلاَقِكَانه عُلَكَة وَلاَانتُهُ سُلِمَانُ لَهُ لاَنْصُ النَّوسُ معَكَ وَشِلْهِ وَهُلُهُ عِنْ لَكُنه مَكُ الْفَصَلَةُ مَع دَلَكُ مُن الوالُ الأنهار كلها ولكنك قال إنه مالبس متل أخاف من في إيعيف انه ثمانسَوْ المسَّنَا كَعُسَّنَ مِعَقَ وَلَمُن عُدُا الأَوْالْلاَوْالْلاَوْالْلاَدُ سَعَدَادُمُ البِيرَ لَكُوْ وِيهَ الْكَدُبُ بِكُوارُمُقِدَادُمُ البَيْنِ نِيابِ سُلِمُ إِنْ تَلَكَ الرَّفِيعُةُ وَبَينِ عَلَا الْأَنْهَا مُعْلِمُ كَانُ دُاكِ قَدَا قَرُالْهُمُ الْمُعْلَمُهُ وقلكا للهج عسنا تمزح به الماؤك الكايني في والمنافقة فيقتدرك نته مها والبقياية المتقتدر انت التصييق ولوقونا يئه المين عسن عودت النكار الرانع سننه وفي كل المعنى يودبنا الكنوتاع البتة المتنيز وتنفرف هدائ عته والمئ

لأن

ابوقلايغناظوا ليفاقانكان ماينولنا انهم بخول بحنا المادجه المفررية فأعض فتنوجيه الدينيع توك الكالك الخيالة فمتها والاجبات نعول اعتعوب اله ويوكه البغط المنط المتعلقة عسله والما ممالكه فتيشر ﴿ فِلاَّ نَهْمُ إِلَا لِهِمَا أَدَافَا لِلْبِنِ فَادَاناكُ وَالْسَانُ وَالْمِنَادُ اللَّهُ وَالْمَا كلها لذا بطلبها ام العالم اعضت كيوديم اليما دوعًا عَظَّا في يكهم انه مال ويم لربُّ القِيلا ولامتنت مَنَّا وكالنه مَيَّرَق ل الحِبتم الدين يَونكُرُف فاعلنه عكست عظاورك اللامين واوزها العليمينة فانعضه واللهب الله المفافان المعظم فالكنال عض فالملاتة اللالك المرولة والمتعادية والمستنسخ المراكة والمتعالية والمتعالث المتعالث جنعلينا انتظم عدلا التريزع ولدا لكتأب والعيم يبن فلأيت بحاذاه نوعل الدريسوا مأفاق ففطه على المكان الفرتية فقط لكهم بابتون فيعنان مدعب الأنمية مثانية ومراض الموسطة وشفهم مسكر وفوعنده والمرجر والأشهار ككنه لدعهم مامنا والعضم وغلم بالكافه الاذاطة وكاك وسلام زجهة اخت سنوله لازادا ولرالتماوك تدعرف المنختاج لنخلط كالمفاقع كلفاؤما فالقدغ فالبنه لكنه فالغرف اجب حَقِيْنَا وَهِ الْمِرِا اعْظَمُ قَدَّا لَانَهُ انْكَانَ لِياهُمْ وَهُوابِ هُذَا الْأَثْمَاق ادُكانَ وَلَا النَّاسُ لِهِ اكامُوا أَبَامِصُودِنَ عَلَيْهُ لَا الْمَامِنُ وَوَدِلِهُمْ عَمَالُ ۖ

السيدين والمنافع المنافق المنافق المنافعة المنافعة المنافعة المنطق المنطق المنطقة المن النال فاليقيه كروان ليسكر الله الإلاالك والمعالمة مراس هُذَا البواما كلهُ الآلا براماً علهابه نَاونت وَعِنَّا منهُ لُوسَكُون منها وَلَّا صَفاولِحُالًا لَا انهُ وَلَا لَيُسَرِيلُ لِابْته وَ اتفعَاجِلاً لِأَنْ يَلِفِ لِالْإِنْفَاتُ مامر موستودده فعله وكلوي بمروضاباه فدتهم مانه قرف للفنا واسا اتُولِ لَلْمِ وَلاَنْنَا عِجَبُ إِذَا مُتَوَوِلَهُ فِي وَالْهِ الدِّي فِالْهَا بَعَدَهُ لا اولِ ذَا لكُم عَنْ انه تولادليلا لانه الازانا والجنهد فغ ورفحدهوا نحاكلاه عليهر معبولاً بِسَادَونِ الحِاقبَ الدُوازيرِ عَمَ الْوَلْهُ عَلَمُ الْمُلْسِسَ وَصَدَالِمَهُ لَكُنَّهُ مُوافِق لَيْهِ وَأَنْ فَهِمَ لِوَالْمُرْوِهِ وَالْفَصْرِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولِلاً مُمَالِلاً وَمُعَال التى لِحَوْلِاللَّهِ وَمُنْ مُنْ مُنْ عُلُهُ الْوَيْمَ لِمُتَاسِلًا مُسُدِّعِيًّا لَمُلَّا عُمَارِيَّهُ والشغا قبيعلى كافة براياه واهتمامه بالمفاسئ فهاوالكباذ لأنه لما ذَلِر اوْرِنْتِلِيمَّ سَمَاهُ أُمْدُينِيهُ النَّه للكَاكِ الإَعْظِرُونِ عَرَكَ لِلمُّاسَّمَا هَأ كريتَ الله المُلِافِ المِنْ الله على مُن مَن الله على الله عله " التباشه عندن افالله يشرق شكي على النا والمالان ويطعلى للقنظة ينعالغا منظين وعلمة فالضلاه النعولوافانيه المكك والعدائر والمحد فاكم فاطبهم الانهاه كافت في اينه والانكوم والداع المفارم واليكة مانع إغاض لأفال اله السراح فيشر للخله عندا فأفا بسَّمياً البِّنَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الله

جِنِعَامِبُلَفِةِ وَقِيدِجِتُمُ النِمِاعَنها مُ ذَكِدًا عُواذِهُ أَثَرِجُ اجتَهَا وَجُمْ لْأُبِيلِهُ أَمْنِيةً فَلَاتِهِمُ إِذَا فَلَتَنَا عَوْزِياهُمَامُنَا رِزِقًا الْمُرْسَعُونِ النَّنَا نَصَرُ وَالنَا لَأَنَهُ اداكان يَولِنا حَولِيَنا الْأَهُمَا قَالَ فَيَحَامَ المنظالاك والخاصل كالمخراة فالمتحافظ المتخطأ المتعالية والتك تعرب الإيل لاناح أناع مذاعة والعدائ في المع واستعد الوابها مَا يَسْتِعَ بَيْنِ إِذِيهُمْ مُنْطِعًام وَ وَيَعْتَعَ مَا يَعَمْ مُالِيعَمْ بِشَرَبُ وَلَا تَسْلُكُوا المَّ وَلا تَهُمَوْ إِدُول مُعَالَمُ عَناية اللَّه وَمِراعاته مُذِقُّ الْمَسَعُ مِزَكُم عَيْن والنوم وللم كيزة ولأنفع نغوستكرفانه ع الادال المتقالها وروض اينا فَلْرًا أَحْرِ إِلَيْعَهُ مُولِعَبِهِ فَعَلِواتِنَا لَهَا بِعُولَهُ الطَّلِمُولَ مَلَكُ المَّواتِ. وهذا المطالب كلها تدواد ويها لأنهلا الأخ فغشنا مزالاهما أه وكرفود وَلَكُ السَّمُولَ لَانْهُ جِنَّا لِلْمُ إِلَيْمُ الْمُنْفَةُ وَمِنْدِعُونًا الْحَفْزَاعُظُرُ مَرْحُكُ مُعَلَّافِلُهُ لِلْمُرْضَى عُلْمُ السَّمْ مُعَلِّمُ الْمُصَالِحُ اللَّهِ مُؤْلِلُولِينَ ﴿ وتنابع عناعلى الكيض فالالتبت كالمالايين عنده وله هاللطا الها بطلبها الملائية الديزله رفي علا الدنيا النعب كلة ولير له ولاهه والعاصالنكم المامولة ولسر لهم انتكاد المتمادية فانتم فليترج والمطالب هَا لِيْنِهُ لَكُولِكُ مِعْ عَرِيمَ الْأَنَّالَتَمَا الْمُدَالُطُونِيهُ لَمُ مَا لَكُولُكُمُ اللَّهِ الْمُدَالُ ويلبَّر لكننا الما خلفنا النج الهنا ونتك نع والصلاة المامولية

فَلِداتِمَةُ وَانْسَالَتُ مَا هُو قَلْتُ هُوقِولَةٌ فَلَعَمُ فَلَكُمْ تَعْتَاجُونِ هُدا المُخْلِينَ كُلُهَا فَا يَعُولُهُ هُولِ المُعْنَاءُ هُومِعُناهُ المُعْلَمُ المُطَالَبُ فَعْلَةً مُّةٍ تِمُتَعُترَهَا عَلَى إِللهُ فِلْكُنْشِ مَا يَبِهِ اوْكَ وَلِإِبَالُوائِهِ الذيقيف له والبوفه والمطالب الأن هو لائد مرويد مزعال الجهة حَصَلَ مَاننوه وانه بَعِه لاهمَامَكُ وَاك بوجاب افيالنها عَدَهُ وَاللَّهُمَامُ لِاناتُ انقِلت البَاهُ وَالسِّبَ يَبْغِل الْعُمَّادُ حَوالِحَ هَالْصَرِينِهُ لابدَهُ نَهَا افْوَلَ لَكُ أَنَاصَٰ لَهُ لَكُ لَاجِرَاهِ لَا الغض يعينه لآهم ادخال مربيه لأنها لمتكانت فضله زايق وكأ عايفاللها تبنغان تويتر باجستعليك انتتعانه جدخ عَلَيْكِ تِهَاوَا دِمُطَالَبُكُ ضِرْدِيهِ فَأَجِبُ ارْتِرْقِابُ ايضاً لأَنْ إِيمُا هُو الآن الديمة بفلاغول أبناه حواجه الضريب غزهل الجهد لهَا الْعُضِّ عَجْدَ لَكُ لَهُمَا اللَّهُ بَلَّانَ الصَّرْدُو لِأَنَّهُ هُوجَالُو طَبِيعَتَناكُ وهوكع وخطاجتها ابلغ معرفه نقم فلأبنعة لك الزنغول هدا العوالنه هُوايُونِا ومُانطَلِيه مُنهُ هُوضُ والْأَانهُ مَا يُعَرِّفِ النَّاعِتَاجِيُّن الحَلَكُ وَدُكُ الْلِعَارِفِ طَلِيبُعَتْنَا بِعَيْمِهِ أُوهِ وَمُماعِهَا وَقِدْلِينَهُا إِنْ اعْ الْمُنْ مُنْ الْمِينَانَهِ بِعَرْضَا حِنْهَا الْمُزْمِنَكُ انتَ الْمُعْتَاحِ البها لأنه قدارتاي كلاالاك وهوان توجد طبيعتما مفطع أب مُاجُتْهَا ابضا وَمُا نَضادِرُهُ فِما يرينُ فَعَدُ مُلِنِها فِلْأَمْطُ لِمُ الْأَكْمَتِياعُ

المتفواليه فيحال المطالبة الميتك كمؤخ توعن فأخا انتاشنا خلخرا بحساء المام عُلَي كَالْ لَا لِولِهُ بِكُلُهُ وَاعْتُرُوا مِلْهُ وَالْمُلِيوَ بِهِ لَيَّرُا الْفَطْعُ الْمُلْتِثَنَ مخلالانه فالألبر ما الغض قلت الكرانة موا اولانتوسا واخرة يتنوار يجاط عَلْهُ لَكُ فَلِتُ لَكُ لِمَا لَكُ لَعَنَمُ لَا فِيضَعُهُ رَجُوا الْحَرَاعُ فَلِأَلِ الْعَلَيْمِهُا وهُلْكَانِكُ ابْنَا الْمُوَنِ لِيَّةِ لِأَسْتِمَالِهِمْ مَكَانِهَا هُرُوْلِفِتِمَالُ الْمُدَقِّهُ عزاطها والملاش فتعقله والمكترم كانتج بعثك المأفرانه يقلب هُنَالَكُ هُلَا بِتَغِفِيلَ لَبِقُ لِلْمُ قَالَ الْإِلَاكَ النَّاظُ لِلْحَاكَ لَلسَّتُورُ يِعْضِكُ النا فالنظنهو وكذلك استعديهم مامنا والإستناء وفافت عَناهِ وَاللَّهُ وَلَا وَمِنْ كَاتُونِ مُلْ يُعِيِّفُ اللَّهِ لِللَّهِ فَكُلَّ مُنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُونَ بنياج مكنيح لكنه قال لعَيد الغرض ليك الأنظل، حليجات هُ اللسَّحَيْ لأناخن فاللنف للزنط الأنظلبها لناخ لخالط فالط فأحز للخ وتاخلفا بتطلات كيثبوافقة نالماكم ولأنهم ولأنتمر فباختاما فتععفا والك خايبا فزاز نكث مؤهلا لفدالخواج وللنثم الروحانية كَلِيلَاتْمَاتِينَ شَمْوَةُ وَإِبْنَ وَيَحْبِبُ الصَّامُ العَيْنَاكُ وَلَاتِهِمُّوا وَأَمْلُ إِلَيْ لأنع مَكُ يَلْعَمُ لَسُوعَ فَمِعَ عِنْ الْمَعْنِيمُ الْمَعْنِيمُ الْمَعْنِ الْمَعْنِ الْمَعْنِ الْمَعْنِ الْمَ الما المرقع بنيك ما كالح بعك على الك تضو الفكك مع الكوم المعملة عَندَتِالْمِيلَاتُ النَّظِلَةِ فِي المِعَانُ وَالْمَالِثُ الْأَلَةُ وَوَلَمُ هَا مَا مَتَكُلَّ لُوا وَمُل تَعْجِيهِ مُبِعَهُ إِنَّ اللَّهُ تَعْجِيلِكِ وَلِي الْمُعْدِلِ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْلِمُ المُعْدِدُ

وكانعدا المطالة في لحص عليها علفة بينه يم وكدلك ملتكن فدا في توسُّكنا عَلَّغَيْرَفَهُمْ فَلَهَالِ الْعَرْفِالْ الْمُلِيمُ الْمُلَانُ الْمُوَّادُ ويسْتَرَةُ الْحُرِبُ هُل الْعُوالِيَكُمُ الْمُ الْمُتَعَظِّرُيْهَا لَكُنَّهُ قَالْسَّنْ وَالْمِنْ الْمُتَعَلِّمُ الْمُتَعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال المنام المناص ليرهب والنفرالي يعطينا هائب الأمانة النفه الماسو وُلِهُ لِلا لَسَبِيةُ لِرِيابِرُيّا وَلِأَبِالْمَ أَسَّهامُنه لَكُنهُ الْمُنّا ازْنَطَالَتْ وَنَظَالَتْ مظالمياً اخري عَنِيهِا وَان توانه سَين ويونا هٰذا للي الحمام مَلكُ المُطَالِن تويسًل المية اداف النم الماموله ويستاخد هدا النم المنافئ ولانطاب الأنبا الملخفظة فيتناخ لهاللأ فرالأفط لإلانق وكاليسك مبتهالك هُولِكُ إِن وَاسْتَالِهَا فَتُعَدِم الْسَكُونِ مُوْهِلًا لَكُلَّاكُ الْدِيجِب عَلَىكُ انْقِيلِهُ كَافِهُ حَنَهَكُ وَاهْمَامُكُ فِلْسِعَا تَلْكَ الْنَمُ الْعَالَةُ المَيْ تَغُونَ الْمُوْتَعُنِي دَانَكُ مِلْ ادَا اطْنِتَ دَانَكُ شِهَوَ الْاَسْيَا المتايلة ولعكاك تعول كبويتولى واالعوان افا فالوال النسمنعه خنزنا فاقولك الأانه اشتنز بتولة الملابر عوها واضاف الجهلا ابينا اعطناه البُورُ قَعُدا العُرايعل هَا هُنالانه مُاعال اهْمُوالله واللانقة والمراع والمرام والداله الديه محسان نعسناني المطالب التج الذم ضريره مرع برع الأنوله كالسبث المواان مفعد تلك المطالبة ولورائرورك لانابئه ليشختاج منا الحامكارنا لكنه الْعَلْ لِلْكُ الْعَكُمُ الْمُعُونِينَهُ لِصِلْحُ مَالْعُلُمُ وَلِكِي نِعِتَصُرِهُ مِتُوسَكُمُ الْعُلُمُ وَلِكِي نِعِتَصُرِهُ مِتُوسَكُمُ الْعُلُمُ وَلِكِي نِعِتَصُرِهُ مِتُوسَكُمُ الْعُلُمُ الْعُلِيلُةُ وَلِكِي نِعِتَصُرِهُ مِتُوسَكُمُ الْعُلُمُ وَلِيكُمُ الْعُلُمُ وَلِيلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

معبولابا شؤاع ادحععه أفلا إفعالة ولشابل النيال كبؤ لطهم اشتراعك مانعال فغيسة اسمع فعاللا والانشان فليئن الدروق المتعدد السه والمنان بعدا العول وحدا للنديغ بكفر تتلاميك البرفان اقواله ادشكلهم المخط فالمكورة وكالرك والداد والمنهم يتقف شيا وتامل شغاقه كلويقهاوز تودكم لأبكانيه قال هُذَا الأَبْعَاذَ الْأَلْهُ ابترمانا والمراكز الكزاف فعلم كرزاع تماماتكر الوايدة لإنك أراه تمتاليوم مراجع فاستهم علاالبنا فانقلت وفائعيف الاهتمام الدابد قلت كك مُأَمَالَكِ مَفْطِرِ البِورِ التَّعَبَلِ لَعَمَ وَالدَّعَ الدَّيِجَ مُعْ وَتَرْدِيقِ عَامَعًا وقرُ البورُ النافِ وَعُمُ النَّهِ عَلَى عَلَى عَلَا الْبِهَ النَّهِ مَوْ النَّهُ الدَّاسُلَّةَ فِيهُ مَنِعًا يَخُومُ رَهُمُ الْمُعْرَالُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْكِ الْمُلْلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِيلِ الْمُلْكِ الْمُلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلْلْلِلْلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلْلِلْلِلِ قبنك فقط وكيكما بلغهم اعظران اقتاف انعال الفاردانف ويجصر احكا ورفا ومرمنع وتأثنهم زاج (الكنية الزايد الكاكدات اليوم لتهم بهرومة فالتضيف ليه هرم اليوم المخر الرام مايتلك احمال وقراكافيا فابالك تنقل تتقيلاعظما العظه المانيه والمرك فالمعجب انعماد الطريم العالمه ودان رايله عمه المعالنا وفيان سمع الله المحاملات وعاسه باوفر قوينا داعافاداكان المشترع المعترم إنجار على المتعلق الأنول فنعهم ويستك والمفانا يتحالبغنه اليعتال خالتسف المفيي فن لاأنا عَلَامًا لَهُ الله

كَلْفِيْفِ الْمَالِيَ الْمِيمِدِيْفِيدِينَ مَوْمُاصَنَعَهُ الْمِهِ وَمُاعَدُ وَمُاعَدُ وَمُلَاثُ موادة المنطف فالتغطر ولاهنقا المركز والاهنأ ف إسالها لكنه اعَمِينَهِ النَّفَاتِ الْوَارِدُهِ مِنْ الْعَالِوْدُوقِدِ فِالْ الْمِنَا الْمَالَةُ السَّلَالِهُ قَوْمَ إِلَّ الأنواغادكرها حنا الحبت والنزلك معني الحاعات والأويئية المطاند عَنَانِنَا شُكَنِينِ لَهُا السَّوا لَّانِ لا لَهُ النَّا مُعَادُهُ انْ يَعَوَا هُذَا الْعُوادُنَّ السوا فقع فالمعنى الكفنه اولالك خشه والأمزا وعادشه بغين فرنوا البقرنين لنابون العفان فاطلعوها ستمان خافرام عجولها بتماي تنك الافان المتعاطر ومزالله البقغ والعجع والغ المتكون لعمر منها التُوافَهِولِ المُعَرِقِ لِ مِعْنِه حاصَاقا لِلْأَلِكُونِ مِنْكُ لِتُوفِّ لِأَنكِيسَ عارضًا بَاوعاى على المتال نفسًا منها الله المامها وعليها هُل الماخة أخد بولس الدسول فحافتياده الناس الحيالة ولية فاشارعليهم واللااريكران كونوافافك الكهمام واذاقال اللعديهم بحاله اتما فاقال فولا العول يعض بداراليم أهم بالذكار كلكمة بفاوضحما خابيام التمام حين الجعلما يخاطبهم به اصح بيانًا خاطبهم على مَنْ عَادَةُ النَّهِمُ فِي النَّصَعِ لرمانهم وقي هذا العَصْرِيسَةِ عليهم ويشيخ هذا الأنوافراد المعزفية فأبلاً لأنستنقدودهما ولافضاء ولاعتلاد اظرافة لأنهاد كأن فراظهم افعاله هدالغراض العُلا بعَدِه لَكَ الشَّرْاعُة وَالْعَاظُ الْمَرُ لِ فُوكِ الْمِلْ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدُ الْمُ

لأنه مُربِينِهِ عَلَى المُتنبِينَ وَاصْحِ الْحِالْهُيُكُورُوللَّاثِ الْأَصْامُ وُمِلْكُ المُدلِينَ مَنْ وَالْتِنالَةُ الْجِرْرِجِ مِنْ إِعْدِيدُ الْمِينَ الْعُلْمُ اللَّهِ الْمُعْدِعُنَهُ اللَّهِ مَن عُولِكَ الْبَعَدِ عَامِهُ الْشَرِيَّةِ الْمِرْبِيِّةِ الْعُظِيمِ مُعِلَّفَ الْعَتَمَ مُرْفَعِيًّا مُرْفَقِيًّا تلك كفاواز سالتكوريا وخال اجبتك انه تنظف والأناسة متويته وعَنَمُ الْأَرْتَكُ عُرُجِهِ وَلَا يُونِ خَطِيهُ وَلِحَافِهُ الْحَضَ وَتِنْعِي لِمُتَوِّالْتُعَافِ والبقماية الرنع وبغطبة ملتخض لنؤة الله لأتنا فق التعلنافة ط عزضطابانا عويومن وفا بعن الكرتشيث النهريج بألفلير فالهناء واليقفانيا الزقد يحربك وينكك ومواطبير الخال الكانما يتنكف إذالفنن المعمن المعافله وإجتدت ألله بهاالي معادك والريشاء التُ دَلَكَ لَكُناكِ تَظِعْمُ لِللَّاعْنَهُ فَلِيغِيعَ ضِلْكُ اللَّهُ مَا إِنَّا أَنْعَلَمَكُ باضط وأروغ حبك كلنه كنا الستغلاث كظابعًا فَلِينَ اذَا حَوِيت عَبِدًا مُافِتًا إِيَاكُ مُرْكِعًا عَمَا مُنافِرُ لَمُناكَ هَارِيًا هَمَّا إِيَّا مَا مُلِمَا تَعَالَم انتضطة وَلُوكِنت مَعناجًا الْحَعْمَة فَالْعُعَالِشُرِيُ الْمُكَالِبَاتْلِيسَ عَلَّمُ اللَّهُ الْمُعْلِخُ الْمُعَانُ الْوَلْالْيُواللَّالْ الْعُمْنَالِ الْمُعْمَالُكُمْ عَلَى الْمُعْلَالُ سبيل القصر والغضبك الكأذ الظهر احتنابك ونيتك فعظما يحتار النهاك فوقية والفائك والمعلى المترافيال العطاف هِ مِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال ولأنتفرغ الية ولاستكاف في المنطقة المناورتة والمنافعة المنافعة الم

. ورُول ولي وي ازين ويناوي الينان الكن م افي قائمات الوالا هالمبلغها وتعذيرُ واوعظها أنحز نهم من إجله الأواع ومانه تم ايمًا لأحر النع الق والمتواز لكنا والقلنا الترتيث كابوت كافكانه الناقاة فاقتلونا لانقط لننقرقال عزقوله لأنظله والكشا الخاض ابتة ويحز فظلب هلا الْإِنْ إِينَ الْمِوْمَةُ قَالَ الْطَلِبُوا الْمُطُوطُ الشِّمَا وَيِهُ وَيُحْزُمُ انْطَلَّهُ تَلَكُ وَلِأَشَّاعُهُ مُورِمُ لكتناب والطهاف اهتمامنا بالأنها العالمية بمعان فيترك المضرف لجأ المُاوِيهُ وَالتَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل الإُثْمَال مُلِيَّتُ لِنَا وَلَمَا وَلَا تَتِوْلُنَا الإِلْ وَلِعْمَالُ مَا سَهُ اوَرِيْ عَلَمْنا عَدُوالِهُم العَيْرِينُ والعَالِمَة بَعُمُ لِعَالِدُمُنَاعُكِي كُوال اصْطُولُوا الْفَيْحُ يُعْدُ الدِّيلَةُ وانتغ ذايركا لغاني وامكك متول الدار الشالع يجوي شاوا فافول لك واحتباف هُذِا انتَ على المعالِي وعَعَالًا وتعديبًا الْأَنْ لِنْ يَعْدِيبًا لَأَنْ لِنَ يَعْدِ الْمُعْدَى اللّ التاخ يَوْ الأنظا وَسَالُوانا فَقَاسَتَهُ فَاسْتَمْ اللَّهُ عَلَا مُكَاكُّمُ وَعَرِيدًا وَلِينَ كنت تعتسَبُ تاخيرُ العنوية النه وُلِحَهُ نافعه فرعٌ افعال مرد الكالمالا علابا انطع عابلة إعدال فاختشن اللبية وعيع فع المناسلة مزشاب الماله الولقية فازليرك فأمزاف أمرينا بعج بتعيلا ولا مستقيالكزاف كوكلها على المالك المالك مستقرة منترة والمالك المالك اؤردنان فتنالعنه نقط نعتد لاك فتمها كلها ولوكامظ البان علم المُمَانُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

أوالم والمرابط والمرابط والمستنفض المالي والمرابط والمستناء والمرابط والمستناء والمستناء والمرابط والم الولذا لمنواظ فنط البعد المراقة وصلت اليه المتابته اشرع ايمالا فلاتعوار ادا الله مُوعَدُوكِ وَمُالِيمَ عَرِضَ مُعَالَكُ فِالْوَرَ عَنْدُ لِلْمَاحِكُ عَلِيهُ يُوْلِلُوالِدِاجُامُ مُنعَلَّا انْعَافَةَ لَبِمَ لِأَجِلَانَكُ مُنْ لِعِهُ لَكَن لِأَجِلَ الماك قِالمَان سَل المِهُ وَالْمِن الْعَلْمَ وَالْمُعْلِ الْمَنْ الْمُوفِدَ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدُ وَلَا اعْتُما اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّ اللللَّا الللّ يعادف الك ولانعول است مستعما واست املح فانتاك الفكات مزباز الغور فيكانت ولالغال كالفالأنظ النوف اجتزت خطاية كيرية وليت ادر القسكر المزق اغضته فالله ماينقع ديية التو المَهُ لَمُناتُهُ الْمُعْرَالِ الْمُنْ مزالله خابعًا وُلَّا زالِنا مُن عَنْ عَبَّا فَالتَضِيَّ لِلنَصُلِ مُنْ عِيدِ المَالِ اللَّهِ استعالبا فزها للجهه وكوكنت لمست مديعًا ولوانك تظل مالكيك ولوكنت مبذا لم الكبيك من وعام وعلى الما الموكلة والكنت مها ما الكوك المزكالالا ولويقائة ألئ والفظتة والفضته شآء فقطال تمليح بتعلاوا نعود اليه فتاخلكا تطلبه فالخذ فالمين غيضه مِعَلَمْهُ عَلَيكَ وَلَعُلَكَ تَعْولُ فَهَا مُولِ الصَّلِحَ لِيَتَرَجَعُ مَلِ الشَّيَا التَّوْافِيل لَكُ لِأَنْكُ مُا تِبِتُهُ إِكَابِتُهَالُ أُولَانِكُ مُنَا لِلْزَاَّهُ الْوَمِنِ لِكُ الْعُويِرِ وعتال المركز الخواف المصالحة فقع وقت الطلب والأرد له الملحه عَلَى إِنَّا الْمُ الْجَاجُ الْمُنْ مَكِّلُوا لِأَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

فكالنعل ليستحالنا فيه حال أزيج باله الناخده طلوكة والأعيض لذية بالمانة لآبقة ولاشكانا سكام تقتين الفاننقار للغيسفا ابين مجمي عَلَى اللَّهُ وَسُوا ازْنَعَوْسُول اللَّهُ وَيُحْسُل الْكُمْ مُزَعَّدُ الْاَفْسُ لَمُ مُحورِيلَهُ \* لأنفذا لغيثم للجليل حكة أذاظالبناه يعنده ظالئنامنة ويعكينا لمالم نَتَى اللَّهُ اللَّهُ المُرْمُ ربطًا لِبِهُ شَرَيْدِ الْأَنْتَفَامَ تَلْهُ فَانِمُ طَلَّهُ مُالْمِ الدَّا مُنه وَادُا الصُرِّ بِتَرِيَّ لِبَيْتُ لِالعَامِيْنِ بِنِبِاطَاهُ وَابِيْ أَوْيُوافِعُهُ لَيْسُ لأجل أنه ماينا النعطية لكز لكجل المهست المعطالبتنا اياة ولهال النرس كَلْرَكُ مُنْ لَكُ الْعَدَاتِ لِلْهَا وَعَدَّعَبَ فَالْلِيلَ قَالُمُ الْمُعَاجَ فَهُ أُومُ سَلَ الغافيال كيكن خايئا مزامية وكمستنشأ مزالنا سُوم أوف عندهدي المتالين لكنه أمنح ذك موالاتنال بلغيانها عين في ظائ المرَّه الذ وأسلا والتروي المنافعة المنطقة والمنافعة المنافعة المنافع الضَحُ انهُ يَعُطُ الْمِيزَّى ظَالْمُونِهُ السُّرُهُ طَالْمِهُ مُالاَيْجِبُ لِمُعَلِّمِهِ لَالْهِ قَالَجُ إِخْذُلُهُ لِسَّعَ لَاَحْدُوا الْبِلِي لَهُ بِنَالِنِينِ فِيمَظِيهُ لِلْكُلِبَاتِ الأانفُعُ ذَكَ اعظاها اياه اداسَّتماهُ تَدَاسُتماهُ شَرِينَ ويُبِيَن للهودانه مايع كل الدائية والأمايجة كمن الدلايك الهود مااحنه وَلَأَنْبًا لَكَنْهُ وَامَا عُوامًا كَازُولِجًا لَهُمَّ اوْلَالِكَ أَدْلُولِيَهُ مَنْعُوهُ مُا احْدُولُولًا مُلكَانِ فِلِمِيَّا لَهُمْ وَيَلَكُ ٱلْكَلِيبُهِ لَأَنْهَا اسَّمِّا حُتَّهُ اسْمًا هُهُ شَدِيرُقُ افتدا-النتص للبن المراق المات مواهب الأولادة فالألجاج على الله فيعسل

المه بتعولة وعدا الغف فغدا مغنه البقة ولأنا الخاصة المشعث مزافينا تة وقالتَ بعن في الله وجله مع في الانتاكل التريب ال مئه بنص فمنتظر الويّابل الصادرة الله منافا فكناما نشنعي صَنَّا من فَصَلتةُ النَّافعَةَ فالدنب كله لنا لائه ورسَّا وفي البقد هَا التَّفِيرَ وَقَالَ وَحَيْقِكَ مُعَابُ صِالْحَ عِرْدِيجِ مِنْ الْمُنْعَمَدُ والذك يعوله فه واللغي عوم عناة إنا قد برك كاما يتم أمرين وانتهفنا للمرسنال فيترح أدكانك تؤرود كالسعاب والناك وتساترها فكرك انتم فذيج تأريكموت خستلزموه والغناف وَقِعَهَا وَهُوا الْغِعُلُ هُوَ ابِضَّا مُنْ خَتَكُمُ لِأَنَّهُ إِذَا الْهُمْ إِنَّا عَلَيْنَا انْ تَوْجِبُ نُوالْغُ فَبَضَعَنَا أَحُمَّا نَاتُهُ لَكِيلًا يَعُلَنا مَفِعَينَ فَادُ التِّعَلَا عَلِيلاً عَلَاكُمُ قَالُكُمُ الْعُرُولِلْمَا اللَّهُ عَلَاكُمُ الْعُرُولِلْمُ اللَّ يغبض غلنا نعكه التومز فيض العيك مندفعة التومز تنف اللجة ومعدَل مُاناخذ منها التعيد للاداك يعر عود لك كيترا فيتنهضه إيضاعه فاللهفة الغظيك التعاادت الناديجنت والمناويخويلة الدريتالونه مواهية واسعه تروه يخصد وها النكرف كافعة بولس السوادوال مستنفن فالكاوفي مستقلستنين الأند أدالرساله مستنف يعتاض عليا والانتقف حنيكا يتج عنا لهالا المسب

الأبتهاك لوصلت الحفظ لويك شريعًا الأنه أنكا كن شم فهو البك، والغيض فهو وادكالنابة ولغايطان شاءاكالوطابنت كراشتان الته للنه يَطِلُولُ مُنتِكُ مُنتِنَعُ اسْتَنعَتُ الْمُعْتِقِيدُ الْمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى النفون المتاع أغلى وجوائ كنده عندله وضها الحبنا الأانطلا الناز لفالبتغ فغظفا فطفا فعلما فالفيسك وسكتف مراهي احساله كامُلَّاكُلُنهُ مَّا يَخُنقِعُلِيكَ ادقرُيتُمَّته لكنه يُغتام إِذَا لَنْتَ الْلَّاتُكُم مغلامة وأوليك أنحن لومور ورخبتا اداشتنا ابنا ونانع المجلهة فاولويوك كسؤا الاهنا الديم المكن البيشة الدينانون اجلك المنتنو برأن كالمحتب يحز والطبع فالألبق والودود فوظ للب انِحَبُّ كَمَيُّوا لَانَهُ قَالَ انْ سُيتُ الْمُولِهِ بِنَجِوفِهَا الْأَانِي الْمُالْتُ السَّاكَ السَّاكَ فسيلنا انفقت الله والتواغم باك والكليبات اكار الغتات التي مُنسَّافَطُ مُرْمُ إِن الْهُ الْهُ اللهُ الْمُلْكُ اللهُ وَأَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالِينَ اللَّهُ الْمُل كك وفي وقت ينافئ واحجب مايعًالُ الْلِيرَ بعيصِد وقتُامُ الْأَوْات ينافرتعك اللهة للزوقتام كفوكا ادلر ينتعك اليه داما لأزالتهي اليفكف والذفي وقت محكرة وكاان فنسأ السريط لفوق مزالاوقات فكزلك بسغان وزسوالنا اباه لأبيطل املا للمكت الوُقِتُ اللَّهِ بِنَافِرِ بِتَوَالنَّا آمَا هُوَادُ الْمِنْسَّالُهُ وَعَلَى حَسَّبُ مُلْحُنَّاجِ اليتنعشنا هالفلالك مختاع اللائونة مناذل فبنأال ستجديبا

ويتجه الناسخ بالمخالف فالمناف المناف المنافعة ال والخاراط لأوغ في عام المنافقة وينتقض الغايض القف الكتابتر فالمفالات فالمتفالة فالنادلاك اداليكم السَّدِعُ إِي عَبِكُ وَالسَّدِكَ عَلِيهِ الْمِنْفِا وَالْأَغْ فِي الْمُعْتَدِّمُ مِ على وينية أستنع في الالديله وتزيزة مُالمعن قرل العُكرالمكاتِ على ويلق واعدا وفا الطيخ كم عليمة فانعدف في وقت والدوالات تنعض والوتهم المزيم والمنكله المواق المناف المورعة والمعاقبة فبتغار نصغ بالبغ المستنعما فالعك تالكالبظ طائا دويه علكنا وَشَرَاعَ سَالْمُتناانَهَا شَوَانُعُ تَعَلَبُ الْمُرُولَعِيةَ الْمُنْ الْمُنْ وَلِأَيْتُمَ الْفَاتِ ينها للبِسْ الدِينِ عَنَاكُمْ الْوَالْمُ الْوَسِّ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقِينَ الْمُسْلِقِ هَالِ السَّرِيعَةُ فِعَالِمُ الْمُلْتِنَا لِمُسْلِلًا تَعْمُ مِنْ الْعُرِينُ الْوَقِّعُ لِيَا لَحِيثُ وما المنام المناف المناف المناف المناف المنافعة الاكتيش فيعان غايكم لغ فرسانًا فشاشع في فالأناف الما المناف لأنه عَامِ مُن الْمُؤلِينَ مَا مُوهِ الْمُؤلِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْلَمُ ا المنطابا كلها ولأين على يتبط دات المنع من واسَّع والعكر لكنية اغامنة مردك الماوين مزاع ال أؤيه كيزة وحدون باناس اجِيْن مزاجل إِلْنَهَوْ وَعِلْجُمُ اللَّهِ إِلَا لَهُ يَوْجُ مُوا هَذَا اللَّهُ وَ لأنهم كانوا تلاجهم تلابا لغيرمهم مستهرين سبب زلات سأيرو مقيث

تمشكن ليجعلنا اغنيا لفدا الغضضا شاتلك الغواذ فحطها ليدوينا الحاسمة فلنويس لدا لكواح فلأسلكنا النباب فلأصالح ولأتعريرها وأمالأصلكة ولواخطانا كايروفلنتو فرلايه متوسلان منضع بتضعفين مَّغَالِبُ لِينا فانتاع لِحُعلا الطَّبْع ه نَاوَد الصَّحَة لاعْزالِ خطا وَنظرُ الليتي المنالغنا ونستنز عج النبانع كظ الفنا ونوزة النه الضلخة الماموله بنعية كيدانزع الشبئ وجوده الدك مقه لأبيه والرائح الفلترالي كالألفار إلالأام الأن أَمَا وَالْحُ هَمُ الدَاهِ مِن الْمَالِينَ اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ الدين خطبون فقعول العلق الديقول قدة الحدا العرك بعينية والبوما بعال اللَّهُ عَلَيْهُ عَمِنَاكُ مَلْمَانَ فِلِيرْمَا بِإِلَكُ تَدِينَ النَّهُ إِلَا وَمَالِلَكُ فِلْ فِوْدِي اخْالِ وَانتَ وَانتَ وَانتَ الْمِنْ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُمُ لِلسِّرِكِ وَقَالَالْهُمُا فبجنه من لك إلك كم الم أورت العضاء كما الياسج بينا ولفلك تعول فلنفقال يغجب عدا المن ويعهم انتهج مراكظنهم وفع الدريخ فليو لديمين الخامرين ورقال المسيح لبطر الخصيعاته وماسك وسيدود فالتخالفك فاستادف عك اخرفان لي ينت اليك على هلا الحال فاخار العاعه بمافد مريكا واحفراليه الدينا تونه فقط لكرام فرائه التِّوامُ أيوَيَونَه تَجْزُولِكُعِهُ وَهِ وَيَعُونِه وَلِيْحَوْنَهُ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ الْأَنْ لَا يَعْجِبُ لاَيتَ عَمِن لِهُ الْمُنْ فَولان وَهَوالْعَ وَعَدال وَلِيوالعَ طال لاَميك هسُولاً المعايض لأهم انكا فأما يتوقعون للعظم اعلى اعد فسيباونون

مي. ع

المتنعامنه لأندفال أيتحكوم كمككم متيعك علاعك لأنفقال الك مالوجب الكوعائ للكاك الوجبة على الكحيف المحاس القضاعكيك وفرحنيفة ويصروعتونا بكففاية الاشتقصامكا الجاياء العد معفونة شاكلك أنايلف وتحفظ اغلامة والمال الخارع ليفافي فالكام منا لأنناما بنبغ لنا انفيرا وللقائلة كَهِ إِلَّانَ اللَّهِ النَّهِ الْمُعَالِدِةَ وَلَانَتُ فِيهُ فَوَلَّا إِنْ اللَّهِ عَلَيهُ ولأنوض عليه بتعار بالنقلافاة بتودد لأنك ادا لرتنع وعلية معد دُفِعَت دَانَكُ لِيَّرَى إلى الْغِنونِ واسَلَهُ الْغِنَاتِيهَا حَبَرَتَكُمُ الْحِ انتكاسب عنه فواتك التيلجة ويتها المه لعن تكوفاين عَلِي عَلِيهُ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ المهالانك مبتن فع لغريها وتعالستعلف والك فبالسنع لم والكئز فالمنك وكمافع عابية تعباع فدالسنع امك بالنعاق عصف مالعة مراليك مانا والمراث في المعتبرة والمعانية الماكة والمناكم وا هَ التَّعَادِ المَعْنَ عَنَاكَ الْحَرْدِ لِالْتَوَالِيْ الْمِيْدِينَ الْمُعْرِقِ لَلْمَا الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِ الْمُعْمِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِقِ الْمُعْمِقِ ال فاطلك الزيدة بديك القول له اللفادية ولا اللافي الماسكة واصلحنك فافول الذنبم تعزجلفه والضعه كالكاكيك فعلل فعلل سَايِقَ لَهُ وَلِاتْعَاقِبِهُ كَانْهُ عَانِهُ كَالْمُ الْمُعَالِحُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

وكانوا ويختطبون الخطابا العظيمة وقلعدو احتاشه مهاوعند غابة تبيية ولتكروال لنكرول فنمم اعالانعا لأمشته بأخله وماتن يَهُم انه ما معمل إن مُراح كوما و قلع ثرتم لعرك النعناع والشبة والكت واهلته المقافوليوالتريعة وهالأنفاف الحه والأبابة وإظنه فانتا الماهم فيعل تقدم فصد وعوا الافيام الفائت والنفا باللابكة بهالات اولكيك التلامية للكانواما اقترفوا خطاحك مكنته الأانفة مودلك ورَطْنِيتِ افعَالُهم عَمْد اللَّاكِ المعود اللها دُنِيًّا لَعْوَلَكُ اللَّهُمَّ مَاكَانُوا يجفظ وأساك أنهكا فليكلوك كبايدى قلقك هفشلها انهم كان البيكيون مع العثايين عقيقال المرفيع عير عوا الم ينسون المُتِيهُ وَمُعَولِ للبُقه ويستلمُونَ الناقه وَمعَ وَلَكُ فَعَدَ فِي فِي النَّاقِهِ وَمِعَ وَلَكُ فَعَدَ فِي ا الأفعال شريفه شاعه بولس المسواغ أمراه لورينة فريقه الأبحكم على يَعَيْظُ ذَاتَ لَكُنَا لِلْمُعَ الْمُرْعُ الْأَعْلَى الْعَلِمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والكالطيخ معترف مقا والكالونول ماتلاف فطيت كاي الفقت عياا خذب العمالين خلان المرتب الخلاط التااما الميت مكففالكنعن التلاميك فالانفادا فالفل علية وتجز المطالبين ما عَمَالَ اللَّهُ مَنَاكُمُ عَنَالَ يَعْنُوا الْأَرِياتُمْ وَيْ عَامَالُهُ مُولِدً وَهُمَا الْعَبْ قدافي ويانه المسيئ الهناها هناهما الهنيابه علي ببرط وات أضائ لكنة احضر ولك الحذف وليلاوالتعديب علية قِل الم

عَلَى ذَكِ الدَّكِ الدَّكِ الدَّنِية مَا يَعْدَدُنِنا تَرُقِ قَالَ لَهُ بِاعْدَدُنِيا وَالْ الْدِيكَ لِمُ تَعَلِّمَةُ لَكُنْ فَكُولِكُ فَعُلِمُ إِمْ أَا دَقَالَ إِنِهَا الْمُؤَيِّ لِأَنْ المتضمة الدَّحْ للمُعَنَا هَاليسَّتَ مَن الشَّاقَ لَلْمُعَامِّرُ مُعَتَّ الناسَّ بِعِدَم تظاهَرُهُ اللَّهُ مُعْلَفَعُ لِمِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَجُهُ مُعَلِّحُ اللَّهُ مُعْلِّرِينًا أَنَّ ا تعرك للأف وزلادعاي فتاية لختك أزتية معلية وليسرهو يؤهلا الكون المك فالهذا المعضما مراييا الك ادقاء متلت في لأن عَبْرِكَ عَلِي هَا المُنَّالِهِ مَ مَن مُرَّا فَعَ أَنَاكُ تَبْصَ مَعَارُهِ الْمُوْلِينَ فَك صُرِق في وَيَوْيِكُ عَلَى هَا المَالِسَة وَالنِيَّا حَيْقَالُكُ تِتَعَافًا عَرْكِالُوا ويتحاوزها اخرج اولأ الخشاب نعينك اعرضت أنه ماينعا الخاكان كمر لكنة المؤك أولاباخراج للمتكدم زغيهك وبعددك نتلاق ذلات عنزك لأز الولجن ماقدع ف للته الترغ ايعرف نوب الفراغ يزع وببصر للنع الكاكر التعقايية الدلاث الفنادية بداته التد عَلَيْتِ وَيِيَّهُ فَوْهُ لِالْمِهُ أَنَالُنْتُ تَعَلَّوُ لَالْفَالْمُ فَالْمَالُ مُعَالِّمُ لَا الْمُ فإهم اللانكاك عيد الخطأ البن فاعظم فالكنت تنفاف وكتك فزالية والكاشتك كرع لي فريد المناسق عَمَّايه وَلَو المَافِتُ الْمُولِدُ انتهم لانه انكاني بالعَلْمُ العَلْمُ اللهُ لمعتديرمنز وكاللخطأ ولكفك لرانت علية لأنه ادوخ اواروم الندنه عَنْهُ مَهُ عَالِيلَهُ فلك لايقول تعالى الله فلسَّف في هذا الأوام في

إرْرِيَه لِأَنهُ مُا قَالِ لِأَتُلْعَزَا الْمُطَاقُ لَلْنهُ قَالَ لِأَخْلَقُ مِعْنَى هُلاَهُو الأنصروك فاغتاستما وغايخواه هلا المعول القاعاة عادكت تَالغُا فَحْطَاياعُظِمَهُ مَعْطُونِهِ وَلِكُنه قِلْ فِهُمُولِ لَا يَظْن انها دنوب ولدكك والكابالك تبص النتعك والعربيلات عَمْ لَهِ مَا لَكُعُلُولُكُ مِن الْأَنْ يُعَاوُكُ هُذَا الْعُلِّمِ مِنْ أَوْرُ رَاهُمِ ا مِثْلَانَ تَوِيًّا وَلَيْلًا يِعَالُولُ لِهِ شُرِيعُهُ سَّبِينُا وَهِي خِتَالُتُونَ الْمُلْكًّا كمنزة ويشنكة ويوم والعبكنه كابؤ يروادا البرية متمتقا مبطعام وَيُرتَعُشُونَ الْهُمْ يَعِلَمُ الْخُرِدُومِيُّ مِي وَمُولِ الْهُمْ يَعْمُونَ اللهِ يَعْمُونَ فَا هُ وَاللَّهِ الْمِادُلُومُ الْمُعَالِقِمُ اعْظِرُومُ لَكُمْ رَضَطَامِا هَرُولِيَوْمُونِ وواتهم كالعندلا والدليا عالى المجيبة انتستع كرايك الباع المُسْتَعْصَ أَفِيهِ لَكُ مَن اللَّهُ الْتُ اوْلِأُوضِعُت عَلَ السُّرافِية التعلق عل المناع في في المناف عن الدين المناف المنا اذَالنتَ انتَ تنوقع النَّطالب عنايات هذا المَكُ ضَنكُهُ ا (إيهَا لِلْوَا كَلِمْنَ أَوْلَا الْخَسَّدِةَ رَغَيْنَكَ فِي هُولَا اللَّهُ فَايِرَلِيكُ فَ يعض عَيظة الكتيالدي ويهعل الدريع اول هاالاالا وانتالها لأنذ في الحض الدكيشا ان بيتن ان النظاع ظميًا وازالع دابعكلية والغيظ لنيز ليبدري والشب على عوم الفنافة

عَلَيْ الْمِدْ الْمِدْ الْمُدْرِدُ الْمِدْرُدُ الْمُدْرُدُ الْمُدْرُدُ الْمُدْرُدُ الْمُدْرُدُ الْمُدْرُدُ الْ معاند المعند المعارد المدارد المعادد ا

مَرَ الْجِتَدِ فِالْأَمْرُ لِلْدِي لِعَدِيةَ بَهُ لِالْأَمْرُ لِلْمُوالِيُنِ الْمُوالِيُ ككن مُطالِّياً وإعال كَاتِوردية وَلا يكون قاصًا مُسَمَّعُ عَاللَّهُ يدنبون المعايعة ولأستما اداكانت دنوهم صعادًا والسَّم بقرام تعنخ المنظى للتعبيغة واعكم فألكنة ينفيها البعراف احتفاف خطأياة والنطغ للدنوب رفيقته الغريبه منة لأنه اداع هاالقك بناديفيه المؤركة عظمة ويبلغ المخبية مضولات فالمتابعة الوازيبواني في طاملة وَلَا وَنَعْظِمهُ وَاللَّهِ عَمْلُم اللَّهِ مَعْمُلُم سَيَمَكُ عَايِّن بَالسَّلْمَ إِنْ عَلَات مَعَادُلُمُ عَبِي وَدَان مُسَلَّا مُنْ مَا مُلْكُمْنُمُا متها وته مطايآة وَمَاتِتْباله عَدَافِلَهُ وَمِنْاتُكُ مُوالدِيْنَ عَلَيْهِ عَلِيهِ وَإِرسُوا مِنْ مُولِعِيمِ فِي وَلِل العَيْنَ فِي المُعَالِيةِ المُتَاكِ ولابطله للأنتأل كالهاله للأثاثة المساستين المستفاضا بوصية المجت قابل الانقطى الالفاط العاسية للكلاث ولأثلتل الوليليليك الفاندكي في المنافعة المنافع سَعَمَو ولدنا مُولِدُوا عُلِي اللهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُواللَّاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ للأول لأنصا اوعنه مالك على يطورات الإبغاد النعولات المالك كول لناسَّ لَكُنِهِ المُولِ الْنَعُولَهُ النَّجِبَ انتقالُلَة لتولَهُ اللَّهِ عجامة والحكب ما هناعيد بهم إن المايشين في المارة التناف وماعتلكوت امل انتقال إلى المنتا دالأفضل والمقادر قرع في الم

واستالها بالاقوال سَهُل فِكُنِنا وَإِن الدِينَ الته وَانه لِسُرَعُومُ طَالْبًا الفالفا فأفو في المنطق المنطقة المنافقة فالعال للتل لأنة قالع ترموان كرعابهم بعن لك عن قوله الويُ لِلْدِيهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالغَيْمَ المُونَ المُرْآوِنَ الْأَانَهُ مَا كَانَ طَالِبًا بقارزةُ الأنوال القِقالها الأانه مُا اخرج ننفه مُزَعُريْنِ وَلَاانهُ مُا اخرج ننفه مُزَعُريْنِ وَلَاها ذَحَبُّ إِ فيعنيهككنه كانتقام برها الموككها وعلوها الطرق وتلأ فغيرا واعتنا لأنة قالفاجة انتكاع فيأنا تنافري ويكون هُورُطُالِبُابَخَنَأُواتِهِ عَرِعًا مُسَلِّهُمْ بِرُلِحِتَ كَرَبُونِهُم وُمَّا اسَّتِعَابِكُ أنكانه وانتض كالألشرية إذاللض وفقال الملبث عندما قال للعَلْ لَهُ مَا تَخَافِلُتُ اللَّهُ النَّا خَنْ فِي عُقُويهِ وَلِمُكَ يَعِينُهُ السِّيرِ وَمُ وقال المستص هُولِم وَفِهُ م هَالا ماعِبَا بَهَا وَانتُ لِهُ رَفِيلِيَانَكُ لريخ فقطاله يمن عَيناك لكنك كك ولاشف وألتتعهم الموبداليخ فيج ولخيك ليتوانك مآنواها فع طالكتك مع دلك تحكرعلية ويتعاظ الخجها ومينالك متالمضوك بكالانستعا الصَعَبُ اوسَتَم ع رفي بعدا مُت اواد يتواز فيه ويسكا وامريت وازفيه نغيقيشا يوقع فحت المولين أنعان الأدبة الأدبة كاحتلام طاياه فانكله علجاما واختل عايض وكداونه مضففة ردان تلته اطغاف وهُمِعَامُ الْوَلْلَةِ سُورِهِ فِي وَهُمْ عِلْمَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ليلاش بالرجان ورجع متزور

وَعُلِي عَلِي الْمَوْلُ قَالَ تِلْمَعْتَ فِتَشْعَكُمِ لِلْأَنْهُ وَلِأَيْ يَتِظَاهُمُ وَرِيْالُو الْعَهُ الأانيتفا الميدان يغلما بيصرون الماشكا أخران عصطم وستهقيب جَامِوْيُو يُقِتَّ فَأَوْكِ عَلِيناكا مَنا يَخْلِعُونَ وَلَعَدُ الْمُوْقِ الْدُولِيَ المنسول لطموقاد سواحة ترانت منه فانه وقلفاوم انوالناجيك وقال فيمض اخراد ف الدين هكاحا المنوابع لعروالأشانا البتك بنعه فيالنين بهدان تعطعه عظه اولاوتانيه استعن نه فتلك الأقول ما تغيد كالمرسِّد لأمالكنهم هردي وين الع عَادْمَين فَهِمَ فَيُ لُويَارِ يَجِبُّوالَكَيَّرُا فِلْقُولِ الْفَصْلِينُ فَيُّالِبُيُّلُ انتلبت مولاي يُجهَا فَهُمْ إِلَيْهِمُ النَّهُ أَوْنِ بِهُ اهْ لَا النَّهَ أَوْنِ بِهُ اهْ رَلَّا النَّهَ أَفْ فادانعكوها وعرضوها ماديهم ضنفة لانهم فرمايتنتر منهَا الجهه ويعًا لكنف بيض لعظمض اعَظمض المَنعِوكَ انتَ اتْعَالاً كَنِيْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الألفاظ الشريعه يتيكر التهاوز فهالأتنا لهذا الغض تفاقلها الكنتكه لدخامنا سوالوالتركيان الطاهم فأوتي سالغلبين المعوديه خارجها توانع إذكك لأنتانع فالعدافين الفخكفا بَعْتَهُ لَكِنَانُمُ إِذِٰكُ لِأَنْكَ يَرِينُ اعْتَعَادُمُ بِيَدِينِهَا اعْدَعُمُ الْمُأْ لعدا السبث فأمضه بدينا امرالا كتبرئ أمتال ادكا والماالمه اعاله ثما الم والمدا الفض المرقا بولس الميكول ال المكون

المُعَالَلَةِ وَكُورَ فِي عَنْهُ فَالْمُعَةَ وَقِالَ الْهُم قَلَعُولُ النَّاوُلُوا مُؤْمُلُونُ لمَّاعُ هَا الْمُ إِجُلُهُ وَهَا الْمُعْرِقِ الْعُمُ فَالْعُفُهُ بُولِسُولِ ثُولًا لَا الْمُثَالَ المعقاني اضعتل اغوال الدح لأنهاعنده مافة وقدة كرفي عانكتيك فىغيرها المض انضل العبيدة عله الممتنابة بول افاسو الفائق الفي المَمْ غَيْرِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْادُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ المُلَّالِ بهرون اجتكف ع في الألك المرالما عُه تعتبين شريعه مليله عندالصيك عرمه المكترعاله إذاك فتاله واداك فعت للغافذ يوضيهم بتوطونها الاواداجه لوها واذاما يتلاون الزياماف منطيبة تهزيته إخا فاوصا كإن فروا مرتلة اجهاهم الاها لألاناوير مافدع وشاع الذلولة ولأسم ففالدام اقدع رفيها لبلان وطح ولعمر ماقليم فهاللامايكون يخاالة للبن يتعمون وعدا المالحاله للأفرا اعظم لأنه يعيب وك لألغاظ العداسية اذاما يعرفون ما هج ويترفض عَلِمْنَا وَبِتَدَاعُوكَ سُلَاَّحِهُمُ لَيَّلًا لَانْهَدَاهُوْمِ فَيْخُيِّ لِآلِيَتُوطَوْهُمَا ويلتغتوك فيشعون ليرواعل الملابتوا فليرجب اداان تكوزافاله مُّويةِ عَلِي هُذَا المَّالِحُيْرِ الْهُ البِّيِّ الْمُؤْلِثِ لِللَّهِ الْمُؤْلِثِ الْمُطلِبِ الْمُ معَا مِنْهَا وُلاَيْسُدِبُ لِأَوْلِمِ إِنْ يَعِمَّا فِنعَولِ لَهُ الأِنْ افْرِالْ ربينا ماتسَميَ عِجًا لَكَنَ كُونَ الْمُلْكِ عَنا ذِرْزَتِيكِ مَا أَن اللَّه الْمُلْمَة الْمُطْبِيِّ فانطبت اذهيتي والنهاؤب فالكها اغافطبت ادستط تعزيخنانكر

معناجها داننا ويجعل المصاعب كلهاميس فناله فالعدف المنا النستاله عالم المنافقة والمنافقة المالة المنافقة المالة المنافقة المن امنا انستاله علي يتكادِ اتُ السَّوالْ لكنه المنا أنستاله عنابته لبند وبم وجر للاهدام وعباطله الأالطالب تخج الموركها وسرية ويعمدة الالطار وعاف وسا يتغطن في في الكيالكِ المُونونع في القول الدياق الديا الدير قدا مقاعوا اماده بقرة والماعبيد مروليوا يظلموهم فهال المفخ الضاء والفطلب والفض وفي بابد التعلم الله سُاقه وستدر رممارة فكشنعظ الهرا المشافلانظه زينا العفيلة مَرَعًا الْفَصَمُ وَالْتَهُوفِ إِلا مُوالْ إِلا اللَّهُ وَالْمُ الْمُوالَدُ فَعُوانَ شيج مُواصِدِتِهِ الْأَلْكِ وَكُلُكُ لَعَلَكُ الْكُسْتِعِلِمُ الْمُلْكِمُ الفووز واحكت وعزم تعلقا وفي الالفاظ فالمتلك معكك الك والمنطاع الميك والفروز فالبيار والله والمناه في المينا والمناه والمنطاع المناه والمناه والمنطق المناه والمناه والم النبا الأوال فإنكنت مانا خدة طكويك في المنظرة بسك في المُالْلَانِهُ لِهِذَا ٱلْعَاصِ قَالِ التِمُ السِينَ اللهُ وَالْطَانِفَ فَالْحَانُمُ النَّهُ وَالْحَانُمُ النَّفَ قَلَّالُهُ بابديد يتبعك انتبت فازالك قضيق فضلاف فيتالة لأنه قالعُذِقُولُهُ وَيُوحِدُ مِنَامِمُ إِسِمِنَعُهُ إِبِنَامُ عِبِرُا الْوَامِدِ عِلَيْهُ وَإِلَّا فَهُ الْفُلِادُ اعْلَمْ الْمَامُ وَقَعَتْ بُالْهِ وَعُمَا مَتَ الْمُعَدَّ الْمُعَدِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِ

كيونين في النج المِينُول مُلَا وَاحَدُلُ وَلَيْنَا سُلَهُ الْوَافِتَ مَطُوا أَلْمُلْ وَانْتِحَدُوا اقتعُوا يُغت كَكُرُادُق لِمُواطِّسُ عَظِيمُهُ عَيِيهٌ وَاحْدَاتْ نَاكُنْ اعلى في المرام و الله الما الما الما الما المنه المرام المنا الْ يَكُونُ مَسَابِهِ مِنْ الْمِسَالِلِ الْكِيلَةُ وَلَا لَوَفِيسًا الْمُلَكِيلَةُ لَلْعَالِينَ سَيدِلللاَيلة فالبراياكلها بعبنة تحتب طاقتنا والريلاليكان يجاراه والغوابظ لبركه وكالمركم وكالمرهم وكالدان يعضوا معها اناسًا احربن ويتعفوه روان يميزط الخبتا والدين لبس هُ الْمُ الْهُ وَ الْكُلْا وَ الدِّينَ لَا بِتُواكِلُا أَوْكَانَ لَعُمُ السُّتُورُفِ الناس عزيلانغننة فلكملابنة الحان هالالأوار وعده عتنقا احتالهاعينا لأذبط وقاد فولاه كالمعناه في فوالكينان القي الهُا يُعِدُ هُولَا عَيْدُهُ أَقَالُ فَرَيْكُمْ أُولِيَخُلُصُ وَفَالَ النِّمُ الْ أنكانت علة الأنسال جعاي هُذا الصورو فلسُري افعهُ التفيَّ عُنَةِ لِإِينَوَالِالْانِ هَذَا لِلْأَوْلِ لَا لَهُ وَلَا يَهُمَا أَنْهُ وَدَا صَهُمُا تَكُمُ هُ مُزلِقًا وَيِلهُ أَنْهَا سَهَلَهُ أَدوضَ افكا ذُلِكَةٍ وَمُنتصَلَهُ فَمِعْتَدُواكُ تختفها عنك هماوزد بعد وكالت ضرورة أشهولتها عنات كالانعابهم لبسَّنَ الوه مَعْيَدُ وهِ النباءُ مُنطاواتهم الانعدادية الانمقال انهمابينيان عتور اهرور ورفركان سيله وانتكاء المعونه مزالفا وأوستجيهم بلازم الفرور ويجفه عندنا ميلاس

Ni

المان فأست عزالة سُرا لا إنا على المان فلا المان المان فلا المان المان في ا وَلَابِنَة مُحْرِيعًاكُ الْمِلْ بِنَعْتُ الْبَابِكُ لَانَاكُ أَوْلَتَ بِعُدَا الْعَرْفِ وقلت العلفليك الخفاسة انفرستاخك بلادم المروز إدااستعت عَالِلطَالِبُ وَإِسَالَهَا الْعَيْلِيرَ بِلِلْمَوْلِ الْدِعَظِيهَا وَيُوافِعَكُ السَّالَ فيها اللَّهُ عَا وَانسًا لَ وَعَا هِ عَدالِلطَالِبِ بَنِكَ انسَّمْ عَدُ العَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ المالِمُ المَالِمُ المالِمُ المالِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المُعْلِمُ المُع الريَّعِانية كِلْهَا انتِبَالَةِ الْبِهَعَ للدِّبُولِ الْمِكَوَّا وَاصْغِيدَ عَوْلَاكِ الْمُ المطالة الهك تتعنع المك بعكداك مشفقا منه صفالخطا ياك اين "سَيَالَةُ النِيْفَ يَدِيرُ مَانِقُونِ عِلِوا مُزعَمِظِوَ إِفَكَادِ ادْاطُلْمِنَا هَدَا الْطَالَبُ شَناهَد الأانطكتام ويحك وطلبة النائران كيويز ليران المنتعني وقرتعول فالمافا والمناف المناف المناف والمناف المناف المنافعة الم لَانَكُ عَلَى الْمُلِقِعَ عَجُرُ وَجَعِلَتُ وَاتَكُ عَدَمًا الْتَكُونِ مُؤَمِّلًا لَكُمُدُ اوابنعك مزالع يترافر بقا ولعله يعوا فلمواقاليب التطابولما كالطانا مزلج لايت مطالب بنيغ انتخف لديه منوية لليز فلأنتولز احا الله المنافقة المنافق النالمُ غَجُ الْأَيْعُ طِينَ البِنَهِ مُطَامِينًا مُرَطِّعِ الْهِينِهِ وَالْكِانَهُ لَا يُعَالَّا كُ . مَعْدَلُهُ بِعُدَارِمُا بِعُهُو الْمُلْخُ هَالَالْخِيثِ لِأَنْهُ فَالْ أَلَامُ انْمُ خَبِيدًا قنع فتم انقفظوا أوليدكوعطايا سالخة فالوكرالما وكأفح فاللي لك

تقيلكوا دالرتفاها الغلفي اسهالك الحالنة ولم ينوع بابد فرعيام تصلات وف تغيظه عليك أعظم النيض والبنت مستنعا والفراخ فالجين مطاويج فسُتاخَكُ مُلِا والمُورِيُّ فَلَهُ لَا لَمُ عَلَا لَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَادُكُ الْ الْتَعْجَةُ لَهُ لَا النوض للنعت المك في الم و المحتق الصالب مرع العسكان عدا المدارة الفرزومتوالك وككيلابغولي فاغريقه فالنجابياله ولينت لفده تسكالي فعن جُنِ عَنِدَ كُنْ مِنْ لَهُ الْمُنْادُ النَّفَادُ الْمِنْ الْمُعَالِّذُ الْمُعَادِّهُ الْمُدَالُ الْمُنْادُ وَالْمُعُولِ الجي هايك هافخ لفالالناس أبيزك كالفاظ تتبيل أكث تختاج لارب تستهجة فغفا لكذائ يحتاج انتقاله بمايجب استماخته لأوالي المصاحة ابَّابسًالهُ ابنَهُ حَبُّوا الملهُ لَعَطَّيهُ عَمَّلُ عَزَهَا الْجِهَهُ اذاكنتَ لرياخكَ والَّهِ مِحِدانُكُ لما اسْتَحَمَّه جُرُّ المِوَاحِكُ لأَنْكُ الكِنتَ ابنًا فالحَرَيْكِ المُداهِكَ النسِّيةُ لِكُرْفُيا الْمُناسَّهُ بِعَيْنِهِ الْمَنْ عَكَالْ اللَّهِ الْكَوْمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مالبتر يوافعك لمفق فكم انت اداله فطاع البالل المتعني مواف رويحات كلقافتاً خلعًا بالدُوْمُ الصِّهُ وَمِيباتِ لَكُ السِّلَمَ الْلَكُ لَدُاسَّ عَاءَ اللَّهُ مَا معب اذبيَّ هَعُهُ أَلْمُوكِ وَلَهُ لَعُلُولُهُ بُالِدُوكَ فَالْمُصَالِحُ الْحِدِيثِ الصنع بزني ملا لله وها ان يقل توسّ لأنت وبلا فارية من ماي ان العك فتعدة الفائم اداكنم ابا ولبت بتوكيم يستمنع والمراق المتعدد اباكة فاعت فرانكون مطافقا لفرنعته ومرتلك العطينة كالنكر إزائتما محكر مظابرا موافقاً اجنعتم المخوادة ويعدنه به عليهم فادا تنهمت انت هبدا

كلهاوي اجزاخا فيلغظ فيستخ وادأنا الالعضله وحديف كهلك معرفه عُنصِيمَ الناسُّ وَمَاقالَعُ لِسُيطَ وَانعالِعَ لِهُ العَدل كافعُ الاعتال التَّالَةُ لَوْاً شيتم للنفعال كأف الأفال التي قديثة ادًا للنارُ بعاد عالم الركون حرفادًاهُ لِلْمَا زَلِدَمُ عَلِي سِيَعِا دَاتِهَ لَكُنْ لَمَاسَتَةِ بُهُ يُرْمَزِيَهِ الْحِالَثُ شيئم رغم انت عُمُول مُلك وَلَك الْكُور اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَم مِن اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالْحَالَ اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَم اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالِمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل الناس لاينع احدابك لعرف كيخ اعضا عناانداع العكم عنتاج الطريقة بليغة الأشتتما وماقا الكلماتنا الكؤب كك زالله واك اعَلِيهَ بِعَرِيْكِ مُعَلِّعُولَكِ بِعَمْلُ عُكَا وَدَاكُ اللَّهُ وَأَمَا اسْتُلْ لكنه قالكم انث الزيكون لك من فطفيك في العبوديه داك بعينة اظهر ان في قريب ما الدي بكواخ و فالما الدكيد اعل منة واورد للا عَالَى عَلِي كَاكُ فِسِلْ الْجُوارِعَظِمُ الْأَيْمِ قَالَ فَعَالُ اللَّهِ عَالَ فَعَالُ الفعَلْهُ وَالسِّرِيِّهِ وَالْإِنْبِالْعُرْهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل لما فطيب عينا وانتاك لنام واتنا نعف ما يحبَّ علينا وليس يَكِنَّا فِوَقِت مُزَالِكُوقِاتُ الزِّنْكِ الْجِعْمَاوَتِنْ الْمِفَاوِلِقِ الْمِبْ الْفِينَ فاللياب عبض والطريز الوديه الياله لأك والتنقية وكبيرون كمسر الدلخاور فبهَا مُضِوْفُ والْبابد وَضَاعَتُ هُوالطريقَ للوَدِي الْمِلْكِينَا هُ وقلياون فرالدين ويعاوله كالنفتد فالعدهد الانوالانوال

سهاود الكاعسك اننعاله وخرية خبالان افراط ننطفه وحبه الناف هَاللِّهِ لَهُ لِلزُّولِ مُلِعَةُ اعْمُ وَعَنْ فَكُريَ يَعْدَعَنَا وَكُا فِيًّا السَّهُ مُ وَقِدْ مِنْسَ كَنَيُّلُ الْإِلْمُ الْعُلْكَةُ وَارْحَةِ فَلِللَّهِ خَيْرِيتِهُ مَنْ إِلَيْنَا وَاوْضِهَا فِمَا سُلُونَ قولة منالخ للجيئة الضحالية المنافئة المزنعة منافرة المنافظ المستفالة المالناقة ولاادو اليعشط كلائة تحضور لأن رشاع هدا الانتاع ان بيلالبنه الدعكة كنفع يقباكا فقفيرا تفلاه للالفلا للنهما كانت قد خجة بعَدلِ العَقْلُ الْأَلْفِيلُ الْمِيْعُولُ قَدْمُ عَدَ الْمُنْ هَوَ الْمُنْ غَايلًا غَرْمَا شَعْوَعُ لِحَ البِنَهُ لِينِ مُ إِنْ الْعِينَا مَعْهُ كَانَهُ حَيْراتِهُ الْأَالْ لِمُصَو بفاضهم بعد لخواك للنسانية ترارا فرانهم مانتبيله إنين وايملاهم وبتوانوا فخالاتمائة التوتناسهم ولأادا اجتهدط بنتون يحتمهم فقط لكزينغ أن سبغوا المعونة الأئز الغاؤ ويعامون سعها مابنا شكم فعضَ هَذَا لَكَ عَهُ وَيُلَكُ وَضِعًا مُنْكُلُّ لِأَنَّهُ بِنِهِ هِم يَبِيها تَكَايَدُ وعَلِيهُمْ إِنْ الله المادع لمه إن الفائد الماد المنابيه م اع الهُرْ ومزدكك ايفا اقبل المايعازة النجب عليهة العيا واعلاه متصله بغوا سالوا اظلاوا أقرعوا وفي واللوص المماق لوانه يحب عليهم الكونوا مربع بن علينا يَن في المنظمة لانه والإيكان الافعال ا التي قد نتيتم اليفعلها الناسِّن كَرُافعُ الحِيَّا المَّهِ لَهُمَّ فعَلَّهُ صَالِحُهُمُ إِلَّهُ

والمنا اللوتية والانحات والجواعات مندنه عندالحناث ومواد الأثيه وتواخ البردسهله عندالالأحيث وفوائح المض المضاهدو المتوركيها خفيعة أتتُعَدَّد المعَادعَةِ لِهُ إِمَامِ المُؤامِرُ المَالِيمُو النَّوْامُ الْفَاللَّهُ فَافَاكِ بناؤاليقك يؤاداكات الممامك كانا وللفوات المختدر ومنها والحايز المقفاذ المكت عنها الاخشر كالأمنوف لفد كضوف الشرايالخام فانطز ظافول انعلا الطربوتعلى هلاالجهة متعبة فهدا الظرافا أهر مرونيته وتط وانطركب عملها من ههة احريتها أعنيا العقيد البنا الأناتلوالكالج ولأنزل واننا للخنان والخقط فرالانا الكادبين عجعلنا مزس الرالمهات جتهد وتوسينية الظريون بينها ضِعَهُ اللَّهِ اعْظُرُ مُلْمُ صَلَّا عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل على خاله ما فع ل بولس الربيون ادفال استر بوجد الصلَّعَ عَنعنا لَامُ وَلِحَمْرُ رنباله الغول ليريع به فارب جند كلنه اغاقاله لينهض به بعايد هَالِ الْعُلَّى لِهُ إِنِنَا الْمِيْ وَلِمُنَا وَبِنُ وَتَهَى الْطَيْقِ فِينَا وَمِا مِعْلَهُم بقولة كالمنتقط المتعافق المتعافق المتعرفة المتعرفة الفالما فلهاذت الدياني واخنف كيتير وعاهرا صبرنقالانه ثمالكانحو مطفه ظاهم كله يتاتور وانه لازجاس الانبا الدندها خشقه ضيقة لكوانظ والج إنزلفته في والكتأم الهال اللك اللهاء ويضم

كالوح ليخنوه ووفا وكالحظ للمؤن بكينة فمافر وبالما الكارة ولعلك تغول فكس كرها هنا اللطويق بقة هي ضاعظه فنعر الكُ أَذَا تَصَعُت عَلِه فَعَلَا بِينَ هَا هُنَا الْعَرَيْدِإِنَّا الْهَا مَنْدِفِهُ كَنْرُكُ سَهله منيتووانقات فلمواكا وكيونكون الطريول ضاعظه عله اجسك لأنها في طرب قَبايكا اللَّا هرك طوي ويلا والكائت عربضه وُلْسُعُهُ وَلِيسُ مِنْهَا وَاحِلُ مُنابِئَهُ لَلْهِا لَا هُوَا لَهُ مِنْ الْمُناعُظُمُ وَلَهُمْ وَلَا مُنْ الْمُنْ الواتنوه تعبرت الزولان فطحظ الدنباكلها المنازنه منها والمعللة تعبر مافك وافعال النجله ليترسكه فتطالكنها مع دكك تعاريبا فيعابها استهامُ والمَّاليَّر والنَّا بها واعراقها من وفا وكالنَا بها مُع دَلكَ النَّامة النفاية مالخة لأنهاستهى المالخياه فقدعرى لجاسر تفريك كافية ووجبة وذلك أيكوك عدكا لأنعاب الوفية ومخرتيل لها الدام وكوب هَدِ الْكُنْدَايُ اوْلِهُ وَمِعَوَلَ مُلَكُ الْكُفْلَهُ بَعَرْهَ دَاتَتَ فِي اللَّهُ الْمُعْلَمَةُ لأنعابنا فلفنا الغضع فيسك التكواء غناه فيبعا البركم إطبيعة المُوارضُ لِكَ أَبِنَهُ لَكُنَ إِجَالِ حَنْيَا دُالْجِاهُ لِينْ وَلِكُمِّ لَأَيَّا الْهُمُ المائولة لانه قال الفاض لخائيون مقطنا انصطنة كانعلا مَ (إِنْهُ وَالِدِيَّا لَدُالاَبِعَلَالِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لبيت مُلَحُوظِهُ وَلِين كَانت الإمواج وَاللِّجِسُهُ لَمُعَدِ لِللَّهُ أَنت الإمواج وَاللَّجِسُهُ لَمُعَدِ لِللَّهُ أَنَّ المُعلِمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدِن وقوائح الض المقادة والمتوركا فالمنينه كولة عناللها وكي

انعة رغون ع كَيْنِ الْمُعْرَامِ الْكُونُ لَكُ مُنْ طَارِيقَ الْمَالِحَةُ لِمَا الْمُعْرِفِيكُ مزملانانه الاولة ولهال الغرض المازينوامته جاء لأاباناك استنقصا من وافي وفي من المالك المالية المنافية المنافية والمنافية جَبُ انْسُلُهُ أَشَّلُوكًا لَهُ أَدُدْمُنُ أُوكَ الْكَتْرِينُ نِجْعِظْمُ الْكَلَّبِ وللناذيوري تفرق معكفة السنائر فادير الضنين مره للمنسر الدار وهوج نسول إشكفتال بالنسقط فالتنوط بكتره الخرفات أذا اغَيْرِينَا انْفِيَّاكَ سَلْحَكَامِمُا وَلَكَ مِنْ الْمِيْنِ وَانْفِياقَ الْمِنْافِ لَلْمُمَّا الأهمام بالعنام فرفع لأحادكونا وادكوالهرد بالمبنيا الكريه الديث سَّهَ يَوالْبُرُكُ وَعَصْرَابُالِهُ لِأَرْفِحُ لَكَ الْمَيْرَقِ وَعَضَّ هُوْ الْمُوارِضَ وَالْمِمْ الْهُمَا وَقِالَ لَالْرَكِبُوا فَأَنْكِسَ بِعُصْلِكِمِ عَادِيثًا فِي الْمُسْتَغِيثًا فالالبرالخالجة وللخرخاء واعاولانها اللابه وفال كلنة يوكي بهم ال الدين عَيثته مَعَيث كَافْتُورَة ويتظامِرُ لِن عَجَاب الفضيلة البين عاده الترالنام البعوية معتالين ولذك اوردها النوك لفالهم تفضفه لانعدة كالمنطق الدين يتعبه إنديم في كتوالأوقا تطريقه عَوره ولزنج ما البيدة في ولي البركرية مفيف مِولِه اللهُم وَانكاف البيطاه مُراتِ المواجِي الْمَانِهُم بِمَادُولِ البَّراصَ فلِمادُ لأنعك الطبيعة طبيعة الطرق الجالة الموتكمة تقطع الطبيعة متعبة

وُاسَّعُه لَكُنْ تِعْلِلْ إِلَيْنِ تَعْلَبُ وَيَكُودُ شَعِدًا الْأَفْوَالْ كُلْفَا لِغُولِ مُنْهِضًا بَهَانِتَا لَمْنَاعَلِيمُ أَذَكُر فِي مُعَلِقًا فِي الْمَالِينِ بِكِلْعُونُ دُولِيَّهُم يُعْتَطَرُهَا ويبازك كالإلخا مكتعل نفعي فالمكريم والبينا منتى لخفا دستنبا متعَبَّ جَهَادُاتُهُ نِصَيِّلُ فِرْنِشَاطُّا فِلَاْحَةُ نِينَ لِجَاعِرِضِتَ لِنَا فِهُ لِالْمِنْأَ عُنُواْتُكَتِرُوْفَاوْلِطُورِتُصِافَعُهُ وَالْبِالْمُضِعَلِكُولِيَّبْ الدَّرِيدُ ضِعَيَهُ ولهكا المفيض لينبغ لما النبع في في الله المناطقة والمنطرف المنطق الله عَانضًا عَنَاوَا دُقَالَ أَنْقَلْمَ لِين هُمَالِابَيْنَ فِي مَا دَفَيْهَا أَرِضَ مُا هَنَا أَبِمَا منية النائر الكيون فادمن منامعيه الأشعوا إلى والنائر الله ويوفيه الم فَهُ لِكُنْ مَا فِهُ إِنْ يُغِيدِ إِذِ لِمُعَالِدُ النَّاسِّ الْعَلْمُ النَّاسِ لَا مُعَالَ الْأَلَالِ النَّ لِسَّرِمَا مِينَاكُونِهِ اخْتَطَ لَكُنْهُمُ وَلَكُ وَلَاجْتَادُونِهَا وَهَدَاهُ وَيَلِّهُ لَهُمْ فِي اقفعالية كالمساما أنبيك المالك في المالك المنتخف في الماكن المنافقة المناطقة المناطق لكزينغ لاأفأل المتليان فيح دوانتا مزكاية الجهات ونشلكها هَالنَّافِكَ الْحِدَيْزِ لِأَنْهَاعَ إِنْهَا مِيعَةَ فَكَنَّةُ وَلِي يُعِيدِكُ الدُّيْنِ بعرف والطوئق المودية المحنالك ولهدا المنط فردهد التوك الموا مُ الأَنِيبَ الْكَادِبَ عِنْ فِي مُوافِو (الْبَارِ عِلَا الْمُعَالَمُ الْمُنْ وَهُمْ فِي الْمَنْهُمُ وبالضافات فهاتدين الكلاب وللنافيرنوعا المريزال كان والأعنتال اصعب وَنَيْكَ ٱلنَّوْغُينِكَ بِالْلَالِ لِلْكِيْكِ الْكَلَّادِ وَالْحَنَا نِيُومْتَ وَادْوِثْنَا كُلُهُمْ وَهِسمر ظأهرك وهولاج يحتجبون مكدكك المفابا الانتفاد مواقلاك واسونا

انيثًا وَلَا كُالُوا فِالْعَهُ مُعَالِمُ وَنَعْتَهُمُ الْحِلْمَا فِلْعَالِمَا لَعَامُ فَأَلَّكُ المفرفه بهم سفاة وعولانواب الفابالية وافترك المتله الستعكنة انضيريض وبالتكليبعيك على المنطقة المري وعدا المنض فقل كب بُولِنُولِ الْمِعْولُ ادْقَالَ الْرَاكِ لِلْمُتَّمِونِ لِلللهُ لَبِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّ مايتده عَلِي كَان وَلِين كَان قِيمِ فَوَلَا لِمُلَا لِعُينِه وَضِعًا مَا يُنَافِذُكُ ليَسْ صَوْلَا لِإِنْ الْأِنْ لِيُرْتِعِولَ قَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرْتِعِيبُ لَمْ كَيْمُ إِنَّا لِمُرْتِعِيبُ لَمْ كَيْمُ إِنَّا لِمُرْتَعِيبُ لَمْ كَيْمُ إِنَّا لِمُرْتَعِيبُ لَمْ كَيْمُ إِنَّا لَا يُعْمِدُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ حبيته الاانها بخبيبة كرات كالحاة ويجمل عرفته المعانية منعتاصك ادُلْكَانْ عَلَهُ الْمُضَعَّا قَالْ هَولِيَّرُ نَوْجِكُ هَالِلْنِيَاعُ لِانْ الشَّعِمُ الدَيدِيجيبَ عَالِ دَدية وَمُا تَعْنَ مُفِقِت مَلِلا فَعَاتَ عَالَمَ اللَّهِ وَعَنْ مَا لَا مُعَالَمَة كالجرج ويعرفاولعل بتولفا الموج هدا المانوجد بجائال مابؤلفيتا فالمابع بضكك ايضانع لخبيت قنصانيكا فأففتا عادُم لِلاَسْلِهُ الدِّي عَدَامًا لَهَا فنتولُ الْهُ اللَّهِ عَلَى السُّرية والْفَالْ المول الخيت عتن التعالة الوالم المال الموال المعالية عالى عَالَةُ لَكُنَّهُ يَعِولُ الْهُمَا وَالْمُعَايِشًا فِيضِيَّةُ فَارْبِعِنْ لَا يَعِيْكُ مَّالِ عَالَمُ الْوَانِهِ بِعَدِّدُ الْحَالَانِ عِبِيَّا انْسَعَالِ الْعَضِلَةُ وَادُا إدام فيضبته فليس علق المركز الفائدة هَالْفَلْكَانْ المُورُدُ الْبِهُ مَا لَكُافَقُ لِمُ مِنْ الْجَبِيَّافُنِ تُولَ لَهُ لَيْعَاثُهُ عَنديةِ اللهُ مَلكُ اللَّهُ اغَاقِم مُرَّاحِيتًا لَمَا انْتَعَاعُ رَصُلاً مُنْ الْمُسْتِ

معرا والمراح فازيختا والزيرقب كلنه يراي للنعب فقط والهدا المعريقتهر اسكرا لفتها أوالأنه ادقال فيقليل فيرالدين مادنونها فلطهم ولاوزهم مُزالِن لَمُ بِعَادِ فُونِهِ الكَنْهُمُ نَيْظَاهُ رَّوْنِهَا ادَامُونِ الكَنْطُولِ الدَّيْنِ يُعَتِّبُ وَلِي عَبِالِاتُ الْمُضَّلِهُ لَكُنْ مُظْوَالِي السَّالِينَ الْطُورِ الْمَيْنَةُ كُفَ وكالقيك تعول فلأجغ فرماجه لقرواض بطاه لالكناء حمنا عَنَعَ إِلَا الْعَنَّ عَلِيهُم فنقول لَك لنيَّعَظِ وْنَاوِزْ عَلَمْ يَعِتَهِ وَبِرِيحَ أَوْنَ لسُّرِمْ إَعْدَانِيا الطَّاهُمْ فِي فَعَطَلَانِي وَسُوانِهَا مِلْعَدَانِيا لَلْنَعْمَ وَعُولا المغنى فغذا ومااليه بولسواله يتوك وإضرف كأمه وفيالالهم بكائمهم العالل الطبية ببطعور فاوي النادجين فالتذف لاتعف اذاداكنا نبضر لأنكتين وحودين والخالم الفرفا فاللئم الأهناف انقذم مند العليمة فدارها المني وانظرال بفعه ولطنة لأسافال عري فيركلنه لغدقال لتنضوا بنهم لأشقط واعتده وعادمين الن تكونوا محتوسة يكن رحة النبول انعتنعًا عَلِي الله والدين الطويته طريقة في وض لك السَّا فكرَّا مُرْضًا لَ انسَالِ عَلَى خِدا للفِيَّةُ بِعَولِهُ العُلَهُ عِمَونَ التَّوَالِ عَلَيما المُ وَلَكَمَاكُ تَيثًا عَلَيها الْمُوالِكُمَاكُ الله الكالكال شجرَ مَالَحُهُ لَقُلِعَمُ إِن جِيكُ وَالشِّحِدَ عَالِما يَوْنِهِ إِنَّالْ تَجْبِيَّهُ \* الزنقية ويشيح وملكه انتفاقه التمهيّة ولأيكن تيموابوه انفل تمرات حبية فالدك يتوله هدام عناه ازاؤلا كيك ماعتلكون مَنِعًا

مزالغداب ولخلافا لتحب عناه تتتابلينا فهوع توينا فلاللخاتف قلغاب بلازم الصرورة وملك المتافة علاا لعداب اصب والمتوقعة الصيتمين والفائر يوقاع فرم وجهم فقطا والماغي ويتع مروك المدالع تدفأ عَقُونِهُ الْمُؤْزِعُ إِبْ بِهِمْ فَتَعَظِّوا لَكَ اللَّهُ مِكَانًا النَّحْجَ ذَلَكَ بَعُولِمَا فليس كالمستعب الكنالت المتناغان وين عَا ومسلك النع السلامة حُيِّ نِعُهُ وَتَعَوَّ الْحَبِبُولِةِ مُرْعَلِمُ وَلَكُ الْعَجِّمِ مُعْقِفَة لِمِينَا مُنْ وَلِكُ فِيولِيسَ الريول ادع فهالعدوه بليغ العدوا فالخيبوية معيلي هامع الفعوماتكا كهاف شنع فعلك منيكا ادامت للفي فالمنافئة الكرايان الله البي لَعَلَا لَهُ الله الله الله الماد في وسن الدوات وَلاً عَارِسُ فِي مِنْ النِّمَانِ هَا الْمُعَوِّلِهِ الْمُنْ إِلْمَا فَهَا وَلَهُ كِلِّ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُعَولِينَ الْمُعَولِهِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينِ اللْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِ مَنْ تَكَانُ النَّهُ الْمُلَّالِهِ مُالْجَةً لِللَّهِ الْحَلِّكِ النَّهِ الْمُعَالِثُنَّا الْمُعَالِثُنَّا التربوة لكنفي لتكلف انعاط ازاح ملهاطا حترة مندلم ولفظهر السايرا المتالا استله علي سَبط في عدال صَياب العجب إوانه بتلك ع المضله علكة التكويد ويكون على على المنالة كامكانكين المنصلة عيالة يقتدة العكزالنا وكله وليخلط وكالأنيناس ودابيك الماكه فالإذي تظنونة والنوائ لركر أبوالم ويفي البيك كالندائ كمق لينب من الطبة مُلداليك نَم الهادت مَل وَهُ البيرُ الموصية المركزين بنسلة حَيِّ يِبِصَرُ وَفِينَ مُ هُولِ الأَفْنَكَ الْتَسْبِيلِنَا انْفِتَكُمُ فِي كَاكَ الْمِلْكُنْ

الندلونكاندنعاف أداف أعاملكان ولتراه الفاعنة لأنه ليسور والموتد في كَلَاةَ فَضَلِلهُ اجترع عُلِمُ الْجَرَع عُلَمْ فَعَلَامُ الْمُعْتِدُهُ استنقام كون واكرت المبزقا وينع المين مع وعلى يرادانها والجرافوله قارفيه لأزاء كيترين وللنبتا بتعون المقالح يأتفالعكما المعول بعكرهم به كول خِعاجهم لأنابته بالك انتَّعول انفطعيت وتغافلت لأند فكخولك معرفتهم فاغاله وليبغة فالأعترار فالمك انقف فيقض اعاله وكالترتيف كالمهاعله الميتبيط دالها ترادكات مُ المُونَا أَنْفُ أَنِهِ مَوَاغًا إِنْ وَالبِنامِ الإِحْرَاتُ مَنْهُ مَوْفَعُ طَسَّا فِي وَلا الدينيةالوك عليهم هولأي وإذاع مولاك المنتان ونعلهم وحجب عنه وتغريبه بعوله إنكاب مَ لأنعل عَمَّ المُعلِمَ النَّاسَعُ وَنَحَ فِي الماكَ ترجع الحلاية العَلْمُ الشَّاق التَّلَيْنِي لِبُولة فاعَالهُمُ رَسَّت عَرَّونهُ مرَ توليلانظنه طاز العرفة تهويله متقلع المكتبيز فهمهم عليجه التنيك والمشورة وطواله المدروش المتدودة والألكا الشلا والععويه وراعا عبنه والعصر وراعيها بهد لبنونيه بدوس ب وعلى كايظي لله حاهنا أور الداليه و ويضر كالك فيقوله اذاظه كاعتران هدا النعت نعته الألدلك اذله عرا لغاظ بوعسا ادُعُولِهِمُ عَمِينَهُمُ مِاسِّهُ إِيهُمُ لِأَنْ فِيجِمَا فَدِقِالَ هَٰ لِأَلْوَالْ آدِدَكُمُ الْفَاسُ وتعديه النطوعة والمارالنانك فردكا وقد بظرا لكواق به صنغا

الله في العاد العالم العام العرام الع مُواعَيِل مِن المِناعِ لَهُمَا المُرْمِيُلِ [الوزكاماك عَيْضِمَ الْصُوتُولِيكُ وبُيمَاك واحُلك وطعامك ويشرك وراعيك وكيكك واست التكور وارج ووانا اسعى (للكافِتلتَكُ وَالْطَالِا وَإِلْقَ الطَّاوَ اللَّهِ وَالْمُوالْوَالْوَالْمُوالْوَالْمُوالْمُوالْمُوا وعَمَ مَا وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وارانا عَاهُناهَهُ وَاظْهُ لِنُورِ لِخَاصُلُونِهُ البِينَا لِأَنْهُ مُنَاقَالًا وَهُبُولِ إِنْ الناوالمفك لأبليراك الولد والكرف وكالمناف وماييت على والمتال الجازية والجرائم كلها بالالتليله منها وبكوافه لوهوالبطاة لايك المتاسك ليبير فالمنا فتكواه علا فكوع في المنت عَدَا الألفاظ المعبَ مُعِما المناف المناس المن المنظمة المناسبة المنافعة المنافعة المناسبة الم فعرو المحتز لعنك الخافظ المان المنافظ المان المنافع المان المنافع المن انست اقاليقير معضم مدينة العقلته فادابص الخرافا في مناهدا المالا مزاجل العُمَالِهُ مَنِدُ عَلِي الْغَالَةِ مَوَالْمُلِياعِ لِمُنْ الْمُمَالُونُ مُ هُدَا الْاَفْدَالِمُعَامِّل لكزمع تدير ولأجل اظهار المماقال لهمادها واعجراظ لأولاجزا فالضائد المنتفر وكالمناكنة المنافذة الم والعرو الخيسطك كم المنظاته والكاكم الكالنا لله المنهمة فعُطِقتَ بِلنَا الْحَادِيا مَبَاءِلُهُ المُّعَنَا الْعَاظَّا هُلَائِيا ۚ ثَوْلَيُرِهَا فَانْفَتُ الْ

ليتروج كعلى خلاللنال تحنذاب الناوك أنام لالغفيلة دفعات رَبِوان عَدره مُلْسِنُوفًا الدِهُمْ عَسُوتًا مُناعُ إِنهُ مَلكُ النَّالِينَ العَللَ الْمُواللَّهُ وَالنَّحَ لَ مُنْ الدِيا وَيُكُونِ مَعُ المُسَبِّحَ وَلَهُ كِي أَخْهُمْ مُعَتَامُ لَحُمَّالُهُ اوَعَعَرَبُهُا معتعة المروعانها وللزلوا مارغ معان جهمان الصيرة فليسر ساع علابا عَاوُهُ وَاللَّهِ فَا مُربِعًا كُونَ الْجَالُ الْمُعْبَوْنَةِ لَرُدَ لِكُ الْجَالَاتُعْبَدُ وَأَنْتُقِتُهُ المسيّعة والنسّع لسّت اعتراز والنسّاكي الماليدا ممايعًا ولرنطع الم لأزل مطبأ والعلى والمعتبي اعاده فالفضائ نظرنا الدك الموجة الأنش مرتج مَّاعَنا وَيلَكَ الْمُورَالِكَ اللهُ مُلْتَحْمَلِ النَظِ الْمِنْ وَلِيرَافِ الْمُنْسِلِينِ وقاكنت علاوم فأقته ومجعّله نفالالاقتبال الديميا فج فيه الجال لوينعق عُجِياته لكند برك دانه الحليات فادالواؤ هُله بعِدَ لكَ المَسْاناتُ تلك الحافظ الخبز لفط أبام عَن حريقة بالكفين المرابع والمال المال هُداللُّهُ وَفِعُهُ وَلَطَعْمُ لأَيْمُ لِيضِوْلِحَمَّا نَانَهُ وَلِأَوْالْ لَاكُ لِعَرْضِتْ عَمَن بجبّ لهُ عَلَيْكُ دَبُونًا جِهِ لِأَنْ وَلِيُواللَّهُ لَوْمِ لِمَا الْكُفَوْلِ عَمِلْ الْكُفِّهِ استغرجنك الح وجوكان مالم يكن وجوة اوتبتت فيك نفشك واحتك صَاحَبًا للمَّلِياً الدِّفِ الْأَرْضِ الدِّلْ الدَّعْتَ الْأَرْضُ والسَّامُ البَّحِ وَالْهِيَ والبرايا المحبردة كلها الخالفسن فظننتخ اهوام العلبر الخالزيا العدك وللعُكِحُلالْخَالَ لِلَّنْ يَحْيِلِمَ لَكَ بِعَلْمَاكَ بِعَوْلِيدَ لَيَوْفُو فَرَضِي الْحَمَارُ الم العَيْدُ المُطَاوِمُ الْمُدَوْوَعُلِيةُ الدِّيجُ الماية الموتُ المستعِبُ المنوسَلُ

معلى تحننه وُلِوَ لِيَانِعُ لِي السِّمَاءُ مِن الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِينَ الْمُوالِي اللَّهِ الْمُوالِي الْمُ المنت عَجَبُ عَلَى الدِين الدُنتِهِ إِن الْمُ المفب وليت كنانات فعطاد يحزالكن التنفي وف عالمناوكا أنافيا عَنلَ قَشْلِغَلْهُم وَ الْمِبْدُولِهِ بِنُوارُولِ فِيهِ أَيكَ بِنُونِهُ فِيتَكُدُولِ مُوالْظُنَّ بُصَعَوْفًا مُوحِبَ أَنْ لَكَ أَوْ الْفِينَ لَعُنْ فِي هُذَا الْمُلَاكُ كُافَ فَتَحْرَبُنَا وَكُولِيا مُالْعَلِيم الركاينة المخنع واعالها والمتكاك لصفارهانه اقتعم ويفرف المها ومليخا والقلمك فألقا ترست عكنا وكوعا فلينا فركوكا فالمخوا ولواد منكافران والمنافر الألك فعالث المانونة منهابتع فاقت الموت مكلومة وهالكادت يجدت كالمبيان ادااياد ابْدِهَمَ الْمِعَانَهُمُ الْصِبَا فِيدُلِّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالَمُ الْمُحَالَمُ الْمُدَا صريقه إنساكوابكاء الماوككي تعلوان الموادنة على الجريد بخركة بيانا انخض ليويت كالمحلئ كلمنا العوف القضط الفاط يحَمِيُّهَا الْتَصْحُلْ فِي الْجِبْهَادُ فِيهَا وَيْضُمِعُ الْبِهَا الْبَدْ فَفِسْلُهُ عنبت لنغشنا فشي بصرحسن لأحتاريتها اليؤم كالمفت وتحفر لشابين وليَّتَ اتكام في استكاد العِنية لكن الكي العَلْم المنافق العلات المنافق العلاسة ولبعة الواخر م فكاين الاستان الوالا وأساف في العروليفا المسلم ولعد فنونا لكتو لغارته علوانغ لبئت إعلان كانفه وأيسكه هَاللَّهُ النَّهُ لَن لَهُ الْمُعْلَقِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ليتن اعتا وأولى بقال الغرنا للناض عبي هوفاما الحظيظ الماموله فليست العاباة العاعضة مالبر مولينان عط للنة اشور اللعب لأن السوينة والنفاك كلنديج الماله والموركية المكرا لأورك المراف المرافع بابلغ المستنقيما والتعزلان فالرعائث مطارة عزالهم اللاعات الدبب بساؤك ببوتاعا ألغ الكرنسن منازل بهيكم سنهام الرجنق نيسك تحزالت وتعزالص أزال أيلق الكافئة بعد فطامه ملأشام اننانفل اعَالَاتنَمُ مُ تَعَرِيهِ هَا أَيَانَا وُلِينَ ابْعَامُ أَسَامُ لَمُعَالِدًا لَأَمْنَا لَا إِنَّ الْمُ فعلها تباسر ولك مستعبا لإنتاما قنصنا معدي جالا فادام فالجالات علز انها الأعال عال عال المبالك ننا ادام زائي الأنفع كناع أولايك المعافن البينالتع ن أَحُد المُبا ننع هِن فِدا الأعال المَا المُعَالِم المُرفِيقِ المُرفِيقِ الْمُرفِيقِ الْمُ وبخع خذقا فطيقا فيتبتغ يتل ليتوس فيبالصبا المار بالماون مزلل ناف مُ الطِّيرَ مُنَّا مُن لِلْ الهَامَ وَلَكُ تَعِلَكُ ولِيهُ لِم وَلِولِينت فِي مِكانِهِ ا لماكانت نافقة فختك أن لأه كذالنا ذك البعبه تتعينا لانهام اتعت النقنب فألغناء كالبنتة فالاستنج والنقيم فنفامز فكالمتاك العطن العاويلان التانخ نفاه وابجلناة والبيد المباز فكذلك بنغض والدالزاه وتقبراللناول بعنضته وحانف كختع تعلى الهياد الدبن سكوك على انتار المنافي فَالكلك هُولِا كالمزَّمَادُ لِيمَوالِ عَاكُولَ عَلَيْنافَعُطُ اللَّهُ الْعَناعُلِي عَلَا الْأَمْلاكُ لَلَيْهُ إِلِيالُونَ مَ دَلَكُ عَلِينا ادُهُ

P. F.

وَحِهُا عَبِيرُ فِي الْعِيْصِ السَّالَا الْمُرْالْمُ قَالَ وَعِلْمُ الْمُوالِنَا فَيَا مُنْعَلِّنَا لِيْنَهُ عَظِمَةً مَالْكُالْمُسِيَّالِهُ بِهِيَّا فِينَظَّعَهُ الْمُنَايِسُةَ ويشاكرنه ماملين عصافي فأموالعلان الخلاك كالتامة الماستنفية مُظْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتَعُورُ النَّهُ الْمُعَانِعِيمَ مَعَالِلُهُ اللَّهُ اللَّ المركز ويتم الأوديقا متواضا أمته كالوها الحوافلية موايض وليعاذك بالسورار وليدع للبنهاون هكالمحاد والتالها والممزه وللسَّنعَة مُلْهِودكك المنتخ المنعة والمموللتوع الما مَلِ الْمَوْعَ قِدَ نِشَابِمُ فِي إِدَالِ الْأَلِدُ الْمِنْ فِي الْمَالِينَ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّال انستفاع وعنصهم ليتؤا والاحزينابه كلبدعه منهشمة اواسانا أأسعما بَدَلَ الْكُنتُنسَة أَوْ الْمُؤْرَةِ اللَّهِ بِي لِحَدِهِ أَيْضِا فِي طِيبًا رَبِّح اللَّهُ الْأَمْر يماتك المفخ كاعليك نافأ الإنقية ما الكنايها الانتاك تتغز عظما بَانَكَ يَفِيهِ لِلمَ الْحَمُولُهُ لِمُعَلِّى وَلِيهِ وَيَاكَ بِعَلْيَةُ نَسُوقَ مركبتات وماموه والراعليب مرانا فالحادثا فالخنب والخاك الموكلة علي المنطقة المنتخفظة المنظمة المنطورات المتويضة عوض التهاء بعضالته فستتمض أنك شابيها عشيش مِنَابِبَ وَرَكِيدِ أَلْ مِعْ اهِيَا شِهِ مَ مَامُل الْمَالِكِ عَلَيْ عَيدًا لَعَيد الْمُولِيمُ مِل ا سَرُورًا لِنَيْرُ الأَلْتُ إِنتَ تَتُوشِخُ نُطِعًا مُ الدورَ طِلْسُوتُر صَعَد اللَّهُ مُناف ادانا داعليك يتبع كالك سُرِيعًا عَالَ المنطال النبياة ولك الناياب

عَالِه ولِين وَي مُعولِّا عِبُيُّال وَمُاشَابِهُ دلِكَ مُوالِّلْلاَكُ وَصَاهَا هَا إِلِاً يَصَا فِي الْحَكِهُ مُنْ لَلْظُلُورُ لِأَمْنَعُ الْأَمْرِ مُنْهَا بِعِدُ لِمِنْكُ مُ الْمُلْكُ حزَيلًا تَوْرِيرُوا فِلِنَ مَعْولِهُ وَمِوْلِهُ وَلَوْلِينَهُ الْمُولِهِ النَّهِ وَالْمَصْلُ ولهبه فالمعتامة وليغم تحليج الفعل وليعكم للمخ وليطلوالديث النَّدَانِدُ وَلِينَ الْمُعِيدُ مِنْ عَقَالُهُمْ وَلِمَعَ وَالْمُعَالَّةُ وَالْمُعَالَّةُ وَوَلِمُورَ المنشئين فبجير لضعهم ولدنئ عزالما سورين من تعديدة مزخب مزمنها نويزة ف المتلوك لويم اللائدة وخط فطها الماس له لكننا كنكرة فخضط فطفا فيغط الدنيا غاجا لامر خديب من ما توترواك ن والماله المرابع المر حن المبناع الحتول في حرب من قلحمل العمين الطبيعة الناس أعزح ظالمتقض تبحبك الجزال عن خطا لكالم داع كية والرائس المُنْ فَاقَدُ شَابِهُ مَلَاكُ المَعْدُلُكُ الْمُؤلِّلُونَ المُنْ اللَّذِ الْمُناسِلَ المُؤلِّلُونِ وَالمُناسِ لبترانسًانًا لَلْنَهُ وَلَضَافِي اللَّهِ مِنْ الْمُبَالِ قِلْتَ مِنْ مَعْ مَعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ م بتَعَلَّدُ المَّنْ بَاطُلَّا فَلَيْنَ كَانِعَ المَالْعَلْجَهُ مَا الْوَلْمُفْتُكَاهُ عَلَيْهُ آلَةِ لَا يَعَالُهُ مُنَا سِّبًا لَعِبَانُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُؤْكِفِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْكِ يَلْتَشِهُ لَيْرَعُ حِهَدُ الْإِيُلَا فِيَلِوَ لِسُولِوَكُ مِنْ هَالْطُرُ يِتِدُا اللَّهِ منصك المناسواك والمحافظ فلألجهم تحصلا وفعال الملك لكراوا بكوك مستحقا فح بأتلاو بكر وفاتلا فالضبت فلنعام المفيلة

العامل شده الزائري والمترزان نبطها مال المعتدر كلعاك ايها النكف تتعول لأيعض فاقال كالعالم المنت في المنعول المنه لمر يزك للأنت ويلمعنك هكالإلت شألفًا لأنفال المؤلكان عَظِمَاعَنِينَ عَوْ الْحُلَالُ السَّامِيَّةَ لَا يَرَّاوُلُمَ يَعْلَمُ الْمُولِ النَّولُ قِلْ اصاالبه بركك واضر فككله مع هدالتول تولنا غالذات بِمُواخَلُكُ الْمُولِ لِأَرْبُ مِنْ الْأَرْبُ لِسَ فَيَعْنِيهُ الْفُرِينَ عَبَرَ مُشِيدًا لِمُهُ وعلح سبخط وانه كالمنابلة البهوك التراث الديكا واجعالت كأف تقتيم مِعَتقَلَتهمُ وَلَا يَبَعَنُ وَلِهِ الْمِنْ وَلِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ولها الغض ففاك وكرواس الدينوات عندهواله وليركب انت تسمي يهوديا ويستريج الخنش فتك وتعلفها لأمك وتعرف للعته فليتحل المص مَن عَلِ الْمِنْ عَلَى الْعَلَادِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الْمِلْمِلْمِلْمُ اللَّهِ الْمِلْمِلْمِ وَدِينِا غَاوَوْعَنِدُهُ لِاللَّهُ وَلِلْكَنَّ فَعَالَمُاهُ وَافْضَامِنُهَا لَيَوْلِاكَ وَوَافْضَامِنُهَا لَيَ كبية وون في هَا الزَدَكَ البور ويولون لو ياب بالدن الرنساماسي الأنفال استخج مزاله عاستكر تداهلك أعانيا فعظ معمومة فالنب فيعَلِهُ لَكُنهُ وَلَرْكِ الْمِعَ إِيمَانه قدالِفَاتِ الْمِاتُدَا وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ مَالِيًا مَهُ النظيرَ الديمة مُن الديم الديم المن الكيم والجابيلة الأنكيب بعول في في الك الوركوايد المن المناهات النباعا المنه كالويوروركك دامة مع البية بعَدِ خَفِي مَا بعَدُ لأَنه ادْتُم كُلُ إِللَّهُ وَالرَضَّ وَالْعَلْمُ وَالْفَاسِيًّا

والده والعضه بمنها موغزل الدود وبعضها تراب ورواذ وتمير ابضًا لُولِيُكُ التَّرُولِكُ وَالمِنوشِ بعَضِلته عِتلا عُمُلاً خاصتها ليتويبليها التوشخ وكالتقلك للنكائك انتغشاها فتولك عجلى جهه الحلجِب جنامِيان كُذان فالطنع مُنامًا اعْتَلَامُ وَالْاَعْ فِهَا لكبهك ترم الرئ القائرة في فلهذا المعين ما يَحْتُ مُرالِّن وَلاَن هُ اللَّيَابُ فِي لَمُ اسْتَم حَيثُ لِبُرُامِ حَدَثُ وَلَا وَدُولُامُ فِي المركف الكفناف فركي بماافضل انتستغفي المانت عتزاانكون فيعتف الرفياه الفي المالية المرقبة والمال المنطاعة المالك تَكُونَ يُونِعُهُمُ وَالِسَّادِ وَكُولِمُ فِازَلَيْتُ تُولِدِ لِأَنْثِهَا ٱلْمُعْوَلِة يُومِا توالمنتأسته الكفروالأشا الدينها وينتقوا فالمالكن الملك القيفافنا فافاوظلالات والمركك العفنالك هيانياتابته مساوية أرقاون متغفيف اودايله عزج بمالاامان بنيها فببلنا انختار وكالانه بكافة استنع مآخرضا مج تتخلعو فالعاف لحيز في الدنيا ونسَيد سَاجين الحِين الماك المينا التاكر ونظهر يحولات كميره وببروة العدقة المقتام وضغها التي فلتكزكنا كانوزقها بنؤة لاينابئو المشع وجوده الديلة الجانة والعزال اباد الدهوراء برفراه معاله اربعه وعشرين ويعول ك المغصر ليترك فالمراج يابد والدوين المتاكرة المتاكرة

تَبَعَ الْعَدُ كَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل مستعبير عن المساور و مستركة المركة المركة المركة المركة المركة المراكة المراك السّناواسُ كَ تَبَانَا فَكِيوَ نَوْدِنَا إِلَا فِهِ لَا الْعَايَةُ السَّعَامُ السَّمَا الْمُسْمَادِهُ البائكيه ما الرائينها وَلَكُولِيكَ اسْتَعْبُوا اللهُ يُوكُ اجْرَاحُهُمُ الْمَاتُ مِنْ الْمُعَادِدُهُمُ (بهرت مُزَينًا وَاعْدَوتِهُ الْمُسْتَعِينُ انت والنَّفَا لَا عُمَا هُمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُ مَعَ كِلِيهَا وَاوْلَابُ فَاقْدَوْلِمِ وَوَالْهُمْ شَا فِلْلَكُ الْسُوعِ وَاعْلَى مَعْ الْمُلْكُ الْسُوعِ وَاعْلَى مَعْ الْمُ العَالَ انْهَا قِبُوالِانْهُمُ قَاتِلُوا مِزَالَيْهُمُ الْالْوَامُ الْدُلْكُ الْعُرَالِدُ لِلْعُهُ فَيُقَالَوْكُ اعط فعته لليلافاع ك والربية نجيه والمونه عادب التكراه فاقلان الآهنا والمسانة ولعلقا النوك وماالنه في فراها المسترة ابات كاللخاع لها اناس عُلناؤل لعبتناء بشويعته فيتول له قدقال قاباون انهر الدقة المدينه اجترعوا المناذ المنكوروما اجتباط الشريعة للنهم انتقاط اختراع عاط اجتناب الثريئة لكن انكازكا لأه للفي فليُربتيت الغض المح وع فية المِمَّا لأَوْلِفَتُ الدينيه مركز فينال بعيده هداهوانه المؤخض الفاف المتقتلة الاناندولاالغابي اقتلافرفورا النص فعدد لمؤ كوائر المدولاالغابي لوامتلك إماره ابلغ بهاالوان انقوالهمال ولوانتي فرف الأستواد كلها والمعرفي كلفا ولولي آك عبا فلمتستنيا ولعا المحتض ستخابنا 

وله كانه تدبير في إواله السَّالغة النَّ تعديد بنوق الدري طيون وفيهة اللاكتناء والمذكت والدياعا فبهيؤ وأقال الماله وكولا ظاهًا المنهِ قال يتورينولوز في ما الفولالفولينه الضَّا لأندلوك لألبس هوالغاضك وقالله أردا ويحبيدا إعتف لأترانه فط عَيْفِ فَلِسَّتِ عَارِفًا لِكُورِ فِي قِيتَ مَا الْأُوقِاتُ فَاقِالَ إِلْمُلْسُ يَعِمْ لِهُمْ واوان الانبعان م العِتور في ط المنه قال لِسُت اعْرَائِكُو مُنازُلُوا الْمُ المح تمالغاب ولهكا العفقال لنلايك لأنفه واباللجر تخف لكيز لكزافي وابان شكارو كنبت فالمتوات وفي المض بأمونا المنح ترضي إينها لأكنات لفي كايد ترفي للغون البغي شاكا للفي في الله والما الله والمرابع الله والمرابع المرابع الم معان المتعدد المعطم المرافر في المحالة الكناة والفوان المكان المعالمة فليعتدن فالأفال للخرشرة أألأ ازانات البؤلو الاعولا قالوا هاللافزاكادبين فاعتا التبك على قراعا فوافا المفالا يزياد وينا الصححة موادام ذفولهم مكالانه تريكان تتاها مناازللاله خلوم الاغال القتلاع ليخ تخراسهة والمفدا وزادها الايات \* البتران الذي مَوْعِيًّا الرَّلِي مَالدَفْق طَمْ العَيل مِعَاجَبها لفَعًا الدَّرُوان طَالِيًا مَوْ الفَضَل ف فانكافولما عالحالهات فلنع كنه تبتواهكا المقول عاهنا والإي افرانهم والكانول عاسروا وقد حض واللفظ الينولوا عكاالأوال اربد وللوادت بغينه وقولهم تائست اربير الهم قدله وجواع اب

فَلْمُولِهِ الشَّالِلَيْ إِذَتِ الدِّيسَةُ الدِّلْفِيرُ المُعَالَمُ الْمُدِّرِو وَقِلْ الْمُعَالَكُم يختنصَ إيضا العراه أو في الحدادة عن النابعة الموادت الموتنعيد مَدِيرًا بِرَاكُ اعْالاعَبِيدِ مَعْظِيمة فادكان مَنْ لَا الأَيْلا وَلَا مِنْكَا مبادية ووجب ازيلو واليفاع فلاتفلن المتمل ولغبة أناس كتيرت مزالغاة بنزان عكونوام عليزلها وكلزاغ الككما استعاد وامره كا الالات يتكالكنه عوقبوا التوعقابا ولتكاشقال لفترناك اللفظة المربوبة لست اعتها فرفيق ألكوا فكنه عن فعد الديا الماساك الماساك الماساك الماساك وبيجع عنهم فباع عوبتهم فسكيلنا الخافيال مباي ويهم بعلنا الفهاما كَيْرُانِ لِنظرَ النَّا قَلْ مُولِنا مِنْ هِبَاهِ النَّالِ الْحَالِمَ الْمُعَالِمِينَ الْمُرْالِينَ فاللبِّرِيكِ وَقِت مِنْ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ فضِلُكا الهُمْ إِيمَالِنا ادالهُ فَعِلْ إِنَّا مَطَالِتَعَلَّ الْمُصْنِا بَكَانَهُ الفضلة لادالنك كالجاج العاتب أستكا المفضلة لادالت في الما المنابعة المروع بناابراعها والجاداء عرب وتناوع الناستك الله عرفا بهالما ولمااستنم اوالدكلها وتكلم فالعقيله بكالانفة فالأشتقصا فاظمى الدَّنْ وَيُوا وَالْرِيهِا الْهُمُ عَمَّا لَيْنَ فَاصْعَالُهُ يُرْبِصُونَ عَلِيمَا وُلْبِ المنظافكرياك وبير الوادين الكالغنم والعكزيف ويفاق والدين ستماه كخنال وكلبااوض بوركك كمروزع الغضلة فاهسا وكوه مضم الرؤيلة فعال النبئ افوالي فلأفيع لها يأمل ويراد

كالليكازيج الشباطبرنا ترميا فقالحانفه بنزله ماكانع عين النفلاقك فضيتا فاستلك سوكك وهلا المعين فلعباق ولخلف العَمُ الْعَيْنَةُ وَاللَّهُ مَعْ فَعَلْتَ فِي اللَّهِ الْمُوْاتِ فِي الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بكونولموكم لبرنفا ليعشز الحانا سألفين كالفيك كالناش متهيين لافتبال للولف كالهافكان فيهرافوام له مرفض فتح في يتنتف وماقد استاكوا الماند في غايد نقابها وكان في المراح كالمراح المراج الأيام المراح المراج المرا أمانه خالصه في نعايها ومُاقلها دوا تَمْ نِهُمْ فَعَيْدُتُهُمْ نَعِيا فَامُوالِاللَّهُ بهولاد ازيقتباو المانة كمتن طاستك المولاني ديكوهاته هذا المنع وصنها الراز بصروا افضافاكا نوافط بتنه وعاهم لفذا العواعظام نعته بنوشكه كنزولانه والواعملنا قولت كمتر ولكنبي عتزف سكا كمران ليست اعفكم لأنهم اللار يطاور انهم اعدوا لي يتي فرفول عندلًا الذيما اعظيتهم فعرع لحالهم الملطك ومامع والتعفايك الكاد اعطي واهبة المعال منوابة ولويكزنص فعصنتهم والأيا لأيانهم اداكا زيوجد فاعلانغاله في الخابية منصغ الانانة والعُ اللهما وبيبان آك إنيل عام فلكارغ بهامز الإمان ومراك يروالغاضله الأالله في حلك قلف فلت فيه ستنب سَباسَه احوالا خري وفرع وافع لكارها الطبع مطيعته وكليه وكالت مايع له الكوكيت المسَّتانَعَة وَيَحْتُنْصَرَقَلَكَا لَائِعَ اهُلِيمُانَدُ عَزَالَ وَمِنْ

كاذا لشنا عديدًا وَالأَرْتِ الْحَافِلَةُ وَالْمُدُو الْمِلْأَلُمَ مَدَا وُكِعَمَّا مُكَالَ يترعنع هوولاتزعزعا يشرك لانة فالكبابيته على الفترواد هظالمك واقلب الانهار ولعضف الرياع وصادمة وكالابيت ماستطلانه ليترب رومانه مريخات جيد وانعاقالها في المنافعة ا جهه نعل في المناف المنافعة الم كتوك متالب النائر لفتيا لأهم الاحمر بيناته اعتبالات المله وكبيهم الأذبات لواصله والغبرام نهم البهنكا والمالنواب الوبعول فأيكل المُهِا اسَّالَةِ مُنَالِمُ الْأَوْالَةِ مُنْ الْمُؤْلِقِهِ مُطَالِقِتُهُ الْمُؤْتِنَا لَا الْمُؤْلِقِينَا لَكُونِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُؤْلِطًا لِمُؤْلِقًا مُؤْلِمُ اللَّهِ مُؤلِلًا لِمُؤْلِمُ اللَّهِ مُؤلِلًا لِمُؤلِمُ اللَّهِ مُؤلِمُ اللَّهُ مُؤلِمُ اللَّهِ مُؤلِمُ اللَّهِ مُؤلِمُ اللَّهُ مُؤلِمُ اللَّهِ مُؤلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُل ولأتنعكم وللالغارض نعل العواض عله دلك لانفاء وسيسه على الفيرة والمايتم عَذي وَيَا قَدَوْتُعَلِّم الْمُوسَلِيدَ لاللهُ اقويم الفرادم علها افريم كافدامولج العراكات يخفط اولعنوه هدا بعبالغه فليتربغ كالناس الديزيعة ويدويه ويقرص لكنديقهم فه الشاطير الدين عالم عليه والناطيط الشاطير المان ا ليرك وللعام الناه دلنابة أيف الصابون افتبركا فه الأفانالي مادمة الخاليها وتبتنق بما البخك مترعن أوريك ليناسهون برَلِك ادتينا فعت عليهم المؤام المنكونة وتظافه عليهم الحسي

عاقلاً الأنكريم فكمَّعُمَّ مَا قَامَنَاهُ الدِّرْ لِمُ يُعَاوِهَا وَإِنْ كَانُوافِد المترموا أمات وعجابة فيلحب انقرفوا النع المؤيقت بها البرسطين الترائي التحضلت كلها ليسرع الدهر الرسك ويدفق الكزف هدا الأنبا ابضاغن تولممينا ليركلز يغول بايد بايد يرخلك مَ ] وتَ السَّولِ معلنا دُلْهُ وَلَعِنُولَ لَمُ هَينًا مَنْ يعُ إَمْثِيدَ إِنَّ وَلَوْلَا "رَاتِهُ قَامِينًا لَأَنْ كِي مُؤلِنَ لِعِولُولِ فِي كَاكُ الْهُومُ مَآيِثُ مَا مُدَالِسُنا بَاسَيَك نَسَانا فَاقِلْ لِهُ لِسِّتَ اعْمَةً لُورِهِاهُمَا أَلِمَّا إِمْصَ دَاتِهِ \* مَا لَكُا النَّاطَانَعُ لِيَ الْحَالَ لَكُ قَالَ عَلَى الْحَالِفُ لَهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَ خَاطِبُهُمُّ بِكَافُهُ امْزَالُهُ فِي لَهُ طَعِظُ الْمَامُولَةُ وَدَّلَ مُلَادَةُ وَاجْمُلُ · عَنِهِ رَوْضُونَهُ وَتَعَرَّبِهِ وَيُواْمِحُ عِجِرِكُ هُذَا بِرِيدُهِ أَهُنَا الْنِعَ عَلَى اقدالة المادها وبأبن أمهق العنيله فيصياتنا للخاض والت سَالِنَاهُ وَمُاهُ قِوْدِ الْعُضِلَةِ آجابَكُ انْعَشِرِي الْطَهُ وَاشْتِبَا فَكُلَّا اللَّهِ الْعَالَ الْعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ معهوط ولأبقن فن ضووالتك البنط كقواع لي من حيه الدين همر يتعنتونك وهدا المنط ماذا ياوك مزالخ ظعظ عديلا لة لأنخدا النظوُلِاللفِيْ عَلِيهُ مَامُ الْمُلْكَ بِعَينَهُ عِلَيْهُ الْمُعْدُهُ لَالْتُهُ الاالمستعا الغضالة فأنه وصك ستعيزها الخطبوبا وملاية ادبسته وبتكوت كبير فيجه الموادت الخاض لانهااه المظ الشَّنْعَيُّةِ انْصَاحِبُهُ لَيسَّلْهِ الْحَالِلَّهُ عَرْمُوجِورٌ الْكُولْحُاتُ

الكازللسَيّ الهناقد ذليعًان وعلاله ادرع المخاصم الما المناقدة المناقدة ليعان المعالد جزر لكخال الموتعب اضح كالشافي فالماليجه المتيا والفيط والفه على الم المتالحة اندملائك انتعلانغك وتملح الموتمك كطارة وتبسَّلُ عَكَ فِي لِكِيدًا لَمْ يَعُوالْالْمُدِيمُ لِلكِلِيلِيكَ بَهِمَّا الْمُرْمِعَكَ ازتقتاوتن فلهال الغضرينغك اعظرالنان كخترع الكحدايذ التنهك إيضام مستلالاك استرة استال لحالمينا القيافز العصد يممعجما مُغولِّا الدِاكُ لكافاه اعْظَمَّ سَبِعاعاجلَّا الناكُ انتَتَ سُبُ فَضِكَ المُنِ المشاعه ديئا وكالموح ط العكم المطوط كالمتالك ليترانق مالوصا وافقط الماليع اغتاله عليهم ضرا لكنهم معدلك جعلوا المنالسنظ كوافعة كالعشز التوفيق أفطله فريخ النهدا الطائيف مَالِيكِ عِلْكُ طُلُهُ فَرُبِي إِلْكُ طُلُهُ فَرُبِي إِلَيْ السَّاعِيلُهُ سَجِيدٌ هُو عَدِيلُه وَحَكَ وَمُلَادً لَذَالِ الطِّيرِ ضِعْهُ ضَاعَظَهُ سَلِّحِ هَا هَنَا الْأَمَابُ فيهاوار واللخ اظه منها ذورا قيها توج كليتوو التهاج بالأكال الطيرة القي تضاده أجبر اضعفه التركيف الأهالاندع المحاصاب عَاصَا جَوَايِز النَّصِلَة فِلْكُلُّ وَضِعُ الْمُلْكُ الدَّفِلِهُ لَّانْ مَا اقولَهُ اللَّهُ والافولة البنا الكذالك ابهك بوالصنعين كليها أيعانع في كالم كانع لأن سَامَعِيهُ عِنالِدَهُ العِضِلَةُ وَيِعتهم الرحيله لأزاد العَتَزَمُ السُّلْعَ الْحَيْدَ العَالِمُ النَّسَعُ عِدا مانتولة وبالتفك والمغالهم إيفاع استبعامه بتابق عنتهم والأعهدة

والأنزاوا هله والبيانه والنياظين البرك البيركانة حيلة فتنوا اعلبين الفرق وكالما خلاله المالية الفراغ الفائية المتعارض المالع والمالية لأنعَالِ للنامَةُ لِأَنْقَادِ تِورَةُ وَلِأَنْوَهُ مِهِ وَلِأَشْرُوهِ لِأَامْدُ لِأَنْقَالِهِ عَلَيْهِ هَوْ يَغِينُوا هَا لِلَّا اسْتَعِنْ الْفِغِيلَةَ وَحُكُ لِلْأَلِيثِ مِحِدِدُ لِلْبِعْوَ الْمُحِيدِ كطيعة لمذي عَيْن الماليا كالكلها والشرور يُسَوى عَدَا الطبعَه وَحِلْهِ الْوَالْمَ شهوحت قيقه ذلك أدنغ فو الكفيالات الدفي فعور لللوك والأراء ف وللبلانالة في ودالاعبا الكانق إبناما مصله عُولا فنع مناطامة فاقولكنزفينك هلما خات عليه نرحادت كالناتين ولاناله عاض لمرف وللناج الناتر لأزف لاهوالمستنعية تهم الترمز طعامله فالهم فاشحا اعننا الأنكرة ويدادك عليه إشتبه حايلة فالعلب نستهم ولاحصلها فاكتياك لكنهم كالعوالجسام عرية فاستظهرا وفهرط فانت مني شبت إنعا إوامر دينا بمبالغه فاستصابها ستحك على ماعب الدنياكيلها فأداكت معتفنا مرخل العظات بغلشغنها فالعرك عَايِضِ الْعُولِينِ إِنْ يَعْكَ لَأَنْ أَيْضَ كُمُ الْوَكِينِ وَلَا لَكُولِينَ مُنْ الْعُلَالِ الْمُ مِسَّلِبَكُ الْمُوالِكُ لَكَنَكُ قِراتُهُ وِللْوَلِالِكُ الْعِمَالِانَ قِلْاَمِنَ الْنَحْتُمُ وتِيبَعُ لَيُنهُ الْبِعَالَا مُلَحَةً لِأَنْشُتْهِ صَلَى السَّيْلِكُ الْمُلْأَلُ الْمُنيافِظِ، المفطف الخاف ألك أماك فبالكائن المنافعة المفاطعة العُودِمِعِيشِ مَنْ صَلَبْ عَنِدَ لِلْعَا لَعَظَهُ انِيعَاكَ أَنِيعًا لِلْكَ شِيًّا مِكْهُمِ الْعَا

وكاركار وبسارة لكالط الخاط الغائة والغائق والعاد ويساون تعبا لتراويتنو عن يعاوادوبانه المقالة أولكهم لبرانه باستيم ولي وانعابة هدانه فغطاو لأرتيا النهم مواكث يخد أرور يضاء إنا أمور لأادكار بوليز الهراند اشادا وفاللنوف ففاف في المرود الدرون المنافع المرود فشادكهذا الزائع شآبه الميز سننو للمراس الفرالين وتنقي الدنات والتنافية الدَيْزِينَ وَنَهُ عَلِي النَّهُ الدِيْزِينَ وَنَهُ عَلِي الْفِضِةُ الدِّيْزِينَ وَنِهُ عَلَى الدَّالدُّولَ الإدريه فالمان عن المان المان الأراف الما الموادة لأنتأ أذاوصَعنا النفله والرديلة اخرتها معابر الأهريف والعكائينها الملغ مُعَرَقِهُ لأَنْ الْعَنْ عُلْمُ لِيا الْمِنْ وَعَلَى الْمُعْرِ وَالدُّّفْرُ الْمُنْ الْمُعْلِدُ الْمُسْلُ فلونالمسب وقلكانسك أنفاع والفائز النوالمالك وفلود للجالك فقط هاللالكالكانت اللهدالكان النافعالهم ولفالالغله كانوابس ولنعذج فغرن وطير فاظفه طاحكته الفعن فاوليك الهودكا واكنيتين مند العَيْرِ مُلِحْهُمْ وَالْحِصُوا صَعُولُ الْمُولِيُهُمْ وَالْوَامُ الْعَرَافِظُ وَالْمُارِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ حَاصَلُ فِل المَرِينُ لِيَرَلْكُ وَفِي لِكَ عَلْلَ كَالْمُ الْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وكتغوهم وهالحاد تكفاد أبار النع مغذان تقبض غاوافه اوتتك منهم ودلا عليج ها الماجب جرالانهم مانو افعا لعم علماعالا كرك معل المعنق وموالها منكه المالكتب قالوا الماماداق عَلَمُ لَانْتِعَادُ وَدِلْ عِنْلُوا وْمَعَلِ الْأَسْادُ فَانَا فَاظْلِمُ لَمُدَاهِ إِنْ تَفْرُقُمْ

بتوله ازالانوال إيقالنا هافإ كانت بافغه جبية فانائتماعهاليس يجركنا معها لأشيكاف فللذاء حبئ عليه أنطبه هاباع الأوكل غكضه بوخلخ هكاالدا يحفوصا أقصا اللفظ ينعض لغول الدي جددفه النوزيل الهار وكاانه مادن البهاره البهارات العظيله مزالج ظفظ المامولة فعيظ لماذكر كالله ويشكواته وتوايا يحتجز بيكفة وسَلَوُ وْنَعُا مُالْحَهُ مُرْدِلاً عَلَى هَالْكَنَهُ الْحَكُمُ عَدُلُكُ مُرَالِكُتِ الْمُ الخافة خاصك الفرالعلبة المغتام في الفائلا احتضاع في اجتنا والرؤبله ما الاعهم التهاديب فقط كتوكت المهما الاعهم والنعائ المامولة ففط كعولك اغلاما الفعم ترشيرتها الغطوعة فومز الناد الفادمة أنقيط خاملة وانهم المنجلون المركب داور تولد است أغ فكثرلكم العهايها والغوادك لخاص بركح النافظة الحادته عابيته وكهال المعنج عراك المنطه والدراصة فتغيله لأنكا العوك الالكورف فنبلته قاعك إلكون مقهورًا ساويًا للغوك الليست مُنسَّد اقتناصه وانبض فقيما كف وكيسبًا والهارًا ومَكْلِ وَإِيامًا وَمُ الْمِنْ اللهُ هَالِ وَمِمَا تَلْهُا البطريس وعاقوالم والبريك الهابنية ببحال عرفي المواب معروج العداد مر وعن من هط العمل فعل أخ والأغاد الكوز اعدام فهما عزيدة على العمل من الماء المنطوعة العمل من الماء المنطوعة المنطو بُيتًا فَيُصَابُول للعَب وديم دم ترتعبه وراح ته ويعالم عَعض الله ل عَدَلُهُ وَالدَّلِمِ عَلَى إِنْ الدِينَ عَلَيْتُ وَلِلْهِ وَبُلِهُ بِنَعَهُ وَلَنَّ فَهُو وَلَيْ لَكُلُمُ عَلَ

كيتق خيئله التعك فالقاع مزالغادي فرامكاك الدنياك لهافعا استطاع الم يبصح ولأبعك فط والمنه لانه كارفاح وكابع رفاته للخوصنة مفطرا كالأهنل فرتبع فغد في الما المنافقة الما المنافقة المنافقة الما المنافقة الم قولمن الم المنه المنه المناه المنافية المنتبعة المنافية المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة الم مها العوليا بإن قوالنظ الفانعان بندواهما بها اوكروك مزالنا والمساله والسكب وكانع الحصفه ماالعند المالكون الكوال الكيترة وقالواله مأذانع إفانا لفاظلهم فدملكم المككامين مُبِلِغَهَا وُنَوْيِدُ وَلِلْنَعُ فِكُمُ وَلِكِينَاكُ نَيًّا ظَيْوَ الْمِسَرِّ وَكُلِّيدُ اللَّهَ اللَّهَ كُم المعنبا يستعتون لليتك يبقا المنور بعدا الموروكا نفلا النبي فكرلك خاطبة عج بغوائر إلى الما الماهدة فيوعنا قالله مراولاد الأفاع وهلباقال لفرالي يتنابيون بالأعماد القفاطن المنطب متلوطيته أفاع إدالملك والكوم ويتولي والمنافق الصَّامُ قَالُ لِيَسْ عِنْ لِكَ أَنْ عَرْلِ السِّرِي مُلِبَّ لِحَيْكَ الْلِيَّةِ الْمُعْمُ الْمِسْ المُطَلِّينِهُويَ بِمَالِيتَ رَمُ وَالْمِرْكِينِ فِيهِنَمُ لَمْصَالِيَّ لَيْزَفِينَ عَلْبَ مَلُولَنَهُ مَعَ مَلَكُ وَلُوَكَانِ عِلْمُهُ مِنْ لِلْنَاسُ فَلِحَانِ مَالْتَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ الذين يستعادية اعاع والناشحسك المسينه وينعاي بسكاداته للنه بنهبط بمَصَانَ لبَير لأنه قَالَ عَذِ قِلْهُ كَانْت سَعَظَة البيت عَظِما فَيِدِبا وَلَكُ الْلِطْ لِيسَ عَوْيَا شِيلَمَ عَبِي الْكُلِّ لِلْمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِ

بالسياط وانتخافه إنت نشتضهم وانتتانا منهم انتكار والهروانت مرتوا أينهم فالديبلة لها الموروضية الااز الأسل الماليا فالالفارية كَلَمْهُمْ قِالْلِكَوْمُ الْوَرُالِيَاهُ وَسَمَّعَنِاهُ مُلْكِكُنَا اللَّفَكُمْ وَنُرْبِعِهُ ٱلرَّالِيكِنَّا عَالِمُ الْمِينَ عَنْ مِنْ صَعَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ولغاصه العاه الفياف بحوامهم الضولاف الدئول ليترانهم ماما وطعبسا فتك تابالكفنيا للدالق اغتالها الهودعلي للنفئ ذلك أشفا والمسات التزيء ماطاولايك بحقاد عظم لأزين فب عجر المار مويكوزالم ومزيوف الأنمنه هوالدك يتخي معتزلاغ توراضيه ومزيغنا لالكيني فضيله فقهو الدي بتورط في العَط وَدَ لك اللهَ باله تصريه بالمال المال المد ضَمَّا عِمَا لِمِمَانِتُهَا الْمُضِلَّةُ وَنَمُونِكُ مُنْ يُرْبُطُهُ تُورُهُ مِنَازًا فِيمِعُ لَهُ هُلا تَوْمَا ظُعْا لْهَيْبِهِ الْكَنْهُ اللَّوْتُونَةُ بَكُونِ وَيَتَّمُ نُصَّتَّضِيمُ الْلَكِينَ فُ فصلتة ويقبض إركياتعه سنعله كالقديمك الافض احسنا ويعالن وقداهكك مودانه واجتاحها لانكتعدا والدايد الوتعاسم أغايثا في طريعة اللَّقِ الدِّدَاعَة عقد لا كلك مُنصَّت الشَدَ قومُ وَالسِيُّ لَا رَسِا عَيْسَبُ مَانَكُمْ الْعَلِسُعَة عَسَبُ دلك مُانْعَافِ مُلِاللَّهُ الْفَالْوَيْعِلُ فَلَا اللَّهِ الْمُلَا وَيَعِلُ فَلَا اللَّهِ المعتقاحال والمعادد الدناك الواقع منحه المائط والموسنهم علاتف المورقكا زبعضنا العابغ فكدلك لمربغه والمائر كحاك وكعوغم هآيردش وليعِتلَك نشَّافاسَّتظهُ عَلَى هِرود كُوهَ وَدِيمُ الْمُتَسِّحَ بُرُيدِ الْمِيلِيمِيةِ وَلِلْهَاهُ

انتغَباعَلِهُمُّ أَرْيِنِهُ وَحِرِسُّوفَ لِيَضِهُ فَالْأَرْفَ ۖ وَعَلَمُ هَٰ لِلْلَهُ وَكَالَتُ مُبِلِغَهَا قِدَالِنَهُ وَالْمِارِ لِفَنْ مَنْ صَلِيمٌ مِنْ مُعْمَاهُمُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا ومكزعنا عبركم للرة احدالة الققالها الأسعرة عناه بعدد ك ولأاذا مَوْعَرْكُ إِلَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِلْهُ مُا انْ وَخِولِعِمْ مُعْمَّدُ لِكُوْ الْوُمِولِكِيهِ لكزالج وكله على عالمالك عنه المقطلين عنقًا لأنواله الوقالها ويناسا جزيلا تغدير فأوقا فأرك ومرتب كطانة الترين طبيه كالأده ماقال ماقالة مُواعُدُ الْعِيدِ الْحِيرِمُ مُسَالِلَةِ مِنْ كَلَنَهُ وَكُوامُ كَالْفُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُوالِلاً لَكَ السلطان لأنه في اشتراع من البينة السُنت في استعالاً والما الراب السلطان المناس المناسبة المنا ككم فَيَعَتْدُ مُلَاكُ الْمُعْرَافِضَ دُانتُهُ الْمُعَوِلِفًا فِي فَالْمَافِي فَالْمَا فِي فَالْمَافِي فَعَمِياتُه وتكريانه عاي اله في النف قنكار فليا ازبري عوا لأزالكتاب انكانوا اذا المكرو فدارا فمرقا لطانه باعاله يعرف بالخارة فطروق جهه العليمية ولاستهما عبرفال لغواله هدا في الدي تعلمة وفيلات يغيده مُعَرفِه بعندية الأانهم دلك ما انرفيهم صَنفِعُرهُ الأوهاة لأزاخ كمانت نغشنا وغييز فيهنا خالعا ودها تعبل كهل قبولًا اوال المُراخِفاهُ والسَّبِ ارتِابُ بِهُ اولاً إِن اللَّابُ أَكُان أماتك تناديع للله وهولأ والجوج ادسمه والعوالاسا دجه قياوها وكمنوة وهنا المفيز اغض ولف البشيرفعال الله لاعته جوع كتيرها والمعارف

المنفت مخزنلعا الخيبوك فيزال فيرتك النوايد المستنذ الغد ازنوجد مبته واول عايتال ازمن سيحة وكرا الأمل بيش هاهنافيل تنك الخفافط الماموله معاشا اشتى كانة الأنتباغابشا بغرم مُلِومِه عِنانات عِلَا يُحَمَّدُ لِعَرْبِعِهَا دَات وهُلِ المُعْقِل الْمُولِدِينُ اللّهُ مَلَهُمُوالْجُهُ وَالْ بِهِ اللَّهُ لَ وَلِيرَيْطِحُ وَظَارُدُ لِالْلِيرُ فِلْ الْخَالَ عَالْهُ يُرِينُونُ وَأَنْ الْفَلْأُلَّالُ وَينْهِ مُوالْصَافَا وَوَاعْلَا مُرْعَيْدُهُمُ وَالْدِينَ ببصرته والبغ لايم فه وقبل العنوية هنالك نمائر المعويد الواخله العاينها هاهنا وهنا المواتب كلهااويه كالمبيرة والعكائ سعطته عظمة وحَز الطِين وَالمَسَنه في إيه تعلمه العلمية وَعنوعن الدف فالالقكلاتهم ملاله فالمنالم بالأد الخام وليكا كلكه فالحفظ المامولة أعطو كالأان كالوافقة المبلك المنافقة المامولة المامولة المنافقة المامولة المنافقة ال فهَّا وَيْنِهَا هُمُ عَرْضِتِهِمَّ وَلَلْتَ إِنْهَا هُ الْحُدَا الْمُهَايِدُ الْرِ ازْ الْحَرْمُ مَعْمَهُ سَاكِنةَ فِنْهُمْ فَادُقِكَ عَنْ فَالْمُلَّا الدُّولِمُزَكِلْهُا وُلِلَّهُ إِذْتِ الْحَاضِ وَلِلْمَاتِيَّةِ وسبيلنا الفطحة مزالدة يله وغانال لنضله خيرك سعب يعبا باظلافاها لكننانت عَمَاطِتنا هَاهُنا فَيْسًا قَرِلْطِ الدَّهِ فَالْكُ الدَّيْ فِلْمَالِنَاكُ لدا الناله بنعكة بينات السَيْح وَنَعَظَنه الدَكِله الجِذَو العَمْ الْوَالْعُمْ الْمُ ولفسعاله عامنه ويتدم ويضور ما للقبل في استم استع على الأفوال بهست المجع لمعدمه والأسترقل للأنكال ليعال المحتمة إلياذا وأمرة

الدُه وَوَلَاتِهِ مُالْمُا لَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّه وَمِلْمُ اللَّهُ ال لأَنه مَاقال انسَّالتُ اللَّهُ وَلا قَال الْإِنهَ لَكُ الله كَلنه قَال النَّفيتُ عَد المكنك انتنقيني ولأفال استريك فقي فالكناه فوض فالمواليه معالم بِيًّا لَاصَلَّحْ مَالَّةَ ويشْهَ لِلهُ بِالنَّلْطَانَكَاةُ فَاالْدَيْ يَعْلَهُ فَالْرَافَكَانَ ظنها الأبي طنافايا أنالعوك فتكان طبيا انستضة كيا وينتهم ويصل كاية فهاع البه هال الغ الاالبتة لكنة بمليضاك كله فِتبَت مَاقَالَة وَمُعَعَه وَلِهُ لِالْفِضَ قَالَلَهُ تَطَهُ لِلْفِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَنَطَهُمْ مِنْ كُولِ الْمُؤَلِّلُهُ وَالْمُعُلِّمُ لِلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ إِمَالُولُكُمُ إِمَالُكُمُ اللَّهُ إِمَالُكُمُ إِمَالُكُمُ اللَّهُ إِمَالُكُمُ اللَّهُ إِمَالُكُمُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ لعنع م مُولِلا أَوْلِل يَولِين بطرة وليحنام اعُكُم العلالمة الديهة الحج للجيبة قالمالالمنظرين اليناكا منابعوتنا ويتلطا تاعملناه جَعُلِنَآهُ الْهِ شِحِلِاً السَّيْطَاعُ لِحَالَهُ قَلَعُكُم فِي الدَّوْلَةِ الْأَوْلَالَةُ وَلَالْكَ تَكُ وليلة متخافض ويشفه للكم ليكرض فنا اعتقادا الدنزعة واميده فِي لَطُ إِنَّا مَا لَلْأَرْصُ الشَّافِيرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا الْحَطِّيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَظِمُ اتَّعَدَيْرِهِ أَوْمُ الْمُتَابِينِ لِلْمِتَّةَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا فَالْهَا هَا هُنَا هُنَا مُقِ يتبت كَانَ الْحَيْمَ لَهُ وَالْأَبْرَصِ فِي سَمُّوسَ لْطَانَه فَلَهُ السَّتَبَعِ بِعَلِهُ إِشَّاءُ ومَا قَالَهُ لَا الْمَرْلُ وَمَا فَعُلَا أَبُلِ فِي لِيَا إِنْ الْمُعَالِقُولُهُ فَالْمُوا فَعُلِّهِ الْمُ تَكُونُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّالُونُ النَّهُ النَّالُ النَّالُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالَّذِي النَّالِي النَّالُ الطبيعه مضعة الانعنان النواخ فقالم المعافية علمه والطابة

وليربك تداواه مزرو وسيا البهوذ ولأمن تابه لكنا غدميه الدين كانوا فلتخلفوا مزرد يلته واستلكوا عنههم عن السوك عالما وفِي أَحْمَ إِن مِن بِهَا رَبِّهُ مُراهِمُ وَمِلْ إِن مَهُ لانه كِازَادُ الْعَلَيْمُ عُوْدِ بِهُمُت ولايورو وألف والمنتظفون نظام كلمة ولاكا فأين وله تاسب انعاقلية نكته متال المرشيت وبعرم فالمفادة وحمه كالوالحفو ابضامتيج بتن فيامل إنت فهمرسين كيوكار يلات منعنك الحاصير عَنْكُ وُلَيْكُ مُرْبَعَ البِيهُ اللَّهِ وَإِلَّهُ وِيَنْعَلَّهُ مَا إِسْ أَنْتَعَلَّمُ افَاوِيلُهُ الى عِيلِياءَ لأَنه فَبِالطِامِيَهِ الحِلَجِ النَّعَا اناسَّالَسَينِ عُطْرِقًا بِنَاكُ مُ لأَفَا وَبِلُهُ وَيُعِدُ النَّهُ مَا أَلَا الْمَاوِظَةُ الْمُطُولِةُ لَلْحَوَلَا لَهُ وَكَالَا الْمُو ائيما الحاجة رام عَايِبة محتمًا عايم لَهُ وَبعلَهُ مَا يَعُولُهُ لأَنهُ أَدْعَلَهُ مِ تعَلَيْهِ مَالَكُ شَلِكُ الْمَالُمُ الْمُحَكِينِ فَرَظَانِ عِنْهَا وَ يَعْلِمُهُ فَعَالِ الْمَافَعُ المُعْ القلس كالمانت عنبا أغيباجة غضانجا في فيا الفواحن المرتبي خف مَتِيَّا بِرَجِهُ وَالْدَارِ إِنَّ وَالْمِهُمُ الْمُلْمُ مُرْتِمُ الْمُرْمُ وَيَجِعُرُمُ عَلِيهُ هِ لَا " الْأَجْرُونَ لِآلِلِسَبِّوَ فِلْ فِي لِمُلْكِفِهُ لِلْجَالِكِ مِنْ مُنامِنَهُ البِصَّ فَاللَّهِ إِلَيْكِ اَنْ يُنْ الْمُكُنِكُ انْ تَنْفِيَ فَكُلُعَ لَكُ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَيِيَّةُ وِفْهَمُهُ مَوْيِلًا لِأَنْهُ مَافِظُ تَعْلَيمَةً وَلِاسْقِ الْعُغُالِكَ أَصْءُنْكُ لكننة انتتظ والوقت الملام وعند الخذائ تعام يخضره وكاتعام عَلَيْ عَلَيْ الدُنوامَعَ لَكُنه وَنامُنهُ عَلَا الدُنوامَعَ اللهِ اللهِ عَلَا الدُنوامَعَ اللهِ اللهُ اللهُ

للمترلة فلهال المني ليترانهم انتفت والعسبة فعط النهريه توامنها وَأَوْرَهُوا لَهَا ادُسَّعِ لَظُ لَعَدُرَتِهِ النَّاحِيَّةُ اللَّهِ مَيَاكُ زَلَاقًا الْانْعَالِيُّ الغظالها ومزالغ إب الدكياب الخالف المنفاحسمه العذاليه الإنتو لكَمُولِلنَاسُّمُ عَارِينَ وَالبِيهُ الْيُرِكِلْكُا هَرُولِتِهُ وَيَعْتُ التَّبُولُ لَلْكُلْحُاتِهَ بنعاعُ المُمْوَثِي لِمُنْهَا دَمُعَلِيهُمُ وَقَدَقًا لَقَالِوَذَانَهُ لَهُ وَالْعَالَ الْمُعَلِّ مُك الايتوال لأخللنا مناصا واليه مند لكيلا بفافاء لأمنك فقي ذ تظهر وتقريف في الله ومعلج مع المائة والمنه والمائة والمائة والمائة مُانعَاهُ لَا لَا عُرِي مَن مَن مَن مَعْدِينَهُ مُثَلِيكُ لِلنَّاظُرِينَ لِللَّهِ لَلنَّالِكُ (الأيتول الأخل لناس من الله منه ليعلنابذك المتناب العكذم المتغن للتباغ عُلِي المناف فَعَامُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل سَبِيعُ الْمُسَالِيهُ لَلزَّيْبَامِ دَلِكْ عَلِمَا اعْقَافَ وَلَعَا الْإِنْعِلَ فَكِنوَفِدُ الْمُرْجِيْعِ فِي الْمَرْمُ وَتَعْفِأُ وَالْإِيدِ فَإِلَّهِ فِيقُولُ الْمِطْاعِرُ مِنْكُ مَعَالِمُادَالَةَ وَلِكُمْ صَادَدُ الْإِهَا لَكُنهُ ادْبِنالِبُلُكُ الْكُورُطُلْعُهُ الوك متاويين لأنهما أوعُدُهَناكُ الحَ لَكُ المَسْفِي الْمِينَالِيهِ لكنه امرة انع ع الله الجيئة وبها الأبرض معلنا منه الصلف والمجنب والنجية وبركك يعلنا الزنكون بنكورس للة تعالض العد للسعدة اليانا في المحاز النعام المتعالمة المالية المعاددة والتكاري منعادتهم والتراجهات المكروا الله ادامر خواديم يرط

وَلَوْ الْبُرُوعُوا الْمُعُولُ الْعُولِهِ للْعُبِينَ هُوَابِطُ لِيَرُّامُ الْمُرَاعُ الْمُطْهَـ يَتَ الكايرنالغعل والأشافيت كالمختل فينك أهدا العظمة لكناء كاليه من وهَالِ النَّالِ الْمُلْ الْمُلْكِتَ عَنْهُ مُلَا تُرْتُفْعُ لِلْ الْمُلْكِ الْمُعْرِضُ الْمُنْعَاهُ بَكَلِيَّهُ وَالْإِدْتِهُ لَادُهُ لَسُرِيكَ فَعُلِيحَتَ طَيْ اللهِ فَعُلِّ لِكُ لِشُرِكْ مِلْ عَضِرَا خُرِ الْأَلِيبِيُّن هَاهُنا اللهُ لِشَرْهِ وَيَحَتْ وَعَ الشَّرِيبُ لَلْنَجَاءُ البِّهَا وَازْلِكُظْأَهُ لِإِسْعَنْكُ شِمَّا نِحَسَّا وَلِهِ لَا السَّبِّ مَا الْمِرْلِانِ وَالَّهِ يُغَانَ السَرِيانِ لَكِنهُ أدعَ فِي إِنَّهُ وَلَا زُوانِ بَهُ أَدْمُ الْمُهُ وَلِلْكُمْ مُلْعُهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ مُلْعُهُ استَعَمَّا الشَّرِينِه لَبتُ فِي وَلهُ وَارسِّلهُ الْإِلْلاَدُونَ بَسُّعَتُ فِي اللَّان سُّينًا اظهُرُلِهُ السَّلَعَيكَ لَكنه بَشِعْيَهُ عَلِي الهُويدُ وَيِلْسُهُ لِأَنْكِ مُا مَا نَتِهُ رَبُوصَ الْكِرِصُ فِي مَنْ لَكُوجِهُم دَالُ الْإِرْضُ صَارِرُولِ لِلْهُ المتديسة نتينا لأنهما جآشانيا اجشامنا فعظ لكنة واستنادا نقستام وككالوالعلسفة ويحاانه ماسعنا فيمابع لاناكل المال قلعكمة مفسلها أنااور حبلك الشربيد الغاضله التخ فاظلته تجنب الأظفة فكذكك علمناه المامنا بعردك انتانحتاج أزيفتم بنغستا ونفسلها باجتنابنا فنؤز التنظيف التئز خابع وازتنق كها ويحك المدكي والخطبة لأركونج شمنا ابريح لبش هوع آبتًا بعبا فياعُن الغضَالةُ وَلَهُ الله مُ طَسُّ حِوالاً برص الدُور البكاهُ سَا كَالا عَبْ الرُّحالَةُ عَلَاءً المين صَرَهُ لِعُندِقَ مُاكَانَ عُسُودًا وَلِكَالِ لِنَاظِمُ لِنَالِيهُ وَرَضِطُهُمُ

انه قد اختلسُ تَسْرِينُ لَهُنتَا تَمْ هُوعَ ابْنِقِيدَكُ وَالْوَافِلَا يَكْ ابْتُعْفَ ولفتنادة واجلسهم قصامعلى عجابة لأنه فالانكاب عداناله ابنكالبعك فلمست الزانافر ويكوافك فنتاض وانفاف أدالنافض البهم ليالمنفع لكولأيك وانسالت فامعين فأله انهاده عليها متك لطَعْزِعَلِيهُمُ لَهُ مِعْالَلْدِيهُمُ لِتِعْزِعَلِيهُمُ لَدُراسَّلْعَمْ مُعْمَلِّهُمْ وَفَالْطُ نظرده وجاهة انه مطاعظ مضادد لله متجاوز الديعنة والات تَتْهَالُكُ فَي كُلُ الوقيت التِي إِنَاللَّتْ للشِّيفِ مُضِافِرًا للَّهِ لَمُ اللَّهِ لَمُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَللَّهُ لَللَّهُ لَلللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ للللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلّلِهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ للللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْمِلْمُ لَلللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلللَّهُ لَلللّّالِمُ لَللللّ تعيتك ائس لتك إلى التربيه والماخة بالالكفنة وها فيكاني فعُلَّمَا وَالنَّدُوعِهُ مُسَّنَعِيًّا مُوسَّى النِيْحَارِيَكُوفْعُ امْضَادُدُ للْأَعْتَقَادُا الغنكية وليزكانواما إنفعوا الانكوائيكا فرزهاهنا بتحه لفاك كيفوا ابين عفرة فتكبط النونية لأنة أدتقت فعرف لنهمك يستنز والنفأاتم فراينية كالهالأنه قد تعدم فعرف لا المعج يعينك وقل حلر ولاسعاقال لأصطلاع فيمولا لتعليه فهوكانه قاللتهادمعليهم الكيعناه لتلهم والعينع والتفادمعليه كانقل مَمَلَتُ لَهُمَ مَلَى الْعُولِينِ كُلْهَا وَقَلْ يَعْرَضُ فَكُوْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا يبغون فافلين لمطلكه فنفاأعده عليعدالاال مليتباك بَعِلِيَهِمْ فَلِبَنُواهُمُ وَافَظِيرُ لَكِيْبِلِتَهُمْ وَهُدَا اللَّفَظِ قَلْهُ لَكُوفِيمُ فَعُ مَفْلَ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا الْبِيَالُو فِي لَا لِيَا كُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أوفريض بمَّا فِحَدَا وَلَا تَعَلَّمُوا مُنْ صَفِيمُ إِمْرِيا هُوا نَصْفِ الْمُسَرِّدَا وَلِمَّانَ اذاكنام يغرب وأدام فامعافيين بقواله لالكناع طالله تحيال وافلك تستعنظوا ارعزاليك الفيك الكاهر الته والبقية وويأناه سولك المؤبهُ لَلْ مُتَمَّامًا هَا الشِّرِيعَةُ البِشَّالِأَنَهُ مُاجِلًا فِي كَارِيكَانُ وَلِأَصْفَاهُا فيجَامِعَ لَكنهُ مُلهُ المِيَانُا وَتَمَهَا لَمِيانًا المِعَلَ الْمِاطْرُولِ لِعَلْمُ عَنِهُ المستنانغة ويحفظه المفاصفا مزالهود لينانه الفاقذ الانياع جانخا مُ إِنْ مَهُمُ مُوامِعُ وَالْمُ عَلَى الْكُ الْكُ الْكُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اذَارُايِتُ عُرِينَالَهُ بِعُدَا بِيَادَةُ الْبِهِم الْمِيرَةِ بُوالِ الْأَمْ وَأَيْنِقَعُ افِلِسَّكُونَ ابُولِ تعليمةُ وانف تعل النيري العيقه ويحبُد وافعاله مُرْوَا أيض كُط فرايضهاكلها بشبين وانجعظونها كستاة فعفاوا عنهاكيا والعلك تتكل فعلكادكيلكا هركاتك ماالدين يحفظ الشيعة فاقول اَكُ الله لِنِعُ السُّرِنْعُ السُّالِاللَّهُ مُكَانتُ لَهُ يِسْرِينِهِ قَاعِيهُ مْيْتُ مَالَّتِهِي الأبرص لبسريغ وص الح اته اختيالتينية ملكنات أزيطه للكافن ويخول عَيدي الكاهر بعيها لفظها وفرز قضيته هاليرتب الأنتيآفانكانكاهرناقد فإلكزالابؤر فيستيتب اسا مَ الْعِسَانِينَ فِي مَعْسَلِيهِ مِوْلِلُكُ وَاللَّهُ أَذَا الْكَاهُ وَاللَّهُ الْأَلَاكُ الْكَاهُ وَلَاللَّهُ وقدة العبران الدك مريه موسي فاقال الدك بريه إنالكنه ليشله عَاجِلًا الْمِالْتُونِيَة مُنْطَبِعًا فِي آيِرالْجِهَا تُافِراهُمُ ٱلْاَحْتِكُ لِلْاَعْتِلْ اللَّهِ

المزيع كالمتلية في خلافًا كنيرًا المعتف في كل فدارً سُكِلُ النَّهَا فِي كَارِتَدُونِا ما المُعْلَمَ اللَّهُ اللّ أنغالة لأزواده تهرببول انكان غباعظما وتدبهت البتايينسا وقالهَ الكَلْهُ لِينْمُ مَا قِيلُ فِعَلَ إِلَى نَصْعُ الدَاعِهُ لَأَنْ كُلُونَةُ وَالْحَالَة تدعى العله حازفا بصُلَابه وازاقه دَمُه وَنُبِله وَاته لنا لِكُلْ وَشُكَدَ رُوْمَا فِي الْمُعْ مِنْ مِنْ لِمَا الْنَهْ كَمُولُهُ شَكِّرُ الْمَا فَلِتَتِهِ هُوا الشَّكْرِ اقالنا وافعالنا وبنبغ ارتفك له لمرال تكر واجراح واته الواصلة البنا عَلَطُ لَكَ مَ إِنْ لَكُمْ لِمُعْرَضِهِ الْمُعْرَضِينَ الْمُعْرَضِهِ الْمُعْرَفِظُ الْمُعْرَفِظُ الْمُعْرَفِظُ هُ لِ لَلْجِهِ أَنْ تَعَلَلُ لِنِيمُ لِ لِخُسُلُ فَوْيِلُهُ وَجُعُلُ مِنَا لَحَلَمُ فَإِنْ فَعَلَّا ويبظهنا لانك مُانتُدَانِ يُحسُّوا ولأبك الدين بَسَك لِمَيْن مُلك مُراصلهم وَلِهُ لِالْفَرْضِ لِلْمُرِيَّا الْكَلْمُرْعَى لِيَعْنَى اللَّهُ الْمُسْمِدِ الْجَلِيلَةِ إِنْ نشكم الحالمنكوكه مزلجل الماودين افائن فراحل لكايني الأنف المتكفرة فيماسك وللمسكانات الصايرة فيما بعدالبنا للأنطرا التكريس تخلصنا مزالة وزفين قلنا الحالم أمجم لنا مزانا وكالمركة المُن اللَّهُ اللَّهُ المَامُوامُوامُوالْمُوالْ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فإلادخ فالسنوه فالناس ولوقلت لهروما الديوس ليكزولهم ماشكا ولاانته فاللاص للمابوك قدة صلالينا اعظ الغطابة لأسا قدعمك هُولِ التَّعْلِيمُ أَنْخَبَ مُوافِينا فِي لِعَبَودُبِهِ مِمَّا سَتَهَيَّفِيهُ الْحِلْخَتُ الْمُعَالِينَ

الأروبوردكك بوافي الأنتف الثهادة على الأفرع لي الدر لوريط بيعوا عَلَىٰ الدَّيْلِ لِيَتِبِالْوَهِ الْانْعَيْ لَابِتُولَ قَالِلْوُّلَا يَغْيُرِ تِنَا الْأَكْلِ عَيْمِ تِنَا وَيَعَنَكُل النائرية انكافوالسركهم بزعور النيتلوه أنجيسة تعتاك استبين كاينا سبخ لأنشأت ولأنشاه لأخذالناس ان يشكوا بُعِرِيَكِ اللهُ مَاسِّمَةِ مِنَادِيَّ لِأَلْلَابِ رَبِّهَا مِنْفَادِيَةِ الْمِنْفِيَةِ وَمِسْا يتجة لهر بعك كازيغ لوالنامانسم عناها لأز كالمحتفاة الديزقي البت الحقواص المشكونه العقدين شد والعزور في الله على السالية معال والمال المرسطة المالية الدينافليد عَن ابعد ترج معادُ قلعَ فِهَا تَعَرُهُ لِالْأَمْوِلِ وَفَهُمَاهَا فبتبلنا النحم ورفعا بناكل انخناج فيه منا فيتكر كارف لالأهالان فعَلْمَنَا أَلِي اللَّهِ مِلْ مُعْمَالُهُ مَا لَعْعَلَ فَلِانْفُورُونِ عَدَا عَلَا اللَّهِمِ الْمُعْمَالُ اللّ عَلَى الْعُورُ افْنَالْمِنتَه فِي ظَباعَه النَّيْ الْمُنْمُ لْنَالْاده مُولِبَّ حَتاج المفاق لفعالنا لكنائخ اختانانه كالهافا فالمتالنا للفائة لبتُّوبِ زِينِ مَنْيَّالًا لاَّ انْهُ يَجَعَلْنَا خَرَغَيْنَ مَنْ يَهِ وَلِينَكَنَا ادَّ انْزَلُواللناسُّ احسَّانَهُم لِبنَا نَسْتِحِمُ فِي وَهُمُ وَعُظْرَ آسَتِعِ أَيْلُ فَالِنْفُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لسَّعِن الما فعله بنا في لمنا منافي المنافي الفصر في ما الله الشاحدة المنافية عُبِّرِياْعَلِيهُافَالْهُ المُعْفِقَالَ بُولِسَوْلِ لِيَّوْلَ لَوَفَالْفَاوَلِينَ لِأَكْلَادَكِينَ الكفتان الكالمان حياظه للاغتان خدية ولها النب سجالإشار

وَمِانِعَرَفِهَا أَوْ لَكِنتِ تَسْتَعِيبَ مَا نَعُولُةٌ فَسَارَ يَلِاهُ لَا الْعَارِشِ عَالَيْظًا لِيرُ فِي الْمُدِينُ وَالْمُعَامِينَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَكُلُّوا كُلُ الْفُكُ النَّعْبِدِعَىٰ لَمُ الْوَيْظِ فِي الْمُطَاوِلِينِ وَالْفَطَافِينَ اللَّهِ الْمُطَافِقِي تُوسُمُ الْمُلْهُمُ ا دُفَعَالُ كَمِيَّةُ الْمِيمَاعَنه الْمُحْرَ وَالْبِلْاَيَا الْأَالْلَالِهِ الْكُلُّمُ الْمِعْ لِبُرُ الْمِنْ لَهُ لَكُنْ أُلْفِي الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وقال كينبك نفيق فانقدر فالفاتنكا فالفئز فيجبه واكانه قبر ازنباكرلة العُل مكانية سُن الية كارها السُّعَارُفا ما زقلت وما الديبتغية عصاعة عامة بنا الجئز البيلغ علمبتك هوق والاارث تَنْ لَا إِذَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ودلك اذاله ودما اهلكهم ولأنعل إنعاله على على المعاليسك متلها اهكا هم عدمة الكويزات كورين وما اوزد عليهة عارض المرتلك الضابة الليعو المتنابعة الأهدا الغاض والتوعابية الهاالافللالكالضطاب اهكك نعسكم وافتدها لانه قدمال الركيها العديم الكاور فالكورك وألمتال فالمتاليك فالمتعانى عدا اللافعِ عَالِنعَ شَمَا النَّكَسِّلَ وَالنَّعِيثُ لَعِهُ وَهُوا الدِّيبَ عَلِي كحوَّما يُبِيت المِلِيلَ النَّتَايِ عَمَّنا الْأَنْ فِلا الذَّابِيَا وَلَكُنْ التعظي ومناوهم صاحبة إنه مؤهل لنخاد من شاب المتعتب القلب المتختا والمستراف والمستراف والمستراف المستراف الم

خِيَرَانُ اولِياتُ إِنْهَا حَيُراتِنا وُلَهُ لَا الْمُعَرِّقَ لَيْرُولِيَّ الْمِيتُولِيُّ كُلُّ وَعُ مُرْبِيَسِابِلَةُ مُزَاجِلِ عُمَامُلُا هُلِلْمُنَافُونَةُ ٱلنَّيْ الْمُلَافِينَةُ ٱلنَّيْ الْمُلَافِينَةُ فبنبغ لنانخ وانعكم الألقه كالمراف الماعز فيه العاصلة البا عَرْ الْهُ اصَّلَهُ الْعُنْ وَنَاعُ رَعُنظ إِمْ الْمُثِنَّا نَهُ وَعَرْضَا دَمِنتُهُ وَالْكَانَ المنة التي يُعظِّما هَا اللَّهِ صَنابِكُ تُناكُون لِدُور خُولنا هُاهُوعَظِمه والبيفايقال الكبرك فخطف التيضل الينامذة فنروايي الكمل نهاموهبه منه فعط لكنها بطبيتنها عظمة ولكناعين عَنْ وَلَهُبِهُ الدَّمْرَكِ فِهُ الْفِتْعَلَبُ الرَّالِكِينِ فِهَامُ الدِيَكُونِ فِللَّا مندالفلا ألما يوم والمالا للالكافية المرافية المرافية العصيبة بدلة مزاحلنا اعدايه ومابرله فقكا لكنه بعديزله اياءعناء المنف أناج الموافعة في المالكا مناكلاً المالية الموافعة المالك المنافعة الم حولناها فيعَنكُ إجعلنا شَاكريزله مُزاجِلها ولهركاز الانازاداكان فالتعطلانة فالمتخ البكولي كالقبلناه في كارض وامله ما الحكاد الا وماعله في صُر المهود في احكاد مراحستنامه من والمنه والماله والميادم أراه عراها هنا ادحصلنا تزخال خينه في كروا بالخسّانه البيار والحر نُعُهُ تُعَلِّافِعُ أَيْفُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِنَا سُّمُ رَّلُكَ عَلَا الْمُوفِدَين معظمة والأخوا لكلهات وكين تلالهمنا الدكفلنا ولهدا الملي يَحْسُون البِنا فِيلَا وَقِانْناكَا وَهُونِ وَبِسَّدِي البِنَا النَّوْفَهُ وَيُحَنَّ عُهُ لِهُ لَلَّ

الأنيا الآذيكا فالإلاان ولينرال كاكانت مُلَّاعُون عَدُون فَ ككنه دغ دراته شغطا ولخيرا فالغلبة تثولا ظزيواته اندموه المعَدُّ الْعَيْسُ لِجُلَحُ اللَّهِ الْمُرْامِينَ الْمُرْامِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ فسيلنا انفاتل فالالفاضل فيشابهه ولفأنشابهة اؤلتكك مَ الْلاضِ مِ زَالِكِنْيَا النَّحِيَّالِكُوْضَ لِأَنْكِ السَّحَةِ الْمُوالِقَاتِهُ مَا الْكُفَالَةُ وَالْمُوالَةُ عُلِيهُ المَعَانِسُ مُعَلِلِ السِّمَا فَهُ فِي لَا لَكِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ البضآ لانبسن في علاك للنبياكلها فقل الأنشاح المكبر عائض مَرَالِكُوْ إِن مَا أَرْجَهُ أَرُاللَّهُ لِلْآهِ يَعِلْ الْمُعَامِعِ الْمُرْمَا الْحِهُمَا مِعَلِقَ بالأمرة والزاغانة المشرف المحفادة المختسبة الأثلاث المنافض عظمية للناف لوكا عك دُفعات لليورلبسَّ سِيَّمْ ال بعرف التفنك كالكفر قالغض عن الألك الماضرة سبع ودايته بابسور واداعه وأته سمه والطرو الماجزا ولمبا الأفراه الفراه المسامة المناعة المساعد المناعدة الم النافعة ينبع إنتخاص الأملاك الباليه كلها الت تولك فينا لهيباً عَظمًا وَلَدَاعَ فِنا مَعَا رَيْنا سَنظهُ إِكُل تواضع لبَ وَفِلْسَعَهُ لَا يُعْرِرُولِ لِنَّمُ الْمُلْكَ وَ الْمَامُولُهُ بنعة دينابس المشيخ وتعطعه الديكه لأبية الحا والغن والاكونفر الني العنس الفلة الان والماذال العود

اجرا الخوال الصالحة وخلفالكنه يعن مفاله المشاش لجراله الكذ المفافظة الفالفاردالهم العالخة فصهاع وله غايجتت الله بعض عُارض فلعُنهُ إِنَّكُ وَنُوهُ لِأَلَّهُ قِيلِهِ إِنَّا إِذَا كُولُوا لِمُعَالِّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلاَّةُ مَرُلادِ وَالْمَالَاتِ مِنْعَدَت عَلَيْهَا ادْهُلا العَاصِبَة اعْظَرالْعُضايل كالسابقة الرمانيص بصرا اخلة اوض بعدر الدنفر فالغ معرفه مُعَدُلُولِيْتُعُادُنُامُولِكُمُ الْكُلُكُ بُعَالَحِ الْحُنَاقِ الْعَنْيِلَةُ مُعَدِّدُكُ الْأُو نتآدب أبلغ تاديباً أربع فالحذا الأوسط تبزالله ويساوه الفليس هَوِمِنُوالْمُولِلْمُصَالِهُ مَنْ يُرَا أَيْمِكَ الْغَدُفِ رَبِيتِنَا لِأَنْهُا هُو المدكة وعَرْضَانَهُ البِينَ عَرْضَهُ المَدِيمُ الْحِسْبُ وَإِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَمُ اللَّهُ اللَّ المنيخة وارتقالنواهم وداوودابي روة المنضاه مكيدك اهلا الداي الم المكاما لازا براهيم دعاد الله ارضا وركادا وداور متح ذاته دودة وكافة العدلية بن ويلوا دوانه تنطيرها على يحكم الزالم والملز والتكبؤ والخصوالدي بعفاداته اكترن المرائدم معددا كالناس كالخام الوفاع تباكنا الثابع بيناعادة انغولهن المتلبين مزما عرف لتايجهل دانة ومزج عل واتدفان يعرف ويحكا أف يحرف أنذ يعرف الأشاكلة اللك مُولِم بعرف كالغرض فلزيع فبالأشاكي الإخري والصف كافاك القابل لأضعر فوالمهوان كرسي كانه أدجها وإيه وهل

أنه يتغيه فغظ لكنه وعُك بالجع الحفظ المُعنزله وعُله ما المُراحُين العرون المانة ديس المالة وفي الله المالة المرابعة المعالقة بلكاز قر قال ادهب فليري فلأمك لماكما عُفاصناً من معامك هلاؤهكا الماعله مالمؤله التيمز بلذالغور عليهه المنالغة لفذا العُعَل لأنه هَاهُمُنا لُوسِيتُنعَهُ الرجل أَيْعُ وَلَهُ ۖ فعال لهُ وَوَعَاكُ مِنْ فَاتِهُ للبِوالِينَ وَلِهُ للكِمَا نَوْوَاعُالْةَ لَاسُ الماية وكنوت تكله والمركه إلغ مبلك الغريمن العظرة العا وابهتنالناس صرفا لأزنة لميز لطببا عكما دقيق لخله مُزْعُا وتَهُ الْعِبَلِحُ الْأُصَّلَادُ بِاصْلَادُ هَا فَالْدُهُ الْمُنَا بُوعَ لَكُ بحضورة في المرك تدامًا نقد ليسرا لما به وعَارَ هَمَا لَكُ اعادي مرافعتك واستنعابه امانه المزآة وهدا الغلقاع اله فغضم أَبُرْ أَهُمَ بِعُولَهُ لِسُّتُ الْمَعِيْ الْبُولِهُمِ صَاحَبِي الْافاعَلِ الْمُ لتعض المفرود كالالفاصل عنايته باخالسك مروياوك ابضالم المناف عليه المرساون العجل المعانة لنعرف الم حُبِ دَلَكِ الصَّدِيِ لَجِينَافِهُ الْفِيلَ وَإِنْسَالِتَ فَاذَاقَالُ سِنَّ المأبه المبتك قالك تكفؤا لان الخل شفع فينوان فع مُعَسَّر المُلامنية المعتنومين النعتبل الميئة لأنافتناله الأنعكن فاستح ونتنيك ونعبّل عَرض بلق مربو لانك ادال قبلة وعبر الما يعاعانيا

ولصعاله سادسه وعشور في وله المغض وعند حوله الى تعرفا حَوم دَنَا مَنَهُ لِيسَع أَحِمَا مِهِ مَنُوسًا اللهُ فَايِلْأَيَا يُدِيجَ غالمي يعرف منرف فلع المعربا بعرب الشير الغري اللابئ دَنَامُنَهُ عَنَالِحُ لَا وَمُ لَلِّهِ إِلَّا الْإِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَالِحُ الْمُورِ اللَّهِ عَنْلُهُ حَفِيلُهُ الْحَكَمُ مُنْ الْحُوْزُولُسُا اللَّهِ الْكِيْعُ فَالْحُرْبُصُولُ إِلَى الجبال لأهكا وكلاذاك الأبري فنجيب كماتخافا كوزاله مؤد لأبل وبيه ويضجيه ودكك الاعانته اكليهامت ومهالكها الهاله لكيلايقظفا تعليفة وادروامنه فاللفلا يخطئ فيحنيك مخلقاً معَدًّا تعَديبًا شَدُيكًا فَعَدَقًا لِقَالِهُ وَلَنْهُ اعْتِدُدُودَكُمْ العُلَةُ الْعُلِيمِلِهُ الْمُعْفِمِ الْمِهْ وَدِلَوْلِ اللَّهُ لِمُكِلِّ عَلَيْا الْفِيدَ مِر مُعَلِّمًا مُنْعُدُنًا وَاصَلَا لِإِنْعَامِيَ هَ الْأَهْبِينَ عَيْمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ كانظ شارف آن يغتِك للشمَّتة فعلك كرم لوفا البَّيِّرَانِه السَّرِضَعُلِي انع في لجَلة وإنا الولاف له هُدابومِن لِبلاعالى مَلكَاكنة إمانه عظمه اعظم المانة الميز عادا المناخ منال عظم المديد بكبير لأنه المعَرْمِعُ فِه بِينِهُ اللَّهِ الْمُعَارُهِ فَعَظَّ بِحَكَّلَا فِهَا مَلَ لِلْرَجُ اعْتَعَلَّ الْلَحَضَاكُولَدُيْهُ تَعِيْدُ مَصَلَهُ وَابِنِ وَانْسُالِتُ وَمِا الْدِيَعُوالِيْعُ المِبْنَكُ اللهُ عَلَى الْمُنَامُ الْمِيْعَلَمُ الْبَتَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى المُعَالَى النَّعُ الْعَدِيا لِلِلْتُوسُلِينَ لِيهُ وَفِي لِلْ الْمِعْ جَاوُنُ لَكُ فَا مِعَكُ

اكتوابيعامًا لأنه اقتبلة وذكك الالشير عاقال الدينا مديم ما فالمفعط لكنة بكين ذياده امتدامه اياة وقال انهاستقيقوله عَوْمُ اللَّهُ اللّ بتابهوة اذاب كاولمدم والدين فهوالة بستع بود سلكانه ادقال يُعَالَمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ لِأَنهُ عَلَيْهُ مَا لَكُ سُلطانًا عَلِيَهُمْ وَلِيسَ اللهُ مَا سَكًا هُمِلِللهُ الفِلْهِمُ وَاعْلَا وَمَالِا لَعَاظِ الَّهِ نعابها الأركنيت عنهة قال والأرض لغية المكنكان تنقيني ولبس انه ما لهاه فتط لكنه نتفاه ونقاه وها الصويد فِي السَّرِعَهُ المُعَوِيِّولَهُ المُعَنِيُّ وَيِسُّ لِلمَّايِهِ النَّهِ الْمُدَال المَّولَ المَّولَ تكابكل فنط فبريغ لأوفاشته وقال ما وجلت والسرا الماله بنلغ الح اللغناك في المرتبع الكلام الله الماله المالة الما من وها لعَرِ المُرتامُ الله المنافعة المنوال المنوال المنوال المنوال ضِعُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ ا انها قلكانت مُعَرِّفه عَندُ ويحبوية مُناكِنهُ الدُنهُ الدُن المُناكِ فَعَال مُعَالِدُهُ جِداً لَكُنهُ النَّهِ مُهَا وَاعْدِعَنَّ مُهَا مُزَطِئِ إِنَّهُ الْمِتَّافِقُولِكُمْ البَّاءُ لانه قالها امّا فرقلت كأن أنك أذا خلقت تبصر عبالله فكاهاادكالها فالوزليت بعدم صرية ودقالت مهاقت الله يعطيكة فهاماع والتوم الديولان هلا السجيمة

فعدافننلت المديمة وغد فينه للزفائطه فقط فيجر أغلاق البصرها العاصل المُصَافِّا فَاعْدُ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِينِ فَالْمُعْدِدُ الْمُعْرِضِ فَالْمُدُ مكا الدعل الغضل المقال ابتهام تضرع كلنه قال مرفتطه توختى للإيتف عَنديخافقه فعال وَدَلك الني بِعَالِحَت طاعه سَلطَان المتلكن عَن يركِ جهورًا فافعل لفلا ادهَبُ فيلهُب واقول لأخرتفال فبخوا فول اعبد اعراه كاف عراه ولعكائه تقول وما استغابك هذا العول انكانك يسلابه فلاوه فرها التوهرفا للطاحب موالالمتح قرقع قوله هلاومتنة فاقرل كَ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مَنْ لِشَعْا الْمِالْالِوَرُ كَاكِ بَعِينَهُ صَابِرًا هَاهُنَا لِأَنْهُ كَاقَالِ لِلْإِنْ انت نشبت ورايسة واقتلار السّلطان عُلى العُعل كلم الكبيرَ ويُعِلَّكُ لَنْنَا نِنسَّيه عَعَ وَلَكُ الْخُولِ الميَّمَ الْأَرْنِيَ الْبِسَّالِية مانتص فوهية فتكط لكنه متته اعظ يحتيعا وقلكات استناوة بعوله الشافنظه خضله ظيره النيعال عققت بتداي والدالابي فالمكاك والعدل النام الماهما الكان فاعض عَايضِ هَالمَعْنَةُ لَأَننا عِلْهُ لِالْعَعُلْ بِعَينِهُ مَادْنًا هَاهُنا الْمُ السِأ لَانْعُاقال ديسً لِعالية هُواالْاقوال وَيَتَهَد سُلِطَانِية الجيبل تعدر ولبر الذما شكاه فعط لكنه اقتبله وعليك

ڎٵۿڰٵڷٛڂڹڹٳۮۄۏڹڽڗڎؙٷۺۼؘۼڵؠ؋؞ڒۜڔؾڮۘٵڵڟۼ؋ٷۿڽڶٳڶڡ۠ٳۻ ۼۻڵڸ؞ؙۘۅؽۣٲٮڹؠڝٳڶڿٷڔڸڵڵٷڒؖڵڵڹ؋ۊٵڶۣڹٙڸؚڬٳڽۿٳڶڵڵۿۼؘڟۣؠ؋ڶؠٳؖ خايابة الغفافك المتعارية والمنافقة المنافقة المن هُ إِلَا لِعِيدًا وَتُوخِطُرُونِهَا الْعَاظِالُمُ كَلَا تُصَرِّحُهُ لَا يَعْنُهُ اطْالُولُهُ اللَّهُ تراعك لختاكف بلنع لفطائلا ازله اهالكن فالمقالية المالاليه سْمِيغُ أَمْنُ لِلهِودَ بِيَوسَّلُولَ الْمَجِلِ فَعَنكُ ومُجَّلِلمُسُّولِ قال الله هُ كَنْ الْمِهُ وَقِالَ النَّهِ لَكُتْ الْمُلَّالِمِيكَ وَقِدَ قَالَ قَالِكُ الْفُلَالِمِينَ الْمُلَّالِمِينَ مُعُوداك وَانكان عَدِي احْمالًا لَمَتِي مُنفابِعُه لَكَنهُ قالْفِ حَدِدُ النالهُ ابنتى المعنا والمعتب المنا وفح وكؤ فالعال البيوع لفته ماوجات فِيلَ اسْرَابِيلَ مَانهُ وَلِي مُلِهِ مُعَدِيهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَصَوْحَ الْأَلْكُ اللَّهُ وَكِ بجيبون والمنابق العارف فرط اللجهة وجب الركاون علايه وديا غَا الْدَيْنِ وَلَهُ الْحُلْطُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُطَاوُبِ لَنْكَانْ عَلَيْهُ صَافًّا لأَنْ عَلَيْ مَا مُعْ لِلْهُ وَلِكُ عَالِقِلْتَ عَلَيْ لِيُولِيُ فَالْمُتَالِثُتَ مُويَّهُ لاَ لاَ يَعْ الْحَتَ سُعَيْ فَالْمِقَالِيَعُولُ أَنْهُ لَرَّسُ لِ اللهِ سَبِوغِمَّا لِمِوالْجُعُنَاكُ المبتك عَلِيهُ المَا فِي لِالْحَقَادِيمُوعَنِدُ النَّي كُلُّمُ الْمِعُودُ وَيُعِلِّلُ الْمُعَادِدُ ومصبه بنتعل إيهم ليوالا لايتابالغيل بسلابه الساي الهضال بينا فنع البهوذ ادكانواله قابلين اننا عن في المارة والصرية الهم عاواذكان الاهم الطالبينا المعجب المنناؤه في في

منه وعمه الندما يتاج العالم كاعروسيًّا للنة موعيرا لمالخات وهوانا هوالغيامة والحباة ومعزقيله هداان ليستانسطر ازافنتلفعكللني فالعام والتطاريك فنرها المهدائتي ربس للأبة وفلغه على الجع كلة والدمية بنع بله ملكة واستحي الأذبر الخفاتلتية وكمح تعلل لندله لفلا الغير فالعدا الانول لبؤدب الناس للهيئن أزيوم واهلا الأعاف اللهم تعظمهم كيناع من المعنى المعنى المعنى المناه العنة وقال اللك المنابن ويناء ما ويعدت في السّراس المانة عُلَا مِن المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فعَمَا يَصُونِهِ فِيهِ وَمَا الْطَاوِلُ الْعَظِيمَةِ مَتَبًا لَهُ أَحِما العوانية والكمانة والملك والحابيات الأهري لأعامصل له المائيج منتهيًا الواق النكنه عَوْضِ لِعَانهُ وَتَصَايَعَهُ مِادَّ عليه مريضة معافي طغ له كطبله بهيا ووعاق مواهب عظمة الأنعوله هل العول كنيروز من المنارق ظلفائي - عيد وكرون كالكوار في حَضوارُ إيراهمُ وَاسْعُن وبينوب وَيدوا الكافيخ حواز المحادع لأنها الاهمهاية كبروفا وضهم العاهد والتعمية الأرام للإبطار طان الالعاظه توعد ديملي له للزعج يعارا كاع أزني والمابة وهدا السربرة كانت سريرية فالله ادُهِبُ فَلْيَاوُلِكُ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيَّةِ الْمُعْبِلُ

النيئول كيوبية إماله البطاع ويحوا فرغانة أزغار فالمناب المنافية الكالذي دكات عااور كله هواللئادة فالنسوط والماس ولأجعلة ازينوك املة لكنة امل زيتهم صابة على فاللال وليتكان في الثير مكون المسية قالها وصدت فيال سُراسِل مالهُ هَدل سَلِعَها فعربين عَدالتعل التول اللحِل كَاكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يهوديا ويبيح المعهر ويحب المهر وانت ولأهد عن الما فعلي علم والةلكن والخوله رتينه نتصر حبأ فضلتة ويبانك انطولله في راسًا وللنبياء عَلِيمُ وعالي من وراج النكل ولا في عَالِيهُ الآزال عاسل اللحجاللكونف الاتكونا اجتراب والمنافئة عجثال فيكف أفانان فالأاف الأافيان فيكاف فالمتعدلة سجيت فللنه كان ففل مَن النَّهُ مُن الدين كلوالسُّديَّ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لانه م الطلب حَضريًا جسَّدًا وَلِأَوْرُ وَالسَّعَيْمِ الْوَقِيدِ الطَّبِيدُ وَهِ وَا فاكار فعلمتمور فيدنيا اوهامام فأؤا للنا كانفال الكفية توعًا لِإِينَّانًا لَهُ ادْقَالَقَلَ كَلِهُ فَعَظَّ تُرْيِعِتِلَ وَلَكَيْنِ الْمُطَالِمُ \* قل كله كلاه وَجُولِ فالضِعَ عَلَا لَا يَتُمَا لَعَ مَن لَهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ فالخين بوتح للبه ويطلت العظاف العالمة فالما السببة معيضم وَأَلَّالْنَا لِعِنَا تَعْبَدُ مَعْبَدُ الْقَالَةِ لَكِلْمُ وَلِأَصْفَرُ الْمَاضَ الْفَالْفَلْدَ لَلْنَاكُوبِ الكنون فالخفيفا تقريا كالمتعال فوي كالحلف الحرية عبالمورغ فشلعني

فاغرفوا مزايت جهفنك كورالح للكمة تكاف المان والمالكة المالكة أرادان والعناك ويساك ويساك فنعناه كخرا فالناسابة وجنه السُّنيمُ طَرِيحَهُ فِي تَلِهُ وَيِدَيْدِ وَعَلَى هَاللَّهِ مَا مُدَامَان تَقَالِنُولُوا هُ إِلَا لَعْمُ لِللَّهِ مُلْإِطْ مُعَالِبِيِّب مُسَاعَةً الزيكَ عَوَالْمَانَةِ إِلْجِ لِلْكَانِمَ مُالْوَعَولُا المنفيجية فضلتك من أوالنوس المراد والمنافعة المنافعة المن عَظِمُ الْحَالِدُوعِ الْحِيدُ الْحِدُ الْطَرْازُ الْدَاعُ الْعَالَ الْمُلْاحِمُ مَا الْمُلْلِدُ حَمْلًا لأَحلَّة لِكُلْكِينَ فِيهُ كِعَايِهُ لا يَحْتَى فِيهُمُ عَاجَهُ الْأَالْ الْعَارِفُ لِلْعَالِ الْعَنَافُ وَمَعْهَا الْمَاعُ ذَلَهُ الدِّ الْحِالْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم اسم لوفي الرينول معينة بمينة الماليندة الكودصارينا بعدا فانخاله لِسُّرِبَعُ ٱلْطَوْمِ لِلْأَنْفَالِ لِهُ مَنِّ لِلْلَهُ أَنَّ لِمَا لَكُلُونَ فَالْمَالُونِ لَا لَهُ الْمُلْلَانُ ترخ إن من المناف المناف المناف المناف المنافية المنافية المنافية المنافية تايلاً انوماجيت المك ليترسِب عجزي عن الكليف المنتفريت والتقايقا الكون عوه لألانسالك في ولتوان كارت ورفالله ليسل هُولُ الْعُولُ بِاصْرَفَايِهُ لَكُنهُ هُونُولَتِهِ فَالْهِ فَلْزَيْوِلِدُ وَالْ خَلْمُ الْأَلْفَاكِ النك لخطونهم فرج مقوضا كالدحل وانه قدائناك والمنك ظنا فلجبنا كازلوقائياقا لمحدا المفعاظمة حكرة الدالتوك فالقولان ليشاحا بيت الريسولين لأنالبقا بعال الفاعظ فأهاع وكام ما الأفراب لوفا

وهَالْفَعْلَةُ لَمُّ الْبَيْعُ وَالْكِي الْمُوالِيَ الْمُعْلَمُ مُلْعُلَمُهُ مُنْعُلَمُ مُنْعُلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عِلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلْمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلْمُ عِلَاهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَا عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُ عِلْمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عِلَاهُمُ عِلَاهُمُ عِلَا عِلَا عِلْمُ عِلَاهُمُ عِل الدي المنت منهم ستنتله وللعنظ فهاكان منواني المنتانية وكالت يهؤديانشاويا المني ازيوكرية تزكان حابج استهزوالدا الكاكاك رَسُولَ إِلَيْهُ مُكُاكُانَ بِهُودِيًا فَوَلَكُ فِلْفَحُ مِنْ فِالسَّتَهِ عَلَى مُاية جندكَ؟ وم وقول بينام اوجات في المسول المانة متل ملافي تعديرها وقد كافلف عُظُمُ اخْدُ النَّالْكَ الْمُحَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل مَانَ سَمَوَ لِأَنه تَصَوَيَعَايِمُ إِلَاقِ إِلْمَ الْمُحَالِحَ الْمُخْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَم الدُّوْرُكُوْلُهُ الْمُرْلُطِ لَعُرِجِ لِمُعَالِمُنَا لَهُ الْحَافِيَهُ لَهُ وَالْوَادَ وَالْبُولِيَا فَيَ تحتطاعة بسطان فمرا التوليمناه الت الانواناتخت مُلطَانَّ فَالرَّلْتِ الْمَالْنَا لَا السَّالَا الْمَالْدَ الْمَالُ الْمَالْدَ الْمَالُ الْمَالْدَ الْمُلْكِ المال هَالمَعِلْ مِسَامَتُهَا فَانْتُ الْأَلَهِ الذِي لَسَّتَ يَحْتَظُاعُهُ عُنفَ وَعَذَى الشَّا مُنْ اللَّهُ الْمِن الْمُعِلَّا فِي مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَالَةَ يَحْتَعَ عِنْ لَهُ مُمَا يَعْوَلُ الْمُؤْلِلُهُ هُلا قُولِ فَطْبَرُ يُنْتَحِلْ كُلْبُونَتِيلاً انامُولِجِمًّا لِلْعَاصَةِ بِرَجِي فِي مُنولِيقِ إِنَا تَحْتَ طُلَعَتِ سَلَطَالَتُ

مَاكَانَا فَالِ الْمُوْلِقُ ثُلَا عَاجُلُا هَالِمَا مُزْقِعَ عَلَى اللهُ إِلَا مُعَمَّرِا لِجِ الْجَوْلِيَةُ لكوالهنم وعام بكك للنه خفي مناء تتركم الذالا برياي ارتجا وزيقيته وانته فجنك فكالنقيلا أغرث فهمه فنامل غبامة البهر عندة ولفران موَهُ لِلْمُنَةُ الْجِيهُ بِهُ الْمُ لِأَرْضِيمُ الْمُلْأِنْ الْبِيْنِ الْبِعَطَالِيَةِ وَاوْلَابِكَ النزلورو وانقية داك العامل عن المراب مهدة وردوعه الاالاطال هَالِالْعُنْ مُعَرِّفُهُ لَلَنْهُ وَلَاعَ رِحَانَهُ اللهُ عَلِيمُ الْرِيصِلِمُ وَهِلِالْمِينَ لَعَالَلْتُعَا مَعِكَ تَالَى اللَّهِ فَلَعَدَمُ إِنِّ الْحَرِينَ فَعُلَّا الْأَنْبَالَ بَيَا فِي نَزِلَهُ مُلْهِ الْ الغن قالعُلَّيْطِعَ وَمُا أَنْبُهُ ذَاكَ بِتُولِهِ فَلِكُمُ عَلِيمًا مُلْكُونِ عَلِيًّا الْهِ عَلَيْهِ كُلُّالْوَ الْتَحْدَةِ النَّالَكُنَّهُ أَذَارُنَا بِينَّهُ فَتَطَاءُ ولاابصرتنص لمفاته عطي على المستناع والمالم المنافية لنعتك معتلالا لأنعافا والقالقال فالمجل كغرض فابل المست تَتَلَوْمُهُ نَعُولُ لَهُ وَالْوَلِالْهُ قَلِقَابُلُهُ مَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَ عَنْ الْذِي الْمُهُمُّ الْمُزالِظَهُ الْأَمْنَ عَنْمَهُ الْحِالْيِ الْمُحَالِمِ وَلَا مُوَالِيُّ الْمُ مِنْ مُوالِمُهُ الْمِهُ الْمُولِيَةِ مِنْ مُعِلِيهُ وَلِينَةِ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلِأَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُ ادجعل إندع رعا أبكور موفالا لأنسال المبيح وعنوله معادموهلا المُلَاوتَ وَلَنُوالْمُواْهُمِهُ لَكُنَّنهُ الْوَقِيَّةِ بَهُ الْإِهْمُ رَاعَا بِالْ ينول فلكي غرخ وقدا منخ الأبري اعظم والأرهاة ماملخه لأنه مَا قَالَ قَالِكُمُ إِنَّا لَا مُعَ قَالَ مَا هُولِهُ فَلَمُ زِيلَ السَّلَّا لِمُعَا مِعْ الْمُ

النبكان فهالالخواج كلها وهرككروادة الأنها العافر ادايض أمانه كيرة وَنُوافِ لِبَ آعَطاهُ السَّمَا وِزادَهُ عَايِنَهُ عَلَامَةٌ وَعَالَوْمَهُ هَلُ لَا التَّلَقُ وَجِهُ فَكُنهُ لَلْمُ لَكُومُ فَي وَلَكُ مَا ظَهُا وَلَهُ الدِّي الْحَجِهُمُ مُلْكُةٌ مَادُخُوالهُ هَوالبّهُ لِأَنهُ هَاهُمُ الْمَعَالَ هَا اللّهُ مِن وَيَّا إِمَّا لِعَالَ مَا لَكُونِ مُ اللّهُ عنكط الناس اللخ كم والكانه ليس الأغال الغ في الشريعة والهدا الغن قفرف هذا الموهبة ليشم الهود وعده أكته قدَمها ايضاً للكمَّ وَبِولِهَا الْأُولِيكُ الأَم المَوْرُ الْهِودُ لِأَنهُ فَاكُ لأنظنط انفذا المعمه مادت الحفاد المعلومة لأنفا الخظ سَيكوزللسَّكونه كلهافهدَا الغُول فالهُّمتيمَّامُ وَاللَّرادُ بسَطَ لَهِيْزَامُ الْمُلَكِ الْأَلْلِيَكَ عَدُكُ انْوَاسْ لِللَّهُ وَاللَّهُ الْمُرْتِوْلًا هُلِ الْمُوْلِلُونَ لَقُلُوكَ الْمُهِينِ الْهُيَانِ الْهُيسَوا مِعَدَمِ الْأَوْلَادُ اللَّهَامِ عَنْ هُلِ الْمُعَامِنُونِ عِنْ مُا يَعْوِلُهُ لِشَامَعِيهُ مَالْمُعَالِمُ الْمُخْلِطُ الْمُخْلِطُ الْمُخْلِطُ منة لفظة ولايورد كلامة والالام على على المنافقة المنافة الهن ويرس المائية بسكب ولك ولايض الم الامعاريا لأنهما قالكيتكن مزالام لكنه قال كنيرود مزالمنادق والمعاب وهدا كانق لأدال عالى أولابت على المعدد لاندما في الهنز مَن عَبُوبُ المُعْرِيمُ السَّالِ هُمُ لِهُ اللَّهُ السَّالِيهُ وَتَعْلِمُهُ المُظْنُونِهِ انهابنع معدبين فرحك فالكنه سَلاهم انشّام وصور العراهم

اقتدرُ لِأَجْلُ لَطَالَ مُعِاسِّقِ الْمُعَيِّنَ عَلَى الْمُعَالِ هُلَامِلُ فَعَدِيرِهَا وَلَا يَتِعَاوِنِينَ لَهُ إِنِّهُ عَاوِمًا لَكُنُما الْعَذَلِهُ دَاكَ يُكُولُوكُ اسْتَاوَالْمِي تختلفه لأنولقوك لهل ادهب فبدهب وتعالف وانت تعدك اليومنى والتوعلى اتريك وإناس يغتره كالألفاع الخضكا الفؤ فلين كنت إنا أنسًانًا ويتطنون فيماييز هالزيين ما عك لعطَة فيستقول الحكت طاعة ملطان قل لكت محت يَدِي جِنُورًا فِمَّا مُلَانتُ كَينِينِ لِنَه يَعْتَلَخُ الْفِيخُ الْمُحْبَالِلْهُ عِبْلَةَ وُالِيابُ المُرسَيِكَ لأنه ادقال دُهُب دِبِعَبُ وَعُ فِي عِهِدا التُولَ يَعْوِلِ الْكُ اذَا الرَّبِ الْأَحِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْجِيلِمُ فَتُ لِكِنْ كازميننا لأزغال وزرينا انتعله ظاهله كنالكل بمله ذاك الغاصل ظاه النه عِنَالَ اللهُ عِنَاكَ سَلَطَا وَالْحِيَاهُ وَلِلْ وَعِنَاكَ اللَّهِ الْعَالِدِ الْعَالِدِ الدابك الجبم ويعلى فاوماقال واجراج نك فعط لكنه تال بصاَّ من الماع بيك وَدَ لَكُ اعْظِ طِاءُهُ الْأَانُهُ مَ اللهِ عِالْم امُانَةِ هَدُلُسِلِعَ تَوْدِيكُهُا اسَّتَنْعَالِهِا وَإِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الزَّيَّ وَاللَّهُ الْ لةُ فَأَرْأَنَا المُسْتِحُ انْهُ مُوجَعُلُ أَنْهُ وَلِفَ الْجِهُ وَلِهُ وَجِعَلَهُ اعْظَمُ رُحُدُا المعل بكنة وأذا ستعجره واداع فضله واعطا عاله والمتعا استماحك لانه يستنيك لعلامل المسكرايله جسّمانية عاهلا وكالطائه فاخل الملكوة ودهب اعترض كبن استم بمابع د قوله اطلب والكان

, حال

حَنِيْلُ غِيرَ المِنوعُ المنافِقُ الدُر الْحِيَّامُها فِلنصَفِ مَلْكُ الْعِبْيَةُ ويساز كأكا اللهوق قدمان والغه عندوالناس فالبارة الغابتها اوضهام العكبية العصادي منبثا ظاهر ونكل التاس فرابع ما فالهذا السّب تقدم فعوت بهذا الاقوال اولا ترابهض لحاء بعد كالحرج عقر كافعالة الأوله انواله المستأ ومنفغله الاعظريك قفعة فالأبني الكانت المكبن فالنعاله بخيراتة ومقامًاه اعدابه واصلاده المعتوياة للخانفة ليسمع لا منكال لكنه عياف إلعيار كغاي نظام التواع وتتديرة الخا وانهاضة ميتاكا وفعلا اغظر وانكون فاسب للطبيعة ولله هَدَ الفَعُلِ لَعُظِيمُ الْعَجِيبَةُ مَا أُورِدَ فِيهُ رُسِيلًا أَيْهُ مَا يَرُامُونِيرًا وعَالَا لَعَيْفِ فِعَلَ أَوْفِحُهُ المَّيْصِ وَقَالَ ادهَبُ وَعَلَى حَدُوتِمَدُ فِيكُ واعانا كالمكال كالعرفة كالمختافة العالم والماكمة المنكمة وإغانة كيترالما يفزوح ققت مايستان كويه واليعفا يتالاب هُول لَكُولُدُن كَاهَا أَدَاعُتِ قَدْ السِّيحَ لأَنَّهُ مَا تَعَجَّمُ الْعَلَيْنِ لَيْكَا إِنَّهُ الْجِنْمُ وَلَكُ مِنْ مُعَالِكُ مِنْ مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُ يه وَلانْنظرانِتُ الْحُولِ الْحَالِينِ عَنْ الْحُولِ الْحَالَ فَالْمُولِينَ الْحُولِ الْحَالَ الْحُولِ الْحَالَ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِقُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِقُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَالِقُ الْعَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقِ الْحَالِقُ ل لكن المُنتَغِبَ مِن لَكُ وَسُوعَة الشِّعَاءُ لِأَنْ الْبُرْيَةِ وَقُوا مِنْ مُ ذَلَّكُ مُوقَالًا (ويشغى لغالكم وتلك التاعه وكاكدفي قف للأبير الله في الحراث تظهم

الدكة كمهاعوض للكوية إلأنائهم ابواعيهم كازمغ وفاعند وخفارع الهودائم ابراهم أغظوله أأدفطو فيوسك كالأنه ولها الغَنْ صَا دُلَافَةُ لِيجِنا جَلَايَات قولاً فِي كَلْجِهُمُ لَكُنَةُ حُلَمُاعِهُم اعَظُولُهُ وَاسْدَه بِعُولِهُ لاَسْتِناكَ الْتَوْتَالَةُ الْتَعْدُلُوا النا الْحَالَةُ الْوَالْمِدال وَمَ وَمَا الْمُعَالِينِ عِلْمُ مَعَيْلِ حَمِولِ الْمُنطِينُ النَّامِينُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَا الفتيقة لأنفز لشتقيب زوويشا الأبأ فيشي خضونهم علية الغ المَالَخَةُ فَعَلَا مُطَلِّهُ لَا التَّوهُمِ مَ زِيادُهُ مَعْفِقَ لِللَّاكَ لَتَ إِرَّاهُ فلابتوه زماوه والفاعيك بوجد واحلا ودكك التعليب الله لهُ رُوبِيد مُضعًّا وَالْعَرَجَ لأُولِيكُ اللهم مُضعَول ضِأَما لِتَعَدِّيكِهِ الْمُ ولا البهود ليسلفهم سفط اوخا بوامنها لكن تعديه لله مر مَابِواسْ عَظِيرُ اللهِ وَعَمَالِ الْعَرَجِ الْوَلِأَبِكِ الْأَمْ الْآلِافِي رَافِقُ اللَّهُ النع لكن لأنه وطيوا النع الوعا الماوعات الماع الماعة المام مصلت لعمريح هايون الغابدتين الصوالي تشاوا مطوط اوالكان والما قالعبنواللككؤت بعنج الديكانت الملكؤت سوك لهتروها الغول أدع البهوان ولؤع الأنداد اظهم هنرط صلب بعكافي مصورا المراهم منيدا فرجه منها أوادكا والعول الدواله مضيه مَعَقِهِ بِعَالَاِنتَهُ وُجِيرَتَ مَعَلَى عَلَيْهِ السِّنبانَ اياتَهُ عَنَا الكامِير فِمَا بَعُن فِي عِن مِسَابِق فِولَهُ فَرَيْنَكُ الْعُامِيهُ القِحْصَلَتِ لَلْمِعْ لَكُرْ

لَحُلِنَاعِيتَنَعْنَ وَلَهُ وَلَعُمُ لَا يُعِينًا كُلِي هُدَا لَا إِذِتُ مُنْ طُهِ الْكُونِهِ عَكَنُ لِأَالِلَهِ مَنْ حَلَيْهِ مِنْ طَعِيلُهُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدُمُ الْأَضْظَ وَالرَّهُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ ادحولنا مزالا كالبركانة العطه المتادسه والشرك فحالالاف ماجت العبن وعالدمه الهولواع ماسعى عبر صن فالوَافِغِينَ اجَّامُ مَامُ اللِيغِيلِنا إِن فَقِي لَكُونِ لِينَا ازْنَعُول الْمُنْسَانَا مزيظرانة وافز فلتعرب الكيئة كأوال ظريون فالنعظه كاستفي الع بير والمنت كما الغول المنعمنا العل العاق عاينه ص عبيانك ازاناسًا كنير عاءكوالئ دروالمابعينها واظهر كاف تباتهم وتوجهوا الزال وادكروما ابطواله كاه ولاقت فومهم فلما توافوا فليلا النعادا ووصَاوَا الْحِجُويّة المركبلَهُ بعَينها وإنا مُراحِ والناطاط الراسمَة هنالك ونعاوا دوبلتهم وترتيبه منضا اللعب ومن خلة الدقيض الميالشيخ الملايلية واظهروا فضيلتهم هدا ميلغ تقديرها واصلاا فيانظ والشاطيب واجتد وعاب غيره كالمددها والكنب لغي في المؤ ولاجْ عَمْ عَانُوا مَ وَالْمَدِلِهُ عَدُونا وَإِذَا سُونِ إِنَّهُ وَفَاسَّعُون يَسْدُونُ الْفَالِهُ السَّبَاعَ مُسافِح المنبر عُباه المبلئ الخال يعَولوز الله والمديرة المعاعدة التكون معَمَد كمه وعلافزالدك الموريز انعضوا ويتلمون كافة مماته والأالدين بأوك هالالاوالليواليرون فكانكن المرفال الموالم والمالك فقط لكنه يحفاون لخواله تركاها فيفالا النيانوق واستغلاما لأرمق يهم بنفيله

لِيُرْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورُكُ لِجِعَلِيمُ عَمَّا النَّعَالُهُ فَعُلَانَ يُزُارِدِيعًا عَيِّا وَاللَّهِ الْمُلْالْوَعُلِحُ لَكُ فِي فَطْفَهُ مُرْيَهُ ومَا نَعْمَنَا بِهِنَا الْعُبِيرَةُ فَعَظَ لَكَنهُ بِاظْهَادُ عَدَابِهُ اظْهَارًا مُتَصَلِّمُ فتعَ المَوْلِهُ فِي مَوْمَ لِكَ وَاسْتَجِلَ الْكُلِ الْبِهُ لَأَنَّ الْدُرْهُولَ عَلِيهُم إِخْرُاجِهُمُ مِنْهُ مَا هُولَ عَلِيهُمُ الْمِحْمُهُمُ لَكُنَّهُ هُولِعُلِسِهُم حَتِيجَينهُمُ وَلَكُ يَعِتَدِهُمُ لِيهَ ثَالِغًا ظَهُ فَازَكَا فِإِمَا الْمُتَعَادُوا مَنْ وَلَا لِمُهُ نَعْمًا فَالْمُلْبِ يُؤْلَكُ كُلُّهُ لِمُزَّوَلَكَافَةُ النَّعْيِهُ وَلَ الأَسْتَامَ لُأَرْهَ لِلهِ الْمُأْرُضِ يَبْقَعُ بَاصُرِابِيَّرِعَارَضًا للبهودُ مِعَلَكُمْرُ ككنه بيص أيضاعا رضًا فيبياكك انعوش تنكاز لألاكات ويتمع مَ الريكل سَجْلُول عَلِي الذي عَنْ كَرُبِّي لَكنه صَارابِنا لَهُمْ والخادم للهنج كان استامًا عَبُهُ مَن الدِّين فَي المشارق والمعانب ويشبشت بالاكله مع الزاجية والشفى ولفعوب وهلاالعائض يك فِعَصَالِ الْأَنْ لَانَهُ قَالَجُ أَوْلُهُ الْكُنْ وَلِينَ اوْلِينَ بِهُمِونِ الْمِلْ ولحدين بصبرون الحرابات فهدا التوليقاله حبركا ينوانا اؤلايك كانهم مابية دورا لديعودوا البيرابية ركايت ولايكلهم وتبتواظ تغبل وهدا المعنى فتد تعدم بويحنا الضابغ فهتوية مبدل غلي وروده وقال يعتدلانينة الكه اليعيم مركال الجاره اولأذا لأبواهة وادكات هَالِ الحادث بنتظر كوية من الأنزاريب من عدان ما كالإين

للومزيج

فيضاحنه بمع أعالا لله في المناه البلغ تعنينه عند المناسبا في العِمَةُ الْاسْعُامِ الدي فِلمَ نِعْ بِرِهُ انسْنَهُ فَلَهُ مُا بِسُرُ مُولِمِ عَلَى الْمُونَ الانعص تلك اصطلالا فكتلك فعل تكه ملت مكنه اوروالي كتبكه اعض العنطايات وخالله ويعتفون المنطايا اصفاتا لأينها واحت كخهاميت واستك لكظابا الكبادلاتك النطابا الأعظم منفيكا أيكانث قالمتلكت بنغا وللخطاية القرقح فونها المجب ٤ إِلَيْدِ الْمُتَوِينَ عَامًا مُنْ يَبِيلُنَا الْنَفِيرُ لِينَ مِنْ النَّعَيِثُ كِيفَ مِنْ النَّعَيِثُ كِيف نهَ مَن إِسَّالَ وَالْسَالَ وَمُاهُوحَالَ عَن الْعُرضَةُ الْمِبْدَكُ الْهُ سُدُّ فَعَيْرَكُ لأنفَل تُ استَعْراداعُهُ أَفْعَالَهُ هَالِبَوْتِ بِهَوِ لِكُوالْمُعُ النَّكَ الكابم المنتفع في المنافعة الم نسَّة عَعَدُونَا لَكُ لَسُ الْمُ وَلَكِ مَعَ لَا لَكِ مَعَ لَاللَّهِ الْكُونَ شَرَّعُ الْمُدَالِ لألله يزبك وأعكل الانبأذا ولكيك يئة ودفق لمتولك التنبيد خفعَ عَانَكِ إِذَا لِيُنْ بِصِ مُونِعَ رَصِ بِهِ عَلِيات بِعَلَى وَلَهُ الْكُلَّةُ ليئت مَنامًا فَلَوَلَا لَدُبِنْ يَعِلْمُ مُن عَدالِكَ بُنِيغَا وَلِلْكِيمُ اللَّهِ قِللَيْهِ لَلْكُ بُومُ لِسَّتَ مُعَالِبً مَنْ عَجِيبًا بِدَيقًا أَنْمَ عَلَوا (دُابِسَّ يَرُا وِقَاعُ لَمْم حسنيا لأفال الكناز قدفيلت لنا ماوجب العدل لأنولنا لهذالانا المولك طِلْ الزين والمِمَ لَكِلاَيْ ضِيهُ الْمِنَ مُالِكُونَ عُرَاتُ الْأُونِيدَ اوَفَيُ وَوَ فِي فَعَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ فِيهِ المُوفِظِيلَةُ الرَّجِلَّةِ فِي عَلَوْسَتِهَ

احدالغاينين فرويلتة اذااعت لنعرته اليهاه كمنتفة وانعلته الالأفضاغ وكالنه وليزكان في ويتناهدا ألنزاع توجوده والناق مَنْفِعَكُ وسَرْوالْعَايْلِ يَبِيهُ فَلَ يَنِ يَجِهُمُ مُنْتَظِمُ وَمِلْ أَوْهُ مَعَعُودِ لِهَ أَنْ وَالْأَعَالِ الدِدَيَهِ مَعَيرَة والأَفعَالِ العَللَهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَالمِعْمَا الْعَلَامُ عَلَيْهِ مُرْلِينا رَّالِاعْدُ إِنْ أَجِلُ الْمَفَيلُةُ وَإِذَا بِطُلْتَ هَوَا الْمَعْلَقُولَ كُلْهَا مُالِكُ انتهك الموالنا كله اوتنفشان فادقك فنامك زايليتر الحال ويرومناعته وعَلَيْهُ انْهَولَا فِي لِعَدْرُوالْدَيْنِينَا عُاطُونِ أَنْ الْتَوْاللِّطْالِهِ لَمُكَامَّا أَصْدُلْهِ لمقَة وَعِيلِلْشَالِعُ الدَّبُ فَالْ مُحَلِّنَا وِلأَحِبَةُ السِّحُ وَلَأَنكَاظِبْ عَنْنَا ولواؤللنا وكالخفي الناع والغروا لالداد وككافة الناسفلي سيكاداله مَتِم لِنا انسَتنعَ عالِمَا يَحُلنتُ للماعَه اولاَيك لوَوالمعْ أَفِينَ فِسُالِد فِي لَطُوبِوالْفِيقِهِ مُرتِاعَيِرِ فِالْعَيْنَ فَالْوَامُونِاعَيْنَ كَجُولِ الْمُامَطِّمُ شَائِرِ الجهَأَتْ وَالْعَيْنِ إِلِي لِللِّعَ عَمُونَ لِنَا الدَّى عَدَمُ الْعَنَّا وَهُ الْمَانَا يُلِهُ وَالنَّاسِ مَسَّتَفِيقِينَ مِن عِلْمُ وَالْحَدُولُ الْعَرُولُ لِلَّذِيفَ مِن مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّا نحَنَ الْحُفُولِمُعُ السَّلُولَالُ السَّتَعَمَا مَن وَاووَدَ الدِيمَنيَ نفيه قليلانتلكرَّسُ المحفق الخطيد بعبنها لكمة نفضا سراع فلأنظ إلى الما وعطا وفعالك تامُل الله استِفاق فعلبته لأنف لهذا السُبَ التَّ لنادلك الداولامية نبصُرُ وَاقتُالَانِ مِنسُنعِمَا أَدْنهُ صَالِيًا مُرَتِي عَلِمُ وَمُ اسْتَطَعَلِين سَّبِيلَكُ النَّفِهُ فُلِّلُ كُمُ اللَّالْمِ التعنبِ الْمُوافِي لَتَوْفِي الْمُوافِي لَتَوْفِي الْمُ

تتدبيه كنت اربط الحضابشاء الدبريجي ترك بفدا الأنوال كيترا والسق باستام مركب عبق اسكافواهم باؤفرالتوبيخ وامزة لأن الكاك المكرين بغولون لنه فتر فض فأنالست اقول عدا الغولة فتطلكني فالظهر فياله مضعنا مزازا إقتول فتل طافوافث كيفية وجمه فأيلة لآرم كأن فعلا للرئ وقلاطس اليه احَتَّانَاتُجَوَيِلَاتُمْلِيُهُا وَقِلْ مِثَاكُ دُالْهُ لَيَّ الْمُبْلِغُاوُ فَيُّ بِ هُ لَهُ عِنْهَا وِجِهِ وَيِعَلِي الْعُوالْ وَلَا صَعَة قِبِا حُتَهَا لِيَتَوْ بَا وَفَعَا عَلِيَّالْفَعُلُم نِيمَا هُلَا لَمُ الْعُلِيْفِ فَالبَّامُزُهُ الْمُوافِينَ الْمُوافِينَا الْمُوافِينَا الْمُوافِقِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُومِينِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤ لَلْزَعُ فِي الْمِهُ وَمَوْعًا وَجَلَ كَاكُ الْحِلْ الْمِلْ الْمُعَالِّذِينَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنافِقِينَا الْمُنافِقِينَ الْمُنافِقِينَا لِمُنافِقِينَا ال ادسَّعَطُ الْخَمُ الْرِدَيلِهِ بعَبِينَهُ مُا انطَحُ وُلَا السِّرُولِا الْعَرَاتَعَلِي طَهُ وَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم بالسَّرَاعَ وَالدَّالِ نِعَولَ لَلْهُ مِنْ الْعُصَارِعُ لَا تَقِيضُ مِنَ الْعُالَ صَرَبَ لَهُ اقْتَامِزُ الضَرَاجِ الدَّضِرَاجِ وَالدِّلْفَامِ مَلْتُ هُولِلْفًا وَتُ بَعَيتُ ا كغولك اللغق فج مرك واصطفافة البعين الجيي منتدفي الم جِنِكَ فَاصْلُ وَيُطِلْوَسُّهُمَّا عُلَى وَالْمِينِ لِللَّهِ وَاللَّوْلِحِيَّا الناا اقتل والاولوبية عطاله الكامت منتضا فرم المرجي عليه منكانهمهاته ترينهم للجنج الري الجرع المحين السريين ويطافع ببته عكيمز كشقه ويظهره فالحين طريحاع للعضالة

اغطوالتضطف المالكالفيا فيكافي الكالناس المالك المناسكة لأنه قال المالمتنكير الستغ صوراة كالستف امّا ومرق والأدة مَاحَيهُ وَلَوْ يَعَالُهُ الْبَصْ بُتِيمًا ظُلَّالُمَةِ وَمِنْ هُلَّا لِجُهُهُ لَوْجُلِلْ فَهُ الكانف زغ رجا مسكباً لعُعَونة أوفرُ زغ يفا ورف اللغ فالما المفارة الكاهَرَخُطَايًا للرَيْ سَبُعِ بَاعِيانَهُ أَيْلَالَكُ بُنْ عَوْلِتَهُمْ بِاعْمَانِهَا لَللَّهُ بعاقب عَنوَيات لَمُعَنَّبُ مُنعَتوبًا تَهم لَي والمُكالم ادفا الله جمياليدة متغليك فكالانعكة وينجيتم انداض اليهبؤطة فالهاوي الآانني اناواتة بتعَلَمُ وكاك المُعلِيِّ إنه يستنمَّعَ لَيُّ الْفَصْلَ إِلَا بُورَمُ وَلَهُ لانى قىلىكالى كى يىتدىنى داك أقى كالرابي للديح لة ولملك تعول وماالدكي تتوكة اكتوم وها الإهوال واختا الفعوا يأيث تكامان مَافَعُلُ قَتَلَافَعُطُلَكُنِهُ كَازُشُّ لِمُزِيِّةً لِأَنْ الْكِيرِيِّةِ لِلْهُ مُأْقَتَلَعْ بِسِاً لكنه قِتلِغاَهُ وَكَازِلْغَالِيَّرْظَالْمُالْكَرْمَظَامِّاً وقتلْمُلِيَّرِ بِعَدَقِتلِي كتبيين لكنة هوامجاره بشرالعنزل ولأفلكك حجث الأمرها بفنا مَنْ اللَّهُ وَيُعَلِّيهِ وَلَا تَعْمُوا لِللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كأنفيباً وُلوَيِعتلَظا مُالكنه قتل طُلوًّا لأناج رِياطَاهُ فِلْدُوالاَسْيَا ادخطفت منه امراته ككنة بولخطنا فهامنه اطافالي كالمقتلة اعُرُيْمَ كِيوْمُ الْالْيُتَ للصَّلَةِ لِيَوْمُ الْكَرْتِ ثَمَا اجْتَوْمُ مَنْقَبِضًا لَكَنْفِيمُ وكاك والتوايل الأنتة بالآهتجاع عنه انه بعدجا مة غطابه الجيل

فراد ومندوتهم

بالليل ذالبصر لنهاز ويختيا كلائع بشمكر كالضاعنان وانعات وَاشَّاعْ رَبُّ الْمُ وَالْمُعَوْدِة مُبُولِ تَعَابِهُ مَلَكُ اللَّهِ وَعُولِعُ إِنَّهُ الْجَرْبُ لَهُ فالبت محنفيًا لكنه لمحتنب شفينته فيسطفلونك والمفرق في الكولفا وماسر لتعابه بلعيانها واصطنه لهابيا ترواكة مزالق كانتاله مان كانفض على على المالية المالية المالية المالية المنابعة المعانية المالية المالي ستعرطة فأنتهاضه واعظناء معارنه بهراهستنها لكراكلهاو مُوعَلِّعْهِ أَزْقِكَ الْمُعَامِ الدِّيْفَامِ الدِّيْنِ فِي الْكِلْبِ الْكَيْبِيْفِ الْعَالَمُ الْمُ عَظَمْ صَلِته وتابيه كالنه ناسة عَال النّوايبُ ليس في مُبادي حياته مُن كات امَالهُ لَدَيْثُ لَانهَانابته عَنَدانتها حَيَاتةً لأَنالِنا الديناية العنق الخيئ والحج من المسكل المالزيكله كك مظيرما يولرم و وصر م وصفح منها في المعرب و تجاذات جزىاع ددها وتالته أنه مابه هنا المفاد بعنه عه ترويج بلة لأزعا فكحصِّلت لمحنينك الحالانز الغنا فليله متل الديعُمات له في منه الأدائة و العصال المنه الما المنه المن والسَّتَغَادِ وَادِلُ فَاسَّغَهُ احْتِمَالُهُ سَاوَاتُ لَانَهُ اظْهُ المُهُ المُهُالِلَهُ اللهُ اللهُ الأبنيلي لماحصل كارو فيرية وفعات كبيره ورقيله واعامتنن علية والمتائل فيغلك كطناه وعريته وحياته بعينها احتاراكان

مِتَّا هَالِ الْنَادُتِ مَن مَا هَنا يُقُولُ أَنْفُولُ إِنَّ اعْظُونُكَا يِهُ يُعَالِد ءَلَّكَ تَظَهُ نِعْسُولِ عَيْ اعْطَرُوا عَجِبِ جِلاَّهُ لِأَنْهُ اقْتَدَادُ يَعْدَعُ ذَا لَحِيُّ مُ الفعب الينفض ويتزفي للالكاب بعينة وازيف كانرجركه قنبلادهل الفعول ورفي المة وركوخ صورة الجياد الديراد وظير الخوطاية مُسَهُ وَلَهُ كُلِلُ نَعَيُّلُجِلِيكَ شِهُ فَعُلِي هُلَا المَّالِ الجَفَّالَ فَتَي منيالنتقوما ويحام علتها لأزالنفوالج فالشجتها تتاك الخال الرجا الفالتنزافة استارها يرمضها ينهضها يويزها بعلها اؤفر تفاظأ وُلِينُتَ مِنتَانِعُسُ بِعِدالمُتَلَالْهَا لَكُلَّهُ وَلِيَّا وَيَجَدِ علىات وتطورات كيوز عظيت بها تصابر عشارة في عاينها. فتعتدك ليساان في فحصًا عَبها باعبانها وَلَكِي كُون مَا اتوله ابين وضويها سارة وازور كالمرابي يسطيكا يحزمنا الأامر الكاكون وزالمال الكول تامُ الحِينِيسَ سُعَنِينه قد سَكَ المَارِي الْمَارِي بُعَدِيسَ مِعَ الْعَدْرُ كله بعدم عاساته الفنيه كترو وغورا متهدة فالالعر والواما هُاوِيًّا هُوفًا لَيْزِكُ حَصَل مَتْفَقًا فِي فِي الْمِينَةُ لِمُنْ مُنْفَلِّنًا مُلْجَعُهُ بعشم على والفرق الفعب كيف على على فايليق به الحاليم وعالي وتنك بيك فيندة والتعار ابنتا موضفها اترك ويروز فدلا حالة في قِين وللأوقات الله يَلْ نَعْسُه جليكُ عُلا الله صَرَفِهُ اللَّهُ الصُّعَينة المِينا لسَّت اظرانا الله يُدِنون كَلْلنه بينطر عَجَبًّا،

مراجل اوردريس للباانه فعجاج الأودفر عالسكا الهناعنا فالماطب المنهود اظهر بعلضطيتة موعلا للدي اظهاران في تعليقً الرات بأ فِي مَوْ لَكُمْ وَيُهُ وَاللَّهُمُ إِنَّا فِيهُ الْمُعَ وَقَالْ فَلَافِيمُ مِهُ وَالْوَدُ وَاللَّهُ أية فالملا النب لوزل السرمز عبان في افعال المدوية براورد لازالله كاعاقب مزيم خاطر موادموت بسبه مسبه الحامان ادَكَانِقِلِمَ مُوسَى لِعَدَيبَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ادنشتمه سويعًا ولريشا واوود مكل فهذا الاضائكافية واوليغايقال انهَ يَ فَعَ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَصِيلَةَ وَالْمُعُمِدُ النَّعُمِ اللَّهُ الْمُلْ المُعَالَ حَمَّا فليَّدِي مَ النَّهَ مُن عَمَّا المَرْوانشِم النَّهُ فوانليُّعْ يَدَمَنمُا صَنعًا فَلَلَكُ نَتِ مَركَ إِدَاتَ صَعَعَةُ مِعْ مِعْ لَعِلْمَ عَلَيْتُهُ الْكُورِ إِدَالَتِهِ عَنْلِاللَّهُ وَلَخُلاص وَحَهُ وَرُوادِهُ وَضِيلته وَاسِّتهَ عَالَمُ وَلَيَّتَهُ الْمُوالِدُهُ وَرُوادِهُ وَضِيلته وَاسِّته عَالَمُ الْمُعَرِينَة مزابغاته فادقك ويناه لالاتلة فببانا انستنع فتحركا يستعط فخ طيئة والصَّعظ الجوقة عُزافقاتنا فلالنظم الديما والرَّ كَلْمِخُطُالِدُ الْمُؤَدِّلِكِمِ الْمُقَالَمُ فِلْ الْوَافِلَكِنْ فِلْهُ الْمُرْتِقَا لَا فَتَرَّعُ بِهُ الْكُرْ خبقاالتريما للملأن كالمعن أنكاف فاعتراسه فعيما بسيج المنظمة المنافية الوانون فالشفط إلى منعظ وتوافي كانامل واعالكم اللوكيه مك 

عَنةِ افْصُولُ وَلِنِيعَتلُ وَاغْتَالْعُلْمُ الْمُلْكُ لِلْمُادُّدِهُ وَلَا الْمُلَكَ لُوثِكُرْ فضابله التي كفكها عفارًا ومعاقدة كمناه فالتهمة الناشية مزالكين وفقك نشرفه الذهن يمكنا المورو ولذله استجاما لركيزية يتألكن بلمنه المنعشج لونهاتا جلته على خلالفة فرنت بية حالة لفتوما اختاه وأسخ خطيتة فعلع فح على الخطايا ادالسته والمافظ الله وكيون المرافع وليها نعشاء ظلمة لأنهو والمالكا والعربوالي الكنبَوضِ أَوَا وَتَعَرِيعَهُ وِبُعِلَا مُعَلِّكُمُ مِنْهُ وِدُا بِحَلِيمُهُ جِرِيلِالْمَلَّيْنِ الأأزكك لجلبك ابترة تزنعسه خدا النشاب كلة وأشر يعلعك المادت حا الأشاق عَمَّا ويَسْضَعَا الْمُنْ الْعَمَّا وَعُمَارِنِقِيمًا مُلِالِنُعَالَطُالِمُلِلِرِيلِ فِيهِ الْإِلْسَاكِيْكِ فَعَالِهُ الْوَلَادِ ابناية الديك تبتز لزالك عزم ولفاله في صول الماية الماية قالة فج وصورة الغاصر الوود والبت ما يعال إنه فالفي صُف التزغاقال فيعض ككالأنه فالعن والمعندة كالبراهيم ديش اللانتكان عُهاكِ لَا إِهَامُوهِ الْمُنافِأَذَا وَعُها وَلَا مَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ال هُولَ الْمُلَائِبَةُ لِأَجْلَ اورُدَصَالُمِ فِي لِآجِلُورُهُمُ لِدَاوِوُدِثْمُا انْعَلَى سَلِمُانَ عكلته بعداجة والمهخطيه عظيمة فيقديؤها وانزيز شرف المحبل بلغ الح للغلال الديانة في فعية الح الأقال يطري المرواع ندَمْ فا وضِية شعَبُ اسَّلُهُ لِانْعَدَ السَّعَةُ إِنْ مِنْ الْمُعَاعَلَ لَالْعُولُ لَكُمْ يَحِلُّكُمُّ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ

نهضت وَعَدَمُته لأَنتُكَانِيتِم عَندِتلاً مِيكَ كَاحِفُ [إِنْ عَندُهُ قَالَمُّكُ هَعْ حِمَاهُ ادْ الدَم برلك تلاَّمين وَمعَلَهُ الرُّفرية اطَّام عَادَهُمَ وتامر إنت هاهنا احتشام بطرت لافاد كانت عات فطريحه فيمنزك عَمَا مَا يُعَالِمُ النَّمَالُهُ المَّالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ المَّا ولتفي علقه المنف للمنف المنف المناك المناف المناف المناف المنفية جلقه والمنافقة المرابعة المنافقة المناف هَلَهُ المِنتَعَ مُورِيضِ الْمُمَا اولِحِهُ هُوالِي الْمُلْكَةُ مُورِهُ الْمُعَالِكِهِ لَلْمَا مُورِهُ وَلِيعِ ول ريس للانه لسّت مُوهَلًا لأن تخلُّ تَتُ سُعَعِ عُبُيًّا مُاجِأَدٍ بَهُ عَلَى لِلْمِيَكُ يُعَنِي لِللَّهِ عَلَيْكَ سَبِهِ اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ بَسُونَ الْمُرْتَّ العَيَاجُ نِنْ لِيُ بِيونَتُ كَانْتُ لَكُنهُ مِعُ ذَلَكُ لَمُ يَتُسَكَّفُ لَا يُعْلَمُ الْحَلْمُ لَم المُنفِرِثُكُورِكُ يَجِيبُ افعَالُهُ أَزَنِدَ طَحْمَ أَوْلَمْ اللَّهِ فَكَالْحَيَانَا بِشَغِي باوتواله وحكه أولعيانا بكدي المخضفية فراعانا يبعل الععلي كليهم اموروا طبنة الحيم لخاض لأنه ماشا العتع عجابية رأيان بافراظ سُوعًا لانه وعِبَعَنكُ انهامُ عَالمُ عَاجِلاً وَالتورَكَ المعضة الزببك لأنهم نصر ورعروا ترت التداده وكافوا يادو بكايناة وهدا المن ولفئ عاعماة بعد الخدار المرالجبل بعَانِ اللهُ المتاع العُصَهم الأنتولو الكفاللياسُ السَدورة فِحَيَّانِ اللهُ وَاذَلْتُ جِهَمُ هَامًا اعْلَا خِلْ الْحَالَةُ وَلَوْكُ عَلَا لَمُ اللَّهُ الْمُولِفِلْ

مغيضًا مزعَ والدعك وَلِهُ الْمُرْعَدُ الدُّورِ مُدَاعًا بِنَ مُوعَة ولِسَ مُهُ الله المَّمْنَافُ سَّعُا فَانْكَ الْكَالْكَ الْعَامِّلُ إِمْنَاجُ الْجِعِدُ هُلَا الْكَالْمُ الْمُعَاجُ خشونيتها فيتفقع في المنتخب المتعلق المتناف المين فالمتعافقة خطابانا للجهل ملغها لانهز يتلك فضابل وكعكه ابتيتكواه ففال الجهة انت تصطاياه بهاف زياون عاييًا فابنماا قسل سَهُ ابتسك مرية قاتلة فلك لأبعينا هلا المحابث سبيلنا انتخف فإعكال صَلَىٰه العَسِّمَا تَوْمَتِي لَلْنَا زَلِلاَّفِيهِ فِلاَفِسَالِ لِنَوْمَ الْإِنْفِيسَ عَبَيَّا عَد المِمَا لِأَهْنَا وَنِقِنْ مَالْمَيَاهُ المَامُولَةُ الْيَوْفِيكُ زَلْنَاكُلْنَا الْخُطْعُا بنقة دينايق المنبئ وتعظفه الديفكه لأبية والرك العداللجد والعنة الأكوام الأفردايا والحياد الدهودان اساله السابعة والعدر ويواء العدوادا العراس ومارل بفرتواليكمامه ظيعه المريس مادريه الحيء وسترصه واللغاد المامرق والبير فاضافالي لك ونقضت في الميري الني أواقية ومتح كوالعبيبة وعدها ولوبدك على لوقت والبشول للاخران هَواحْتِلَافًا لَكُولِلْعَجُلُولُولُوكُولُ الْمَحَادُولِلْهُمْ إِلَيْمَا الْمُونَ وَكَانِ لِمُنَايُلِ الْمِينَالِنَا وَلُوْرِخُلِ لِي وَلَا لِمُ وَلَا لِمُ اللَّهِ عَلِيمًا إِلَيْ لانه دُمُولُ ليهُ ليتاوَلِّ كُلُّمُا مَّا وهَالِ المُؤولِ المُناهِ المُناكِرِيدِ له الها

مرضا فتراريه عندلات ففكاور فاند وقت فتوامل فانت للمتنويز كيطايعه مزاله به وَنعيت وَاعَضُ اعْضُ اعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولفظه ولحاف الزوالجه فلاعداب يحتجز بصنها قرليلان الشاحدامة العَيْ تُنَامَعُها فِي الْحَارِهُ الدَكَا وَكَا وَقَاعُ لِي الْمُنْ وَاحْدُوا مِنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالْمُنَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَّهُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْك متاويَه وازالها وتلافي طابغه من للانتراب فالورد النبي شَاعَلَا بانعَال الكاينة يربياني كام و البَّر عَالَ مَن الكَت عَظِمًا انه ليتربن في العَالِمَ المَّالِمُ المُعَالِمَةُ وَفَال انتعياقا لحدالكوال انه لخك ولضارع الشعامنا وماقال لكلكه قالله اخلفا وُجُلهُ الوَّهُ لَا العَرْلِ المَافِيلِ عَلَى مَا الْحَرِي فِي عَلَى الْمُطَالِدُ وبمبر فلك التزييا أناع وافقه البع ليومنا الفائل بصرح الله الغائب الكاملخ طية العالم ولعكك تعول فكبغ فض البناء فيدا التوليماهنا فِحُكُولِ الْمُولِفِ فَاجْتِيكُ المَايكُولِ يَضِ وَلَكُ لَدُولُ هَا السَّهَادُهُ عَلَى عَالِمَ الخار فلمأنكون فعد ملك مبدأ الكراس لفراس ومن فطايا نعي ما لأزانكن كاشراف المائة بعينة فرخ طيتنا امتلك فريته وتشبه فَالْوَلِمُولَفُنَا الْبِوَيْهَالْنَبِّوْ الْتَكُونِ مِنْ الْخَطِيدُ الْكَافِ عَوْلُنَا بِعَينَ وَسَعَانِهُ ماسمة والمنافرة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنافرة الفضا اليالعَبُواعُ فِت ابضًا اجْتنابه النَّعَ لِالْالْبِيرِينَ الْأَجْرُتُ قَالَطَ انهانته لجزك لأيتولواانه هوهؤوها البنيرقال انهكان يكف الحيخ مفل هُ اللَّهُ وَحِوْمَ بِهُ فَعَلِينَ هَا تَعْلِمُهُ أَيَانًا الْفَتِدُ لِللَّهِ فَعِلْمَ فَتِسُلِتَهُ مِلْكُ

وَلَكَ عَنْهَا نَعِيدَةً وَلَعُ كِلِلْ إِلْ إِلْ إِلْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ فِي فَعْدِهِ عَلْمَ وهدا العافي اعلته قطمناعة الطبة لأنكر فدعلتم البعد والاالخابات يجتاح المرخي ليناذمانا كهيؤا الجازيع وطالح مالفته فالالول ولكزغ ذلك الوق كمَوَنَ لَغَعُلَائِهُا مِمَاعَلُهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُذَافِعَ لِلْكُنَّةُ فَعَمَلُهِ فِي الْعُرَافِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الأنه مَا سَّلَنهُ بِالكُ النَّاعُ والسَّةِ فِعَطَ لَلَنْهُ ثَعَ وَلَكُ وَوَلَّ عَاقَ الْمُولِجِهَ وَ لَكُ مُعَالِمَ اللَّهِ اللّ مُ يَعْلَمُ لِللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المعام وهالالفعار مرت وسف اللكرة ولعدا العفر الفير المنترفيال والمعامة مِخْلَعَة وُدُلِكُ فَكَانَكُا لَهِ عَلِي قَالَمُ اللَّهُ عَالَهُمُ الْأَمْنَافِيَ وَلَهُ الْمُنَافِيةِ المُنافِق الْدِيَاطَهُ لِهِ فِي إِلَيْهِ وَقُرْيَامُلْمُ الْمَعْرَةُ عُرِيَّا فَعُلِمْ الْمُعْرَةُ مُولِلا لَعْمَالُهُ وَالْمُعَالَ اللَّهِ عَنْ المَالِنَةُ الْمَالِينِ لَهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اخريج هَاللَّهَ اسَّمَا مَوَ شَعَامُونَ عَاهُمْ عَلَى حَدَوهُ أَوْهَبُ الْعَاعُ لُكُّم ريس للانة اداكا فالمؤل الفتغ لأينك إقتارك للناة امايتب ايتعامه مُايْقَدِيدُ الْبِحِيلَيةَ وَإِمَا بِعُبَاوِتَهُ مَا بِتَصَوْرِ فِيهِ نَصَوِيلُ عَظِيمًا وَامَا لَأَجا إِعْنَ مسته فوادصا والمشاقلة والخضرته مستيه طيب كبير برفاج بهمنه الأواخ بكله وشفح يوالدير فرا موتهم المراضيم لتم ماقال شعبا الدولنه اخد المُوانِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لأنهاد استعنها لوقت مااعمارانيه فالانه المنه لريدن مراتب برز

سَبَصَ اضْ الْمُورُولِيَةُ الْأَسْا ادالسَّكِمانا عُنا لِناصْ وَالْعَسْفَةَ لَهُ ادُلْ تَلْبَنَاهُ فِي السَّعَتَ عِجْتَمَ فِلْ عَلَيْ الْمِينَ عَيَّا الْمِيَالَيَّا وَانْظُرُ لَنْ فَطُردُ هُمُ لِيسَّ عَلَىٰ يَطُودُونَ الطَّوْدُ لِكِلَّالِهِ الْعَهُمُ وَلَكَ لَاللهُ مَاقَا لَكُوْزُلِفُ فُولَ لَكُنَهُ لِمَرْهُم النيكه بوااليالع بوقونت اله التطابعية المجنالك بلازم الضرور والجع اظهن الحد لمُجزيلًا تعريرة وكانوابك تعينه عوده كمن الأراط أراط العبدالا لكمؤل لفتحايرا تعظه كنزو دنامنه عقال بامعلم انبعك اينات عظامة المخطِهُ بِمَا وَفِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل الناك ويبالانه مويفوق على الجريج الأراخ لأفاليه وحفلا العنديو غديزتها عَالِهُ مَجَاهُ مِن قَدَفَا نَهَا وَقِنَهَا وَعَلَى مِنالِهَ لَا وَقِبَ فِيمَا بُعُلَا مُ مُنهمَ عِين سَّلَة هاءُ لَهُ الْحَاصِرِ رُحُقِالُ المِعَلَمُ الْمِاهِي الْمُولِيدُ الْأَرْجِ الْأَالْضَيْلَ الْمُ نجزَم و دَلَكُ دَاله هَالِ العابية وقتها مَعَدِيًّا إِيانًا النَّهُ مَل البرض ك الغريوع ويويه لهك التبب ماض تويب اظاهر اللبر اغتالك عَلَيْهُ اغْيَالُان خبية فاجابهم يحونوه هم وفوض البعم وحدهم ال يعرفوا نوخهم ومنعكهم منفعه عظمة مضعفه ماليضاعه لهم النه مالك ءَ فِ فِطْنَتِهُمْ وِينْحُولُهُ إِلَاهُمْ بِوَلَا يَفِاءَهُ دُلِكُ لَهُ مُرْائِينَةٌ وَادْلُكُ وَيَمَلَيْهُم إيضًا أَوْلَا وَالْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ وَهُوا الْمُعَمَدُ الْعُمَدَ لَهُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمْ السَّالِي المُؤمِدُ اللَّهِ اللَّ أداا بهمايا يدالكنا وفالناس الكنايك المقطعين وراه المل إيكنت المالأ مَنْ لِلْهَايْدَ الْبَاهِ وَهُوسَنْهَا وَلَهُ زَالْهُ الْعُارِضِيَّاعَ الْمُلْخُوفِهِ وَلْعَايْلُ الْعُولَ

حُسَو الدِهُودُ وَعَلَمَا الانفاعُ الاظفَ ادُلانة مَا نَذِي إِمِنَا مِنَافَعُ فَلَكُنَهُ وَوَمِنَا مُ وَلِكُ وَوَدِيهُ أَرْتُعَلَمُ الْنَتَعَلَى وَهُا وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّينَ كِلِّهُمَا عَلَقُ الناسا وَبِلْكُوْمُ اعْ لَالْأَطْهَارَةَ لِأَرْالِحِيْ كَانِوامُولُونِهُ يَعْبُونِهُ رُسِنَعَبُونِهُ مُولِدُيْن البنظرة الليه لامن منها نستعن الجانع الانتنستنع أحسنها منهم ما نِناعَلِي سِيعادُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَرِيعِ عَلَاهُمُ الْأَلْمُ الْوَلِلْ هُولِ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ م مُلْأَنْ مُنْ تَعِبُ الدَّالِ فَيْنَ الْمَاتَةُ فَعَظَلَكُنَهُ كَانِّ وَلَكَ إِدَاظَهُ لِهُمْ عَلِي سِّبُهُ دُلْتَظَهُرُهُ عَتَلَيْمًا لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا اكترمز بخيللنا شواخ كافت بيابينول ماحان صورة والاخسئنا فالمايوك قالهِ مَا الْأَوْلِ إِنْ بَاصَافِهُ الْحِجَدَلَاهُوتِه المَعْتَاصُ وَعَفْنُوتِحُدِيْهُ وَامَايَكُ تاك لَك وَاصِّنًا الْعَولِاضُ الْعَارَضَه فِي المَهُ وَالْكَمَانِهُ الدِّصَا بِعَا فِحْتَ صلبك وللخنائ البراوضها التزمز كاعبتة فيكاف افعاله وماامزهم اؤلكان يمخوا لحافة والوائن المواضه لأنهيما إخفا وأمغارقته الاهر فتَطْبِكَ أَفِلْ وَكُنْ يَتَبِعُونَهُ فِي كَالْصَيْدَةُ فَلَكُكُ فَعُلُوا هُلَا مُلْ تابنوفيعندالجة لأعه عجاببة ققط لكنهم لأنوقهم دلك عدماكف عَوْلَجَ تَوْلِعَهَا فَيُحَانِوا لِيَسْمَ لَمُونِ مِنْ فِيهُ لَمَدْ مِنْ فِيهُ لَمَا فِي لِكُنْ مُ يُؤلِكُ ال امتلك وجها تجحلا واضطغ أزكان وجهد بركوجه ملك فتفهجال سَّين الدينم الكاصود دما أبت صورة عاي عاجب كالنبيت بين عندًا ولعك مَنْ يُنْ لِلَّا فَلَا لِمُنْ مُولِ مُعْوَى لَيْوَ الْعِيمُ وَأَصْرِيَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللّ

يعل هذا العَامِن المُمنزادِ على حروقولهُ الساقانايلهُ المِمَالِيمُ الْمَاسِلُولِ لَعَبِينَةُ السوفية غيف وقرقال اليضأ المطلعوا فاحترف العجمامة اقتصعتمة وقد ابصر لوف لانصمالها بم هاهنا لحد إقرالهُ مَلِنهُ أَجَابُ تُحِدِ عَنْ مُ مُؤسِّلُهُمْ وفاوضرالي ابيضا يظهرك ككنحة فظنته تبيتوله مالأبكراد هرجم الح البرية لننظروا لاهم ادكانت حاليومنا قداشهت عنده تزعالجل مَّهَا لِالْمُعْمِادُمُنْعُلَبَّ الْعُبْرِيلاً فِي هِمْ مُمَّ هَلا وَاصْلَحُه ادْقَالُ مُالْلَيْكِم احضمة المالعكة أنتظر المعضمه معالله مع المناع المراكياتانا مُنسَّود لِنيابَ ناعُهُ مُوضًا بِهَدين لِمُولِين كِلِيهَا الْيَحِين الْيَسْهِ سَيعَ النعلان وَالله وَلا مَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله المتالانشا علالجواب تحو عزم العابل وانظر كمين بيرة عداالكام تزلله جزيلًا لأنه مَا فِإل النِّي إِمْ تَلَكُ مُوضِعًا ٱلْأَلْفِي عُونًا بُهُ الْكُنَّهُ قال استَدَامُولَا مُكَانًا اعَرَضَ مَعَافِهُ مَعَالِدِ السَّنَعَ مِالِدِ السَّنَعَ مِالِدُ مُعَالِدً إذا كَاوَيْسْ وإدااسِّمَا وَاعْلَا لَكُونَكُونَ وَالْمُعَنَّا فَأَمَّا بِعَلْ كَالْكُمُ لَ خلاص اليهود والبوم بتال لأجل خلائكافة المتكونة فكع فيطاك تعلينها اطباق افواه مبدعي لبدع في بنه والباط الدين في المراستخين كونيال فينفه وترفة توقال له اهم عير عدا الرف الولاان أدُهَ أَفَادُ فَوْ الْجِياعَ فِي الْفَرْدِيَّ الْكُلْمِينَ لِيوْدَ الْوَالْمُتَوْقِيًا التبكك ايما لدعب وهلاقال كالخالة قدظلت فكالمعروا المسرف

لناو مَزلِيتْ جَهُه يديرُ وَكُنْ وَاعْتًا فنعولُ لِهُ مُلْ لِولَتِ الديلمابه المبيَّمَيةُ ادواجهَهُ ليَسُّخُوبِتُوال الفاظَّهَ لَكُرْبَحُوعَ مُرْسَرَبِرِيةُ وَوَامُل ماقاله غامضًا المقعت الصح ادال عني الأاماتري ع الثاني السولية للمنزل عوجود والمعي بكور عندا دومعزا زوكويه لخ المطيؤولانه قَالْ إِذَا لِنَعَالَ مِنْ الْكِالْدُوطِيولِ المُاعْدِيمُ مَالْنُ وَامْ الْبِولِاسُانَ فليش يتقتع في عض السُّند و السَّا المِنافِق الله المَّذال مُلكانت إخوال نن عَالَم عزايباعك لكنهكانت اتوال ووع عزمه الحنبيت فاعظاله ازيته فأانعا بَهَا المَّاشِلُ الدِّيْقِ مَلْ وَلَهُ وَلَكُونَ مُولِدُ وَمُرالِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقض ماقال إناستنعد للحوقك وفديستين المسيح الهناعام لأهلاالغل مع يعالم عَلَم يبيز عَمْ المعَتَدِ اللَّهُ وبِمَا اللَّهُ الْمُ الْمَابِ وَلَكُ الْعَامِلُ الْمُالِهُ الْهُ الْهُ الْمُ المعلم الصالخ وتوقع اندستميله بركانته له جوايًا يُحوعنه ق بغوله مابالك تنع وخ الخاوليس ولفائه الالاله الدافاخ الموافاة قالواله هاامك واحويك بلغتونك ادكا فواقلت مضرافه معارضا انشاف ومالطة والنهمة واتولامز لغرالة النافقة لكنهم ازادوا البعضوا الهم يناشَبُونه ويستنهُ ويك بُرلك إسَّهُ مَادُاقَالَ لَمْ خَرايَ وَمِنْ أَمْرُونَ وقدفال المينا لاهوته ادقالواله أظهر أتك للعالم وروين ان يستنهوا مزه وللجهة وقتكم انتم ستعك الماووقة لناما حض بعدو ويتاراه

من هالتورير في التعطيل المنه مجارات نوه الخير الدين بتعد الموار والمنافي المنا الزلجبة للمستم على الأفقاد الأشغال المترم معالعة الأعال اللازية الفروك ونتوانانيها ولسري تعتنام تحيتاليها ويتبيلنا انف يحب هاهنا ملعنة تعلمة والله مكن التابية كلمه مكناك يوافع كالسناعة للالم يراع يَدها لَعُولَات المُ أَراعُه المُعالِمُ الْعُوبِ الْ الْفِي وَمَرْ الْمِيْرِيِّ وَعَ جبهة المالانفاد فرالميت ما زيلام اضطرارًا السبحت عزافاس الله وصيباة وبوزع الميرات ويعام الاشغال الأهركاها التي يباغ كارتباؤها ونتلاذله المواح بعدا مواح يجدي عزمينا الحقال ابندالبناء ندانة والعالمة فلهأ للفض لكه ومكنا معناق فالكت فما بعد العجو فيتنبع تبانه الطلقة نِنَطِلْوَ إِلَى فَرَائِيهُ فَتَعْهُمُ أَكَتِهِ مِنَ الْمَالُومُ الْمِنْ الْمُعَالِقِكِكَ الْمُ الدير فداخوتهم اشعامهم أزبع فواازقع مأت لحالنشبابهم ولوكان المتوفي إالسنم ولوكالاف ولوكالانة ولوكان بيرك عنداله قانع بمغلاله فأنه من المرائد والمعالمة المنافية وللتعاوم والسمانية ووكائه علجهة العاجب بعلالاخ الأفالفا الفعاهلا فانطرنع امناع لوله وتعتينه عيريعله وفيهمه فعكرو يأنجشه عَزِلِلا وَإِلَا لَوْرَ مُامِنَةُ الْبَوْبِهِ وَاوْلِي الْرَبِيُونِ فِعُلاَدِيًّا وَلَهُ وَالْمُعَالِلْ المُعَيِّ الْمُعْرِينِ وَالْمُعْدَلِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِينِ الْمُعَالِمُ الْمُعْدِينِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

الأاله مااوعزاليه سرك للثة قالكه أمك الموينين ويالواته والتفالنون للنَّهُ الْوَالْمُ مُرِيعُ فِي كُولَ الْمُؤلِثَاءُ لِأَنْ يَتَالَ فَلْايِعَ رَضِ الرَّهُ بَرَكْتُ فَلِعَ لِذَالَةُ الس اهر الميت كانوايتم ورخلمته وماكان بعج جابيًا من فنه ورياكان عب ان يجنه هُلِعُنِ لِلْأَعَالِ الفريدِ اللَّامِهُ وَبِعِولَهُ يَرْدُونُ لِعِلْتُمْ بِيَرَ الْغُنَا التَّلِيدُ لسَّصُومِيًّا لِلنَّهِ لِٱللِمُوفِيكَ انعَلِحِ مِّهُ طَخِيرِ نِقِيمُ لِلْوَمُنِينُ فَالْأَنْفِيتُ هُلُ الشَّابُ لِأَنْهِ سُيِّالَ إِنبِيَّعَ وَإِجْ عَلَى الْأَرْمَعُ كُو هُذَا المَّالْ خِرْرُونُوا أَنْهُ مزداته فاستقيه اكتروانيولانه لمامغ صبر ولعكا متنول فهاماكان جاويته ولديديعة فيدفن الماء مؤاللنا تجدف الدافظه وعداللك فأجيبك لحضان فعل لك مزعج وتواثيه لكان كالمؤفز للشكرة وألكا فعُلَّ لِيكِنفُ عَكَّا لِرُوضِ وَمُنفَعَضِهُ كِالْخِواللَّهِ التَّاجِيةِ وَوَاللَّهِ عَالَمُ وبتبانيك اللبيح منعه فالمروبالتها ويربالرام والابدلكنة الاوائه م الجعب النكون عَنْدُنا عُلَا الزَّمْ صِرَدُومُ الكِيَّ الْ المُرْآلِيةَ وَإِنالِيَّ مَا عَلَيْنا أنفائشَهَابكافهُ مَصَالُولانباطِعَنها وَلَاحَبَالِيَهِ وَلَا مَبَّالِيَهِ الْوَلْزَلَا تَعَالَ الْجَ غِدُنْهَا تَسْتَغَنَنَا مِلْ قَدُلِعِتُم عَنَا الأَثْنَعُنَا مِنْهَا لاَ الْإِنْ عِمْ لَيَا فِلْ الْفُرْضُورُونُ مَنْ لِنَهُ فَلْحُدُونَا الْمِا هُومَا وَلِيَكُونِكُ عُلِي لِينَ اللَّهِ وَلَكُ وَتَتَّا ُ طورُ لِلاَ المعلمة السابعة والعزون في إلى وحودين في يعيم الدينيا وافعاله الأ لأفرق ومرب ويفاف أفائيني لنا الفغير وقتابة كالاما يُفِنَ لِمَنْ الْهِ وَلَا يَكُونَ كِيانَه لِنَا الْفَضِّلَةُ عَنِي الْمِرْمَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ

الهُ وكِيدالِيفِصَ طُولِ عَنْ تُعَانَهُ عِمَاكُ عَالَجَتُ مُنْ الْعَرَادِي بَعِيدَ بِمُنْ لَكُ الكوزدكك لليك افضل فالشريزيه والمعتلاءة وادعا الكليت يقابر البائغ الفئادم زطيبه محمك أفرها النبيت يئتوركم مراكر العشادتغ كمن فغ بطه في العبليج معن عناكل يورتعن التلف المناده من ال عَادِهُ اللَّهُ مَعُولِعُ إِن فِي فِهِ وَمِالْهُ وَهُالْ لِأَرْفَاكُ الْمِينَ مُولِعُ لِيَّدُسُونَ وماهوالمكب وحكادا واكالبدبيغسة ويتغفن وماليكره كالم لأنه تتحالط تقش توكاله وهدا بحول في كان المنتاجا عَلانفسَه مَاتَهُ فِي مُمَّاهُ كَانِهَا فِي وَلِيْتَكَا نِيْكِ الْمِنْمُ الْعَالِمُ فِي لِيْنَامُ الْعَالِمُ فَ نغس وجل عرفت از الفطراع المبدية في وعروط الما لغاته الفكل الما من لخدَ المراعَ ناج راياح ظالياه وازع الجَوَلِيَّة افضل مِدَالمَ رات عَيِمُ عَلَيهَ مِسمَ وَاللَّهُ مُلِاللِّمُ التَّعَيُّلُ فَلَوْلِ السُّبِ بَينِفِ لِمَا النَّهُ مَنِي بهوالكى لفول التومز لهملنا ادهولان قاع لتواسيهم ونقتزي إلجابيع المَا الْمِيْنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِ وَمِعْ مِنْ عَلِيا أَعْوَلَتِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ والكنك متتناوا كنت قد سلغت لمؤك اديعة ايام فلأتبيش لكَوْاقِعَكِ الْمِهُ وَانْتَعَ الْجِوْرُ وَلَا لِأَنْكُ مُنِيًّا لَّهُمُ مَدَانَكُ طَيُعًا كَانَكُ فيقبور مربع فأبالحواش والمتقايب وانشتم انتحض ليوين فكلأنا ولخدَّا من لِعَظين وَ وَالْهُوالِ الظَّاهُ مُنْ وَلِلزَّا لِنَظَّا هُمُ وَلِلزَّا لِأَخْتُ وَفَانِ فَأَكَّلَا المتالفاوامن للم ولوكالت الله ونكان اليق كمرا لاتعشوه

متعطا الجعكك المعواث لأنالمناداه بمكث الماثا ويتجاب النائر الخرن مزالون أفض كير المران وفرمتا لأنفئه دفنه فياولان الكالكا يوَجِرالدِن مِن هُذَا الأَفْعَ الكَافَا الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ المُ الأاننا مالينولها ازنخ وقتا ولاهيئائية واوكانت الانعال الغتختنا عَلِي كَاكْ خِرِيلاً عَدُهُ اللَّاسِ سِيلْنَا الْفِصْلِ الْأَوْالِ الربِيحَالِيةُ عَلِيمَةُ الأنتنال اللأنف المفريه فانتفئ فأفيلنكة ففاهوالت لألهاشا كينوس ولليئز يظنؤن انها احيا لأفرق ينهم زييز الدفياد اكا فوالحيكاف رديلته والبوم ايتال إزهو لاي المنثر أراس واللح الده قدقال مزينيات فقلحص لوكالمفتوقا مزال طيه وهال الترييه وينتقيا لخطبتة والأهوان لِهُ لِ الْعَوْلِينَ الْحُدُ لِالْغَاظِ لِيسَّ كَاكُولُ الْدُودُ وَلِينَ طُرِيَّا فِي مِنْ وَلِأَقْدَظُ قَ عَبِيهُ وَلَا وَرِيطِ الْحَرَاثِيُ لَا رَفِي اللَّهُ وَاحْدَا رَفِياً الْخَاطِ الْعَبَ مزالة تعالى الميت ولمرى انه لبتوكا كالمكاف وكلزا والمناف المناهد السنن تكيالع كواز في إن كانت عَبناهُ معتوعة بن فانعتاحها العِما سُعُونَ فَيْضِهَا لِكَنْ عَيْفِلَ لِمِينَ مُا بَصَلَ بِمُ لِمِينًا وَهُوا مِنْ لَوْلَهُ مِا نَعْنَاحُ عَينِهِ اشْعَامُ امِزَيكُ عُرُهُا والمبتَطِيحُ فِي لَيْ مَاكُ الْتَحْرَكِ الْحِينَ مزالكنشا وهدامنون في وركستانة كلها الااذاليت الكروي الموم مسكاة وتما هويف لالانقشاء والنفسلات قبل انفساده مم وَهَا لَتَ وَصَابِرَتِ يَعِينًا لَا تَوْرُدُكُ الْلِيتَ بَاوَكَ قَدِينَ عَشَرَت

السيخيري من فالم موسورة الما فارد السنخرجة على منه مستنجي من والطالعين كابتك مرافرو عُبباً ليعرفه المسيح ويعرفك الت قبلة الالكالية إداانفضه اداخالتاه مسلط ببعوك إفلاية فيامعن المشج ويا تلأبيك وياس الدين بخبور الميت افترنوا الحابة ع وتوسلوا البه فالدواف الكارك ئتامة لَيْبِيَّوْلِلاَ الْهُلُهُ مَا بَيْلَمُ لَنْ الْمُلْكِ عَلَيْهُمُ الْمُلْلِكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ والغسّاطكن والدوكانيب التع فوالتعج فيه وها الغاق عَلَه والمت النالغ لفتآ المانذ ولأنبتعك ولأنالتفع متوسيلين للبين متضقين الدازنسكه عَمَّافاز دُبِينا هَوالمنابِيلِ عَوَلْنَا والْمُوالِ فِعَامِنا شِعَظَى مِنَا بالحياه المامولة الدقلكزلن كلنا انفالها بنع تدينا يسع المئية ومعطفة اللايمَه للمِيهَ وَالْمِعَ العَدِيرُ الْجِلْعُلْلَالْمُوالْعَنِ الْأَنْ وَالْمَا الْأَلْ الْمُوالْمُ رو دسال مفرد و را المواج 215/1508 Nati كافت بناليد و درد - رد ولف كالتبيلة الشقامة مزللظالبه وتقيب إلانقات قالعدا العولي صائي في واحدُ مزالاً المُرافر صَعلِهِ وَوَللَّمْ يِكُوا لِي سَعَبِّمِن مُوقال مَرِقسُ للبَيْمِ مِنْ لُحُ لَك وهُ للمُجَ فَإِمَال ها النولكنة يُعْ مُالْمُنالِحُورَ لِلَّمِيثُ إِلَا لاَنهُمُ مَا لَسَوْلِكُمْ مُمَا لَعَوْلِكُمْ مُعَالِمُ الْمُ الغف وقلع كت هالالغاني المنافي المنطق المنظمة المنابع المنافية المنطقة المنافية المن देशिक वेदिक है कि विकासिय के कि विकासिय के कि विकासिय के कि विकासिय के कि

المن نضي في قِت وَالْمُوا تِهُمُتُالكُن هَا نَعُل بِهِ بَيْقَ مُتَّا وَاللِّيتُ مُا يقدَوازيه صَرَّعًا وَلَالْمِهُ الْوَلَاصَةِ وَلَا فِيصَانِ النَّاسَ مَنْ مُرْبِطُ الْأَنْفِ أداسًا وَالسَّارُالِيَا فَكَا الْلَافِي بِونِطُولِ بِنَكُ الْمُولِيَ لَكُمْ الْمُولِكُ وَلُمُ كانة مفاع و مراكي وانشت النيصر الديهة والعامة دوره على يطنهم كمدى للديرق والمالهم تحريرة ليرتح النج بالما هوامنب منهابنقالات تكاتر العنية لأفكك الرتاظ مايترك الدبهم انتنك إلى المدقة ولأالي صنغ وأمن وفط لغضا والكمها بعقلها اعدم والانب للأبت ننيا والشيت التم إرجافهم ويعطه فابص مات وده بالهوايدا ولاجل كك ما يعدرون الإيشعوا الميثيت الله في وتت في العمالهم ارايت الميث فانظر اليم لعنه والسالت ويزهو والمنح والاياجيك حَوِابِلِيتَوالِخِ إِلَى الْكِيجَةِ فَهُم حَمَرَيًّا وَيِيقًا وَمَا يِرَكُ الْأَسْانُ انْ يَظَهُم فيابعُك نتَاناً لَان سُنين عَوِدٌ اللهِ سِتَا لاَن َ يَتُلينَ عَيَّا وَلاَيدِن وَلاَ رَجِلِينَ وَلِاعِبِوَدَ لَكَ مُلِكِعُنا وَلَوَاخِلُ لَيونِيَّتِيبُ مِن هَدِ الْحُالَ حَالَةِ اسَّانًا مِعَلِي هَذَا المَّالِيَعِهُ لَكُ انْتَصَرَافِتُهِمُ مُعْطَهُ وَالْبِق بهاانتكؤن مقامزا شبة زالكؤن فنساما دفد صادهو لأيالك فاقدير حسفته فبيلنا النعترب اليابيع متعيتلين ولجاهم آك يقيمهم اذاشلنا الجرم عللنا الموايث لأنك اذابتك الجزالدي هُ زِوِالْ حَسَّنَا لِكَا صَلِكًا صَلِكًا الْمُعَالِ الشِّيرُ وَسَيْحَلَكُ النَّا

مَعَ الْعَطَهُا مُورِيًّا هُلُهُ التَّالِبَيلِنَا الْفِتَوَيَهُ وَالْقَافِينَ عُلِينَا الْوَاحِعَ فِلْمُهُ إِلَا وانه بدير طابعة ضللا فرادفنا فانسهم وكفراد لأوكالوا الإيانه كان حَادَّنَامُوافِقًالْهُمْ عِبْقَ نَسْمَبِرًا لِعَيبَهُ اعْظُورِغَ بِرِهُا وَيَصِيرَ وَلَاهِمُ لا العائض مَرَهُ وَمَا لَأَنَهُ إِذَا اعْتَزَمِ إِنْ يِعِدُعُ خَادَنًا عَيَّا اِنْقَدَمُ فِيضُ الْوَلِيُ العَوَارَصُولَ الْقِينَةِ وَكُومُ كَيْرِهُ كَيْتِ لِأَيْتَتَكُمُ لِيَعِيدَ وَلِيَبِينَهُ فَيْنَيِّنَاهُا عَلِيهُ لِالْعَمْ آيَاءَ مَوَسِّيطِ لِمَيْهُ اوْلاُوا وَاعْهُ لِيسَّعَلَى سَيْطُ وَاتَالْاَشْجُ لكنه اركفه بجها ذكبتر وبعك لك الأه واك الغيب المديع كايتاً وككك هولأي اذتوق عوا اولا هكاكه بغد كك خلطوا حتى فالعاثم شِقَ الْكُواحُ يُعُونُ حِسَّامُهُ الْعَيْسِهُ لَهُوا الْمُصْرُرُ قِدَلَا لَكَادُثِ لوكاز حَدِث في انتهاهَه لوَّ الْحَالَ السُّتعَاقِ اللهُ وإِمَامُ اللَّهُ السَّارِدِي توَعَرُونِيْنَا وَالْكُوا عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُونِ الْمُولِ الْمُولِلَّهُ عُولِكُمُ إِلَّهُم وقتَّا جَاءَلُاحِسَّهِ بِالْعَابِ الْوَكُونِهِ الْبِنْغَنْكُم وَصُوًّا لَانَاسُّتْ متشابها الديكي منام مابنالجسم عيدة والديرك مابداله في الد وإدكا فواقتلا بمرطك للأن قصار فوقد غرض كحشامه والبرواد كاتهم ماتعتموا الأبضن مزانعانه لأنهر كالافاعرجان والكافاق المتلكوائسةًا المروك المالة وجب الزيمتعوابا حسَّانانه عَمسَ في: عتعًابناسَهم فاطلول شتاعلهم ليستمك إناظ لته احتاسًا باعسًا له ابيز صِيرَةُ الْهُ لَا لَمَ مَرْ لَمْ لِيَ لَهُ لَا الْمُ لِيَحْتُ مُرَاجِعٌ مُتِمْ لِأَيْلُومُ وَا

المشرة فاختلابك ليترياط لأولاج الهالكية لمدفر وتحفله الطرال العجبية الموتن كويها الانه فعله فعل وح بَّ فأضَا وهِ بانلَّيكُ لِهَ بَيِّ الْصَعَاتُ كُلُّهِ الْبَاكُولُوا فِي التاليان ويتابي والمنافية المنافية المن أبانه صَوْلَا لِمَا اللَّاجِرُ وَصِطْهُمُ هُلِهُ لِعَلَّمُ المَّاعِ الْمُعَامِينِ مِعْلِيدُ عِنْ وَاعْلِلْهِمَا الغض والمهم العضاط الخرط وفرع الأنهم ولعرك أن الغياب الأوله ورعانت عظمة الاالفلا الجبية حانت القاطاليس بيك والالانفال المجهد ساسبه للأولى النوري المرابع والمرابع الجئ يخض يفاقع ويخال والدمخن ومدوية مخاوط فدعجاه والمايكا معه الريزوق الريضة بنها مدر والزكارة البيرقال انه نام الأاك الوقادلولية اصطباعا والخزف على المشط الأهطاع معضا اجتناب المكف يغلنافي فالخطر فاستعه كيترة لأنه عندتوران سنوالأمواج معنك عباز البخزانع ضوة فالملث بالسينا ملضا فندهلك أوالتهم والمراه المنتان والمتعالية والمتعادية والمتعادية المناطلة فالمال المناه والمتعافض مُنْ الْحِيانُ لَهُ يَنَاجِ الْعَرَمُ تَالُّا لَهُ وَالْمُ تَلَافُهُ الْدِي تَدَاهِهُمُ لِأَنْهُ وَدَنَرَلُهُم بَعُد الكرك فراوقات شقرا ديسع كلوافيا شياس المخاون العب من اللاادت مُراِسًّا وَإِطَّالَ إِنَاتِهِ عَلِيهُم ولِهُ ذَا لَلْعَبْخِ فِالْوَلِسُّ الْمِيْعِ لِنَا الْمُوفِي لِسَّنَاتُما العنيع عَلَم إننا تعَلِمُ الْمُؤْرِث المراط وَالْمُعَلِي قِوتِنا مُوَالِنا الله هساء وسيكنا مزمياتنا مقال بهدك الكايفًا الديانة مناثر بهنات هُدا

اجتداع سيد وكاك الطبيح مامنع بحكامريها موسي وللبيط يرديه الوالتنا ولأاعن الحالا والتكانت عاله عَالِيُّاهُ وَالْعَالِمُ السَّالِ اللَّهِ السَّالِمُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الل ميلام علام خطافة فالمال فع في المنافع ولهزه فيضط وكالخ كالمأن المتباطه وشدته كلفا عاليفي المبالة ولأامو وهُ لا قدالبانه المشريقوله فيَعلاث سَكُونَ عُلِم وَمَاقيل َ وُمِرْفِطَوْلِيهَ الْجَبِينِ الْلِيهِ قَالَعُنِهُ اللَّهُ عَظِمُ الْمُوا الْأَوْفِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ هَوَالْبِفَا بَاتَّوْلِهُ وَالْسُّالْتُ وَمَا الَّذِي قِيلَ فِي صَوْلِيهِ اجْبِتَكِ \* اللنبي قالعند اناقال فوقن المربعة فيفلا المعل عله المستح فاختاقال فحكث تساوغ غلم ولها السبب استعياده الجوالافرمعه حصوصًا ولوكا نعله العلع المالما على مَوسَّى لِمَا وَالسَّنْفِ وَعِ وَلِمَا وَجُولِ الْمُواعِنْفِ حَرْضِيهُ عَدِينَهُ أَهْ إِنْ فُهِ وَتَاكُ لَهُ كُلُولُ لَا مَنْ الْمُعْرِلُ فِيهَ الْمُؤْمِرُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِرُ عَلَيْ هَادِيُهِ خِيدِ وَالْمُهُ السَّدِيمَا وَقَالاً مَا لِنَا وَلَكَ مِلْسَعَ عَلَيْ ان الله ميك الحقام المناب أنها ألو المعدلان العافلي المنافقية ادريحوته انساً نَاجات الشَّاطين مَّديعَه لأهوية والدين السَّعال مزالت عمد يتوجه ويسكونه ليفاسم موالشاطين هاتع بنط لاندال الغيصة والمعتبي ابتكوية ترلم لايظنه ظان انفاف لفهم هوفعل وكالتراعِ وَعُوامِنُ عَا رَسِّ تَهُمْ اعْمَالُهُ قَامِلُينَ جِيْبَ هَاهُ مَا اتَّعَدَ بِلَّهُ

انتصل انه لكنه عَل إلك لما اخد هُورُ واجبل اعْيُرائِلة المياه احنبنا طانعتهم باننها كوالافتوا يلايا قليلي الأيان أبالكر فيئا قوعلهم كالثان وظم ليتربيب فدورو الخزلكن فالتميز يولك فانقاله المارة وعمرته وَإِنْهَاضَهُمُ أَكَانَ مِنْ حَدِيمَهُمُ لِأَمْنِ عَلَيْهِ أَنْهُمُ لِعُولُهُ ذَلِكَ الْعَوِلَانُ فعلهم كالبعينه كاذكالاه على فالمهم لميتلكوا الظزاللات ولأنهم قدع فوالعج لنعلذ الهض يعد اللينته العرالا الفهم أكانوا بؤد قدع فوالنه يقلك الدينع كالمسكنه في النوم ه ومُا معُه المعالمة المنافقة المنافقة انكَانُوا الْانْمَاعُولُ وَلَكِ ادَارُالِيَّهُمْ بِعَدِعِجَابِ عِنْدُهُ لَاكَتِيْ طنه ونه اعظ واعدم مامًا ولذلك قدانته فا في التواوقاته على حَدِقُلْمُ انسَعَهُ لِعَوِلِ الْمَالِي الْمِنْ عَلْمِيرًا إِنَا وَوَافِعُ الْمُلْتَعِبِ ادُارَايِتِ اعْتَعَادُتَالْعِكَ فِيهُ اعْدَمِ فَامَا وَلِا الْجِيعَ تَعْيَاوَا فِيهِ تَعْيَالًا عَظِمًا لاَنها السَّنعَ بُوَافِاللِين بِهُوروم نَهو مَا الْأَنشَال لاَنشَال لاَن البَّ والبياع تطبعه كالنتهج والمسيح المفهد عوفانسانا للده لبت يعفهم ذاته بعايبة السنال سناله سنبده وكفال السبك سنفالف الميكة وقالوا بقويق من فوها الأنسان لأن نوعه والظاهر منه يج اظهَ وَاسْتَانًا وَالْمُعِيمَاوِيهِ اطْهُوالْأَهُا لَأَنْ وَسَّوَالْهُ لَكُا فَكُ مِّيًّا ِ عَافِحُ قِتَ مُزائِقِاتُهُ عَلَابِنَابِهُ هَلِأُومِرَهُ لِٱلْجِهُهُ إِبَانَ مَّكُ سَيْنَا وَعِا وَقَالَانُ سُيَا مِنْ عَجِيبِهَ اجْتِلْ عَبِدُ وَالْبُعَ اجْتَرَاهُمُا

لأهيئا اتحه لتخرا يغولوا انهيئا احطاكة الكانوانيا كوالآيعض معابله عرله ضارقتها وادكازق وأههم عاملين تاك الأعال الفَعَباةُ المَهَاوَرُ الشريعَ العَلْمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ مَنِ الْكُمُونُ وَنُوعِي فِلْاَسْرَافِهِم فِي الْتِمَائِ الْوَالِدِعَوْهَامُا تَهُمَّا لَهُ مِ اليوقت تعييبهم اخير الكاكت تضغوا اليه متوسّلين والديل كِمَا واعتالات والحديد الباط اليه مروط بنع المعاص وفي الجال خصوا الالبعاع والمانعو الجرب عزاع ودفي الطهر لما ابضيط مزع الطولاية وقفوا ولتا النبال وماعضه واتبارهم انسكنوا في النابر فنجسبه المتنارة والديج صلط في ابخوال الواعة مهَاكَا لَعَلَكُ عَمَاوِز فِيهُ إِنْ فِي الْمِرْفِلُ إِنْ فَالْوَاتِصَيَدَ شياطين وهَافَاكَان فِي وَتَتِ مَنْ لِلْأَوْمَاتُ وَلِكُمَادُ النَّهَلَّ ولاالجفك لمحدالنا ترول مقلفا بالكيتول فابتوله اداكا تكنين مرال يحذفها حدوب سيان وتديع والكافي عن عَمَا ولي لا كالنفس منهم بنجا لفروننعول له ومزاية تحده يكوز عنا واعتا لأن يعم الصيانك ويوم النائر يقولونه فقالي والنافض النعقش المسبا المدبوع يزجي والسيعف وتويشك البيول اللهناطان بلعيانهم بزع توران النو فالآنا قرال هالانوا الموفاعك سَيطانَيُهُ لِأَوْلِيَ نِسْ تَالِعَهُ عَجِلِهُ الْمُلْيَدَةُ بِمُلك لَمَالَ الْمُكانِكُ

قبالالونت الهرا السبة شهرت علاوتهم باعتزافهم يهااولا لكبر لايضار تفريع يَهُ أَلْالُهُ صَرِّدا بِسَياط التَّعُويَهُ ظَبِرًا بِعَتَاصُعُ اينتهُ ولخنبط الكثير لخلباط العشرم وعضورة وحك خروا واحقوا وفابتهم والكراب مغضلة واداريتها سرنها سرانعه ماليضفن البيخ دها مواليهم ولفركا امتح الشيئة كرانهم هرقال اجبت الحجاه أتغذيباء متل الخطت والمبش والكمزور اطاها أبي كاك انهم تفعوا السه واستغافوه الابدجه إلى العم الكهرو فرا العداب فالمرهم والطاعل ارتياعُ حُاصُلِينَ فَالْمِيهُمُ وَلِينَ النَّالِثُولُ لِلرَّهِ مُنْسَّعِيهُ أ لِيُعِقِا الْمِثِيَرِ قِلْ لَهُ الْمُ الْمُنْ الْمِنْ فِي الْمُؤْلِدُ فِي وَهُوا وَرَحَلَمُ انها اننيز والسريع عكا التول خلفا فيلفؤ لأنها لوكانا قالا أَفَاعُلُكَ الْكَالْلِينَظُنْ وَوَاكُانَ مُعَالِّمُ الْوَعِنَا لَوْقًا يغول مُابِعُادُدُمُ فِي فَادِلْكَانَاكُمُ الْفَكُمْ فِي فِي فَا يَعَلَمُ فِي فَا يَعْلَمُ لَهُمَا والكم بتكلم في اعب التيكن فليس فافيل مريا ولأخلفا لكن كاك مُر فض الوَعِزُ لِأنْ لَحُ لَحَ سَّبَ طَيِرَ الْوَقِ المَااتِقِبُ امْعَبِهَا مَصَانًا وَلَرُاحِكُ فَلَهُ فَلَا يَهُونِ مُثَانِهِ وَمُغَا الْلَهِ الْأَوْمِافِيْ فَيْ لَا يَالِمُ اللَّهِ الْأَوْمِافِيْ فَيْكِ حَالَهُ لَمُولِكُ أَنَّهُ كَانِعِسُ خِاعَلًا لَهُ وَيِسَلَّا مِثَالِمُ قَالِمُ الْمُولِيَّةِ مِنْ ومرقسركم إنه كازيهشم بالخاركج سمة فاقوالها كأيبه لأنهام فضافتة ووقامته لأنه فالجيت الح هاهنا تدرينا فباروتنا

مُرْسِيُّا إِفَالْنَعْسُ لِلْمُعَمِّلِ وَعُرْجِيَّهُا وَعَنْ عَادِتُهَا لَيْوَتَعْرُ الْبِرْسُاكُ وَ خاران وشدايد الكافر وجهات كناو ينامل تامل علي المنافرة اللنعس لخاصة للجيئ ماعكنها انتبت واختالا إيفطين النَّاهَلُقِالَسُلُمُ رُوجِي وَكُولِسَّ الرِّسُّولَ قَالَ الْمِصْلِعِيْدِةِ كَتَعِمُّا وَمِدَدِيامِ ان يَعْ الْمُعَالِمُ الْمُرْبِحُ وقد كُوالكتاب عَن سِيَّ الْإِلَا اللَّهُ الْعِيفِ عِيجًا الْيَابِابِهُ بِعَدَاتَ عَنْ لَيهِ بِشِيخَ عَنْ صَيْكَ وَالدَّيْرَ عَلَيْكُ وَلَا يَوْلِي عَنْ الْمُ تغوس لخاطيئ تتتكك تغم هاهنا اسم الغي عفي المستقلمة مَنْ لِعِلْهِ فَالْغُنْ صَيَّرًا وَمِا فَصُلِ اللهِ فَالْحَكَانَ ذَاكَ عَكَنَا ﴿ لكانهوق واواداع الخوادت الخادتة هنالك فعلائتان وَافِيًا الْعُدانصَ لِفَا مَنَ هَاهُنا لَسُهُ مِنْ عَدِيسٌنا الْمِوْضُ مَن عَلَيْظًا المؤلئ ولزيكو زالب مالكه عودتها لكنها تتعق دلك اليوم الرَهِينَا وَانْقَالْقَالِ فَالْجِلُ ايْغَرْضِ عَلَ السَّيَحَ مُاسَّالِتِهُ اللَّهِ التاطين فيه إدا ادر لهر أن والتوا القطبة المنازون وله لُهُ ذَلِكُ الْعَوْلُ الْهُ مَا عَلَى كَا خَاضَعًا لِأَمْوَهُ مُلِكَ مَا عَلَى الْمُولِدُ إِلَّا إِلَّهُ به في ها الوجه فوايد المنه والمديّع النه في المنظمة في المنه اولَابَكُ الشّاطينَ العَاصَبَينَ حِسَّامَة فَسَّادُ المُعْتَالَيْنِ عَلِيهِ هُمْ ويانيتها لكيكيلم الناس الالشاطين أيتحاس والفلي فنأدر اللويطلق عود لك لعثرتا لتهاالهم قد كالواع لوا برقبك المقطيع

يراي يهال الخراب هوالدي بيبيت بكال المفظفة فطغ المباهد لازانكاز عُكَنَّا اللَّهِ إِنفَيْنَا الْيَجُوهُ لِمُثَلِّانٌ وَاوَلِيهَا والبوان تخلف المسكالدي لفاطع بالمهواز المتنادنفش مَظَاوِمُهُ وَلِجَامِ مِلْظَلِلْهُ البِّكَوْكِ أَحْتِدَامُ الْأَبْعِنُ لِالنَّالَةُ انفعاق عالية فحرة المجوع الخراك ان هالفت والخبا ومااقندة لخذان كملجشرا نشانج شكادفالبق أوجب الكوب هُذَا الْعَعَاعُتنعًا فِي النفسُ الْعَرَائِيةِ انتَاوَا مُعَاعِنَا مُرَاالِسَّنَطَاعُ احداث ينعلها اليجوهر شيطان وقلعجب كأكان أنكرا الاقاعيل المقال عجيزات سكريات مينيالأنه الصبيان لأزع اتعلار نغِسّنامِنغصَلهُ عَنْ مَهُ الْجُولُ فِمَا بِعُدَا عَنَا فَعُلَا فَعُدُا فَعُدُا فَعُدُا الدينيا لازننوس المديني فيداسه وانكارك نفوس الصداقين فيدة فنعوس المسافق المنافق المنافق المست خبيتة ونعوس لخاطبين فخ عض مجهام وللجند تشيئن هاهنا . وَدُلْكُ وُلِفَ مِنْ مِدِ الْعُاذِرُ وَالْعَبْدِ وَلَوْقَالَ الْمِيدَةُ وَمُوضَ احْتَ البورشين ولعنك نفئك وليتوقك اداخ جت الدفيس مَنْ الْجِينَالْتُحْوِلْ فِي هَا اللَّهُمَا وَدَلَّ عَلَيْحِهِ الوَاجْمِةِ وَلَا لَامْتِا انكنام فيتملين بأما المانسي في وقيل الما هاري في الما واداسُنا في طَوْيَقَعْ بِهِ مُأْلَعُ رِفِي سُلَّكُ نَسَّلَكُ أَوْ الْمِنْ عِنْكَ مُ

مَا امْعُدُهُ مِنَالَكُ مِنْ أَتَّالِمُ لَهِ مُا عُرْهُ مِنْهُا عُارُفُ لَأَنَّا هُلُهَا كَامُولَا ولنعمة الأهساس بدمع لغايبه انتكم عندهم ويستعده الممانة لأهوية والدليل كالتاطبين فيتلك المنعه كانوا أناشا فالتبن كالمث فواضع مزغابه فعله كانهر قدكا ولجباعليم انستجه واله وسنتعجبوا فلاتكفي ففهوة وسالوه الدين كفخ تخفهم ولتأيل لأيال ولأبغ كأفتات النااطين الخنا يكوفع أمال أوري والمناكث في المناكث الماكث في لَاكنياب في كَالْ يَعْجُول مَا هُلَاكُهُمْرُوهُ وَالْعُولَ الْعُلْفِيمُ الْمُلْكِ علافاكالنه وعيا أدانا كالكالله عبال فواعلوا المحالة لكنة اطلعه مريرًا انطه خادمة القرعة القاظماً كالمجافع منااتكا المغافظة المخاسمة المحافظة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافقة الم الأناككاين يخلخن الادة معلايا النياطين وببأن أتان الفي المالك المستبح الذاعت الهنج لماقا واستبانحت الثياطين الداستعلف مَيْهُ الدَيْنِ عَلَوْهَ البِرْفِ فَوَقًّا وَإِنَّا وَحَ الْهُمُ لِيُّوامَا لَكُونَ الْعُسَّا ملافنا ذبواد الزيام وربرك اله الكل وازتا ولمناون فحفدا المزاة مُعَافِينَ لِعَنْظَهُ اللَّهِ عِنْهُ مِنْ لَكُ مُانَ لِأَزَالِهِ مِي الصَّف صَعْتَهُ فِيهِ فِي إِنْ الْمُورِينِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّلَّ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّا اللّ انصبادهم وإفعال الثماطين ولهج إذالدين توتوفهم كالماتيات يَكُنُ الْعِلِلْوقِادُ أَدْهَمِ إِنا سُولِ يَعْقُرُطِ فَيْمُ الْمُوامِنَا إِبْرِ عِلْمَهُمْ

امس العادة والخار والوالالاله والمعادة والمارة والمنادة المارة والدارع الخاز الجن يتعتوننا الترمز معتهم البهام العاقرة النطق فإخ مزسًا بوالجهان فوجب منك أزالا بن ما تفعوا على الحادم لكنهتم في المنه واحك مونيات كرد سويها فا وجب والبويهم الهم كافظ ون عُلَوا بالناسِّ للدِن الجَيْهَ لَهُمُ الْ يُعَوَّعُهُ الْخِلَابِيِّهِ وَيَحْمِ فَطْمِ فِيهُمُ الْ هَا الأَفْنَالِ النِمَا لَوْلَا الْ اهْقَاءُ اللَّهُ كَانَ عُهَرَهُ مَرْهُ مُولَا لَتَرُافِد الجرقئ وفيدنه فينهم عزنجا وزها للخد نمزها للبهة أستان لغا اللي ويعيد ولأولك والمتراس الواوار ليريقن بمنايه الله ويساعته وإنكافولكلهم مابنت تعوين نهاعلى تال واخذو لأغلى خوطعك مْهُ لِ هُومُورَهِ عَلَيْهُ لَعِنْما لِعَمْ الْعِنْ الْعَصْ الْعَالَ سَيَاسُنهُ فَما يُوافق مالعمافياف الأفوال القي المنافية المناف السين يعتف المراما أعناية مشاعه فقط لكنه يفتح فكجا واحزينها عناية تخصة وهدا المهوق ابانه لنلاميك هويبوله ان فَيْ مَالِ رُولِتُكُم هِي عَلَى وَوَ وَيَنامُلُمُنامُلُهُ وَاللَّهُ مِنْ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ المجنونين الدين كانا يتماسًات قراحتن عاتا مُلاّبينا لَوَلاّ أنهما تتنعام والفاوكا تنعاقك ويعليهما لأجله داالأيخااري البهر الديمك الجوطية المنادية وبدية العاطنون وتلك الامتأن قُدرُنة لأزيلك للطف الديكان ها أعمام عَلَيْ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِم

المنطف المنافقة المنا عَلِيه وَاعْتِام حَمْدِله عُلَيه فِي الله لَكُنك وَلا يَعْدُول عَنْدُاللَّهُ الْمُرْدِامُ الْأَنْتِي الزُّوا فِي عَمَا المتالما لها عَمَاليهُ نتاللهُ كَن رُواونتِعًا مِنْ لِأُوحِكِ العَصْه مُا قَرَلَكُ فِيهُ النِّيتَ هَا لَا لَعْزِيرِهُ غُرُيزِيِّهُ لِأَرْيَزِ يَعْدَلِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعَرِيرَةُ عُرُيزِيِّهُ لِأَرْيَزِ يَعْدَلُ الْعَرِيرَةُ عُرُيْدِ الْمِنْدِ الْعِيدَ الْمُعْدَالِكُ الْعَرِيرِ وَعُمْدِيدًا لِمُعْدَلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عِلْمُ عَلَيْكُولِ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُولِ عِلْمِي عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمِ عَلَيْكُولِ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْمِلْكُولِ عِلْمِلْعِلِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عِلْمِلْعِلْمِ عِل مَل قِانَهُ الرَّاهِ يُعطَ المناوق والمهور لأَدْكالِهِم والبَّيْهَاد وَل الشورا ويعك هال العُعَالات كلها وَنَي ماجا اليه احدالناس يُعتمامه ويسعه مَنْ لِلَّهُ فِي حَدِّثَبَ اسَّعَلَامَهُ مِنْ لِلَّهِ وَحِدِ فِي وَابِ الْحَلَوْ عَذَا بِالْعَظَّمَا عاداليكون التقيم وفالمعلا ولعكرافك التبطان المكان قدتهاف الناشل لاانه قلض لآمر المشيخ والمض ملاسم وواقه ل (النئان فليستخص لامرا لبيَّة لأنه هاهويشك كالوَر فاللَّا المتدرون ال تتعمل المه وَلَعْصَبَ المأل ومُهَولا عِفَمْ وَما الْمُعَرَبات الفِي مَعِين إطارفها وفالبغبل نه وليرك لأنه اوفرفوه مزاليك لكنه لأن المتيح لبريع فناكا نقيز لهذا العض يعيم البرط الملغب مكاهبة كانهم المالك ولوالهم فياديسا المدن لأن وكون لكاعنا فنعاد النيان البئ فدالك لخالف فعدكت امتاطك انأاسك مَعِجا بِينَ كَيْزِينَ افْضَاعَندي مُزْلِتُكَيِّمْ وَإِطْلَاتُهُمْ مُواللَّهُ وَ البَرْهَالْعُ لِوَالِي لِلسُّت اعْلَكُا فِي قُولِينَ هُوا الْأُوالِ وَالْحُونِ الْعُوادُقِيُّ العادطة لكلئ لفيعتين لأن هولاي المنبين العضة تحتشون منكمة

فلينوابه معون فعط لكنهم يتلود سون اليفاوغ ايخ وعروف احتى المنطرط الالطوارة الحادتة خيذكانت مراة لكرنصرة ابي تصديق للتباطي خروا مزالانتا بالنفط استيراكه واغامن المغِنانَيْرُ وَيَامُلُهُ وَرُبَينَا الْوِرْبَعِ وَمُدَرِيَّهُ لَابِهُ بَعُدَالُهُ سُحُدًا الكَّمْسَانَاتْ الجِلِلْعَاطَيْنِ فِيُحَلَّكُ الْمِضَ وَطِيرَ وَمُأْتَبِسَ لَكَنْ لَانْفُضَ والهوا البيز عكوا على الفي الفي عادمين الكويوام هاي العلمة اذا اعطام الربن اعتمم مل الباطيف وتعفاه الحنازير معلم في علاله مَن وَلَكُياكُ عِنهُ الْأَدَادُ المنادِيّة وَيَأْنَصَّ لَهُ مِنعَ نَدْهِ رُول المُوفِظِيمُ ناسيًا لأنصامة خسَّادتهم اداعت مبرالأنه اليزابع فانماعَ ض عَندَهُم إِن عَمامتُهُم والأصار الباذاعة سَعِم العَسه مَعت النهيك جهاد كنيفاؤ ديه ملاكن شنباك المادك العفض ناعا الخاذ ومن الناقر على المنافرة العسه وقديبهم بأصرها العوادت عادته الكذوري كسدفي العائر متنطيئ لابضطه ضابط عزجنونهم لأفريرو لأسكسله ولأحاعه الناش ولأعظه ولانتبية ولامون فلافيفد ولامن فالامناق الت عَالَصْنَتُهَا لِأَزْلِهِ إِكَادَاحِنَا أَزَانِنَا أُوالِي لَالْجِمَامِ الْخَمَّنِهُ مَلْهُ أَمَا فَلْأَقْ ببنه ويبن الموزنكينة ببطوف منا أك المبنوث غاريًا ولؤي المهاول لأيمًا نبابة الاانه بكوزها بيامز اللبور الصادق مع المراعف الواجبة له لبس بهنهم وسيمه عجائه للمنه يغطفه فطالأ المنسون وكالوكالم المنطقة المنافقة المن

يغيض عينا مزالتم القانيا تذكر فرائنا ندبطنه بغيرى أابحصل فِيهُ الرَّيْنَ الْعِنْ الْمُولِينَ فِي الْمُعَالَمُ الْمُنْعَةُ السَّرَعُ مِنْ الْهُيبُ: وَلِلنَ عِهَا مِعُولِاً مَن كُلَّ وديبَ وَلِيكُم لِيَسْكُلُّمُ النَّمَا لَيُلَّانَ اللَّهِ وَلِينَا لَكُنْ فلتكاك لأما شنعًا مُلَمُ والمربع الله المنافية من له يبالولم لما ومناه وتطوع والمرابع الانتابع ماقل فكالمناه على المجتبع الالتحب ازبينًّا فَ الْجِهَ لِللَّهِ عِلَا الْمِعَافَا عَبِرَهَا وَهِ فَلِينَ عُلَا اللَّهُ ثَلِقًا هَرَ وَلِيَرَ طِلْحُ هِم النَّاسُ مَعْلَيْ الْمِيْسَامِ الْمَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَمِيدالكافِ للبِينَةُ وَدَوُلاليَّهِ كَلْمَ السَّبْت بَه مُحَادِي مَثَاع تَحُولُ مُولَ مَسَّى الناء كأنه بشأ الأبيج بمزانا وكالالشق وعلوالأتياكله أواست في أل الأنال لكنه إدا إباد الناسكلية بنهوته وتبي الحتاج نع الاون وبيصرها ونالكونت دهبًا وماينم في اللكوك الأرض وح دها دهبًا للنه نستهي مع دلك النصر في جبالها المَهَا ويلالها وعد يُعلِيها وكافة البرايا النظاها عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّا مَمَّ زِينَا وَوَ وَلِانِ عِنْهُ لِلَا لِنَانَعُ فِالنَّهِيهُ وَغِيفَتُهُ مِثْلِكُ وَلِي عَاجِلُافَتِ مَعُ مُعْتَلِمًا سَبَعِهُ فَاتلاكُمُ لَعَيةُ وَلَاشَعْوَعُ لِحَالَ لَاعْلَى صريعية ولأعلى نبتيبه ولأعلى فيد بعبدة ولأهام والنوفا ابتوعا يعالة النامانخ تتاخ هاهنا عجه المنافية المنافية المنافعة المتعافية المنافعة المنا في الله والمية والمنطق المن المنظمة والمنه والمنه والمن والمن والمنافع والم

بظله َظلُّماء كرَّا وْيُرِين وَلِالْ خِنْوَا عُبِكُلْ يَعِيجِبُ حُرُّا وَيَبْصَلُونَ ۚ فِي سِرُورِ جبيل غذد هاوالماس فلسوا بعارا غلاها لاصغته للنهم برددون في قِي واتهم مِعْولا إلى ادو للعناك سلبون عادل كيارو مَعْدَاول لهم الله بغترك عليه وبوجائك فئادا لمدنيتهم والمتكونه كلهاوا البزيعا سون الفنك مُزَّل لَنْبَاطُينَ هُرُوعَلَيْنَ لِأَنْ وَعُوائِيَهَ كَيْدُهُمْ لَيُرَاوَ الْجَانِينَ بنهاؤت كتراع الهربروال مسهرته وهولأي بعكه كرينخ فرينغ زغ بغيضر منصَ يَن فِي المُسْاطُ المُدُن عِنونِ عِنْ الْبُدِيَّا أَمَا الدِّي يَعِلُهُ المُسْفِقَانُ كلهُ وَلَامْتَالُهُ مُعْلَمُ الْجَاسَ عِلْيَهِ يُودِسُ عَيْدُ الْفَهَادُوعُ اوْمَا لْتَوَعَّةُ فِي افصاغايتكا وجب الديرية المويه بساله ونال وفوش مته ومنفلته من فنس ترجو للذائم المُسلطة الماسط المن هوالين بطيف م وكاحقه عَمَّا لِأَلْكُنُولِكُ بِيَرِقَ أَمْمَ مُووْالْوُلَاهُ وَالنَّصَاهُ وعَدَلُ النَّواعُ اللَّوْرُمُ كَالِلَّاتِ والبيناآللة مَن ها عليفاللهم مع ذلك بعاول عَلَاهَا وَم وَ عالم عَمَاوُلُ الموالهم خوف التعلج لمعاوا للنع عنهم متع هذا الععدد كلنهاء في عَبُيًّا مُعَرِفِهِ بِمَنِهُ وَلِلْشُطُالُ الْمُخْفِيمُ اللَّهِ عَبُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ واوفرع بويا ولكزاف كالفال المطاعب ليترك كأفين فالضاف الأن بغياس وينتناخ عَمه سُلاشله كلها ونورج في المعنه والفي عدولة الله ولك المُعَسَّرُ المِحْسَرُ إِللهُ مِن المُولِامُ مِن الْمُعَلِينَ مَا الْمُولِيتِينَ مُولِيسٌ لِللهُ وَلَكُ مُعَنِينَ فلَمَانِ النَّانَا وَاخُلَّا الْمُسْتِغِينًا النَّوِكَ مَا لَكِنَّا عُمِضِهِ فِهُ مَنِدَانِ مُعَلِّعَ إِنَّ المُلِّينِي كَتَعْيِكُةُ وَلِبَكِ لِلْهُ فَهِمَا وَمَّا يُبِلِّا فِلْ لِأَلْسَنَاكَ وَالْإِصْلِ أَرْضَ فِي أَامِرْهُ عَنْ مُستَكَنَّهُ فِيمُ

اعاديه

اذالخطفوا اما يخضاون بدل السرع يثلا قالم يخبزوك الموارسوية ومعلويه مناقصك بويعيم فنضأاء البوسلفا لأنكتر المالتا تختلف التروة للزالغفيلة تختع الغيج لأن ما المنعفه مزالة وواذاكات خاصبتها عدة مفرطه تبدد ماتلكه اس والطاع ما الغايرة الذا كانت زانية تشتجرب عثاقًا لَيْرَوُمُا المنعَهُ مُنْهَا [ أَكَانتَ سُنَارِهُ السُّ فط الماعقا المجمَل حالها افع مُن كل الناسُ سُريعًا فيتورك ولا في غايدة الخط المي الزوج وافع ط لكن إذا الماليك الماليك اليفا الأنهما كتقة شهوته في انتضفون فرالها ليك افضاهم للنهم المالمتون العِنسُهم فاذاكورة وافتك تلرفي فالافوال الكلوا والمتنظفة بعدات تعفوا الأنوال في موجهم وفي عد الماكرة فتعطوا في الخيارات الوظال مُلْمُ وَيُوعُا فِي لِعَالَمُ لِلْمُوالِ وَفِي وَضَلَمُ وَفِيبِ عَكَامِ وَفِيْنِ وَجَالُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ وفيعُ المالك المناواعة والكوال فالكرعاي والدعاد تستطيف عَيَّكُوْ إِنْ يَعِينُوا عَتَنَكُمُ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمِنَاظُّهُ وَادَا لَحَيْمَ قَلِيلُا لِمُلْكُم انتشعوا افوالناف المعلينة ونبق النفوك الفكل بعبناه وتنالف النع الصالحة المع عِنكوها التي فالمائن النالها النوة كرياء يسَوَّةِ المُسْيَعَ وتعَطَّعُهُ الدِّيمَعَة للبية والرَّجِ القدَّ الجَدُ الآن وَالمَّا عَلَا والخاباد الدهورايين وله معاله تاسعه وعنرون في فيله الغض ادخوا المسته عدوجا العديسه وادا فدوروا لديه عظف

انناما خناع انفق تخبرة لأنناكك اغرف اللايز فيرضوط بن يفالا النج شيتعارك بتغوغة اببه والحفا لخاوعنن موالنا والمنفو للارزوا الأذابطن هَوْلَايَ انْدُنْقِلْامْلَرُومًا وَكِينَتِينَ فِي مُعَلَّالْوَصُ لِمَا عُولَا عُلَا مُعَالِمُ الْمُلْكِلُهُ كلبيعتهم وكافتلوا بنيهم بعراز فلاوللنهم كالشمع لمؤ ذلك الهزع لهمر ابتدا كوانة ولانتنف أرااكت سكل مخب الغضه بهزا المروكلانه اشفاوصناه كتراكنا شبلنا انقام كيون تعلمه ماليقان فانسالت وكبون تخلصه اجسك انعاع كما يعشا الض الغصة بماده الغرز مَضادة في والدحيه دعبنه في التسب الوالاويدار فلك أن المربين الدين والأدباح المرب المعاريض وياحدان فيعظمه منفط الجهدعة انجنع لهُ الله ض بعينه ايضاحه مَعُوازاناتُ المَهِ وَن الأوا اريقن الوالهم باتباعام والباكبين ويناميل ع البيائد الستغ عد المال مَعْ وَعُهُا مُنْهُمُ فَاعْاعُوا فِلْ وَلِلْ اللَّهُ الْمُ النَّاعُ مُولِمُ اللَّالَكُ لَهُ وَانَاتُ الرَّانِ المِمَّالسَّعَطُوا فِي لِنَدَالِدُ الْخَطْرُ وَادْ لَمُ يُدِرُوا أَنْسَتَعِيدَ وَالْمِدُ لِسَّاعِ وَاهْلَكُوا انفيه فأيم وكالهم وادحف أيفا انبناع اموات مزيحته واما صنعاع بركك عاتل هُوا الله المتعدد المتعهم والصاحف كما الماؤة لانهم ادار يعول الزيري الله بعروا التجيمَنُوادُ أَيُّا تَمَانِوا مَوْلِ الْمُصَادِحِيبُوية مَنْصَلَةً لَانْمَا يِعْدِلِ عَنْ الْنِ جَعَدَدَلَيَّاكِ الله مُلْيَكُنه النِيخَ ذَايُا وَإِذَا يُرِيزِوا انَ سِعُوا الرِيغَ وَالْإِيكُولَ " لكزل فالمرازل متاج ازماي فكامرآة يعض له عَدا الغاض بعين دُايعًا لأ له مُرّ

كالما اعمد وفالد لأنه في المتلا تعليمه والدّارة ظاف في المترّ والدّين توريز المانة هك المانة والمانة المناع الجزال ملعها وعاهنا تعدم هوالي الحصنة وقد القشاع انهم لازالت والدائة ابطرا لغانة الدي خطره والغة لأنه ليس كالفكال يطلب الشقى لمانه فالمقرك ادازاغتبيز عفراؤاذا ابهتهم الرجهة إخريا تراضهم واللوم أيسال اللَّمَانة مَا هَنَاكُانَ لَلْهُ إِضْ وَلُولًا إِنَّهُ امْنِ لِمُكَانَّ الْمُمْلِ ان يَ طُون فاذ اظهُ وَ المَانه جَرَيلَهُ تَعْدِيدُ هَا اظهُم وَمِعْدَرُتِه ادتما خطاية المخاؤ بكافة تيلطانة وإدانا كافة أفعاله انه فالمفاط فالمنافظة فيربونة إلى المنافظة فالماني في المنافظة المنافظ نبعليمة ادعلم تعليم مالك سلطانا وبالأبري عيظ الماساة فتطهر ويريس المايه العائلة فلكله فعظ ببرك غلافا وانفاة كرة الترمزع بع الديز عض العنك وبالبحر لما الجه مكالمة فغطاؤيا لننياطم حمزاعة وواانه فاض وطرة حزيكة يت سلطانه ووللزم هاهنا الاعدا باعيانه ينحو إخراعظ ببيانا بالغيتفوا انهُ عَرِيلِالْوَالِدُهِ وَجِعُلُهُ لِالْعَوْلِ بِعِهِمُ ظَاهُ لِالْأَنْهُ هُولِيا لَا الْعَالَا الْ النباقة لكزيخ فالمعظيم أكار يتوخوله يجئز المحول الجهناة والهاا السَّبَبِ حَطَّى الْخَابُ مِنْ فِي فَأَبِا دَرَ فِي لِلْهُ بَيْنِ الْعِنَامِمُ لَهُ الظَّاهُمِ السَّبَ مَلَا نَعْسُكُ النِّعْمُ الْفَاضُ لَلْنَافُ مَنْ الْفَعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ النَّعْمُ النِّعْمُ النَّعْمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْمَلُولُولُ الْمُعْمَلُقِ الْعُلْمُ النَّعْمُ الْعَلَقْمُ النَّعْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ النَّعْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَامُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْع

طريجاعلى تويوه وإد والنيوع اعديهم دال المغلم تق اوالا كفتاعة ك صفاعال والسعد وممدّينة هاهنا يعني هاكغ فاخوم لأن يتكخم افرعته والناص بالته ولعرنا حوم حانته فالطنافها ذاعا ولعيانها الخاة المغير للكروية بشارت يعصنا لأنكك كانطر اعتدالبري وهَالْ فَكَانَ لَعْنَامُورُ وَالْحُكَانِ قَالِبِتُ فِي ضِيهِ عَاينه وَمِلْتِنَ مُهُ وهَالِمُ يَوَكُمُ فِي فِعَه قُولِكُ هُلَادُ لِلاَّنْهُ وَدَكُكُ فِي قِعَالُمُ نِيلُودَ بِهُ وَهَا فامتكك افواما أهمتماله وعادة وقدموة لدي بينا وهدافعال لهريينا ماؤلاك فنغنت لكخطالاك وداك فالداه أتفا انتضارته الخفواك شفاه فج لايمرا لشّبت ويجول شفاه كيسّ في سبّت فاقكان شفاه في يمر الشب لكاذ فلشاف ذلك منه وفي فنا فالصتوا وفي تناد كان المُ النَّا اللَّهُ وَالمَّالمُ وَالمَّالمُ اللَّهُ وَالمَّالمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ ا لىلايظرظاد ازهال الموض لحملاقاعند بوعة المخلع وإعكالهبينه وَيَامُولُ مِنْ أَوْلَا مُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ المُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِل الوقت دفع الجرع وادصرفة لفل عدد ماقا ومعم لكنة انفرف زعندهم لبترالي سأافه بغيك ودخل في المغينه ايضاً مع مرزونكا نظانة ان مَوْ خُرِنْ فَيْ الْأَنْ مُنَا الْفِي الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّمِلْ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْ كنياتسته ولنريان في البنبودكوانه ومعوف لانه الكاز البنون الكفي وكروا انهم توزوا الفقو محطوة لدك لبئع مافالواله سيا بالغضوا البكة

الحظائية فيالأرض تحبيبي لفال للمغام انهكن إغ التوبوك وادهب السَّيِّكُ وَلَمْ كِيلَاهُم مَا فَهُمُ وَلَهُ وَالْعَوْلُ هَاهْمَا فَعَا لَلْهُم قرقالة فيمؤاخ كمترؤ ابنيامانوعك مناجل عالهين لكننا نرجك لاجل تجليف ولا نك انت انسان بعد أو الك للما فإننف هَنَالَكُ هُلَالَنه مُعْقه بَعُولِهُ إِيضًا أَنْارِأَعُلُ عُالَيْتُ ولانورنوا في فانتقلتها فالتلويض فعلي فصلعوا اعالى فعد أراهُمُ هَاهُ اعَلَامُ إِلَّهُ الْمُكِلِّسَتُ مَعْبِرُولِلْأَهُونِهِ وَلِمُ فَأَذَّلُتُهُ اباه فكرامته لازاف لأيك قالط انصلة للخطابا فقط عديف الكانه هوقك ببن فوله فالمع في المرابضا عده ودله فقط وهواخ لجهة الرويسط البباث الافتكار المغتاض كريحا الترفي علبهم لأنهركا ابرزوا الموسط البنيان ماهمابه لأزالت فالنواد الماسَّعَ الكتاب قدا فتلمُ افح وانهم وقالوا هُدا بجلف فادع والبيع افكار عمر فالما بالكر تغللك ولا افكافرا خبيته في قاويد والدليل على الأله وحك أنه والأفكار الغافة التكليها إسكم مأدكو البيك فيلبضا فة والانت معَن عَالِمُن الْمُنْ لَكُ تَعَرُفُ لِمِنا وقال الله البضا فالمص والموسا وكالمائنا وقدقا لحريا المبعقلبه غيوكاتث التأك كلها وهواننا فدمز يعرف والأسان يبقرالعصه

اداعه ع زخطايا ها قيمال الفعل استخلص المنار وما استهد لُهُ هُوَالتَّشَرُ بِهِ لَهُ يُّالِلْأُلُولُ لِلْمَكَ الْبِهُودُ ادْ الْرَعِيمِ حَبِيَّةُ وُلِأَيْادُم ان يتصَّعُوامُ أَيْمُ إِنَّ مِعَاوا النَّفِآ الْعَافِ النَّا وَلَا مُظْهُورُهُ كَالْفِينَ . ودَكَ لِنَهُ لِرُولَ قِيمَ لِجَبِلَهُ فَاسْتَعَلَ مُسَاعَ لِالْطَهَا وَعِنْ مِنْ ولماارتج عوارته المواهدا يجرف يزيه تطيع الهنزالخطايا الا الله وَحَالَ فَبَّيلِنُا الْنَوْمِ عَاقِالُهُ هُوَ وَهُلَ مِلْ لَوْهُمْ عَلِي انه لولويكر عَوْدُ لِلْ الوالله لوَجِبَ ال يَعْوَل مَامَا لِكُمِ تُنوَجُون فِنْ عَيْ السَّرَ وَاجَّا وَإِنَّا بِعَينَ نَهُوا الْعَنْ فِأَا لَا يَنْ عَاقًا لَ الْأَنْ وُلِالغَظهُ مُزْهَالِ الْأَلْغَاظُ وَخَلَاثَ لَكَ نَبْتَ كَلِمَاقَالُوهِ وهِ عَعْهَ لِعِوْلِهِ الْمِادِي مَا مُهَايضًا حُكِيبَةَ وَادْكَازُلُهُ لَنَا ادقالعن انة وصَغَّا استعنع عندسًامُعَيدة مُعَانل المرك بالمصنف معقه والالها والمان الفيضاء والعدمين مَلْكُ أَلْهُ مَا مُعْتَى لَكُ أَصْرَفَا يَمْ لَلْهِ مُعْقَة مِا فَا لِهُ لَاعْتَابِهُ معَالْ فَكَانِ فِعُلَّالْزِيادِة مَكَانَة فَعَنْ عَالَ مُنَاقًا لَهُ لَا مُنَاقًا لِهُ الْمُنَاقِية حَيْظً للانوكاكِ أَفْتَظُهم وادقال مُاوْجِهُ وَإِلَى السَّابِيلِ المأنه ولأعبلغها ومقوحك باقاله الالاعذابة لانهم ادقالوالسي مغيد ليحدل ليقفه المخطاية تشوي المتدين مُونِعُولُهُ لَكِي تُعَرِّوا الْإِلْلَانْفَاكْ عِتْلَاءٌ نَشَلُطُافًا الْفِيغِيْمِ

لَكِ خَطَايَاكِ لِلدَّقَالِ لَهُ وَدَعَعَ فَ لِكُ حَطَايِاكُ وَأَوْا صَطَاعِ أَوْلِدُكَ أَرْجُ سلطائه اببت أيضامًا بغوله لهُ للجافل الأبرا أبتَرْسَل طان أنصَف عَزِلْخِطَالِهَا فِي الْأَرْضُ لِمُلْابِيتِ مَعِلْعُ الْمِعادِهُ مِلْكُنْشَآ الْ سُلْوَالِمِعَلِلْاً لأبية لأنهما فال الالالانا للانعال العارض اوليه قدو المسلطانا لكنه بعناج فالتازل للتشازعتك سلطابا انبض للطابا فالانتر كريقك هَا الْعُولَ لِلنِّبَا هِيَ بَهِ لَكِنةً قَالَ أَعَا اقُولَ مَوْ الْمُول الْمُعَوِّ لَكُرِبُهُ سُلطَافِي كُلِنتَ لِمِنتَ اجْدُلُولُ اجْعَلَت فِي الْبِعَدَ لِلْادَةُ لِأَنْهُ لِسَافِي كَلَوْدُ أَنْ فَيَخِلْهُمُ بِولِهُ مِنْ وَالْحَدُونَ وَالْمِنْ وَكُونُ وَلَوْ وَالْمُوالِدُولُ وَالْمُوالُولُ قال أدهم بإذا الكاهز نغيتك ولما اظهرهاة مطرش خادمه في لحايث وعيز لطلوا لخناد يرنكرد ساليا ليعتر كدلك فعل المجاهنا ادجعل تشكيلجسم الخاع ذليلاغلى فنعطاياه فيصيرعه شريوداللا على يَسْ يَعْ مُعِمَّ لِإِنظِ لَا يَعْمَ الْخَادُتَ لَلهُ مَالِلّا وَلَرْ يَعُ إِمِنَ الْعَالِ وَلاَ حَجْ السَّتَعَ بِعِيرُ لِأَنهُ قال لِهُنِّرِ السَّرِهُ إِلْمُنفِينَ تَعِبُّا الْأَفْلَاعُ فَرَيَكُ مُ حفطانيان المرازلقول المالسَّ عُرِك وادهَ الْحَيْن وَلَكَ عَا يَعُولُهُ هَا لَا حُومِعناهُ مِا اللَّهِ تَظْنُولُ لِهِ بِعَصِلِ عَنْدَلُمِ سَمَّا التَّدَلِينَ مَمَ الْمُنْكَ امرتخليا خطاية ففتز فاحضه الصنعةن انتذر برالم أمالها الان منالايما الالنفش فضل فالمجتم بعدك كالمكال الخطيه اعطون التدويل لجنة وكالزاد المدالصنين وهوك الخطية وتعدم اليركي

والله ينظر القلبنا وبشواه كترويتحه لنا الذفران الله وَجَن يُومِد الْعَيْضِ عَا فِي تَرْيَدِينَا فَارْلِهُمُ إِنْهُ هُوَالْهُ السان فاعلنه هوومعله والغيَّامونيًّا هَاهُمَا الأَسْتَهَا بَهِيْ عَظِيمًا لَانهُ قال مَا مُا كَالْكُمِ يُعْتَلَمُ فِ الْأَفْكَا وَالْحَبْيِتِهِ \* و دواتل على الما المكانو اغتباطه مردك ولجبًا فعلكال وبجي ال بغتاض السَّعْمِ عَلَى الله العَلاعَ وال يعول جيت [داوي وجهاً اخما صُطْلَمُ وَعِها عَيْقُلان وَان يَوْنَ ان قرع زب ليخطاباي الأانه ما افتليخ لأفاك الارقولا هُ الْمُعَنَا أَهُ لَكُنه بُدِلْ دَانَّهُ لِمُنْ لَطَالُ مُعَافِيهُ وَهُولِكُ كالواذابين في تعهم عرص وين عنا ليون على المناتا الواصّلة المحفيدهمَ وَلَدَلَكَ يَعَا وَضَهُمْ فِيسَّرُيْدِهُمْ بِكَافَّةٍ العُهُ لأَنهُ قَالَ الْأَلَيْمُ قُولِيَ الأُولِ لَلْمَا وَقَلْعُعَلَٰ إِلَّاكُ خطاياك واستنفكتوه تباهيا فهاس اضغ لحكك الغول تولاا خريكتفا وهَامَا رالعاقدة تكلك يهاويعد دلك اورد فعُلَّا الْمُرْوَهُ وَتِشَالُهُ الْمُعَلِّ وَيُمَا قَالَهُ لَلْمُ لَمُ مُا قَالَتُهُ مُوضًّا سِّلُطَانَةُ النِفَاعًا بِبِنَا لَأَنَّهُ مَا قَالُ لَهُ مُعَالِّا عَعَمَٰ

هَدَ الرِّسُونَ إِلَيْمُ مِنْ النَّهُ وَكِينَ فَعِصِلْ عَنْدِهُمُ وَالْمُزَالِدُهُ وَقِلْ ردوا والاوهام في النسكة تريد المنصلاد وعاموا أغيبه لأنتار معل غوام الكفناء ماري والعثروب الماما في الما العظام العلام المعظام المعلقاء ال ويتبغة المناز المارية المناهم الماريد بعيط الحيال سينهم ببند ورووح والعرافكة ميزالنام عاؤنه الأربطاق الهم ينتصر لله فتهول لغراض اهرفيك لناان كاكانكه سعة ووفع ودكاك المالأه البراياكاها ادهوقاد والإيكالت عَلِي الدُّورِ عِلْقُولِ عَلِيهِ صَاعَقَهُ حُرَّتِهِ بِشُرُولَهُ بِشُكُونِ عَلَيْهِ مِنْ امطارًا ويخولهم لغ أالذكاله يتوسَّعُه عليه فيلنا عُناكُ غاتلة والنفزك فينبه ونعظ بودائه لامغتاظين ولامتنزين لارليد يعوناليانه مضع وجدين كالخنونة فالمالية لكزالج الأهر الدي وَرَلْ الْجِرَ وَقَصَرُ إِذَاعُلْ مُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْعَانِ وَهُولِ الدِّيعَ وَالْجِرِيَّ ا بالمتدرين فلسر كالنيغية وكالعلاث المتاله متال والرفع فكالت اللها فالدفق الموي كالمغضب والمكون الأهنا الأهنا الدكرة لاستناء فعقوا المنتق للدرس ادقال فناك المتعادا علت كوفالفاهنا بانوكس كالموس لما الك تصطف في والسوال المود المعادد والمعادد وحيزال تدب المالئي تلايك بسكالوية في خدارنا مُن المُأنجة ورَجْلاً شبيراع من وله المتماع في المراجع التر وعاف الصلف المعالية المنابعة

ظاهَرَا والصَنوَ الْإِحْرُ هُوتِدُرِ وَالْجِمْ يُرْجِعُ اعْمَا وَأَصْوَالِ الْمُوَالْأَنْمُولُ المستورالصنواللافي للكثوف عبق ماهدالغنل الأعظم المعتبي ظهور بَوَهِأَنَا بِعِدُ الغَعَلَ الْظَاهُ لِلْآفِرَ مَعَلَنَّا مُأْفِعُ الْهُ مُأْذَكُمْ بُعِيمَنا . اَنهُ هَوِيَحَالَ مُطِنَّةِ الْعُالِمُ وَادَانِهِ صَالِحَكُ السَّلِهُ الْمِعْزِلَةِ مَفِهِدًا مَرْهَا مَنا ابِمَا اجْتَنابِهُ الصَلِيُّ وَإِن الْتُعَالِكُ الْخَادُتُ مَاكَانُ فَإِلَّا وحِبَالِ لِشَهُودِ بَرَضِه مَنْهُودًا بِعَدِيَّةَ لِأَنْهُ قَالَ مِغَلَهُ أَنَا أَرْدَهُ النَّفِي بالله العائضك البيزيظنون انهم عابين مرفي أبره رسقه فادما بركيك لالشغبهم ادعب ليمادلك متلاثيا الدكرها كالك أوابب كيوارانا داته كفالنا معسكا ولجسّا منا أدسون في موهر نغِمَنا وَمِوجِ سَمنا وَمِعل النعَل العَاق طَهُ وَرُواعً المراعِ العَالَ العَاق اللهِ وَرَاعً المراعدة الظاهر الأانهم وككبنت عودغاي البطا ابضالا الحع رعم ادعا بنولم المرك بعبوا فيحدو الله الناس العطي كظائاها العَلْيُ لَأَنْ لَأَرْجِ مِّمهُ وقولْدَيهِ وَمِأْدَجِهُم هُولَلَنَّهُ وَيَعِزُوا عَالَهُ كانهضه وجعاراتهم عاليا لاناعتنا دهرانه اعظم رجيم الناس وانه قربام زعنا الله ماكان فنبر العراجة والانهم لوخقعوا عَمْلَانِفَهُ هِلَاللَّالَ يَعْقِيقًا عَجُودُ اسْأَلَكِينَ فِحْدَا الْمُسَلَّكُ لغ فوا الله كان الله المائة المنطقة ماضطفاها العظام المنابرضكا بِينًا وَلَاكَ مُا اسْنَطَاعُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لَانِهُ وَالْوَا اللَّهِ لَانِهُ وَالْوَا اللَّهُ

مربل

· Salah

الغوزقها بنعة ترينابيع المتكوافطفة الدي معاليدة والدوح المتارك والعزوا للرائعة الازوراعا واليابا والمهودانيين واسعناه التوري فغيله الغفر ولم مرادوع وداث لمر ومعارسا بالسادة ولمق المتعنج يريعي ورابع من البعد كال مدائد والتخالف المنافقة " الغيبه فأتسك لكلمغانتها بآه بضرحت كقراكة كلندانع عليه بانقافه وتسلي صفة فنبغ انعلن واللاط المراد ألرف ضاللا يغتالوك علياال المناقة والمناوة بالذاؤي قوعته ونحقته ونخلعا ولكزلك والعث مادعا فدا المتول مع بطرة ويجا والتلاميذ الأخرا فلك يخوما مام المهنالك يحنيك وأزالنا تراخ المنابي المناف منة على والمالك المناف دعاحبه ألفي عَبرع المعدب دعوية ويعبل نه وله الشبي. اصطاد بكيلس بعك فيامنه وككك اللغاد وفابينا العالوا وعامران بنس فهم واخل والمارنا التي والكالها قاع ففي عن واحدا فولحل زهولا والطاعنة لفالفنغ مادعاه فيمبادك الزالف عيكات بوراصعب انتياد الكندرعاه بعن عايد الجزاع لا ماريورات شاع المنبر عَنهُ لَنْ الْمُعْرِطِ عَرْفِ اللهِ قَدْ صَادًا وَفُو السِّنْ عَدَادًا وَمُكَّلَّا لَهُ الطاعتة ولع كان فلسّغة هذا الشين عكالد لأستعابها كين لم كم عَبَشته السَّالغة وَلاَسَّتْ هَا لَلنه وَضَ الرَّهَاعُنُدهُ اسْدَةً المُعْرُولِ المُعَادِّبِ اعْرُولِتُ اللهِ الْنَيْسَالُ وَلَا الْمُعْرِكُ لِللَّهِ الْمُعْرِكُ لِللَّهِ

انتم بجنتون بتباخرين إخاسيات عاديين خلف للماسكة فاللرتنكرف في الرَّبِي الْمُعَادُّلُ مِبْنِهُ فِهِتِ ادَّا الْهُونَ هَلَا الْمُصْرِّفُونُ وَحَمَّا لَاَنْ وَقَلْ افضام الخوالك شاز بعود ايضا التخبتة تسريعا الفرا الغرام يعزك الدوانعة طيا ملك ماحمل ويه لأزكم تدرونهم مندوا ومادوا مكينات مُولِاكُ وَارْفِلْنَا فَعَالِمُ الْمُنْطَةُ مَكْنَةً وَلَهُ كِي الْمُولِ الْمُعَالِمُنَا فِي الْمُرْكِ الْآَنَهُ فَيُ خَيِّهِ الْمُؤْونِيتَناسَّهَ لَحَيْسٌ وِبِيَا (اَكَ الْخَسَادَ الْمُنْ فِطَا يحاف كالبيعة لكنك يحربه في فادار النت عن الطاعة فالمنه المرددة الالعضالة بالمعامّات له عيته فاطله بتعديك له كلانا فأعكم آن وَمَا مِوَا مِا وَلَالْهُ عَنا مِنَكُ بَهُ وَاسْفَاقَكُ عَلَيْهُ عَدَى كُاكُم مِنْ اللَّذِيهِ مناها الاطباالغاضاين الانفاي لأنهم مايرارو للخويمن واحك ع المالكنه إذا الم الترج ه ما تعف للنو الدول يزيدون عَلَجِهُا دُوا الْمُعْرِرُونِ وبورور بعدداك الدُوا المِفَّاعَيْرَ وينظون الأولاراكيانًا وَيضِكَ يَهَا احْيَانًا فَاذَا كَنْتَ انْتَطْبِيًّا لَلْعَوِيُّنْ فحزيك كأصنف ولليال فأه على وقرابغ المنتضمة بالحفال وته خلاهك وتول منفقة اخرس غيرك أذاعل كالماتعل على الله ويحصل ؙڛؙؾۯۜڡؙٵۼۘڮڰڵڹڎؙڡٵڶڸڎؚڔٛڣٙٵڶڸٳڮۼڴڂؿٛٷٳڶۑؙڔڿؿۼۼٷڿۺۼڡؖڰ فنبع الناكم المالئوله لتبعي كالوالع فالمناك النكارة المرافي المالك

ماعانده ولاارتاب وقال المبدالين اتراه ليس وعرق خادعه سعوني عفدا الطريقه طريغة لأنتدال عنهة عدامان قنفانه وفته أيضا لكنة في الجين اللاعة ولريسًا له الع في المنظ المناه الم والماع والمعاقبة المارك المنه ما تبن الم المنافقة المارة المنافقة الماركة المنافقة ا لكنكأانها الحلاالتكه والتغيية واباها لزكان اهلهك تفشية وبيحة فلخه مظهر لفرمه مستوما لحيهما بحكوية وانعل والدنال فالدنبا كالها بغته وبطلفته الكاملة نفد باطابة داعيه وقت دعويه ولفلك تستغر ماالراي انه مادكيك الخِالْ فِي المَّتِينَ المَّمْنِ لِينَ وَرَائِي وَمَا يَعْدُونِ عَامُرُكُلُونِهُ وَلَكُ الْخِلْكَ ثَنْعُ اللَّهُ بِطُلَّ وَيَعِدِي وَلِي مِنْ الْحِيلِ اللَّهِ مِلْكُمُ سكادل بذكر وعواستنعا التلابيد الاختاع لافايق للكتاك مَوْلَان كَانوافِي الله وليله مِن الله المنول المنافِيقِم الزلاس يعولوا الوفر عل سُكُون التعنيف فكالفقر برطالة المتمك والدابيل عَلَوا فِيلَسُّ كَانَهُ وَالْحَامُلِينَ لَلْ طَخَيِلاً فَذَلَكَ وَاغْمَوْ طُنَّهِ ولقال المتبب مَصَوصًا أواْعُوالناهُ وَلَأِي ووصَعُوا لناصُلَّا الْمُ مُوضَعِ لَهُ بِجِبُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّقُ هُولِأَبِي وَالْأَمْهُ وَالْأَمْهُ وَالْأَمْهُ وَالْمُمْ في وصافه والكرائ الميتاروا اله تباتك المتباء الارعاف التنظ لفاذات تغيير ولأضغا لكنفأ ذاعوا هلا فبالامبار الآدة

كانهالتًا فَجَلْسَ الْمَعَانِ فَجَسِم الْهُ دَلَادُ لَكُ لِيسَامُ عَلَا وَاعْبَمُ السَّعَالَ فِي مَن يَسَطُ الْأَعْالِ الْدَيْدَ وَمِاعِيانَ فِي اعْلِي مَا لَعْلَ مِن النَّعْيِدُ وَقِلْكُ إِنْ مَا معنويًّا مَنقًا ماعَتَّاعَلِي المَونَةَ لِإِنْ الْأُورَةُ الْفَعَلَ فَعَلَمُ عَلَيْهُ مَوسِانًا ر المُنتاردُاعيه وكتب إلى اهل فلاطية ون مُعتم تم في في وقت بن النفااق الميكانية المتنات أعله في المنابعة المنابعة المنافعة المنا فَدَاكَ وَدِعًا الْمَالِينِ وَكَانِما فِي مِنْكَا الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمُالِكَ الْمَالِكُ الْمُ والمناعة مل المناع ليسَّ مَنَا وَالنَّامُ الْعَصَالُمُ الْمَعْرِفِهُ وَلَا عَامُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِفِدُ الكونوا فتعد لطين كتيرا استنار فيروفع اهدايكان عاعه محامة وفا وجعاوة ويتعالبت يجوي احتحاجًا ولجبًا وعائده وعطعيًا المج يحوزيث كلم والمنطق الما الطاقية ما المؤمن صنف ها الاستاف وعامني فوكيانه ما الف عنا وادّاكات ليستنبخ فعط فلميان ازتدعوا اسراه زانيه لكنة مولها انتقبل حلبه ويبلهم استوا لأنه لهنا الغض اليس ليداد كاحسًا منا وعده الكنة الشفي مُلكَ رَبِي وَلَيْ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال أزيهغ عزخها بانانياكا شافيا ويجابع زراك إليه والغامل لكالإبرتج فواأدا البصراع شاكرا متخبأ لصف فلأمدة لأندأذا كاك ريًا يُجَاجِ رَاعِنا كَاهُمَا فَلَمْسِتَعَجِبُ الْكَانَجِعَلُ هَٰ لَا الْمُعَامِلِيُولَا 

وضيافا المالق المتعافية المتعافة والمتعادة والمتعادة المتعادة المت تَمُرُونَاكُ عَظِيمَةُ لَلنَّهُ سَّا وَكِيلَا تَرِينَ عَدَالَا إِلَى الدَاعَ قِعَهَا فِي الم اوس مع من منعوف أخار ما وكام والحافظة الطبيب عدالا الحامد كَالْمُونِ الْمُعْ الْمُونِ الْمُونِ اللَّهِ ا اسمة ك وعناله على المنافية المنافية المنافعة وعنائه موله إلى والدوعناك اتكايه مع عداد كالتوين وانظراف ولأيك يعدون فعله هُلابعولهم هاهوا انتيان كول للخرش مونوالعثايين فالخاطبية فاستركانه البنجي انْ يُنْ وَالْأَنْمُ هُمْ ظُنَّا بْمُومُهُمْ عَظِيًّا وَلِيغَطَنُوا انْ يَبُونُ وَلَ عَلَى الْحَالِكُ وَلَا للن يُشْرَيِّ وَمِ النَّهِ وَلَكُ لَلْمَا مُعَالَمُ اللَّهِ وَهُمُ الْمُعَالِمِهُمُ الْعَقَالُ وَقَد كأن كالمنة نَعَ لِلْعُفَادَ مُصَالِبُهُ لِمَا لَعَيْدِا لَعَوْفِ الْحَالَ كَالْحَالَ كَالْحَالُ الْعَلَا لَكُ اشتراكه معه في المابع نعنا عَلَمُ السَّمَ عَافًا لَهُ وَالْمَالِسُهُ عَافًا لَهُ وَكَالْمُ الْمُسْانَ الكفئر لأنه ادتسع المسبح فالكسي لالقيم المؤرف ولكاريت كالألتعلة مَلَكُ وَقِالِ الْعَمْلِينِ لِلسَّالِينَ لِلسَّالِينَ لِلسَّالِينَ لِمُنْ عَالِيدِ مَا لَكُ الْمُنْ عَالِيدِ مَا لَكُ الْمُنْ عَالِيدِ مِنْ الْمُنْ عَلَيْدِ مِنْ الْمُنْ عَلِيدِ مِنْ الْمُنْ عَلَيْدِ مِنْ الْمُنْ عَلِيدِ مِنْ الْمُنْ عَلِيدِ مِنْ الْمُنْ عَلَيْدِ مِنْ الْمُنْ عَلِيدِ مِنْ الْمُنْ عَلَيْ عِلْمِنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عَلَيْكِ عَلَيْ الْمُنْ عَلِيدِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكِ مِنْ الْمُنْ عَلِي مِنْ مِنْ الْمُنْ عَلِي مِنْ الْمُنْ عِلْمُ لِلْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عِلَيْكِ مِنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عَلِيمِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْكِ مِنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عِلْمُ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عِلْمُ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمُ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمُنْ عِلَيْكِ مِنْ الْمُنْ عِلْمِ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ عِلْمُ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمَاشُونِ عَنْ رُيْقًا لَاقْتَصِيْنَهُ الْإِعْدَافَعَافُ وَعَالَكُ يِتَدَعُ الْبِرُومُ لَلْهُ لَا المنول خلاصة فعلي ها الجهة انتاع له الغُونِيا عِيمَ افعالهُ ولعلك تعول فَلِمَوْمِ مُولِمُ للريُّولُ وَلَهُ الْمُحَالِمُ فَاللَّهِ مِنْ مُعَالِمُ للمُعْمِمُ وَلَهُمَّا المنتخطريَّ أَغُرُ هَالِمُ الْمُلْكَامُ الْمُعَامِّعُهُ فَاقْوَلُمُ لَا لَيْكُ لِيَّا فِي مُعَلِّعُ الْمُعَالِقًا ا الصالة المفيا المهيلة لمؤيفال التعصية وليربؤ عيها للنالمبيد وحالهم

بابلغ الاستنعضاف وصومعاة وفروض تلميك كيكوك واواعهمات فركره الكفنا والفرينه وكلائما اذاكا والفاف المات ليتواتك عَزْجُولِ كُلِينَ عُكِيلًهُ وَلِكُولَ وَعَنِلِ السَّلِيكِ المُطْنُونِةُ عَوَارْضِ الْعَالَ هَتَعْوَابِهَا إِللَّهُ الْأَنْتَعَمَا وَوَعَهُا وَلَعَلَاوًا بَصُوتُ بِهِنَ عَلَاهُ النَّكُونِدِ ويناقصه واجلامكه النابع فخطاباه وكرهر فزفاللجمه استبارة الفاعا انهم اهمة وإنالصا تحام ماعظما والتبوانيات جهه تدج وللإعنى تطاهر ولادعاه الرئه الراماعظما وشاركة فِلْهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤلِّنُ وَعَصَلُهُ فِي الْمَالِمَةِ لِكُنهُ مَعْ فِي الْمَالِمَ فِي وَلِينهُ لَيْنَ فِي وَلِينهُ لِينَا لِمُلْمَالِمُ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل بغته وما أنك للكليك معة وحاف للنه أنكو عفاين كيون ع والمارة المارة ا مُاسَّتِرَواهُوا النعَلَعَ وَالدَّرِ الْعَادُوا الدُوكِودَةِ الدُّوْمَالُ الْكَالِمُسْنَةُ منكم والمناور المنافر المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنا عناجله بتحول الميكم المعاولة دعاه كله بعه الأوالمنك محكل صنف ما والله وعانف الحاص وعلامة الماحضة الماحض واللق والله التَّعَامُونُ وَلِأَعَنَدُ نُولِيعَنِهُ اعْدَالُهُ لَلْنَهُ فِيجَالُ الْعَلَّهُ مِعْقُمْ اصْلَحُ اخْلَات كتبين م المضوكين الله وعلنا به ولاان وت وط عليتندان يغييفاللنفعه عَلِي اللَّهُ اللَّهُ المنتفاق هَمَا لَكُ صَيْدًا فَقَالُمُ السَّافِ اللَّهُ اللَّهُ المنافِق

الناركين شردت جسم كلناة ما فالغظام فعلا الألغاظ لكنه محد فانفه إفلان للفكار المشاعة ويقيد لك خاطبه والكتب الانهاد عال الله وينالية واعتاجون طبية الكن اطنوكين إسراضه يعتاجه واظهر إنه بُعَيْ عَلَق مُلْق مُولِ لَطِيبُ قالَ حَنِيلُ الْطَلْعُولَ تُعْلِيدُ الْطَلْعُولَ تُعْلِيدُ الْمُ ما هُولِنا آرَجِهِ وَلَبُسُ ارْبُلُ بَيعَه وهَا الْهُ [فِلْ عَلَهُ بَولِسُ النَّالِكُمُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ حَيِنَ الْمُنْ الْمُولِمِ اللَّهِ وَلَا مَنَاعُهُ مَثَاعُهُ فَعَالَ مُنْ يَعِينُهُ وَمُالِكُلُ مُرْ لِيهُ اللَّهِ اللَّهُ لِلدَّاكِ الكُتب وَقال لَأنْ فَدَلْت فِي رَبِّعَهُ مُوسَّتُ المتخطئ توظ والنشاوة الليفا وكذلك رنيب ربينا الذن في موضعات از يعَيثُو إِمنَهُ وَمُاقال هَا العُول العُول لتلكُّم بكُلنه أَمَلَ هُمُوا ياته ادقال عَلَالْعَوْلُ مُانْفِلُونِ فِي مُالْكُونِ فِي اللَّهِ فَالْقِلْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَكُرُ تفاقًا تَناوَلَتِم الْأَانِهُمَا قال لهُولِا يَهُالِ الْعَلِيكَ لَكُنهُ الْأَلْمُ هُمُ الْمُضَ المنابع والمقالفة مهرويضون وماقنع فوالكنب وهروانوزعكانه العضاكة الباقبة ومض فالهايكافك غضه وعدا فقداعم أهمر بَدَلِيُّ اعْمَادًا عَامُضَّا عَلَا وضَ الْعَظ شُايِرُ فَا قِيلُا فِواهُ عِبُ الْبِيالِيهُ قايلانعَلِمُ الْمُوانِيَّةُ وَجُهُ وَلَيْتُ الْبِيْلِ فَخِيهِ لَأَنْهُ بِهُ وَالْكُوْلِ الْمُوالْدِ ازليس عَولِلمَّاوزلِلتَّربية لكنهم عُرلدين عَباور وَعِلَانه قال الله اعض كوتعد الالهواتلاف كالمواصل كطابقه فقته عباوت ادًا يَعُدُ الْعَابُ وهَدَ الْمَنْ فَعَدَ الْمُلْحَةُ فِي مُعْمَ لَهُ وَقَالَ الْحُلْقِ

ادهولا كالمتلام ما فلضاروا بعكم للتاميّن ولا والمرتبين اخورو يؤلس مُ وَكُنُّ يَامُومِا لِلْاَتِيَاعُ عَنِ لِلْإِنْ تَلْمُ لِّبُوا حَنِيزٌ الْمُورُ ادَانِهَ وَافْخُ عُلْهُم وعولا كالدين امرهمكا واقل فعايما بعدة والخطاء ويتعاطفنه وكالن كالأفرنيضه واحك كرفاك الغرابغ عطفت الفرسيك كلفه تلبؤ تلكيدرينا قايلة لفريكل عكمكرت المشاير والخناط ين ولماظنوا التالي والمحتفا وت خاطبو والبار هاهم والمبدك يعاون الأجوز افتعاله في التبدوعا اما تلبَّغُ حُولِبَ تَلَيَّبُكُ فِي لَكُمُ لَهُ لَا لَهُ الْفَعْلِ الْمُتَوَالِمُ بِيرِينَ السِيعَالِطُ مَوْلِيَا لِلْمِلْعُنْ عَلَهُمُ الْأَلْوْفِ الْكَلْمُ الْعَرَايُهُ الْعَرُونَ فَالْلَّمْ لِلْأَوْلِ ليتريخ المون طبيبا للزلغ فأفلون الأنواغ تخام وتكادران والبغاقاب كلاهم الصك لأزاولا يكتجع الحالة تزايه باولايك الغنا ويزفللاهال مَوْمِلُونَ فَالْمُ ازْالْمِتناعُه وَ الطَّهْمَ عَنِم الْمُولِيَ وَهُلَّالَةُ وَلِتَعَطِّمه وَيِهِ إِلَى لِكَيْنَهُ الْمُرْفِقَ لَا الطَّرِينِهُ طَهِعَتْهُمْ لِيُسْتَخْصَهُ ابِهُ خَالصُّا لِلْأَلِلْ فتُطَلَّكُنَهُ مَ دَلَكُ فَعَلَمِ عَنْ مِرْ وَيُكِ وَلِمُذَائِ لَهُ لَا يَعْمَوُهُلَ وَلِيَكِلَا يَطِنوا قوله المفعوي والمتنافز عاله المناوين للتعوين انظركمو ينالكون لك ايضآبانتها والهم فالمرا الطلغوانع وأعاه واشت ارك دبيعه كهدا المعول قاله يعروه يجهله الكتب وكدلك استها كلامة المناف والمنافظة المنافظة المنافذة المنافزة المنافزة المنافزة المنافظة المنافظة المنافظة المنافزة المن اوَلَيكُ فِي عَوْجِ كُلِّنَاةً عَلِي لَهِ قَالَمُلَانَهُ ازَيَةٍ وَلَ الْمَا نَهُمَ مَرَكُوحُ الْمِنْ طُالِاً

الدِّ يَشْيَوَهُمُ اللَّهُ فَوَاصَلُادًا للسَّرِيعَةُ وَلِلْعَمُ لَا لَمُبِّينٌ تَرِكُونَ وَتَعْلَوا الزلل الشا المتلكيكة ولوقا المسول قال كراز الغيهية وقالرا ووقع عك عَالِ لِوَتَلِكُمِيدُ بِعُصِيمًا قَالُوهُ وَعُلِيمُ اللَّهِ عِمَالِهُمُ أَنْ لِغِيرَةٍ المُعَبِّقَ أَقَالًا هَالِالْأُوالِلْأَوْ لِللَّهِ يَعَدُونُ وَلِمُ اللَّهُ مِنْ الْكُرِيدُ وَكُمَّا لَا عَلَى مَا لِيكِ عَالَهِ مَر وقلعًا وإهال العَلَا فيرَّا [دُالسُّة وفقوا اعَمَابُ هِرَودُ مَّرُ لِكُرْ تَلْكِيدُ بِرَحِنا المنابعة مَن وَلِهُ وَلِمُ الْمُعِلُولُ لِمِن الْمُعْلِمُ وَلِمَا مَن الْوَافِي لَكُ لَكُ وَلَيْ عَلَمُ الْمُرافِقَةُ اللَّهُ وَلِمُ المُرافِقِينَا مِن اللَّهُ وَلِمُ المُرافِقِينَا مِن اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ وَلِي اللَّهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ واللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللّلَّةِ وَلَّهُ وَلِمُ لِلَّهُ وَلَّهُ وَلِمُ لِلّهُ اللَّالِمُ لِللللَّالِّذِي لِللَّهِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ عَرَّشَانِ بَعِمَا فِي الْمِبْدَ فِي لِمُسُرِّحٌ فِي هِ مَاكَ الرَّفِ عِالْفِفَا خَرُكِ بسِّوعَ وبعَدُ لَكُ عَادُول المحمَّد عرال ولا والصَّال وما الديقالين. اجتنا انهمقالواله لونحن فالغيهم يكون فقوم لتعطفا فالأميزكم يَعْوَرِنَ كَفِيلُهُ وَلِلْمُ الْرِيضَطِفِهِ السِّيحَ فِيهِ تَعَلِّمُهِ بَعْلَمُ وَلَهُ ادصت فاده زياسك واعساف وهك ادتعام فعل الأومر ام الددية المنولك منة الأانة مآنع عاولك ولاقال لفريا بجيين الندب فظام كوف وليزلكنه أمه ماطبهم بكافة الدعب والديق فالله مايكن والكلا النكاف كالمال المالة مُعَيِّحُ بِكَ أَكْلَامُ لَ إِلَّهِ مِنْ لِكُولُ مِنْ لِكُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ نعيهم المنتك فحرالا ينعكبروه النا فرعبر ولما للبوع وفذفك تلكميك خاطبهم بكافة الدعك والرفق الغول الدي قالوة فهلا مَعْنَاهُ وَلِيكُنِهُ لِلْ الْأَعْالِ تَهَاهَا الْتَ نِعَمَامُ لِلْهُ طُلِيَبُ فَمَا رَايِ

الأبعل وانا اع الحق الفي المع انظلتوا تعلى الماهوا سارع في وليت فباسيانا أنافي اخل الفحيد على المتواقعة الموقة تَلَكُ الْأَوْ الْفِصَلَ مَنْ الْبُوْفِي لَا لَيْهَ صَهَرِيِّهِ لِأَنْهُ مَا قَالَ اللَّهَ الْحُهُ مَعْمَةً لكنه قال الشائحة ولنست الريب غيه الانه موزالي وففالها عالي الغية وابعكها وبرفز الماع إبوه علبة ليترج صداره لبير تغنوع اصط لكعدة مضنع الاصرالغيه واوردالويها المنتعه توافعه ناطنه بإجعوضه فَلَالْدَعَهُمْ الدُّمْ وَالشَّابِعُهُ مِنَ لَكُنتِّ اسْتِي بِضَابِعُولِهُ مُاجِيت ادْعُولُوكُ وَلَا . صَلَاقِينَ لَكِرْضِبَ ادْعُولُ وَالْمِينَ الْمُلْعِنَهُ وَهُمَا لَا لِلْعَنِهُ وَهُمَا الأنوال بولها عجاء الماذ اعلى ووولة هامود الدفرول عار والمد منارعك فحدة فوله ليغااد اجعت فلست اول لك والدنياع لألغا عازفي لكن وَلاَعَ الاَفقالُ وَعَلَا وَعِنَّهُ أُولِسَ الرَسُولُ بَعِولَهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اخطاك واعد والمحاللة وبقدا ألتول سلى الألك المله وبن كانكنوال نبخ ابتنعك ابعَ والمبعَدُ مِن الله يُصلَا عَلَى اللهُ عَدَى اللهُ عَاللهُ عَدَى اللهُ عَاللهُ عَدَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدَى اللهُ عَاللهُ عَدَى اللهُ عَدَى اللهُ عَدَى اللهُ عَدَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ جيت تَوْلِيلِا جُعُلِهُمُ تَبَرَّلُو لِلْخُطَاءُ الضِّعَرُ الْمِنْ عَرَّهُ وَمُامُتُ عَنْد هُوا الْعَوْلَةُ لَكُنهُ اطْأُوالِيهُ ادْعُرُهُ إِلَى الْتَوْيَةُ لِأَنْتُمَا جَيْتَ حُتِي بلتوليفطاة واعاجيت كيو ينتعاولت وغظايا مروعز فطايفيز ويصبروا افضل منعاير فيرجل المتهم وكاجهه كرالكت ورنظام المعابيس ما الجه له مرقولاً يعُولونه أدا استنا والمطالب إباللات:

هُومَعَنا لاهِدا الوفِيِّ الحاصِّرُ قت فرح وسَرُور فِلْأَوْرُ وَالْأَوْمُ الْأَوْمُ الْمُعَالِ الكينهة لأزالمتومر كمرو ليشغ طبيعته لكنه مكره وعندا ولايك البين مُرافِعَ نَعْنَ عَيْمَ وَعِلْ اللَّهِ عَلَا لَهُ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ مَا تُولِلُهِا وَمُتَلَّمُا اصْمَمَا ادْلَكَانِ عَيْكًا مُعَافِيَ لَون سُرُينًا كَنْ وَلَا عَلَيْكُ فَلِذَاكَ ادُاكِكَ نَعْمَنَا مُحَسِّنَتَ مَالِهَا أَيُاوِلَ لِمَالُوهُا لَعَظْمُ فَعَالَمُهُ لكنه قالُ عَلِالْاَدَ الْحَدُوهِ مَالِهِ لَا يَكُ وَهُ لَا الْعَوْلُ وَلَا الْمُالْتُعَبِياً النبو في كلمة في المؤراد اسماء تدليل النفسي ويوالنون المدا الائم سماه وما اصتهم فعلا المول فعظ لكنه قدليكهم زجهه اخرى بقولهُ شَبْتِي إلا أَدُانِ الْحَالَةُ فَ يَعْمَرُ مَنِيًّا لِمُصَوْنَ الْانْهَ بِعَالَمَ الانوال بالزيال المنطقة المنطق ولعدم مَع دَلِك فلكو كلامة في كذالمة اورد في الجابية لعوم احريب مُودِّيَا الْمِينَ وَرُانِينًا أَوَا مُولِنَ مِنْ لِإِلِيالَالْمُعَالِ لِيَّالُونَهُ أَنِهَا مُكُرِيعَةُ ولع كالْحَافِ هَا الْعَوْلِ لِهُ حَرَّمَالْعًا كَانْتَعَيْلُا مُسْتَصَعِبًا وَلِي مُلِكُ عِما بِعُيْرًا رَجِبُم وهِما وَاللَّه اللَّه مِن مَا رَعَالُهُ مِلْمَ فَعَلَّا وأذكان لأيتاعالهم أريتفط لبنانا أبرمنا قصرفي فاللفض تبيخهم وعاكان بعد قد وله هرالعول في كرفيانته لأنكان وَلِنَ الدقت وقِته الإنها العَول مناسِّها الطبيعة وهوالهم الْيُونَ المظنولِ الله المالة والتولُّ فَالْتَيَامُهُ فَكَا لَقَايِقًا عَلَى الطَّبْيِعَة اللَّهِ الم

تلكيك يواها فالويك وكوافي انهماط ون المها الموايد الملاة ترليكما عيكاوا فرفه مراعظم فعلا صدروا دراته اولا ويعدم الغيبنين لأنتاب فمالغ فوادلهم بمعاميته فألأننا يخل وعما والفتي نفوركت والأنكليد بوعناما كالتعلى المؤرز بوجنا والمديئين تعَلِيُ الصَّوْرُ وَالْ الْمُولِعُهُ كَاقَالَ الْعَنْ يَكِلْ الْمُورِيمِ وَبِعِينَ وَلَا لَعْمُ الْمُ فعال لهماييم علي ورواينوا الخند إن يمويوانا والملات عامل معهم فقبل هذا للخطاب دع الدكليبا وهاهنا عي الدختنا مُعَلَّنَا بِعَدَ الْأَنْمُ اللَّيْمُ اللَّيْمُ اللَّامِ اللَّكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَكُنَّهُ ازْيَعُولُ الْمُكُلِّمُنَّا اللَّحَ مُنْعَيِقُ اللَّمَامُ أَانَتُمُ إِنِيلِبُ هُولِانِي ألغوم حتي فاعطيهم ولاالعلهض المتالها لأن مامنعته منصَعَلُولُولُكُ انتسَرُ وَكُلُوعَتلِيهُ هَبِيًّا ادْعَبَيُّمُ عَالِوْلُولُولُولُولُ افجبتم اللوموعليه وانتم فإماؤن جيئو فالنالات فيلف كالمعاملين كلاته ويه للتطاه به لأزق إنسيكم قبله ألكاها ارتفازهوا عَجبان وانتخار الغضايل الأمريكاله الكب المواعد من التواجي للنه ماقاله ليغظه وخالا للالغاظ برقال بكاعة العدوالرفق مَاعَكُونِ بِنُوا الْحَارِ الْيُصَوِّمُوا مَادِ الْمِلْخَارِ خَافُلُ مِعُهُمْ زُمُدَكُوا الْمَاحْمِ نتعلق توص تنعي فعن الالتعن الطاقي النوي المالا الواقزمعُه التَّامَ مَنةُ يَوْجَ بِصُوتُ الْحَارَ فِي مَا فَالْدِي قَالَّهُ هَلاَ

المندية ادُونَ مُهَا مَوْتَ عَتِينَ مُزِينَةُ اللِّينَ الْهُوا الْعُولَ الْعُولِينَ عَمْدُ المُلْيَصِ رِمُنَهُ أَصَنَّا وَاخْذًا مَافَعًا فَعَظَ لَكُولَ الْمُنَّادُهُ تَنْوُلُومُنَّهُ ٱلْمَرْفِقُ يكرغ ويزق تاكميك الخامل ويتعكم ويدنع طرافتهم المشتانغة كعركك انهوركونون فيالمعدة افالح انتكون كالالصيد المحكم اللغ وزبومركا المؤلكركية اتبيلكانة فالتمزالفة فبالدقت الملاثم الأيت فِلِنَا مُرالِكُ عُتِمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى الْمُؤْلِقِينَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ اناسًامنستَومَ ولغ بولها ادقد جماهُ مُرفِيفِهُ وَلَمْ يُعْدُولُ الْأَسْنَاعُ المابغين فقة المنزعة وكالمنطقة المنطقة المكاتم لذلك فقلغ نفأ هَاهُ ناعُلة الغاظه الذليلة الدِّفاوض مَنِهِ مَفَاوَضِكُ مُنتَصَلَةُ لأَنه سِتَبَيَ مُرضِهُم وَضَعَظِرَقَالَ لَمُرْوِالْأَلَمَ إِنَّ ادنى زئيبته وهد اللغير فيوسنا فالظهر وأسابتولة ادفالقد يتجه لخ الفرلكم القوالاكتارة الأالكم القديد الكذاك تعمادها للاع وكالمطاف الكافوال الققالها فعدافتك لكريت ورواا موالأغب والفظم ونها كميتا وف ضعنهم في في الم كُلِيَّةُ وَوَعِلِهُم الداصَارُ طَافَرِيا اللهُ يَتِولُ لَهُ مُرْتِلِكُ الأَدَرُ إِلَى اللَّهُ أَلَ وقلة لرود المعنى الفاهنا ستعلى المرادان عندهم عنهم ميلًا بهوكون الأعظاالتلتوك والتالريدان يشتغيل اخطاناتي

ويوك كالثفاعلة فماسلغها فيحداللم الأنتم علي وكانفاظ انطهر ومطالبا بحنايات بسبب كالمع الفقارين ففتق هوضد قواهر انُواْفَعُلُهُ لِيَسْ عِصْهُ أَنِهُ لِيسَ عَلِلْافتط مِلْ بَاللَّهُ عَالِفَكُمْ مُنْ مُعَالِّا فَاللَّاكُ معَلَ اللَّهُ اللّ الأهازي لهم هلاالكلم لبش وتولي الفين الشنفاط أتباعهم لكنة قول مُزيعُيبُ الناسَّعِلِي عَيطَ وَالْسِلْعَاتِ لِأَلَهُ قَالَ لِسُلِيفٍ المناها المنافعة في المنافعة في المنافعة المنابعة المنابعة المنافعة المنافع مرالامتلة للشاعه والدي يعوله فهرا هوم عنا كالتلاميري ماقد مُارْطِ بَعِلْ مِنْ لَكُهُم يَعِنا مَوْنَ السَّالِينِ الْمَارِينِ مَعْمَمُ الْمُهُمُ وَاقْدَعِدُونَ بعدادة وادهدا الشجية شجيهم فاحت اناف علهم نعلا مَرُالُوانرَهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَهُ اواضًّا لَتَلْابِينَا شُرَابَ وَجَازُ اللَّهَ وَمِ حُيِّلَةِ الْعُتَوْمُوا أَيْلِحْنُكُ المُومِنِينَ كُلِّيْمُ الْكُلُونِةُ لَكُبِيدِ بِعَرْفِهُمْ المه كافة الدفور الوانسة الكنور ولأبطون غ خرفه مديد فَهُ وَاتَّعَتُ اللَّهِ الْمُتلَّهُ سُبِيهُ مَّ الْمُتلَّهُ المُسْتِعَةُ مُزَالِتِهِ والزقاف للنفيم النترقيد كالمناس الساليك كالوفرة لرايفا رقاقا وعُرِّلْ الدَّكِ اللَّكُمْ فَيَعَلَىٰ هَمَانُ البَطْنِ والمايدُ الْفِرَاعِ الإنتلائض فالالشاباعيانها ولوقا الذيتول فتلكل ليظأ ألتر النهك الخصر الجدين اداصة في زف عتبوضعت والرقعة

عَلَهُ إِذَا عُرَاهُ وَلَكُن فِلْعَاتِعَ بِعَلَى الْمُرَاهِ هَذَا لَخَالِهَا لَهَا وَلِعَامُ أَلَ يغول وعاعضك فانتحاله وأماعتة عرجلان للرجاد رجال الشكرنها الأمزاه فلعول المال الأان التآمراء فدفوض المالو العنيف الختع الأزام لوالمالاتك ليتعظم المرافع المائدة فالتعافيا لأزقر يتهيا ازنجك فيالخال والحابة والتعجب عندالنسا كعولك فتال ليطال نش للتبورك أبك ألغيو ترفي فالموكنة في ها للفروي المنافئ والمنافع المنافع المناف العَبْرِ وَلَهُ وَلِنَا لَكُنناعُ أَيْ هُولِ الْمُولِوْ نَمُورَ أَلْمُورِهُ عَاجِلَّ فَلَمْنَل عَنْ فَالْمُرْاهِ هَا الطَّرِيْعِهُ طُرِيْقِتِهِ أَوْلِيَّةِتِهِ وَهِلَهُا أَنْ فِيَكُوا الطَّرِيْقِ الْمُلَّا بَطَهُ نِعِ مَهِ مُهِ اللَّهِ مَعْدَى فَلَمْ فَعَيْدِ الْمُلْفَاهُ الْمُعْدَالُ الْمُلْفَاهُ الْمُعْدَةِ مَالْهَالْمُبِيَاكِ لَابِالْرِهَا بَكَافَةُ الْمُالِنِينَةِ فِي وَعُومُ مُلْمَاكُ السِّيلَةِ از ياس كا في الدول باوامر إخو من عارك الأيض على التي عن المنافرة المركز الكاك المالكم لتها في المحال المكام العنصلة علها فعد صنعت معْصَودك للهُ فلأثنت وعَنها في المنافية عَلِمِلْدِيْنَ عَيْبِهِ مَهُ فَازْلَبِقُ لِللَّهِ يَظِرُلُهُ سَعِيمُ زُوارُتُهَا ادِنْ مُزَتِيكِ وعهما وعرائع فلط معاجبها ويعتر الطرافها فينع ازتبطل هَالِ الْأَمْالُ اللَّهُ وَلَاتِبُطُلُهُ الْتَحْدِينِ فَيْهُمُ لِللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا ال وبتلك هالافغال فنسوة غيرها ويتغبب قراض فل

الحضله بينفي لفانع صية اولاباعكا مرجزوا منهاي ويحب وللخرك الناس في المبادي بكاف الأواكوللن يسلنا انظاله في عليك مَكُنَا نَسْتَنْصُلُ مِنْهِمُ الْخِيْكِ الْأُراسِينِيغَافا أُولِدَّتُ وَيُمَا رَعَتُ فَلَالًا الفغ يغينه لأنباذك وتكسَّا بقيتُ فانكان مَاذَنْ فِي الْفِرْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ لَا اللَّهُ اللَّهُ ال انْهُ تُنْ أَوْاءَ وْحَالِلْا عُنِي عَرْظِينِهُ الْأَوْعُالَ بَعِينَهَ الْمُعَالَ بَعَيْنَهَ الْمُعَالَ كافةَ قُونَهِ وَنَبْصُهُ أُولُكِعُ لَنَكْ مَعُ كِ بِزَالْ عَالْصَابِ فَالصَالِ عَالَيْ فَاللَّهِ عَل فا تنهاف قِنَهَاوَهَكُهُ أَوْتُهُ إِذْ لَلْبَعَنَّا يُونَ هَاهُنَاقَلُكَ اللَّهِ فريشا أب عَالَعْبَا يُولِ قِرِي الْوَالِللَّمِيدُ وَلِكُولِ الْوَادِرُ الْمِنْهَ عَيْمُ مِدُلُكُ اقنوالمي أزيئ قل إيدة ولااز يعول خل موان بحرم ولأي وما المؤر هَوَلَا عِلَكُوعَا عِلَا عُلِ يُسَّرِّتُ فِينَةً فَاصْلِ لَا بِنظر الْمِلْ الْحِلْ الْحِلْ الْحِيْرَةُ الْحِبْطَاءُ لكنة بَيْظُ لِلْحَنَّاءِيَّةُ فَلَاكَ عِلْحَنِيدًا اللَّهَ الْمُنَا لِأَنْ فِي لَكَان السواز للايموم مولاق لفيخ يلاميك للزالخ اوالأنغه كازاد بغيرا والقاتل بسكيب فومع م والنتعواعنه وينغصاوامنة بهوا المعاني اذاتنهمناها يخزفن فيتغر المناعظ فالمناعظ فالمامدان كلت المراه واده للنهيئه مرتاعه الحف عجهها وتحكرة وتبريعه طايرة آلي تزينها منهم لافق تنع لتبر لتبريت الكلازمة الويه نغنها عاكانه المركي والمرافق والمعلى المرافق والمرافقة والمرافقة والمرافقة

الأبتك

المبلع نفسوناطقة للامك إذا ابعقت وجه هل المعنول ياغ اختسب الد فأتبقره حبه جسمها ولانزي فيتنيه ملعانين ولانغان فه سيبها مخضية بدردب ولاتري وجنتيه مضعوليين كيكال المعارزولا بفض كبيبة مستخديث خاماكانة كالتدر لازهدا الأوراكم فاستحام وتطاد وعبا ذود لإلهانه فيغايتها الأالني ليتشاغ وكيزان تيت واندفقت الحفد الأفال وكبكال وعضت غيري النها باعسيه ورفق تذكرحت لنا الحالمنيط فبنغ ارفؤو ابضا المنتيثة ارفق عالا ويحقوله العرض المالحاله المتزنق لأفحان الأداء الماتوليا المنحمة ابنأنا ادابكوا ميؤما سبنا الكخرة وعزارتهاع الديد ويقطبع أيكل عايض لكجراف لك الغرض قط عن ف تعليه مرا الماله المراكبة الأولة هذا الفريسفوان فماه تقاهنا المتحارين المخرك لهياه جَة نِت لافِهُ عَالِ الزَّالِ وَيُمَلِّئُ لَان عَالِ الزَّالِ الْمُطَلِّحُ بَصُ إِذَالِ الْمَن سَالَحَافِظُ فَطُهُ الْفَتَوْتُ عَلَيْهِا الْمِلْحُولِ اللَّهِ وَعَلَامُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هَاللَّهُ اللَّهُ وَالْقَرَاعُهُ عَنِهَا مَعْلِيهُ فِي الطَّرِيِّةِ تَتْمُواللَّهُ مَلِيلًا الطَّرِيّ وبكوئنه بحوزلها دفاع رئا اببئا فلأهافا خلأ واذكرها مزهارا الأفتوال بالنعوة المقنهات تكارة ورفيعة والمنشات المرجوة واللواتي ليتت كهبط صورتيقن فإرجا تفاي فلاالمتألكاف الغيبغات وعرفهاان ليسأأمزاة ببتوب بيس الكاماكانت حسنة العجبة فالضطرة وانهافي النواث

الأفعال المنظمة المنطقة المنطق (دُاحَتُنْكُ هُ فَالْالْتِحُنِينَ لِبَرْبِحِينَ مُتُوفًا لَكُنَهُ لَاوِينَ مُخِتُ الْكَرْبِهَا \* جلاومعوع والمالية العتوق العلهاه لليفك ويعرفك كالداورد لهاهِدَاالدَايُّ وَالْمَارِينِ وَعِل الْعُدَا الْتَرْبِينَ مَرْعَادَنَهُ الْعَبِ مِلْ الْمِحِدَة الملاع نضائيها خريتندع هلاالذولانتولن فاقلان ويضعهم لادبعت الككون فامك الماتعول لهاه والأقوال فولأباط لأمكر كم مع عافا أزللها ككالك عجل لله عريام الزينه بسكك لومرال وروافعلة كازدك أجاعنك منتقيطها وجهها منعينه ويمتمله وإنهاما نشتين عنداللبزين حسن معلعة المويو وأعداها وللاول بالأفكاظ لشاعة وبغضاباكا فهالناش بتحقيق فولك وافتله سَّقِها وُلِدُلُعَ كَنِهِ الهَّلِهِ الْأَقْرَالُ فَاصْوَا لِحُنْكِ انْمَوْلُحُ الْخَلِيعُ بُها وانقلته الأوال دفعه ولأتغبله افلان في مزيه طبالها بهالالأقوال دفعه تابيه ويالته وعفات كنبره ولأعظ البها بتنفل وتضيئة بإينبسكم ولفتينا نفايتخ عنها احيانا ولظغها احيانا وداوها بالتب تكمانا الماقذ وابت المفورين كردفقه بحوار فكر مَنُ يِنْ مَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهِ مَسَّنَّا لَا ثَاوِزُوا وَالسُّرَّانِ مُزاُ فِلْأَبِكَ قُلِينَ عَالًا فَلَيكَ أَدَاصُورُ وَلِيتِنالَ حِسَّم بِتَعْبُولِتُ تعَبُّأ تَهُالْمُبِلْفَهُ مُلْمَحِبَّ بَعَلِنا لِحَزَلَ وَزَلْوَلَّا الْحَجَّ كَاحْمِيلِنا \*\*

تنتغهر القاديقيك لأدلام لفادا المزين اعتلت نفك اداف استفرغت كافه حرصك في تغيين وسرك ومامع في كرياعة الك تعمل وحلك الصيمك يعضل اطلاما واحص ديدكه اللهاولهاي هَالْ تَرْيِدِ بِإِلْ تَتَاهُرِي مُسَّنَةً فَهَدا المُزادُ يُظْهُر كُومَيْدِ تُوتِينَ النفض يحاك وعدا الإنادينة التزوليس وعد كندينم الدين فاح منزلك يعنفه والمقار الأيالك تريدين التستين حَدِيَّهُ مَعِيدُ فِعَدَا الْمُؤْدُ لِتِمَا ذَكِ اللَّهِ مَعْرَفِهُ مِسَاعَهُ تَوْتُرُفِ انتغنبن وعلا المياني عكاك بخار فينيانكاك إذال فالماته طُرُيِقِتِهَا وَالْخِلْ مَزَ لِللَّوَاتِيَّعَادُلْهَا فِي مَظْهَا فِي طَلَّكُ فَهَا عَجْلُ مُ ذَلَكُ مَنْ إِلَا وَافِي يَعَاءُلْمُهَا مِنْ مِعَمِ مِنْ هَا مَنْ مَا وَمُنْ عَبِدَهُ الْمُلْتَعْيَنُ البها وَصَلِحُوا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمَالِكُونَ الْمُعَالِمُ وَالْمُوالِلْمُوالْدُولِ وقد السَّيَّة من الزَّرَعُ المُولِمِعَةُ الرَّفْعَ الْكُلْفَ الْكُنْفَادِينَ الدَّنْ بها العمل الم تظير عن الماك تشعل المال العبرة الكاششالية الزولف فور الأوال علها ادالفنكرة فيها تهته يعكم الأوال علها الدالفالة المرابعة الغضيكة النبطانية والمناعه الخاليك وهليج فالالتزينيل هَوزُوالِ التوير والفاقية ت في الموينك والمائدة قعند ( الكَذِلَةُ المَا نُورِعُنَدِلِللهُ المُسَتَّلُ وَعَلَمُ الرَاجِ لَ عَجَعَظِينَ التَّوْفِ الخاص السَّنان الذي فليكن الكاف النَّالةُ بنعُهُ رَبِيا بَعَ السُّحُ:

عاللاضطلا ولااحتالت بمنف ضفا الأنباف كاالانتالكنها كأنت ويحشت المؤرؤ ومأكان قريتها يجبها لنبوا فالفتالت بننائن عَنَا صُورِتِهِ وَلِافَيْنَ وجِهَهَ اللَّهَ الدَّ عَافظ مُصورَتِها " تامه وهدا الأعال علتها وكاظل البكون فدربوها واثت فرمنه حافيه المنبع والشاكك تستور فين لناحيله شطابنه ومانتذكون ماللغوديه اللكغ رقيهات والعكه الفي يتنت شعبك والدمرالديج لشأنك لأنك ادامنه مت هدا المواهب كلفا ولوكنت وفعاد ليزويحبة للنوب الجتون والأعملين انتلسك الغباث والمياد اغلى أنك قلخطبت للمشيخ فابتعدي فال العَباحَة وَدَلَ انه مَايتُربِهُ وَاللَّافِ إِن لَكَ مَا يَتُربِهُ وَاللَّافِ إِن لَكَ مَا يَتُوعُ مَنَّا غيرها لأزهوعا لنغ شركيرا لغنقله والتوسيغ كك فهوالنش الدكيفي معها وفينسكا وهدا المنت فعلا ترك النجكات تختركيه وفال فيتنهي للك مُسَنك فلاست صورت النعالة والتولير ليس وبعرا للفائلة المامن المناف وليركان الياعُلَاهَا وَانْ مُعَاطِعِهِ مَا طِلْ الْمِنْ الْمُلْكِيَّالْمِعْلِ الْمُلْكِيِّالْمِعْلِ الْمُلْكِ نطادات مَزِعَنك لِيسُ الصِين مُعاظِية مُدَلك بِريام خَطْرُ لَلْنه يعاسَي قادعه فيعَالْبِهَا تُوادِكَا لَاسْنَا نَبِعَ لِعَلَا لِيَحِوْلِ لِيَوْادُفِينَهُ الْبِحْرَى وَلَا يُصَالِمُ عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ عِلْهَ الرَّالِ الرَّالْ عَطَانِينَ بِنَا رَجِهِمْ الْمُا

وقلقال لوقا المنول المتواكر عدا المتير فلا لمناف للمناف المنافع المناف ولعالال يعرف للاعض المناعكة منظع لعافة ورتقدة اليه في كالثّ الق منول انه بركك مُفِلة فِي فِي الدَّوْلاَتِهَا له بعَد التَّالَ الْعَالَة الْعَدَالَ الْعَدَالَ الْعَدَالَ الْعَد مَامًا لَانه لِعُدُا الفَصْلَ مُ إِنْ لَا يَكُمْ إِنْ الْبِعَلِمُولِكِينَ فَطِيرُ اللَّهِ وَجَرَّعُ اللَّ بصفافك وينطف التزنع فالكامن المامان ومقاهمة في المناسقة وعندفاقام معاملته أناش ليروك سادعين الحجبة عظمة ويستب الحَيْهَ الوارد البه ولأنالغ هم انت عالفرحالاً اكتوغير أن عيم غاكا وكايبتغون كالحضوتهم كالماكمة انه كانتفهم كمتلك والملتك مناوانه جسمهم وكانوا بتقاطر وجوياف مفهر بيكتل وأرسناه وهاهر وبعضهم شارعو أمداؤاته عابدهم وللأفهم ولفرك الالدادد ناليه ببسبب اقراله ولخل تنكمه وقالقتادهم فالألفته كانواقللا عَد َ هِن فِي الْوَلِي الْمِنْ الْمُوالِينِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اغ كُلُكُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بامرك كانت زعم الشيكر قدلبت انفي شركت في زودم ها قد تعالى مزوراية والمست هرب توية لانهاقالت فخانها متح المست فعط ولوتوكة تغلصت ولعكك تشال ولأجلائ غضن اجات ودنت منه عِلْهُ نَعِيكُ لانها عِلْتَبْسُبُ هُمَا الزَّاسَتَتْعَاقَ انهَا عِسْمَةُ ولين كانت المرك المتزلد في الشهور فرا حانت تطل لها نعيد

ويعطفه الدكيمعة لأبية مع المرتع المدس لفرة الكمائة الأن وداياً والي الأُوللَّهُ وَلَعْبَتِ المعالم أَعَى ديه والمناتون وقول الشيئط الماهم بها الأفوال ادابريسوناه و اخاريه فالذاها لألا اسكلت المعاخة يتصت الغيبشين كاتولان الديك حاالي عنك كان يعبًا لجعهم ولوجَّه كَانَصُرِيُّا لَأَنَالِصِبِه كَانت وحَيَدتِه واصُلُه الِيانيَّ عَسْسُمَهُ والحزه وأسنها بعينها فلكويبكهم فيالغاية العفوي إقامها فللين ولينط للوقا الدينول بتكارانهم ماآف اليه فعالواله لأنفن للعاب فانفافن المتنانة نعول وكالتوك التوك الأزقر تؤفيت كازقوله خادئر عاي ويها مزوقت توجه البه وكان قول معظر مالبته لكنالمتوسلين عاده انفظه الواسهم عنده صنها وانبعواوا أيجافه عابوجبن فيها ليستم باوام ويتوساط البه اكتراشناله وانظراليكانة كهنة لأنه يطلب مللبئ فعلن انجي عَالَى الله والمفازين عَلَى إِنهِ وَمُ طَالُونِهِ هُ الْكَانَ لَيُلْتَعْلَى الدِّقْلِخُلِفُهُ الْمُتَنْفِينَهُ ابيضاؤها المطاوي فعدطليه فعارخ لك السيطاف والمنا النبين لأنه قال اناقلت انه بخرج اليَّعُندي ويفُويرُهُ عَلَي بُعِيَ وَلَكُ ال الديكان علهم التوفيير الحتاجرك وتأوان الاحسانية حُسُوسَه وقد وَكُو مُرضَو النَّهِ إِذَا لَهُ الْمُلَكِّمُ السِّلْالْمُ إِلَّهُ السَّلَّالَةِ الْمُلْكِ

دكرهاوان الت ولاي عض لقتادها الخويم الجرة اجبتك الالأنه مَلِيرَكُ ارْتِياعُ المُؤْمَةِ لِانْتَعْمَ فَانطُسْهَا عَلِي لَهَا قَرْسُلَتْ مَا الموهبة وتلبت فحهاد واغمام وبانيا ليعومها ويتلافظنها الخطنت الفعلها بتلتم عنه والتاليطه عند والشامين خبرهاء والمانيق لميتها تلها غيرها وباظها كاله يغي الافعال كالها تخطها عالمة البَيْتُ بِرَولِ أَيْعَانَهُ مَعَا يُضِرِيمُ فَأُوبِ عَرْدَكُ لُلْمِصَ رَبِسُولِ عَيْدَ ازينعُ صُلِيْمَديِقِه وَازْنِنعُ مُعْمَوْدُهُ كُلُّهُ اصْلَحُ يَهُولُ الْمُراهِ نَصْلَتُهُ ويبانك وكال اللائزم الع من داره والدلانع المالانع المالان المارية ومانت والمرزغ مؤله ورتضا كالعنرما فاللافاقد نائت وقلكا زولجيا الكفض للبها شكاه واتا يتوفلهك المعنى وعدرون للف العاض كالرض التاد المراه اليوسط العاس لأنكا الرجر وفات المنوالدين عولهم التنوية امزع وعاجدان واسم ركينا ما داقال له لاتخض اقلت فعط فتعاص كلاة توقف عَارِنًا الوازيرد المِنْ البهاوَ بجي هُ رَبِعُرُهُ لَكُ الْحَنْ لَهُ الْحَالَةُ عَلَيْهِ الْحَالِمَ بهبئع عانضامتها تبنا واضعاه كالغض فحمثا اؤفد تباطنا فإقبل خاطب المزاه النزيود كهاه طابا كتواليطلقات تموت ملكا الصبيك وكواف الدين يخدون بوتفاقا بلبز لأنفاله وهَدَا الْمُغِضِّلُ مُلِيهُ لِرَقَا الْمِيتُولُ وَيُكَارِيُ وَلِيَا الْمُعَامِّمُ الْمُعَامِّدُ الْمُ

ٵڴڹۊؙڮؾؿؙؖڶٵڶۺٞۼڝڎٞؠۿڶٵڶڒٵۯؾڟڒۿڽڵٵڵڟؽۼڿٵؾڡٲڎڒڸڮ ٵڒؙۿؙڵٵڶۮؙڷڗڵۼؾۼۮڿٳڬؿۼ؞ڶۯڿٵۺۜؾ؞ڵؾڡۭۯۊؙڶۿۣڒٳٳۺۜؠۘۘٵۺٙڗۣؖ واستخفت ولؤكار ولاهك المؤاه اغتقات فعه بالأظهاكاملا والأفاكانت نوهت انفعلها ابنكتم عنه ولانتدئة الدؤ يخضت العامة ولغ والهوالملوكة سمعت المفتضي نسوة والداهب الطابيت الييش للتعفأه فاتحاست ازندعو الم فنزلها على انهاجد كانتُ مُويِّرةُ وَلاَدْنْتِ مَنه يَحْفَقُ الْعَامُة بَالْمِيَّت بْعَابِهُ بِإِمَّانُهُ شَمَّلُ لكهامنا أرقابت ولأقالت في الها الرافي الخلص من شقى الولعلين الخلصُنه لكنهاوتعت بكون عُنها واقتريت منه بهوا النيه، لأنه نعم العُافالت في الهامُةِ ما لمست فعط ولويَّو يُعلَمت لآنهاع فهشتن توايئ وللمنطئ ومناك المنادين ومن كالشابعين أباة وانهم خطاه وعثارين وهذا الموارض كلفا معلنها مشا الميلها ولتابل انعجا فأالدك فعله الميك فجيية مانزكهاان تمتت كلنه افتادها الجشط المنفاخ إظهم الإجل عاركات عائلاناشام والعافن وسيع من الأانه الماعل والعلام المنفظة التشرب وزعم فالمرما فركفانت تاز فاقول لغايل فاللغول بإغشادنشا فحافة الوالة أوهامة مادانتول ابعشق لتأريف تدلرن الممت عَلَا اعمان المُ واهليجا يُا مِزيلًا عددُ ها قِلْعِمَلُ

ولأبطواح أواله هوانه متهاعض أنعل المزاء افضار ريوالية مانعطته ولااسكته للنها لمسته فاطراف اعابها فعطاته فالتالفيره وشغيث اؤله وانقرف موكمة ساقا لطبب يعلنه الحف فراة وعد للغاها لمؤها اياه فَعُمَّا لِأَنْهَا وَالْكَانَّ مُتَعِبِكَ بُرَاتِهَا لَلْهَاكَانَ مُتَرِيسٌ مُبَامِّانَهُا: ويامله ليوم لبها بغوله امانتك خلصك على اله اليكان اجتدعها الخَالِمُ يَنْظُلُمُ لِتَظَافَةُ لِمَا كَاكُالُهُ تَعِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومِ وَكَلَّكَ تالفُل الأوال معلما يُعِمَّر الح ازْيُن فاهمَّا المراهُ الألت ادوالانتفاع بهرا الافزال ليئر لاوك الذراد هابعانية متمها والدلياع أيانه فغل علا الأففال لأنبار والنشر فقاك والنهيلة ليزيز غير فاولرينعلها ليظهُ والدبعيا فواض مع اللجهة لأنه مُوتِداشْتانوالم المائدا مَنْ النَّهُ النَّهُ الْرَبِيجِ المُعْدِيدُ الْمُوبِ الْمُلِّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المطرة احتراعا مرتك العيبه لتراولون انعاعب منها والماك فاولا أولكا أكادت ملت فيانوها لكانت فلدهب ستنتوف فايب مزهل الملاخ لهد المنظ لقنادها الح الوسَّط فَاذاعَت فعُلها واتَرَا هُلُهُ لَا لَا لِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُحْدَلِهُ مُولِعُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُحَالَمُ الْمُ وغولها مع عافيه جهم ازادات اخرى غبرها بعوله ادهبي بمَلانه وعنن المحيدة الحفاظ الريس وتنظر إلى الزمرة وللع الري فيه مرتحفًا قال تتحوا فاللجامية لمقت لكنها رقدت ففكاط عليظهمين ولأي

ق له وفي اتنا تكله جاكوا لوادون المنزلة وايلير قد ما اتنانتك فلأتغز للخلم لاناف الادال بصرق ويهام تولكيتهم فيامتها وهدا الغل يعله فيحافكان لأنه فدضلهذا النئل فيايفات الغاذر وافامريوريا وُلِمَنُ الْوَتِمَانِيُا وَيَالِتُا فِعِسِّبَ هَوَاللَّاكِيْنِ إِلْمَا أَفِيادُ النَّانِ فَهُ إِلْكُمْ والمناور وقال لها تقا المنتي الماقال للعناء توفاولدي لأزاراه كالتكرولك متنبا افتلغم افتانكا متنبا آخاف ويؤالها الفاناف المرافة المناسي تواورد مريجها بقولة أماتنك حلفتك ولوقا الريثول يخبرناعن هُولَ المَارَآةُ الْمَهَادُلُوا مُرِي المَّوْمُن فِيلَ الْانْهُ قِالَ الْهَالمَادُنِيَ مُنِه واشتمدت عاينها بادعاها الميتم في الحين لكنه قال اولانزهر المدينة والمسيرة فالماتال ببطرس والمرامك كالعلم المتع يحيطونك بتغطونك وتعول وللمستح عداالغول دلاه عطيه عايات مَنْ مَا إِمَا اللَّهُ مُا لَّهِ عُوه مزيعً لَلْنَهُ إِمَا لِمُوالِهُ نَعْلِجِ انْبُ وَدَكُولِنُهُ لَبْتُ هُرَوَا يِلْأَاثُ لأمسًّا فَدَلِسَّيْ لِأَنْفِلْنَا فَلَعَرُضْتَ فَرَهُ خَالْصِيَّهُ مِنْ فَالْحَالِمِ وَأَمَا التنوم غ يُحرِينا سُب طنهامعُيه وقال هَلا الأقرال: إبغاً لِيُتَّمِياً تلك المرآة الي انع تف من الها لأنه لهذا الدخ فك الأماد عها فالمين ليتوالنا قدع في الإفعال كالهامع فيه واضعاد فاستمالها (الرائةول فزدانها كلافعك وجعلها انتبح ما عدد بيها

تعال فانظر وانه قدفان لكنه ويستلفت الماريعة المتزازيتكم اليضا انه أفام مُشَّافاذ البحرالي وعُوالصَوج لحريقًم واجترح عَبيبة الفاضعًا الدي ابرمها ويا التتورد البها نعنا المريك للنه عاد اليها نفتها بعنها القح حسنها وافلها كناهض زنوية ومركل وها فيعتق داللي السرروا متامتها متع يتعدر فيطرق يبص هماليها تمكين انهامها لأزليا هاقال لهض يركعليها فعله ولعظر وكاك الأه مامض ين لكته ضَعلها وانهمتها موريًا الكِذابوريه مسوَّم له وعااقامها فعط لكنه امره إزيعطوها ظعاؤا خاصة لأيظنوا للخاد تحسالامها نا وَلَهَا هَوالطَمَامِلَكُنَّهُ اوَعِنا إِلَى لَكَ انْ يَعْطُوهِا مُتِلَاقًا لَ عَسْبُ انهاضة لعاذر في الطاموة بن من من من المنافقة الم الهزعادته الخنع هيين المعابن كليها والمادين البرمانعلى المؤت وعائى القيامة بكافة الأشتق اواللغة فلأنتائل إلى القياسة معَلَهُ اللَّ المُلْعِمُ الله وَعَمَاهُم الْأَلْعِدُ الْمَدَالْلا أَمَّا فَعَلَّهُ وَادْبِنا فالعَوارضَكِهُما الله التابيب النعملم عدم الصلن فيعد العجب وتعدهدا فبعلنا وكاك الغض انفاخج النادبين خابع الببت واظهر عيس الكؤلوام هان النظال الوف فأنخي مَعِ الْرُعُولِ لَلْوَالْخِرِيْعُ مَطِيرٌ مِنْ عَلَيْ مِنْ مِنْ وَلِيضَا الْأَلَهُ الْكَالِيْ فِي لَكُ آلمين اخرج اولايك مفارعاً فاوليه والبوال منهمة الأزلاف

رؤسًا المع في وما تنه في النود في المن في المان التعافق الم المسيح قلت كالزانه أخج الماس للخزيز كالمرخاب كأفاح معه والديما مَنْ لَا يَجِهُ الْغِيَالُ الْأَحْرُ وَإِوامُا فَيُنْهُمُهُمَا بِكُلَّمَهُ فَلَ إِلْكِهُ مُعَالًا ا عننفاقال مامات الحاطبه لكنها فقلت وفينواخ كمتزؤ قدع إهدا الفل عَلِي إِن الْمُ الْمُحَالِدُ الْمُعَرِادُ النَّهِ رَائِلُونَ الْأَوْلُولُولُولُولُ الْمُعَلِّمُ الْهُمُ الْمُسْلِّ المُلْالْمِينَافِينَ مِنْ الْحَافِينِ مِنْ الْحَافِينِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُنافِقِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْفِقِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال وعدا الماقدعك فحافاضه لغاذرا دفال لغادر صديقنا قرفام ويبلنا مَعُ ﴿ إِلَّ الْأَنْهُ ﴾ المُحْ لأَنْهُ لِمُنَاكِدِكُ مُوِّيًّا لَكُنْهُ مَيْمُ أَبُعُدُ نَوِيًّا لَانَهُ إِذَا اعْتَاذِمُ هُو أَنْ يُحُتّ تَعَدَّمُ فِي عَلْ لِلْبِينُ أَنْ يَتَوَا بِالْقِيامَة في إسام عا يَوم روان عَما وادفانهم مِن اعمه الأنداد ما هو عا دالك فيما بعد نومًا الاسهم وكالنف العلية وما اعتام عليهم إذالك مولة في الأفعال المالي اعْتَرْمُ بَعِدهِ فِيهِهِ الْحَتْحَ عَامِيهُ فَهُا وْلاَحْمَ عَلَهْ رَحْقِيكُ وَنَ عَلَهْ روندورُهِ روينوجَهُم وَعْبُرُد لَكَ مِن كَافِيَّهُ انعَالِم بَرْهَانَا لَوْتُ الْجَادِينَ فُوادا الناسَ مُنعَادتِهِ الْمِنْلُرُوا الْعُابِيَّةِ فِي السَّلِيمَا بعلكويها بنعله هنفيا خلك المعويتهم وهدا الماعله بالمازر ومعتي لأنه والموتيئ الملافي في المنافية المنافية والمنافية المنافية المن حُيِهُ الْكِنَةُ إِنْهَا كَانْتَ عَمَا قِبْلَ لَوَنِهَا مِنْهُ لَكَنْهُ بِتَرَكَّدِ قِلْهُ وَلِدِهِ تُ مَوْلِكُادِكُ وَقَالِ عَندة بِمُلْلِغَافِرُ إِن فِعَمْوَةُ عَيْرِ لِكَيْجَهُ لَلدَيْنِ اللَّهِ اللَّهِ

النزمن والمستغة والوسركا الماتيخام الفتغائب إعظم أولايك لأنتسا مانعول الحمل وليس بنها انعوم للمسم للنكو الكندانقول احمالهامة فإنه تيتا فروالم وروفالم والما والمارق ولايت وسكن لرهك لأنه ستيعتقبه فيرامته ويصاداون وروال المنتعنة وعليهما يكيه امُاتسَّعُ المُورُالْعَايُلِ المُورِالِعِيَ إِيلِعَتَكَ فَانْ رَاكُ وَلَا عَبِنَ إِلَيكَ فالله يناغ والعادت اخسانا والت ننوة وما المديع اله الترم والكاف مَن مِجَارِيًا للميت ومعاديًا لأزاز وجب ارتفع فيحَدَ النفي وَعِلْماسٌ المالع المكاك مبسك انتنق وله يعب التنك المنامايون المضطوط صلحة اعظم وقال وركاوعلا العومل التهيو بمحصل لحنت ككال البيطان وليس فلاكك المنتظران كلريننم ودلك ان وينامنيًا عُسَّن عُودًا مُل عَرِيًّا الحاص مَن لُولِكِيًّا وَافْات وَلَا تَاكِ تفهم لوذفعه تلفزانت مياتنا الحاض لأزايتفا لها تصلناالي الخط المشر فعدور تست مندلل قديم عنويات كالم عليك بهالبست صَالًا لَإِنهُ قَالَ بُالْغُرِ مُلَكُ إِلَا كُولِهِ الْكُلُولِ الْمُعَالِّينَ لَكُ الْمُحْفِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وسيحص كالمفع فالدنيا ضفطه ففاقيل في الخطوط القيهناك قرلاه لا مكايته واغاف إن فيضفه الصداد مالكافا الهاقدهمة البحة والغ والتعسّر منها وانسيجون والغادق المغايب ويتليكوك فيحفون للزلهم واشحق يقتعث طاللغ الجهمنالك

ولك الدقية لميكن بعد واحتا اللوئة تدما دنومًا والأنفعال العَمَا قِرْصَاداً بَهِ يَ نَعُدا النَّمَ عَظَمَرُ الْوُلِعَ كَانَهُ لِينَ يِعَمَا لِأَنْ \* ابنتك للنه يتيم الأنفشك على على الكيثرواكة لأن الماله بعُداناهُ مَا تَتُ ايضاً ومُيتَكُ انتادا القم يبقي مَما بعَدَايا وساء الماساماينغال - فلأيندَوْلَهُ مَا أَيْمَا بِعَنْ وَلِايِنْكُنْ (نائن سال ، ولابتلبن ناه المنيع التحافكها وهاينه فه المن ثمابالك تنوح نوعًا ذايرًا وقد ما درين انومًا مَّا دايك في انت ابك ويكايك لأنهدا العرالة عله الاوتانيون فقدوب الانعكاث عليهم فادا افتضالور فيعدا الأفال الخاعتدا ولهما المعز الدي بنالة اذارل فهمنافي واالأفعال وهكاالكم الطاهابع بغراب جزيل تقديرة وبعد برهانعلى فيامتناه كمارة فالكانت مالكن بنى لله باوفراج تهاده ادنيسو ولنا نوائح نسوة وتنات لها رُآ الَّهُ عَمِيهُ مِنْهُضًّا اتَّوِيهُ وَمُالِئِعُ بِلِيسَالِولِيُولِ العَالِمُ العَالَ العَلَامَ المَادَقِ المِمَاهُوقِيمُ المَنْ عَ نَسْطُلُونُ وَلَعْرَبِ انعلى له الله كلاطية الدين العَرض في عَنافِياتنا قولاً قدوجا كطاع دلك اقوالا لمشاوعة وإيابن احتماع الأدة فاللياك الْمُأْرُضِ لَيْ يَعْجِهُ الْ يَعُودُ وَلِأَيْتِلاَّ فِي الْالْحَاجُ وَانْتُ الْمُعْامِ اقْوَالاً-

موسل *تَصِي*ً

البايك التيتنق بعَدُّ ثَمَيدة انتخاعها هِاهِمَا الرانيَّ تَكُ لَكُ لَعُظُ النَّاقِيةُ المَّاوِيهِ يَحْتَى عَالَمَتَ عَمَلَكِ ابنَكُ وَلِدِيكَ لَكُوالِمِهُ وَيد امتلكة عوضك وإرقيه ويماصار والناع احويد لكنه صاروات م السِّيِّ حَالَعَهُ وَلَعُلَكَ لَعُولُ افْلُنَ اعْلَىٰ يَبِيا يُمْنَا وَلِيهَا لِيكِيُّ مَعَولِينا مِيبَكَ تَحَلَّمُهَاله البُمْأَ ادَا اعْطِيْهِا عَنَافَلِلْمُ وَيُحْصِل كاللع يحرقون مالمتون فايوجد لفرفاليؤيك انت فالميب انتعقام الماك الماقف المعتب الكافل للسن في عَدَرُ وَالْحَالَةُ السَّ يصروا متعه اولايك الدينج قويهامع مويا هركان ليحصل لأترفا التوَعَنَنَاولِكان قدهَبِ بِللَّهَا مُاللَّهُ الْمُعَالِمَةُ الْمُعَالِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وإنكانة والمصنف فاعلا فلكي بعيد تعرقته اعتفار أده لنواية ومكافأته افتئته كالتبص عشك أعبشته بعنها الحنفه يَطِغُولِيَّهُ وَيُسَمِّمُنَاكُ دَالُ العَيَهُ للجليلَ عُنْكَ سَرِيعًا فَيْمَ هُ الْبِيهُ الْبِيهُ الْفِي الْفِلْ الْمُعَالِكُ الْمُلْتِسَعُ مُنَا فَتَسْتَعِيل من إنفان الفرون الفرور والكناك مُا يَحَصَلُ الكُ مِنْ الْعَدَابُ مُنعًا . لإزالئا وأبتاون كتوت الأباغ وأداا ترت أز تتعلسَ الأنسانخ فايدتبر فالمتاف فالغطالم المنافئة فِيسُطَ البَّلَالِيَا وَمَكِللَاكُ اللَّهُ الْكِيلَا اللَّيْصُ سُنَّا وَمِيلَاكَ لَكُ الْدُ

غرسًا رَمِعانِهَ احمِصَابِهَ بهِيهَ وَنَعَلَهُ الْيَالُمُ اعْالُالُ يَخِالِلُونَ ماغي خ ك في الصِّمَا إِنْ مُنْ الْمِينِ الْمُونِ الْمُن وَيُونُونُونُ مِنْ مُنْ مُالِاكُ يُولِن مِن كَيْنِ يَعْلَى اللَّهِ عَرْجِ لَعْلَمِ لَهُ إِلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَظِمةَ وَالنِّمَانِيَالِمُ اعْضُ فِي اسْتَعَالِكُ فِمَا بِعُدَّفِق الْوَقِيسَاكُ الكهنه النَصِالواعنه ويويثك ارْبَعُول حَيْعِ فِي الْمُولِ عَدَيْعِ فِي الْمُولِ عَلَيْهِ لَالْعَافِي عَنُورًا فِاقْرَالِكِ افْرَاحُ لَهِذَا الْأَمَالِ انْتَعَبُ وَتُولُولُ فِالْمَاتُعُادِبُ َ دَانَكَ وَيْعَانِدُهُ الْمَخِ رَبِيًّ النَّمَاكُ سَّيَّا مِنْ إِلْمُ النَّهِ فِي الدُلْجَالَةُ الِي موالة الراحه ولعلك تعول ومادا مرابغ طبيعتي هذا الغزيزه غرباه واورلك الدئب لبس هول طبيعتات ولألنظام فعلها لك تاخي هرز الرائح على موالنا عله الموقع المناسخ المن المنطق المام ويجفل فعيض للدمنين ليشوعا الأمنا الأنتاكيف نناظر غيرنا فيزوال الموت عناليونعن الانحاراك الحزخاف المرت التومنة ويرموعنا ولي ورعي الفلولك علاطيه على الهما بعض ف فعلاف عدم الموت لبسُّوا الماليات زَعَات بناوَهم وظِهُ وَالْأَبْسَينَ لَهُوسَنا البيضَ عَسَق بسنة كالتشريخ الخاض ولنت ولالإجل لشرف الما موك تكوعب انتحابك ومضاهاتك النشا لكتك ننفج لأنك ماتمتلك وارتسا ُولاخِلغًا عَلِي عَالِيهِ عَلِكَ قِلْ الدَّي تولدِهِ الدَّوْلِيَ لِمِنْ الْمُؤْلِدِينَا المكاكم اروارتا المؤلة ماالدي تضهيه ازيعت عبائع الملاك

هَامُنا النَّمَالُكُ فَتَكُمُّ الْ وَلِاهُ وَالْبُوالِيَّا الْمُعْطِهِ يَتِعْظُهُ مِنْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا هَداوُكُ أَنْ الْمُمَا وَالْأَصْوَالْعَرُوالْبُوالِ كَالْهَا يَوَلَّهُ مَا وَالْمُوالَّةُ مَنْكُم حَبْيِدًا اَبْكُ بِنَيْرِ فِي يَزُولِ كَالْ اِنْصُ مِنْ الْدَيْدَا خَاطُيًّا فَعْدَوْفَى مُتَاعَى دِيلِته لاَن اللهُ لوَكان عَرِف اللهُ يَتَعَلَّعُ خَطَابًا مُلَكِانَ المُدَوِّ اللهُ ال استنغ فط فظ فالعلك د خاصله الحجياط فافقلا سُتال مُعالَّ المنهة ان وعَعَال السُّت مُن المَورَدَك المنهامُّزعَ ارْضِ خَايب مَن التيات لأنك لوكنت تحب مايتك أؤجب التغرج وتستؤلان مخلص مزالانول المناخ والمفالئ تبص التوت وأما الدوراه فالدنبا مستغم اوجدي الكولسنان وعدا الاصلاباعبانه أدارة لنا وَيِنا وِهُ نِهَا وَلِيلا ولِيلا وَلِيلا وَنِهَا أَا وَيِنْدِي وَجَهِنَّا وَجَيِغًا وَيُشْبِينَ ولمتراكا ومرع واوه كافهي في العيانها ذاعًا والدلاة وَالأَفاتُ غلفاغرب يختلعه بعضا اجدم فيعض لجدت كوناهك البلايا تربيا بسك بفترفه أكل يومز وبلبت فيهدا الأهقات وببسك وبيض ويبوع وبرقاع وبوتود ويقابي مرالتاليد فيايعها احكاسا وينا لذك ما المنافية وقت وفي المنافية المنافية والمنافئة لكانتول والالقول الدون الكانيك والسي لحدة عرص الت الطويله انتخلص من الغورد الموروع برها من الغوار والقي تناسبها

احقلاللصاب بوداعة اعظم المنقه ومزالع إردا الخري كلتي تفظزا وابزايتكمكات ومات لأجلك وانتقوت لأجل أيك وقالات كانفك أفلتع بوفيل الكاسع فعاغم وجاهد ومع دلك فالعض عَ الْوَامُلْلَهُ تَلْبِدُهَا بِنَدَ الْيُؤْوَمُامَا بِرِمُوتِّاعَ إِلَيْ عَلَالْتُهُ لَلْنَهُ تَكُبِلَّهُ وَيَاسِّنِهُ مُا وُاصَطْرُوبِ لَهُ وَيَهْ عَلِي سَياطًا وَقَابِيُّ فِبِلَ السَّيَاطُ. تعبيرات ويسبات ويتالب معلى اياك احتالكافة العواض يحلامه الأانهم دلك ماتوفادق جسك ولخذا بضاعة لغظم حسنا استطا لَكُرُبُوكُ الْإِمَالَ الْمَالَامَالُامَالُونَا فَعَدَاللَّهُ الْأُولِ الْخَالِدُ الْمُالِمُ الْمُالُمُ الْمُ احَدِيَّهُ وَكُنْ هِ هَالِ الْمُعَادَا زَاعَتِ عَدَتَ الْهَامَا وَقَهُ وَلَأَيْنَ كَ.. وانط عَتَ فَلِينَ تَعَدُوا رَبِّعَ الْوَتِي الْكَانَ لَصُرِقَ الْمِبَامِهُ وَأَلْكُ المَاءَ الْعَادُ وَلَكَ سَبْرِيعَ لِي هَا الْعَدَى عَلَى عَلَى عَلَا الْعَالَ الْعَلَاقَ الْمُوالِدُ فَلَا الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تعاصَ مَعَايبَ هَواتا سُوعًا لَيْرَفُ وَلاَ تَعَسَّرْنَهُ إِدَا وَلاَسْتُعَاعِلِيهُ عَاقَرُهُ عَلَى لَلْهِ الْأَلَامُ اللَّكُ مَوَّالْوَاتُكُ بِسِّبِ وَقِالْ المَالِيَّةِ وقتها توجَّك عَليه لانه مَاعُاش لِعَاجُّ بِلِّيا لَيْهِ هُلا تَا بَرَهُا أناه والماش من قلح شأك على المعاددة فلإنتكر كالآفتكا وانفتا يعود الجفاظ كاليفا لكزافنك كَا مِهِ مِن الْمُثَمَّانِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

وظلالة اللحظوظ القصالك قلعكه انتخرك وانتوت فاتختلم وينابعا الحالح المخالف وكالألفا الكفائة للأمرك التناب وانتقال ولوكالهاهنالعله كالقلاب مالخا ولعماه ماكان قبيتة هالكالمالة اماقلاليتكملاا نغوالنا هزوكم بنه حَمَاوا اشْرَمُوالْمِنِينِ مَلْوَمُ إِما هُوالْصَرُورَةِ الْمِعْطُوهُ وَكَيْتُهُمُ فادا افتلنا في فلا الأوال كله المنفيل انتفائه في المرين فاتنا على وَالْمُالِمُ الْمُعْمَعُ عَلِيمُ وَهِي أَجِلُهُ وَيَعْتُ مَنْ الْمُناسُّعُ لَكُمُ لَا يَعْدُ ويتشام والله كالباخ وفاغظمه ويخط بالنم المعلك المعكريه الاوله منهاة المينانيج المربعة كلهة والمقط المعتر للحدة العدر والكرابكة المزود الجاظل الماد الدهور اليس ويهمع له تاليله وللنوك ويوله الوص عناف رابسوع مريخ المنكفه العالى العالم المن المارية وودات والمالكال دنامنه الأنوا صالها الهذاب الصالان الماعتدان اعليماذا بهرمعاذ لدنع السباعد مسراعينها فايلا لللن كالمناه تشرين وإفاسي اعبها فالاللفكر ولعلك تشتغي ماغض فطح فلمتاله اياها شايح فاجبيك اله يؤدِّينا هُاهَنا قِيعُ لَمَا النَّالِينَ السَّاسُ اللَّهُ الدُّونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المناسول لما وَلِي وربيا اقتادُهُ الله وينعاها هَناكَ عَلَى العَدادُهُ

ويع هَا الصُّهِبُ افتَلَهُ فِي ٱل المعَيِّ انكُ مُأولِدُت عَيْمُا الْرَوْجِيدِ مَيَّا أَوْلِنهُ لَوْلِمِينُوفِي الْالْكَ الْفُلْوَاتُمَاتُ بِعُلْفَةُ لِكُنكِ بِعَوْلِكُ مُ ماتليت منة الأانك شتتت به تصنالك على طهال لكنك يتول الكَانَاتُ تَشْتَهُ فِي الْوَاقِيَّةُ الْمُعَالِمُونَا اللَّهُ الْمُؤْكِدُ لِلْكُونِ الْمُعَالِمُ المُعْلَمُ ا هَاهَنَا اذَالسَّتَغُقَّتُ لَأَنْ لَيْحِاللَّهُ اللَّهِ عَلَالْمَامُولَهُ اللَّهِ رِيَّانًا مُنَالَمُ طَلَّمُ النهافانتُ ليكان المك في فوراللك للطلب أن ببعث في في قت مُزَاحِقَاتَكُ ادائمُوتَ انْهُ مَوْجِةً أُولُدُ اذابِ ابِنِهَ الْمُزَاةِ الْإِطْعَالَ النَّيْنِ سَلَّتِهِ إِلَى عَطِيهِ فِي خَطَافِضا لَيَّا التَمَعَ رَفِيَّ كَلَاهِلْ زِمِانِيتَ يِد وهَالَ الْأَفْعَالِ تَعْمَلِنُهَا عِالْكُ فَرِينَكُ مُوجِرِدًا عَنَاكُ قَالَتُكُ الكليست تتلكين علااجبتك الأانك تتلكين أواالتاما وَقَاضَ لَكِرَامُومُ لَحُولَكَ وَاسْمَعَ بِوَلِشَّ الْمُتَّولِ مُطْونُهِ هُذَا الْهَوْمُل اللَّوْ الأَرْمُلُهُ عَلِي الْمُعْتِينَةِ الْوَمِيكَ فِيدِنُوكُلْتَعَلِي وَوَقَعَالَ الْمُولِدُونَا لازالان للالماليا فعندة فاستنب الكونوفية المزعيرها ادتظهُ مُ الكَرِيْقِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَدْ الْكَالْتُ مِنْ الْجِلَّ اللَّهُ مِنْ الْجِلَّ اللَّهُ مِنْ الْجِلَّ اللَّهُ مِنْ الْجِلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْجِلِّ اللَّهُ مِنْ الْجِلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ ولانتذين يظالبني بتوابه وتلغاه لانك قده فعت الرديعه المصاحبها أزكنت بتلاحض نماند وتزيك عليه فلاهتم فهما بعانة والعمانة والمعانية والعرض ماهي ينتناه النامره وراهي مياتنا الما وله وعَلَمْ انعَيْنَ مَناهُ واعْلَى ويسه

فاستماه ايضا ابنالداوود لكنها اعتنظاذا على اعتطارا على المتطارا مُلِيًا لِمَا لَمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَمُوالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ ا اكافان مَانِي الله المُوالِمُ المُوالِمُ المُوالِمُ المُوالِمُ المُوالِمُ المُوالِمُ المُوالِمُ المُوالِمُ الم مُؤِيِّكَ اللَّهُمَا وَلَحَصُلَّا فَعَيَّاهُ فِي إِنَّا عَالِمَا عَالِمَا اللَّهُ الْأَلْفَ وَالْهُمَا كاكنت إقوال دكلنفله لأنمعاقال فلتعقع عبونكالكته قال فليكزك انظير يمكنين أفقدا فكقاله لاناسكة يعن الديك تقائمول البحضة لمشارعا النتقد فوليديع ضله داواتداحسامه الإُمَانَةُ التَّيْخِ نِنسَهِم حَيِّيجَ عَلَا وَلاَيْكَ أُوفِرَتِهَ يُا وَتُوفِيقَكُ أَا إِ مزغة ويعيروا الشااخرن است والنغيله تكبأ عرصهم هُ الْعُلِيمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الطبيحة بمولة تويادلاك فعلغن لكخطاياك ولما الفض الصبيد ضطها وتالمابك عرفها بالمحتن البهارع الهيكا مركك كريس للمابة ادعظ المعتلطة الحامانته واذاسخلص الكيدة من المناط العد المتعلقة المان المنافعة المان ال وهالالعَلَيْمُ لَهُ هَاهُنا قَلِعَ فِهُ وَلِبِلِهِ مِاهِمُ الْوَهَامِ سَويَوتِهَا النَّافَاكُ التَّكُولُهُ اللَّهُ لِعَامَلُكُ يَتِتَاذُ الْأَلَّا الْمِيْلَ الْحِيلَ الْم مَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مُداولِتَهُ تَصَادِيعِهُمُ المُسْتُورِينِهِمَا وَمَعِلَمُ لَاوْلِتِهُ آياهِ \_\_ .

وهِلاَ المَعْنِينِينِ وَإِضَّامًا لِهُ تَرَعَاها الأَبْعَرُ إِلْهَالِمَا أُرُومَا مِنْ تلبُ اللهودُ لِيَرِينَهِ وَالْحَالَ هَلَا أَنْ الْأَعْمَانَ لَعَنَهُم الْمُلِّسَّةُ فنهافاقتبلا الإعانة تزالهاع ناعاله ومدهوا ولايك ابصروا عايبه والمتلكوا بمرض شاها آبالغاب للاادته فعلوا اصلا اعَالَهُ لِين كَالْهَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ مَا مُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المنها مانعن فالديه على المناقلة المنتدر للنها تعدما صاعبين اعولتاعظمة وما اوركالفظ اخوالالعظ الرحك ودعياه ابزداور في ادكان هَا اللَّهِ قَالُ سُعَمَّكُمُ أُولِانِمِا فِي وَاضَ لَيْنَ وَلَعْبُوا بِهِ اللَّهِ الماؤك الزيزاز أوا مكينهم والتطان فلهر وعمو عطبين ولما احتادها اللاظ لسالها يوالأنانيا لكنة في واض كية ووده في النه في عند التويسل ليذلك يكنطئه طائله يبادنا يجفيا المخابب للباهاء بفاؤليس فالالفض فجاولكن كالجيب ومكاداته اسوهلك التفاويم والمناف المال المال المارية والمنافق المالية النغلم الكافنترل له انتفظعه قرآنتلك اختجامًا باشًا مَن المان المناصب وتصديقهم ولشريطا البهم بالنصديق لأجلها الاغراض فعط وكلزل وكان فعدان فديقياه اسا لذاوود اعلاف والمعتقاد اعلاعكر علفانيتمورا مزاج لناجب تمواه ونقال أنعلقا فالخيافة مكان أعلى العَلَا فَمَا لَكُمُ الْعُمَالِيَهُمُ الْعُمَالِيَّةُ لِمَا

في إلى الله المناف المنادك وقولهم هَداع العَيْسَين الله وفضاوة لبرً لأنهُ سَعَاهُ لَاللَّهُ نَعَاهُ بِسَهَولِهِ وَمِسَّا فَعَدَاهُ إِ وقلكانحابيًا سُّعَيْنِ بِغِتَاصُ خَرْتِهُ الْخِفَاوُهُ الْمُعَالِّهُ الْمُعَالِلُهُ اللَّهِ كَالْمُ المع قال هدا العوك الأال المدينة بحث قالولفاك الأنهرما استنيار الماسته بعنول ما احترفه فقط لكنهم مرك السنا عاط مزار يعولوا اقوالا اصدادًا النَّفسُ في الزلطيت عبدا خاسنه لأنهر قالعا المليخ الشاطين بيتواث أطيئ وهلا العذل فا الدي عاداً عَنُ مِنْ فَهُمَّا مُنْ فِي وَقَدَ قَالَهُ مِنْ أَبِطَالِ هَالِ العَولُ البَيْنَ مُالِكُونَ الْمُعَتِنَعُا الْحَرْجِ شَيْطَانَ شَطَانًا ا الإنام المنافقة المنطقة المنافقة المناف ولابنقضه مصوعن اقتبالافعالنج متباطين فنطلكنك ولك تدنق بطان واقام امواتا والجيئ الحطام واداعملك وقدم لأبيه ماليعة يفطال في وت الكوقات النهالان النياطين بقيمون المنار الخار الأننام وعجر فه مَ والدك " ويتنعونهم إنها كالجياه الماتوله والشيطان اذانتم فلين يحسن الى شاتمة وريما ادلم دينتم بضالور يستوطونه ويجابونه وَيَلِيهُونِ وَرَبِينًا فِيعَلِ ضِدَهُ ذَا الْعُلِلْانِهِ بِعَنْ هُلِالْتُعَامُ وَالْمَالَبُ

المرتب الأيعولوا للخير الماس فافعله بعباق المرتفاع لونس طردات المُمْزَلِكُنهُ امِرْهُما بِنَالَبِهُ كَانِدُ لَازْلِلْتِ رَقِالُ ازالِبُوعَ انتَهُمُ اللَّهُ وَانتَهُمُ واللَّانظُ الْمُعَرِّرُ لَهُ الْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اداغافعكة فيتاك الاعطفافواحملان بصمتا للنهاصاؤا نَدُينِ تَعَسَرُ فَادَامُوا بِكُمَانِ مَا حَبَتُ مَا اهْفَالُو لَكَ وَلِاّ استجازاه فاللشبان فيمض لمفرفا بكادهب فنريع للاهك فليَسَادَ لَكُ الْعِقِلُ مُذَلِّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِلْهُ مُعَلِّمًا لَانَهُ مُعَلِّمًا الانتولة ولأتول فله توليحان فالتكناع دلك ننه الديزيان والمااعج لجالجا للائة فليسخضه فعظا المبنعنامنة لكنه منعَادته الناريا بافتعاله وقال بَعِلْحَمْ الْحَيْبَ بَنَ الْمَا الْمُ منحصته أداقلة بمواليه اسانا اطميت طنا ولفكان عَلَىٰ لَوْ مَا لِمُعْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اختاج الحانا كأخ كزيتك فيفالخ عضته لأبدما اقتدد ازيتويسًالله تبرأته لانه كانعا دُمَّا مُوتِه وُلَا امْكَنهُ النَّهُ عَ اليانا شاخين كاكتر كلاك كالشطاف لتمانه وقد دنفسك مع لسّانة وله را السَّبَ عاظ البه بالمانه لكنه في الحان "لَكُونَا عَالَ اللَّهُ عَنْ مُا احْرِهِ الْجِيزِ الْحَلِيلِ الْمُسْمِرُ الْأَأْنَ لَكِيرَةُ استَعَبِ وَادَكُ وَاللَّهِ مَا ظَهُ فَيْ فَقَ مُوالنَّانَ .

تخاوني عبيعه لكنة عالى كارك ومنالك وماوق عندها العنف لكنه بكري عناية اخري لازالن والأوادا المراجع تحنى عليه لاهم كانولىتعويكين مُطرحُ إِن لَعَنَمُ مَا عَتَلَكَ لِلْقِياحَيْدَ الْفَالْ لِتَلْمَيْكُ المصادعظيم والمعكلة فليلبن فاطلبوا الحرب لليصاد يحججن فعله لخضادة الرابي عزم والخالي والعب الما لأنه حري المخاذة كوسام كالناك الحالت التيل الأبيك ومااسله كوك الفض فعط لكنة إرتقالة ليعلهم كاارتاض افيان فاشطين كانهم في عرصة الملك المستعادة الماكنة لا السَّباب وض له مر بطاصات الجهادات أعظرف لأعاد يحوما اؤرد لفرضاتهم بَا رَسُوا لَلْمُهَا وَانَ فِمَا لَوَلَ وَلِأَوْلَ فَعَلَا السَّهَا عَلَيْهُمْ وَكَانت عَالَهُ عَنِكُ مَا لَحْلُ مُعَادِمُهُ اقتادَهُ إلى الطَّيْرِ الْحَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ وَلَكُ الْحَيْنِ الْطِهِمُ الْمُؤْمِدُ وَهُو لَهُ مُؤْمِدُ الْمُعَلِّحُ الْمُعَلِّحُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْدِيرُ عَلَيْظِ الْجَسَّوْنِ الْمُلْيَوْلِهِ عَدَا الْعَلْسَ هِ الْمُرْدِيْ الْاَنَهُ قَالَانَ المصادعظيموا لفعله فلملوك الدقال لستاريسكاكمال الذع لكنها بي المال الماك كادرها العول قد قاله في بنارية يوضنا اللاسكاغ يرتي تعبوا ودخله انتم في تعبهم فهدا الأنوال والهاوابط تبكخهم واعلاا بالقران يطبنوا مغ اللعب الاعظة وبشلو وتقدم وانظرانه قد الهدا هاهنامن تعطعه

دَلُولَاتِيْرَانِهِ طَافِيلَكُ المَرْنِ كَلَهُ أَوَّالْمِنَّاءُ يَعَلِمُ فِي إِمْهُم وَيِنَادُي، بشامَت مَا الْوَيَّه شَافِيا كُلِّسَمْ وَكُلِّلِمَّ وَخَالِمًا وَخِالْ لِمُعْتَلِمُ لَهُ اللهُ ماعاقبهم فعطاد فدالكمشه للنام لاانته كامعايسك والداللتهابغ في كاكنعنين الطهارة وواعتة وتوحية تلبهم ببعته وكليتاره مزرك باياته التالية الخفه ريضائا اكتوبيانا والغرد لهمر ببية ك النعيج مزاقوالة فطاف في ا وفي اعَهِمُ وبَجامعُهِ مَعَلَمُ الإِنا الْ كَافِي لَيْن عَولون فينا الْ وَلِأَنْبِيِّ الْهُولُ الْمُأْفَاهُ لِيسْ عَنَالَ الْمُرْجِعِكُ لِنَافِعُنَّا إِنَّا عَظْرِ نعَمَّا لِأَنْكُ أَزِكُ تُحُسُّنَ إِلَى وَلَعِيمُكُ فِي الْمُودَيَةُ لِيمُرلُّاجِلَ الناس لكولائله ولأنبت وكالتنافاي الأوال عادها من الأهتان اليه مقويون توابك اعظم قررك الناك أدا ابتعد مَنْ لَجُنَّانَكُ النَّهُم بِعَدْ تِلْبَهُمُ إِياكُ نَالِكُ الْكُرُالِكُرُيهُ فَعِيْلِ الْحُجُبُ انك بسبب مدائح اولابك لتخلي العضلة لبركم السه لهذا المنط عُلِنا الميدة الله يُزعُلَّا عَلَى مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلِيَرِالْعُيبِ مِنَهُ انَّهُ مَا انتَظْرَ فَعُطِ الْجِيالِ هِي إِيهُ لَكُ اعِدِي وَلَا لَا لِهُ سُاعَ البَهُمْ هُامُلًا لَهُمْ صَنفِينَ وَالْخِيدِ هُ الْعُظْمِ اصْنَافَةُ احْلَجُهُ الْمُولِيَةِ وَالْمَاعِدِ مِلْلَهُ وَالْاحْدَ ورتلافية كافة استعامهم والنفايها فؤما اعتض غزي ينذولا

افياني فضفته لأزالت وفال المدعا الأبغ فتراكبك واعطاه متلطأة عَلَىٰ الْاِدْوَاعُ الْفِيمَهُ مَرْجَجُهُ عَالَيْتُ فَواكُ إِمُ وَوَانُمُ الْأَعْلَىٰ كَاكُونُ عَلَىٰ الْمُعْلَفُ بُعَدُّ رَقِيًّا عَمُولِ الْأَرْ الديتُولِ بَعِمَا قَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُصَارِدَةِ عَلَاثُ بَدَعَ مَلْحَانِعَدُ وَلَعَدُ وَلَعَلَكُ نَسَالُ فَكِنُولِ خَرْجُوا الْأَوْلِعَ فَاجِبِيكُ الْمُدَاعِ فَاجِبِيكُ اجتجويها مزايعًا ذه من سلطاله ويامل في المناسِّه الوقِت كُلْسَالهم لأناما أنسَلهم منك وكالكاف للنهم عيع مع المعافي المعوقة وكآو سَبَتًا معَامًا وَيَحُرُ مُ وَجِولًا فَجِمًّا مَظْرُودَين فِيَعَلَعُامْ شُدُةُ الْمِفْطَالِةُ خلطة فابض منطه لمحصاوا لأنذا ويوفانكا يسابا فوالة ويافاله حبنا إسلهم وماانفه والحافق الخطئ لأنكاف فيلد فلشطان نورك فخط فح مكانية واستابل التلب الكرية فعطع انه قانعًا هُرُفُولُوعَالَمُ العُانْ فِلْهُم فِيضِولَهُ الْأَفْطَادُ وِسَّبِقَ فِسُّومُهُم قبل الوقت وبكواصله تبوتيهم في هلا الموادن جعلهم بهداياته الدُكُ وَلِهُ لَوَلِنَا لُوْجَهِ مِنْ الْمِنْ أَجُهَا أَوْدُواعِ بَطَيَّةُ فِاذْنَوْلُمْ يُوجَسِنًا \* واظهرا البعك همزي كاعوا وماذك لانا وصَعَافِ عَوِيْدُ الْمِيسَلَ الْأَحِينُ ويلغيبه كالوهاهنا بلازرالض كاحسابهم وعدد هزوجعل اساهم وأخيكه عناتا فايلاها لأنول والنسل الانتي عشرفاسما وهرفيها أله سيمن لللقر ببط تكلك فكانفه ميم المنافق وهوالتناف ويهودا الأشغبغ طف يهود الفوابيتن وبيئتن ابزالغاري فيعن

السُّرِينَكُ فَأَوْمِ رَبِيهُ لِأَنْ تَعَالَ عَلِيهُ لِأَنْهَا كَانِ الْمَعْلِينِ مِطْمَ عَيْنَكُمْ لْكَنْتَكُ لِلِيمَّا وَهُ دُوسِابة رورِيَّا الْبِهُو الْقِيصَةُ لِأَنْهِمُ كَانُولِيمَاهُ عاطهر والفكال الذاب لأنابش لكنا رمنهم انهم ما المحفظ الحاعه فعط لكنفنا فسدواح دكان تجاحه فاوليك اشتعباره وقالوا ماظهر في وتيتف الأوقاد فيل اسرائيل ترخل الخادت وهولا يقالوا خدد كاث أمة اعا بخدج المثنياطين يشراله بياطين ولسابل انشال ويرخ مالعمل والمساء فنجيسة كراتين تلاأل فاقول ماطنك كول الدفيه يتوله والععله فلاك الاالمندم الأدفقرلك فالماه لزنس ولعلك تعول فالأجل عض فالت اطلبكا الين الحصاد لفتح فعله الحصادة ففاذاد فيه كراما فاتول لَكُلَّاهُ مُوكِانُوا البِيْعَنْ فِيعَالَمُ فِمَا بِعَلَاتِهِ فِي لِيَ الْمِيادِهِ فَيْعَدُوهُ مِنْ كانتحيلة اباهموية مراراهم وغيفينة استمريه موريها ففالتفتكوا الزب الخصاد فاظهم الذبعبي مناور عاريا وبدية الحصادلانه عندماقال تضغوا الججب الحصاد كانضؤوا الجلمد ولأابنها واوقد انتديكهم هوفي للبن اداذكهم والغاط بوصنابا لبيدر والمدري والبن وُلِكُ مُطُلَّةُ فُرْهُ لِللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمَ الْمُتَمَانُ وَلَعْنًا اللَّهِ هُوالْفِكُمْ وَهُورِيب الخضاد وحويسًا للانبأ لأنه التكان السِّله وعصل فِ عَمَالُهِ بِ السِّولَ لِمَا الْعَرِيدِهِ لَكَ مَهُمُ السُّلَهِ يَتَعَدُونَ الْمِرْزِعَهِمْ مُانِسُلِيهُ مُمَّا جسَّوه بِهِ لِالعَوَّل نَعُط بِتَشَينِهُ فَلَكُتِهِ جَمَّادٌ ٱلْكَن إِنْهُ مِعِلَهُم

والتعبير فالمهم كلف وكالمتفر لخايب نعفة الكتب الأج لكنفيانا النفرخ للل والم الشَّلَهُم ولِي اللَّه عَدْرَ عَم السَّلَهُ السَّوعُ وُلِمُلكُ تفقعه ينهم مولاي فاجببك الصادون الميتون التفارون لأن البعكة منهم الواسياد بن والتفيض كالماعتادين وعامق ويتنك الالغالي وألمكم نهم كاز كافعه والستخبرة وماداقال لهم ليمتك اله وصاء وللجبَّتْ قايلًا لأسْماوا في طريق الأن ولا من الحام دينة النَّامُ ع ائطلغوا باوكوا الكؤلة الحالفة المضالة تزييت أشارنك كانعقال لأتعط ادقايشترن ويوني ونجينواالنوابتنه وابتح عنهم لأنور لاجتها أزابالفاه والمان واسلتهم والجنا والماكا الكيرن لهم وانشككم علين واظبالهن ولست استعلوان شرط النام الانتيان تبل عَولاي فَعَظْ لَكُن وَلَي وَكُومُ وَلَكُ الْأَنْسَلُ فَإِنَّا لَكُمْ فَالْمُودِيَّةُ الْحَالَ لك وَلَا الْمُؤْلِمُ الْمُتَكِمَا لِمَا الْمِعْ مُنْفِينَةُ السَّامَيْنِ الْمُلْكِ الْمُلْفَامِينَ بضاد دَوُنَ البهودُ وخِ النونهم على إن اعتمادات اولكيك المناسئين فلحكانت استقل انقطافا لأنهمكا فظالة واستعالة للماذفاوف مَلَامُه وَعِن إِنِّم هَولَاجِ البهودَ عانِت امْعَةِ انعَطافًا الْأَانهُ وَلَا السَّلِهُ إِلَىٰ لَعَيْلُمُ الْمُعَبُ الْعُطَافُ الْمُعَيِّعِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامُدُهُم مَطِينًا انْوَاوْ البِهُودُ مُكُلُوقًا لِتَعْلَمُ رِسِّلَهُ حُمَّ لِأَيْوَ فِرُهُمُ النِسْلُ وبكيبوكه وأنهنم كفلط الحكندا ناشكك ويطافوك انهم قد وحدكا

ابزيديك كالمج للموقر النبريس مع علمه ورينته والمديد كالمتالف بعكها كمندك أنذراؤ وهدا المنتر فلبسير سمه على اللحه الكوعاي جهة مختلفة ويقدم توما المتاخريك ليترافن المان بمرحما الهمزاغ الله المعرض والملقب ببطرة والدائر الموقو وها للمرض والمستعالية لأزشي لَعَيْهَا مُزِفِفِيلَتَهُ وِدِعَا الْأَهْرَ مِن شِرْخَصَتِهِ الدَيْجِ طِيسَةُ وَلِعُقَ انزنبات ونوعنا المؤازايته كنوار وسه على أريسهم لأنفل ظه البرعين البرع أعظم كلام الهالكيد الازين في الكروناجية لفِعَ يَدِ المِمَا لَوْقَالْ فَيلِسَ وَلِينَاوَمُ الرَّمُ وَدُلَّهُ لِمُوا وَمِقِ الْعُنَاكِ لِالْأَوْلِيقَا الريتول مارينية بأعلى فالالتيب ككنة رينهم بعكس فال وودم هلا اخره وابز ذبري وكرافيا وسرا لمغوا مذاوس كمن العبور الديكيكي العنافي وأالج اللغ فوصند ليغوض كادويخادية لكنه كصغه بها الصعه كوص كاتب مراعا قال بهورا المعسل لدنس في انه اوهامة لكنة دعاه موينته يهرك الكنتيزيل لأنقلكان فيهم يَهِوَدِا عَبِرِهُ وَهِوَلِبُا وسُلِلاعُوا مَالِي كُلِيكُ ذُلَّا لَوْ فَا الْمِنْ مُلِيهُ الْمُوا بهُنِونَ بَعَدُ الْجُولُهُ لِهُورُ الصِّيعِينِ فَأَفْصُلُهُ أَدُّ أُمْرُهُ وَأَوْوَالَ هُورُ ا الأنفة بؤط الدياسلة ومانجد لونق إنه الديك اسكه لأنه على على الجهه مُناكَمَوا في وقت مَزالاً وقاد مشاولا مزالاً وعاد الطانون،

وَلَكُ لِمَ يَهِوَعُلَامُ مُوَهُلِولُنَصَادِ بِعَمْ وَقَالَ إِشِعُوا لِلْحِجَ نَعُوا الْوَعِنْ مِن امخ والتياطيخ فالخنف فبالفاعظوا بجانا انظركين هم باخلاهم ويعجاياه وليترين والفتائه والجرائح والأبات ويكان فإلا ماعلا اخلاَقة ليست الكِلَاك بشاء وكاك المعقع ببحه بعوله بعاماً اخداتمن فاعطن بحأنا فجعلهم ويستطعوا من بالكنوال وليلابطنوا الصكائم وَلَكُ مَعْلَهُمْ فِيهِ وَفِعُوا مُرْقَاعًا إِلاَّبَاتِ الْكِابِدِ بَهِمْ قَالَ عَجَانًا الْحَرَمْ وَلَسُّمَّ تهبور الزيزيع بالويكن في الأنها الميات ما المنتح ها المريح والانعمة فِهَا لِأَنْ الْنَهُ وَلِيْنَ لَكُ اعْطُوهِما لَا لِيكَ لَكُلِيكُ الْكَلِيكِ الْكَلِيكِ الْكَلِيكِ الْكَلِيكِ قِعهُ نستَعِلِهَا شَرِاقَتُكَ فِلِلْ عِن قِرَمَ فِي التَّرْوِيقِ الْإِلَّاتَتِنَا وَالْمِسَاوَلَا فضهة وَالْمُعَاسَّا فِيمَاظَعَارُولا مِعَالِمُ الطَّهَا وَالْمُويَّةِ وَالْمُعَالِيهِ ولأعضي فاقال لأناخ لفالمتل للندقال فالمأسنا فكرأن فافراك مزجهة لفري فاجرنها مرفا المستنج الجبيث لأنه بهدا الأفتراف كم عَامُكَ يَهُ وَاحَدَتُهَا إِنْهُ مَعَلَى لِكُمِيْكُ الرَّا مِزَالِكُونُوا مَهِمْ إِنَّ عَامُكُ مِنَا ونابتها انهاستعلمهم كالعمان مين واستعلهم كالمالحكم انداره فيرينالتكها انمع فهم فذرتيه وهنا التوك فدقا الماهم فيما بعن العَلَكُ لِعُونِ لِم سَيًّا حَيْلِ السَّلَمَ لَم عَلَهُ مَعَاهٌ فَمِا قالِهُ فَلِكُ أَن المتتنك لكن يك فالفرن فوالبرك المراطين فيلاقالهم لأنستنعنوا فيسالفا لمدتم مجانا فاعطوا بجانا ووهب لهرالعف ل

لهريهم فهراريعاعه عنه عله ولجبه ويتماه رغما ضالة ومادعاه والدين معنا الالهم المساعة نطار المهات ستجد بكاعزمهم وقال لفراد النطلقم فناكظ قالليك المقاك المعرات قلاقتر فيتكف فمتعمام تفضي فالمترات كتبية نسط كالومر والنعولوامنيا معتوية اولالانهاد وابنظير الانوال المنتوية الحنوني إلى المنباسًا لعالكنهم من الزيتولوا افوالأجدين غيهه عجبيه لأزاه لكك الأبيامانادواء تلهدا الاوال كلنهم وضنوا الكنض كالعيولة الذغ والانفاق هولاكال ألان والملائة المعولة فوالنم القِعَنَالَكُ كُلِهُ أُولِيرُ هُولِأَيْ الْمِشُلِ مُعْلِينَ وَهُوا الْجِهُهُ وَمُطْلِحُهُمْ مُرْجِهُهُ وَطَاعَتِهُمُ إِيضًا هُمُ إِعَظُرُونَا لِأَنْهُ لِمِيتًا مُرَارِلِهِ يَكَاسَانِ الْ متلانات يواكنه على الهمتك على الدالية المفادوم وسا وَبِلِكُما بَعَنَامِوحَ فَهَا وَالْحَمَالِهَا اتْبَالُوامُ الْمِرُولِيَهُ يَحْضَعَ حَرِيلُ لِلْأَكْ تتولَّ قُوا الدَّيْ فَالْوَهُ مُسْتَغِيً الْمُوالْمَنْ لَالْإِنْ عَلَّكُ الْمُعَالَ واغا اظلِعولوابسورام الزرجل بافتولضم متعتب يحزر فاقرل لَكُ مُا دُالْتُعُولُ الْوَمُا الْفَيْمَا وَافْتُوا فَاوْلِ فَا فَالْفِي مِنْ الْفَالِمُ مُعَامِنَا فَم المِنْ الْمُولِ الْمُؤْلِدُ مِنْ الْمِقْلِدُ الْمُقَالِمُ مُولِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِ يُسْرَهِ يَعْلَسَوْيَهِ فَ لَأَنهُ السِّلَهُ مَن لَكُين مُسِّبِينَ لِأَنَّا مُلْ فَيْنَ خيؤلة مزيلة ودكؤانهم هريقانتوان تثاليد معضلة وفليمريف

يبن في عُلهُ الدُّدِ ولِجِيَّ بنتَ مَا أَوا هُرَعَ الأَرْسَى فالدَّوْ البَيْرَ احْرَكا لَهُ قال لأنطنوا أدعلك فاقرال للناذاذ اللاستان كان منكر وواقللات والم وَ إِنَّ ارْعُلَا وَتُوكِ الْغُالَّالَيْنَ وَمُالِعَظِيكُواللْفُعَلِينَ مَثَّلَ لِيسُّوالِهِ ونه ككرهب كانهم بعص كلوه مكافآه لأرالغاع استوعب لطعلنه وهوا العول فالهليزمخ المرافظة المترسله مؤخله لطفام هدامة داؤانه دهواا الظن كذافك ككنافا أعن فألالاك البقل الكطاب كالأنفأ الأفرع المختنا عندالدين ولونين طفامها عابنا ويفه لهراي والمورية للنه ويزوله بالمرش والالية مرينه دهلم أوضيعة فلغه واغر سيطية فالموالك والمالة المانغ جوانيك بهقال لماقلت ككوا الغاغل ومنتوجب لظفا محقا فقد لكر بغول هوا الواركم المناك المدينة للغي أهنا المركم انتخارا استفاكم وتعفك وتتفا لأعل التع بحب كانتشيك كواغتك لوبعسته لاَّن الْعَاعَلَ انْحَانِعُ مَلاَفتَيعَظِي لِإِنْرِالْفَرَوْمِ طَعَامُهُ وَلِأَسْتُما ادَالَنَمْ: كماقد لستختم بشيا التومز لطعه خريبة ولريابر حران يطابؤا اناستا مَوْهِا إِلَى مُوْفِعَ لِلنَّهُ يِوعَز البَهِمَ وَكَ الْأَنْتَ وَلُوا بِسَّالِمَ عَنْ اللَّهِ عَالَى الْمُنْتَ وَلُوا بِسَّالِمَ عَنْ اللَّهِ مَا وَكَ الْأَنْتَ وَلُوا بِسَّالِمَ عَنْ مَا لَانغُولِمَ نِيغِبِهُ هُ وَلَّائِمً هَوَ إِنَّا هُ وَظِيًّا مُن ضَمَّ البَعْلُ وَيَنْهَوُلِهُ تَسْلَهُ م لأنه قليبز عاللغض بعولة الممراهناك الناتج واوها المفن يتجة لنأان فتائلة مزالم شويزا لآخذ لزاع فتكبوعه لمثمثر بهُ لَا ٱلْأَمْرُونَ وَنِينَ وَجِعُلِ قَامِلِهِ وَجِعَلُونِ لَهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَحِنهُ لَيْنَ لَا بِالتَّلْقُولُومِ هُمَّ

المافقا غاله اللاويم المكرفة وكلز فولغا بلابعول اللاكوكها الأوي يرعان تحوك المتعامان بفائه الاستالوا معلاه الطريقة ولانويان فلاعصاء والاحداد لَهِ إِي عَنْ مَا اِعْزِيهُ فَنَعُولِ لَهُ لِأَنْدَارُهُ الْمَا مُرْ أَرْبُسًّا وَأَيْلُوا مُلْتَعَمُ السَّكُ ادكانق لنره ويلع والايه تما بالية فرالنا أيلانه اعتزم أن يسله بنعلين المَاكُونَةُ فَاهُ ذَالْيُبُ مَعْلَهُمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمُ مَا كُلِيلَهُ وَالْمُلْقَهُمُ مَا كُل اهتمام عالى عَيْسَالِ الهُمَامُ وَلَدُنَّ الهُمَامُ وَلَدُنَّ الْعَمَامُ وَالْمُهُمِ وَادْلِعُ الْمَالَانَهُ اطلعهادُ النَّزَولَ الإهمامُ المِقَّالِعِولَهُ لأَنْقِمْ لَلْكُولُ وَأَوْمَا وَاسْتَكُلُّ فَا حَيِّالُ الْهُمَّامُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُمَا والغابة الغضوي مبترة كالازلية فغلام علنا الضسواج السروفي المجامنا مزالاهمما والعياولانها إذا امكنهم انيكونوا يتعاص ترالاهمام ولأ ينقفهم بشايا لختاجونه عنده خوالاهم معه وكونه لهرغوض الكنتب علها ترطة لأيتولا غزام فتمد فوتتا الفراري الريقل فرقية عمانة قد قلتُ لَتُرْضِمُ اسَّا وَالْعَنَّ وَالْفِطِيوَ اللَّهُ مَا كَالْوَالْعِدَ الْقِيا الْفِطْفُرُ الْعِالَة صَلَى انْعَا لَعَنْزِلَكُنْهُ أُورُدُ لَعِمْوا هُوا وَثُنْ كَاكَ الْإِيمَازِلَةَ وَلَا عَالَاكِ الغاع أهؤمة تعولطغامة منظاله بيك لفراز يغتده لمزعنا فالمسامة حَمِّلُ لِبَرِيْنَ وَاهْمَ عَظِمًا عَلَيْ لِلنَّالِ مِنْ إِنْ أَكُوا فَمْ قَدَاعَ فَوَاعِلُوا لِإِجْاعَاهُما ومُا احْنَهُ الْمِنْهِمِ شِيًّا وِلَهِ عَرُداً وَلِأَيِّكَ البِضَاءَ زِنَا لَاعَلَٰ هُولِا عِلْمَا لَعَلَفِ عَنْهُمْ مُوسَةً لِكُنْ يَعْلُوا افْتَامُونَا الْعَقِينَ عِيشَ لَكُلُكُ وَمُنْ فَيَجْاوِامُ هُذَا \*

المنئولين

لِيَّهِا فِي مِنْهَا رُدِعَلِمُ هِنْ مُولِا مُلِلِلْ إِلْنَ كَيْنَ أَقْدَ خُولُهُمُ لِعَلَى وَعِنْ المُكَاهَا الأنه للريهب لمنترفئ كأث الوقت شابق عرف معتب فوامنه والوهل الفرور والتي ليست علاالحال ماله لكنه اوعز اليهم البيعاوا وِيلِأَرْمُوا الْمُتَمَانَ وُلِعَالِوا لَهِ وَلَ فَلَيْوَاقَامُ هُوَعُندَعُنا زُفّا مُولِكُ لأنه صادئوا يتتاله عنطريقته موهلاكه وتامل نتكيئ لماعكاهر مزللًانيَّنَاكُمُ هَا اعتلاهُ مِكَافَة مُواجِهُمُّ ادُاوَعَز إليهُمُ الْنِعْ مَوَافِعُ الْكُ المتليز لهنزولويتلكوا نيباعند دمولهم البها الانه على في المبهة الأموم والكوئمام وحقتواعنذا ولآيك المتلك يكسخر انهُمُ المَا حَالَوُ اللهُمُ لِكُجِلْ عَلَيْهُمْ وَهُكَ وَلَيْنِوا دَلَكِ بَالْهُ حَر لريخاوامعهم بثيا ونانهم مايطالبؤنهم بثجالة ممن أظهتهمة الضرويية ويابهم ليتواينهاون الحقند اللازهاك عاينيا كات يحفولهم لأنه ما الاحفزان ستبدا إبها مناه واحمه الأيات فقط للنهم الأدمران بلق وابقيين فبل ايتق في فياته الألب فَعُلَّالِهِ وَإِلَّالْعُلْسَّعَهُ عَلَى مَالَهُمُ إِمْ تَلْ جَنَّنَا لِمَا مُوفِقَضَلَةً وَعُلَمْ والمتناعنا عسب آمكاننا مزالكمتاج الحالنا رفي اللفكل فتلتعرف الرئيل الكدية والجله قال بوليس المنتول لكجا يغامرك بثفر زهلهم لوجدون متلنانحن فانكا واميق ماوجلة افخ كه ودهبوا المحند وهاجم الجب أن طلوا

المانحين كالتريح ابيصله رالي تدينه واليعرفة مننتهم تريين كال المعني عينة وقال عن وحولكم الحالمة لأسكوا علية فاضحان المنزل مَوْهِلَالِسَّلِا مِلْمَوْلِبُوا فِبْنَ تَدَاكِمُ لِلْبُهُ وَادَاكُا لَاسُواهِلِالهُ فَلِيْرِجَنِ مَّلِا كَالْمِلْكِلُو الْمِائِدُ الْمِلْ الْمُحْمِلِ السَّالِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِرُ وَالْتُ على على المالية على المنها المنه المعالم على المالك على المعالم المعالم المنالك المنالك المنالك المنالك المنالك المنالك المنالل المنالك المنالك المنالك المنالك المنالك المنالك المنالك المنالل المنالك المنال للساعية وبعدا الانعاز معاهم المتلاواومدهم منسوفين وقالكش مَن يَعْبَلَا مُؤِلِّابِينَ أَيْرِ لَلْمُرفَعَنَا حُمْرِ حِلْمُؤِدِلَا الْمُؤْلِ اوْمِرْتَالَ الْمُيْهُ انفضوا النبادع الذكر في منا انول المراف في وموعامور مُتاكن في يُورِ القف الكَّرَدِ المُهُ مُن تلكُ اللَّهُ المَّانِيَةُ كَانْ عَالَمُ اللَّهُ المَّالَةُ تَعَلَقَ تَصَمِرُ لآجل هَال النفط وم وزع أيك أن يَسَال عَلَيْكُ مِل لأَجل هَذَا النَّسَالُيم عَلِيقَةُ امْلِمُ ازِيْنَفُاوَهِمُ فِيَلِيَهُمْ نَوْسُولِ تِمُلِمَهُمُ هُلِلْبُوجُو مِوَ اللَّهُ اللَّ مَوْهُ لِأَلْمُ لَلْمُ لِيُولِفِينَ للبِهُ فَانْ عَكَرْفَعَ عِينِهُ الْأُولِي اللَّهِ مَالَكُكُمْهُ وَعَعَوَيْتُه التانيه انه بِعَالِيِّعَ عَرِيتَ الْهُلْ لَارْزُ فَأَنْقَلْهُمُ ع يَعْقُونِهُ الْأَيْكُ مَا ذَاعَلِنَا مَنْهَا أَجِيبَكُمُ الْوِقْدُ مِلْكُمْ مِنَا رَلْكُونُ مُوهَلُه للتربيكُ لِسَّعَلِيكُمُ نِهَا شِيَا فَإِلَا الْمُتَعَبِينِ فَا الْعَرْفِ قُولِهُ فَانْفَضُ اغْمِالُ الْإِحْلَامُ الْجِيبَاتُ الْمَاحَةِ فِي الْلَائِشَالُ \* مُلَّا اخلط منه كانشا والماحة يعيز وسيعتره فرالط والدي بسكافوك

قد قِيلِ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْتِمَا مُنْ الْمُعْتِمَا وَاللَّهُ الْمُعْلَمِينَا وَالرَّعْولِهِ مُن استاعك اقتباكة لأزالكينك في مراك مناع لماعتناؤا واستعمام اليهامة خاخ فظين فيما ولأيك الرسوك فالفرا التبب مها مَنْ أَخِنَ فِي لِلْمِينَ مُعْوِلِ المَالِمُ لِلْكُلُّ مُلْكُلُّ مُعْلِحِهُ وَيُسْنَمُ الْرَسُلُ وَكَيْ وَنِرَاحَدُولِيِّهَا وَلَا مِامْ نِزاحَ لَكُمِ عَدِلَ الْكُونُهُ وَيَعِلْمُهُمْ كُلِامًا مَّالْتُعَالِكُونَالِتُعَالِبِعَالِي هُوا الْعُعَالِيْرَيُّ وَكُلِّكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ الْمُلْكُ فركنت اريك الكومن إماتوزاء ادخلت الحطيت لخلكران يجهف اليفاذية فدكك أففاعندي كالأستمع الكتحا أتكلت هاهنا نهال المعل تعلى وكاك عندي كتير الأنهال المتول افضل تامعًا وسَوَدِدً إلاَّن الْحَكولِلِمَسِّيةُ هَاهَنا هُحَوْدِنهُ هَاهُنا هُاللَّا كَلْهُا لِأَنْهَا اللَّهِ هَاهَنَا لِبَرْهُ وَعَظِمًا رَحِيبًا جَيِبَانَ كَالْنَال صَلِ الْمَائِكَ الْوَمِ قِلْ أَوْ الْدُنْعَمَّ الْحَمَالِلْمُنَارُهُ الْبَرِيزِ الْمُعَارَفِهِ الكصبنوقائ مخلك عيب الدين لده فوايزيتها بامانة فيحقت بناسب دلك تخاوا استامهم وهدا الصنافق افغل فرك الصله كَيُّرُافِهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّحَةُ وَاحْدِي اللَّهُ الللللْمُ اللللِّلِمُ الللللِّمُ الللللِّمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فية وَانْ اللَّهُ لِيسَانَة نُونِها هَمْ لِسِّهِ عِدْ مُرْوَعُها هُمَا البُّلَّا سَريرافضام راك السَّربر وركات الدراعة الكت اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كَالسَّوبِهِ فِلْ وَكَانَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا مُا وَرُّكُ عَلَا فَا لَكُنَّا فَاللَّهُ الْ

شِّالَاقَةِ ثَطْعًامِ مِعْمَةَ عَالِيَوْ بِهُمُ إِدَاعَانُوا فِي مَا لَكُ مِيْمَةً ثُوامِعِهُ الْأَيْطَلِبُوا اكتغن طعام ليعهم المعطالما لبعة والملدن والألامام المتعدم في ليُور الكسته ودالإلد ميرست لرسل فانت حداء الهاي عملكات العضلة المرجد الموساس لم ساموة الان ووالمناف عسوسية والمساء المهرو لأمريها نيات فالالإلا مُ اللِّهِ وَإِن مُن مَهَا فَعَطَ لَكُن مُنْ لِلنَّا إِنَّا لَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الدُّسُل مُكَّا لَلْنَهَا قِيلَتَ مَ ذَلَكُ لِيَبِ الْعَلَا يَتِ لَلْ يَرْبُعُ لَهُمَ فِيَ يَلْنَا الْفَافُونِ فَوْهَا فِي لأنتبالة ولأنقال كردن عادتها انتجين عمرال يزيتنا وفق وينه تطيرانيفا وهالئلامة ايفام الكون والدالماين فقط للنهاع وكا كون و يُقِية المِينَ يَعْتِهَ وَهُمْ وَلَاسُ هِمْ الْعَالَىٰ الْمُعَيْدِةُ الْوَقِيدِينَ الْوَالْمِنْ بهاالتكمه لأزاله وتنتنكرفاك هاالنكمه بتعافان المالية بالتَلِا كَالْبَهِ بِنَدُ تُرتِدِهِم رَيْتِهُ أُواسْتَغِ نِبُولُه الْمِسْنِ وَالْحَوْلِةُ وُهُلَا التَلْأَمْهُ فَتدا ظَهَمُ اللَّيْكَ عَظِمَهُ بِعَولِهِ تَلْاَيْقِ لِطَعَهَ اللَّمِ لِلَّامِقِ المائن والها ومد الما المائية وفيكلنينة لازالانامرفيلكنيته يعطال الدوهك العنلهوييم الله المنعل ينبغ المنتقبة المنافعة المن ولأركان مته علاعنا الإساء المزال المنافلة التكريد البؤكة انكؤ العاف فكالأهلك يتكتش العشيش زاحك

كنت مُا انفض الفِبادَ وِانْكِنتِ لِأَبِيِّحَ عَنَكُ فَافْعَالَا لِوَعَيْدُ اقِيلُهُ عَجْنَ تزعزع فاعنك الني أنا افول المردفعات كيتوالم المكرك كتروك الفع قولي هُوادُ إِمَّا وَإِن كَنْ مُعَ سَسْا عَكُرُمُ الْعَمَا وَلَا لِكُلَّا هُ فِلْتُ انفض النائ ولأعلى كالكال البرلان اعتمار سنيك ككرلاني الترق فيحبك كركية ولوكلو فالحراكة فياقا ماسيت كالحلام تعبا والمعبت المائوزة فبالميد ولأجيت بتكاللشاونقيهم والعياة لفال السببندم دوانسا اولأولا جينال كالأمزا فراية ولأمز تعب مَان وَلَعَلَل لِإِم لَهُ لَا السَّب نَعِصَمُونِ الْطَايِن لَكُونَ وَلَعَلَا مُعْتَكُمُ ولكن فاالتك كارناه المتكافًا لكم لِلْاَعْتَدَادُ لَأَنَهُ لَيْسُ - حَمَلُ عَمْ وَيَسَاعُ عَلَيْهُ وَلَا يَسِكُ وَالْمَاسِكُ وَالْمَاسِكُ وَالْمَاسُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كانت المناذل كابش الأنفالكنبسط فلكاني منزلا فِي لَكُ الْوِقِي مَا كَانُوا لِيَكُلِّي لَكُ لِللَّهِ الْمُؤْلِقُ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّ وليشبع بالأفياللنسة النقال قوالم المالي المالي المالية الحفاهنا افاؤيل السوف واداعا طيلم السماح كالاتفاوك إستاع مانعوله بسكوب وتجتز وليلف الأصارية تتنفعون فيها وليت حملنة تغولوك اقوالأنناسكم فالأداغا تعولون وينتم عون إفا لأمانوافع كركم الأنعال انوع ولست الوَعَ فَجَعُ لَا فَيَ السَّتِ مَا لَكَ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

منظاعة وتؤوالدلبا كاكان اخلية لعترض يتيلاوا كمستفعيا فينهيد بعَته مَلْته الأَثُ وَالْحَسُّهُ الْأَنْ الْرِيزاعَ وَالْوَامُ مَا الْوَلْ وَامْمَا اللهِ واعدًا وعُالين وَاحَكَ وَنَعْمَا وَاحَدُ لَانَالَكَابَ فَالْ وَجَالَ لَكَافَة الديرا بالطافشا وتلبا واحكافاذ فدافع فياما فيعن مرفضلة اولأنك كنيرا وانظره ناال بوينا فلوصا دادا العامنا هاهنانليم بشاط وليزكنا فيالنعابل الأخدي متاكة فعتر فاوعادا نغيادنا ادَادُخِلنا الِحَنَاكُرُ فِيهُ لَا المِنْ حَبَ وَيَرَدِرُوا ِواقَلْتُ الْمُلِكُمُهُ لَكُمْ وقلمُ انهُ وَمِهِ رُوِّعَكِ فَقُولُوا هَذُا الْغُولَ لَبِسُّ بِمُوتَكَمِّرُومُ فَالْكُنْ قولوة الصابع نمار لأنعولو بعك مرابعيد فهك مواكنت تتول ها إلى المُلاَّمة ورَوَعك ويَحادِي هارة ها المناه وافقاتا للاايا عاسكا الاتعيارات كالتوسر المالية هَاللَّانِغَانَا وَالْكَنْتُ تَعْنَفِينَ فَعُاتِكَمْ بِمُواعِظِيكُ إِلِنَّاكِمِهِ بِعِلْتُ نِقِي بِعِنْمُ مِالِحَ وَلِسُّتَ الْمُلْكُ الْوَلْفِيكُ وَلِأَحِيْبَنَّا لِهِ فح وقت من افي قالة لا ين الله عالج عشا الويد والله ويك وَ وَقِينَ مَنْ الْأُوقِاتَ فَإِمَا إِعُلُولَكَ وَهُمَّا مِكْ وَانِتَ سَنَتِنْ عُنْكُ مَنَّرًا وَعُا تُعَتَّمُ لَيْ يَعِي مَا لِكَسِينَ فَاخِنْتِي الْأَيْمُ لِكَنِيا مِنْ الشَّالِ السَّ لَأَنْكَ تَشْتَمُنَائِ لِلْآلِالْأِيْكُ احْرِجَانِي لِلْآلِكَ دُفْعَتِ سِلْعَابُ وُافْضَنْهَا وَاشَّتِهِ رُبِّ مَلَكُ الْعُعْدِيةِ الصَّعِبِ وَانْهَا لِأَنْوَانَا الْ

جَهَارُ وَطَاعَتِهَا وَلَوْ الْفُنِيدُ الْنَسْمَاتُ لِي وَافِاهِ اعْظِيمِ الْأَوْلَانِينَا لنسنا نعول للزاقوالنا اذلبت فيعب للفرعل في المنطال اللهال الة تنتل عا نعطيه عاوادًا اعطينه وها فا نظل منتل عنا الوالكان تُعْبَعُنا فَعَطِ فَانْكَ السَّمَا الْمُلَّا لَهُ الْكُبِ لَكُنْ فَعَبِمُا الْيَالْمُسْتَاكُ موَهُ إِينَ إِذَاكُ سُرِيعًا عَلَى النَّا قِدَامُونَا الْكَحْيَ الْدِيْرَعَ بُونِا فَعَطَ للنكب مهم اعلانا ايضاغ زبكوك بهدا الفورة مأفيام كاوك بعالا لضغه وعشبا وفرافتنا شريعه هدا انتراضا فيج عَزِالْ نَجِيَهِ وَيَعْتَهُمْ وَيَكُونِ عَامُ الْمِنْ وَاللَّهُ وَعَاقِلًا مَنْ وَاللَّهُ وَعَاقِلًا مايك معيايه سكيلنا الناذك كيمة رفي ابدة وابركان اللَّعُوصُ إِنَّ الْكُولِمُ لِمِي مِاسَّوْدِ بِشِيدِ فَهُمُ فِي الْكُمْتِكِ الْدِي عَمَلُهُ عَزِاداتِهُمُ مَاجِسٌ رَبَينُ كُلِيًّا وَمِا فَامْ [السُّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللموص ويعتيق عارانك تركين فداعزا فرلغابهم الس المايدة وعِلَع اللَّن فلك فاحر انشأ دَمَهم لويْهم والله واُحْدَة بَعِينَهَا فَادَاكَنَا يَحْنَعَلَكَ مَدَيْنِهُ وَالْفَاقُ وَلِيَاتًا هُوهِوَ بعبنه ويا يرتنا وطريقينا ويآبنا ولصلنا وتطينا ورائننا وراغنا ولحنال بعينة ومعلنا وفلكا وقاضا وخالفنا والأنيأ كالهاهي شاعه بيمابينا فلكه فولكون عفاية لدالنف إيئها من به ض لعناكر مَطْلُبُونِ الأَيادَ الدِّيَّانُ أُولِكُلُكُ الدِّيِّسَكُ

يلذكهنا اضطافا أننعتم هاهنا الجاليجن سنغرنا الخاطر فيقعوناادا عَلَى حَدَي مُا الْحُرُالِ السَّالِ وَيُولُ الْأَنْ الْكَانُعَانُ الْمُرْلِ الْوَقَالَ الْمُولِ الْوَقَالَ الْ هَنَاكَاتُ مُولِهِ لِمُ الدَّهُ فَعَالَ سَّعُونَا فِيهَالْلَنهُ إِمَامِالْ سَّعُونَا فِي سَّعِيلُم مُعِنَّمُ لَمُّ وَفَيْهِ فَكِمْ وَهِلِ الْعَيْمُ لِطَلِيهُ كُنْ مُنَا وَفِيهِ فِي الْمُعَالِمُ الْمُ ووَيَلْمِ وَالْالْعُفَالِكُ الْمُ فَانَكِمَ مَا يَعْمَا وَنِي هُوا الْعُفَلِ فَاوَعَا الْمُ ان تحَبَونَا بَان لِبَاينُوا رَبْسِكُ الْخِياصَةَ فِهَالْ يَكْفِينَا مَالُوالْمَا ادَارُلْهَا مَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَاهَوْفِلْعُظْمُ وَازْلَنْتَ الْمُبَلِّزُ اللَّهُ وَلِمَبُ انْفَصَرُ لِأَلَّالْاَشْمَاءُ التي المناهي المناف المنافية والمنافية والمنافية والمال والمال ولدنا وتدكلل اكلنا المخاضا واحثا باعيانها زقه ولناكلنا مَنْ وَيُوا وَلَحَدُ لِعِينَهُ فَالُولِمُ البَعَالَ النَّا مُلْحَوِلْنَا مُشْرُورًا وَلِحَدَّا الله بعينة فقط لكننا اعطبنام دلك النشرك مقط مراحك وكك النابالأينا وانعتادنا أليلفلغ الدامتيال بهران شرب من المُفافِود لَكُ فَهُومِ مَعَيْدُولِيكُ الْأَلْمَالُسُنَا لَعِينَ معَ أَذَالُونَ يُشَلُّهُ وَإِنَّا مَعِنْ وَفِي مِن آولسُّت احداد وقِت اللَّاوِقات لأننالسنامعا وليز لولابك ولأظلهم وللنع فيدا فلتصر لإنفال منارقبها النيل بسريتند كالتخالم لكنه يننعكم لفط المنفعه الكنواد الطهرة وللدين فنعار والكورة مؤهلين لأكورام

انفهم بالعضله لأجه ترقيقهم بالمنوا واستعابه اعظم كدا العضاله متعنا للمريد العادقة بالحقيقة وتحفلنا في لعبويه بنبها ازينظم الناس النافانس تخلصنا منافيدية فتط النها تظهرنا في بوينا عَبِيلًا انْوَفِ ثُلِكُمُ وَارْقِدُوا وَهُوا فِهُ إِنْ مُنْ فِي لِهُ الْمَا الْمُؤْلِدُ لِيَوْلِينَا وليوم فادتها التحمل المعتبر موسكم الماتظه مم بعاباته فقيلا اوسًام الغفي كسَّرُ اوَ انشيتُ انْعُلُ الْمَاتِ فَتَعَلَّمُ مِنْ فَوَكَ وَقَدْ وَمُلْت تتفلقانه لمقتف سيخااله المياغان لافراقة المخالة مَنْهَا وَتَعَلَّى إِعْظِمُ الْمِنْ يَطْمُ وَلَ شَيَاطَ وَكَالْتِينَ وَإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ السيك فايلاق تعزيه الغضاه على المايب ادفال ماناواللواهب الغاضلة اعضام عبرها وانااز كالمرفيان للراضاط بينه فيعاية افالم سموها وتعندا عتزامه ازيصوعدا الطبخ غادكم انفا مرايات ولاسعة بريكان كالمنعا اصرن فالمالكم الأمناق ولتالها للندريب الاعجيض هُلِ المُواهِبِ كَاهُا اسْمَ المُنْبَعِ الْعَابُلِلَّانِينَ وَلِيالِ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْفِعُ لَكُمْ لِكُنْ الْمُحْدِالِ الْمُمَالِمُ وَمُلَيْتِ فِي السَّمِكَ وَقَالَ قِبْلُ هُوا أَدِفِ أَرْ كه يورَ اليولو أني في ذَلك البوم المستأم السَّمَك تنبانا الهُوَ باسمَك المنصنا أطيئ ليتويز قعلنا وأدكمتن وكمسك لعترف فمرايخكما اعَ فِلْمُوْعِينَا فِالْمُوالِنِهِ مُلْكَ دُعَالِهِ مِنْ وَقَالِ لِمُدِيفِدا بِمَا لَمُ كاللناس كالمتالكينك انملسك الفرجم المتاطب كالزاخ املك

يختوع ونهلعتك وخوافي الحنازك المتنهل رئز لهروه والبرص الدين معوه ميخ النبأ المبت المدين طرد وكعروا اجة الدين افا مؤهم الأازه ا النِفامِّ اعْفِلمَّ الشرفِ هُسَّبَكُم وَلِيَكَ رُوهُ وَالْأَنْزِيُ نُو إِباللهُ بُرُهُ بُرُواتُ لاللله لهذا الزغرم فيؤكم اللاباد لأزان كأز الإنما يفيؤامات وقد تبيخ المالكون عَلْ الشَّالِ الذي تزيدة لجن يُرْهُ المُعَلِكَ يَعْضُ مُلِينًا كُلُ معرفة مكلة والماباظهار لورع ودعة ويترفعون وينفصل بعصمين بعض فاحتكاذا المتحكوا أيآت ايمكان ايكرفد مدنت فيدانتافا واللل والمكاف ما وكريد ليس محدث أضف لله الموال ما والمالية والنيمة ويُعِنُّونُهُ لَمَا انْفَعَلُوا مِنْ هَالْلِجُهُ ٱلْجُمَّاتِ لَيْزِوْ وَلِأَنْظَلَانُ لِبَالِتُ للزاطك عافية النفت لانظل لنتصر مبتأ وكعثا معاما الآك قنعَلَ مُ الْلُمَّالُولَهُ بِعِلْتُهَا سُرْعًامُ لأَنْظَابِ الْآرِجِاعَ امْدَعْيًا للالصلاوينين كه فرضر الأباغادة بَمَّا افضل البَمَ الْحَدَّوثُ وانف ويعلم انت ازنه فريص اعتبيعًا واصلح بتنك وفومها الأنسا لمعشنا كلناع لوغ المنتبع المناع المنافية المنافرة المنافر بعقريح الأراد ويبانكاك أزالكات تحوي في آلة الأرقاد ظنها خيالانهمه اخري خببته وانتكانت امعالنالبست هذا الحال مِالْهَا فَالْعَبِينَهُ الْنَقِيلَهُ مُاتَقِيلَ لِلْأَثْنِيلَ هُدَاتًا تِرْهِا لَكُن امتلك العضله في العلمان عليو المواد العيابين المحمدة في العالم

الفروري فضغ أعثر بسوت جب الدير يقصاد فهم وجالهم وكالشربن عَندِيهِ مُولِمُ وَلِي مُنالَفَةُ مِالْمُرُهِمِ لِندِهُ وَالْبِعَلَيْ الْمُعَمِّدُ وَلَا الْمُأْلِدُ المغالفات مثالك والمتعابنيان ويوساله المعالمة والمنافعة المعن عَادَلُوهِ اللَّهَ عَلَيْتُ وَجِبُ لِأَجْرُتُهُ وَعُالُم وَعُلَّامُ وَعُلَّامُ وَعُلَّامُ وَالْحِبُ الْأَمْنِهُ الموعل لغبوله تزوان يتمواعنات واوعزاله كانتكا واعاوللا همر يعتباونه مرويا توع البار لايقتاونهم وتلك إلامات المعطاة فلماانتغ بعالاليغازاهما فهموة يعقنوها كماانظهارالأيات وعله واناشا مديرين فاقدين النشتخ فوته راداستنامهم مزجه م مَور الديد واعتقه منها دَك له مربع ركاك المركا العيك التوافيه ليترالغاضه لعتريع مربي فتطلكنه وموله العوادع الذي تعض في ون مُفاز طويل إذ تعلم فستَومَ هم لِي أيد البلير الناكات فلكونها عرجين لتقايرك ولع كانه احكراهم ووالاكتبرة اولتها ازيه فواقوة سابتعله وتايتها الأبيزه كرمنوهم انفلا الثلا تتعاط عليه فحط وغن علهم وقالتها الأبت والكريها برك وَهِ وَاللَّمَاعَ بِنَعَز لِنُودِهُمُ الْعَامِهِ الْحُرَامِ فَعَرُّوا عَزَادِكَالِهَا خاليام زوقينها ورابيها خيز لارتج فااذاك تمنواه راالمات فالخبر المليب بنينا لأبهر وزياله وسالك الماعب 

حَبَّافِمَابِينَكُ وَعَبُ بِهُ لَمُنْكُولِ لَهُمْ وَقِالَ النِّمَالِهُ لَائِمُ وَكِالْمَاءُ الْكُ السِّلنة كَايتُرلخا الفضِهَ وَلَأَجَ النَّوانَّ الكَوْلَ الْخَالِظُوا الْمُوالِيَا الْمُوالِيَا الْمُوالِيَ والكيان فريمانغ عست عارك واصرتك انت الكها ادترف كالتلافي وعجب والماتنيك فيشجية لمدي وماتتهم فاعال الغضالة بتهه هلامعناها لكنهاتنع اللايعاديها وكنتي بعني هرفت لناانعل هُ لِللَّهُ عَالَ مُلِهِ مُمَّامِ لَيْنِ لِأَنْكِ إِذَا الْمُتَعَلِّكُ فَالْكِينَا وُعُومَ وَالْالْمِنَامُ الحالصة فعند بشظت يرك بغلاكانت بالسه والانبعاب عَزالِلاَعَبُ وَيادَكُ الْحِلْلَنِيَةُ فَعَدُقِومُة رِجِلَكُ بِعُلَازِكَاتُ عَرَجًا أَوْلِهُ فَا مَيْنِكُ عَوْلِلْوَانِيهُ وَعَرْضَتُنَهَا الْفِينِ فَوْل منالفظاغ المالن تلفقان التاليفات المفاخلة مَرْانِيَوْرُوْمِانِيهُ فَعَالَتُهُاتَ بِعُدَالِكَ نِتَاهُمُ هَذَا الْعِيَاتِ : عَظِيمَ هُ بُرِيعِه وَاذَادِمُناعَ اللَّهِينَ هَالِ الْأَيَاتُ فَسَنَا وَنَحَزَانا اللَّهِ اللَّهِ معطين بهامستق أن يستجد الزياكله الخلاط النفاة ويستق بَلِكُمَا وَالمَا وَلَهُ الْقِعْلِمَ لَوْلَا كُلُوا الْفِيالُهَا الْبَعْةِ رَبِنا يُرَجَ اللَّهِ وَمِوكِهُ الدَيعِ عَهِ لِأَبِهِ فَوَالْمَعُ الْعَدِينَ الْجِنُوالْمُرُوالْالْدَارِ الْازْوَالِيَّا والرادالذهودليين ولهمناله ماينه ويلس يوفوان النقر هانذا دساكم بنم بهابين ماب فاوتوا فطوفين كالجنأت وودنعين كالخراطاج بالهداذ يقتوا يحضول قوتقهم

ونستظه عليها ونيخ خزا ديابا منتهور فالمين أكن مويد زاعين سْتَوَرَغِنَا وَلَكُ لَأَنْهُ لِيَسْ يَعَيْدُوالْمَا لَكُنَّهُ أَعْ أَيْرَعُيْ عَمْهُ ويهمُ لَكَ وينصرف لأنك كانعنج الهان عله معدن قية لأنك الحرانالك مكروها وإظهر استناما فأغا عتب الظنكاه أذأوا رئت ولاكه الماتخة تظغيره عَمَاكُ ثَوَامُل لِي أَن كَنْ هُوالْدِين سُعُواهٰ والأوامَر الصَّعِيهُ المتعَبِهِ عَنْ الْحَيْدَ اللَّهِ وَلَا المَّيُونَ لَكَ الْمِيونَ مَعْ فِهُ الْلَّيْلَا عُرْتَعَلِمُ الْكُتِ وَلَخَامَا وَلَا الْحُفَا فِيمَّا مِوْ الْجِهَا أَوْ الدُيْرِ لْعُرْتِوا أَفَ في قِينًا مِن فَعُلَّهُمْ فِي الْمُواعِ الدِّيْنِ خاج مُعلَّمْنا الدَّيْنِ لِي يَرْمُوا وَوَاتِهِمَ منياة فيتو تمقانون يقط البعانية المتالية المتالق المتعافظ الم كانت عَدَاللَّامُوفِيهَاكِغَايَةُ انْ يَعِوْ الْمَالِكُ الْعَالِحَ لَهُ الْعَظِمُ \* تعالم المنون المنافع ا لويتخال زايا مكينا فلأفح وتت من نمايهم ويزعجه فإلاانهاما قد اقلقتهم وَدَلَكِعَلِحِهِهُ الْعَلْمِبِ مِدَا وَلَعُلُمُ الْكَلِيْعُولِ لَأَنَّهُ اعطاهم سلطانا انبنتوا البك يجربوا الشاظين فاقلك الادكاك القوك الفال الكفطا بعينه فبمة لغاية الترمن الثيث لأزعَاجهم ادُا انصَعُوا أَنْ يَمَاسُوا هُدَا الْبِلاَيَا الْمُعَلَهُ بِعُلَاهُمُ الطأتا فأك ليوقعوا الثرابد وتجالس التفاقيمكارة اقتيادهم المهاوالترب من عيم المافرين منهم ومعت الملا المسكونه

طيب تعنيف المكاراليان تدهب الداركين بعدة وتكارخ الماته ولَّكُمْ الْمُعَلِّكُ اللهُ مُأْذَكُمْ إِنَّهُ فَسُيْمَ عِيهُ عَلِيهُ وَكِيفِي مَالْسُاظُ فَيَعْسَل حَقِلْ يَوْجِوْ بِكُولَكُ يُدِيدُهُ مُرْكِلُنَهُ تَعْدِمُ فَاذَاعُ لَمُ مُوْجِ فِلْكُ الْمِسْ الْعُوارِق التي يَسْتَعَيْنُ لَعَمَ وَمُوتَعِينُهُ فِل النَّرِيعُةُ هُول الدُمْ بَصِينِ وَمِدهُبُ هُلَا المَّهُ اَفْهَ عَبِبَ المَّسِلَعِمُ عَرَامِ بِوَبُ وَلَمُنْ عَلَيْمِينِ فَالْحَدِيدِ وَمُنْ عُجِي من من طقه وجع لأه وأمرهم الفيندوام زعندالدين يقتبا وفهم وماوق كلمفننه فالملفظ لكنه الإفرق لايه المنتائر يضنها وقال انطاقوا بها الصورة وأظهر والنوشة الغم ورعتها وعدا الأخلاق فتنوها عنداعة واكران وهوا الحالياب واكريضهم الحالداب على بشيطة التكرككنة فالغمابين النياب ومااوع البهران بكاط اسِّيناسُ الغِمَ فَعُطللنهُ الرَّهِم مَ ذُلَّكُ إِنْ يُستَعْتَوا مُعَهُ الْحَامُ لكنع عَلْى فَاللَّال اللهم عَدر فِيلا القهر الغم الدياب وادامضات فويسط الدياب وعضها عضات مهلة فلأثلبت لأنعني فنط لَازِاعِيَ مُرَكِكُ الْهَالْمُنْ عَلْ تَلَكُ أَلْبُرَابُ وُهُولُ مَلْ هُوَاعِ كِيتِرُا واعطمزان تعتبلها الكنعاعن كافتت عفينيز عاوهدا الفه فهَى لِمَن يَعَن فَعُ طُولِكَ لَونَه مَا وَهُ وَمِا لِهَا فَهُيلًا الناسَلِ النَّمَالُ الضاً الْمَا الْمُعَالِّ الْمُعْتَعِمِيُّ ادْمُعْتَعَلِّ عَلَمَا الْمِعَالَ الْمُعَالِّ الْمُعَالَمُ الْمُعَال غمَّانتهَ رمُظنير إخ لواصطن مولنادياب منياع ردهانسَّنته م

شارس وإخطارته واخباز كاتنها فكيو نقتدر يكافه جهدناه إنبقنني فظنه وهدا الاكواج للخرال قذيرها أتتنافق مولنا النه في النع من فكلونه عند مقولها ومايون النوداب وداب هَالِمَبَاغَ لَادِتُهَامُا الدِيمِكِينِهَا الْعُصُلِ الْبِهُ يَكُونِ الْتَرْمُعُونِهُ لَهُ إِ ومهاآ أوك المامه ودبعه كاللد ينغها وبراه هالمياع تتلب تخرط بها لقال لهنه والنائض تعض للأناع الغاقة النطقة لتنبيدها فطنتهاوك عتهانغفا ونبي غض كموالغظنه والدعه الهانبالف عظف ساف فالالتنان الماقة المقانية الماليانها مَامَنا فِإِيعًا رَوُهُ مَا لَفَعَد كَلُولِهُا فَطَنة لَكِيهَ لَانكا انتاك لَيْه تغرج للعواد وكلها انتنالها لؤاحرجت الحاكاة عط مشرعانينه لمآكان تضطه عزدكك وتضوية تذريكا متلما تجتهداك تفوي ولينها فك وكك قوام وكانت فعال ابؤله ما فلاا ما تتك الملاكك كملها لواموج بتال لترا الوالك جشك نفتك بنيها فابدلها وصراعا نتكفا بهاج زاشك يؤاصك فاداح نظتها ومنتها ولوامغت الملاكك كلها المثلك الستعيلها علها ايضابزياده ظاهم والفه ولهاد الغيض المزاخرياات بكون بشيئطا فكيكأ ولأفظونا فعط لكنه من الضنفين كليها تفيز يهيرا فضله فيكور الخاده فظنه لليه عقيه

المتاع لمرودا جناحه عدايت مبه المستواف فلتفاهد سارة فدا الخ أوت كلها اجبنك حوافنان مسلقة عكذك فض هلاالعول قبل كاوه اقوالة كالفابلاها فلاس يسكاثروه كالفبه تعايه لكولست أبتكمر بحنها يلارتسقوا وتطيلو ولأعشوا الكالكوروبن اعرفة نامون اعرضت سلطامه اعتضت مغدرته المغدائ بهامالري بغوله هدا مومعناة فالكانويخ والانوانية لكرفهما يتردياب واموكران ووف عالغنه وكالخافز قذكنت فادوان اغراصدهدا فغلافة ولااها يج انبعالتواعان امكرق أولااجعلكم ينزلة غنم لدكراب والفرر مريعين الثدع النباع مرنعاها الآات كوت هُ النبر عَ النبر عَ النبر عَ النبر عَ النبر عَ النبر عَ النبر ككونها اللاحمة التجعكم الهجيج شأق هدابونه اقتداد كمعمداهو العركة فدقالة لولس البعول ديسوله بحنها ويغف والدفر وتنتكال والصفوفا ليض فتتم فانا فدجعك لمراز كون عدالا الحالك مكر لأنه اذاقال أنااريكك كركفنم فالمابقين فالملقيف فأمقًا لأستنتوا ارًا وَانْ فِي عَلِي عَلَمَ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ المُ المُ الناس عننع عليه ألتون كافئوان يقر تروعة نع نعواهم دواتهم فعكرولانطيوا المافعال وفيتهم كاكاها فانعته ولأينوهم انقى يكلاون جزافار ماظلافالهم صيارا فظرين كالحيان ودبعين كالحام فاحكافوا المافا الدين تتكشف طنتاعليه

الترمزان نشر مزاينة فاحكرا بالكعلى اعرفت دعه الجامه فانظر الفظنة للبجة فانتلعن أنعد الاشكر عاف راساه وسمعناء اعرضت لينو النجناح فكون يحتويس تتكن سابر الجهات حيظ لللا النواب والنكال ولأروعت العضب فاعدا الحن فالأاحد ولغن الناس فأنهم سيدف توكذال جويعهم ويفيونكم والسّاط فصافلهم وتساقون الى مراوك من المالينهاده عليهم وعلى للأهاهو انفايعقله أزيتنع وافكانكازك فوالهة الأيشهم ماأا مكروها ولطاوله يعمران تكاله كالمتهم وتعلم فها الحص ان فِمغ اسًاته مِكروَهًا اقامُ لِمُرالظن مِلْيَماد الْعُهُ لِإِنَّهُ مَا قَاكُ له كلكوالنم وعالن والمرين ال يتعتونكم لكنه فالشتعان نها بأت للكافاء فعظابا للغيظر اقتلاقائلهما التلب مُكار ماظعه في لحرون لذنب عوا اقراك هَ وَالكَ الله الله الله الله المُن الماسُّا الله الموقاع وي مَالُفَعُوانَ مَا قَدَالُهُ وَلَا مَعَدُ فُولِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِدُ مُولَهُا لَينَ مُا تَعَطَّنُوا وَقَالُوا فِي الْفُسِّمِ إِلَيْنِ مِنْ الْفُكُونَ الْفُلْكُ مِ السَّ العَفَاعَلِينَا فَمُوالْمُوا أَصْنَعَنَا فَفُلِلْهِ وَمُونَعُمَا الاذيانيين ومزالرو وشاؤالم وسيبن كانه ماقد تعدم فركوا فغوله هدا فلتطين فقط قالبلايا الخادته علينا فيها لكنه

الأنعرة فبعاتله وتحصله دعه الدانة مني لأنتتم بزطاليه ولأبوات المنالفة أدار المال المنافقة المنالفين المنالفة المنالفة المالفة المالفة المالفة المنالفة الم امرين فالكوامر ولوكان احده والعاسينا الفاجرين النهيا مَعَابًا مُلَرُعًا لَعَالَ لَهُ الْأَانِي لِسَّتَ اطْلَاكُ أَنْتُعْتَا فِلْأَنْفُكُ حومع فالمنام فكالليان العانف المقافعة في الرِّيا الأخارة مَوْالْهَا تُرْمِلُونُهُ فِي الْمُنادُولِكُ لِأَنْفَعُمَا دَلِكُ فَالْفُلُولُ الْأَوْمُ وَكُ مقلت المغابتية اوتباعث الجفائها فأشتبانت والأنكال ماعيانها فيماك السَّافِطُويْنَ كَالْحِيَّات وُدِيعَيْنَ كَالِمَامُ وَمَاكَانُوا مُرْطِيعِهُ أُحَكِّلُنَهِم كانولير الطبيعة القلنابعينها فكريظان طان انفلا الراس عتنعه فاند موقبل النار الاهزيكهم قلع رفطيعة الأفنال ولللكات وزع واللَّهُ مَا وُورِ تَطِعُ لِللَّهُ الْوَالْمَا عَلَا الْمَرَاعُهُ وَانْتُ انقرف فالمفخ كايتان وفعالهم فافك كتاب اعالفتم فتصكر ك قرائدفوج البهرد والضغوا السنهم عليهم فاتاوا هم الخاصه وإمابوك مريعه لأبقه بفه فنقضوا غضب اؤلايك واعدوا ونوهم وخلافانه فنه لأزاولا بكفقالواله ماما قروصاكم بعصه الانتظرابه والانتم عادات مراكيال يتراق كانزا يتدرو النجة وركاع أيبك يتقف فاقالوا باسراع قولا ولأعاط علابلا عتدوا بُكَانَهُ وَذَاعَتُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

صَنع من هَا الانوال وَلَافالْوَة وَلاَطَالِوا بُولَجِياتُ الْوَامِ لِلنَهِ حِفْدًا واطاعوافقط وتعدا الغعل فاكا فغلالغضلته فعط لكنه كان مُودلك فعُلاَ عَلَيْهُ مَعَلَقُ وَانظرليفِ قَلْ يَجْلُ فَعَالَتُنالِيسًّالًا! وخال فتالدين لأيقتها ونفئ الزائض سكدوم وغامو ووتكوب فيوم القفأ اروح مُوتَكِكُ المَالِينَة وقالها هَنا أَيضا لَيَّتَعَادُونِ الْالْوَاوَمَلَكَ مُ وَالْمُودَ لَكُ لَاجِلِي لِتُهَادُهُ عَلِيهُم وَعَلِيلًا مِوهِ وَالْعَرِلُ فَلَسُّ هِوَ ساق بسترة انهما بوابع واللماب المالية يتزولنن والانتاخ اوالك لأزايته بستيت غاملاا عاله في كانكان و لوكرتان ولولالماش بيصر جَاهُول الأَول لِسَلتهُ وَمَا فَعَلْ كَالْكُنَّهُ السَّمَ فَا يَكِيبَ الاستراخ للنعق والدوقنوااله وكاركان فالتلكوة عَاضً معَهُم وقد تعلى نعَرْفِ وَاللَّهُ وَالْمُوارِدُ وَاللَّهُمُ الْمِلْكِ وَلَا المُوارِدُ وَاللَّهُمُ الْمُلَّالِكُ وَلَهُما لِسَّرِينَة مِرَاعَدُ فُولَة فَادَا السَّلِ وَعَلَيْهِ مَولَاللَّهِ الْعَادَ السَّلِي وَعَادَ السَّلِ الكَانَيْسَ مُطَول فِي قِلَك السَّاعَ الْمَا مَا مَنْكُم فِي بِهِ الْإِلْكُم لِسُّتُم الْمَ التنط زية لكزرة البيام والمتكلم فيكثر لأضق لأينو لواليف بمكننا أنتخة إجوادت مأدتة هكانانيرها ادامرهرانك وا عَصَلِ الْأَحْقِاءُ لَهُ مُوقِالَةُ مُوخِ احْرَانَا لِعَظِّيا مِفَّا وَعَلَا وقالهاهنادة إنبكم هَوَالمُتكلم في كومُعليًّا المِعْرَ إلى يُسِيدُ

قلفضك لشاحروب المتكوية بغوله شنقادون الحضفة ماوس واخرا موضيًا تقامنا انه اعتزم إن يسَافت بعدَد لك مندري الإمر كَيُونُمَا قَالِوا اخَادِثَ المُتَكُونِةُ بِنَاوِتِنِحُ ٱلْعَاطُنِينِ الْأَرْضَكُ الْمُانَاكُمِهُمُ عَلِنَا وَتَعَفَّحُ وَعَهِ وَلَمُؤَاهُمُ وَمُاكِكُهُمُ الْبِمَا مُعَاهُ وَبُدُهُ الْأَلِيمُ الْمُعَالَمُ الْمُ عَاقِبَهُ اذِ الْعُنْزِمِ النَّاتُولِجُلْنَا انْ يَصَبِّرُوا قَاتِلَا بُإِحْوِيَهُمُ وَابِنَا هُمِم ولا المُكُلِّنَاكُ قَلْقَلْتُ سَيِّدُهُ وَاجْلَحْالُوالْ لِللَّفِ وَلَا وَلِيلَا اللَّهِ وَلِيلَا اللَّهُ على والديهم ويعناونهم وليفي والناوالا المراسي الجلنا يعتاهم لياوي فأرواض يعتله إخرتهم والمراض كالها فالوونجاسات آغا يظرُّدُونِنا مَنْكَ لِناحِيهُ لطُودُ سَيْا طَايَنَ عَبِيدِينَ وَكِظِمُ إِنَّاسٌ الخائثة ثم فسُدين لكَشَا كُونِهِ أَدْ البِصُرِفِ أَقِد أُرْعِيمُ الرَّفِقُ مِن مُمَّا الْأَهَلِ المتنا تبين فكنكك ولضجالا لأننا ادرخلنا الجلبوتة نقطه شَكَّمُه اوْعَبِناهُم قِنالَات جزيلانتدبُوهِ الأَنْمَا لُوَلِمُ الْمُنْا الْوَلْمُ الْمُلْانِينَ لَ وَلِمَتَنَا النَّيْعَانُ وَكَالِشَالْمَيْةِ مِنْ اللَّهِ اللَّالِهُ لكنكنا فكاخطبا علما في كلمنا واوكرما يقال لوكا الأ مُ اللِّينَ جِيوَيِثِيًّا قُرِسٌ عِهِ مَنْ الْأَوْ الْكِينِ كَنَا نَسْتَظِيمُ ارْنَقِنَمُ اناسًا ازينه عاط مركا بسهم وبين وي فيلتهم واصعب من حرب ببنهمويين المحابة ببلاعة الآننا أنتها ونالخلاطنا فمت بعتعدان والموالنام الامرين والاانهم ما افتيكم إف

ولخلكلنه اسكل تلكيدة ونعضع معلى البرقي لهاؤكناسات العاللنتوك الحالكط تاغات تعاو كعدور للنام والأظلالكها عَلَىٰ الْأَوْلَالِكُ مُانَالِتِهِم فِوفِتُ مَوْلِقَاتِهِمُ الْبِيدُ هُلِانَا مُرْهِمَا للنفيكا والنطانهم الهرايقيا لأحل الناعده المخارة علياء واداع ارسًا بل فلاطلى عن اهل البينة في المواقع عَلينه المرسَلَة منعند دُبونوس ولبتواع رهم وله في زوه ووليعة واستعنوا الموال المتكر مستر والمنطق المناع الستارة المستروان المالية اعانفي وكنب غيرة وصابا ادخلن عرتقال بكذي يوفورهك ادعِمَا تِلْمِيكُ دُولِنَهُم حِسَورِهَ سَيْعَلِيهُم نَعْقِلْهُ لِأَنْ فَصَ عَايِمًا ذَلَ لَتَ نَعِناهُ اللَّهِ فِي النَّوْفِ عَالَا يُنهُ وَلِعُرِيالُهُ الْ المَوْلَوْمُ الْمُوْلِدُونَ الْأَلْوَالْ الْمُوالْمُ الْمُولِدُونَا الْمُؤْلِدُونَا الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْ صَعَينة للنهُ الحِماعَنده عنه ولين عُلَا الدَّض وزينه بليغه ويكارية لعطي المقاطنة مواحل المتقوصة المترولين أهم كليروبول هراالنواية الطغيراته البهيه واعزاقا يايتول كلهم وللبحيك وأفاف النعباني فسكفا فأمتان أفيسكك فليشى بهنقال فإقول إفافال اولا فإضافتها اليافعال لفيادين المابأ المبيآ لأن الذي يتِعَه كَانَ النَّعَوْلَهُ أَنْهُ النَّهِ الْمُ النِّيلِ اللَّهِ الْمُ النَّالِيَوْلِيهُ و السُّعَنْ لما سَّاق كَسَابِكِيتُوسُ لِللَّاكَ جِنورَ مَا إِيهِ الْمُعَلِّظِيدَةُ

الأنبأولهك المغض كيزكز الغوه المعطاه لفتح نيثا ائتت فالترايد والتيالات والديحاتي لكنه قال سَيغ اخ أَعِالَهُ الْإِللَٰنَ وَيُسَلِّمُ ابتقلَفَ وينهَ عل ولادالي والديهمُ ويُمِيتُونِهُمُ ومُاوَقَّ وَعُندُهُ للْأ العوك لكنة اساف ليه قولا إبلغ منه تخديقا أبكنير فبه كغاية البزعزع العرابفا هؤوستاون متعويين ويهم مااسكر وَالسُّلُوا بِضَّا فَعَدَا الْاَمْوَالْ عَاضِعُنذَا لِأَبُواْبِ أَنْهُ قَالَ لِكُجِلْ التميخ تماوك والنوايب كلها ودكوم وكال فولا احزوه اوربج بدالي الغابة فدلك بستخلص فهدا الاقوال قدكانت عَلَىٰ عَوامْرِكَ افِيهُ انْ تَعُومُرِهِمَا يُرْهُم أَوْ اعْتَرَيْرُ انْ يَضِمُ فَوْقً اندائه للجزالة تدبيها تزطرة إنها تتهاون الطبيعه وتعفي المناسبة وتعضل كم الرسكاكهم عندطوده العواص كها القتنالكذاتتشاط لظبيمة انكاذ أرتتن لازتنانها تالمه العصَّالَكُنَهُ يَعَلَاهُ وَكِلَّ عَالَاكِ بِعِصِدَةٌ عَيْرِهُ الْعَيْدَالِ انيته كَرُواد والاموالحي على هلا المرك فارتكاب عَبْشَلُم فِي لِمُهُ لَلْنَاكُ مِسْتِعَو رَوْنَ قَاظُمُ لَلْنَا وَفُا عَلَا مِعُ الْنِ منضافوس عليكم فايراف لاطراب ببناغور والرفطبغه الرواقين لأنكآ لَا لَا اللَّهُ اللّ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِلُّ عَالِمَا النَّادَةُ صَنَّا وَلَّالسَّتَظَهُ عَلَيْ عَلَيْ السَّا

فكذكك لتتازا ولأنك الديسك الأنطاطه عتننقا فيعلة مككانهم ماكانواهم المتكلي كانت المتكلفة لكن عَلَى المُهُ قَهُ وَلَي الربُولَ المهودُ الدين مُعَمَّرُ الدين مُعَمِّرُ الدين المُعَمِّرُ الدين مُعَمِّرُ الم وغربياس عَلْبَ بِارْنِ العَاهُرالِمَاسِ كَلْهُمْ بِرِدِيلِتَهُ لِأَنْهُ قَالَانَ وبعقص والبذ وانتلام فرالكشك وانت فاستعمق كين ادسيعوا لأنفتها عاقواذك واقتنافا ومااده شهرم الاهناف للريعه صنعًا فانقلت انه مولهم ساوع كافيه بتولة ازرج إسكم لكن المتكلف لنواش فك فالهذا المن يعينه النه المنهمة لكنفي ما التابواولا المسوا استخلافهم المتنابع وكالكائت عرابه في ورا أماؤ النقاسوا مدالله اعبستين ولأثلثة سَنيَن بَا فَظُولِ عَهُمُ كِلَّهُ لِأَنْ يُعَولُهُ وَمِنْ عَالْ لَلْعَالِيهِ دَلَكُ بِيَتَ عَنْ الْمُعُوالِيْ هُذَالِلْهُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مُرْسِعَةً [المنفائموا افعال عوليته فعط للنه كيفائع دلك انطوت فهم الخامدالع يحكونها فالمراف والمعالية المتعالية المالية المالية المالية المناطقة المنا الميانا والنكال للم الميانا الآلامة المفهم الموثالة الأيات هُونِعَ إِلَهُ وَلَمِتُهَا دَوْلِ الْأَسْتَعَنَّوا نَبِّهَا هُوفِعَلَ لِهُمُوانِنَاعَ النادك كيلهاله ترصوف أكالنعكه التيمن لغاطا والتباده تألأ يطلبول شااكترة وعاجتهم هووعل لغلطعتهم لانالعاعل

فهاهناما شاف كَسَبَوَلِنُوسُ الملك جنودة إلى الرسَام لِلزابليسَ المال مَوَكَ الْمُنَاكُونَةُ قُالَثِيَاظِينَ الْمُعَيِّزِ الْمُصَاوَهِ رَفِطَافِهُ الْمُعَلِّي هَوْلِأِي الْأَنْتِعُ شُوْلِينُ فِي قِتْ وَاحْدَالُونِ فِي عَرْهِمِ كِلَّهُ فَتَهَرُهِ مِ مَوَلَّايِ الْأَنْيِعَةُ وَإِلَّنَ تَظْهُرُواعَلِيهُ وَالْتَخِيبِ مِنْ فَعَلَهُ إِنْهُ مِ مَا فَتَاوَا اصَّرَادُهُمُ لِلْكُنَّهُمُ نَعَافًا عُزَايِهُمُ ويَعَفُوا شَجَايًا هُ لِكُنَّ هن العَمَالِينِفِ الْمُلْعِينَةُ مِن اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّ اللتيلماقة أوالمغ اعتالواعكه ولااباد ومركلته يتلفهم عَنِيلِ الْمُؤْمِنُ فَصَيِرِهِ هُمُ عُلَا تَلِيزُ لِللَّهُ الْإِلَاكُ الْمُؤْمِدُ الْعُلِيمَةُ الأشابية مزهرا التمرد المنسة وُطرُدوا ٱلْمُواَلُمُون المُعَاصَ استغطافه المزعج والمفالكهامنا وساط الانواق النازل واولي كايتال النهائ طردوكه تراسيا مزاليريه بعينها وصعوف النصبات يتهدوك يتركك الريز قدانغر شوافي وكان فاطهرا منه المتكوله فعط للنهم ظهر أمنهم معها المواض الحقاع بعرفة انتاكون شاكفة وكالهوالجب مخاك الهم فعاط هذا الافعالي مزمقافه عديله لمنعاف نهت كنهم وصافا الحاما ادادوه باختاله الكرد وريعاساته والملايا لأناهل الدنياجة ذوافي وشكلة إنتحش اناتناً الميئن فكنتلوه فيزيض يعمن البياط وطانو إبهته جا بَلْيَن ومالمَكنه النجمة وهَنُولكن كانتفاعُ التَّمَو عُنتُ النَّالِينَاءُ النَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

موبل دي

عَارُهَا وُما دمُمْ مِتنعَمُ إِنَّ مَا بِعَنون عُامًا تالاعتبال عَليكرُ لانه هَدَا العَبِي اعَمَى اعْمَادُ اعْامَضًا بعُولِهُ وَمِنْ فِصَ الْفَالِعَالِيهُ وَالْ اللَّهِ مَعْلَمُ الْمُلْعُدُ الْمُضَّلِّا قَالَ اللَّهُ مَّا مَا مَا مَا مُنْكُمُ فالفي وض احركو لوامتسوك بن الاعتمان عدكام زيالكرموابا مَوْلِ إِلِي اللاَقِيكُ لِأَوْلُوا وَالْمَانِيَ الْمِينَا وَيَرِينَا مَدَ فَالِمَامُونَا النعتم فاداما ديك اعائر فضامريع افاطلف بالمزاجه وعع عانن وخوريه النانعطانه البناء تنتو فانكاؤلاه ولأنشار المنوق الواجبة ولع كالخاذت موالمسكات مستعظا النحا انسانام شغولا بالتصيدة ولالعبرة اويالجاد اويعًا التعنيب الحضف امر الماليّ في المحموع المعمود النين لديه بمتعلدين سلامهم سكوفه يجره لديهم وكاف ساعهم وقوقًّامنَهمَ مَلَتوَامَط قِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا لَهُمُ أ حولهم يستب اعتناه انهم ال يتولوا تولاً اويَورُوا احتعامًا لكانهم ارتادوا أربض العنافق كانهم منسكون منخ كوك فحاضاة المساوية لأنهم فالوال فولكي الدن قدافتن والمنكوية وبحفظ عَاهَنا وقالوا ابضاً انهُم يورَون اعتقادُ إذ اصلادً الما يعتقفُ فيضرُّ فِاللِّينِ اللَّهِ عَلَيْتُ مَلْكُ الْوَبْعُدَا اللَّهُمُ فَبْضَتَّعِلْهُم عالسَ العَضَافِي المِمَانَ وَاحْتَاجُوا الْمِعْ الْمُلَاقِمُ وَالْمُعَافِينِهِ

مُسْتِحِبَّ اجِرِتِه تَخْوَيُلُهُ إِلْمُلَامَةٌ فَعُ المِرْضِينَ اللَّهُ وَالْمُانَّهُم المفضلة فانتوانتناصهم الايتفاوا المحالانا وعادية وادال النفول هوفع المنطهم هواهروا بينا لتقديب الدبر لأنقباؤهم هوفعلله فانطافهم بوداعة مزعندالدين لايتباؤتهم ولايتلبولم ولآينته ويفتم تفوفعل لؤداعتهم اعطارهم رويعا وجنيه عشهم الكابهة وإكأك فعل كيسكهم والونه كالعنم والمام وإحتماله النوايب كلهاب كده كأن فعكا كشهامته برفهم لهم المتال المعت العسر ولأينه بطوا الوالتف واصطبادهم الولاغالية فعكلهم واستخلان المَابِينِ فِعَلْ لِمِينَاكُمُ وَكُولَكُ فَالْ وَعِنْ بِهُ وَلِكَ لَا لَا عَالِمُهُ وَلَكُ بستخلص واد قدالف للالتون موالناس اليكونوا يمادي لغالهم مَرْيَضَ وَيَعْلَمُونَ بِعُدَدَكَ قَالَ النَّيْ الْمَثَّ الْعَالَيْهُ لَازُعًا المتنعكه مزال زدع التكوك منعرة فابترابها وبعدم كويئي تَوْرُ طَامُولُوكَ الْمُحْنَّ لِمُطَالِبُهُمَ الْصَوْرِ لِكَاقُ الْجِزْلِ لِأَنْ مَة لِأَبِيِّولَ قِابِلُ اللهُ هُو قَدْعَمُ إِكَالْمَا عِبْ عَلَيْهُ وَلِسُ مُسْتَعَمُّ ا انتصر والكيك هدالخال حالهم ادمانا بتهمنا يبه تعيله لما الغض قال لهم العالمة ماسة بالمراد صَعَرار لأنفول كنت اختلسِّكُمُ وَالتَّرُبُطُ فِي الثِّيرَا بِدَا الأُولِةُ فَأَغَا أَخِبا كُمُر التدايئ غيرها اصعب منها وثبدتلك ايضابعت بالرمضاعب

مضطؤنة والأحزكاها ذكاواف باطنها فاختلئوا المؤرزة ونائن وشطفا والت مايكناك انتقون واتك ما فالراله الوتكوراناء الماعنون خيط لنا قَمَاقَدُ سَوَمُتُ لَنَاسَيَا ظُولًا عَبِيَّ وَلاَرْوَسًا والمعافل والمنواح ونفال المكنان لكنناقد مفالنا مردكك فنعز نوو يُرون ضِطَ الدِياسَة لِأَلْلَسِينَ مَن لَهُ الرَّيَاسَة وَكُرْلِمَات كناؤكا وعلوك فيهور دبنهم ولهرم فالم النصل ومفاحي الثَّرِيُّ وَصِنووَ لِلْأَلِحُهُ وَمِأْنِتِهُ عَلَى هُوَ الْأَلَالَ الْعَدَادُ مُسَلَّا اولألك النشل المفلؤك وتلأميك هزاد الإفاينا فوز كالوالي اليافا ويستم وون بمراعات كمانه ونعظا ووسو والعنصلة كانوايتنفؤن بهااكترك ليمين فيجهنة النعيم وتحولافونا نصر بعَ الْمُعَادِضُ وَلِنَا الْبِوْرُونَ وَعَمَالِنَا الْمُعْرِكُالِيُّ وَلَعْل قابِلَابِعُولَ الرَّالُ وَلَابِكُ الرِيِّلُ الرِيِّلُ المِتْرِعُولِ عَالِمُ فَأَقُولُ لُهُ الفافريَّ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّل هَالْهُ وَالْفِيبِ مِّنْهُمُ إِذَالِكُ لِحُمَّنُواْ هُوالِيهُمُ اولَايكُ امْتُحَنَّكُمُ وَالْوَافِوَاتِهَ بِهِذَا الْمُوايَبُ وَامْتا لِهَا وَمَا ارْجِبُوا وَالْمُعَلَى هُذَا النَّالَ لَمَا اسَّمْ يُعَالَ عُونِ افْعَالُ صَالَّحَهُ فَعُلُوهُمْ مُكَادُهُ ذُوْسِهِ عَاسُومُ الْأَنْتَ مُتِي مَا الْمُسُّنَ الْإِلْمُوالْنَاسُّ عَنْفًا مَنَ الْأَحْسُان يسَّيِّ الْعَرْفَالَكُ مِنْهُ مُعَلَّحَ زِنْ الْوَجِّ وَتِدْجِفَ الْمِنْدُومِ وَلِمَا

الميهم ليدخ والهدين المنتقين الاعتقاده الديك عنورة مادف وانهم مايغسًا وَكِ النَّيَاعُ الْشَاعَةُ وَيُحْتَرِينُوا الْأَيْنَظُوا وَتَهمُ اجُالُهُ الشَّانُ إِدَاحُرُولُ البَّيْكِلِ فِي مِصْوَمُ عَتَدَهُ رُولُ الْأَيْعَتَ رَفًّا انبط استنقط اغتغاداتهم إدااجتهر فاريب بواانهم ماينيوف المنهب الغام المنتخف وهدا الحكمله أفكر اعتد بكروعند بؤليس وعَندَ الخَالِيسُ كَاهُ رِيالْعَهُمُ الدُّينَ بَهُمْ وَلَعُ كَانِهُمُ شَكُوا فحك صفور المسكولة الهم مغذنون مشعبون عكار مركوك بنعًا حِدَيْنِ الْأَانِهِمَ وَلَلْ مُعْرِفُولُ مَا الْمُهُمَّ عَنْهُمْ وَجِرِبُوالْأَسْهُم طردها حين ديع اعتدح الناس الرمنين انهم علمين مهقين عشنين ففدا المتافئ لهااصلحوها بكتوت صبيه فروك كأك <u>قال بَولسَّ المِنَّولِ انتَى امُوت كل بُورِ وَصَابَ ال</u>يُعَايِة عَيالته متورِّط والانطاروللشداية العطااسالده وتدلون فياسجب علىا العطارع رجن محدد وراصان عادا إي أسعيالللل عَادُاتُ اللَّهُ المُتلَّكُ المُتلَّهُ هُوالمِبلَةَ لَتَرْتَهُ الْأَيْعَنُونَاوُكُ مَوْهَا أَنْ أَدَاكُنَا فِي هِنَا لَنَالُامُهُ مُتَوَاَّفِينَ مُسَتَلَّعَيُنَ عَلَي طَهُونِ وَيُندَجُ وَلِينَ إِجَدَمَ الْمَاسَّ جَارِينا وَيَعَللُ قُوتِنا وَلِيسُ مَفَطَّعُ لَا يَفِطُهُ إِنَا قِدَامُونِا الْتَخْلَصُ فِي أَوْلِنَ لِمَا لَا مُدَوْمُ الْعَلَابِ ان تعظم وَلاَيكُ الديسُّلِ لِمَاكمانت (لَمَسَّا وَيَهُ مُنْوقِكَ وَيَارِهُ لَ

معالل تعاولة اصلفاية بحراشتام عيدالا بالأفال بساكة وأرقع رَوا خَنَّهُ وَاسُّمَّهُ عَنَا قِولَةً لَيْفَتِهُ أُوك واموالهُ قال الكنت سُرت ادُاصَادَت لِي رَوْمُ مِن إِنَّهُ أَنَالَتُ دُنِّيةً دُهِمًا مُعْلَدُ إِنَّ أَنَّ لَنْ وَقِتَ جوه وزرا بمنافه له السَّبَ مَا الرِّحِن الْمَا المُّن مُنةُ ادكان مُأْمِيًّا البيَّاوُلا ادْكَانتُ مَاضَ عَنْكُ المَّوْكِينَ دُلا لمُولِ البايهُ فأتراجِ لَعَنْ عَادِ الْعُلْمِ مِكَانِفًا عُرُ الْمِنَا الْكُنَّهُ كان طِالبَهُمْ بَجَافَهُ الْمُوالِّقُ وَالْتَصُونُ لِأَنْ مُنْكَادَ بِرَفِّعُ عَلَا فَكُادِّم المُقتسمَّلُ اللهُ الْخَالِمُ اللهُ عَلَى افِعًا لَهُ الطَّاهُ مُرْدُ انشِت انتُمَّهُ مِهَاد الله الطَّالْعَنَهُ المُّعُهُ وللوتقت لعبدي ويقا الاانظر الحبيه بتول لها المعكي مَالَسَّوْتِهُ لِمَا لِيَهُ لِأَنهُ قِللْمِهَا فِبَا إِذَاكُ الْوَقْتُ لَكُوْلِيَّ مَبَا المناع لمانالا لكنه لمبقاقكم الميتان التخالط والمعاقلة الْمِهُ يَعُرُونَ الْمُتَعِبُ هُوالْلَّعَ فِي مُونِولِ فِي الْمِلْلِيَّةُ فَ المال لعَاشَة بَيْ إِضَاتَ الصَّلِحِ الدُّيتِ مِهِ مِهَا دَاتُهُ فَهُ الْعُالَ حويصش ببت لبريكيس وقت والأوات وعدا المعني بصَادِعَالُهُ تُوعِبُ الْخَلْرِ عَلِينًا عَظِمهُ وَهَ لَا إِلَّ الْخَالِلِّينَ عَيْسُ في وقت مَالَاهُ الْمُوانِينِ هِ الْكُنَا وَيُحِنْ يَشِينَ عَلَامُنَا لَكُنْ تَعْطَلُ كيفتلاك نظيج سمة مُعنالِعُه لأنه أدُكَانَهُ ومُاقاسَّة فَرُقَتُ

عاملته مكذولوصارما الايماريا والايماع فخفقت والغوان فيد للكله واضطفاد تغطز كامريكون الفك علينا كوتكون تعيراتنا فزكك عَلِيهِ هِ الْوَاحِبِ فِهَا لِأَنْ أَدَاكُمُ الْبَرَيْرِضَ لَحَرَفَ الْمَارِلَةُ قِلْلَمَارِلَهُ فَلْيَوْنَكُونِ فِي هِهَا دَانَة بُوِيًّا ايْجَاهُ دِيكُونَ مَا قَدْعُرُنَ أَنْيَامُا يقتن لنظِهُ إِذَا مُضَوَّ الْجُهَّادُاتِ فَعَلَّافِ جِلِما لَهَا جُلِمَّا مُّتَعَظَّا مناراب عاندة افافلكان وكحبل علبنا انتقادة وايع رؤنا لأكرونا ضر سَعِيَّا أَمَا فَدُلِامِ الدَّيْنَ يُعَونَ الْكَيْرِيُونَ لِجَعَا وَاذَا لِيَجَعَمُ مُولِاً معانلة لمخدي ادكهم كيؤ بيع ون جوامًا كبيرًا ومُلاَجز لِلْونعُ لتوه عليهة وَيْرُوضِ لا هُ الك عافه قوتهم والبِّيان الاَّتْبَ منهم سَّنَا لَيْنَا رَبُونِ فِي لَجِمَّا مُرْفِعًا هُمُ مَا لَكُ لِهِ لِأَعْدَانِهُمُ فَانْلِ النَّحَالِيْ وتتتلك نُصِلُهُ أَدَالِنِلْسُنُهُ لَأَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَا يِنْوَكُنْ فِي اللَّهُ وَفَيْ فَرِيضَ مُونَ الْهِبِّ الدِّيَّ الْمَعْوَلُ السَّصَالَةُ فِي استام مواك وأحفل إوفرج لأدتك الاوعاع فيسروتك حك يَّةُ تَعَمَّلُ أَحْمِاعُ مَهُ بِجَمِّمُكُ وَدَلْكُ الْأَبِي الْمُعْيِدِلْقِلْ الْمُعْيِدِلْ لَوْلِمَ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِلْ لَوْلِمَ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِلْ لَا الْمُعْيِدِ الْمُعْتِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْلِقِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْتِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعِلِي الْمُعْيِدِ الْمِعِيلِي الْمُعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعِلِي الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمِعِيلِي الْمُعْيِدِ الْمُعِيدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمِعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِدِ الْمُعْيِمِ الْمِعْيِمِ ا أَ اللَّهِ فَا مَا مُؤْمِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَا مَا أَنْ فَضَلَّهُ فَعَ اللَّهُ ا المُونِ المُونِ لَوَيَا لِهِيًّا لِوَلُونِ لَا بِالْكُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَمُلَّاللَّهُ اللَّهُ ال العلك إنقال ادامات اولاه فولاجسور العدك الناة الأن قد وُقَوْمَ عَابِلَ الْوَلَادَةُ مِا رَا تَرْتِلْ مُوالِمَةُ قِيما لَا السِّياطُ الرُّحاعُ حِسَّدًا "

مزايله فأزكاف يتوهما مزايلير الخالفه فاللقوه وفكانكافه النيقاقه ويزعية وخاستهااستاعه أبررقاه بنلبونه برديلة لاناحده فالما ضرب سيداط امعادله حظاياك التاج ويتعافيها فيماميتها نظت آلي العايشين فيخشهم بتنعين إجل أما ينهم ويوضونك وسابعتها انصمامه الفيط فيترفي وتسكوا فالتفائق الماء وقلعا المعالم المصاب وامتالها فانضيت انف ضعظره لاالنواب ماهونينكن المناف والحافظ في المناطقة المناطقة المناطقة المناسنة المناسنة المناسنة المناطقة الم مَا سُولِه ولِلْهُ وَلِدُ الْمُعَبِّحَ وَصِنْهَا مُرْجِنًا هُ وَيُحَرِّنُونُ فِي لِكَنْ مُنْا رُوَا وَلَجِزُ وِلِأَ عددها وفالمتلكنا المتلهما أبيله تقاليكا فيتاه أفلسف هَالِلِيلِهُ مِبلِعُها أَدِضِهُ إِنَاسُّ مِنَادِهِمَّا يَرُونُ وَيُوالِكُونُ لِنُ قَالِحَتَانُقُ طلكا يستعدون ازعته وتفاتك أنكورع شاولير المراواه تعتال عَلِيهِ وَلَابِنون قِلْحَظْمُوامِنهُ وَلَا اصْلَقَالِمِ وَيُونِهُمْ وَلَاعْبَبِكُ يحروا بهركانه ووصله وافراما كيون يتزونه بعضه بالغافة وبمفهم بانعالهم فليولين كالذالم يلانع مالالكاله مزميله المنطق المنطف الماككه المرتقه منات المنف المنفطوف على انفق عَلَى سُبِطَ دُاتَ مُطَنَّهُ الْوَبُورَ لَكُ كُلُّهُ الْمُطَارِّ فَلَا لَكُ فَعَلَّاتُ مُطَهُ الْلِيْرِاعُ رَفَا وَلَبِتُ وَتَعَامُ إِنْ لِمِحِلِغُ الْعَنْوَ أَفِي لَكُ لَكُ الْأَلْتُ كلها وُفِعًا إلى سَيكَ مُلَا مُرادُونًا وَاجْدُا عَلَى اللَّهِ الْوَقَاسُا هَا لَانَا اللَّهُ الْمُنا

م زيانه وعِمَّا ه رانكايتة لكنة لبت عايثًا فيرويو ترينكة وترفة وَلَغِهم وَفِي عَادُه الْمُرْخِطْا هُرُى كَانْ يَعْوَرَا لَمُالِبُ ٱلْغَرَبِيَّةُ كَمَن يَبِصُ أَثِي نُومِهُ شِنَّا وَيَعَدَّا للمَهُ أَوْ أَوْضُهُ قَالِ أَزَالِهُ فِيُّ الرَّكُاتِ لَمَانِه وَا فِي لِكُنَّ وُمِا لَنْتَ احْتُنَاهُ مُلْعَالِدُودِ هِينِ وَقَالَ ابِضًا انابِلَيتُ عَلِيحُ لَ فاقلقوته وتحسِّن ادُارَايتِ اسْتَأْنَا فِي نَذَا بَدُّ فَلَا السَّبِ مَا الجِعَه ولآخادت وليخابة التحج تفرتك الآفات العظمه المعتاض اعمالها فلأنفط للخ فلك لمؤالة ولااليا يتناع ابناية ولاالى ضرية جسَّاف تلك العَامَة فَسَعَامَ هَا وَهُ الْكُلُّ الْحَاتِينَا لَهُ الْمُواتِمَ لَكُنْ الْمُطَوّ المينوايية الأصعبَ وَهُ لا لَيْهُ أَوْافَا فَلْتُ رَمّا فِي الْعَلِيَّ الدِّيفَاتِ الدُّ وه المعديم وها الانتاماء فِمَا مُن مِرهِ فِنابِهِ مَا لَاتُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اقر لَكُ لُانناها مِعُون عَاعَرَ فَنَا آولاً التَصْرَهُ الْعَلِيْ عَرِيرُ الْأَلْ يهتم ويعتش على الدلغله تعتيناً علاماً يعَرف انه قدقاما مات الترمن وللازال واستكامع بمن واداعظ والفي فهاكفاي انتحمونية ابتحافاكانت عيره للغاؤلة فالنه ماتكان عرفة نواضعاً في كم مَلَاق المَوات والعيامُه فه العَيْنَ قَالَهُ عَلَيْهُ الْعَيْنَ قَالَهُ وَالْعَالَةُ عَالَمُهُ ا الجُّا وَقَالَ لِأَنْقِلِ مَا الْمِالِ لِلْهُ رَّعُمِ قَامَ إِللَّهُ الْمِالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل انكان عَرُكِن اعَالَا مِن الْعَبِينَ الْعَالَةِ الْمُعَالِقَةُ اللَّهُ مَا كِالْعُرُولِيَّةِ فعَلَّا فِيَا أَثِّ فِلْ الْمُعَالِيَةِ مُولِا لَهُ مَا لَيْمَا لَهُ مَا الْمُعَالَةُ وَالْمُوالِدُهُ

مِسْمِ فِلْمِنَا وَاللَّهُ وَعُولِ إِنَّا سَّهُ لَلْمُ وَلِيَّا عُلَى إِلْهِ وَالْفَالْوَا فَالْمَا وَالْمَال وَعَلَا مُثَلِّنَا مُنْ وَعِن مِنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِن الْمُنْ مُن الله تحقيه هالليا للإيها فبالمفا والفطون الشائه تواجه فيجا والمالي المتعارض المتالي المتعارض المتالية وعتاين فترالغابشيت عادا حقيظ للنه كانتكن مترابع والفيشمتنا فضامة النوايب كلَّهَا تُولَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مزجهه المنظالة ومزعيد المتعته اعتلاقة الدين فرغة موضوالنا مقاريا السكك اله صلينا العامل المعضوف المينا وكالله والماري في الله والمعالم المعالم المعال المنيع التاته المهامة المراجاء الأنون والمهم عافوا الملك العامة الكانع مانعولويه التالمانع بالفنك ولأنبث للفويط لتجالتها وعلا فيحان ساواعظما لهمر وهوع لهرع كما اله ولله لله يقام وف ملك المواض كها القي تأمل في وها الفاض الله يول فالألاك البَاكات مهادات ومراعات لاستوطاع في الشكاكا والمستس بالعقائع الكابنا وعبرتنع انطرانها ولتأبك ثفط المنواخ الألك تظهر والانته وكن والغظاء سارجة استناد فالدين لننشة لكو حتد والمفاظ للفقد مسبب عالمك تفند مافال خدا المتول ما الإلها فاكرائيسًا مُعَاوِلِالْمِيعَا اللَّهُ مَنُ وَفِي هُوا اللَّهُ وَالْحَالِمُ الْمُوالِحُلِمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقِهُ سَمِعُ الدَّن سَمَعَ لَ فِي إِلْ الرِّي وَالْمُلْ فِي وَالْمُلْ فِي وَالْمُلْ الْمُرْدِيثِ َ وَالْمِينِ مِن وَإِحْتِبُ وَإِن الصَّاوَ الصَّاوَ الْمُتَدِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله الله الله ال غاتل هوا المنجاعة وهو النعد شجاعه ودعه كا فقدنبا السوية واللهه

ادالوندكرة لأحفنة واحقة محنه الاهي كانت اقرال الرائمة مطافها عايد انتفَعَعُ عَنَهُ وَالْمَهُ وَفِيلَهُا الْهَالْوَلَالَهُ الْوَالَةِ وَلَا لَتِهُ عَالَهُ وَفَطَعُ أَت عَمَةٌ وَيَبُّرُهُ اللَّهَ أَعَرَّتُ ارْجَاهَا فَلْتَعْهُ فِعَالَا الْمُلِأَكُ لَلَّهَا أَكُلَّ لَهُ مَا هُو انفارُ وَهُ النَّالِبُ كَاهُ الْعُلِّ الْهَادَلَةَ لَهُ لَمْ عَلَى الْبِنَالِهُ وَعَرِضَتَ تَدِيهَا وَانْمَا الْحُرُكُ الْعُبِلِوْ الْمَاكَثِهُ فَمُنْهَا وَلِيزِكَ الْمُلْمَالُونَ فِيضَبُ وَرَفِا وَلِرِيسَهُم مَا إِلَا مُلَكِهُ وَالْمَالِمُ النَّمَالُهُ وَنِمَا وَهُو لِي الْإِلَا الْإِلَا الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّ نْفْسَةُ تَلَكُ لِلْمَاسِ مَنْهُمَةُ عَنْدِ فَفِهَا الْوَجُ انْتُ الْبِيُّهُ مَا سَلْحُهُمْ إِنْ تَنْكُوا وتوطَادَ مُزلِنَ عَامِلِلْعَيْمُ رَسَمْ يُنْ مُ الشِّيعُ المُتَلِقَاعُ لِمُ النَّهُ وَهَا النَّهُ وَالرَّحَالَ عَلِى الْأَيْالُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ المُنابَرِ يَوسَّوَالْ لِبُدُ وَنَضِطُ اللَّهُ الْبَيْ عَلِيمُ المُنامِ الْمَدِي امْنَا وُوفِ تك المراه المجَيدة بغدال ورقه لفيض للجرائي عاده اوغا بماده وعه لكنه كما ابقر لفُرِيّه الدِيْرِطِ وَيَحَرُق المُارضِ مِن مَظاهُرٌ وَكَسَوْ النَّوَ الْمَالُتُ الْمِواتِهُ تقولًا تُوالاً رِدِيَّ لِعَا وِهَدَمَ لَكُ الرقتَ يَعِمَا هَارِعَة وروفِ عِلَمَاتِهُ وَلِمُواجِّ الْمِلْفُلِّ كيتوق فيغ في المارك المناف المناف المناف المنافعة المنافع تنتنبؤنا أبراانها لندمكم لاد تركاع مائرعا بالضع فريد والمترال الفلعام انعَذَالتَّعَيدانكَ أَرْامَ وَاعْظرَ عَلَا ظَالَهُ لَا الْأَالِدُ مَاكَا ذَا يُغِيَّهُ مُّلِالْ الْكَالِدُ مَا المتالة لأمرالهم واجل المشك وهلا اللط وقدكان أفياع في والفاسك لأنهافه وكأنوم على خاله الضعة سَيَنافي كابع مَنْ اللَّهُ عَالِيَا لِأَلْجَافِيْ

كفالمدكه وانعة بوالكك كالكنة امره كوازينه فواد اطرة وانعام كالمالك فه عَظِمُ ولكَنُه حِمَّا لِهُ استَدَادُ عِرِلا لَهُ الْأَوْرُ وَاسْرَا الْمُرْدُهُ مَهُمُ السَّالِحَرُوا الْمُرْثُ اجُلِّ الطائنغة اذا اصلح الولاهم الاهنهام بَطَعَامُهمْ وَادِلْ عَنْهِمُ مَانِيًّا العَسَا النويط فالخطور الكناط فهمن في في كواهيه ألتاب وديك اله التعظيم موحاك الأهمام بعوله الألفاعل ورهل لكمرنة واوتح المرازا استاكنارين يعتباو لغمت الجانة يطهم فهالتك للانفاق الملائفة قواكين افياه التكافي وانص يتساف الالنايده كالايتخاص وادكان لأيقا كالمران يتمركن مالالنواب ُ طَنَا خُبِينًا بِهُم وهِ البِيِّنَتُم عَ مَلَكِ قِينٌ ثَمُ النَّاسُّ انْهُ انْقَالِ لُولُورُ كُلُّهُ الْعَلّ مَنابَتَ جَهَه بِسَلِيهِ مُعَامَنا ادفَ لَعَالِمَ الْمَعَالِيهُ وَلَا مَا مَا كَافَدُ المَالَبُ القي فيلتَ فِيه وْهُلِكَانْتَ مُتِلِّيهُ لِكُونَ لِهَا لِأَمْهَا لِأَمْهُ عَلَيْكُ مِنْ الْوَالْمِنْ أَلَّا انكالمبن يعان ويكمؤ عنويكم وإمناق الجاك كالمخرام والمتع للكك قالها فناسك عن فن عليجه المرك ادف مع دلك التعلى علام في قولةُ ليسَ يعج إنظيدُ لمنوقع لي علهُ وَلاَيْكِ لَعَبدًا اعلى ومولاًه ... مَطِّاكَافِيًّا لِلنَّالِهِ لَا لَكُونَ مُسْلِمَعُهِ وَيَعَدِيُّوا لَاعْبِدَالْ يَكُونَ مِسْل مَوْلَهُ فَإِنْ كَانَا مُعَيِّدُ لِسَّيِنَا لَمَا إِنْ مِاعَلُ مِنْ فَلَمْ الْبِيْ مُهُمَّات سَعُوا اهُالِينَة بِهُ إِلَا لَهُمْ فَلَازَهَ وَهُمَا نَظُرُ لِمِنْ عَلَيْنَ وَانَّهُ الْهُ نُبِيدُ

البُولِياكِكِ فَاوِالِهَا وَمِبْلِعَهَا وَلِعَلَاتَ مَوْلِ فَا الْمَحْدُ فِي مُلَا لِمُولُ إِفَا

وعجانط يك بنوق على عليه ولايوجد عبلا اعلى عكر من ولاه فاعتل

لننتطيع أنضامًا وللشاكر للفريغ المقطعة المنطبعة المنطبعة المنطبينية المنتج وجوده الدكمعة لأسه والمنج المدير الجدوالمزوا لألواء الأردافاء وَإِلْكِيادُ النَّهُ وَلَلِياتِ وَلَهُ مَعَالِمَ النِّعَةُ وَلِمُنُونِ فِيْزِلِهِ النَّهُ وَلِمُ الْحَرَوكُمِ ويفلللدنة فاهبواالاخك سماول للمختار المتتمرك وللرائل الوان والأراه المادلة تلك الفاين الرفسة المربعة القينها كغايدان تغنض جدر الما والعاقدة فاستغذا فوتها التقنع في فريك مليه وقيامته وارتقايد ارزوالافكلافالي الفرار فالكرفق تاكن خولا المهاهد والدين تنعبدا بنغتُهمَ وَاهِبًا لَهُمِ فِنْتَعِبُهُ كَيَرَقُ لأَنْهُ مَا الزَّفِرادُ أَظْرُوا الْجُمَالُ وَلَكَ بحسَدادَهُ لكنه أسريع فرانع فيتل وأدكان كالمندان والغفر ومقاع ته أسته أخطأ المساألي الجنوع مفعه ولأندما تكلوفي وفالطد الكاينة بمابعة للنه تطرو بصوعات الطُّرُح العادضة لِمُ قِيلِ عُلِمه وتِللهُ وَاصْحُوا بِعُولُهُ انْهُورُ التُنتَونِ عِلاَنْ استرائيل لحالا والاستان لأنجو لأبتول المنفعه مرح المان في الما لمؤتنا وَيِلْهُ مُولِدًا هَنَالُكُ لِبِشَا وِيَطِهِ وَنِنَا أَوْلِكُ بَهُ مُرْهِ لِالْخُوخِ وَقَالِ لِأَحَامُ إِنْ حِولا كُلُر بلك فلتطاب فتالخفكم فيلغب والطرك فعاهنا الضالب كالنطابة لكك يقن بهَمُ فِينِدا بِهُ مُلِكَّانهُ مَا قَالُ ابْعُ صَاعَتا عَناسُكُ مِزَالِنَدَائِنَ وَلِمُ إِيرَافِ الْطَرَّ عَمَا مُن لكنه قال مُأْسَمَّت مَون مَدَال مُن الله الديجيكام الانسان ودَلك الفَعْمُ اليه مع َ طَيَاعِيهُمُ لنسُّلِيتهُمُ وَيَامُ إِلِيانَ لَينَ لِينَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا <u> المنهُ فِي مُونِزُ الْمِنْ مُنْ الْمُنْ فَعُلِّن عَنْ مُثَلِّلُهِ وَالْمَانِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ</u> فَعَ

100

محتني عله يخطف فيلترينظ الناس الحاقاوال والأكثاكة ينطون المحتبعة افعاله وصفها ويستين فالكنات فارفيز كالكويك وبيكارة النكب فاظعين وتفاهرك انتهاله مزالت كالافافضاكاته النماذ الطَدِيل واداع سُيُرتِكِنزُ وَإِبَاكِيثُونًا الهُي صَحْتُ الْبُورِ فَحِيمُلُهُم كَلْهُمَ يُنْهُورُ الْمِنْصِلْتَكَتْرُ فِلْأَبْدِ لَلْنَكُمُ الْعَالَهُمُ لِآمِ يُتُولُونِهَا الْأَنْ لَكُنْ فليعو كالانتفالة والتالك فللموله فان عُنناً ان تنكم العَالكُمُ واذا استغلفهم كافيه للجهاداة والمحاوف الهورومع لهماع لأمز أتشكآ حَيْنًا خَاطُبِهُمْ خُطِالُهُ فِي فِيتِه فِي مِنْ الْجَاهُمُ فِي الْأَوْلَا لِلْأَوْلَا لِمُعْلَا افول ملكرف الظلارفولوي فالض وماسمعتم وتفاد ككرناد فابسعك الأمتاطيخ عالى الأماقال هدا الأوال عن المناطيخ عن الأماط الأماط الماطب المناطب المناطب المناطب المناطب المناطبة وعِبَعْ وَفِي الْوِيهِ صَوْبِرَو مِن لِلْ فَالتَظَيُّ لَهُ مُلِالْمُعُوفِ الْمُعَاسَمُعُمُّونَ فالظلا وفالدن فاملاب خطابه الماهن فكاك المن ويب المجاهَرُ التِّالِيَّ بِعَنَ لَكِ الدِيمِطِيمَ وَعِا لَانَهُ قَالَ الْكَرُّمَاتُ مَلَكُ في يُعْولِ مَن ومِد إِنتِينَ وَاللَّهُ مَن لَكُلَّا مَنِنا وَوَلَّ فِي النَّا وَلِهُ كلها ادتطوفوك الأنفز والعرؤ للشاؤنه والغاقاة الكافات شكوه وتعولؤك اواليحلها للأفا وللحوع فالغائشغه والخطا بولسس عَانَتْ يَكِافِهُ الْمُأْمُولُ الْمُعَانَاتُ عَلَى الْأَمْاطِعُ وَفِي الْمَالِكُ وَفِي الْمَيْدَاتُ

لِكُ مَا دَامْتِلْيدًا وعَبِدَاللَّهِ يُوحِلُعِدًا اعْلَىٰ عُلَامِنَ وَلِأَةَ نَهُ ذَا الْمُرْوِقِيلِيَّهُ النكين ولانكرا فيفالا الألفاظ الغاظ الناس الكفرادلك اقبل الكنوي قولة والمناوك والمجهم الصم العلاالكم عبدة لكنه اما فال المراسية موفقًا مُناسِّته الماهَ وَالْمَهُ لَيْرُو وُقِرقال أَيْ عُفِعُ عَيْرِهُ لِالسَّتِ الْمُوكِيِّ انشاعبيري أنته هراحيكي وماقال انعادا فك تطاعله بالمنزل وللرونليا مُلَرَهِيًّا لَّكُناةُ فَخُ مُورَولِلْسَبَهُ بِعِنِهَا الْهُمَدُءُونِ بُلِعَلَىٰ بُلِ مَرْدُولِهُمُ لِينَا تسليه اخرى ليتت ادين كاوله كالحافظ فالتلية الفظمه وادوج انجمل للرياض فلتعوا بعد الماعة عارضا تعتد كالارتزع المتعدد تشاطه وفض مبلا لممول مركيات الالناظ الفي تعال يظالنه بحرية فيه كليه سَّالِيهُ الْأَانِمُ التِّلْ فِي عَلِينَا لَوْ الْرَكِ اعْتَمَا لَا شَلْهُ بِهَا فَتَطَاء وهي وله ليس يع حك عال مُستور في المنتف والمكاتور فالمون والدي يَعَوَّلِهُ فَهَالِهُومَ عَنَاه بَحَزَيْلِ لِنُسُلِبَالْمُ مِنْنَا وَلَجِنَهُ عَلَى مُوسَيِّدِ فَكَرَانِ إِلَانَ فيهُ لَا التلَ بِعَينةُ فِأنكَ مَ تَرْجِعُونَ الصَّادُ السَّعُمُ مُتَعَالِلْاللَّال ومنه والألك المين المنزل المناف المنا الكالكغ ض في أوجعم الأانهم برعويكم ساحرين عامن الكان عبط وليلافتون يُرجَون لم كلهم مخلفين السَّاوية وعَسَّنين الياهاهيان ودَلَكَ الْلِيْمَالْ يَسْكِشْنَكَ افَّهُ النَّيْجَامَا المُّنْتُورُونُ وَيَرْخُ فَوِفَ اوْلِأَيْكُ التارف بجعلفصات وظاهم لأناء إداظهم نزاعا اكمرخلص

انهَمَ كُ نَفْتُكِ رِحِتُمَا رُوْجَهَا مُرْفَعُوا الْمَعَلِ مِنْعَالِهِ وَلِمَا عَيَلًا كُلَّامُ أَلْ منككانة قال مَابِالْكُرْفِيَا حَتِيمَ الْحُدَّةُ لِهُذَا النَّسِبُ وَلِكَتُلْمُ عَرَالْمِنَادُاهُ ببتاديُّ لها المعنى بعينه مَا وَابِهَا ادْقَدَهُ مَنْهُمْ الْرُبُّ لِإِنْ هُوا الْمَا وَالْهُ منعلك ومرالحت بنحقية للنه إلغ وزوا النفتاو كالأالهموا بتهروك الآفضائن كمرولواعتم وآدك دفعات كيترفي لهالالعف الأ ويايتناوك نفتكز لكنه فال ويايتيطغن انتيتال نفتكز لانهروك الادكا ولك قاينه وينها غزها الجهة انختيت العلاب فغن أل العكا الأحتب ف النيِّر الدين الما الله ما يعاهم إن يتمنع لله والن الله الله الله بعله وانع يقوا وامَّالهمُ اعظمُ ل المطافع في انغاله والدو الدوالله افناعهم زيستصغط للون بعواعظ مؤالستغلقهم فرفا لوثت بكنيز فليزجهم ادًا في الهاول والتذاية لكنفي علهم على الإَحطارُ والنوايبُ وَبِهَا والمستر والمنافقة والمنطقة وال ملفظتين وتلتت لفظاف اغتقادام متفعله الماكم مريفا الاخري لأنعَةِ لِكَيْطِنوا دادنتُواوِتناوا ابِهَمْ بَيْكِدون وَلَكِ مِنْ عَالَمُ الْهُمْ مَهُ لِهِ نَا وَرُدِانِهَا أَلُولُمْ فِي عَنايَهُ اللَّهُ بَهِ اللَّهِ الدَّفَالْ هَلَا العُولَ وَلِي عَصَعُولِك بِبَاعُاك بَطَّنَعَلِيَّ فَرِيتُ مَطْ وَلَمُن مَهَا فِي خَاوُام عَلَا السانزالدي في المتحاد وانت في فعل روويشًا مُرْمُعُلادِهُ هِ كُلْهُ أَنَّ كانة قال مَاذَايِلُوك احْمَرُ مُنْ لَكُ العَمَنُونُ وَلَكُ هُلا وَلَا تَلَكُ ا

حَلُوْا مَا يَتِهُا مَنُ وَيَكَافَهُ لِلْهُ مِهِ فَانْقِلْتُ وَلَوْالْ الدِيرِاعِلَى الْمُنَاطِيمُ وَوَلُوا فِي النوروة طالكنة اسافلي كك مااقعله لكزفي اطلاموم استمتره في الاذات افَلُكُ لِلهُ الْمُلْزُولُكُ مُعَلَّمًا بِمُلْرُهِمْ وَمَا الْمُصِدِ قَالَ مِنْ مِنْ يُعَلِّمُ الْمُالَةِ البراغ لهالنا ويتبعه لاغظم تهاواكك قالحاصا هدالعرائه ورياات سَعَابِهِ كِلَا مُرِيادُونِهُ وَلَكَ وَعُاعِلَهِ هُوبِدُلِتَهُ وَوَجُ هُ وَإِلْسَاسُكَا انْفَقَالَ انااعظِبتُ ابند الكِباتِ وَمَعَرُ مَا نَهَا وَارْسُلِكُ مِي الْتِرْ الدِّمِنْهَا وَهَدَ التَّولَيْسَ غوقول موّعنهة مُعْطَلَكُهُ قُولُ وَقِيلَة قَدِيمِ فَأَدُاكُ مُثَالِكُ فِي مِمَابِعُدُ وَقُولُ وَاتَّح بعقة مانعولف وراانهر شيطه وي على الزيناويه وسيع عنها مقاد مراج لهَوْ يَلْهُ فَهُ وَكِالْوَهُ وَلَا لَأَنْ لَا يَعْمُ لِمَا لَمُ يُؤْمِنُونَ لِيَكَافَةُ الْأَمْعُ اجْلُفُلُونُكُ توهراله فرولاليت فيلرئيهاك نؤيعًا ترلمارفيعهم ولعُ لأهريه لا تعدرُ فاحلَّ لهُ والمَهَاوُلُ والأَحْطَاطِ بِضَامُ رِيشًا عَيْمَ مِتْحِاعَالَّا إِلْا هُ رَعْلَا فِالْحَاوَثِكُ فَا ادواللافخافك الدويناون متكرزولاشتهلنون انستكوانسكرك اعُرُبُ كَيْفَاعِهُمُ اعْلَيْ وَلَلْوَايِبُ وَلَكُولِدِ تَكَلَّهُا عَكِنَّا عَمْدِهُمُ لِنَ يهَ وَ ذَالسُّو الْمُمَّامُ وَكُولِهِيةَ ٱلتابَ وَلَا إِلْهَا وَلَا وَالْمُبَالِكُ وَمَنْظُ لَلْنَهُ مَعْقَعَ وَنَقَرُكُ بِتَتَعُولِ المُن الدِّي نَظِنُ الْأَوْ النَّالِ اللَّهُ النَّالُّ فِهُ مُرْهُوكِ، وعَالْفَهَا لَهُمْ لِي دُرُّلًا لِلْوَبِ عَلَى يُبْطَدُ الدِّلِوَلِهِ يَتِ العَامَبُ وَمِأْفَالَ ٱنَايِّرْسُتقتانُكَ لَلنه بَيِّن هَاللَّه فِي جَالْاله الْإِينَةُ بِهَ بِعَرَاهِ لِإِنْجَافُوا الكيزية تاؤل جستماثة ولايئته طعنوك الابتناد انفكار كأن افواللأوالغلار

النَّعْقُ الْعَادُ وَالْ لِهَلَكُ مُرْجَبًّ مَكَ فَيْجِهِمْ ولِيتَرِيعُولَ الْأَنْعُ وَاللهِ قولًاظَّاهً لما الهُ هُوالعادُ والديهَ لَكُ النيسَ فَالجُنْمُ فعداظهم هُلَا ما دَلَقَ سَالِغًا وَاوضِ دَاتِهُ عَاشًا ولَكَنْ صَدُلُهُ لَا المُعَنِي بصَعَوا لِأَنْ قِينَا لِأَسْامُ الْحَافَ الْقَادِدُ لِنْ بِهِ لَكَ نَعْسَنا وَمُعَنِي أَلَكُ الله بِهِ رَبِهُ اللهِ وَيَاعَ مَوْل البِرِيقِ عَالِنَ النَّهِ إِلَا إِلَهُ بِعَاقبِ نغشنا مضيمنا والالكافليتوام المكنهم الديما قبوا نغشنا معسط للنهم وكال مايزوروك النيك فواجهنا والوعاتين دفعات لَيْرِينَ لَلْنَهِمَ يَعَاوِلُهُ الْهُنَّ كُلَّاكَ انْ حَسَنًا اعْرَفْتَ لِيكَ قَدَاظُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الد إِذَتَ سَمُّهُمْ لَهُ تَوْمِيان ذُلَكُ أَلْلُولَ مُعْزَعٌ مَعْتُهُمْ لَمَتَّمَّ إِمَاعَمَاف خيبغته على زلرتبي لله بعدقه والريست قرالنك وطلائعه ان تَوْضِ لَهُ عَنَر يَتَعَهُ بِنِهُ أَلْرُحُ فَاذَا فَضَعُنَهُمُ الْحُرْفِ وَلِلْمُهَادُ الريَّ دْعَنَ نْسَهَ رُحِمَاهُم الضَّاهِمَ وَيُنْ عَايِثُا وَإِذَ لِكَ الْحَا انتزع تخنيته موفهم وفاالنج موفهم بيعته فقط لكث انتزعة فن دَلَا بِنَالِول مِوايزعظمة وهول عليهم سَلطاف كستوبي طغي محاجهة الالجاهر عراكت واستنينها اللفظ المانعة فالمستنفظ الماكر المناش المنافعة المانا فالمانعة المنافعة الم الحالمة في المَّذَ لَيَّالَهُ لَيْتُ لِيتَ لِيَعْهُمُ لِلَّالَةِ مَنْ فَوْضِينَهُمْ فِي مَّ وَاللَّهُ لِلْمَهُ بِدِفَعَهُمُ اللَّهُ مَنْ خُولِهُ فَمُ مُنْ الْمَالْدُهُ الْوَبِيْعَ فَيْمُ

العَمَانِيوتِمُطادُحَاوًامِزعَ لِاللَّهُ لَأَلَهُ مَاقَالُ هُلَالِعَدُ الْهُلَا بالمتواد تستعط فالغ بعرا أبنة لأنع بالظن وعبه بريك بعدها مُلانه يَنْ وَلَيْ الْمُونِي مُونِي الْمُوافِ الْحَادِيَّةُ الْمُونَةُ وَالْحَادِيُّةُ وَالْحَادِيُّ ليئر يغويت على عارض العوارض وهويحبكم المفامن حب الإلانيد فانعَبَلَهُ وَلِلَّهُ ثِنَّ الدِّي لِنْهَى فِيهَ الْحَالَةِ لَاحْمَلَتَ شُعُرَاتِ رَاسَّكُم عَندَةَ مِعِدُهِ وَهُ فَالنِّبِيلَ مُ الْحَيْلَ فَالْحَالِظَافَهُ لَا الْعَوْلُ قَالَ الْهُ النِّي بببيه اللينه يعدينعك الماكر فاماقاله لببرية عله الملب الأشتغ عكوعنا بتدالك بترو بفنة ولينكان فلع فللخاذت كلما ويقتده لن يخلصَّلَمُ وَيِسَادُكُ فَهَاصَابَكُم فِلاَسْظِنوَ الدَّمَابِكُم لأنتح وللفالفلة فأنه مايشا الإيتخلصك وندايك فزلكنه يشآ انكِنَ عَنَا لِأِنَّ تُسْتَحُولِ النَّالِيُّ الْمَانِ هَلَا الْأَعْتَا الْكُتَا الْكُتَا الْمُلْكِ التحقق تخلفنا مزالتك الأنتجافوا أدافانم تغضاون عزعضافير كبترواز آيت انه مابط حوفه للنه فلع فط عايا سروهم المنتاى التكاييها فالمكك البيت ينوله للتخاموه للأيه والأنتظهروا فانسد بيَّت عَلَيْ وَلِنَهُ عَلِي لا فِللدي هَرِعِتُمَا والدي وُلولورُيعَتَا لهُ هُولاَهِ مُطْبِينَهُ تَتِنَا وُلَّهُ عَايَكُمُ الْمُوتِدِيةِ الْمُوتِدَةُ فَرَحُ اللَّهِ الْمُهَالِمُ الْمُولِدِيَّا مِنْ اللَّهِ المُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِدُ اللَّهُ ال هُ الغَعَلِ فِالدِينَ يَكُ انْ يَقِي الْعَمَٰ الْأَعْظُمُ مِنْ مُلْتِرُونِ مِلْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

المذكا لاعظر ولعظم وكالمعاج تعرص فيعه لأنبي اعترف بك معنالك اذائب المعوات الدوكة والخطوط الملكة كنويه هنالكا فلمستعل وتفائ مَا بَالَكُ تِسْقِيرُهَا هُنَا اقْمُا مُلِكَافِأَهُ وَلِنَا تَعَدَّلُغُي تَا مُبِلَكُ وَارْتِحَا بَك الأهافلها التب انتخلت مُلَاصَلَكَ وَلِيسَمَدَ عَكَافًا تَعْمَلُونَا مُعَافًا تَهُمَا هُنا ولأنؤخ فالأنكافاة فكك هَلا نَيْتطك فَالْزَعَانِ المُنتظرِفِوادِهُ لَا يَعْ وانعَلَتَ عَالَّجْنِيًّا وَلُوتِعَا بِاعْلِيهِ هَاهُنا مُعَالِلْهُ عَالَةُ فَلَّا يَجِهُ فَاكْ التعكاب يستغلط هنالك ادار تنتعلفنه وتضبرا بملقاكنت والنت تَنَلَّنَ هَوَا فَامُنَّ مَ الْحُوادُت هَاهُنَاعِ إِلَى الْمُولِكُ \* لأزلن كالأين يترون بريناته يقدا المؤرة فيزان وعاداته بهيجن تشرفين فتغظن كولون فوقت أكاليلهم انطافا أيك هَاهَنَا بِهَنِ تَوَكَ كُلُكُ لِعَضُلَتَكَ فَالْخَلْصُ فَكَافَةَ الْلْبَاوَدُّ الْبَا مُايتَتِعَجَاكُ وبِينَ مِسْوَفَكُ لِأَنْ هَنَاكُ يَعَمَلُ لِنَا مَيْدُلُ مُواهِدًا عَالَنَا الصلحة وتعاديب افعالنا الدديه فبعب من كاكال البع عند عد كيتا ينضرون ماهناوهناك فيضون هاهنا اديعبون ينظنه حببته وانكافوا ماماتا توا تتعدف مكوك بالازم الافطاران وهساكك ببعطة وك على قابلة في عايتها والدين في تفرك كد من وكان عاما وهِنَالَكُ وِجِعَاوِنِ مُولِهِمُ هُاهُنَا مِجْرُاوِياً وَاوْلِنَا فِي حَسَّنَامُن اللهامة متعول ماك بالحيوات المحتجز وصفه الأللة موافعن

الجالنهابات للزيعة تأمل كتتقا تخربي لانه ما فالمربع تفئانني معضمن وللنه قال نويوزن بمتايلًا يؤمون الأن يترف به مرتفق كِلنَّهُ لِمَا اعْتِرِفَ مُونِكُمْ يُرْكُعُ مِنَ النَّعُ فِي الْفِالِيُّ فَيُمْ يَمَا مُنْ الدُّ النَّاسُ أنله أنا لنكاج لحف فللم النقاقال في المرينك من ينكر في تابدًا المنكنة قال وينكرني لانمنكم إداماد معفران الموهبة ينكم ولنكا تعفل فلمرشكي ها انكان الماينكة ادالها واقول لك ازاهاله الما ۣۺٵۘۅؙڮ<del>ٛڬۼڗڿۻۼ</del>ٵٷڿۿؾۮڡۘۅۑۼۣڛۮۏٳۯؿؖڶؾ۫ڡ۬ڵڲؚڶٳۼۼ؈ؙٳۑڷؾڣ منابان نوزية في برينالكنه يطالبنانع برف به بعنا اقرلك برهننا وراك للمجاهم به وللحب له والجنع اليه الترويح المناعالين ولهزا الشب ينافض فالخطاد كالالايكان ويتعاصد المناورة المناورة عَلَا عَنِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الماضيالمالات عامان المرابعة الماد المناسبة المادين ال بنسأطيًا يُتُومِ ولان تضاير في الكف ظ بعينة ودقدم الجالديِّ إذا مُناكَّ الدَّيوب لأنتعبيبه التزليقا فيتعدير المتعنه ومكافاته اعظ يتدلاق يبزلان والم وانكان كالنفيلة ستكترمنها فيادي نوانه ومزيع تفالانطيه بظرالله بتتعمد أيحابته فيرع ويتبة اورد زيارة صنوف مكافأة الزنين متماد التوكاية كالتال انه اوردها التركنيك اعظ يكامراكانه قال استظهرت باعتزافك يح اهتا اؤلاقال فلابظهر ناعلك يخويلك

مقلكان فلجنا الكوب والانتال لأجسان الماحاول وكالموالة كَمَالُهُ فَاقُولَ لَكُ رَهِ لَكُ مُا ذُاكُ أَدُ قَدَافِعُ الْأَمِنَا وَالْوَيْنَ لَكِهُ مِنْ فَكُونَتُ مخبين لمتأالي يقتب فإلا كالكناء الكالأيا والطلالات لأسلم المنافية والمناف المنافع المنافعة انكان أبلبت كان اولا العلف عُفارالتُروكِ فِهَا قد تبت عَند كيتوين تاولي كان هذا الباء قلحدت عَلَيْنا ثَقَدَ مُصَلَّمُ المُسَلِّمُ المُسْلَمُ المُسْلَمُ المُسْلَمُ المُسْلِمُ المُقْلِمُ المُسْلِمُ المِسْلِمِ المُسْلِمُ المُسْلِمُ المِسْلِمُ المِسْلِمُ المِسْلِمُ المِسْ تندث وَدُّارِكَ بَرَيْنِ مِنا قَدْمُا كُلُوا انْكُونُوا الْهَدُّ مَا وَكَانَ حَنَّمِهِ مِالِيًّا ماالكي لريكن فلحك مغنداً فريّاليّالوكان جسمنا بافيّالماكان صلفَ الْمُوْلِلْ مُوْلِالْ الْحُاتِ عَالِمَهُ شَاهُ لِللَّهُ وَلَكَ وَقِدَ مُوالِدِينَ اللَّهِ وَلَك البغامرقا بُونَ فاعَكَ لَوْامُا يَرُوكَ نِهَا يَتَذُهُ لَا مُأَالُونِ ٱلْمُؤَالُونَا أَسْرَارُونَا قَ تَوْهَرُونِيدُ وَيَالِمُ الْوَلْمِينِ إِلَى السَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل التَّزَيْا فِدْ مِنَا وَلِالْ اللَّهِ فِي أَوْلَاتُ مِنْ الْهِمُّا مُّا وْلِينَ كَاوْلِالْانْ مُا تَلْعَابُ الْفَبُورُ عُلَاكُمُاكُ مِعَلَّى يَغِيبِ مَلَكُ الْمُمَّامُ فِيهَا فَا الْدِي مُلْكُ انْفَا فلعافه لحصفك لغم ونفائح فوظة ولابعًا لوكان احتامنا مَانِعُلُهُ الرَّخِينَ الْإِلْمُعُلِيَّةِ المَامُولِهِ السِّياعُ الشَّرِيَّا لَوْجَامِتُنَا الْحَجَانَ لأنبلي ككاذا لتاملاك ازالعالو كورك زيران كوك سيتا ودمستوافعهم هِ اللَّهِ عَنِيتًا فَعَالَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ال لأنتائ كالالع نوافضا دنعته وكرتوج لننهج كاض فيجتلف كريسًا بعًا

ليتم متنومًا لِمُعَايِّدِهِ الْعَنْطُ لَلَمَافِي وَلَكَمَّ تِعَدِ للْأَحْسُانُ البِيازُ هُوَمِتْنُومِ للْحْسَانُ البِبَا النَّرَهُ وَلَيْعَلَوْهُ لِتعَرِّضِا تَلِعَلَكَ سَنَتِحَ بُرِفِلاَ عِيْزُوكَا الْحُتَانَ دنعة ولحك وكرالتوريب دفعت نفاجيبك لأنه ورغ والغيث كالالتعاب يكونون مُزِيِّعَدُينَ لَكُوْمُ لِمُعَالِمُ المُنْبُ وَالْحَامُ الْمُعَادُولُونِ يَعَالُكُ مَسِّتُكُرْ وحِسَّمَا مِنْ حِهَمْ وقِال المِناسَّا عَلَا الْأَوْهُ لَا الْمُلْ مِنْ لَهُ وَالْمُولِ الْمُ بَرُكْرِجِهُ مَّ ذَكُمُ المَنْعَبُلُادِيرَهِ نَ المعَهُ نِفِدا الْأَوْدِ الْكَافِ اللَّهُ وَدَفْحَ لَهُ مُواتَّه ونعن عاسق الله وكالدهيب وافض له منهذ مُلاَّلته وَاظهر كالبله يْمَانِيْهُمُ الْهُادُامُ طُرِقًا فِي هُلَا الْجِهَةُ لَمُ فِهِ سُوفِ عَبَا دِنْدَ بُسُرًاكِ إِثَّان لأنع يخ لااداماروا مبنا ينتاق لذاره امركع بالأستعاد للايحاتم ببسها حَيْدِينِهُ وَالْمُالِمُ اللَّهِ عَلِمُ لِللَّهِ مَنِيالِونَ مُعَالِمُ مُولِهُ عَلِي المُعْلِيهُمْ العطفالوه والناءي فازأ في الفرور والرحسان ولولكم نكون هذا الماري ويستدادض الأماري و المن الم<mark>ونتيلنا ادال شختي</mark> مؤينا ولولع يخضرنا الوقندالدي يطالنا بالتحقائ لأننا افاننفقل الوهيان افضل وَ وَالْمُناهُ لَنَهُ وَافِعَن الأَنْ مَمنابيلِ عِلْهُ وَالْمَبَ تَبِيلَ ادُنْفِيجُ ٱلْغُلِلْفِيجُ بِالْلَافِ بِسِلِيهُ وَيِهَاكُ مُبِنَوْنِنَهُ وَلِبَرِبِهِلَكَ جُوهِ وَ حِتَىنَا صَالَحُهُ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هَا كُالُهُ لِكُنْكُ نِمُي تَبَكَه تْنَدِيًّا لَمَا هُوَا فَضَلَ فَافْتَكُم هِذَا الْأَمْنَكَ ادُ في المنت الله المنت المنافية النافية المنافية المنافكة المنافكة المنافية

الغفاقك إتخاط لثياطين الحالقا بزكك كافراه ويحلتون عند القبود الما قدا قننا وافي الغنيم سَياطين ورعام الواسريمًا بها الجديد الصَعَبَ قايَرَوا فِي أَنْ هُواللَّهُ وَيَعْمُ الْمُعَادِينَ الْمُعَادِينَ الْمُعْرَى كُلُهُ الْعُدَى انفشنا وفي الأنتئبين فتال المتعلنا وتحمل واخزننا في فيانه وكوات هَا التَّعَنَى المِوَلِلُهُ التَّعَنَ المَا الْتُعَنِي المُولِ التَّعَنِي المُولِلِكُ التَّعَمِي المُولِدِينَ المُولِدِينِ المُولِدِينَ المُولِينَ المُولِدِينَ المُولِدِينَ المُولِدِينَ المُولِدِينَ المُولِدِينَ المُولِدِينَ المُولِدِينَ المُولِينَ المُولِدِينَ المُولِينَ المُعْمِينَ المُعِينَ المُولِينَ المُولِينَ المُعِلْمِينَ المؤتي المرافز المألق المناف المنطقة المنافقة ال تريكون وخلالمه تتعييث العليط كمتوا ولاكاك ولعن الناسك يهم بنغيَّة وَلِاكَان دَلَكُ فَدِيَّعُ مَ لَلْكُلُّمْ فِي وَالْ الْمِحْسَالِين وَلْ الع للم فَ وَقِل النَّهُ مُن مَا مُن اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَلَوْهَا لِمُعْلِقِهِ السَّالِمُ السَّالِمُ اللَّهِ المَّالِمُ اللَّهِ المَّالِمُ اللَّهِ المَّالِمُ المّلِمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمِلِمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِلِمُ المُلِّمِ المُلْمِلِمُ المُلْمِلِمُ المُلْمِلِمُ المُلِّمِ المُلْمِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمِلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمِلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلِّمِلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمِلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمِلْمُ المُلْمِلِمُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمِلِمُلْمُلِمُ المُلْمِلْمُ المنصحَسَّن فَعَلَّ عَبِي الْوَالِيْكَ الْمُعَلَّمَاتُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِّ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِينَ ولَيَاهُ هَلَا عَبِلِغَهِ الْمُعَلِّدُ لَمُعَلِيَّ لِمِانْكُونَ الْمُلْرِيْجَةَ مَكْمُتُمَا انْكَانَت توبِيَ حِسَّمِكِ لَلْتِمْعُونِ هَاللَّمَّةُ عَلَى الْمُعَوِيْفُ وَتَشْرُفُهُ فاطريهاان ويدائها التلاناس متمناه فعريزيه الجيافاللاته لكن اختلعه فكايعله وزهرة شجته عامز النعشق اذامة معيمه فجوه فرفاعب اداننسك الدي تستبين انها جمل مسمك هالكال حَالَهُ وَمُامَعُ فِي كَلِيسُوتِ جِسَّمِنَا لَأَنْ فِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَافِي اللَّهُ اللَّهُ المُلَافِ توحِبَالامعَال لجبه كلهالنعشنا وُبُيان وَلَكُ الهَا أَدَا فَرَحِت احِمَالِتهُ

لعكائت لأبلى كأنك يوية تزالين فدورا اهلهم قداع يوزوا انهاوا المدن ويتكنوا المغابروك افافاصار والموسكويلين يخاطبون المُولِنهُ مَطَابًا وُلِيًّا قُلِيَ فَكَانَ النَاسُّ الأَنْ يَخْتَرَعُونَ مَاسِلُ هَلَهُمُ ادليسُ تَيَلَنهم الدينبط واجتَّ صَمَّلِكُنهُ بَتَيَل وَانَ كَرَهُوا ذَلِك وينعَتَحَ لُوَهُــم متشنوك بدفوف فيها مورتهنها الذي ماكا فاقداحتا المابه كهنيالشنيا مَنَكُنُاعَائِ مَنْ عَلَيْهُ لِلْكَانِ هِمْ كُوانُوا قِدَا لِتِنُوا لِهُلَا أَجِمَّا مُؤلِدٌ وَيَكُل ولقنقواللخ زان يتكلى فيتلك الأجشاء فاقناعًا بشببة المربي تخيلون بهذالك أوأشالها فالليئن يجاسرن ان يهدوا الأناموال التعزيم التن فَهُ ونَهُ الْ الْأُولَ إِنهَ الْمُن الْمَالِلَّ لَهُ وَالْسَاعُ مِنْ الْوَالْمِينَ الْمُلْكِ كَيْمَادُاتُ للْأَمْنَامُ مَاكَانَتُ وَرَوْلِنَتُ وَهُ لِلْكُونِ فَعُلِلْكُ عُمُ الْهُمُ مِرْتِادُونَ الديفاواقد الاغال بعدك توول اجسًا مُنْلَعْبَارُلُورَفِادْ أَمَاسُهُ عَد معا قديطله الالفاقة المنافقة ا عَلَهَا وَالْمَادَ الْمِشَامَنَا لَدَيُ الْحَاظِنَا وَعَيْمَهَا وَوَلَكُ أَنَ الْمَهِمُ الْمِنَامِ الْمَلْهُون المجارية مستنة الموروال لويولوان بين بنطقة ننعنن موجرها ويتنالنته بشبعرف كك ببضر بغينة لأنجراري ليتزات واخين فندنت في الله المنظمة الله والمنظمة المنظمة وَيَقِعُا مِنْ أَلَا وَوَ فَنَفَهُمُ إِذَا الْحِصَّى حَبَ طَلِي حَسَّى تَصَوْفًا وَلُولِيبَ لَ احسًا مُناتَلِكُ أَنْ عَرِف لتنها هُواعَلِي السِنِي وَلِيكَ الرَّيِونَ فِي مُن

تلك الباطنه حسنة فتهاؤريتك الظاهر لأنك لواست المراه قبيعة المويوم فقلة نغابا جيلالما الزنيك منها تانتولكا أنك لوييت هَنَانة الموروجيلة لراحمات ات بينرها نعابها لكنك كنت تعتلعك ويشان تبصر كسنهاعاريان فأعار وكالها في فعنك وتاملها هي إوله وَله يَ الْجمِّمَ الشَّمل حَسَّنَهُ مُنْ إِنِي سَكَنته وَلَاكُ اللهِ المُورِيَّهِ هُوَلَكُ المُورَةُ ونغسنا انكات فيعه المويقة عنلك شربيا انتمايك وأفي المناعبنها ومته والمنافقة المنافقة سَأَكُنه وَوَلِيمَهُ وَرِعِيهِ فَيُتَيَلِّمُ أَلَ بُنِهُ هِمَا لَلْمُتَن وَيُزِين بُهُ " مَعِهَنامَةِ يِتَهَى لِآمُناحَسَّننا وَيُمَطِّينا خِيراتِهُ الرهَ يَعِينِكُ قَ رينابتع المشتخ وتعظعه الدكيله الحدوالغنالح الزالا الدهركايي ولهمقالة خامته وبانون ووله لاط والنهجيت لالغ على لاض لاء مد مسالع ب إلى النبي جيت القيسيقا الله والموايضاً بني إقالاً القالمن عيرها بزياده كبيترة ويتقل كمولي مااغنز مول الميقولوة بموابًا له لأن حق إذا سَّبِعُولِ هَا الإَمْدَالَ لَيْوَلُونَ لِهَا لِالْمَعْدِ النَّا الْمُعْرِينُ المَا الْمُعْرِجُ يُثَانِنا وَأَهْلُ تعملنا وتعتل لدين يتبلوك مناوملا الاضحرا والمكو اوَلِكُمْ الْجِينَ الْقِي فِي الْأَرْضِيَّ لَكُمْهُ وَلِعَالِهِ الْمُنتِوَلَ فَكُمَّ الْمُعَدِّثُ

العناج منتم مناورة ينها ونبي توجعت ها فانت دلك المسكيد منهَا والْبَسَّ وَجِهِ مَهُ كُلِهِ سَنَّحَ نِهُ سَوْدُ أَوَّادا اللهُ مَا النِهَاجِيًّا دايًا صَادِحِنَمَنا اوُفرِحِحُه وَيَسَرُورًا وَمَيْتِنا لَتُهِجِعَلَ عَيْمَنا الْعَوْمَ لِلْعَنَالِوَكَ وَالْمُكِوَّ وَادْ اعْضِتْ جِعَلْتْ جِمَّمَا الْمُعَافِيْهِ الصَوَةِ مَهُ وَيِّامِنَةَ اذَا اظْهُلِ مَعْبِنِهِ اسَّالَهِ وَهَبِتُ الْمُصَدِّدَةِ عَظِمُ أُولِالْحَسَّةَ دفعَت عَلِيهِ صَعْقٌ وَدَبِانَا لَيَرُّا وَإِدُا الْمَبِت منعته ويمنعته منشت مؤرته مزيله فعلى ها النياس سنوي لَنْ لَوْ لِمُ لِللَّهِ مُعْلَمُ الْمُعِمِونِ فَاسْتَمَا وَمُعْلَمُ الْمُعْرِفِهِ مُلْكُمُ اللَّهُ وَمُومَنَّنَّا جُرِيلًا فِنسَّوهَ المِنْ البِمَّا كَانَحَتْ نَهِنَ لِلْهُمَّ الْوَادَ المتلكَ تغتهن ويته افشان بركائي مستنهز فانفط فابيز البونج عل نغستا لؤك وعجهنا المريئ لأنكان ابيض يتغنى لؤنه عِمَا لَدُتِهَا لَدِينَ المُسَامِنَ الْمَخْوَارِ الْمُسَامِنَ الْمَخْوَالْ اللَّهُ الْمُكَانِينَ فافتخ الماخ على المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافعة ا لينْحَسَّنَّا أَحُسَّن بِهَامَن بَعْسَ جِبِكَ وَلَاَّبِيَجِدِ الْمُعَهَاحِسَنَّا، ودلك اكالشوق في اجسًامنا يرجع والله في إنسنا نتيه عديه انتوجد متاوية متوجه فامالك المكاك الدي هوينك وتيهة والحيالمنادي العج هوجسك لويتوك المغيلسوف ويفوا الج توجمانة الرايت عَبِنَّا هُسَّنه فتامُل العَبْنُ الْباطُنةُ فِانِ لَمِرْكَ

فلانوتجنوالذاكأن الجوادت تخديت مخلف تاميلان فلهدا المرض مِّيث مُتِي لِعَهُرِيًّا لِأَنْهُ لِاللَّهِ الْأَلْدَهُ الْأَدْةِ فَيْ فَكُلَّ لِتَرْجُبُوا اذًا مَوَبَيْتِمَعَ إِي كَالْمُرْمَعْتَ الْبَنْعَ إِي الْأَنشِ فِي الْعَصُلِ الْجِزِطِ الْأَنشِ حَبْلُالْتَعْتَوَكَ السُّمَا فِمَا بِعَرْبِ إِلْحَرْقُ الْأَفْصَلُ وَأَمَّا يَتُولِ هَالِالْأُوال دُاهُنَّا ايْاهُمْرُمُعَّا بِالرَّحْمُ وَالْكَيْرُينَ لِكَنِينَ وَعُا كَلُومُ وَلَّالْكُ وَكُلُو سَبِعًا فَهُواصِ وَلَكُن فَعُلُولِين كَانَتُ هَا الْأَوْال فُرقِلَت لغظا اتغل الألغاظ مستعكرها فلانتنعب وكد لأنه نتكاعلى مالالنح كالمة لأبتاره انتروض شمهم خشونة هلا الأنفاظ لِيلَايِنَهُمُولَ لَمُعُولِيِّهِ الْاَفْعَالَجْ يَتَلَاَّبِيَوَلَا قَايِلَ النَّهُ لَأَطْعَهُم : واقنعهم ويشتغفا بهعب كالحلكم لعدا الغن فتضح مما ينفان نقال عَلَى جَهِ مَهُ الْمُعَالِ التَّعَمُّ أَوْانْعَلُهُمُ الْأَنْأَفَّا لَهُمُ الْمُولَالِ الجالزفة فحالاعال افضل فان ينطروا الحالكط فالالفاظ فلفا العَنَ الْمُوالِكُونِ الْمُوالِكُلُهُ وَالْكُلُهُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ المفينة اصعب والمناه المناه ألما المنبكة المتعددة المالك جيت افضل الآننان واليه والانبه فالها فالكنه من المناف الما المناف كانتقال ليتويتوم الأمكقا والناشوك تزين ينه ولحامك أحلهم عَلِي لِلْفَرِ وَعَطَلَكَ لِلسَّاسَةِ مِنْ مَعَمَمُ النِّمَ المَّالِيَّةِ وَعَطَلَكَ لَلسَّا السَّالِيَةِ مَعَلَى بعض عطبيعة الناس تنشق في القالانة قال الماجية افضًا

البهه إنا يتولوا في إيبت يرجلونة السُّلامة لهدَا البُّت وَكِنني قَالَتُ الملاَيلَةُ المحرينَه فِي المُعَالِي عَالَسُلاَمِه فِي الأَرْضُ وَلَيْنِ شرت كافة الأبنيا بهذا التكلكة فنعول لهان ايكاره هلاتكلكه ٱلتَّقَايِكَ العَظِ العَضِ التَّعِمَ ادَا افصَل المَثَمُ المَنْتُ العَلْقُ الْعَلَالُاتُ الْمُعَلِّد على خلالجهه بصيفكنا الانترك المنابا الأن اذا الطبي مرغ ادته على ها الطريقة النسّلج شمنا ادابتر من المفول المنا شَعَاوَةً وَالْعَايِنِ فَعَلِي هُلَا لَجِهَهُ بِهُونَ اعْدَابُهُ اذَا الْقِلْخَافَ فِيمَا بين المُنْفِ لِ الْعَامِ الْعَامَّا لَوْمًا فَكُولًا لَكُادُتُ فَعَلَمُ لَتُ فَيْ إِلَا الْمُدَادِّةِ فَالْمِدَةِ مَنْ الْبِيعِ وَدَلَكُ إِنْ مِنَافِرَةِ مَبِيعَ يِهُ الْمِينَ مِلْكُ مِنَافِرَةُ مِنْ الْمُعَلِّمُ مَ الدَويه وَأَبِنَعَت سَالَمُهُ هِذَالْلَا خَدَا خُذَ الْكِلْسُّ لِلسَّوْلُ فَمْ وَالْمَانِيَ تظافهُ اعْلَيْهُ وَدَلَكِ الْأَنْعَاقَ عَلَى الْمُوْاكِ الْمُعَبِّمُ مُنِيلًا مزجَالِمَن لَالْعُهُ لِيتَ فِي الْمُعَالَمُ اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ ال مُنعَادَتِهِمُ إِن يَتَعَتَّوامِوَلِعَيَنِ فِلْيُرِهِ وَالْعَعَلَ ادَّامَنُ بِنِيسَهُ مَوْلَكُنَ هُذَا الْحُرْبِ مَنْعَنَ مُرَافِلَائِكُ لِأَنَّهُ هُوقِدًا زُلَّادَهُمِ كُلُّهُمُ إِنْ باللغواني فركة شرف عبادته فلمامانو المناياتكون المرب بيتهم الآانه ماقال هزا العول للنة قال ماجيت لألق سُلامة مُتَلِيًّا تِثَرَكِكُ تُلَمِيكُ كَانِهُ قَالِهُ هُوَ لِأَنظُ وَالْمَالِمُ عَلَمُ هُولًا المُولَّدُةُ فَأَنَاهُ وَالْكِهُ الْمُعَهُأُ وَلَا لَا لَكَ لَمِيْكُنْ هَلَا لَكَ الْجَالُهُا

وانياكيكه وانتق بجنك توقيتمة مناظهريكان بمفهيم يقرن هواكجي ولعضهم يجلك الكوليك ولهنا الشب ويما فرالني فاللا لأنتوا باعتاليك ولأنتوكا واعلى إلاوكية البنطقة النطاف المترافية والمتراك تغنغ إيهائ وأفاع أالع الحال الكيف فله فعالها الاوالجاعك المَعْنَ وَالْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ لكَنْ يُدِيًّا الْغُمُنِّ مِّنَّا دِيًّا لَهِ مَا الْمُؤِيِّ فَالْ الْمُأْلِفُونَا لَا عَلَامُ اللَّهِ عَلَا الْمُؤْمَال حَلِ الْمَنْكَ يَدِيَرُفِ مِنْكُ الْحَبُ الْرِي لِمَا لِبَالِهِ الْمَالِمَةُ أَوْ الْمُسْلَمِ الْمُدَالُةُ فَلْوَلِكُ بِرِيضَ الْحُبُهُ فَهُ لِالْأَلْغَافَا دَهُنَتُهُمْ فَصِعَلَتُهُمْ لَعُلُونِ عَأَيْهِم كانة فال الكاف الولك المتلائين لكم فيع تفرف الديسة في والمناه والمام وَواللاَهُمْ فَافظنوا انتَمالَعَلَيْن السَّمَاليج بالْكِون حَاللَّمَ لِاللَّهَا الْمُعَامِّد مَا نَعَيْعَ نَكَ لِلنَّهَا تُسْتَعَبِّ لِيغَيْرَكُمُ لِأَيْلُ فَلَجِبُّ هَامُلَّا غَيْرَاتُ عَظِمة اطَالَبَكَمَ يُطَاعَهُ عَظِمة وبطَرية مَا لَهُ مُحْجَبُ ابْأَاوَامُا الْكَدّ من فلسَّ هَوَمُّ لَا لِعَمْتَ تَسْبَهُ مَعَلَمُنا وَمِن يَجَبُ ابنهُ اوْ ابنَتُهُ التَّوْمُ فِي فليتكو وَعَلَا لِي وَمُن لْسُ مِا خِلْ صَلْسَة ويسْبَهُ وَدَاي فليسَّ وَمَوْمَ عَلَا إِنَّا عَنْ تَ رتبة معلنا الابت ليف قلطه وانه آبتا مالعًا لأبية اداروا ان بالكَيْ الْمُنْهَاكُمُ السُّعُولُ السُّعُولُ اللَّهُ اللَّ تعَمَامَ وَالْمِحَانِينَ إِن فَعَلَتْ النَّفُولِينَ النَّاكِ لَكُمُعِلَى عَبَيْ فَعَلْ فَقِعْتُ بنيكام للإبني ولعك تعول فاذايك افاحك الأواس اخالا الكواس

الأنتان مَالِيهِ وَالأَبنة مَنْ مُهَاوَ اللَّهُ عَلَيْحَاتِهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى تَيَطَاهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل احَبُّ الناسُّ الْبِهَمْ وَإِجلهم عَنك مرود لك بيبنَ متريقة المُنزكل عُلاَية مُعَا حَلَ الْافْوَالِ وَافْسِارَهُا هُمُوالِيِّمَالُوا اناشَّاءُ يعِم إلى قَسَالُهَا عُلِحَ لِلْهُ السَّلْفَ عُلَ حويَهِ لَا الْأَفْنَالِ لَكَ خَبِتَ اوْلَا يَاحْبَعُنَا فِمَا الْأَالِيهُ ثُوزُكُ بُتُولِ الْمُصَافِقَا فَا لكَّذَلِكَ تَابِدَهُ وَالْعُادُهُ عَادِتَهُ لِأَنْهُ وَقَالَ فِي صُ لَمَ إِعْطَاهُ لِلِنَهُ عَيُونَ ا مَا مُنصَرَ وَفِهِ لَا النَّهُ وَالْهُ كَا الْعَلَّاتُ مِنْ عَلَى مُا تَعَدَّدُ وَعَلَى الْمُؤْلِلَ يهَالْ الأَلْمَاظُ لأَيرِ تَجِنُوا أَدُاعَ وَوَاوَيُسْمَوا فَانْظُ ظِافُونَ أَنْ هَا الْأَرْال تَّعَيلَهُ فَلِيِّنُكُو وَاللَّهِ الْإِلْمَا وَالْمَا الْمَانِيَ الْأَمْدِ وَلِمَ رَضِ وَالْمَانِيَ فَالأَمْدِانَ التَالُّعَهُ وَلَكَ يَدِينَ لَا تَرْسُانًا الْلِعَهُ لِلْعُنيَةِ بَيَاسًا لِلِالْاِثُولَانَ هَالِهُوقِاللهَاحِينًا النَّكِائِوتِكَ الأَوْامُولِانَّ فِيعَمُ إِليهُودِحَينَ قِتل كامنهم فرنك فنميذ الثغ يبضه فيهرؤه بالمترغوا المعا وحكب عَدُوا لِمُوا فِعُولُهُ النَّهُ مِزْلِانًا الْعُالِدُكُ الْمُ اللَّهُ مَنِينَ وَهُلَّا صَلَّ لِكُنْهَاتِدِ مُلَّاللَّكَ وَيُعْرُومِ اللَّهَ النَّاسَيِينَ وَلَكُنْ مُ هُولَ الْعَسَل بوجاع لالتعطف بياولهدا الغض براله تعوالمعتبل تلك الافعال ويَتَأْدُينُونَ قَانِكَانِتِ مَاتِيلَ فِي هُذَا الْمُخَالِّالْأَيْفَانُعُ دَاكَ تَظْهِرٍ هَوَ الْمَاخِ لِعَنِهُ وَانْتَ الْتَوْمَافِيْ هُوا النَّبِوَ احْتَكُ فِي الْعَالَ الْأَمَانَ ا المَلِينِيةُ لِأَنْ فِي اللَّهُ وَمُعَمَّ الْخُولُ مُعَالِّكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْمُعْدَالُهُ الْمُ

اَوْلَائِكَ وَلَائِنَة صَعَبون فَوَلِهُ النظر لِولِين فَكُوكِلْمُ هُلِأَنْهُ ادْفَرَقَالُ فَنَهُ ليَّرِيَّةِ عَتَ ابْنَاهُ وَامُهُ اسْتَتَى بِمُولِهُ وَالنَّعَسُلُ الْوَلْهُ لَأَنْهُ وَالْمَالِاكُ تَدَارُكِ وَالْمُنْ يَكُومُ وَلَكُ وَهُوانَكُ وَالْمُؤَانَكُ وَلِيسَّ فِيَطِبْ فِي الْمُحَالِّ فَيُ مِكَمَ نِنْسُكُ الْأَمْكِ مُ ذَلِكُ الْمُلِونِ عَتِهَا سَّنَعًا سُّا اللهُ اليرينالهامن يجبن كهاؤما المزنان فنفاع لع يُطدُان المعت لكمة اوعز إل نفراه المعربة والحالفنا لأن والحالية اتوالن الأنه قالمَ لَا يُرْجَعُ لَ مُلْبَعَهُ وَيَحِي رُاي لِينَ يَعِدُ لَالْ يَاوُن الْمِيدَ وُمُا مَال عَلِينَةَ الْ وَتِكِ للمُونَ الْفُاصَبَ وَلِبُرُسُّتِ عَلَيْلُونَ الْعَاصَةِ فَعَظِ باللعَت دَجُ الْعَارِ وَلِسَّ يَحَاظَبُهُم بِعَدَ فِي كُونِا لِمُهُ خَطَابًا حُبِّلَ الْمَادُ القواله مداعاج لايعبادك الكالمروع لزيالمه اسهل اقتبالا اتركاش عَنْ اهْلِلْتَعْيَرُ فِالْمُهُولَ لَيْقَلْدُسَّعُولُ هَا لِلْعُولُ مُاطَأُدِيَّ نفسَّهُم نصِمَّهُ إِذَاكَانتَ الْعُوانِ لِلْهِ الْمِالِيَةِ فِي الْمُعَانِ فِي الْمِنْ الْمُعَانِينِ ولِكُظُوطِ الصِّلْكَ فِي المُلِهُم دَلَكُلَّان فَسَوَّ النَّاطُونِهُ لا: الافوالكانكان كميت وهب سِالمعيه تَكَانَ جن لِيَّ فَكُولَا لَيْمُعُوا إَقْوَالُمُ انْعَلَ إِنِهَاذًا وَلَهُمَ مِنَ الْمُعَالَةِ الْمِنْ عَهَا الْوَلَايِكُ النَّرِعِ الْ إلمنظئ تبكت كالديك مركبتن وهركبا وهليا ولبتوا فاضعين لَايْهَانْدُونَ قَالَانْهَا وَقَالَ رَجَالُ نَعْتَ ﴾ يَهْلَاهُ أَوْمَرْيُهِ لَكُ نَعْتُهُ

المنبق فافرك لكاندك للهام فافته للمولالانه مايام وهنالك اللَّيْعَتَوَا الَّهِ يَنِيعِينَ فَ الْأَصَامُ فَعَطَ لَكُنَّهُ مَا مُرْهِمُ وَدَلَّكُ الْدِيعِ وَمُر بالخاره واذااستعلق ففالغ تنبية استراعه فالمزقال لأبية ولأمة مَازَانِينَكُمَا وقِالَ لِأَهُوتِهُ لِمَتَ اعِنْ لَمُؤْلِلُمُ الْمِنَاهُ فَعَظَ فَعَلَمُ مَظِأَمِ الك وليزكأن بُولِسُ المِنَول بَعَادِ الْمُوالِمُ الْوَالْمِنْ الْقُوالْأَلْمُ وَوَوَالْمُ الْمِنْكُ الْ يَطْبِعُوهُمْ فِي لَكِ الْمِدْامِرُ وَحِدَهُ الْمِدَلِيْمُ مِسْنَ دِينَهُمْ لَأَنْ فَعَالًا عَمَّا ان منصهم كافة الكوام الاخرة إذا طالبُونا مَا لَيْنِ الأَوْام الدَامِينِ فابنبغ لنإان فبالنهم ولهدا المتنب قاللوقا الشيران عجاليا مند ﴿ النَّاسُ وَلَا يَعْتَ أَيَّاهُ وَأَمْهُ وَأَمَا لِمُوافِلًا وَأَخْدُهُ وَأَخْوِيَّةٌ وَالْمَسْ الذَّكِ الفَّافَلِيُّ لِللَّهُ الْكِوكِ الْمِيلًا لِيَّالُ فَالْمُوالِ لَبَعْظَهُمْ عَلَى عَلَيْهُ الدَّالِ البنعن والأماح والافتراض تعزفا عزين يعتم والكليه فالأي ما ازادَكَ ابْكِ انْحَبُهُ الْوَقْوَ وَامْعَتُهُ وَهِدَا الْجِهُ الْأَنْهُ لِلْ الْمُعَالِّلُهُ الْمُ الحب بهكك الحبوب بعبنة للحب فهل الآر إ لا فالماء الله النهن اؤفريتكاعه والإباالمنتزين أنبنعوفه ورضبكان وَدُلْوَهُ تَعِنْدُ طُلَّهُ هُلُولِهِ لِمَالَكُ قُوهُ وَمُعْدِرُونُ لِلسَّهِي لِغَهَّا الْحَالَ أفضلت منهتنماو لأدغيرادا انقلافا منهيمط اكث عنتنعية وقذا نعوا ان ينتزهوا عُنهم فَلَوَكُ توكُونُونُولُولِيكُلُّامُ وَيُعَلَّأُهُ وَلَأَي الأبرناعَوَ <del>وَيَعَمَا لُولِكُ</del> تَوْمِنهُمُ مَادا الْقَادُوكِ كَالْمُسْتُكُمُّ وَلِكَّيْسِاطُ

باللأر يضبغون وكالتوكزله تبالموم الدين فأفوك وكجوله الكاته متقلع ابقولهم م يعتبال الأاي يقشل و ين يقبل يعتبان يقتبل المناكفال وها العظفا الدي المعام عدم المنطم فالمنع المنافرة مَعَاكَ مِعُ هُلا مُكافاً هُ إِجْ إِلَّانَةُ قَالَ مُنْ يَعْشَلُ نِينًا بِاسْمَ نِي سُلط تولوبني فكن يتبل عُلِا عَلَا لَا الله السَّالَ عَلَا السَّالَ اللَّهُ السَّالَ اللَّهُ السَّالَ السَّالَ عَلِلْ وَلَهُ يَ اللَّهُ فِحَلَّمُهُ النَّالْ فَبَلَّهُ لَا يَهُولَ عَلَيْ الدِّينَ لِأَعْبَافِهِم سَعَابِيهُم الدانه في الكلام يرسم له عَيْنَهُ الْحَيْلِتِه وَلَكَ تِعَالَم الله يهج بهي ليركنا فالعلين يطدان التك من بقسل بسااوم زيعسل انسًانًا عُلِكُ لَكَنه السُّمِّينِ فِي السَّمِينِ فَكَاسَمِ عَلَى وَهَ وَافْعُناهُ هُو مَنْ يَعْبَالِ الْمِدِ الْمِهُ لِيَّالُمُ الْمُعْمَالِيَهُ عَلَا الْمُلْعَظِيمُ مِنْ مَنْ الْمُعْلَمُ مُنْ مَن الأغاض المانية لكنه يعتب المعانعة الماني فالماني المالية المالية تْوَابُرُبِي مِوْلِدُ مُعْلِعُ لِمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُوابُ الْمُوابُ الْمُوابُ الْمُوابُ الْمُعْلِ مزينة لبنيا اورجا كاعد لأاوعلي خلط المتاب الركية قع داك المنسل إناخ و و المعلقة المن المنسلة ا لعَونِ الْكِيكِ لِنصَيْدِ فِضَلَهُ أُولَا لِكِنَا لَعِوَا لِمِرْسِلِ لِلْبَصِدَ كَالِمُ الْمُلَالِمُ الْمُلَال فَعَنَ قَالَ وَمِنْ سَقِي عِلْمُ لَلْمِن هُولِكُيْ (لَصَفَانَكَا شُمَا الدِ بَاسُمْ لِللَّهِ فعظ اقول كوعبا الله مايض توابة كانه قال اعط في وض المعلمة كَ الْ الْمُعْقِينَةُ اللَّهِ اللَّهِ مَامِائِكَ فَعَدَالْبِتَ لَكُ تُولِبُهِ مَامِائِكَ فَعَدَالْبِ

المهاع رها اعترات كوهوضرز المزيز كمويه لفادع الماحة وكوورج للنبي عنونها لأناف مروادكانك تعبلة ادامرهم التجاز بواوالديهم وينبهة وطبيعته وكجانسته المتكوية ولغشهم بعينها زوب الجزا النافة لوحدلهم عظمًا لأنه قال استجبيا ال فلا الأوارك تفككرُ لَعُبِ مُرْفِكُ انْهَاتَنْنَعُكُ اعْظِرُ المُنْأَفَّوُ لِفِي انْ املك مَا تَفَكَ وهَمُلُ الْمُرْضِونِهُ لَهُ فِي كُلَّ كُلَّا ثُمَّ الْمُثَا الْمُنْ الْمُثَا الْمُنْ الْمُثَا مُنها تَسْتَغِيلُعَمْ كَانهُ قُال لَرُمَاتِنا الدِّنهَاوُن لِفِيكَ الإّ الكُحْبَهُ الْلَهُ لَا لَتُبَبُّ الْنُتَهَاوِنَ لِهَا تَفْتَنَفَعُهُ لِمِبْنَدًا اعْظَالِنَاكُ وتظهر لفعال محبها ويامل فهمة المفتاص فضفة الأنه ليسروض كلمه هَذَا فِي الْأَعْرَافِ عَلَى الْمِنْ فِعَمَا فُولِ عَزَالِمِن اللَّهِ مِعْمَاتُ به ابما المعاض نغسّنا القي المفالمة المامة به المالك الموا فافتاف هكا المعية انج عدمتك وكالمكوك المدونة فون المتمقل هُذَا لَكَ الْمِنْفَعُونِ الْمُلْكِلَا عُظْمُ لِلْمَاعُ مَ الْمُعَلِلْ الْعَالِيْمِ فَالْمَاعِمُ الْمُعَالِنَا المَ عَالِمُ وَلِلا شَيْا لَهُ فَا الْإِفْزَالَ فَرَكَانَتَ كَافِيهُ لِأَفْنَا عَيْمُ أَنْ يستنظ العتيد بالإيعتاد نهم لأدن وحفا النك كالإعذاق ليل تكافه نشأطه آلاجلابه زاالطغه الصاديد الجايلين المشاونه ليباع المستخفرن عليكانزلوه والآشياحا لها والمعادض كأتها لستخطف الآمنا الحركنغ بيعم كلنه فع ذكك فلديسم توابًا المروعيًّا انديقه وغيا الوجة

باقتبال المظحكين مداك يجافب الدين التتكونهم لأنذقال لذكنة كافعلتم احستانا بفل على وفي المنتهين فافعلم ذلك وويعول الفَلَمْ اللَّهُ عَدَا الْعَوْلِ لللَّهُ لِمُسْتَوا اللَّهُم الْالْوَالْدِمُسَّمَ مَا عَلَا اللَّهُ وانكان ما قَدُلْهَا مُطَعَّلُ هُدُلُصَعَتِهُ فَهُوْ انْشَانًا قَاطَنُا مَعَكُ هُمَا النَّهَ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا بعبنها ويشيدك هونشيذنا بعينه مشاها معك الشرار الولمك بلعيانها منع وامعك الرائم انفسها فاويًا فعن عجه عظيمه وعاجته الخطفائة الري ستعوة الصروة المه صادقه ولجهة ولفكاك اللهي بنبهويك فيلؤان النتأ بن ويهم وصفي هم ويشغلونا شغلاباط للمنكومًا باخلف مَنك عَلَان كَتِهُ ويَنضَرفون والدين يخلون المفادف العيدان مادان والمراب والمامن بكلم ويالتعيهم باشن الكلم وكياكونهم بإخلاك اجرولها الخاكاه والمعقال الكاذبة وإذا قصلك فع بمن المحتلج المحبر الماكمة منك مَنَالَجُ لَيْدِومَنُوفِ مُلَاقَتُ فَ وَالْجُهُ فِي عَلَيْهُ نَبِطُلُانِهُ وَضِرَا مَنْ لَا يُعَلِّمُ وَالْهَانِي وَمَا تَعْتَكُمْ فِي أَنْكَ أَنْكُ أَنْكُ أَنْتُ طَالَّهُ مُا تَظَلَّبُ " فيعَظَيَكُ إِنَّهُ مَحَدًاكُ أَعَالَنَاكُ مَنْهُ وَلاَتَعَلَىٰ فِلْ السَّول النَّا تَمُ إِنْ عَلَّالَانَ أَدُفِي كَاكِ الظَّلْ فَ إِنَّالِتَ تَمَا عُلَازِ الْمُكَاكِ الْمُعَالِدِ اللَّذَيْه الصن وَدِيه فان كُلَّ لِياجِنُها ذَكْ فِي لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُلُّهُ اللَّهُ وَيَكُلُّهُ ك

لأننى والمكارك الماكن الموقاع المال المواظف الماكا المواكن المتابك عداط المتالية الماكن المتالية الماكن المتالية الماكن المتالية المتاكنة اللهمريكانيه أفعاله هَدانهم غرمًا لهَ رَبُولُهُ أُوِّلًا اللَّافَاعُومُال اجرته فيعانيًا بارسُّاله امَا حملانيتكاونَ مَشِكُ وْيَالْتَّابِبُولُهُ المَاحَلِلْفِتَالَّا والحروب لأحل المرين كقتلونهم وكالبقا بتحديلة إياهم اياته وعجابية مفاستًا بإنوادة الى منازل الدين يعبناونهم بغيهم ستار مته علة الحاط كلُّهَا وَيَسَادُسُّه بِتهويلِهُ عَلَي لِلدِّينَ لِأَنْعَبْلُونِهُمُ بِنولِيبِ امْعَبُّنُ ىدايبُ سَدَور وسابعًا باظهَارُوا لدين بعتبال بهم معتبل با باه واباه ويَامَنَّا بِهِعَانَهُ المُعَمِّرِ إِلَى الْمُعَالِمُ وَيَعْلِلُ وَيَالْسُمَّا لِأَمْسَالُهُمُ لِعَكَمَ مَا بِادْدِ صَنوفًا مَزَلِكُ افْامْعَ عَلَيمًا فَكُلُّ مِنوْعِ وَالْمُوافَ فِيهَ عَلَىٰ الْغُرَادُه كَغَايِهُ أَنْ سِّسَةِ لَكِهُم قَالَ مِنْ لِيصَى قَابِلَهُ سُمِّمَ لِأَ حَرَاحًا وَلَيْ مِنْ فَعِيا لِمُعَالِمُهُ عَالِمُوا لِمَا لِكُنْ مِنْ وَالْمُوا فَهُ لِعَلَّا سَمَانَ لطَعْمُ لَنْ وَفَا لِعَتَالَهُ وَلِعِتَ لَهَ الْوَالِدِ مَا زِلِكَ عَالِكَ هَا وَالْمِدِ مَا زِلِكَ مَ الغطهالي ورافيا ودائر مرقه وسدي على مرجي ولغكك تعول ومزجو الأن الديدة كالخالمالة فاعول لك لإجل هَذَا التَّوال اعافَ الْحَوَلَهُ السَّمْ تَلْمِلُهُ فِي عَدَل انتعلم انه قدرتيب التواية ليسَلِي تبه الوازد كليه المارتية لفنه ضايغه لأنه تكلم هَاهَنَا فَيَا قَبِنَالُ الْبِيالَ عَنْ فُلُ وَيَاكُنِهُ وَفِي عَنْ عَالِمُ فَالْمِيالُ وَيَاكُنُهُ وَالْمُؤْمِ

انت الوم في المالة على المرك على الكالمنية الالفيلات ادُلِمَاعُتُ لَدَالَذَيْتِ ادْ الْفَطْعَتَ مَا لِيسَّلِكُ اداعَلَتُ تَبَاعُ مِن الْأَعْدُ هَاءَ هَالِمَناتِهَا وَهُلَا الْأَوْلِ الْوَلِهُ الْمِسْمُ ثَرَيُّا لَكُمْ بِهِ الْنَالِ بَلِطَالُوا مِن لكان دلك لكنوا قولها مؤيدًا إذ أكونوا كالمرتباسين اع الكفرلان اليطاله قدعملت كل وديلة فأساكم الأنكونوا فاقدين انتادنوا ويحت وُلِأَمَا وَاوْا فَامَتِينَ الْأَنْ بُولِسُّ الْمُسَولِ بَعُدان كُوْرِالْمُطَالَة بَاضُوال كيتوفوفال ولاينا أفاي لفالمكالم وكلما ووفع المناها المول للنه اطلاله وانتمادا علم الهوالمال فلانتضرام النفال الافترال كاعذا ذلانك الكنت قداموتهم الأباكلوا فكبو بعصيب بإشعافهم فسيجيب ولنول نغم فكالمؤتكم الا ترتيمواعنهم ولاحالف وقلت للمرائب الانعتبي وهما علاكم النابع وهم واعلاهم ولتت منعتقيًا اوُلِمُومِنضاده لكنهامُتفقعمُولَ لالكُ ادْأَلْتُ الْتُ مُسْرُمًا : للبحه فستغفل فأك العناج من فطالمته سريعًا فيضلص لف وقالماك ولعَلَكُ تعولُ الْإِلْمَةِ بَلَكُ لِدُمَّا لَيَّالَ مِنْ الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِكِ لَلْمُ فَعِمْلًا العصة مولان تعقة لانه قل تشكم في شاع الناتي العصلالة الكاك ببوق بها العنون وإسالها فغز لتناما ندخ وفقط لكننا نروع عَلَية تلك الألغاظ الجافية فالمان فأفاقا فللفركة وفعه ودفعت تَنفا مِيكَ انا نَابِيًّا عَنْهُ لَهَا يَعْنَامِ الْفِيعَاكِ السَّالْدُقِلَاعْتُلَكِ

ولمتأمك بالموجردان كك وتضيينها اعزل كك انا انجدا البخ كربها لسِّت اعَالُالكن لِإِعَال المَاهِي الصِّدِقَات والعَلَى الدِّوالعَمْ الدَّالِكَ والعَمْ اللَّهِ الم مالمظاومكين ومانتابه هكالالأمنان وماناها وهداف عن كاجب عَادِينَ فِي البِطِلِان مِنهَا الأَاللِهُ عَامًا قَال لِنَافِحُوت مُزَلِلا فِاتَ لأمك بطال آش فك شق وادكنت ما تعل علام وللأعال الفرق ا لأطنئ عَنك قري لأشك لذيك بطن الضالم مع يَواق وعَبِونِهُ أَنْهَا يُكِلِأُغِيبَ مَن هُولِي لِأَفْلِكُونَ عَنَكُ الرَّظَارِي المُنْوَيَّةِ \* لكناه يعب لناحير إته كلها بتوسيعه واستفه فيهب المته عزرانه هُذَا لِكَنَاسُّ لِيَتُو بَيْطُالِينَ مَن لِلْأَعْالِ الْلاَّرْمَهُ فَتَطَلَّكُ نَهُمَ مُعُ دَلَك عًا مُلِينِ اعُالاَ عَبِيتَهُ فَا دُالِالِتِ ادَّالِي الْمُلْفِينِ فِي الْمُنْفِينِ عَنظُ الْأَنْ عُللْ مَنَّا مِعَافًا مَعَتَّا لِيرُهُول بِضِريهُ مُرضًا يرِّيدُانُ ينتنك باطلاد بويشك انكون عكال وقدان لت هاريًا وأهل سبك جايلانها الافوال القاقدة كمتها فلها انت لذاتك وافضام ذاك انتعوله أك العقيران بيتول لك هذا الأفتال عداهره ويعاظمك خَطَابًا لِبِلْ الْمَتِعَاجًا انْعَلَى مَنْنَعَ كَلِيكُ غَيْضًا لْأَنْكُ تَعَيْدِ لِلْيَّا وانت بطألة وما تفاع لأمزا لأعال القامرك الله بانتفالها لكنك فَدُهُ فِهِ مُوْلُولُولِيُّ مِنْ إِنَّا لِمُعْتَمِ فِي إِنَّا لِمَّا فِي ُولِيَكُ شُكِيرًا محويًا ومُوتِعَثَى لَلْحَرِ وَالنَّكَ سَادِيًّا خَاطَاعًا فَالْبَابِيوتِ اناسُّل حَرِينَ

عَرِ تَهُقِّهُ لَلْنَكُ نِشَا وَهِ بَالِنَوْجُ عَلَمُ لِلْكُ انت لِنَوْجُ اعْظُرُمْنِهُ فِلْهُوال لعَنَا عَانَاوُن رِدَيه مُلِعُومَةُ لِأَنْ تَوْجُ وَلَدُ فِي الرَّحِهِ يَتِعَهُ عَعَوَّاتُ وتخزفظال ماعلنا اغالاكمؤهلة لتعكيب ويتوقخ وقلكان ولجبا عُلَيْناً اداتنهَمِناهَا انتدَلاهُ لأَجْهِ رَهُا وَلاَّ الأَثْمِنا فَهِم يَعْصَدُونِنا طالبهك ويه فنزيدهم وأكاة فالكنت التكال تفظية شافيا غهك ملا يجرحه بتعيرك اللونشأ النهك بشافليتهم وواعكك تعول الأانه مايوتران يبيع عفي عليه عند علا فاقتللك الله ادُّا عَلَى هَا وَمُا الْمُرْكَ بُهُ ذَلَكُ لَلْمُلْمُ مُا وَيْهُ بُلِعُهُ وَوَدَلْعُهُ الْمُولِهِ التُكْمَهُ وَالرَّفِقَ فَانَهُ مَا يَتِوَجُّ بِهُا الْمُنُونَ طَايِعًا لْأَنْكِيَّ فِي عِلْنَ وَلِأَيْكِنُ إِنْ يِتَوْجُ النَّمَانَ عَلِي يَيْطُ دُاتِ النَّوْجُ بِابِنَا رُؤُ وَلُومُ الْمَكِّينِ إِقَالِهُ وَفِهَا ذَلَةً إِنَّهِ السَّتِينَ إِنَا أَنَ السِّينَةُ نَهُ إِلَّهُ فِي قَتْ مَنْ وَعُلَّهُ مَ ان انسًا نَاعًا يَشًا فِي مَعَهُ وَيَرُوهُ وَيَخِتَا مُلْكَ يَلَدَّيُّ وَلَأَيْخِلْ عَناهُارَعُ فأنكأن المنسول بولس بعول ان كوك اصلح ليس سا أن بعل الأ مَا عِلَى الْمَالِيَةِ لِلْأَلِكُ وَلِيسَ يَعِولُ هَا الْفَرْلُ لِنَا لَكُنَّهُ بِعَوْلُ كُلِّنا أَن النازوغ لغا ألا هُوَا فِي خِيرًا وَحِيدًا اللَّهُ وَالْمُوالِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اداخامُ اتناك المنهارفيقه فإخلىكالمنهاعلى انفراده فنعلله بخلاف مُا يَعَدُلُ الامْ مَهَا الْعُلَافِقِدَ عَلَهُ السَّمَعُدُ وَجِلْ \* ومُوسِّيَالِنِيَكَانَهُ قَلَقَالَ سَهُ الْصَغِيَّةُ عَنْهِم حَطَيْتِهِ فِلْصَغِ قُالِاً

دفعه وَإِحَدَهُ فلمُ الْمُنتَعُ لِبَطِينَاكَ هِذِالْشِراعُ وتعولُ لِهِ فَالمِثَلَاثِ امسَّ وَاوَلَ امسَّ فَلَا نَظَلَبِنِ الآن طَعَامًا لَكُنَكُ تَوْعُبُ بِطَنَكُ ايمَالِيًا نابيُّلْعُلِي مَعْدَادِهَاجِمَةُ ومودِهُ لِالْفَقِيرِادُ السَّمَا فَكُلْ مُلْكِلْهُ وَلَهُ لَا المنعجيتكيك أن ترجمه أد تضطخ الخاجة ان يتعدم البك كا يورولن كأن المتبللة مزجهة اخرى الحان يتتعظفك فلفال السَّبب سَيكك ان ترعَهُ لأن شك فقرة تكلغه وَيلنه ان بيغل هُ ا الأفعال وَمَا تَرْجُهُ لِأَنْهُ لِيمَ هَالِ التَّتِيعِاتَ وَمِلْ خَلِلَّانُ تَرَبِّهُ اقِي مَنهَا مَا يَرُّا وَانْتَ لَسَّنْ مُودَلَكُ مُا لَرَّعُهُ فِعَعُ لَكُنَاكُ مُودَلَكَ تَشْهُمُ فادْقالا مَرك الله عنامَوُال تعَظيهُ سُرُّا فِدَوَقَعْت نَسْمَ مَرْقِعِهِا . البكُ وَتَعَيرَهُ الْمَافِونُ الْبِيْكَ أَنْ يَعِبُ عَلَيْكُ الْمُرْجُ لَهُ الْمِلْهُا فأنكنت ماتفأان نواسية فإمالك تشكرة وتتليه وتغت تفشه الثقيك فصلك طالبا يمك كعاصك الحالما فأرايك ولن تنهض عليه المواجًا ويختع له الله المعتب مرايقًا مُاغض ك في ان قرار روال مُرَاتِهُ وَنَا وَمِهَا وَلِعَلَهُ لَوْ كَانَ لَوْفَ ال بِسُمُ أَقْرَالَ تَعَارِكُ هُولِ لَا كَانُ اقْتُرِي الْبِكُ وَانْكُانُ وَلِنَا مَا يُعَالَوْ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ طَهُوا العَصْ فالسَّاوَجَ وَانْ ترجَهُ وَانْ ترفَعُ مَنْ مِنَاوَلَا لَالْكُمُا صَحْ الْوَفِرْجُ مُنْكُ عَلْمُهُ بْعَدُ نَظْرَكَ الْمِثْرِيَّهِ الْوَالْمِهُ عَلَيْهُ رَبِعِتاكَ انغكاك منها ولأظننت الخاجة بجعيعه كافيه له للإهتجاج

القلة فلأنتفئ وأونيت من سينة العابل غظ النيالك وكونط رفقفين مُثل أبيام عَلِي لَهُ قَاقًا لَهُ الْعَالَا الْعَرَالُ لَلْيَرْوَرُمَا فَالْأَهُمَ الْلَفَظَ المِتُهَ لَكُ تُكَامِعُ اللَّهِ مُلْ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللّ الله متلا اعتقالنا الي المنتاجين ولعل قايلابعوك لكن ليراعد الاست استقياً مَزَفِعَ يَوْلَفَا قُولُ لَهُ قُلْ لِي لُوقِلَت مُلَك وَيُوسَكُ الْتَعْيَفَ لَانَهُ بمِيمَ مِعُامًا لَهُ المِيمَةُ النائلِ الله النَّالِيكَ النَّالِيكَ الْمُقَالِمُ الْمُؤْكِدُكُ المعل والعص فح للج الاتكاول في في الصور المعرف الماليك عند المَتَاوَلَسَّتَكَعَيْتَ العَلْمُ الْدِي يَكَ مَهَا فَشَانَشِيًّا ابْطِ فَلِللَّاكُوبُ وَفَا فالقشان كالمعلمها وزكلته ونشقته ويلته بسب ابطأيسك عَلَىٰكَ وَمَعَ فِت يَعِينًا إِنْكَ وَانْكَ أَنْكِ أَنْكِ أَلْكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعَد المجانة المنتقافية المنافرة ال مالبسَ نَبَّا وَيَوعَوا الْعُنيَةِ اللَّهِ الْمُزْتَعُ لِلْمُولِ عَظْمِ مُولِيمَ لَكُ ليستنضيغته للملقاغظمامة لكزلخوف عنككه بشرجعة فاستيامتو يحافا فالغجلة وتتلبه المناك العيك كلهافكين لسَّت هاللُّهُ عِيمَ وَقِلْمُهُ فِعَالِينَهَا الْا النَّامَا نَفَطَى عَبِيونِنَا هَالْ وَلَوْلَكُ النَّهِ مُنْ تَعْمَالُولُكُ الْعَمَالُ لِأَنَا لَوْتَفَعُمُ أَعَيوبِ وْمَابُلِناهُ الْمُولِكُولُ اللَّهُ ال ولاتكونز قاضًا مُتَنهُم لألك والكنت متعلصًا مَل الخطاليكا ها"

فاعتب واوعزاليه إدستاب فيهرب فأذاه لهكاهر ذكان فال ازالنولان وأن الاانها كلاه أيتنظل نهاية واحاف الله عد مطلقال لمفتي والبهود يتمعون التكني اهتم فالالنعب وليكانوا ماحض لخين فاللينه لمني عدا الأموال للنهر نوق عوان المعفا فِهِ الْمِكُذُ وَوَصِّى مَ دُلَكُ مُوسِينً عَلَى الْمَارُهُ مِا مُذَالَّا هُوا الْأَلْمَا فَالْقِ نَرْنَغُونِت مُنْهَامُونِي عِمَا بِمُذَادِ الْمُتَرِينَ عَلِينَهُ مُرَادُ اللهُمُ وقالحك العُول العُلْفِ أَنَا أَفْسُلْتُهُمْ فِي عُفِي لَانَكَ تَعْوِلْ لِي عَلَهُمُ أَخُول الربيدة الرضيع علي منهاوه والأفنال تعبير في المنازل وطال ما التهالا مناسود بُ ابنه وقال له على الغَلاه اداشتم الصَّبَي لالكون فسَّنَّا وَلَاصَعَبُ الْخُطَابِ رَبِعُولِ الصِّينَ أَضِلُا هُولًا الْأَفُولُ الْمُمْلَةُ وَلَوْعَاكُ طَلُّهُا يُصَمِّلُهَا لِعَلِينَ الْعُدَائِينَ فَعَلَافِلُهُ إِنَّا فِي الْمُلْافِدَالْمَا فَالْمَافَ الْمُدَائِلَةُ وَاللَّهُ الْمُدَافِدَاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَافِدَاتُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّا السَّولَ قِالْ للدَيْنَ هُمَا عِمَا الْمُعَامِرُونَكُ لِمُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ النعافة المالم المنتبيلة المنوع المناكم المال المال المال المال المال المالة فلانتف واليقتاده الحالماقة وهااللئك سلكم ونعانب الدين المنوام الأنور والمركع وفي التياه الخاص المنافية الأيتوف وعلى المنور فيصَابِرَهِ عَرِوَا مِرَدَ الْعِسُّطُ كُلَامِهِ الرَّيْتِونِهُ الْبَرِيةِ فِيسَّتِينُ اللهُ خَالَبَ هَولاَّي مَا فَوالَّ غَيَالَةِ خِياطَ اوْلاَيكُ بَعَا فُلْاَتْلَارُدْسَّ إِلَى إِنَّا إِمَّا وَإِذَا مُا لِيالِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَخُونَ النايِسْ فِلْ الْمُوالْدُمَّا إِنَّهُ أَنَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لّ

ولعل إحدة وينول ف المرفيان المهدا الافعال بداني وكيوليست المن مَعَيًا مِنُولِمَا يَنُ فَاقُولُ لَهُ الْأَلْكَ الْأَنْكَ الْأَنْ فِلْ فَالْمُولِ الْمُلِيَّةِ الْمُنْ اداغيلتان تنظه مخاطبًا المنتبع كلين في اصادف في الأنعال فاعط اذالما بكلتك والما بنبي وَلانكون العَقير ولاننته وَ وَلانتلامَ وَالْمُسْلِمَةُ فانالسَّ بِمْنَ عِتَامُ أَدُولِهُ لِسَّرَجِ لِمَانَ وَلِيتِنِي مَهُ لَيْسُ سَيْعًا وَكَ دَلَكُ فَعَالِ لِوَمِي لَحِدًا لِمَا سَيْجَةَ وَاحْتَاحِهُمُ الْعَلِي وَالنَّهُ وَمُولُ بَالِيَّةِ الفامران كلهة وكادكالح كلبتك متعضا بوعة الاككنت تضاه بجر المروزير وعلى على المنافظة المنافظة المنافظة المنافذة الم انك نوتاد ان تتلك في جمه وتداويه عامالك تعلم المعلم الملادرك الماقتع في منايعيد الكلامع الله الله الله الله عنه الماقت منايعيد الكلامع الله الله الماقت ال حلية انصَل وَعَطيه اوما تعتلك لنك اعاتن التَّه وعَليك الثَّوَاتُمَا جَلُهُ هُ أَمُعُ مُا يَرُّا ادَاتُمَ مِن الْعَقِيزِ فِي الْمُوفِ امْتُامِتِ مَا إِنْ الْمُرْتِ الْمُ بَعَنْ عَنْ الْأَلْوَالِهُ السِّلَّهُ الْمِلْكَ فَتَعْطُنُ لِدَا سُمِّتِهِ الْمِلْ السَّالَةِ الْمُعْلَمُ لَك سْنَيْمَنْكُ ادارضً لَهُ اللَّهُ لَكُ وَامْرَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَانْتُ فَلِيسَ لَهُ مَا اعظيته لكنك وكالكشقتة كما الماكالك فالكت تنتجهل أفكرا شاعة فعَلَكُ عِنَامُ لِحَالَ اللهُ اللهُ فَعِمْلِ مِنْ الْعُلَّا يَنِيَّا مُعَلِّمُ مُعْلِمًا الكنافان والمناف المنافية المعالم المنافية المنافقة المنا عَنْكَ فَعَادُ لِيَسُ بِينِ فَأَنْفِتِينَ ثَمَّعُ لَلْنَهُ عَادُ مِعُ ذَلَكُ مِنْتَوَمَّا مُالِلَيْ

قالوعَن البِكُ شِرِيعُه الأهَانُ هُذَا الأَبْعَانُ لَاتَكُونُ عَلَى إِنْ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُ قامُ أَمَسَتَ مَنَيًّا لَأَنْ دُلَّكُ الْفَيْتَيْ انْكَانَ لِأَجْلِهُ وَالْفِعْلِهُ وَلَكُ مَا يُ اعتلالتناللخ فانكاذ المشتغ لرياء والمؤنظ فالما الغضايات سَنغَهُ وَافغَالُ عَايِمُ السِّنغُ امَّا مِلْيغًامُكُمُ وَعُافا وَلِيهَ كَيْرُوا انْهُ الْمِامِرُ المارنين بَرَكَكُ فَلَانَاكِ ادَّاقاتيَ مِنْجَافِيَ مِنْ لَأَنَا فِينِ فَاقتِينَ الْوَجَ والرفق المقالمة لأنكوبن اشركز الومع شركانة قدركاب كيتريث قدعاط فتم وَ وَالْحِوْدِ الْمُورِينَ الْمُورِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وقالماها الافوال ماقله ضالان عندي علاي يحزب بيالمزدارا لشَوعِلِعَنلاكِمُ فَلاَمُنامُ وَفِي فِي أَلِينَا لِي فَالرَّحِ الْفِيلَ الْمَسَاوَةُ بِعَدَيْجًا هُولَعْظْ رُزِعاْتُمْ مُاهُوانِعُصَ مِلْآتِيُّ انْتَ مَتَافِهُ لِيُسَرِّعُ بِضِي دَاك بعوعه تبالهذا التعظم ويويثا لهذا المكاف لأمك فولنتعتاجان مَتْعَ تُرْجَعْ أُولَة أُومِبُ الْ تَكْتُلُ مُمَاتَّعْ مَلْ الْاللَّوَالِ يَصُرُّ لِكُعُلِّي هَ الْحِهَةُ اعْظُمُ لِأَنْكُ ادا اعْطِيتُ الْعَقِيرِ مِعْرِقِ الْمَانَا عَمَالَتُوابُ عانعَطيهَ فعَطُوادُ المتبت انتعصل كالضَّانكُ افامعُ رَمُعَيكُ ودَالْهَا الْمُعَانِسَّتَعِبُّ الْمِلْهِيمَ لِيسَّ لِلْهَا الْآنَ هُوَعَامَ الْحَالِبَاتِمُ وتناول العِلمنها وَفَعُلُ لِكَ يَحَانُ مِتَلَكَ تَلْمَا يُهُوعُنَا بِيهُ عَنْعِ لِأَمَادِ معنسى أتزله الاانانا أأفي وقتناه كاعلون صلاله كالإبلاء قَدْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمِلْ الْمُواعَالَ المُلقَةُ بَالِدِي عَلَمَانِهُم وَمُلْتَحِلُونَ

جَالِيَاتَهُ الْعُالِمُ يَفِي مُزَالِحَ الْمُأْنِ مُزَلِّلِهِ الدِّيَاشَادَةِ الْمُعَالِمَ عَلَيْمَ الناصر بعيمالا لاالية مت علامنه انكانكواياه الالايوب بنامانا ولنا الناسه وأفول الكنت ماعرف المنهولياه معرفه والفاد فللوتكن انه مؤها لِنصُدُنِعَةُ إِذَا الْمَانِ لَلْمُ اللَّهُ الْمَالِي عَنْ السَّالِي عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم المارَ لِمِين سَيِكُ التَاوَلُ مَوهِ اللَّهُ السَّالِي قَلْتِ والتَّعَ لَعُوالْ الْمُلْتِسَعَ عَلِيدًا لَسُتَ انْدَالِدِيدَاتَ النِّيَ الْمُتَالِدُونَ الْمُعَالِدُ المُتَالِدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِدُ المُتَالِدُ المُتَالِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَالِقِيدِ الْتَعْلِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَالِقِيدُ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدُ المُتَالِقِيدُ المُتَلِقِيدُ المُتَالِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدُ المُتَلِقِيدِ المُتَالِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلْقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلْعِيدُ المُتَلِقِيدِ المُتِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلِقِيدِ المُتَلْ لَنْ الْبِيْ لِيَسْلِفِ اعْمَاعِ لِمَا ذَاكَ قَالَ أِي وَعِلَامِ مُعَدِّدًا عِلْمُ مُعَدِّدًا عِلْمُ فَدَاكَ عَوالْعَانِعُ بِالْمِعَ لَلْمَنْ وَلَعْلَيْكُمُ الْمُوعِ بِمُولِيِّ عُلَمُهُ الْمُلْتِيعِ وَ صَن الله السَّاتِ الدَّاتِ مَنعَت اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال انتافاملقول لنلبلك داكسنغل انتجى الاستغطاك انتصافات التالكي على المحيط له الله ويقله مروح الفدر وينادون هالهد الأوال كلهالتلكينك فليق حين الله الناط النامنين ونياعَ مَرْفَكُ لَمُ كِلْنَ فِصَلِ لِيهُ وَالْهُ صَالِمُ الْمُولِدَةُ فُطْرَحُ كُبُهُ سِلْطَاتُ ويَعَانُ الْعَالَانِ عَبِيرا مِلْعَهُ السِّلْحَيْدَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ افَهُ إِبِّلَكَ ٱلاِّلْمَاظُكُمُ الْمَالِمُ الْمَاطُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْدِينَا وم يَجْوِز عَقِلاً ويعَولَ عَد التَّولِ السَّتَ اقُولَ فِيكَ عُلْمِا يوْحَنَّا الدِّي التَّكُفت فِي مَنْ اللَّهُ الدِّيت بَد قِل اللَّهِ الدُّيت بَد قِل اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كنت تغوام والمنعوبة فلأنفاب بهام وشقيه كومعاليا في ذلا مناكث تعالمه في المنافق مَعْتِدُ النَّاكُ انْتَحَرَّهُ الْمُنْكَالِفَتَكُمْ فِي الْفَيْدُ لِللَّهُ الْفَيْدُ لِللَّهُ وَالسَّالِفَةُ ال النياطانانعليمة الأنبا الوالقال المعلياه وادكنك أنتأمانع كالهوا فالمعرف منتومين فنعظن انانانا فالمخافظة فكالمفطة فالمتنفئ والمانان المنافئة إذا افتكنَّا مُبْعَافِيِّيلنا أنَاجَمَ لِمُّالنَّا وَيَحَدَّفُ نَقَالُ اسْأَلِيْنَا لَيْكَالُولُولُونَهُ أَمِيناً ويتلج الخناج يزايتها والنامح كفالكن غنههم مفهاما والنام بنعن العكآ الناتج مؤتلمنا اباكمروبري لللك الفنعاد ماللغيلقه ومزنع يكفهوغة وينابيق المبتعة وتعطفه الدكه الجدوالعنز الانوام الرابا دالاهواليف ويُعْمَعُنَّاهُ فِي حَرْدُ مِنْ فَيْهُمْ ، وَمَرْسِمِ ﴿ مِنْ أَوْرُ بِكُالْأَهُمِلُكُ Wander of the man which we all the لغ ي الما السِّلِم رَوَاتِ بِعَادَ لَكَ عَنَهُم وحَوَلَهُ وَسَعَدَ وَوَقِيًّا لَهُ وَكُ فِيهِ مالكَ هَلَكُ كُنْ حُضُولِ هُولِ اعْدَائِهُ الْمُشْفِيلًا مُاكَانَ يَشَالُحُوالْمُالْمُولِ الْمُدَالِ يرنوام والكلك المليك وللتم برعنا فالحبتراع الاستع انفواليه انتين م ولايك واستخارة قابلا استعوال الدامونية طري كوفرة المافقا المنتول انعطك النكيبك اخبروا يؤخانا لآبات وبعددك السلااتيك مُنهُمَ الْإِلْهُ وَالْعُولَ لِن يَحْدَيُ مُن اللَّهُ كُمُنا اللَّهُ يُحِدِي مُطَازُ إِنْ عِلْ لكن هَلَا التُّولِ بَظَهُرْجَ مُن عَمَالِينا وَمَا يَناوُا دَلَكُ فَهُومُ زَالِهِ احْتُ. الطَاوَيه وَهِ وَقُولِهِ انت هُوالُوارِدُ أَمِنْ مُطْغُ يَكُ لَا لِلمَا رَفِي إِسَاءُ

مزاي بَهِ مَعْنوَةُ فِلْسُانِ عَبُونِ مَا كَارَقِدَاتُمَ [ إِذَا تَهُ ظِنَّا بَهُ فَاتَ قلت مناه و عدا الكشفة الأليس ما ديبا بالزيد مناولان ما المعرف على ولأينت ولأال النائان جامان عنوه فوالخ يماف فياف فالأت ان وركيمًا وَالْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ المارا الميتاد عَوَلَ فَيْجَاوِمُ هُوالسَّوعَ وَهُلَا فَهُوَ وَلِعَ فَكُلُّوكُ الْمُنْسِبِ البهركة قالسَّعِودُ عَلَيْهِم حَتَّلُكُ وَدَلَكَ بَيْنَ عَالَوْ لَعُلَّهُم لِأَنْهُم قالوًا لهُ ٱللَّهِ كَانِكُ الْحَالِمُ اللَّهِ اللّ يعَافِكُ وَمُلِاحِ النِّيضَعَت بِمِينتناظرَف المِهُ وَقدول لِفَالْمُناطَى لتلايد بوصامان والهود مزامل النطه يدوعه الضااف ويدك الاستع وفالوال المتعن والمعربسكون نصوركن والمراكبة لانفرون لانهم ماكا واغاديان كالمليح النهم توعو انسًانًا مُنَادِمًا ولِسُنتُ عَرَكِ يعَنالَ عَظِمَ وَلِن يَعَادُ لِ اسْتُلَا فَادْلَ البصراه كالتوفي معظم السِّم وذاك والمرواداك معله على مادكم وحامل لكلئ تناققًا ولفتقادِهم هُداننعهم وَالتعدم الْلِيْبَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمِيْدُ فَالْمُ الْمِيْدُ فَالْمُ لَكُمَا لَهُ فَالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُ للطنع ويعاق والمنافع التقاليم ولاعلى المفاتة عزع والمالية فارفُ إِن بِتُنكِ إِمِيانَهُ مَعَ حُرَا لِيَّالَ فِي النَّعَ الْمِعَ الْمِعَ الْمُعَالِيَةِ النَّعَ الْمُعَالِيَةِ النَّعَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي ال امُرُّلا الْمُتَعَادُ مَيِيَّا أُولِلْمُونِ مِنْ مُلْ يَعْلَى النَّيْخُ اللَّهُ هَرَقَ الْمِنْهُا "

مدينه ما منظه ظريقه الملايكة وكالزاحكان واختلام النار الكابونين، ومُزَلِّكُ وَفِينَ مُلِكُلِّكُ لِعُدَشَهَا وَانْ هَالْمُبْلِعَهَا مَرْدُ إِنَّهُ وَمَالِجُهُ غبئ أنفاب مشككا فزهل للجهة اسبان واعا الله ولاهوائيس البه منوابًا ولا استنع ومستخف للانفائية الخد الناس لدبولاك التول إنه واعرفه ممغرفه ببنه ويكاديسب حبيقة ولفتتاله اؤف جنع المرية منافق مزهل المهدان بشتغله وكحال فوق ولك المكاف اسَلَوْشُرَفَعُمَادَتُهُ وَهِوَلِلْ مَنْ اللَّيْمَاتُ لِأَنْهُ لَوْلِاً الهُ مَانَيْنَ مُواللَّهُ اللَّهُ اللّ المؤتياً كَانَاطُهُ رَجَاءُ مُعَرِيكُ تَعْدِينِهَالدَّكَ كَامُ لِمُعَادَسَّعَكُ وَمَا الْكُنِبَا وَكُمَّا نِي فِي فِي عَلَيْهَا مِلْ يَهُ مِن وَهَا وَ إِنَّ الْعَاصُ الْعَسَانِينَ بنحامة وكالمبلغ تعديرها كمزيع مجباط فبوادا انتهم اسهاؤا شديد وكأفة للنامس بمعنه فانكان ماذاؤفر جباند فكسفا غلبن الكيك والمنافظ والمالي والمنطق المنتصية الكنة استعارة بهراد نجب السَّعَد بَوَبِ مِعْلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَنَعْلَمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ مُنْ الْمُعَلِّ وكانولقابيتين انعط علية كلكه كبغما استعار ععالمه وذوقد نادا يتهادات هَالْمُبِلِّمَ هُمُ اعْنَاءَ عَضَتَهُم وَمُا اللَّهِ مُصَلِّلُهُ مُنْ هَا إِلْمِهَةً منتع لأبسب المسك ولالأمل ألاف أعتاله المأكوات بَسَّبَ مَا عَنْ فَعُلِ التَّرْقِيمُ الْمِلْعِ عُزَالِتُهُ يُفَكَّا يَعَمُ فِي الْمُكَانِّ

السهايونا المنفثغ فالحين كادرع جادوا فركاكين ليسعوا بِيُصِيادُكُ لِأَنْ لَهِ فَعِينا يِعَنِي الْمُوتِينَ وَلَلْنَهُ فَعَلَ إِلَّانَ لَيْعَ وَجَوَلَا فِي المنابيَّة علاسة اولاك المرفية الها ادهبا احترابيضا ماسمعتمون وراين ووعدان قدعاد واسم ون وعرضان يتخطون وبريم ينتنون وَصُمُ بِيسَمُ مَن وَمُولِ لِعِرمُولَ فَصَمَّا لَكِن بَين وَلِثَ وَإِمَا فَ الْحِدُلُكَ ومعيوط مزلايشك في موريا الماهم المدفدع ف وهامه مرالدي نبتاى عَلِيهَمُ إِن يَنظِمُوا بِهَا لَأَنهُ لِكَ أَنْ قَالَ لَهُمَا أَنْفُ لَا هُوَلِكُنَّ لَ وَالْعِمَر المُولِ وَمُولِ وَمُولِهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللّ تلفتكم والما من الما المنكانكا المنكار المرابع المناف المائد انت تَنْهَا لَانِعَنَاكِ لَهُالِ الْعَرْضِ فَاقِلْ هُوهَا الْعَلِّورُ وَمِزْعَ إِبِيُهُ تَرَكُهُمْ أ يتعلمان كلماجب ان بعن أه جاع لانعليمه المعالية التعليم قد والتالته أعنه لهذا المريئ ورد تريخه لها بعيض المهم كما ارتابوك اداع داعرتهم وخلوها التؤيض فح فطسهم وعدهاوما جَعَل لِتلبِهَمَ إِياهُ هُول لِلْتَا هَالُ وَلَحَالُ سَوى اوَلاَيكُ وَحَاكِم مِرْ العادفين فدا الطنوك لعرفية فإلميت بهدا العنفاع ظ اجْتَدَابًا بِعُولِهُ مُنْ مِن عُلِهُ هُوَ الْدَي لَيْنَاكُ فِي لِأَنْهُ اغَافَالُ هُولِ الْأَوْلَ مَثِيَّ لِلهُمُّ بِلغُظْ عُامُضِ مِعَ يَعِيمُ فِي مِنْ طَهُ الخَطَابُ لِيسُ الأموال التيقانا هامحت كان فورد معها الأهال التي قالها غيرت الم

وندابنناظهؤويؤاد يتداليه تلايده كالهدفادما اقتفهان ينعلواها اوردن اظاك يولف كاكتمين ارفيان يعليه لانهلوكان الهنيز ادهُبُوا اليه فاله هَوانِضِلِ عَنْ لَمُ كَافِوا ضِلْ اللَّهُ وَهُمْ سِيَّنْهُ مَنْ وَلَا لَهُ وَهُمْ سِيَّنَهُ مُونِ مَعَارِقِعَةُ وَلِحُانُ ادْافالَ هُلَا الْأَمْوَالُ وَلَا مُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْ مكانوافدنشبتوابداكر ولوكانضنابيقا تلكان علاتهم فادت اكترنغعًا فكركك نصبط إلك يمع منهم انتجابي تجابية فليتوظهم على هُذَا للَّهِ وَلَا السَّلَهُ عِلَهُ اللَّهُ السَّلَانَةِ السَّلَانَةِ السَّلَانَةِ السَّلَانَةِ اللَّهُ المُعْلَقِةِ عَلَيْهُ السَّلَّانَةِ السَّلَّانِينَ السَّلَّانَةُ السَّلَّانِينَ السّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلِّينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلِيلِيلِيلُولَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السّلِيلُونَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّالِيلِيلُولَّ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّانِينَ السَّلَّ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَانِينَ السَّلَ الهااسَّرَةَ نُزِعِلْعُتهُمْ ضِولِاحْيَر بِصَيرَ سُوالْهافُدِرْ التُّعْنُدُنَّهُ بنعك ومولافع المعال معالي البيرابيع وببنه وقال لها ادها البه وقولًا له انت عوالوال المنظرة وكالعرف المناء عَنْمِلِيكَامُا وَالْ الْفِلْلْهُولِانَ هُدَالِلْتُولِ الْبِفَاكُانَ وَفُرْقِفَ سَامِعَيه وَالْنَاكَ عَلَى انهُ فَدَقَالَ هُلَا الْعَوْلُ فِمَا بِعُلَا وَلَكُنَّهُ تنكها بتعلمان ذكك مواغاله لأالبنائ يتعول انه عندخفر وعمر النه مَنِيَّا اللَّهُ إِنَّا مِنَّا لَمَ يَعِنِ عَلَى إِنَّ هَذَا إِكِانِسًا فَهُولانهَ أَدْيِسًل انتُمُوالْأَيْزُلْرِعَزِهُ وَالْأُسْتَعْبَادِمِوالْمَاوِلْ الْوَالْسُغِ فِي الْمَهُولِ النَّهِي الخاصَ وَ لَوْ لِمِينَا اللَّهِ فَي هَذِا المُنْ رَالُدِي قَلْتُهِ أَنَا وَكَالَانَ وَالْكَالَ وَالْكَالَ النَّهَادُهُ مَنْ لِلْكَالُ إِصَافِ مِنْ لِنَّهَادَةُ مَنْ الْأَوْلِ لِدِلْاِيتُ الْفِهَافَد زالت التها فقنها كنول فادعرف المؤيز لالأما الغيف المريدة

اوفيكه المسيح بمبنه وشهائة والدلبل كالخال الأساقدة فتتالك فهووانخ فح كانكان دكرو لان عباقدة السيق النك اللذي ومخلق المرمن وينج فاقال صويته وفدة المبل هدا النهادة سكون اصليسا والعابم منه مروس الام وعلية تنوكل فغة توعنكم الركر الله والجالكان مه استنبي القال وسيكون كلفته سكلمة وكرامه وهَا البِّي فِلسِّرْتُمْتِينَ اللَّهُ قَدَلْقَاكُمُ فَدَلَاللهُ سُيصَلَّبُ فَعُطَاللَّهُ تَنَجَلُمُ وازيعُلُ لاَنْهُ قَالُ اللهُ سَيْحَتُ فَحُلُهُ الْعَادِ مُنَ اللَّهِ يعُهِ ، ومادكه فاللفظ فقط للنة فلقالئ ذلك اله ولا يعبر اعتباما لانه قال انه ما بفتح مه كوانه سيك لم عليه مكام الرات البنزلله رَفِهُ مَلَهُ وَقَرْقَالَ أَوْرُدَ قِسل مَن النبي هَذَا المَوْلُ وَصَوْرِي المَّا الْمَفْا عليه لأنه قال التغبب الامروه رت التعوب الطيل ومص ملوك الأفرف الناغث المروساعاي الاعلاما بفينه عالى الناب وعلى متيت ففي فعل فراكل ميتم الملب على هذا المعودة فأيلالغبوايدي ورجلي وتغرر فوص مالمتريعليه للمنتكافة الإنسته ماوابلغه لانه قال اقسم لتالي فيماينه فأوا قتزع واغلى تدي فتراعًا ودر في في اخرانه تديو المهدلانغال اعطوني في كطفائ مُوارُونِ مُستوفع ناعَظُ في الكُلنا بَالسَّن هُ الله مبلغهامز بلاوصنو إجائر النضاعلية والعضة الفي كرعلية

فنحفل العدق ويصغه الصنعين كزا لكلاثرابين عندكروضيعا ملزمنا أنعَ الْعَالَةُ اللَّهُ الْفَطَالِزُّ الْعَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلّ اناس في هذا ألعن المبنك ينولون اللغله الورك فأها تعزلست عَلَهُ النِّيُّ الْمُأْمِلُهُ الْمُولِونَ الْلَصَانِ لِحِمْنَا السَّجِهِ الْمُنِيِّ فَمُا السِّيعُولِ كله وَدَكُولِ اللهُ وَلَكُولُ اللهُ وَهُوكِ اللَّهِ الْكَاللَّهُ مُلْعُ وَلَيْهِ سُونَ يُتَوْفِي مزاجل لما يُرْوَلِهَا المعَيْفَ الدانتُ هَوْ الذَالِدُ وَمُعَوِّ كَالَالْتِهُو المنك النعك للللخيم فاقرل انا الغايل هذا العرل الأانغا التوليك كوكلفها عاليانك البيخناف المتحفل فالالنه وقدنا دكهويه والغض قبل لأجهن تقيقده املالانه فالانظرالي مُ [الله المُالمَ إِخْطِية العُالوفِيعَاه مُ لَابالدادُ بِعَلِيهُ وَبِعِولُهُ الصّ المنائل فطيه العالم افغ فل المع بعينه لانه عَلَى العَالِيس بهن الحركانة عله بعقلبة وهالالعن فقله كالابولس الترااد فالزوالصَّك الديكان مَضادرُوالنا انتزعَهُ من الديسَفا وَركَوْ في كليبة وقوله إنه يعَدَا لِرُوالروع كانقول مُنتين إفعال الروع بعد اسماته الأاز لناملي وكالوالتول فالواليض أنه قلغ فله يعام ويبَطْ رِوحًا فِينَيَّا الْإَانِهُ مُاعَقِ إِنهِ سَيَعَلَبُ فَاجِا وَيَعْمُ انْـا عَرْدَ الْنُكَايِّوُ الْمُلِلِ الْنِيَا } مَنْ لِمِينَالْمُ وَلِمِينَالْ وَلِينَالُهُ وَلِينَالُهُ وَلِينَالُ الْمُظْهُرُ مُونِي فَلِيتَرَعُ المَامِا تَوَالَ الأَبْنِيا وَالْدَلِيلَ عَلَيْ الْهُ لَعُظِيرُ مِنِي فَعَد

اللض مع مع وغيام رُوعَ أون الدَّولاعَة مُن عَلَكُ المدُنيَه فهوا المرَّانِ قيل ﴿ دَالْمُعَلِى الْوَلْأَنْكُ الْهُلِسَّادِهِ وَعِلْمُ وَمِعْلِ مِنْ عَلَا الْمُولِلَّالَهُمَ وْيْوْزْبِازْلُهُ الْمُنامِّعَا بِمُوْفِعَا بِنَهِا لَكُنْهُمُ مُؤْلِكُمُ السَّنْعَانُكُمُ وَعَالِهِمْ مُ هَاهُنَافَانِكَانُ مُا استَعَلَعُنُ نَعَالِجِهُمْ هُرُلِّي بَعُرُاقًا سُّحُهُ هُاهُنا وَلَاصْنَعًا مَنِعَ تُولِفِوا عَلَكَ تِمْول أَوْا نَالْيَكُ اوْالْدُوكَ اوْالْدُوكَ اوْالْدُ مِلْ يُؤِدُهُ قَالِظُمُ إِنَّا قَرْلَكُ مُأَظِلُوا الْبَعْهُ لِأَنْ قَاكُ أَنَّا لَكُ مُأَظِّلُهُ الْبَعْهُ لَا يُقَالَحُنَّا لَهُ مُكِلًّا النيخامُولِمُنِيُّدُ وَلِرِينِيَرِ فِولِ بِالسَّيْحِ لِأَنَّهُ مُاطَلِّبُ مُنْهُمُ هُذِالْلَاءُ الْ للنه طِالِبَهُ مُوالِكِيمِ وَالْمُنامُ وَأَن يَوْفِوا الْأَلَهُ الْمَارِّقُ فِلْمُعَالَّ الْمُعَارِّقُ فَالْتَ الب هُورُكِ وَلَمُدُ لَهُ اللَّهِ فِل مَعْدِ المنتقِبِ وَلَا عَمْرِ لَلْهُ مُولِلْكُ الْعَالَ الْدَيْنَابِكَ فِي رَامِلَ مَعْظِ شِرْعِهُ الله وَالْعَبِيهَ التلته وَانْا تَلْيَهِ غيره مزعن البهرد اظهر اعبشه فاضله وحفظ أمقداده العرفه فاظولبوا بالزئون الكلافئ الدقت على المعتب فعلت كانجي الأنسان علاهمة الابغرف الله فقط وللأن ماغلاق والنواء والمعرفة المتعرفة الماقة والمعرفة المامة والمعرفة المامة والمعرفة المامة والمعرفة المامة والمعرفة المامة والمعرفة اج وَلِمَاطِبِهِ مَهِ لَكَانِ السَّلَ وَلَمْطِيهُ وَالْاَنُ فَالْمِثَالُونِ عَنْ فَلِيهُمْ عَدِهُ وَعُلِي هَا الْمُحَالَونِ الْمَالِلهِ فِي لَويَعِنَا وَعَيْنَا اللَّهُ الْمُعْطِ العَنْ فَا مُنْ لِكُ لِلْهِ مِنْ مُنْ الْمُعَامِلُهُ مَنْ مُلْ أَوْ الْمُنْ فَاعْتِمَا مُلْكُ فَا مُنْ الْمُنْ

بها والدين كام عن وافت الريابة والأفتراع عليها واقرالا يرحادا الترينهاكنيولان ماندع والفروز الوودها كاها حر الإنبارانا طَوْيَاة فَهَالْهُوالْمُرَالِمُ لِعُظْمِرَ لِوَلَا لِكَانِيكُ الْأَنْيِلَكُ الْمُنْ الْمُؤَلِّ لَكُاهِا وكيونك وكنكفال الكلام سناع ولأجل ايغض فاقال انت هوالعادرالدارد اللالجية لكنه قال انت هو الوادد على بريط ذات الورود واستغياره اياهُ هُلَاعَلَى لَهُم مَا المنعَعَه مَن عُرِقَة دُلكَ فِينْ فِإِلْ سَمَّعَ اينا قُوالَ معولون لأنتا بالمنا الفظام النككك لاءم عفاكنة إمع فالها الكلَّمْنِالْفَاسُعُلِمُ لَالْهُمْ بِيَوْلِونَ لِهُواللَّهُ فَالْهُ مَا الْأَوْالْ حُبِي أدادهب الالجم هنالك ببدرية فنعول المالي ابفاؤة وفتهة بالحوتينا لأتكونوا ميات وبمايك كرككن فوا اطعالافا لدؤيله ودلك انعكا لخامه وووت تفضي فيسيك ونعلا تتكال العركان التضأ وَالْمُتَونِهِ لِأَنْهُ قِرَفَالْهُ رَبِعِ وَفِلْكُ وَالْجُهُمُ وَلِعَكَ لَتَعُولُ فَلِينَ كسَّن الغِلْبِهُ الْعُاسِّيَهُ وفِسْ السَّكُمُ الْهُ الْدُرِيرِيهُ فَاقْولُ لِكِ عَيْدَ لَا يَعْدُ لَا مُعَالِمُ السُّمُ الْمُعْدِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُعْدُلُ الْمُعْدُلُ الْمُعْدِدُ مَنْتَأَخُالُسُكُ مَرُ المُن ونعول مِعْمَعُ مُرْكَاكُ الصَالَ الْعِعَالِينِ فرت المؤت مُبطِّلهُ وَمَا اظهر حظاياً الْمُرْفِيةِ فَهِ الْحَضْرَوْمَ كَاللَّهُ فالرتقولوا هلا المقول المتعلون الريبا فداستعلم مراكفي الدُنِكَ أَوْافِيهُ فِيمَا مَنَافَكُ لَهُ مُنْتِعُولُ لَهُمُ فِيلِوْقَالَ عَرْقُولَ أَا

والنطعيد والضيقة عاوكانفس انسان عامل لالالدري بهوري اوُلُاواوَتانِعُ لِمِانَ لِلْآنِانِينَ ثُنَافًا مَعَالِمُا أَفَالَ رَوْيِهِ لَيَوْتُ وَعِدل العُول بَوْ يَعْدُ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لأن بعَقِيَع القالند والعَيْد القِيل القِيل المُوالم المُل المُ المُوالم ال والملافات المينفاع والمستخ فبالودد معته وابتك كا مزعبادة الاصام فيعط سله وصاة واظه اطرانة فقاعا المنتفك بالنوالمالية كلهاقالغفه بولس الدسول واسم قوله في كك قَالُ اللَّهُ وَكُوامُهُ وَسُلَّامُةً لَكُواعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ لَهُ وَدَيْ اللَّهُ وافعاد المراب الهوالي هوالمنوف الكيتفة مزالكافأة والخيرات وَلِلْبِنْ عِلَوْنَ امْ لَاذُ الْمُلْكَاتِ عَتَمِياتِ وَنَعَادُيْتُ النَّفِ ا العظه التادية والملتون ودارجية فالليز عيسالمك جَهِمْ لَأَنْ الْكُونِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عُولًا اللَّهُ عُولًا اللَّهُ عُولًا اللَّم جَهُمْ وَلَانَكِرِ الْأَنْبُعُ أَتِهِ الْعُرْفِعُ عُرِيْدِ الْمُنَاقِدُ قُولِا هُنَالَكُ معابلة عَدِلهَ وَالبِوْ بَالْحَرَ فِيعِيدِ إِنْ عَاقِبَ لَيْرًا إِد وَرَبُوانَا باقاؤل فلشغ مضم بلمبلغها ولعكك تعول وكينو كاوث والصب ٳڶڸۺؘۼڟؚۼۣۼۿ؋ڷٳۑ۬*ۯڡٳۺۘؠؙڡ*ٳڂۺۜڷۣڣڵڰ۫ڣۿٙٳڵڰٮؽ تبرلوك التولد كانتوه ولت على الجهم لكا قرار تعادا والقنا الله المستع كل المرافظ المنسوب متلنا الأن ادسكم كل الموالانات

يهكك عفي أك المرقت كان فشق له منافع الظته المواه لمنة إمراته معتلع لويفشة تعريبا والان فنظر بعبنيت فاستتين يرجبعليه عَقَالًا لَأَن عَنَا إِنَّا وَهُ المعْلِمُ الأَنْ عَسَدُ لَكُونَ رُبَّادَةُ السَّاعِيدِ غزه الجهه ما احتج هَمَالك في العَبْم المِسَّابِ وَيَابَ وَيِسْنَ دُلك عَلِي تحرفتر هدا انكاف الكافران توقيع ابعن ويهم والدينوان يعامله فليش ماك في فت من الأوقات ولأواحدًا لأن أناس علهم في في الغيامة للتعالي الح معرفته ويشجله فيله وتيات عدف هكالمعول السَّعَانُ وَلَيْلُ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِيلِ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ مرالمها ويان الإيفين والناعين تحت الاض اللفت العلف لأزكاك الاعتراف لشهوم الخياد خالع المؤفا ككنه على العول الأورتاع العتفل مناه والمرافق والمنافقة المنافقة المالة المنافقة ا المودعة كابزيه وونانات بهوديه واشه برلسًا لم وانادا ببول من المهم والمرابع الدين المنطاكة المنعدة الشريعة سيهاك بعقاهم النويعة واعاكان كلانه في كما الأنفاف التي قبل الشريعة مَعَافَ البِيْلَ خَطَالُو فِي الشَّرِيعَة فِيسْرِيعَة فِي الْمِيرُوقِولَ ا عَاْهُنَا فَيَ لَهُ مِنُ الْدِبْنِ فِي مُنْ يَكُولُ الْبِينِ فِي الْبِينِ فِي الْبِينِ فِي الْبِينِ فِي الْبِينِ الله موالماً على سَامِرَ الحاد الناس ومَعَوره مروالفضب والغيظاء

وتعورك عدا الاقوال عدا العمر النسقد اجترع على المتين فتلة اوعاكا ترمنها بليز فأصطبرهو على بيتة واحد فقط فإنوه والكار المنتظف فلالجهة انتم باعيا المرتف وفات وَالْ مَا يَخْرِيهِ مُيتِه وَلِمَكُ لِتَعَدِيدُهُ فَلَين عَكَوْنُ الْأَرْبِا مُلْكِ عُاحَكُم ة يُه وَلَهُ كُنْ لَمُ وَأَحَلَى مَ عَلَى عَبِي كُرِيلِ الْمَاجِكُمْ مَعْلَكُمْ العَيانَكُم فِي احَرِيا دَاتِه لَصَيرِ مِنْعًا خِرِيلًا تَدَايِقُ عَلَمُ الدَيكِ الْكَامُ الْعَرَكَ وَلَهُ وَالْسِيبَ اذا هَكُمْنَا عُلِي لِنَاسُّعْ بِينَا لِنَتُمُعْتُ مُ الفلاكلهابابلغ الأشتعما واداحكناعلى وانتاما عماننا تظلم يُعَبِرينا كالنائرة تعنينا هوا الملكونيا باعيانات عَلَى وَمِا تَصَعِيهُ إِذَا لِاسْتَعْبُونَا عَرَفِيا الْهُدَا الْعَبِيهِ فَلِي الْمُدَا الْعَبِيهِ فَلِي الْمُ التاكن محابية لان قديويلنا خطايا تستوجب ليرمينة منيتين للنهام وهله ليتان لنيرة ولكما المع وخطامانا الأخ يببيلنا الكندكوك التابكافة بخادس ياعلى تناول أشابه التنان عرب الكائن مولين لها والدين هذا الحاله الهدة هَرُعِطَالْبَيْنَ طِالِلهِ حِسَّالِلْيَّحُ وَدَعَةَ فِيعِبَ مَنْ لَكُ ادْأَدُكُ الْمُ وَالْعَامُ النَّالِمُ الْمُحَالِنَ عَسَّبِ كَانَكَ قَاللَّا لَا لَهُ الْمُعَالَقَ الْمُعَالَّا وانت قلقنلت الميوك بعينة وقدمصلت عظالما بظايله ومويك وَدِاكُ العَاتِلْ فَايِتْنَا وَلَا السَّالِ التَّوَالِ وَعَنَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِقَ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فينعت جهم ولأنصغا اليها البته فكأوامز علا الأنوال يتحدلنا أَنْ مَنْوَل دَلَكُ البُول ان لاينضِ عَاعَز المَنكُم المُعَويَّةِ الْحَالَيْمُ لَيْيَةِ مَا لِبِتِيَهِ الْأَنْيَضِطَعَنه وَلَا فِيٓلَكُ الْمُغْيِّرِاتُ الْمُأْوَلِهُ لَأَنْ الدي بجيته وفلا أوفويه يمية واكتنى وغادته مران ترغهم العُوْارِيُّ الْعَاصِلَهِ مِنْ عِنْ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْتَرْمُ وَالْمُنْ الْمُعْدِينَا الْمُعْتَدِينَا الدكيديجي نغودها احبر البخد يستنين طويله والعكك تغول الآن الحوق قديكا وابنا اعظر واولا كالتعدظ لمرابع لافاقر ل لك لأالبتة فاولًا ان عَادَكَ الجهاد ارتعن لنا قلالاكت هياعيانها لكن المعائك فدوضت لنالفظر لتيرا والدين اقتباط اتعاب عظمه بجبك لهتمران يتقنع والبعونية المخطر ففوا المخوف فيتاو تزايره مغثر المبتت منع وأنكنا نستظم عليهم وإننا فعرف الخطوط المالي فهمَ يستطهر ويعطينا باحتمالهم عَاجُلًا النعريات النارين الأان اكتوالمعانضين يتولوب هذا الأنوالا فولأعترها فبيعول المدافة التَّكَامِلِينَهُ الْمُعْتَظَادُ الْمُعْلِينَ فَاهْنَا بِعَاقِبُ هَاهِنَا وَهَنَالُكُ أيضاً فا قُولُ لَهُ أَنَا الرِّيوَونَ أَزَادُ لَمِكَ وَاقِرَالْلَمْ عَيْظُ نَنسُّ بِهُوا لنااتعاب ابضأ لكن كوتزانتم فزاورد تزخو لتواللم من كالمكزانا وَنُسَمَّعُتُ أَنَاسُّنَّا لَيْتِينِ كَنْ أَعُلِنَا مُبَيِّكًا أَعْلِوا النَّاسِطِلْاقَاتِلاً للناس قلض بن في السلام المناس الماس الماس

خرجم تبقرون المناف المنافقة المسادات أندال يبترك الناب الناعة فحدوراللاكهالوللالفرهم وفرين اسامرول اكتر وافعال تنج لعَ وَإِن الْعَن مُ فِي تليك يومنا المانعة مُ وَتلعًا الاات، الخادية عَامِلاً عَلَيْهُ اللَّهِ عَدَمَة المُنافِق المُ اندلكي الموحام القينات المنالك المركن والماك المعلمين ما ترهافيه علها أنوها هالتا تاية الالجع الخزاع دده من تحال المديريينا ترجه لوعالنا شدعة كميت لأنهر ماء فوالعن الدجبة السّتل تليدي وعائي الانتياعة المركب الانكولوا قدافتكم المجانعة عظمة وقالوا إنواب الان مَن قِدِيثُهَا مَا شَهَا وَادْ هَالِمُهَا فَيَاوَعُ الْمِنَانَهُ الصَّانَ هُواهِ عِنْ المائد اولم اندي ليزينوك هؤا الأوال منتبتم الواعد ايتع اتري ماقد جمَل الحبَسُ الحَبَسُ عَجُوالول مِعْل الْمُالهُ الْمُلْمُ مَا طَلا فَعِنْهُاهُ فادكا والعقر في عَلَم الله المنافعة الم هَالْنَالِينَهُ النظركِينِ لِلْإِفِمَ المُعْمَا وَالنَّالَةُ مَا النَّهُمَا مِنْ النَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَ اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمِمِيْمِ اللَّهُمِمِيْمِ اللَّهُمِمِمِمِمِمِ الل للهُ مِن المُ الْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهِ فلمخالله مركيدان لفراف د إنك أجبتاك عن الكيظن العبد كالم المع ولابورد الفيسط البيان ظنه والنه اورد عل الأفتكار فعظ الجائجة تعقق في ريتهم مورك الله المع في معايا الناسُّ عله والتي قلع والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافعة ال

مياجا يصب الدين بلعون اخوته تزياكلونهم ويبتول عليهم شيهمة مِن لِأَمَا ذَابِنَا لَ رَسَّلَتَ الْمُعَلِّظُمَّا مُؤَمِّدُ لِأَنْ الْسَكَانُ مِنْ لِكَيْوالِيَّهُم فِحَالَهُ حَالَيْمًا لِيهَمَرُ المُتَنَا وَوَثُ مَن الْعَنِياتَ لَوْمِ الشَّرِيزُ الْمِوْمِ وَلِلْ اطْغُونَ مُ السَّلَةِ مُوَالِّمُ الشريرُ فَالْعُ لِلنَّارُ مِنْ لِنَا الْعُلِيلِي الْعَالِقُ لِمُ اللَّهِ الْمُ المُوتِهُمُ زِحَسِوَتِهِ مِنْ مِمْ وَالْغُونَ الْحِدِمَ الْهُمُ وَلِعَلَكَ تَعْوَلَ الْكَانُ كَاكَ اسكفال الظرفاقول كالأرتعول لكازحك أدااقتنيت عدوافعل حَسْدًا لِكَانِكِكَ وَمَوْرِهِ إِلاَّمْ إِلا اللَّهِ قِرْقِيلَتْ وَاظْهُ عَيْدُهُ مُرْهِبِهِ موعَبه تَمُونًا لَيْرُامُ مِلْ انظريلَ عَنوبات اهُلُسُّ دُورِ وَمَ لَانتلب مَا رُوا هُ لَوَرُوصِ لا وَلِفَا لَهُمُ وَالِيقَ مَا يَعَالَ هُمَ لِأَضَا وَمِلْكَ الْمُناةِ فهالموامعي المعاذن كلها فالشرها لانجهنم انكأنت تظن عَنْدُنَا سُّحِيْتِهَ مِينَ لَهُامُولِيَهُ الْأَانَةُ لِنَالسَّتُ ٱلْغَوْلُ لِهَيْمَ صَاعًامُتَعَلَّالَ مُعَادِمُهُ السَّيْحُ امْعَبُ وَعَجْهُمُ وَارْهَبَ مُوفًّا وأساككران تعتقده انتماعتقاري هدافانتاعلي هدا الطربيد انتخفيه بنعاة كيتابسوع المسك وتعطعه الذكالة الجد كالغن الاَّدَوْد (مُاوَالِي بَادُ الدَّوَوُلُمِينَ وله عاله مابعه وتلتون في فخاله وبعده مرب هدا البنا البناع بول المعن في وحو يوسا مُادُا خَدِهُمُ الْمِالْبُرِيهِ نِبِصَرِكُ اقْصَبِكُ نَهِ زُجَّا الْرِياعُ لَكُنُمادُا

على الي ولعُدينه و و العِصَة الله وتنبيه العالم لين اهل المست ويض عداالع مرادك المنطقة منيدا التوارعا فاؤاستاسل اسائها التعلى لكزماد أخجتم تبصر فيانسًا نَّالِي تعشعُ أَبَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّاعَ وَفَا اليَعْنِيلِتَوَكَ الْمِبْبَابُ الْمَاعَةُ فِي وَيُلِلِلْوَكَ هَرَفِا يِعْوَلَهُ هَوَاهُ هَوَعُمَاهُ المَهُ مَا كُانُ زُولِتُهُ سِرَّاءُ التَّعَلَّةُ وَهِلَا لَلْعُيْ فَلَافِضَةُ وَقُلْ النَّهِ مُلْكُمُ اليهَ ولايسًا فِهُ وَالنَّاسُ إِن يَعِولُ وَلاَّال العَرل انه قد كَانْ فِي الأَوْلَ: مَلَ إِلَيْ مِمْ لِينًا وَلِمَا تَعَبِدُ لِلنَّعِيمُ لِحَيْلًا صَادَرِ فِوْلُودَ لِكَ أَنِ النَّاسُ منه مرافع المهميزة كانهم والنديزة غريزتهم ومنه مقوم ليك يروك هَالِكَ الْمُالْمُ الْمُرْكِفُولَكُ ارْمَنْهُ مِرَوْلِيعِهِ الْطِيعُ سَحَمَ ظُأْتُومِنْهُم مزاك استفط في عم طيل يتني سقم العنظ والسِّيع تقليهم النفامنهم أقوام همرفيع ويزتهم مغدمون المغزم ومنهم أفوام بصريرت بهالا الصَوَيَّ وَيَعَبِلُهُمُ لِلْنَعِمْ وَتِولِجِيهُمُ الْآانِهُ قَالَ ازْيِحِمَنَامُ إِكَانَتِ. عَدَالْمُ الْمُ الطِّبُ الْأَلْمُ عَاضِمَ المُوجِيِّمَ المِصْرِينَ قَصَةَ وَلَأَبْلُ وَاللَّهُ مناطخ الماء فالمقالة المنطقة ا ماتعنك لنعيم فيوف الويه وعبشه وبرييته لأنه لوكاد الأدلان بِلِشَرِيْ إِنَاعَ أَمُ لَكُانَ مَطَنَ لِلْعِيدُ وَلَكَانَ مَمَ لَ فِلْ الْمِسْدَ كَانِقِنُسُّانَ قَصَوْلِلِلْهُ كَلْمُ قَدْكُانُ الْعَلْدِيشَا وْيَهْ بِعَيْنَهُ الْيَهِمْ بَنَكِيمُ جَزِيلُ وَلِيزِكَانَ فَيُودِسٌ قِد السَّتِلَاهُ وَالْمُتَثَّمَةُ \*

اليهود مابالكم تغتكم وافكار المبية لأنهم والحافا قالمكر مَالْ الْانكاد مُنخته مُركنه مُ افتكر مُهامز جهه استجها المُرْمُ افيل فلهاللعين كاخاطبه تزعليجهة انتها كرفرم ككنه تلافيتي يوهز مع طُولُم لِعَه ولِعُتلاعِن فِيعِنا قُلْلِهُمُلِنه مَا لِعَعَزَ فِإِيهُ الأَوْل وُلاَينتغلْلاَنهُ لِيَوْلِنَاناً السَّرِيعُ النتقاله مَمَّا يلاِّعَنْ مَهُ لَكَتْ مُمَّانَ مِنْ عَنْ لِيسَّتَ عَوْبِزِتِهِ الفِينِي القِينِيمَ فِي الْمَانِدِ مِنْ مُاللَّهِ صَنَقَةُ وَالِعَرْبَةِ وَلَهُ لَهُ هَا الْلَافِرِي فِلِلْمَ الْمُرْفِقِينَةُ لَكُنَّهُ اَمِلَهُ الْوَلَامِنْ فِي الْمِدَالِكِ لِيسَوِيا لِأَمْوَالِ الْمِقَالَوْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّلِيلِيلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِيلُولُ اللَّهِ اللّ بالأفعال الف فعاصفا اذ اظهم عمريته ودابريتا خد ببريمنا وتعكبند فكركك قالمادا خرجتم اليالبركية بنصروك كالمعقال لفرورا القول لير تركيم مدنكر وينازلكم والفيتم كلك الحالفيد احت موالسنانا مَنْ إِلَاسَهُ لِالْنَفِيانَا لَلِنْ هُلِ الطَّنْ لِيَ يَحِي إِمْعَامًا لَانْ مُضَكِّم وَكُوْمُ الْمِينِ فَهُ الْلَهِ فِي وَتِمَا رَعَلَمُ كِلْ الْمِيدُ الْمِيدُ لِمَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَلَى وَلَا لَكِنَا لِمِلْأَانَكُمِ تُوقِعِمْ إِنْ فَعَالِنُوا أَنَّالُنَّا عَيْمًا عُنِامًا اصَّلِ مُلْكُ مُمَاكًا وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَمِنْكُ هُلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ البتواحديد المنشاط منالم مبلغة إلى البرية واليالادن لأناف المام لتنظر أفضه تفرها الرياع الزالترا تعليه والسها فالمال التأيلين عُدا الأفرال أحبانًا وتلك الأهادَ بِل أحدًا مَّا وَلاَيْبَاقُ لِيَ

عَنِيهِ عَلَالْمُولِ لَكُنهُ أُورُو بِعُرُدُكِ الْقِضِهُ مُنهُ قَايِلًا عَتَا أَفَرُلُكُمُمُ ا اقيم في والطلبيَّ العظم ويعضا المعلم فالتعوله هاله ومناهما ولك المراه اعَمَارُونَدُ وَهُولِ التميمَةِ وَالْتَشِيتُ الْتَعْرِيفُوا مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ عِلْمُ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ تتعطن في المتعدة في من واعالة وفي الموارك المام والمعام والمعتبر المتهم فالمتمانة النالفك منهاج طبنعته المحريك ويتكك ظريتا غريبة مِمْ وَالْمَالِهُ عَلِهُ فِي الْمَنْ الْمَ وَالْعَالُولَ عَاطِعًا الله وعَلَا دَلِمًا لأَجْلَطْ مِنْ لِلنَّا مَلِهُ لَا لَإِنَّهُ مَا الْهُمْ مِنْ لِيمِيهِ فِالْعُبُودِيةُ وَلا واخالكاظه لالمامنهم ولأعاى البنا ولاشقة يسوير ولأبشتني ولابتَوق وَلَابِينِ عِنْ وَكُلُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِكُنِّ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِكُنَّا مِنْ لِكُنَّا مُنْ لَكُ وعادما والشرع وكبن خاطب تلكرك بوداعه وكيو خاظب عنا إلهو بشعاع فنوائن فاطب للكنعا مرفاها التبب فالبينا أااتم في ولوري النساا عظم زير عنا الماتع والمن على النساافياط مُلْكِهِ شِياعَهُ لِنفَلِهِ بِهَا الْمُومِقِلِ اللَّهِ مَا مُلْكِنَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُ واعلنة لأنعلى عوما الفرت سنعقد المبيك يوصناس والها وأيضن الجريج الماض منفادته فوالع والتواسرة التعاث فكلك مَلِكُونِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِدُونَ النَّهُ الْمُعَامِدُ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مضره عند عَمَاهُ مِن للذاع الْمَقِيدَة تَوْجُ الْمُولِي الْمُولِيدِ انه الشرفي والمنتج فَلْمَلَكُ تَلْافِي هُولَ الطنّ عِلْمُمْ النَّهُ مُلَّا التوجير

هدا الممتسَّام بعد توييخه أماه وفيصمعليه فالبويدانه لركان صَنَعَنهُ لَمَا كَانَعَدِيهِ فَعَلَمْ رَبِينًا الْعَعُلِيثُ مَلَاثَهُ عُمِمُ كِيمِنا وصيئة فأذاكان عدائلين يتهمونه بفالا لتهتم وامتالها وأدمو ولهمر غدىنية من كانة ومُزنها به ومُن الما الله الله ودوي لا لكالية لأنه أذقال لعمراد اخريم تعصرت انتابغ اقول لكروا مضاور بيقالة الإنه هُوالدي فِي وَعِنه لَنِهِ عانوا مُرسُّلُ مَلا يُعَدّا رُفَحِها وَعِما الْحَدِيدَ الْمُعَلِيدِ طَرُيعَاكِ لِدَيْكَ فَعِضُ أُولَانَهُادَةُ البِهُودِونَدِنَ لَكَ أُورُدِ النَّهُادُهُ الَّهِي مناسب الأبنيا والت ماينال اله رض اولاقضة اليهود ادالبرهانك شانه الكَوَان عَيْلُمًا وَضِيحَهُ إِذَا أُولِزُت مَنْ الْأَعَلَا شَهَادُ تُعْرِفْ لِلهَ ودَلَرَيْانِيَّا ظَرُيْعَتِهُ وَبَالتِّا مِصَحَلَهُ وَرُائِغًا ارْزِدَالْبِي عَنْكُمَّ الْمَاهِمُ مزنة الوالجهاد ترخو لايتولوانا العبي فيغدا فانكان ميداها التَّجِيهُ شَجِتهُ فَهُل العَلِب عَرْمَهُ أَسُّتَنِيْ بِالْأَوْلِ الْوَقِيْدَ فَهُل الْعَلْمِ لَا مِيّابِهُ حَبِسَهُ وَدَكُرِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِمَاداهُ وَاعْظِمُ رَبِّي وَ كَالْمُحْكُولُهُ وَمِيَّامِنَ الْوَارْدُ لِأَنْهُ فَالْهَامُ لَلْ مَنْ إِلَا لَكُ فَدَامِ وَهِمَاكُ وَهُلِامْ غُناهُ هُوكِتِهِ لِلْكُورَةُ لِأَعَلَيْهُ الْمُعْتَبِ المالوق فيتربب الملوك الالعين بكثون فريسامن وليته الماوك ا وَلِالِكُ هَمُ الْبِهِي سُرِقًا نُنْكَافِهُ عَلَمانَهُ بِعُولًا لَمُورِّهِ بِسُّنِيمَ لَحِهُمُنَا ولر وَأُفريبًا مَنْ عِينَ إِدا مِلْ مِنْ اطْهُمْ وَاهْنَا سَمَّ وَمُنْزِلِتَهُ وَمُأْرِفِينَ

انقاق لهدا العول انتقال لإجل السّل اويسّيبَ الملاكمة ومعول على عَوَا فِي الْكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اسمَ عَنْ لانهَ ادْفَالْهُ وَالنَّوْلِ وَلَهُ وَالْهُ وَالْمُولِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وجهة لإجل العصر لستنظه عليه عاميد ايمان عق لانظنظات انديعول عَن إِنه قُولًا عَظِمًا لِأَنه بِسَبِينَ فِي المِن مَرضَ طَالمَعْ عَالَمُ هُذَا الْعَلْمَ لَا ولسابل المنالغ في المنافع في الماك المنابل الم الدين في المَّهُ المُهُم وقولهُ ما البَّه في وللكِللْنَهُ اعظمُ ويوعَنَّا كَانْ قُولَ فاصليحناعر والمدلابه فإنكانهونولود الزانة كالحافظا داتىئتل اديك عنا لأنسكاكا كالشاناك ادجا ولأدلد شيها بانسكان في الله للنه ولدولود تهدمتن عبيه وكاب للأما وللفالن الأها منحيئ الشواه فكالك كانب فلاتد مستعميه لأنها فزينول النت بعدال والته بنولاترة الغميندا باربيضنا الصابخ اليالان ككونت المهواد تقتِتُ والمنتر و خطنعُ ونها ولعك تول واكل سَال بين ها العَول وبيول المقال القي المناف الفاقول الك الفساء نوانتها والويسط معها ليالان ينفع ماهنا ويشتخته فعابوال المان بدوم هُوافقي تعضل الفوال التي الهايمينا كانه قال انكانت المنولت كلها تعلت الحريص إفانا هو الدارد لأنه قال الانبياكلهم والتوديك اليهيئانبا أدالان الأنفاط الجالا الكاكث

يغوله والأشغرف ملك السواذ هولعظ منففه واصن نعما فهنده وفيظُ للكيتدين به لأنهم دعوة الولاوللم بشرياً وقالوا افاهيكا إِنَّ الْعِدَادِهِ وَكِمَا فَوَايِرِدُونِهِ فِي كُلِّمَانَ وَلِمُ لَا مَالِكُ مِنْ الْمُدَادِ الْمُدَادِيك فعلى وَلِلمّايسَّة بيوعَناه واعظر منه فاقول ابدَه فاللطن الأروالأبوكنا ادفال انة هواقري بخرا بعول عدا العول معاينا داته به وَلا وَلِسُ المِيُّولِ عَندُولَكُم مُوسِيَّ المَعْلِينَةُ المِهَا يَعِيُّا المَوَّا وَضَل من فَيْتَ حَدِدُ لِكُ مُعَالِيمًا الله بِوَسِي وهِ وَالبِيمَاعَدُ فَاصَالَ: وهَاهُمُ اعْطَمُ وَهُ لِمِال مَاقَالَ خَلَكِ مِعَايِثًا وَان عُلَالًا لِنَهِ سَوْلِهُما العِولِ عَلَى عِلْمَا المَعْلِينَةِ مَا المُعْلِقَ المُعْلِقَةِ المُعْلِقَةِ المُعْلِقَةِ بسباسته لأهل مغف بسًامعيه وكاك إفالناسًالدينٌ كهنالك كافا مَشْقُوفِيَنِ بِيوَهُمِا لَيَرُّا وَالْحَبْسُ هُبِنَالُا مِعَلَهُ الْهِيْ رَفَّا وَعِجَاهِلَهُ المُلكُ أيضا وكِان مُحَبِويًا فلجِمَلُهُ فَعُلا الْحَادِثُ مُعَبِّوُ لِكُمْدُ الكيزين عَاجُلافُلهُ إِنَّ الْمُنْقِعِهِ وَعَادِنُهُ الْ تَتَلَّقُعُّدا الجهه نغرس الحناف ونعويها اذتوز وفعني المثالة المثلا تلعَنْ مَعَاجِسَة المُتلِم الدَّاقِ الْأَوْلِ الْمَالِيَ لِيَوْمِدُ فِي الْأَلْفَة سَبِياهِ بِكُ وفالأبضأ توجبنا للأمتل الكفتا وفكفال فاياؤن إزا لمؤخر فال هَا الْمُولِ وَأَجِلَ الرَّسُلُ وَقَالَ عُرِهُ إِنَّهُ قَالَ الْمُحَلِلَ لَكُمُ الْلَالَةُ: لأنداذاغ اقوام عَن لَكْ قَ فَعَاد تَهِ مَرْانِ بِيُطْعَوْ الْيُرْالِانَايَ \*

إنهُ مِن كَانُولَمُنَا لَوْهُ الْمِحْكَانُت وَإِنْ وَالْمُدَالِكُولَ اللَّهُ الْكُولُ الْمُولُ الْمُحِدِ الكهار الناس النبتولة الهنز كالما والسالية المكانت والفئه ببينة ثابة الرا انتياله وأنهكا تابغتا والدبوا الية لأزال يزينال وعن مسائل حَنْيُرِهُ وَامْتَ مِنْ وَوَالِكُولِ وَعَالَ كَنْيَرُو وَمَالْ تَزْعِوْ كَلِيْفِا مَالْدُهُ عَنْ ا المغوابذ والمغاني للأومة الضرورية واستخبزوه وكوكا وااشتهوا ان بتعَلَوا لأَنْهُ وَانْ الْمُوافِدَةُ الْمُوعَ وَلَا يَمِنْ عَكِيدَ وَفَالْوَالِمَافِي الوصيه الاول فالاضيفة ومابنات كالألكا بأغامان عسا المتاين كاكانت تدعوهم ض وفالي كهافك في السَّتنهي المُّتنهي والمنه معنى الأوال المقالفا لفوالقكاد بلنمة الديدي الأبودية ولايتمامع كان هويحته الخياك وجند بهمالية لأنديعولك المتسئرين يحتطفونها العضة أليالنثاظ وبغوله تزقلع آز ادان أيسً وعُلِفِاتَ استنهنه والحِهدا النشاط بعينة وقال مِهادُ الشِّهَ هَالِلْمِيلَ فِهُونِيْهِ مُهَبِّياتُ عِلْوَيْ فِي سَوق لِغُولُونَ رَمَرَنِا لَامَرُفِا رُقِصَمَ اعَولِنا لَكُم فِا تُواجِلَةٌ رُفِهِ لِالأَفْوالِ بُطِبُهَا طانون تنعط لأفاويل الاولة وهي لايفاط لانهامتعلته ابضابالمن ببينه مفضة أنابي عناعلما يالارع لنينا فالكانت الافعال الكاينه منهامتفاده وهج كحكتال البعال الديسالفر مريين بقاله مااهل ولاكان واجبا أناوك لخلاصه موانظى

وقونية اطرا المبنية والجستمر جيهة والأنتون فأوقت التجاوز فداولانه ظرفا احداث غرى والبرهان على انوانا هر فواضح الجسنام بحالابنياؤم الأباهم غتطعون كابؤم الأيان يتكنف لآالا انعلى هذا الجها فهوس فاع قالنهوالايقاع اليا المائك الكافية المائية المنفوذ والقاسفنا فالمناف الأيات منة أجبتك هرعاعة الدين تعدوا الينعي تريخ وللالة اخري بنوله وانحيتم ان تتباواه القرايليا المتظريجية الأندقال وجي سَّانَيُّ إِلَيْكُم فِيلِماً التَّغِيدِي لِلدِيطِيَّ فَالْمِ الْإِبْمَا فِي الْإِنْهُ وَفِي لِللَّ ادًا موهَالِياً زَعَمُ انْ تَضَعَم بابلغ الاستعَمَالانهُ وَاللَّاسُلان لاكِي المام وهُم كُوعِل عِلْهُ المُوآدِ وَالْ أَنْ شِيمَ فَاقِيلُوهِ مِرْعَتًا وَوَالْ العع الغاصب كانه قال لست الزمكم ولاالفط كرهدا العول وَالْهُ مُلْهُ مِنَا لِيْنِيرُ الْحِسْنِ الْمِفَاوَمُوفِيًّا انْهُ وَلَهُودُ الْكَاوُدُ الْكَهُو هَاللَّهُ الْكَلَّاعُ السَّلَا اللَّهُ اللّ وُلِهُ إِلَا لَعْنَصُ مَا قَالَ عَلَيْ تَعِيدُ وَانَّا لِعَوْلَ هُولِهِ وَهِلِيا ٱلْ نَصِغَةِ ما قبل بنمية بنطسَّ وَلَلْعَنْ مُرْوَمًا وقوع ندهَ وَالْتُولَ لَلْمُهُ الْمَاوَلِ لِلَّهِ اللَّهِ ال مآبيت الكاجمه بهمماسك الفهم يغطنوانه الفراه والمرهلكا المنتظبج مية كوهون قذهوي إدئين ليسمع فلبته فأنجوض رموزأ جزيلاً بباغها منه صاليا هُراليا سَوالهُ فانكانت والعَليف اله المهة الهُضَّهُ مِلْ لِيُسَوِّلُهُ عَنْ عَالِيهُ الْمَالِينِ لِلنَّافِيْهِ الْمُعْتَافِيْهُ مَكِّيرًا

والمراف في المنافقة ا لسَلْحَه الماه المعطم نسَّا وكه الماه الله والمالية وينين كَلَاعْلَى حَهِنَهُ إِذَى فَنعُولُ الدِيمَا مَاظِهُ فِللَّالْتَرَمُ فِعُلْظِيِّتُهُ فَعَيْمَة لأنه والأأناء البحناولا اله واحك وهواعن بينافقد المتلك التهادة له مزاياتة ومُن بجايبه فترك يَرَّعَنا يشرق فعَلَهُ كَ. صَمَهُ وَجَاهُوفِظُمُ لِيَصَرُ بَلَكُ الطَّايِّنَا بَرْهُولِهِ الْيَمْ وَلِيُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ وياكَلهُ وَبِشَرُكُهُ فِينِفِلْ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَدِهُ لل مُومِرُمِينَ عَجِيبٌ . فيدكان يجبئ على والتباوة سريو عناؤ تتنياوة وتفلقا ﴿ اللَّهُ وَإِلَّهُ اللَّهِ فَالْمُا أَفُوا لَّهُ تَلَكُ كَانَتُ قُرًّا شُمَّا لَتُكْمِعُ فِي هَاللَّهِهُ وَفِرْمُتَكُم إلِّهِ مُرْجُ افتتولُولُ لَنَ الصَّوْمِ عَبُ تَعْيِلُهُ وفل وُجِب عَلِيكُولِ تِتِهَا وَلِيزَالِهُ وَ وَمُوا وَاعْدُونَا وَلَهُ إِلَا مُلْكُ الطربة لانه اعتر مربكاطري عنها التعلق في الداك عالهم كالم كال وعش فورالخلق فاروا ألفا ربين كليهاء فالجناية ادًا لن تنتب اللهادين إلى للريط ويقالك التلب أناهك للدين لوكيفلة وها الأزما اهتا وفي قت ملازكان احدام الناسان يدم صدين ويعيها عنتب ماانة والمجتازان بدع مدار وبشكف هاثنا إقركانه ادراقبه السَّان بهَيَّا مُسَّبَثُرٌ لِيَنْ يَتِهِ السَّانا مُعَطِّبًا مُسْتُعَلَّا

فيها للعب فتدة كرالبي في تالكم ما الدي فصب ان اعلم بها اللكرفاعلته لأنه فالتن اشبة هلا الحياوه وينبيه بصيان ماوس في وق يعولون وموالكوفانقصم اعولنالكوفا تولي دار الكَن بُوحِناها لايكل لايشن فعالواف فوج متطامًا عالن الأشاه كلانناريًا فقالوا هَا هُود (انسًا لَ لَوَلْ وَلَا خُرِثْ مُوكُ مُرْدِيًّا لَا عُفَادَبُ والحظايين والدكيقالة هذا هوميعناة اناولوجينا كالمناجاني لمات صَلَالَهُمَيُّ وَعَلِمَا عَلِا لِحُلَّا بِعَيْمِهُ كَعُولَكُ بِنَوْلِهُ صَادِينَ بُولِدٍ ان يُوطَادُ لِشَخْفًا مُزَادِي عَنَا الْمُعْلِيدُهُ مُعَادُهُ مُعَادُهُ مُعَادُهُ مُعَادِدُهُ مَا مُؤ في عانه الحكم المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الطريقين أقفام عابل الصاد المفرجة فيمقط على إحال فاحد كالظرئين وتامل لخستك لناشك لذكيف يبهته الاستعاب الموركب عنه فالمان المان المعب المناسب النياسون فلها النرض برهدا التدبيرك يتريا برعناها النائيية مرابيداء وموتقالون الاقرال التابيوله المهولة لتصاديقها وتتعامل البول وارما اختاسا لليئي هوا الطابع فنواله قربسًا كها هَوِ إِبلَغِ شَاوُكُ أَخَيْنِ الْمِأْمِ الْإِنْمِينَ بِرِمَّا مَطَافَ فِي تَعلمه السي المعضِّ السَّنال الله الأله الأله المرع على على الله المرع على من الله الله الله المرابع امني هزا الطرب بعبنها ردَبَر الغاينة منها مَرْ هُذَا اللهِدَة

غشك

عن بعضنا انه قد استعنى سطاناً تناوقع واعند قولهم وعدا لكند قالمل هَالِ الْمُولِ بِعَيْنِهِ عَنْ بِينَا الْمُجُ الرَّاضِ الْأَطْرِيقِةُ يُوجِنَافَعُ أَوْمُولًا الجهه نتلبك الفائون بجاث احتفا الكفة اعافلوقا الثيريف عَ افْوالْهُ مُرْيَهُ وَالْمِسَّمِهُ المرى لِمُرَاعِظُمُ رَحُولًا يُعْزِلُهُ لِأَن المُشَادِين مُتعَوِّ الْمُنْ لَكُهُ مُاقِبًا لَهُمُ عُوكِيةً يُرِضُنا كُشِيلًا اقِبَلَ إِيمُ الْمِنْ مَعَ مَعَ وَالْعَالِ الْمُعَلِّمُ وَمُوالْطُهُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ ا استالهاعيدها واوجب النقالها فيهالهواكاتومز تحدينه المالألة اظهر القالة تعلمة نعراليه اجتراعه عجابيها فادالبا اهلهاعك هَدَا الْمُصِانُ بُعْيِنَهُ فَعَيْرِهِ الْمُدُوكُ لِأَوْالْمِثْرُوالْ الْأَلْمُ عَيِنَّكُ وَ برا يئير للأن الجي الته فيها قراية الكيوز لأنهر ماتا واقابلا الدُولَ كُلُ وَالْورَاقِ يَعِينَ لَكُ الْمَيْلُ وَالْبِيتُ مَيْدًا مُوحَةً تَوْفِي اللَّهُمَّ مَكَا ذِاهُوا لَخَالَ عَالَهُمُ نِطَيْعَتُهُمَّ ذَلَ إِسَّمُ مُرَاتِهُمُ الْتَيْنُهُا تعدراليه الخنية فريسلة لأنكز ببت عيداكان فيلبئ والتات المنظم و فريسًا فالالعوات الخادته فيكالوكانت مارت ذعم فيحورو صالك المواقات الوابيت ورفواذ لكنع اقول لكالا المتوروص لأسكونا فيوم المتضآ آروع منحا وانت باكعزاه المستعلية اللهامة استنهط كالمالي والمنافرات الكاينية لوكانت محكة في مكرم لكانك تدبيت الملكن لكني

وَإِدَامِيجِ مِعِدِكُ عَبُويًّا لِيرَى عَنِوكَا لَعَرَالْ لَالْمُمَتَّقَا إِلْكُوتِهُ التَّفِيدِ وبلك فألها المعنوال مونونوا للمواريف ترغين كك حواني الكيكم النينة الطلقة الراخية فالملموها والعولنا لكروا وأج تترواك مَوازْ يُوحَنا مُارِسُّعَيتِه مَعْبَدَ عَا الْحَيْمُ الِيهَا وَلَيْنَ يُتُولِ ازْ رَانُ الْسَعُلِ نَكُ الطِّيعَة وَانَا اسَّتَعَلَت هَلَا لَعَيْتِهُ لَازَادًا الْعَنْرُ كَانَّ لَكِلِهُمَا ولحاك فأفت الطربعتان المثنان أماريتنا كآمتضا دبن لذلك وكمر الالاتعال الكابنه منهما مناعة لأنالن في يَنافي الظرف للفاحة كان زخوافعة ذايدة ناظم المعابة ولعدة قاعله بالمويه يمامك ولدكا ائتتين بتوله وللكام يتقع ولفابنو فاقيع بخاله فوان كنتم ما فيلهم من اللالنكم مايستان للمراز تشكوني فيمابع وهو بالقولة فترقاله النوفي فض أبيه لكيا يَعتع كلك في فولك لأن الأله انتفاق مُاتم فعُلا الدِّفِعْلَاتَ مَكُلُّ وَلِمَا اهْمَامُهُ بِنَاكِانِ مَا الأفعال الكاينة منهمة لأينبق المهرين الانتوقي والأظلمن المك عُلَاد ولي عَالَ مَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل وَكُرْسُتُنَ مِنَ وَاللَّ فَامَاقِ لِأَخْتُونَ ضِيفَ الشَّامَةِ بِنَ أَرْمَ فِيال الْبَيْ لِعَولَهُ ائتلة لبيزة قاع دمت انتلاع وانتكون وهله لأهمامة معمة اللَّهُ عَنْ َ إِلَّا الْهُذَا الْمُولُ الْعَيْرِ كُلَّ إِنَّى مُولِمُ الْأَهُمَامُةُ وَلَا اللَّهِ انت انهم قِد الفِيط المرجَع لهُ المركةِ الْيَظِينَ فِي مُتضًّا وه لاَّنهَمُ لما قالُوا

امرينقض لغبار ودكك على والواجبة جدًا لأزاع لأنك والكافراقك اخط الويخط المنجاورة للترايكة الاانه مكانوا فبل الترايدة والنفة وكنزخ لي يعد اهما من لتعديد علا فلاي عنو الكن وهلون إدا أطَهَ فَإِمْ عَتَّا لَلْضِافَةُ هُولِمَبَّلْعَهُ لَيْرُولُولْعَلْتِنَا الْحِالِبَالْ لَكِ المتاجبن ولفلقنا دونهم إداننا ملا وأبناؤا وليابنال إنناما مناخها دور الغنز فعظ لكننا منكنها دون الرسل اغيانه ولاتنا المبل هَا النَّهُ نِعَلَّمُهِا لَذِي لِعَتَلَ لِدِكَ اقْدَاغُ الْعَنَّامُ الْحُصُونَ السُّلَّ لان الموقع المراس السَّولَ وانت ما تعفي المه مَن عاماً وكرونا وإنت مَانسَّعَهُ فَيْ تَعْبَ إِفِعْيُوا لِذَالَنتَ مَاقِناً فَيْنَالُ نَيُولُانلَاقَالُونَ منادلنامغنوركة لفأوة للفقائمة بأناارندض الوشط والطبئت ادان فسَّنا لازع بحروم ابتار المرسَّة والطَّفِ الدُّن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النافي لذيابيه والحرادية العالمية واعكام الطال والحكام فغ وض المرط أيسًا يتم نيية والمعب مكارسة والمنق البيال الها للهِ يُلْفِعُ لَا يَكُونُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللّ الأهاديت يحماون فاستماعك زيلاوه للفتع والبه الأعجة ريصافى وعلى المناف المناف والمكاف والكرون والمحترف الماكواتك فهولاء يحاونكران تعيط وراغاء هدا الكادف ليتريك همربل الفالهنو النق الغالم تتلبلك المنب من المناهم المناهمة الم

إغول كلعراز البضض مغرضتكون فيؤم التيضا الكترياحه بمنك فااشتى بَرَارِيسَ وَمُرْهِمُ عَلَى بِمَا مِلْ الْمُنْتَنَا لَكُنَّةُ الْسَيْمُ وَالْكُ مُمْمِياً تُلْبِهَ مُرَوِتَقُرُبِهِ مَمُ لِأَنْ يُرْهِانَّا عَظِمًا لِرِدُبِلِتَهُ مُؤَازِا الشَّيْافَوا الشّرليس مَلْ لِيَنَا الْمَحْدُونِ فِعُصَرَهُمُ لِلْوَيْكُونِ مُعَ ذَلَكُ الْمُؤْرِلُ لَبَنا أَهُ الْكَ إِنِيَ فِي رِّتِ مِنَ الْإِمُا لَحْبِتُ أَمْلُوكُ فَالْلِيمُ الْمِنْ لِلْعَالِمُ فِيُوحُ لِمْ إِذَا الرَّجِبُ الْحُكْرُ عَلِيهَا مَا إِهِ الْمَبْرُي مِمَاكَ الْجِانَ ا الهام المامية المالية بالحنظيين وهلا المؤنك أن إنقل من الكرية الرية العاب الكنزورات فهاخرقال البؤ وكدلك فالارضلة بكاف خطايآ خَتَتِ الْعُلَامُولِ اللَّهِ وَفِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّ المهنا لغبت ويادف فعله عندها المص كلنة اظال الخوف عَندَقُولَهُ الهُمَ يَعَادَتُون تعَادينَ المَعَتِ كَنعَاديب الهُلسَّ دورَ كالهل ونفرط واللجفه يستنفيده والية منسار الحهاة من ترديه الشَعَاعُلِهُمُ وَيُزَخُونِهُ إِياهُم المداء أَدَاء والدامون وإلياء ماجبة النام الحملا - عبد الداء ن المتولك للناس هَناك حبد فاداس عناعز فالأفاريل المفاريل المناس حرالعتوبه للكفائد حكفتركنه فدامج بمعهم عالماعكانا اصَعبُ وَعُدَاتِ اهُلُ سَدَةُ وَالْحُرِيَّةِ مِنْ الْمَدِيلِ الْمُدِيدُ اللَّهِ الْمُدِينَ الْمُدَارِدِ وَاللَّهِ الْمُدَيِّنَ الْمُدَارِدِ وَاللَّهِ الْمُدَيِّنَ الْمُدَارِدِ وَاللَّهِ الْمُدَالِقِيلُ وَاللَّهِ الْمُدَارِدِ وَاللَّهِ الْمُدَامِدِ وَاللَّهِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ اللَّهِ الْمُدَامِلُولُ اللَّهِ الْمُدَامِلُ وَاللَّالِي الْمُدَالِقِ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَامِلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَامِلُ اللَّهِ الْمُدَامِلُولُ اللَّهِ الْمُدَامِلُولُ اللَّهِ الْمُدَامِلُ اللَّهِ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِيلَامِ اللَّهِ الْمُدَامِلُ اللَّهِ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِ الْمُدَامِلُولُ اللّهِ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُدِيلُ الْمُدَامِلُولِ اللَّهِ الْمُدَامِلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَامِلُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقِ اللّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعِلِّي الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِّي الْمُعْلِقِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعِلْمُ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُلْمِ الْعِلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ

وقل النفح اداسكت المعدفين فيانزعاع وتسك اذبك وعاصمت طَوْلَ إِنَّا أَنَّكُ تَعُولُ لَلْحُانُ أَنْ يَالْحُلِّ الْعَوْلُ فِي ذَلْكُ لِأَنْكَ أَنْتُ ماجرف فاعمله العرافي لكلم القييع للنكثر والضيث التبين لنا باؤنخ البيات أنك مَا تَعْتَ وَانْفَعَ لَمَ الْفَعْلَ وَالْمَايِنَةُ فَلَاسْتَخِيرُ إِنْ مُعْهَا لالتكري تقتر والتكوك وافضله والنات مقاب فيعدا المتكاعات وُلِنَتَا لَهُمَا مِنِينَ فِونِولِهُمُ اللَّا لَا كَمَالُونَ عَنَالُهُ عِنْ الْعَيْدُ وَالْخُولِدُ الْمُعَالَ ولله المن المنافعة ال كلها ويتنزلك تصبيض يغفينه فألألب مثكخه في هذا المُلعَات والمتالها اوما فتكفح ثم اننا تهوي الجالر يله اداجه لناط كالككم عافيتنا مَعَلْنَاتُمْ يَعْمَعُنَا مُرْكَاكَ الْأَوْنِ الْمَافُرِينَ عَلَى الْمُولِللِّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ افرحُوابَرِيكُمْ وَمِاقَالَ افْخُوابِالِيمُ الْحَالَمُ وَعَلَىٰ الْفَحْدِ الْمِلْوَالِدِيوَلَ مُن يَحِون المسَامِةُ البَوْرِيَاءُ النِّكَ تَشَكَّم كُومِ فِي الْمُولَ النَّالُطُرُ وَلَمْ كِلَاكُ ادْلِمِيتَ الْمِهَاهُ مَا فَلِيكُ ثُمُ لِكُتِّجِيًّا عَظِمًا وَالْبِقَ الْعَالَ المَّا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ عَلَى سَيْطُواْنُ الْبِي مُنْصَعَاً لِجُمُونِكَ وَنَعِلَتُ هَالَكُ عَرْضَ مُمِادَكُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا يُعَالِحُ لَهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اد (انضفت تعقياً لك في الحاك الم كانه الخاو التي تعدَّف عَلِينَا فَيُعَالِكُ بِالْأَلْوَالْ الْبِيعَةُ بِالْفَالْ الْفَالْ الْفَالْ الْفَالْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ

ويبان كالدان كأك الأغافي التدكواهينة فرتلك الأمنان واعتبيمن وَلَكُ لَلَوْهُ اللَّهُ عَمْ هَوَا الْمُعَالَى فَلَمَّمُ مُالْتَكُوهُ وَهِا فَعَطَ لَلْمَامِحُ وك إذائه عِمْوَهُ انتَهَا وَنَ وَقَدْكَ أَنْ وَلِهِمَّا الْ تَرْفِطُونُهَا وَلَهُمْ إِذَا منهافأنكأنت هلاالكفايغ لتت بموضعة عندك فلنكز اليهلا الدَّاقِعَةَ وَعِامَالُهُ الدَّحَةَ وَالْبِعِهَ الْبَعَالَ لَكُ الشَّفِقِطُ الدِيَّكُولُ وَالْوَالْفِكُ الْأَالِكُ مُالسَّتِعِيرَوُ لَكَ عَاعْرِضَكُ فِي الْتَكْمِهُ وَتَكْرِيمًا جزيلًا مِلْغَةُ وَمُعُ دُلِكُ فَالْتَرِيكُ الْرَكِيكِ إِلَا الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِم توع ذا زنكون مولاي مهانين انت تعتبلهم اقتبال قواد لكافه المديد وشفهابها فتشتنتي كهاعة الدير بطبهويك ليتنتأ واربلا فالمهم وعَدنك لَا انطَقِ سَهُ وَكُ يَلْ عَظَ قِيرَ نَصْهِ وَبَيْ اطَّأْكُ ابْدَة ولوغل هالغلابنك ولوفعلته امراتك اكركان الغلاكة تَنعُولُ هَاللَّهُ المُّسَبِهُ لَكُ وَادُادُعُاكُ أَنا سُعَيدِ فِمِتهُمِّ لَلَّهُ افاس سَمَعُ عَالِغاظ اغانيهُم لبيعَه فلتَ مُاتِنتامُ عَلَيْهُمْ عَيْطَ لَكُنَاكُ مُ وَلَكُ نَفِيجَ بِهِمْ وَمَناحَهِم ومَا الذي بَاولِ عَلَيْلاً لهال البهجميه فانقلت الكالت ماتنطق هدا الألفاظ السيك الله وما فاينك والم عامة المعاوا ولها بنال والينكون فدا بعينه واعدًا لاَنكُ لوكنت ما تنطق بها لما النت ولا اذا معتبها تنق بها ولاكنت بالأريح مَص بالتعديدُ الراحدَ المرابعة المريح مُناك

الناضين والمالخ المرابق المرابق المرابع المراب الدَبُن يَهُمُ عَونِهُم كَافِةِ الْمُقِلْعَةِ وَالنَّفِأُ وَالْحَالُمُ مَعَدَعَهُ كُلَّهُ ا الاستعناد والمنافرة المارين المعالية المناسخة المناسكة من هَوَ النَّطَان المُنتَ لأن هُناكَ تَمُّم المَاظُّ البِّيعَ هُ وَتَبْصَى انتكالأإنتهمنها وتنقيقهن هلافاله ومشيهن هاالنعت المَّهُ وَالْمُوسِّةُ وَالْمُوسِةُ وَالْمُوالِولِ الْمُوالِمُ الْمُولِدِ الْمُولِدِ الْمُولِدِ الْمُولِدِ الْمُ متمسك فينفن فالمناعنة الاعتمال المناطق المناطق المناطقة طوعهامزيلا اختلائها والزفارات والمغازات والحالات والموضوعات وكافه ماهنالك عكويسك والقاعاوا فشقاء الطائيلاأثليافتخاناة وتبغتية يؤلج لتغوينا فيفواغ مَ الْمِنْ أَسُوانًا صَوَّا مِزِيلًا مَلَعْ فَ وَمِنْ كَاكُ مُ الْعَسُو الْعَلَامُ الْمُ هُلَامِيلُوكُ وَيَهُا لَأَن هَنَالَكُ الْفِتُوقِ فِيرِقَاتِ الْإِنْ فَيُ والنئوة الزانياتة والرجال الزفاه والمكان المقتلتك وكا هَنَالَكُ عِلَوْ إِلَا لِنَهُ وَالْفَاظُّ لَكَادِيَهِ مِفْزِيًّا وَمِلَّاكِ مُنْ اللَّهِ مِفْزِيًّا وَمِلَّاكِ الملجب ان متهته معلى المرس في فالالنون الضارة واصب مَنْ إِنْ إِنْ الْمُحِيمُ اللَّهُمْ وَتَعْمَدُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فالألك فتحبسك لوافصة وتعتلب بعواك كالمامنالك واقول لهُلَمْ يُ الْمُؤِلِّلِكُمُ فِلَا مُؤَلِّلُمُ فَاقِرِيْعَلَمْ الْأَنْ وَانْعَلَمْتَ قُلْ إِنْ كَانَتُ

منضالفة فالعقالم المتعالمة المتعالفة فالمتوالفيد عِصَلَهُ أَوْنَ مِن يَوْدَةُ وَالْأَرَالَ الْوَلْمِيْتِ مَوْهُلَهُ لَوْضَهُ النَّحَ مَعْهُا \* وُتردهُ وَالْانادُ بِالمردولِةِ مُلتقتهُ اللَّاكَتَ مَهادانا مُحَاتَدُونِ استنج والبعك عُود تهزوز العابروم المتسروا بفدان عادو امز للاعب ولاامادا منع يونهم ومرقام الطبت لسفوج سافاما النظية فتصوينا افساؤ البلغ فالتلاف الالكيكنوا النظمة لأبعدك مَرْلِلاً لَمِيَّةُ اللِّرَبُوعَنا أَزْعَدُها وَبِلِغَةُ وَيَاتنا وَلاَن وَلِا لِمِنْ الْمُناجِئِنُ بهااليم والشخ لأننا اداكناما نخني أيجب انخلاف لفا السَبَ الْعَدَى الْهِي الْهَالِمِي الْمُعَالَقَهُ مُاهُوا عِلْاَدِ اللَّهِ مِنْ مُاهُو التِّعافَهُا مِعْلِيانَهُا النَّيْطَانِيةَ وَاتَّكَالُهَا الْعَالِيهُ لأَنَّاحَ لَد اللَّعَانِ وَيَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا مُولِتُ الْطِينِعُت مِنظمُ وبِشَكل وَبِينَادِةُ وَيُرتِادُ عَلَيْ بِمُطَادِات ارتيادته النهج بكافية افعاله الحيورت صبية ناعك وغيرهُ للكول يَسْعَ للنعنالُ مُلا ولا إلكَيْ وَلا الله المعاق سنعر بالمسر بزنر كوتوريد ورانته والأستكافيا التزاعة شعي قد وقوي سوع الأقتبال اللظم والمنع مسيولان يعول معَلَكِما أينكرفعُل ونسَّتعبَ وَلَوْ وَالنَّا هَنَا الْوَاقَعَات بِوَلِ مَعَلَكُمُ الْمُعَلِينَ وَلَعَنَات الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُل

يرجنون المناذلة ويتورن العنق ودلك ان الهيبه المتصحيه البطاله المتزيبيه فاعال فيسحة جزيلاتندير فانصيرات كعبنةن كل خُشُوم وكال قال في إن يتوا التَّجَةُ إُولِيمُوا من المكان بوجارون موريط يرط الجرالي المبوية هناكد وبجعالوا الراقضات ألنيننا النا لوثية كنهوكم لأمان أناب المنافية المنافية المنافقة ال يحفهك للولنيات وببانون اليخلا المناع منت عرضة لنهرم بهذوا التجرك عظام الاحوات اولين منهلا الملاعب عقول هلا العنون ادا اضط النجع في الحِين المنال المنال المنال المناب فعونًا لمتعِوَمُ والإِبْهَا والنفاظ لَعْمَة والشررِ اللَّهْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ المُن باجتلالكَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المرهياتك واصلها ولفكك تتول البيني انتتضعارة الراقصة فاقول لبتكان نففها علتاواليق مانيقال لوشيم لنتفع الجزئ الديك يَناسَبُ الزُّوهُ مع مَوْ الْأَانِي لِمَّت الرَّيْمِ نَعْظَ الْأُولِ مُو بالمَعْلُوااعَ اللَّهُ بَاطِلَةُ قَلِيَّ بْمُطِيلُهُ اعْظُمُ وَمُرْكِحُ نَعْضَ مُراْضِعُا وُانِكِتُمُ مَامَّانا وِن وَاحْلًا مَالُمَا وَالْحَرُافَا الْحِمْ لأنفرق تنظموا منها النظكاة فأي اعتلاقكون لنافها الكثة الماكنا عنالني المهاد مرينتا الجابان فتم اللهوين الكاها المكتبكة نصيريها الغعل اكتاله ومنالجته أنناف يكتا انعبت

الدينينة بون جالات اعُلِمُ عَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرافِقَة اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللّ المرض تصرير الزمال سنتعلب عندنسا بهثراوليس فعدا المكافيك النشآمرف فضات عند مُصِالهُ زَامِ لِيسُ مُن هِدِ اللَّهِ مِنْ يَصِيرُ الْمِنْ السَّمْنُ لنبين فيزها الجهد مائر في في الملعب مُفر الدي يعن عكس المنافي امُوالَهُ كَأَهُا قُرِيُّ تَوْرِحُعُادُمُعُامُهُ مُعَبِهُ وَلَعُلِهُ يِعَوِلُ لَا الْأُولَانُ هُالِ الْعَبُ بَسَتَعُولِهِ فُسِّنِ تُرتِيبُ النَّوْلِ فَوْقُولُ لَهُ لَهُ كِيْ الْجِيرَالِ مِنَالُب النَّاوَانُتَاهُن العَالَ الْأَمْرَاتَ وْأَوْلَامْ المَّادْلُوعَاتُهَا هُو فَعَالَ المنوص المعافزالمك العناول العناول والمكافئ (الناطفة المناظف استقافا قول التعريق الذي لونصر منها فالتستاء فانكأ المناف الحالان الأذكر إناسًا بهم لكنت البيكة كررجالا انغفاؤاع نسايهم كراناسا اغدهن ولايك الزواني مَاسُودَين فَنْهُ وَرِن السِّنت مِن صَهُ وَرَن فَي اللهِم لِعَين ومِنهُم عُنمات سيحر الالعاد الوافع تهم ولأميدا المخطيمة ولنلك للوالي المشاهد بيمنا تصفا ليسف لأزايي أعزالة وينة وركك المنوي فالمدن هم مض فالملاعب فينها لتاكون الارابين والمن فالفتن لآن لَذُكُ بِسَمَا يُكُنُّ مِزَالِ الْقِصَاتِ طَعَامِهُ وَيِسِينِ بِيَطِنِهِ مِ كنة هنرويوان لتبييدوكو كالماكن قيئه مراتي هريايتن لأله الدين

الزاينة وتلك المغوف المتطاينه كله أبئتها وكعله الأعال الكاينة منهم الحالسك لأزجاانة لولم يحض الناظرة كالمفن العاماؤن هَالِ الْأَعْمَالِ وَلَدَكُ أَدْ قَاحُمْ فِي أَفْهُ مِنْ عِلْمَ مِنْ فِي أَنَّا عَالَهُمْ فِي فَالْمُ هَاللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَاتُ سَّتَلْمِ يَعَنَوْ مَا يَعْنُولُهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ لِنَا اللَّهِ الْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْمِنَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللّ الدُنِي عَونِهِ وَالْوَلُولِينِهُ إِلْهُمَالُكُ لَكَتَ قَدَدَكِ إِعْمُ الْعَرَامُ للفط المنافظية التلات المنطقة المنافظ المنطالة المنطالة المنطالة المنطالة المنطقة المن المفاهلة كوك وفرع فافا فلاتفالاك مفالات زايدة والآختوع عَيْلُهُ اللهُ وَالْمُعَوْلُونَ اعْتَدُارُ الْمُخَلِّدُ الْسَعَلَ مَنَاقِفَ الْمُلْالِبُلِّ والتكوك بعيكا مزالوانية المصرية ولواعق تان تنغلت مرير بقاء عَارِياً فَانْنَاعِ لِي هَا لَلْهُ هِ سَمَّتَ بِلَكُ لَيْرَةً الْأَثْلُومُنَا فَعَلَنْنَا ونعيش عيثنا للنام لمعنان ويستعيد النهالط لح المرتج المنعكة كبنايسَعَ المنيَحَ وُنعَظَفِهِ الدِّيلِهُ الْجَلِيْ وَالْعَرْ لِلْ إِلَا الدَّهُ وَلِا يَكِ وَلِي ولهمقاله والمنه وناسوك وياله وخ لك الرفت اهاب ايسوع وقال اعترف شيا ايرب اسها والان فائ المبيت هذا التوال عنف كأومها واغلنها لاطعال عمرا اليلانعاي فالالجهد كانت المسَّرَة قَدَالُهِ كَ قَالَ الْمُسَرِّا وَاللَّهُ فَكُمُ صَنُوفَ بَسَتَعْيِلُكُمْ الْيَالِيَالَ لِلهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّالِيلَّالِيلَّا اللللَّالِيلَّا الللللَّاللَّا اللَّاللَّالِيلَّا الللّل

مظنى إنغير فراجرو لأعدد فأفان شتان تنقيح فاش في السّابين ا لِتَحِجُ عُولَهُمُ الْمُهُمِّ الْمِحَيُولِةِ تَامُلُ الْجُنَانِ لَلْمَعُ وَاتَّمَ الْمِلْأُمُلُ مُولِيَّةُ لِأَدْرِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُوَيِّ لِيَهُ الْهُولِيَةِ الْهُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيَّةُ الْمُولِيِّةُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُ الللْمُ فلسَّ فِهَا مِن الصِرَصِّ فَاقَلَاثَن مُّالِعَ لَادَهَ أَكَالْمَن مِرْ لِكَادَت من هَا اللهِ الملاغب قدامتلكت امراه وبنبئ ماذاب وبعدك لألفال اللاف قب المتلكت دارًا واعَدَقا فهذا للأَمَا فالمُطريد تغِيدَك إلَيُّ لَيَزَامُ المَّا أَدُ والسَّرِينَهُ الأنفاالدي بوجِدات حَلَّرُهُ وَالسِّينَ مُادالِكُونَ اسْرَبُنَ المرامعتد ونفا التننق وتدفيل اللغراجة لهمان يتولوا فروت مُ اللَّوْقِانَ تُولَاعَاكُ اللَّهُ مُ لَاهُمُ لِمَاسَّمَ عَلَاثِهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَ الزاينه عن الشريكة الله ومعلى على المرابعة المرابعة المالكة المتالط بهُ لَا المَطَرُبَاتِ الْأَنْهُ مَرَا المَثَلَافِ بَنْ بَنِ كُونِمَا أَمَوْ هِيَن بِمُولِهُمُ هِـ كَا انلسمة المكامل للنائن والمرجية ادشت انتبش عبيث شريغة ولويشك القول ليؤماذا بض فياذا عضت هذالك ولأ بَيْالَيْنَ وَصَوْرِي صَرِّرا فَا قُولَ لَكَ هُلِ الْخُصُورِ صُرِّلًا عَظْمِ المَصَالِتِ م خشراه أوهوان فيفالوقت باطلاو خزافا وان لفرو لاناشاهري شَكًّا لاَمَانُا أَلَانَ انْتُ لَوْنِنَصْ وَجَعُلُ انسًانًا عَيْرِكُ مُهِيًّا فالمنفور يُعَنالك كينع أننض إن أد تنبع المفارين المعنالك السَّابًا الحيض يعمرُ لاعَالهَ وَلاَّنَ النَّاصُ وَالْعَلْمِ الوَّانِي الْمِدُلَّةِ

النيكهَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ ال النفي عَرْفِهِ الْكُمُ الْقُرْفِهِ هَاهُولاً يُعَلِي حَالَةُ مُا أَمَّا فَالْ بُولِسُولَ " السكر للهؤ لاتكوكنتم عبيد للخطية فاظعم من مريم فلبكر الريسم التعليم الرك دفعتم البان فليس بغرج ادا والاركس لها السمب بالله والما من المنطبة المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه المن النالحالهم فقتعوا بجاهبة فلافايئتها والحصاها المفقد بَهِ مُثَلِّلُنَا بُوَالْفَيْنِسَيَنِ وَالْمَاقَالَ هَوْلَا الْاَفْوَالْجَاعُلُّانُلْكُمِيكُ الْفُوْ نَشَامُ الْمُطَهِّلُ الصِّادِينِ اللَّيْتَ مَوَاهِبُ اهْلُوا وهَالُواهِبِ الْيَحَابِ اولاًيكُ منها وتنوله مَكَ المِسَ يَعْجِ الرَيْنَ قَالَمَ الْوَالْحَيَه العادقة لكنه بعتمد البنق بظنوا الهرود الملك فهذالاكه مَن إِذَا وَاعْلَمْ مُولِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّ للنه قال واعلتها لأطفال يعين اعلتها لعادى التصنف لئا دَجِين عَلْ لَشَرُ وَاطْهُ بِيَلَكُ انْ هُولِآيُ لِسَانَهُ عَرَّمَ الْعَيْدُ الْعَيْدُ الْعَيْدُ بهَا الوَاهُبِ مُتَعَامًا رَقِاعً وَالْعِلْمِبُ وَوَظَ لَكُنَهُ بِيَنِعُ وَلَكُ انهماستنعوابها علىجهة الواجبة ونودبنا بهكأ الآفتال كلفاان نتبست التعظروان غام السناجة مالشوولفنا العَنْ خَكَلَوُلِسَّ الْرِيمُولُ ثَهُ لِالْعَنِي لِإِفْرِاطُ مِنْ الْفِي الْمُعَالِينَ عَنْ عَالَتُ هُمَا الْأَنَّا فَانْ الْكُانِ الْمُعَلِّمُ فَهُلَّا الْمُعَلِّمُ فَهُلَّا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ فَهُلَّا

اعجب الالدوالالوقالهاكلهامؤهلة لنصديتهاوكم الواحدهم بهاالىء بند ويأسها بتولة ملكوت المرواة تنصب والمتتركون غَيْطَنُونُهُا الْأَهُدُ الْعَرَانُ وَلَ مُنْ يَنْتَعُنَّهُ وَلَا مُعَالِكُمُ الْحُالَةُ ويالتهانا بيلغه الأكرا والانساكاة وبتكاما والان قراه هداونح اله هِوَ الدِّي تَعْدِمُ الْأَنْدُارِيَةِ نَالِمُّنَ الْأَلْبُكُ الْأَسْبِ أَزْرابِيهَا بَالْفِاعَة اللاغالكلها التكانبيب انتكون منه قلكانت كلها مِن دَكُونِ للمِيانُ وَفِاسَّها بِنعَيرُوا الَّذِينُ المَوْالهُ وَالاعْت : اراهرونهويله عليهن المنتريات العظيمة ويسادتها شكع عن البراينوابة لأن فراحها هنا اعترف ككالما هوالشكرك قتال التَّلَكُ فَأَنْكُ لِمنب هَا لِلْوْلِلْ عَنْ حُكَا وْفَهُمُ أَوَّلْوَالِ عَنْ حُكَا وْفَهُمْ أَوَّلْوَالِ يتُولِ فِإِذَلِيَا اللَّهُ اللَّهُ مَعَ بِهُ لَاكُ إِذَلِيكَ قُوابِهُ وَلِيدِوْ الْعَوَالَةِ \* هُوافَافُولَ لِكُ لِأَالْبِتَهُمُ إِنِعْرَجُ بِذَلَكُ وَلِكَنْ هِوَاظْرِيُّنَا فَاصْلِهِ المُنكَفُّ الْإِبِلِوْرَ الدين الأَبْرِيرَوْك الْيَعْبِاءُ الأَوْرِ الْقِيْبِولْهُ الْ ويرفضونها لكن أدلوليم يرواعندا ستتعابه المفرافض عامانيل للنهر النالتولغاء ظهرره روتها ونوابيها وكالمفراجه رفائتها والثوق البها لأزعلى هدا الجهه توقع الأبسر الديزا مغواالها اشدة رمَّاعَلِهُ الإِلَامَة فِي الْهُنِي إِلْوَهُ للنَّحُ وَإِحْدَاهُاعَبَ اللايُ السِّمَوهِ لالنوحَ لَكُنهُ مُوهَل لعَبُواتٌ فَعِلْ الْعَوَل بَعَمُلُهُ \*

لأَيَّابِهَ إِن يَعَظَيْوَلَ مُركِطِرِهُ وَإِللَّهُ اللَّهِ عَنَهُمْ فِي الرَّحِهُ لاك الخادثيكان اعلانا لفترواكان تحصل لكيك وللهد السب ادتوهم الكتاب والعربي كون الهرفه اعند دواته وبسَعِط واستب صلعه فانكَيْنُ فِي لِلسَّبِ مِعَمُ المنيت هٰلِ المَعَانَى فَاللَّهُ المُعَالِمُ فَاللَّهُ المُعَالِمُ الم والبنوا اطفالا لأن مَصَولِ واطعالاً الأَجْمَلَكُوْ انْ يَسَمَّمُ تَعُوا الْعَلْانُ هَالِ المُعَافِي لَا يُرَكِمُ مِمَا الْأَلِيكِ صَدَدِكَ الْدَيْفِينَ وَهَا وَلَعْرِي الْمُعَادُ قَالُولَا عَلَاتُهُمُ الْمَالِ الْمُعَلِّ وَكُنْ هِنِهُ لَكُنْ عَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ انه دُوعَهُم إِلْهُ عَلْ مَا مُرْتِعِيدَة وَانه فِداعَ كَنْهُ الرَّهُ مِا اللهِ هَا الْمُولِينِولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَكُمَّ الْمُعَالِكُمُ اولايك الديزايا مواعلة هلا النواض فكذاك دكر فيهدا الموال واعلنتها لأنه لما فال اعترف ك لاك احنيتها واعلتها الظفال لَاهُوَمُ لَيْهُ مِنْ الْمُوسِمُ اللَّهِ مُوسِمُ اللَّهُ مُلْكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا السك السير ومعتلال يعل فاللغ أفال وسيم المالية اعاله كالقلادعا للأكث للسرورين بالانتياظين يخض لهتوانعقال ماباللمود استجبتها فالشاطاف تطبعان والآعال كلهااعاك وكلها وليسك بالفي فكالمتيوهن توها انسانيا فأله اغالسم هدا اللفظة عي لانتواله والأهين عاد من عديات الكونا مركودين عُلَامُعَا مِنَا وَلَهُ الْمِنْ مِنَا لِمُنْ الْمِنْ ا

الْمُهُ وَلِيصَ مُ مَن مَن كُون مَكِمُ الْأَن عُلِي هَا الْطَرِيَّةِ تَسْبَيَّ وَيَعْ وَاللَّهُ \* تندس العَالَ فَالْ اللَّهُ الل سُنا بِهَا يَهُ يِتُوسَل إِلَيْ ابِيَّةٌ مُنَظَّهُ لُهُمِّهُ اللَّهُ وَأَيَانا تُلُولِك بَّسْتُكُ ذ هَا الْنَكَةُ لِإِنْ هَا الْنَكَمُ مَنْ عَبِهُ الْكَيْرُ وَبِيِّ لِنَ اوْلِأَيْكُ مُامَافِا منه ومعط للمنة قل فإلوا البقام لليه لأنه للمنع ما قاله لللابك المتلقوا الألغاظ المنشية للكلاة فشبغهم كموزع لهدل إلغالس مَيْنَ مُنْ فَالْأَمْوَالُوا لَوْمُ الْمُسْتِمَةُ مُوالْمُسْتِهُ طَلِيمَا وَالْمُسْانِيةِ \* تتتِنم على فعل ومشية السُّهُ فإلله موازينكل وينم بالحَاين وَلَابِيُّهُ إِنْ يُرِيِّ الْ وَلِا اِبْعِيْ بَيْلُم هُوا الْفَائِحِينَ مِنْ الْمِيمَالُنِهُ \* هَمْزَ لِمُهُ نَعُفُ لِلْيَهُ لِأَنَّهُ قَالَحُهُ كَالَّهُ هُكَانِ ٱلمُؤْمِدَانَكُ وهَالْمَعْنَاةُ هُوعَالِحُهُ اللَّهِهُ الصَّالُ عُدَاثَالَ فَالتَ فِلْرَاحِنْيَت عَنْ وَلَا يَكُ اجْبَتَكُ اسِّمَ بِوَلْسَّ لِلرَّبُولِ الْمَالِلِ الْهَيْزِ إِذْ طُلْبُوا الْ ينتواعَدلهُمِّرُما مَفْعُوا لَعَدَا اللهُ تِبَارِكَ اسَّهُ تَعْظُنَ ادْامَا دُالْق التلكيك العض تعافر والمال الأوال الماليالي المناعن المساد الحتكاعَرفها هركي وادع فوها لبنوا اظنالأواما عزفها اداعلنها اللَّهُ لَهُ مُولِوقًا النَّهُ قِالَ الذِي لَكُ النَّاعَةُ الدَّيْنِ فِإِمَّا النَّهُ مُوكِ بَلَيْلًا فوصنواله احباد ادعان النياطي المنخ نبالينه في وقال هدا الأوال المربعة الجملهماؤف حرصًا صيرتهم أن يتكلفوا لأنهم إجهان

روبه

كل شدونيه (الوَّكُور). الملائين كالمروضي والمرازين ودمه

الأنه المُتعَلِّعُ المُولِنَ عَلِي الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعالِمِ المُعالِمُ المُعِ التزوج في وهوظنهم المحمل الله يستامُ له والطِّزيا والله هَا كُلُهُ السِّنُّ وَمِنْ اصَّاتِهَا لَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا التزسنارية وإذافا أولس بيرف للبعارف الإاسهة تاقال هيدا العول إن الماسَ المُمَّالِمُ مُرْوَعَجِهَا وَوَلَكُنَّهُ قَالَ بِمَا إِلَّا لَا مُحَالَمُ الدُّوَّا عَرَفُهُ بِهَالْبِسَ بِعَرِفِهِ عَادِفِيهُا فَهَالْالْتَوْلَابِشَاعَ ارْبَعَالَ فِي كُونِ الأنثلانه ماقال هزا الانوال في عَفِ الله قَبْعَدُ مِزَانَانَ نَ مِرَفًّا ليُرَّيِّ وَنُ مُعِرِفُاغُ زَلَحُ لَكُ أَقَالُ مِنْ اللَّهُ الْمُثَلِّدَةُ لَمَا ذُمِّ ذَ فيُجَاكِ الْإِنْفَاظُ الْيَالْعُمُنِهُ الْبُلْبِغَةُ فِلْأَسْتَتَمَّا ادْاكُنَّا مَانعُ وَلِلاَبْنِ الصَّاكِما عِبُ الْعَينِ وَهُلِ الْمُعَيْنِ عِنْدِهُ الْوَافِحَةُ ولسر الد يول قال إغانه في بعد عنوا لع فق ونتبا بعض عند التنك فرنيتهم بالأوال الققالها في فرينايته المدور الله واظهر فلدتية يغتام وصفها فيعاه زوي كالإقال تعالوا إليا عاعمة التبيين للتعليث الأوادولنا أيجك أفادعا فلأناو فلأفالكنه دُعُاكافِدُ الْمِنْ فِي الْهُ فِرْ الْمِنْ فِي الْمُؤْرِ الْمِنْ فِي الْمُطَامِّاتُوتِ الْ تَعَالَوْلِلسُّحَةِ لِطَّالْبَكَةُ يَعِتَوَيَّاتِ لِلْنَحْيِقِ لَصُلْحَظَ اَيَالْرَيُوالْوا لِسَّرُلْنَيْ عُنَامًّا لِيَحْيَكُ اللَّاكِكُ اللَّاكِكُ لَلْكُنْ فَعُمَامِ الْمُفَكِّمُ الْمُ لانه قال فَانا الريج عرفا قال فأنا الملصَّا وعظ للنه قال

والفي مُن عِهِ إِن كَنْ يَرُونُونُ مُن مُعَان مِنْ مَا لَعْ مَا الْفَظِّ الْمَعْظُورُ هَا الْمُعْرِقُاتُ يرك ولين والان الناف الانور والانكان والانكان والانكان يظنفالالتكاعنالليز عهاوية ينتضا لأتوال التيقيل فهاة كمهو يوافتها موافقه عظيمة لأنه إذقال مسلم الخال اعاله كلها استين بُأَنِقًا لَ وَمُا ذَالِيكُ سَتَعِبًا الْكِنتِ انَاسَيْنَ الْهُ الدَانَا مَالِكِ مَلَكُ مُاهِرِكَ عَظَمُ رُهُ لَا فَهَا أَعْرُفُ إِنْ عَلَا مُعْرِفُهُمْ بعينة لأنه فذافع هدا العيز المقامة المنقراة الدميمة بعرف اباً مَعْلَى فَالْجِهَا لَلْهُ وَادَاقَالُ لِسَرِّعُ وَلَلْهِ مَارِفُ لِلْالْبِهَ فَإِمَا ينول هَا إِالْمِنْ وَالِمُ مُعَ فَالْ هُوا الْأُول مُن حَمَّاولما فعَالَهُ بِوعَال، مَّدَتِهِ لِيسًا وَرَاوِهِ مِهُ وَعُلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إيانة هُنامِينِ كُونِيَةُ الْمُرْتُمُةُ مُرْوَالِ الْمُأْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي سَن فَاللَّهُ النَّالِ وَمِودًالَّهُ النَّالاَدُقَالَ وَمِا كَرُما عَرُولُلا عَادِقُ الْأَلْفَة وَإِذَا سَالِبِنَهِ يَعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدُّمُ الدُّولَا الْمُرْبِعَلَمْ اللَّهُ فَان الفنفنا يافن فهويع لن المناه المال فالمائي والمالية المائية المنافة به وسيم دلك العنف وهلا النض فتد دلك في الكيان من تعليم ا سَلِ ادْفَالْمُا يَتَمَالُ الْحُدُ النَّاسُ الْحَالِيَ الْمُوَالْدُولُ الْمُوالْ يَعِلَى مَعَ الْمَرِهِ هَو الْيُهِ بِدَالِهِ هَومُنْعَنَى مَ البِيهَ وَرِائِ البَيهَ كانة قالان المالين البعد البعد المعان المارية واناف و

مُواعَ الدُالدَعُ لَهُ الْمُولِلَّهِ قَالَ عُرْفِرَلِهِ تَعَلِّي فِي لَيْ زُدِيَّ أَنَا مِلْ كَالْ القنوقعوا فتركز توجوا فانكري وكوك والمتعفى انتناك والمكرا أواهب الإق يهبها لتحقظ الناا اليحكر والكراهب العيهمالم وعله المفية والغفيل وخبينه عليه الاناري صال وقيد خين هي وها العل ونعله وليس وفوله لازالغا وللخنيف علملا من مفتطلك وكوك · انْطُفُهُ فِي اللَّهُ بِيضِكُ لَمُوطِقًا تَعْيِلًا مَالِجُهُ مُولِقًا الْعَظَّةُ الْعَلَّةُ الْعَظَّةُ الْعَظَّةُ الْعَظَّةُ الْعَظَّةُ الْعَظَّةُ الْعَظَّةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللّ التامنه والدار والإرازا ولحاءة وهوعا والحالخان ونيرا الديره دويب الدرب لسا ، فان قال قابل فيكن م مكون بتحقيف نبيقا اداكان يتول اللمؤيت الولفك اباه والمهون لريح ل المهام ويلحق في إنتر بعيد به وها لله وم والدين الرا الوهودا له كلفالين دين إن يكون لله الكاد أكان بالرآن بدر المنا بعَنِيَهَا نَعُولُ أَهُ فَلَكُولُ كَا نِعُلِسَّا لَائْتُولُ نَبْسُوذَاكُ بِعُولِ هُرْ مُادَادِعْصَلْنَامَنَ عَبُ المُبَيِّرُ أَضَّعَطَهُ إِمْضِعَةً بِلْكَامُطُودَ الْجَحَّ ام ع الم الورط في أن الرسيف فالله م وقت بالخاص وعواصه لست معادلة في القمة المعال المنظم المتلانة لناويع الكالدان رجموامن فالليهرد تعرض بهم الكية فالساط مسترودكن بانهم اهاولان يهانوا لكمل المنبع قاداحافك والأعشعاف ادُالتُهُ عَن النبِ وَالدُق وَيْ عَن السَّاسَ هُومُن طبيعَة عُديدِتها .

مَا هِوَ الْمَرْيُن خَلِيمَهُ يُرِمِنُ الْعَالَالْةِ مَنْكُم فِي كَافِهُ الطَّمَانِيةُ وَالدَّلِمُهُ المنافظ وتوكا اعاران كاعلى وتعاراني فادي ودب امارينواخ في لبين فضر كالله في نعو يَسَلز لأن يُرك مال ورور كه منه وللما تَعَمَّ أَدْقِدَهُ مَعَ مَرَافًا نصَمَا لِمُووَلِعَلَكَ تَعَوَّلُهُ فَكِينَ قِالَ فِما تَعَدَّمُ من للم المارض والطريق الفائق المالك المالة 'يكون مِيغًا ثَعَاعُظُ أَادُ آلِنت وَانِيَّ أَادُ أَكْنَت طَرِيحًا عَلَى الْمُنْ ٢٠٠٠ عَامِزُكِ الْكُاذَا احْكِت الْإِدَا مُوالْتِي فِيلَ يَكُونَ الْوَفِيغِينُ اللَّهُ لَا الفني يماه الإن يعال الانتم فان فلت فلين كفا اجتناث ادام متواضَّا مُتَالِلًا وَدُنيًا وَرُعًا لَان هَلِ النَّيْلَهُ فِي إَمُ النَّاسُعُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهَا مِلَوَكَ اذا الْبَرِي بِتَلَكَ الشَّامَ الْأَهِيَةُ بِدَالِنَ هَلَا الْعَصْلَهُ وَفِي الغاظة هابع لحل العُل بنينه ويستم ماين فاعظمة لآنك مَا تَكُونَ نَافَعًا لَعَ وَكَ فَتَطَلَّلُنَكُ يُبِعَ ذَلِكَ نَرَجُ ذِلْكُ فِيلِكُلُّ الناسك لأنة قالغعلط لأحمة في لنَسْكَ وَقِه ل النَّم الما مُله قد اعطال الكافاه تفاهنا ومنجك وابنه الظعر ويوضعة واته فِهَالِ النَّهِ فِي الْمُسَطِّعُنَا لِأَمِعَ لِكَالَّهُ سُرِّيًا اِقْتِنَالَهُ \* كَانَهُ قَالَ مَا بِاللَّكَ عَايِعًا الأَنْتَعَ عَنَّ إِذْ إَصْحِتَ مُتَدَّلِلا تَامَلِينَ المافتعلم في عَالِيكُ الْمُ الْمُعَلِّمُ مِنْ الْعَلَّمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المَا المُلَا وَابِ لَيْ يَتِنادُهُ رَبِّا وَاللَّهُ كُلُّهُمَّا إِلَى وَامْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ

عَامَبَ لَكُنَامُ وَلَكِ الداتِفَاتُ عَنامِ مَلَا هَا وَكُلُهُا خفيغه متيتكر والملا معترعة وللولا ترتغوا بالااتر فلنتفغ منعكفنعا الزهال الكفاف وإنشيم فلنتامل الأنزام فها الظافرين عَنانَاسُ اللَّهُ عَنْ انهُ مَتَعَبُّ فَلَ إِلَى هَالِكُنَّالْمُعَيِّنُ تَعْيَلًا مستصياً انهم عامة بطرة المرادية كَنْبُوهُ الْوَيْكُلِينَ رِبُولًا وَاحْدًا وَلَا ظَلْبُ مَنْيَا ٱلْوَمِنَ آوَ اوْمَدَاكُ: يْنَابُالْمَاتُونُولُمُ الْمِنْكُولِ لِتَنْعَطُمُ فَيَكُلِيهُالْمُولِيلُمُ الْمِنْكُمُ لِلْمُعَالِّ ستبب خطعها أمتوجه كاعنوقاء الجالحسادتها فداللاتصار الدوي خطفامً لمنايعًا الانستالية هاع المِكْ وَيْهِمْ الْأَلْفِي مُهَا أَوْلَةً والنَّامَ الْمَالِمَ اللَّهُ اللهُ فلطك فدكت اشأان أحض لكواحل تناطيط الن ورق النابئنه فلعللنت مَسِّلًا تعلم علما يُستَّالَق هُلِ اللَّهُ وَتَعَرَّقُ إِن وَلَا الْمَالِ مُرافِكُوكُ العَاشِينِ الرَّوْدِ فِي الْمَسْفِظِ الْحِالْ سَِّتَعَيْعُ عُلِولِكُ النيز خولونية المتزاكم وون ولعل المتثقرل ويعاهدا الفعل المنتف وهولاي الكفينا تبعلع ضله ووقت مل وقاته وانهما والمعارك فتراك يها واله ورالة لاروما فتنول له الديناع عباً ويهم وصعويه سَمْعَةُمْ هُوال لَهُ العُالطانولِ وَيعِيلَ مَا رَمَّ الدِّيراعَ لَعَبْرُوهُ لَا النَّهُ فِيهُ لَهُ عَنْدِنَا فَعَوْلِيَ المَّتَعِبُونَ عَلَيْمِ عُلِي هُ اللَّهُ مُنْ وَ

لكنه مزوذينك وعجز كاأنك أداكنت منتوم الحاورا تتاطأنكون العَوَانِ كُلُهُ المِسْرُونُ مَعْبِعِ مِعَلِيكَ لَإِنْ لَهُ ذَا الْعَرْضُ الْفِيحَ المَسْرَ اناه يحب تعلينا النعل أوامرة هل فاحكد افامرة الملك فوسك فقط ولأدكر أوالمو التعيلة فقط لكنه فض المنتب كليهماف وكرد يُولونسُماهُ عَلَامُ السَّيْحِ وَكُلْوَاستني بَالصَمْفِينَ عَلَيْهُمْ مِنْ الْحَامِرةِ كُلُهُ الْمُ الْمُنْعَيْثُ وُلِأَنْتُهَا وَنِي بِعَاكَانِهَا الْمُقَالَةِ الْمُرَارِّعُ لِلْعَالِ تَعْمُدُ الراىءنك بعدهدا الأوالكاها انالعضلة هصبية فافظن ازالدديلة اصك منها تؤهدا المؤف فادام األية ابتأغار مخالص أ عَالِ الْوَلَانَشِلُواْ يَهْرِي لَكُنْ عَالَ إِنَّالْمُنَا لِوَالْوَالِهُ الْمُعَبِّئَ لَكُمِّ عَالَانَ الأفاكيد عنا الله طيه تحكيقها ووقرانيه لأحبًا عُله الله ما وَلَى نَبُهُ ذِينَ فَعُطَّ لَكُنَّهُ وَكُولَا يُفِأَمُّ عِنْ هُومُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نَ وَلَهُ الْهُ يُ الْمُولِ وَمُولِطُلِبُعَهُ الْمُطَلِيمُ مِن اللهِ وَقُرِيَّةً يَلْهُ الدِّنلَاعَانِيّ وروالق فتلفأ فغاله فأفنظ والمزالوما مرفه لالمنطال المنطال المنطال ن صَدَهُ وَالْعُرُولُانَ لَيْسَ تَعَالَيْهَ لَا يَعَالَى اللَّهُ الْمُسْفِقَةُ لَعْسَنَا ويحذر بهاال النفل التكول لخطية ولين شي الالفؤروم مَرِيْنِهِ الصِّعَلَهُ المُنعَالِينِهُ عَتَلَ لِسُّتِقَمَا العَرْلُ وَالنَّهِ لَهُ وَتَصَدِّ هُواللَّهُ فِي الْمُولِلِقِيلِ اللَّهِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِحُولِ اللَّهِ الْمُرْتِحُولِ اللَّهِ الْمُرْتِحُولِ اللَّهِ الْمُرْتَحِدُ اللَّهِ الْمُرْتَحِدُ اللَّهِ الْمُرْتَحِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَلَهُ الْاَفْرِ لِلْأَطْمُ الْمِنْ لِيضِ الْمَاصَةُ الْمِرْلِينِ بِمُونَ

عَامَبَ انامَ وَولِمِنهُ عِن مَعَامِكُ حَدُوا فرووا انته بَعَل الحاديث. وإبنه وامكا البت بآي سرور منط يَدْعُوا المَّلُونِهُ كَاهُ الدِ سَأْوَلَهُ سَيْوَوَقُ لِأَنْهُ عَيْرِهُ مَعْرِفِهُ بَلْبِغُهُ الْسَعْرُ مِنْهَا هُمَا الْمُسَاءُ كاوك مطاعظما مالئ أفاعتد للدية المهوب بهدا الصوروء منة بله مُا تُولِم عَسُوقًا وَ الْمُرْكِرُ مِرهَ لاوالدُلِيلَ عَلَى النَّ المنفلة لى يَرِمَنِيوْنَعُ اضِمَ من مِهِ وَاخْ الْمَيْوَ وَالْ رَايِيُّ فَلَنَامُمَ في والخطية ونتاد الح يُنظِكُ لأمنا المنتفض المتاجن विनायोध्ये विकारिक के विकारिक विकारिक के विकारिक के विकारिक कि विकारिक के विकारिक के विकारिक के विकारिक के विकारिक के विकारिक कि विकारिक के वित كرغ ومًا لؤهَ ومُّا لرمَضادمات كواخ طادًّا كومَ رَيَّا وَأَعْيَا لَأَتْ تنزع فانعامهم هاكان كرانجان ذافظهااه تعرضهم وتخاان الععظن يتعقلن يبصرف وقت والنفان خالياً مزابواخ فكذكك ليتريتنق اذنبصر النفتال الإهالها خاليه وف مروالتياب وخوف كالتجاف كمات المراج هي الادله تنابي الناينة ويسومنا ايضاع برفاوماتكون فلالأواج قللسكنت بعدفتع لواغير فالعوقها فالنجب أن تبص نفوش المُشْتُونَةِ فَالنَّهُ مِنْ لَكُنَّة مِنْ لَكُنَّة مِنْ عَاالدِّي الْوَكُ إِشْ وَتَعَالِمُهُا اللَّهِ وَالْحَ ماد أَبِكُونَ الْمُعَبِ مُنْ لِجَبِهُ عَاتُ ٱلْبِيِّ قَدْ مُلْكُوهُ أَفِي إِطْنَهُ مُومَادًا يَاوِيَ النَّوْمُن الدِّنْهِمُ المتوقدُةُ أَعُامِمِنْ لِهِيهُ ٱلدِي السَّاحِيْدَةُ

الظامون النغيا تفزنو عدعك المحياة الاان أزلايك الزهاد ليتب هذا الشجية شيعته كالنهرين كاول يتكفون ويتعاول بنعهم ثر المتن الله المنافي المنام والمنافقة والمنافقة والمنافكة المرافية الفن عنده وينامل فايك مولت نيوب موعدة لأن هناك يستم للدرب مَداهَا وَهَاهُنا يُسْمَدَعُلُهُا وَبُرَكَ صُلِ الضِّ قد اصْلَهُ مَا الرَّفِيعَكَ واجتمالك هلاقدا عن لهيب عيظك ولمركان تبويك المعتن الدئن انتحتق ودلك واضككول مدوقي كانتان والاسكان التغلق وللمؤلف لدما فيجته نافاؤ أدية أنكون في ننسينا الدكت والآادايكوك المؤال كالملامة فالمانكلل الناكور امرازعتك وليفظف النجمل الأواج امران بيب في إلماكونة وَلَهُ كَالَ الْحُودُ الْرَائِينَ الْمَنَّالْفَضَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَ الْ مُوتِه بَيْحِهِ مُونَعًا فِي الدِيا أَوْمُ لَحْظَادُهُ الْحَيَاتُهُ الْطَالَت تعمله مُرَيونًا ماغيًّا لأدَّ كَيْرُورُ لُورِطَةٌ فِي ثُولِيَ هِزُولِهِ لَجُلُهُ ا عاى أَذَكُ تَاوَلْ حَيَاتَهُ عَدَمِ لَلْحَيَاهُ فَالْكِنْتَ نِنَا مُا قَلْتُ اهَ فاسمة الميزاب كرامجوه الشهدا في والاحجهاد هَ وَلِي كَاو إِفْهَالْ ضربهة بالتيا كافيعاده مسترورين سارعين وعندط وعهر والمالى ابتهبوا وفريحوا أكتن فح الماعويين الحفياض الورد وكراك قال بُولِسُّ الدِيَّول الْمُتَوقِ الْدِيَهِ بِكَرْهَا هُنا قُالْ بْبِيَعْنِ هِمَالَة وَعِنْ الْمُنْ الْمُ

ا فِنَاوا يَفْضِكُون التَّبِيا وَيَاكِلُون لَعُرِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ لَا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ التايئ الأراق وانسالت ومامعين السبت الناني والأول المبت أذراكانت البطاله مروحة فبعنعتها بطاله سبب الناء ويطاله عَيِنَا لَمْ سَيْحِيفِنَا إِلَّانُمُ لِأَنْهُم يِنْمُونَ لِمَطِالَةُ سُبِنّا وَمُا الَّذِي أَعْقَكُ الغائف الكنبة أكلها فبلكويها ادااتنا دتلابيك هنالك الكسمر يَلزَسْ آن الْكِ النَّيْنَ وَقُلْعُشَادَكَ لَكُنهُ مَالْوَادُ ذُلِكُ عَلَى سَيَطِهُ وَانَ الْأِدَادُهُ وَكُلِكُ لِي عَلِهِ فِي قِتْ مُن الْأَوْاتُ عَالُوامِ عُلَّهُ لَكُنَّهُ كانجلة إدا اورد لئله عَداو احتَّا امْعَامِها مُقَالِمَ الْمُعَامِها مُقْتِمَا لَا الْمُرْكِعَةِهِ ولِأَلِلتَمُ الْأَلِيكُ وَيِكُم المِدِيدُ فَنْحُلُهُ فِي وَعَاعُهُمْ مُعَالَى مَا اللَّهِ اللَّهِ الم هُوبِدُكُ لِيَرْبُعُ الْفِي لِعُجِيدُ لَهُ مُنْلُمَ اظْلِيعَ يَخِلَصُ رُطِيبًا وُسْلِمَاقًا لِأَنْ إِلَّالَ يُعَلِّوانًا اعْلَقِيمَ عَلْهُ إِلَّا الْأَمْنَا الْخِيهُ لَا الرَّحِةُ مُحِيًّا المَاهُ وَفِي لَكَ المُعْنَى يَعْمَلُهَا مُنَالِّهُ الْمُعْنَ الْمُهَا وَدُنَ وهال العالم إله المنام و العرد اضطرار طبيعتنا عَالَ العطايات المتعارف بهالبس يكون فهافئ قير موالأذات اعتداد لإن الناتل لَيْ بِعِنَالِهِ وَدِعْصِهُ احْتِحَلَّمًا وَلَا الْعَاسُقَ يَكِنْهِ انْ يَعْنُ نُهُدُّ بعبة يعتديها واولي إثنال اله ما علنة الديار ولأعله واحدة اخري احتجامًا في كره هاهيًا مِعَ التِلْيِينُ استَعَامُهُم من إمنا يَدُولُ سُتِعِبُ انتُ للميلة المتورَعَين ها المورعَ

فرُوِّت مُزاوَقًا نَهُمُ وَمِحَهِ وَاللَّحِسَّامِ النِصَّا وَالمَسْمُ وَفُولِتُ بِهُ وَاللَّهِاهُ آنانهُ مَادَاياً وَيَاكَعَبُ نَعَبُودِينَهُ هُوا المَاهُ وَيُه ادْيِعِيشُونَ \* عيشوفايين كزنعتين بعطك منفرلة منتجبين خوف على واتهم وعلى وفياه فلحل فواحك فالمتوفية عزاهاه تروعاد البكوك النزا التحافامن لتبعين واشد بنويامنهم لأنه قدقال تعلوام فانبي ودير ويتوانع فقلبى فتخلط فالمه في تنوييك وُدَلك الله مقال السوائة الزالصلكاة للهاكلالخفاقة تذبكافة نشاظك فخنيلا تعرف لربه معرفه نفافية لأيه لس يقدم عنتك للنه إغاف لمُسَّن التقيية ومَن فلِيحت كَان التَّيْ فَطُولت مُسَالًا تعريها " ويتوقك الالطرو لللككة ويشتخ كم كالكافتين المنطفية كلتها فيعقلك انقن وفي الطرن الضيف مسارًا منسرًا فادكان مَوْ الْمُرْهُولُ لَلْمُوادُ الْجُرُولُ تُوْرِيهُا مِرْلِقَةٌ وَهُوْ الْمُسَانِية الكنتوغيلنها عيانته فيعكا المؤور للزيل متلاؤ ستروؤه فببيلنات انخزوا النربكافة ننستنا وعلة عرضا لكؤخ بدها عنازلغه في فوسِّن أونيسمت بالنع العلله المأسولة النع مريزايسوع ع السيخة وتعطفه الدكلة المجدة العن الأن وداما والياباد الرهو ولهمغاله تاستكه وتلاوت فيغوله في ذلك الحين مني السُعَ فيورالسن وماين الدوع وادكان تلاميك قلجاع وا

لْدِلْقُارِقِالَ مَا فَرَلْمُ مَا فِمُلِ دَاوِرُدُ لِأَنْ شِرِفِ دَاوِرُدِ الْبِيَكَانَ لَيَرُا عُنْتِلْ بَطِسُّ الرِيُّولِ بِيُن لَكَ عَند لَحْبَعاجِهُ للبِهُرِدِ قالَّ هَذَا الْعَرَلُ أَن عَتَ أَن يِنَال لَلْمُ مِعِلْهُ فِي وَمُودِ اورُد مُنِسُ لِأَبْا اللهُ السِّكُلُّ عَمْ " وُدِفِرِ وِلِمُ إِلَا لِيُؤُلُّ فِلْأَيْعَ شِمُ الْلِعَبِيهِ مَرَبْبِتُهُ لَأَفِهُ لَا الأقال الني يكفأ فنتول لَهُ لَعُلَهُ فَعُلُ لَكُ ادْمُن و أُووَدا سُمِّد ولا يُنْالِاهِ حنسكة ولوكانوا افواما استاحتين لكان قذاور المركالكه فهايض لليء فادكا فولختين قدراك الانتابية منهزمير وُ أُومِدُ مُوالْهَمُ وَلَعُ كِي الْرُقِينَ كُوالْ فَعُلَّهُ كُلَّا فَعُلَّمُ الْمِياتُ وَ ريسًا للهَنهُ فليسَّ فولهُ مِضادُ للعَبرَ للنهُ اوْضَ أَنهُ كَانْ شَايِحَ الدكر واستنتى بازقال ان الاعطا داورد العارم طَهُ المتعامه هُاهِنَاعُنَاءُ عَلِمًا إِذَا لَكُهُ هِنَامُونِا كَاذِلُكُ الْحَبْرُومُا أُوعَزَالِيهُ مَا عَلَهُ فِعَطِ لَلْنَهِ مَ وَلَكُ نُحْدَرُهُ النِصَاوِلَانتول لَيَ الْخُودَ كَالْتَهِ بَسِيا لآن وَلِأَعَايُ هَا الْجِهَهُ كَان مَطَلَقًا لِهُ لَكَنْ هُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المتقلمة على عيرها كالت للكهنة وَلدلك السُّتني لعوليه الاللكهنه وعلفه لكنه وانكان موات لنبو فسيا الأانه مَاعَانِكَاهُنَافَتَانِكَانَهُونِيًّا الْأَانَاهَابِهُ الْذَيْنِكِ إِنَّوَا معه مُمَاكَانُوالْمِنَا لِأَنْهُ وَدَاعَظَا أُولَاكِ الرَّصَامِنِ الْحَبِرَاتُ وَلَعَلَكُ 

الحذبل اداما وعدد القيما جعلوا ولأعادضا موالغواد فوالجيم إنده عجيدة للنهم جعلط مايده مستمقة عكامندة فاعن عمد عن وكانوا يعاسون موعلم تعلانا انتخطاعنة ولأغلم هاللاله لانه ولوار بضطهر جَوَعَهُم اصْطَوْلُ السِّدَيْكُ الما كَافُواعَ أُواعَالُوا الْعَلْ فَأَوْا الصَّهِم الْعَرْبُ يُنَّ زع قالوالة هاتلاب العادن ألش طلقا البعرة وتبت ففا المفض ماانكه فلفليهم وانكا كالشريبًا على أن فك تنكاتُ لأينًا بهَرالاً انهم مع دلك ما اغتاظ فاعلبه كيترا للنهر شاوهم على ستيط وأتا الشكوي وعين بشطا نلك البداليا بشف وقوم فالحينا تنمر واعليه تنملا اصله والجان تشاؤر والمحديثة وقتله فغافغال ماكان مهير فيها دللاعظماع كذهر شهما يستنا كأنوا يهدف وغين كانوا برون الماشا علص كانوآيت رف ويرتج مون قده صاوا العام الافارك لها اعتكالكان النَاسُّ فَإِنْ سَالِت وَلِيفَ أَمْضَ البَّوَعَ عَزْ لِأَمْيِكُ أَمِسْكِ قال الما قُولِم مَا فعَله دَاورُد في الهيكم لما جَاعَ صَرُوالدينَ كانوامعة كين خلاليب الله والحلف والما التعلقه البق ماكان مايزًالة اذباكلها الاالكهنه وعلقة لنركانه مُنِي كَانْ بَيْنَا عَنْ لَكُمْ مِنْ لَأَمْ مِنْ لَكُولِا وَالْوَوْدُ الْمِنْ الْخُولِيُّا خَطَابِهُ وَادا آخَتِهِ عَنَ الله اوود الله وانظركِينَ هَالْلَهُم مَطالًا

مياهوهذالمبتك انه قالة أماق غ بتمانا لكهنه فيالهيط تينسون السَّبَةُ وَهُوابِرِياً مِنْ اللهُ اللهُ هَنَاكُ ذُلُوالْعُادِ فِي الْمِنْ وَلَا الْعُادِينِ الْمِنْ خلوامن وفرالاانة ما مله على ها الجهة في المناف مله اولاًبعَنى مَالِيدَة وَلِعُلاكَ مَلْهُ مَعَانِدُو لاَنه احْتَامُ الْمُورِدِ احَبِوَ الْخُولِ الْأَوْدِيُ وَكُلُّ مِ الْأَلْ الْأُولِ يُحْدِي قُولِيَّهُ وُلَا مُعَالِي المففاذة المحتيط الكلامخط الفلالغظ بعينة لأزعاق الخطا أدالرشك كيصب فاقداء فراعليه سريعه لأعتدارة الأاله مُا النَّغِيَهُ لَا لَكُنَّهُ اوْرُدِ مُاهُوالِيْ يَعْتِينًا بِعُولَةً المَاعَلِهِ تَلْيِكُ لير بوجيخطية وعدافكانخصصًا مزغلته بهيةان ببظهر وانه عَالاً شُولِعَنه عَامُ لا هَا الْهَامِ رُوعًا مِنْ لِكَانُ وَ السَّبَتِ واولى ابقال انه عَله تلث الحصر إهلا العفل ورحاؤقد عمل هَلَاعَلَالِمَ وَهُوَالْ الرَّبِوعِدَادَ لَكُ ذِلْلَالِانَهُ قَالَ هُمَامِرًا مَن جناية اعرفت لنرعاني فيفهافاورد المكان لأنه قال في الهركل وَدَلَى الْعِبَهُ لِأَنْهُ قَالَ اللَّهِ نَهُ وَمِعَ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ قَالَ السَّبِّيمِ ودكر الععل بقينه لأنه قال الفيئ رنسونه لأنه ماقال انهم عَاوِيْهَ لَلْنَهُ وَلَرِهُ الْمُوالْعُ [انه بنيسَونه والهنهُ العاباوي عَادُولَا عُمَّالِهُ عَرِلْهُ فَعَطَلْلُنَهُمُ خُلُقُونَ وَلَجْنَالِهُ لَا لِهِ قَالَ انهم إسكن عله وعبناية كانه قال له ولانظنو أنع ذا النعل النعل

تَدَكِرُ لِيُنْ فِيهِ فِي مِظْنَ لَهِ مَعِيضِه للشريعَةُ ولُوالُ المَرْرِيُ تَوْجِد للظيمة لأذها المهروالترمن التخيستغلص وولاي التلكمند والجنايات ادااستبان المعظر داوودعا ملاها الهكاه بعينه ولعكك تعول فاهوها الاحتجاع بالأخافه الإللطائ الأذذاك المعضاد اووذ لميجل المتبت ولمح الغة فاعول لكخاعا تَرَكُّولِهِ عَظْمِ الْمُعَاجُ وْمُالِينِ عَلَّهُ الْمُتَّكِ الْمُعْجِلِهِ اللَّهُ الْمُنْكِ : تهمل السبة ويجيب منالا المراعظين البئت التاليئ كالمسأاولا ان ستعاوز لحديا يومِّالومِّادُا زياسَ عَلَكُ المايد الطاهرُ التَّمَاكُ المايد الطاهرُ التَّمَاكُ ال لأنقأما كالناع البونوامنها لازالنبت قلغسل فعات كبيرواي مأينال الذنحك فيعل ليافي الختانة وفحاعا الغيرها كيره وقد سِمَواصَهُ وَالْحَادَت كَايِنًا فِي عَيْمِ مِدَينَ فَرِيعًا وَهَدَاصَادَفِ دَلَك الله الحان فعط عق فكول العليه والالتو ولعسَّال سنع البع ما ستكاداوود البيئ شاك مع الفعله هَدا قد الكونت منه يهناله ، احزي اعظمنه وهجان فتل الكفئة من هلا المفل استمامياناه الأزرينامادكر هذا فالماقصدما اغقاه فتعاونيك ككحبل النك عَلَى جَهِ إِذَى لاَنْهُ فِي مِبْدُلِكُلْمَهُ اقْتَلَا دَاوَوْدُ البَيْلِ فِي الْعَالَمُ عَلَيْ احتجاجة فابضاع توهر برتبة وجه دارود فالماحته وأهبط تعظَهُمُ إورُدِيعِدُ الكَ عُلَّا أَبِينَ مَعْيِعُهُ وَالْإِلْ وَالْ سَِالْت

كِلاَهُ وَالْحِمَالِيحِ وَهُمَا مِنْ فَالْمِيلُ وَمِنْكُمُ هُلُومِالُومُ الْمُعَالِمُ مُواعِدُهُمْ لأَنْمَنَا قَالَ لَمَا لَنَمُ أُوجُهُمُ الْاوْرُعَا كُلْإِيامُ عَلَى مُعَالِمُ وَلِعَمُ كَالِلَّهُ مْ الْأَثْوَلْ رَوُوسِنَا اللَّهَانَةُ فِي هُوا الْعَيْنِ الْعَيْدَةُ بِعَوْلَةُ وْهُمُ إِبِرْكِيَّا، مزغله وكيناية ومضكن داتة هدا التول والمقعانية الماله التول مَوْالسُّولِيَهُ لِأَنْهُ فِوْلَ لَعَظَا مُولِلْعَاظِ الْإِنِيا تَوْدِلُ الضَاعَلَ الْحَدِيَّةُ ﴿ لِإِنْهِ قَالَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ وَكِيا السَّبِهَ فَعَولِهِ هُلَّا وَالْجَالِحُ اللَّهُ وَيُرقَّشَّى النتوفيل الفكالالعولي فيل فاجل طبيعتنا المشاعك لانعوال السب اغاساً ولِكُم ل الأنشار فواتكون الإنشاب المطل السَّنا ولعُلك تتول فليعَوق الديم الخطب في أنافول لك أن ثوليه الحانة الشرفت انتشخت فح ابتلأ اشتراعه ألكانت قدمنطت احتراً أيابطا ومُدَافِعَةُ وَدَلَكُ انْالِتُبِ نَعْمُهُ وَفِي الْإِنَّا مِنْافُ، كَيْرْفِعَ عُلِمه كَعَوْلَا للمُعَلَّمُ وَلِفَقِينَ الْمُلْهُم الْبِسَينَ عَظَفَيْنَ ا معَنْهُمَ عَنايته الله عِزمِجِ إِوْ إِلْهِ اعْدَالُهُ مِن الْعَيْنَ قَدَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النظاهم عله فليلاقليلا الستعلط مضعم ويعلهم المنفوا الى الأورال الروعانية الأنصابا اعطاهر سريعة المناتاوكان قال له راع اوافالسّبت الاع الالطالحة ولاعدا فيه الاعال الددية لمأكادوا الجابوا الخكك فلكان على الأشه بكك قد بطل الماكا لكاها النه قدقال المتهاوافية علاوما المعاض طوء

بدحديثيها بدال العفل الأول لأن فعل تلمير كالدو فعه وإحك وياكان فعل أفِندَكان بِن فريد للحيِّ ذَلَهَا السَّهُ بِكَانُوا مُوَهِلِينَ للعَعْدِعَنَهُمْ وْهُ لَافِعُلِ الْكَهِنِهِ يَاوُلِ فِي كُلِسَّتِ وْهُوفْعُلِ كهكه وفجالفيكل وافتراف الشرية فكذكك هرمست لفوك والجرام ليستعلى ومنامخة لكنهم ابريابا فتواضل ويدة لأنبئ اذكت هُ اللَّهُ وَال شَاكِيَّا إِبِا هُنْزُولِكُمْ بُرِيًّا الْيَاهُمُ وَهِ الْعُلْهُ بِعِيدٍ مقاعه لكن يجه الكارالعدان وقد يظراله يعتدي الكاراي الكهنية ومونينق تلايدة مولاي مزالتبعات لأنذادات ال اللوالكيك ابييا منعله وجناية فقدقال انهواكي اهق اليق انكونوا ابريامن عله وجناية ولعكك تعول الأالهم ليتوالهنه فاقول لك الإالهم اعظم الكف لانه هوعاض هاهذا وهوسيد الطرفالهيك فهوالمق البساريم فلدلك فالأفول للوانع عات هَاهَّنَا اعْظَمُ وَالْهِيكُوالْإِلْهُمْ مِهُ وَلَكُ ادْسَمُ عُوا اوْوَالْأَهُوا مبازعظ فأمتاقا لواشا لآن ماكان معتمدة وخلاهن استان وَ أَذَا اذْنِاكِ الْابِرُحِدُ تَقِيلًا عُنِدِ الدِينِ يَشَعُونَهُ سَّ تَوْهُ لِلسَّالَ الْمُعْمِ سَّرَعًا بِاسَّمَالنَهُ النِّلَكِ لاَمْمَ الْمُسَلِّعَتِهُ وَقَالَ هُلِ الْعَوْلُ الرغم فالهومعن اشارعة ولشياشا ويسحه المااومهم الكؤم على اللبريات تنعله مجسناية اعرفت كين يقمل إيضاره

النعيل لإنا لتخفيق عدر أبيعًا مناه راي المراب أ النسائل التربيعة مُبِينَا أَذَا النَّاسُينَ تَعِيدُا وَأَمَّا لَا تُعَلَّمُ يَعَالَمُ مُنَّا فَعَالَمُ مُنَّا النيف للنفختنا فأغالا المنافظة المنفضا المثر الكرينة وينبغ لت نبطل مطاله رقيط ابنة بالبتعاد الألكان الاستعناء ويستعلفها منفنكا فنالنا المالك الخلافة المتسبيلة والمتعافية البهوك منية لفي مُصَن ويَها ولاكُ اللهِ وَيَعِمُونَ النَّهِ لِأَصْ بَيْهُم ويس للنطبعين في الظين العاملين وكذا المن الجاعين المتر المفريد كالسياط ووكالم والماسك المعالين فاللبن ستاال والله المعالف في الله فرعون بهلة لأللهب مافئ اته الأطبيا والمنصة ماهي أتها الأ تبتا والعضه كالترن تشعل لهيب شهوينا والمهب يوسخ مالكه المارسَ الطين جسَّمة فلذلك السَّالِما ليَّن وَيَى مَعِينَ اللَّهُ النظلة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة الم اهُلُعُصْرُ وَلِنَ مُركِدُ مُصُرِّلُهُ طَلِعَت مُعُ السَّرائِلِ المُعَلِي الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيدِهِ سنص العَالِبَ كَاهِ النَّالِينَ عَلَيْكَ عَدَا الْعَمَ لَا الْعَالَ الْمَكُ لَانَكُ سي المالين الغير المالية المعرود وفي المعن المالية ترجيله النعاثداللهويعلى كالبالش فاعرط في العرالام والحاط مناويس كامنرويا وحايا الاانهب دلك علهم كاطفية لانتوسا المُن الله المُعَمَّ المُعَمِّدُ المُعَمِّدُ اللَّهُ اللَّ

ولاعلى هَذَا لَلْجِهُهُ فَهُواعَظِي شُونِهِ السَّبِيِّ وَادِي الْمُعِدَا الْمُعِيلَاتُهِ يربيكم ازيبتعا فأس للاعال للجبتة فعفا لأنه فال لأنفاراء لأباهلا الأغال التي تعلها نعتكر وفالعيكل متعلب اعاله كلها عرض أيت مُنِعَ إِمَ صَعَفَ عَمَا يَعُ اللَّهِ عَنْ المُعَمِّ وَالطَّلَالُ فَعَ لَهُ الْحِيدَةُ لِعَامِلًا انْ يَوْلِ عِلْمُ مَا أَوْلَ عَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَالَ اللَّهُ لكنة والنابية ولفاه التؤلاكن الانكان وقت يعلوك فدالاعال كلهانا قوال اعلى مُرتاك مَّوا منامص المتريط ينب المتعلمة منخ بتدالم تربين الكالمال الصلاة كلها لأنتالنا نتعام وها الجهة أزاينه فلق البرائكمها ولأنستنيث واالوجة أزموب الملكة ين آليالتنبه بتعطوالله غيلي الناس فينع أيستان كالمه قالج لقوله كونواد وقين كأمكم الممادي ولإن يعيدنا برمًا وَالْمُثَالِدُ وَقِدَامْ وَالْغِرِدُواعِمُ مِكِلَةٌ عَيْمًا لِلْأَالِمُ وَلَا مَا مِنْ فالسيلنا النفيذ لنخ وعقق ولأخير أوباله وحبت لكن نعَد بغطايومنا الظهارة والحق لأن لبترية ولدي تابؤيت وَمِنْ وَمِي الْمِنْ فَدَامُلُوا سَيَدَالْمُوالِمُلْفَابِمِينَهُ سُاكِيًّا فيهم وفلح ماوا بخاطبونة زامواله كلها ويملانه ويالعناك وَيُلْتَبِهُ وَلَكِمَا فَتَهُمُ وَيِامِنِلُكُهُمُ إِياهُ فِي الطَّهُمْ فَرَيْمُ مِن أَيَّا المَنْهُ فالمامامته الاستب الفظه التاشعه والتلتون يذ

انااد السَّنعَتنا فاتاوك هواللُّوادت مَسَّيْتِ عَبِهُ لَأَنَادِهُم الموَت وَن عَلِي عُلِيلِتُس لَحَال وَل الله وَي مَا وَطُأُ وَشُرِاعُ وَالْخَطْبُهُ \* والجان ونعة الدرج والعطية وخياتنا والمتعدة المحديدة وُالْأُولِ مُلْلِتَغُيلُةُ وَرِقطِعَت وَلَكِي تَعَرف هَاللَّهُ وَلَلَّهُ مُلَّا لَهُ مُلَّاللَّهُ وَلَا تُعْمَهُ الْ مللاع الرباع بانها كولناس فاقواع لي الأمر الميك وزاد واعلما وانت فَيُضِيْتُ مَعَالِدُهَا بِعَينَهُ أَي أَعَمَّالِ يَعْلَلُهُ اذَاكُاتُ السَّعْعَ لَكُلَّانِنانِيهَكَ الإِلْ لَعُطَّ صَلَّةِ عَلَيْدِهِ لُكُ فَغِيرَكُ فعلا وكافة المورد التعنك ونسالك الانعبش المراتك عَيِيْنَ الْعَنَافُ مِنْ يَكِمُ اقْدَمُ السُّنَ رَوْيِكُ أَوْنُتَمْعَ الْمِكُ الْأِلْكُ عَسَورُ العِن الله عَن الجَل الحَب نَعْسُهُ وَلَهُ اللهِ انتكون سلع إفلاتك على يخطيليك تتبلاف عرك اذا الطهاداد الغك الأهرة المفادات تول ما الدي تختب بداد إكنالو نعاور الاوامزوور فاقعلنا الألفرون ووقاء ونيلامبلغة معم فيها وزادواعليه ومع دلك فن بروث امزيج سُده فارط عِينَ الْعِلَاثِهُ الْمُن لِلْدِيمَ عَهِ الْمُسْرِورُ الْمُزيعَةِ الْاَفْعَالِيدِ علها ديتوهم كافة الأيفاع وبرتور بدلاويك كالنائين الرالناة

خِينَايِن عَوْدَ وَيِتلبِونَ الظِرنِ الضِعَة الصَاعَظِه يَعَولُونَ مُاقالَدَهُ حَيِئًا ٱلْإِيكُ الْجِرَاسَيْنَ فِلْمُالْلُولِ إِلَى الْجِرَالِعَ لَا مُلَكِّنَ فَالْمَالِيَةُ الْمِيْعَ الرنوك تحيال اسعنعوني ولانتعدا ولآاليان تشار المعان فيتلك المتمولة وَلِأَنْتُو هُو لِللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِّكُمُ الْمُعَالَّدُهُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِ لماكَّنَالْعُدَاهُ عَالِيتَ فِنَا وَاوَعِبُ الْفِصَلْعُ فَوْصَلَامُنَا وُولِعَالِكَاكَ يتول الاانهدا الطرن تعنعه ماعظه فننول له الاال الظريف الأولية قدع وينهاليت ميغه فنقاعظه فتط للنهام كاك فلعكمة المتارك فبهاعك وحويتنا وعنية وكال العبوريق العدالة يكاكان عكنا لمولوت بالكالعجبية فللك ماكان مَحَنَّا انَّ يِصَعَدا لِي السَّمَا التَّابِتُونَ فِعَيْنَهُمْ الْإِلَهُ لَوَلِ تِنْلَقُ المعَودَيهُ فِي الْوَفِط فَالْمِن الْمِنْ فَلْ عَلَامِينَ فَالْعَلَامِينَ فَالْفَاوِمِ وَالْمُعَالِق مَنْ لَكُ لَيْرًا الديصَيْر المعَبّ المُسَّيديسَه الْمِنيسَ الْوَلْلَ بِعَاقال قابر الأان النعلا غالماك للنها فتطفاق لله فاله اللين ومَعْ السَّيْسَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَ عُلِلْالْانَهُ الْمُلْتَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا نعِهُ وَجُدَاهُا اسْعَلَا تَعَيتُ وَلِلسَّنْبَانِتَ مُعَهَا الْعَآبَ الْمَاتِينَ عُدَا التوازية اذبكن فلم الملاعظلا افلس البوية وأحجب ان بعَيْنَ عَولِأَمْتَعَعِيًّا وَقَلَالُهُ افْمَاسًا فَأَنْ وَلَلَّافَيْ الْمُتَعَدِّرٌ يسف كالنافع في المحادث الصعبة وإنَّا الأنَّ اقول مَل التولا مَعَ يَعِدُواعُلِيا وَعُلِيا وَعُلِيالِهِ اللَّهِ الدَّالِ الْقِلْدُ الدَّالِينَ الدُّوالِينَ كُلُّهُا اللَّهُ لأنهمكا نولجتنان وقدع فواله يختج المعلافات على المسأل فسَّارعُوا السَّبِعِقَ بَالسَّوالْ مُتوقِعُين الزياعُ والشَّفَا بِيُّوالْهُم ﴿ وكلك استغبر وانتحان واجبا انتهبه فيالمت لسختل يعرفواذكك كأن يتجا واعلنه فعلوان فالتعاقكان بحنهم الالاك أربيت واعليه المنهم الأدوان يحدفوا عليه بالغامله تلته مخازعين نسعة ملائات لأنسه يولهر الالعطيف عَلَيْ اللَّهِ يَعْلَقُهُ الْعُلِيجِ السَّامَعُ أَرْضَعَهُ وَيَحْسَنُهُ عَالَمُهُا \* اليهم الأيركله موخةً أدوال انسًا بنهم فاقاء الأنسَّاذ في يُسْطَعُ، لبسُّ خَايغًامنَهُم مُ لَمُ مَارِيًّا إِن يَعْمَهُم ويِنتُ مَيلِهُ وَإِلَّا لَاحُهُ فنن ماعطنهم ولاعلى فاللجها منيلًا في البشيات انه اعتم واعتاظ عليه يستب عايه قلبه مرقاكت يوحدمتك انستان يتلك انعه واحك فاداست فطت فحقوته وُ بِمُ السَّبَ افِ ايضِطَهُ اوينهِ صَهَا فِلَم يغِصُلُ اسْمَا نَعُلِي استشاغ فأطارات المانية فالمتوافع فالمفاقة في لأعق لأبتحة لهمران يتوتخط ولايستاغ لهزان بتجنواعليه بعصداخة ع له معدالمتلقباسًا والماليات ليزيود والمستنطقة المستنطال والمتعلقة المستناه والمتعلقة والمتعلقة المتعلقة المتعل

منهنج بامال صلاية امزي تلش البقله المرابية والبادل المعتاج مافد عَلَيْهُ وَاذَا تَعَلَىٰ الْمُعَالِكُ فَالْمُ الْمُعَالِكُ فَالْمُ الْمُؤْلِفُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُةُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَكَ فَلْنَتِح رَدِيكَافِهُ نِشَافُنَا نِهُ لَا الصَّلِعَاتُ النَّافِيهُ وَيْتِعَبْ عَيِثًا مُ و الكالمان للبائي الهام عنوانا اغتيالا لهالكا لا صفالة تي انفرنقفا بنكة بينايتع المبئة وتعطغه الدي له الميذا فالماد المقرر واصفقاله الاعال فيعرف المعقام ذكك المضجا العجمة واداهناك استاناه وساف استه واللغشر فالهنا يَشْوَقِ السَّبْ البِصَامَعَت كُلُحَافِ عَلَهُ مَلَّا مُلَكِيدًا وَلَهُ كُلِي الْبِينَ وَنِ الكمين فالمرابان لعام هاللاسكان فيسكط فرويسا المراب الكمين مانزانكان بعكالله نفالسبحة والمهج تنسينااذا افامة في سَطِه مُوْمَةِ إِذَا الْكَسَرِمُ نِعَهُمَ لِأَرْوَةُ نِنْ تَوْعَوْرُضِهُم ويستعبدن كالإلائنان وكلنوك عراقة والااللاقتان الناس المساوية الاستينام لفتاروا إن بتبنوا تشريف الشيئ النئزاد يبصروا ذلك الانسان فلطائن غاهته موضين فتهم مزهانب لجهة تكايهما بالانجاد بوالميتح والاينكتوا عفه من من المنافعة المنافة المنافعة الم المنه وفي الأربيناسًا لهنو وهدا البنير فعال أنهم هَمِنالوك لأَنهُ قَالَ الْمُتَعْمِعُ قَامِلُ إِن الْحَانِ مُطَلَّقًا الْ يَتَغِ فِي السَّبَ

شَوْ مَا وَلِالِكِ مَا رُوا بِعَا فِينَةُ الشَّرِيِّ الْمَا يَرْالِهِ هُوَيِثًا الْ يُتَعْدِهِمِ: قِبا الْنَازِيْكِ النَّوْمِ كَفِي مَدَاواته صَنوفًا لَمَ الْوَمَاعَلَهُ وَعِامَالُهُ فِمُ السَّلْفِي وَادِكُولُول السَّعَامُ البِّنامُ فَالمُوفِ الرَّمِ المُعَدِّ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْمُ يَكُلُّ قَالَ لِلاَّسْتَانَ السَّعَايِدُكُ فِسَطَهَا فَعَادَتُ معافاة كاليكا لأهرئ فانستال فافعل ولايك اهبتك أنهزه يتفاؤرون فقتلة لأذالت والآن الغيبية يتخفره وابتفاؤروا عليه ليبدؤ يخوكم أظلم اظلم اوخاولوا اذبعتاوة ذا زدي حزيا خبتة لأنه لبرئ إب الغربامنة متطلك في دَلَكُ بَيَّاتًا اعابه دايًا ومرف قرق قال الهم تفاوزُول عابه مرودس فيجدا المعل الاانا الانبئ الرفية المؤية أدعا وركاك انض لانالنه والافراد عرف ابسوع اؤهام فنرآنم فع وهنالك فايجم الأن الدين يتولون قد الصاف والميا الن تكون إياد ومرايح لأنه قديب هال المادة الالنفران الوهيها الخف ولاق عَلَالِهُ مَا اللَّهِ اللّ وَالْ لَا مُنِي الْهُمْ تَمْ مَا عَندا لِأُمْتِامَات الْوَاصِلَةُ أَلِي مُولَمْبِهِم فيطبيعتهم تنم لترك والدارا والشائام فعاصا المامن سته وإما الن دُيلته يشاوله منيدًا ويتمرك عليه لأنه مين اعْتَوْمُ الْعَيْلُصُ لِلْوَالِيهُ تلبِوَةَ نُعِيَكُ لَمِ الْمُتَالِينَ فَمُوفِهُ

لأنه عين شفالاعتام اعتدر لعرضي عاالطان عليا المترت ملكومن الكنة امراه مال الراعه عَيْدة الإيضاعة الهسيريس وَعَنْهُ النَّوْ الْحَاجَةِ مَا يَحَالِ مَنْ لِيَوْقَلَ السَّاوَةُ لِلْكُوا مُعَالِمُ الْمُحَدِينًا \* اعتجامًا لأَيْقًا بالأه رُعِينًا اعْتِحامًا مناسِّيًا لاَسْالْ فَاعْتِجامِهُ الدي يناشه إنسانًا مَا عَن قالَ أَن إِن الْمُشَانِ يَتِهِ الْحِتَانَةُ فِي مِعْ السُّبِيِّ مُقِلِّانِعَالِ الشِّرِيعَةِ زُمَّاقالَ مُقِينِتِنعَ الْأَنْسُانِ أَفتَفتِ الْأَنْ عَايُّكُونُومِمَاتُ أَنشَأَنَّا جَلَّتُهُ مُعَافِي الْمُتَّحَامِهُ الْكُونُ بُالْأُهِ ، متلا اذاقال الحالي المناف العالق الماضكي والماسك المافزاة مافعله داوود مبنجاع مؤفالدين عقاليق خلالي ببت الله وأحلف والتأ التعرمة واورد الكفنه الح وشط المقامة وتاليفط المنع المحكوا افتعال الأنعال الملكة فالنبت ( كَرِينُ الْفِتِعَالَ اللَّهُ عَالَ الدِّينَةُ مُن مَن كَمِ عِنْكُ نِعِهُ وَادْكُ لَأَنْهُ عَمْ فِهِ بَهُمُ التنبات لاهَم كانوا وَادِينُ لِلْأُمْلُاكُ ٱلدِّينَ لِحُومِ وَهُم الناشع ان البين الخروق الانهاج الطرية عليهم الدسالم هَا النَّوالَ حُقِيعٌ تَعِدَ بَهُمْ بِعَبِنَهُ الْأَانِهُمْ وَلَاعَالِي الطَّالِيهِ *مَا رُوْ ا*فْضَا هُمُ اَكَانُوا عُلِي انهُ هَاهُنا الْبِكُلُّهُ وَمَعَا شِنْعَاهُ \* وَفِي وَ الْمِيرَاكِ فِي صَوْفَ اللَّهِ الْحَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُعُودًا اللَّهُ مَا مُؤَلَّكُ ولامنن فالالامنان معلهم ويعين للن ولك الاستان

وَدَاعَتهُ وقِيدِ لِهِ المُعْمَا صُوحِتِها قُرِينَ عَبُلِلاً مِلْبَاعُظُمَّا فَاعُلُّمِ فِيصَى الدِلاناً الدَّرَاهِ مَن البهودُ وُبَدِين البَيلانهُ بالبنه الرقال ها أبني الذي ارتضيه ميين الري سروية نفسِّر فانكان فالديَّفا وفليسَّ لي التريعَ فْعَلِيَ الْهُ مُضَادَدُ لِأَبِيهُ وَلِأَعْلِي الْمُعَدِينَ لَشَّرَعُ الْكَتَهُ عِلْهُاعَلِيَ أَعَنِهُ مَعَنِ رابيةً مَاعَلِا افعَالَهُ مَرِلِناعَ وَدَلْعَتَهُ وَقِالَ لسَّعَاَ عَلْ وَلَابِمَعُ لِانْهُ هُوفِلْ مَنْ الْرِيرَدِي يَحْضِهُمْ فَلَادَفْعَةُ مُلْعُالِنَهُم فِي هُلَا الْمِعَيْثُولِ اللَّهِ فَوَيْدُوسِّهُمُ الْأَلِكَ وَقِالُ مُايَكِسُّو قصِه مُرضِضَة لأن قدَّكُ ان سَها لَعَنْكُ ان يَاسُوهِمُ كَاهُمْ مُتلَا اتكُسُر قصَه وَليتَ كَالِكُ وَصَدِعُلِي تَطِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصُهُ فَد سُصِفت سَالِعًا وُلِأَيْطِغِ فِيلِهِ مُتِلحِنهُ فِي هُدا اللَّفظ يُمِين عَصَهَم للتوقِدُ وَالْقوقِهُ فِيهَا لَغَايَةُ الْتَنتَصَعْضِهُم وَتِحْمَكُ كبيتكرك يتوقون اللهكة تشتيين دعته الكيترفي ولعابل الْ يَعْولُ فَازْلِيكُ افْتَاوَلْ هَذَا فَعَالَهُمُ وَاعْاوْيُحَمَّا فَهُمُ كُلَّهُمْ كُلَّهُمْ كُلَّ جنونهم واغتيا لهنزها الأغيبا لإنتوامنا لها فافوللة ابعلعا اللي للمة اذا أوض أفعالة بعد كك يعل يهم تلك نوازل فيه لأنه قديتين هُلا المَتِهَ وَالمعَيْ عَولِه الْحِ إِنْ يَرِز الْحِالظَيْرِ حَمْلَةُ وَعَايُ المَّهُ لِتَوَاعُهُ مُنالِقًا لَهُ لِيسَّا لِيسُّولَ كُن مُنالِكًا الننت فَوْلِكُ إِلَا مِعَقِيةُ أَذَا فَرْفِي مُلَا عُمَّا مُولِمُ لَكُ تُمَّالُ مَلَا

والأزابيفا لما ابعروا يزالانسان معافاه مفهوا ينشاورون عليكة واللهان لبغ ابنتع عزاهمامه والمنفي ويتلاف مسا اولايك ﴿ وَلَمُ يَنْدُهُ مِعَ كُلِيرُونُونِ فِي مُعْلِهُمُ وَلَا نَهُمُ الْلِأَنْ فَالْفَوْمُ وَلَا يَعُاكُ ظامُّلِعَنْدَاحَذَالَاسُّكُ لَمْ كَلِرَالِحَ يَسْتَغِيهُونَهُ فَيَحْلِمُانَ وَلِيَعْفِرُ واولايك فابنت دورب عرضهم وعاة لأنزين في لافعال الكابية مُنهُ وَفِي مَادِيَ جِمُونُ الْأَلْأَيْكُ الْوِرُدُا لَابِيَّ فَوَرْتُونُو فَاظْهُمُ هُلًا الماء تدلان مَبَالعه الأبنيا هُولا المِناخ كان بلها مَقِل هُولا كغَواعُزهٰ لِالدُولِدِنُ لَكَنْهُمُ تَبَالَوُ وَمِصْنُوا ظُرِقِهُ وَإِنْتُالَهُ ثُلَ مَون إلى ف ودَل العُيم الدي به عَلْقُدا الأعَال لتعلم انهم مالرج تكلى بالافالة لأزافهام الناس كانت بغتام التكريها ومؤفرة فالمتنعة فالبق الخالك باوك عض المستعقنتا الانعرف لؤلؤكك فألاوع المتكر وانبسالت عَادُلُو النِيَامِيَاكُ اللَّهِ الدُّيْرِيَدِ السَّيِّيِّيةِ وَقَالُا حَيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الم ماقيا بلتكاف تنيا البي لتأبلها ابن الزيار يفيت بدأ حَبِيبِي الْهُ يِبِهِ سُرَدِتِ نِنِسُرُ لِأَمْعَ ن رَجِعُ لِيهَ فِيضِ اللَّهُمُ بانصَ فَي مُا عُلْمَكُ وَلا يضِ وَلا يَمَّعُ سَّاحٌ فِي التَوْاعُ صَوتَهُ مالكسوقه وكوفضه ولايكف فيله منهنة اليان يعد الْمَالْطُعْ مِنْ مُعَامِّلُهُمُ النَّمِ النَّالِ الْمُعَالِمُ النَّالُ الْمُعَالِمُ النَّالُ الْمُعَالِمُ النَّ

عَالَهُ مِنْ مُنْ الْحَالَانُ اللَّهُ عَلَالْهُ وَلَا لَهُ وَكُلُونُ وَحُولِ سَّنَهُمُ اللَّهَ لَا يَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اغتاظوا التومزالة كطان لانذلك الفطان خرج مرجسو البَعل وانصَه عَارِيًا لأَيعُولُ بنيًا وهُولِكِي فَكَانُواهِبُتُ أَيْرَادُونَ \* قتل وجنا يشيمونه لأنهر أداريقية دال النعر المنكر فهمز الرواازيفيواشرفة المنكلة الآراعون عاله منآلة في لحمد نافعاء جدا فالمستح واغريزته لزيكون ردنيلة الترمنه وبيان خطيته أفح فت قصيرفاما المسود فيعات وانه بسلخت وده وبوربها فليسكوع خطيته في وقت راوقاتة لكنديوجد في ائتعالها داعاؤكا يغرج الخزير والجاء والحرنا غرازا فكرك ينج المتودينواب قريبة مُرَيّع المِدن على المتودمادت مَا مُولِي الْمُعْتِدُهُ مِنْ الْمُعْتِدُهُ مِنْ الْمُعْتَدِدُهُ مُنْ اللَّهِ مُعْتَوْدُهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُعْتَوْدُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَوْدُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَوِدُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَودُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَودُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَودُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَودُهُ مُنْ اللَّهُ مُعْتَودُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّا مُنْ يخصَة مُعَتِدًا المنالة الواصَّلة الراناسُّ الحرَيْثُ الْمَات تَشْمِّلُ عَلْيَةً ولير يواصد مظاليه مل المسيِّد الله الله المواقع مما المعرف نتهه مانيًا افايت ومبت مولكي البيعوا بالخارة وبيتاوات طريق نهم كلا كلبة منجقه انهم شاطين منا احماله وال المَنَ المَّايَحَينُ عَتَ الْأَرْضِ لِإِعَمَالُهُمُّ وَكَا الْالْفَنَ مَ لَلِيَ اللَّابُ \*

معنى إن يَون إلى لظني كَلْ فَاعْزَلُ لَكُ المُقَالَ ادْ الْمُ الدُّومَ الدُّ الكاينة مُنه كُلهُا بعدُ لاك يورد انتصاره بَعِداتِ انتصارُ المِكن . كأمُلَامُنِدُّا بِعَاسُونُ التَّدَايِدُادُاوَقِوْظِعَةٍ بِهَيَّا وَظِعْتِ اوْإِمْرِعَدَلْهُ ولاينتقاه يجه وتحق التاويتهم لأنه لزغادتة ان يرعواعدله مكيا ولترتق فح والتطفية اللفظ العالسياسة فبتعديب اللين ٱلْكَوَّوْفَقُطُ لَكُنَةُ يَحِتَدُ النَّكُونِهُ كَلَهُ أُولَاكُ النَّتِينُ بَتِولَ هُ وَعَلِيَا سُمُ تَنْوَعِ اللهُ تَرِمُ قِنْعُلِ الْمِهُ وَالنَّعُ الْمُورَوايُ إِنْكِ بين لبني هُلَا المُعَيْنُ عُاقالُهُ شَالْغَافِعَ قَامُهُ هُلَا الْمَاوَةُ بُولِهُ حَبِيعُ اللَّهِ بَهِ سَوَرِ<u>ت نَعْسُرُو</u>ْدَلَكُ الْ الْحَارِبِ مَزَالِيعُ اللهِ فَعَلْ اللَّهِ فَعَلْ عُلْ الْكُنْ الْمُرايُ عَدِهُ عَيْدًا اللهِ وَاللَّهِ مَتْبُطَنَّا اعْلَى عَبِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَل فتنعاهُ مَعْ لَالْأَعْمِى لِلْمُمْ مِنْمُ الْمِيْطِ وَيِبِهَمُ فِعَالَتُكُاعُ لَهِ إِلَّا اقُل نَيْ الْخِنْ الْبُطَانُ لأنه سُكَ لَا المَاخِلِينَ الدَّيْ لِهُاءُ توقع المجروع ابصر وستمعه الاالليئة فقعه الكلها وهوت المربحة أبلين انزي مُاهداهِ وابن اورد الإلا المزيسين مسالا هُلَالِيَّةِ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللّل الجيئ مستنفظ الاانهم مح دلك ما الحقاوا قولهم ولافعلى فال المفه والتأويم المناف أهم كان يمضهم دايًا الأحسَّا ناتِ الماصلة الى ولغيهم في ظبيتهم وماكات يغيهم على الأثبة

وليجبؤوا وليبها للخثود الأبيحلها وهواله ومزداك الزافي عثا منها الأجكا اللايظ والمراية قد ذال العجة عنه وكركان يهل الدرمنه فادالسَّبَانُ اللهُ سُبًّا لَهُ مِنَّا لَهُ اللَّهُ مُنالِبًا اللَّهُ مُنافِكًا الك وتحسّر وانتخب منفعًا إلى للله اعلى وقدَّا الحالكُ الطِّيحَ فخطية صبهة ويندع عليها أداستك مدالظك ستعلق ف هَاللَّهُمْ مِتَوِيُّهُ أُولُوَكُ لَكُ تَعُولُ مُنْ يَبِّنِّهِ عِلَى الْكُنَّارُ وَاجْنِيتْ عَاقُولُ لك لسَّولِيمَ يَعْجَهُ إِذَا لَهُ النَّاسُ لِلَّالَهُمْ مَا يَطْنَ فِي الْطَيْنِ بَعَينة الرَّي بَطِنونهُ فِي الْزِيَا وَالْعَسُّونَ وَهُ الْحَدَاءُ أَنَا وَحَرَّمُ فِي الْمُلْكُ عَسَّلَهُ مُلَّامُ وَالْمُثَوِّقُ صَعَ الْمِلْمَةُ الْمُؤْجِعَهُ مُنْ هَالِ النَّهُ وَالْإِلَافَ الْمُ عَمْوِيًّا لَهُ مُأْفِعُ لِأَلْكُ لَمُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ للنهان افط فقط فيتط فضه يمتقي مكالث ويمتير به وادا كاث مُسِّودًا فِي لَوْلُوفِانَةُ فَلِيسَّحَ سَّبَ الْمُقَرِّعَ لَحَلَ كَرُدِيَّا وْقِدْ حَصل مَنْقَيْلًا مِنْ عَلَى الْمُعَالِ الْعَرْيُكُ الْمُؤْكِكُ لَالْهُ الْمُؤْكِنِ لَا الْمُؤْكِنِ لَا الْمُؤْكِ تاين فدالكالمالة مزاية مهه صادالعيس فالمنطقة مارينوا الأبان فايضاد وابنوا يمتعك مواين كادوات وُقوجَ وَابْعِرَون مُوالِين عَالَيْت مَن المَن عَلَيْهُ الْمُدَوثُ مناين مَادِهُمُ وَنَ مَن الرَّ صَادِ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالَ هُولاً مُن مَا هُولِ الْاقْوَالَ تَعْطَن فِي كَاكُ لِلْعُينَ أَنْكُ مَا تَظْلَمُ مَنْ تَعْسَلُهُ

المستماليوج على بعدي بالزيك ولكك هولاي يغتدون بضرًا غير عَرْوَيهِ مُونَةُ أَيالِهُم فَعَلْمُ عَمَا وَالْعَدُ لَظِيعَتَنا تُعَارِينِ تَعْتَظَاوُنِ والناش الأفروك يويحك البهيمة عند يحها وإنساد الزازان اشانا قىلمَنْ اليه تتمنى وترتعُدويهِ فلونك وما الدَّي يكون فرام إما الجاوك لأجُلهَ لأ لمتُبُ استَطاعَ نياً هُوعَ الرُونُ الدَيخِ أُوالِّلِي المكافة والخاسَّدَة كانوا داخلها فنجوا سُها الأنه قال النبني الملكحة بمخ وف الخارجها والكلك تخلطوا من فيقر الديكان مُامُلُافِي اللهِ إِلَى مُالْمُوا النَّهُ الدِّيمُ الدَّوْعُومُ الْحِرْدُ وَوَتَ رَافِقًا لَهُمْ وهَولُأَى لِلْمُ عَلَاهُ الْمُناعَلِ الْمُنظِّوعِ الصَّالَحَةُ الذَّيَا وَاقدَمُ لَاوَهَا وراك عاجه إلا إجب ماوركا الزاجانع مزاسان عَالاَهُذَا السَّمْ يَعَلَى السَّامِ عَلَى السَّامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تكون العتل المعات على خدا الظريده استجهات طبيعت اد عَلَى التَّحَرُ نَسَّتُ الأَيْضَ الحَمَاد لَكُ مَا الْعَدَ فِي اللَّهِ الْمُعَالِقِيدِ فهاو التقت دات وقريح وابيرون لحيا واهلكتهم مؤكاف جِمَعِيْ وَلَوْيَ الْفِعَ لَكُمْنِيَّ وَالْمُناسِّدُ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ ازالولمية الدبعث كبزيكوك الفلق مرحبته والسالت فكبن تتغلق م الخيد اجتك إن تفطيناً انكالله الله المرابع لللإلك يبخل إلى للنبيّة فكذك ليس طلقا للحسود السخلا

وللزونا انفاذلوبيرا لملابكة فلعثارة نالبلية للخال لإنالحيث كمثيض كَيْتَتْنَا لَيْزَوُ الْبِوْمَالِقِالْلَانَةُ فِينَا الْوِوْرِيِّنَا الْتَرْعِا هَوَّلْلَهُ مِيِّيثُ فَلَكُ تبيلنا الضاطب دواتنا قل لتخستد فرنوك الأانك تواسمتمتعا بَلِينَ وَمِا الْمَاكَةُ تُومُ اتَّعَانَ مُولَلِّدِيًّا تَخَلُّهُ الْمُؤلِلِّهِ وَلِلَّادِيُّ الْخَلْمَةُ الْكُرامَات الملكيجة يسون منهاالاترفعهم الحالفية اليلسكن ليالتعاث المانتفافا فيخملهم آخر فينه منع يمتروم هدا المكرا تضمل سريعًا وَفَهُ بِإِيسُومِ رَامِ وَلَهُ كِبَانَ هُلَا الْمِنَاضِ وَاصْعَبَ مُوامِهُ إِنَّ نانة الإلاليا المتولاه منهاتلب عنعية انكوب مبتد ولاها مَعَ إِتِطْهُ وَلَا مُتَعِيبٌ إِفِلا الْمُلَا الْمُلَا تَعْسَدُهُ مُومِدُكُ الله تْعَوَٰ لَكَنَهُ بِحُولِ مَسْلَطَانَا عَنْ دُصَابِطُ الْمَيْمَاسَهُ لَيْرَكُ الْكَيْمَالِكُ لَيْرَكُ الْمَيْمَا مِيرَدِكِمُ إِينَ اللَّهُ مَا لَيْغُ مِا شَا قَدِيمُ مُن يُعَالِيهُ وَجِمَنَ الْحُن لِيَالُمُ وتجوي مَعْلَا فِي مُعَالِمَةِ فَاعْدِلَكَ هُذَا الْإِلْفَاظُ مَا يَعَالَمُ وَعَلَيْهُ وهَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاللَّا اللَّهُ النَّف النَّاللَّ ليتويعتده الزعج الانسكان الرئيخان لأنتما الديد بعضله البه مَلَهُ وَالْ الْمُؤْلِّ الْمُؤْمِنِينَةُ وَمُا هُوَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الطبب والعدل فقالنع كبير لأنكبش فالأهال الموروق عِثْلَةُ بِنِيضَالِمُ سُلِّ الْلَّهِ مِنْ الْمُعْرَافِ وَالْمُحْدِلُونَ الْمُعْرِفُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل وأنكانة لمعزل عليجه الظان فالجناية اليفا تتعجبه

ولاتص وككنك لفانت السيف على انك لكنقابين فاللي ضرعانية لأنهُ مَهَمْ عَادُهُ الْكِالْمُلْكُونَةِ سَرْيَعًا وُينَكُ دَالْدُهُ فَيْ لِأَيْلُمْ رَبِّ الْمُ تَعْدِيْرِهُا مَادَاصْ لِعَيْسُ عَيْسَ لِعَالَالْمُتَعَبِينَ لِمُعَمِّرِينَ لِمُعَجِدِيل كبيومالية وعاب مون فرالبية ومالبكدك تايها فيخالت غربية وأعلاف فالناس موك كالخاما وفكالواس فالشرما المَلْنَهُ وْمُولُولُ مِمَا لِتِعَالِدُولُ الْحُمْةُ لَوْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُنْكَادُ جمعًا وَاقْرَطُوا فِي السَّالِدِ فِي أَمَّا لِي الصَّرْوَعِ الْبِرِيُّونَ لَكُمَّا لَلْمُورُ كلها الأنك بغلام الغنت بغداد كاك تعبير المنحناث سبالخيات اعظره طالالله تُعزيز بعي الحاج هُولِاللَّا مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الَّهُ فاذابصَ وَلَوْ لِمُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْتَلِهُ بهياة يعديك بدلك لنوالكنه انكات مايها المتلدين فال اعالية والعير فالمرتب وتفديك لأنه فالتلاقف ستعرط اعَدَابِكُ عُمِّدُ لَا يَمُ لِللَّهُ وَلَكُ فَلَا يَرْضِيهُ فَاوِعِبَ وَالْيَوْيِدَ الْ الكيقة المستوديق للبكر كويظاء مرطك النيع وطانا ميد وتناثث فبتبلنا انفظه هدا الوعفرالكيولاره وتزي كالكافاع للمسك كبتفلانا أنكن نريج بمزيج بالمنائد فزيعت ولخيط كالماان بتنكي فينان وكهيئ ادقهم أر الشُّرُ وَالْمُعَيِّنُ فَالْهُولُ السِّبُ الْمِصَوْمِةُ الدَّرِيلُ السَّالِينَ السَّالِينِ السَّالِينَ السَّالِينِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَالِينِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَّالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ السَالِينَ

جعِثنافة علي جالعمارة وزنا ومزير كالفقا إيض بالموث منْ كَاكُ اذَا ذَا ذَا تَعْبِهِ فِلسَّت تَدَا بَرِيشِيًّا الْمِ الْأَاسُ الْأَخَامِ فَ وعَوْرُلُعَالْبِهُ مَهُولِيدُ الْحَالِمَةُ وَمِنْياهُ أَطَالِنَهُ وَوَلَالِمَ وَعَلَاهُ المناف ال ابهج كالمبغلان يحوي لفطارة وعَرْمَهُ وَعْمِهُ الْمُعَالِمُ السَّاسِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ السَّاسِ اللَّهُ لأنضفن المالخالة ما يعنا المتال من المناف ال ادقدامتك بغداالصرفيمن تبلحاله متيكا سترة الزيام عفي فولي عنعقل هنو فالخالة المتنافع المنتق المنطقة المنافعة عِتَلَ عُضَالًا قِدَا مُلَهَا خُرِيلًا عَرِيهُ الْكَانِ الْفِرْهُمُ وِيَعْ الْكَانِ الْفِرْهُمُ وَيُعْ الْكَان المَاكَ المَّا لَانَ لِسَّ مَنفًا عَادته لنعلِي عَنقنا بَهُوا العُورَةِ منتشيهه متل لتشرنوالهادي من يرث يعيث فيعلنا مناس عَبِيدًا لَهُوانًا مِنَكِلِونِ مُلاَفِينَ لَكِوانَ الْفِيسَيونِ وَهُونَ الميتع بنويا اليتراكنهم كانواناينين المالتدين فالناسي ابتجهة اوردالة الدين امنوابه قفينه منيقوم من المالة الله لانهم النضط ابست المستناف النبت لازلس عارضا يعلنا عَادَلِينَعَ نَا فِي نَا فَا قِنِهِ نَهُمَا بِهُمَا الْصَعَةُ مُنْ يَتِيلُهُ مُنَا لِهُمَا الْصَعَةُ مُنْ يَتِل تلهَعَنا التِترينَ المارَ الكتيرينَ أَبِانا وَلِلتَهِ مِن أَبِانا وَلِيَّ فَعُلَّا لِمَ إِن الْمُوفِيِّين عُلدَمِيَنُ أَزْ يَةُ وَلَهُ أَوْيَنَا أَمْتُ لِإِفْرَاضِا ثَرْبَعُ الْمُسْتِفِ فَلَمُلَكَ مُ

عَلَى اللَّهِ وَلَهُ وَمُ السِّيعِهِ عَلَى هُ اللَّهُ وَلِلَّا لَهُ وَمُ السِّهِ اللَّهُ لِكُورُ لِعُمْ اللَّهُ عَانِيًا عَلَيْ عَلَا لَهُ الظَّالُمُ فَيَحِمُّ لَا كَانِهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله دَالْهُ التَّرْجِهَادُ الْمُنْتَدَقِّبُ عَلَا لَهُ عَلَى لِيزِيُونُ فِي اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ وكارانا تفاوشا كالمانه فيغلف تماثان النفاه والناسعة طرية لذللم للمنت موج العابه الديناوا والالمن والعالة الْيُلِيبَ مَانوهِ عِنداللَّهِ فَي عَلَى الدِّنعَ وَافرو شَجاعَتُهُم مِن الْمُلْكِ سَتَعَالِللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بنفلتن طايعا وكادرها فلما المتعلة تتلظانا ينمادي عارعا ايكنت حاله فمذئمال سكان عايك حسنه ورتها وواقتله والمراتها عَلَيْهُ لَا يُعَلِّلُهُ الْمُهَافِي وَقِتْ مِلْ لَا وَإِنْ نَظُرِ الْمُعَدُّ لَأَنَ الْمُلَكَّاكَ هُلُ السَّعِيمَ شَجِينَةُ فلعُلِ السَّبِ المُتمال المَاسَّا لَيْزَلِ إِلَّ السَّالِ اللَّهِ الْمُتَالِ السَّال يشتنا أنأسًا اخزن كارهَ وتَكَاكُ وانهض فيهم وان وع لجام لسّانهم وَلَمْتُلُو بِإِن فِي هِمْ وَإِنْسَفَ نَفْسَهُمَ كَانْنَسَّافُ الْرِياجَ وَعَرْضَ عُنِيْهِم فقوالهلايا الكفير افتشتف تملهو فضط كالمبلغة وتعول إِنْهُ يَحَسَّوُهُ فَعُولَكُ أَهُلا مِن الصَّارَعِ الْوَهُ مُوعِلُو وَإِنْهُ أَرَّامُ عِلْقَلْ في كمعتلك لعدا وقالبين ولميسِّن قليست فيدك لزين ملاقين الحام إنه عَنول لِي هُول المُوايِبِ مُوه اللهُ لاستشعارُ هُا ومِن يَعْول هَال المِنوك فأعَلَكُ تَعَولُ الْأَلْهُ مُوفَعَ عَنْكُ شَعِبِ فَاجِيبَكُ وَيَاهُوهُ اللَّاكِثُ

ملانط فيالف المنافق المستعادة المنافعة نوتوه في النعنا لانها يحملها فيبعة طلخه متريث درها المين يساغ أنآ الفقه من المجالة الأولين فانا استغارك مرى كان أوودليم مِينًا لِمِينَ فِحَ امرَ مَينَ كَانَ فَضِعَة مَّيْكَان حَمل البَهْر دَفَتَ المِسْلَا احين ضافت احواله وتضع ال الله المحيد في وافي المديدة ويتعدد اللها فَلَكُ فَالْمَالُمُا لَا لَمُ الْوَلَا لَا لَا لَا الْمُدَوِّ الْمُلْانِ كُلُهُ الْمُعَالِمُ الْخَابِدُ اللك مُما يَعِينَ عَالَىٰ للأَمْعَادُ الْأَلْدَهُ مِنَ الْجِينَةِ الْمَعْرَةُ مَا لَمُ الْعَامَ مَن المضالينية الفكة ولعدا المتب بطرف الشير المايجين بنواة الظورالله المين وويا الماحكان تندوله الديال الهاالساحكات فانلونياكان ودكاك علجه العالم بداويباك دكاك أف نفتك تعصد في الناعُ النَّهُ النَّا فَعَلَّوا لَوْمَ لَيًّا أَوْتَكُونَ فِي الْفَرَّ مِنْ عَبِضَهُ مُ لَيَّاتُ وتتعلق من المناث الإنفاع منها وتاون اعلى كلاوان وعلام فادقاع فهاهدا للالكالأنكاها فينفي انهن فالتشري كانترانيين وَعِزْ لِللَّهُ ٱلْمِنْوَالْمِمُنَةُ لِمَنَالِ الْتُهَ بِلِكَتِمِنَةُ الْمِلْقِكَ أَيًّا الْمُرْفِلُكُ و لنكطنا النوزقه بنهة وبنالسكا المبيَّ وتعطفه الدكلة الحدثوالغنوا الكحك المرالان، ووَالمَّا وَإِلَى اللَّهِ وَالمَّاتِ فِي ٥٠ رُجِ [الإركاد]

يُمْلُ للمُتَوْرُانِ بِضِطَ هُلِ النَّهُمْ لَلِيْ إِلَهُ وَلِيَّهُ عِنْ وَيَ إِلَيْمَانُ النَّاسُ عَامَةً جَلَّ لَانَهُ الْطَالِثُ المَامَ فِي الْمِعَالِيفِينَ وَانْهُ الْكَلِّمَ الْمَالِكَ لِمَا السَّمَةُ وَاذَا قاسًا المَالِدُ مُايِرِتُومِينِادُ الْكِيفِنَ اللَّهُ عَلَانَا لَعَالُطِ الْمُعَالَكَ الْمُعَالَكُ الْمُعَالَك جَهُمْ وَالْمُلَكِّنَ أَدَاعُوقِهِ هِمَا السَّمْ فِعَلَ إِيْهُ دَالْلِلْمُامُوهِ إِنَّهُ لمسكر كالوليست موهله للفتيب كوالعبرات عليها فللكافخ وكامكان انتاذا خسنة منقنة فقطالا تعفيق المتاكمة حال بنه صَرَ مَكَتوفًا فَيالِيّا طَمْضِ مِيَّاتَسَعَبِه وَحِويتًا لَمَرْفُ نَعْسُك حراعاته وعُتونض به باليِّالمُ الدِّكَ الْحَدَدُ عَلَيْهِ المِّيالُمُ الْمُعَالِدُمُ المِّيالُ وَالْمَ اناسًابِعَدارِهَوِيحُوكِ عَقالانه لَهُ بَعَالَاهُمُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَدُولِد ومالهكواسعك أوك كالزوله كأفوله لمنهم يتلك عن المنوزيد بغَفلهُ مَنْهُمُ وَكُلُّهِ يَعِيَّا وَزِلْكُوادْتِ الْكَادِيّةُ فَالْهِ كَانِجُ رُبُهُم وَمِانِيَهُ عَنَى مَادِيًّا مِنْهَا لَكُولُ مِنْ إِمْ التَّي الْمِينَ الْعَالَى وَلِعِلَانَ المايتنون همرفاية المواع وايتالتنفافات روابع ليتته ها الأهناف اصعب منهالان فالله الطبعة طريقة بسر خوالمته بفته ويزيه عَهُ أَبِضَا بَالسَّوْمُ الْمُ وَيُكُونُ فِي فِي وَلَا المَّهِيدُ دَايًا وَلِيتَوَكِ فِي هُورَهُ فع قِت مُزاعُ قِالمُ المُلَالانْهُ فِل عَنْهُ مُكَلِّمَةٌ وَقِبل مِهَا وَاسْم فيكل بغصرف جهاد ورعي وتبعد المتهد المايوك مزتل العمامة وإلى الغرج البِصَافِي فاقدًا اعْتَدَالَةُ وْهُدَالُمُكُ مَا نِيرًا مِنَا فَعَامِدُ

وَدِلَكُ مُالتَّمُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِعْدِينَ الْعَامِ الْمُحْوِينَ المتعقيدة والمُنْ المُرْجَعِ المُنْ عَلَيْكُمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُولِينَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ ادَلْمُهَا النَّهِ عَلَيْهُمْ مَسَيِّنًا عَلَيْنَ وَأَنْهَمْ لَهُ مُلِكُ مُركِينًا وَجِعَلَ اللَّهِ وَاعْلَاثُونَهُ عَلِيْمٍ ا شامُلَهُ وَعَوْضَ عَلِيهِ مُوضِ إِعَالِهِمُ وَخُرُمُ لِلْمُعْتَعِضِ لِقَالِما تِبَالِيَا فِيالِهُ وَالْمِرضِال بالماسانة فيالمخالفهم كالخالة ويخطعالهم وللاعظ الدووالانات ويعقل لهم النشو المراكب المائك المرادعة الطامر المالو المالمن لناف المفالم بنجة العكاج كماهم النجار إعتمان فسلها وأفيقا والنقار والمناكس والأدافل والمنتظنين بالحاوا وخلالا الانائلانه المانديد والمتروية والمانفات ويجعل كرهرونعناهم الصالخ إعاشاع فياعطاد للسكونة والأفاصغ بالزعري والمي فانهيجيد لَلْعَقِدَ وَالسَّالِينَ الدِّيمَة إَعَالِنا لِعَرَالسَّالِينَ وَعَن يَظَلُّهُ وَفَيْضَعَ " فِ إِللَّهِ أَنْ الْفِهِ إِلَا لِهِ مِيكُونِ أَوْ أَيَّا مَنُولِ عَلَيْنَا أَيْ اللَّهِ الْفَالْوَ الْعَرِينِين يَحَدُرُ وَالْعَالِينَ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَا أَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالْوَ الْعَرِينِينِ عَمَا يُتَّوْلِهُ اللَّهِ أبيه كالوا والمأوا وأوالها نزجه والاريبة مالآبلة متخطه وأنهم أسيار ممرود وَسَمْرَعَ الْمِرْوَوُلِكُمْ الْبِيهِ بِاظْرِيرُ وَلِلْجِياعُ طَأَعُونَ وَلِلْكِلِّهِ كَالْمَالُونُ لَكُنِّرُ مفتغذين والمنائ والخلاقة والعِسُونَ الرَّهَاك يَعْوَلُواما فِ احْرَجُهُ والْمَعْهُ والْمَعْلَةُ لنافهأنا طَوْبِلاً مِينَ يُضِعاعَه السَّتِ السِّيفَ الطِّاهِمِ الزَّلْيَة وُولِهُ مَا رَجَالِلْها سُ السينة الكيارة فالرب العلوالك المتوثلا المركة تكون دايناف ولفخ مُهُ الْكُنتُ مِن الْخَاوِين المنا إله فِهُمْ فَالْمَالِم جِي وَالْدُهُ وَعَرَوْمِين تَعْدَ فِلْ وَا بَعِلُولَ الشَّهُ لِأَوْالْقُولِيُّمِينَ وَبِإِجْلِيبَهُ مُوالِبِينَةُ مُوالْمِينَ السَّفِلُ وَالْمِينَ الْمِينَ المتكن المبتن وذك المنتظ للإليا التكلان المتالنا ترفياه لهماليه لوللالكالكا إلقه ولاقفطالا فالاتم تعانى وعا والفيد للفال الماليا المنافية المناف المال المالية المنتفية المالية والمالة المنتفية يعرارانا واعترف ظاياه وعرقال شافله الماله والما منافة المناسسة المسافة المانة من المانة



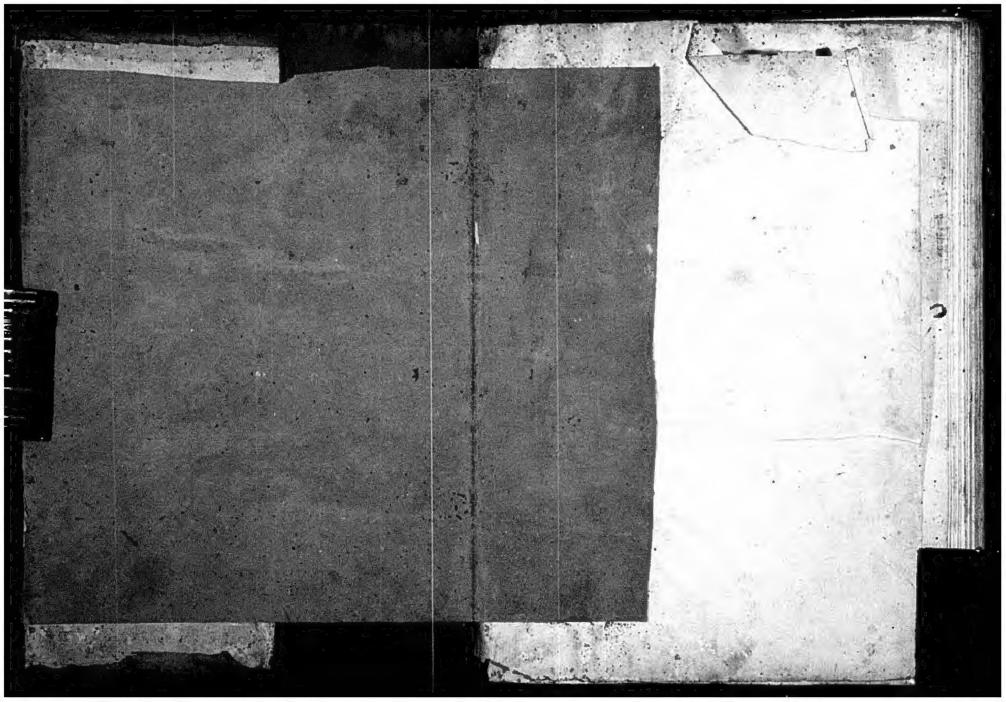

## LOCALITY OF RECORD

## ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

THELOGY MS 40

ITEM

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

**ROLL NUMBER** 

21